





ما- Sakhawi, Muhammad

ibn 'Abd al- Rahman

ibn 'Abd al- Rahman

al- Jami' / -ahl

al-garn al- fasi

للمول القاقدة الناقد شمس الدّين عَمَا الرّمَنْ السّعَاوي

عنيت بنشره

DS 37 .3 .5212n 1934 vol.1-2

0-1

المنتخبة المنتاعة الم

القاهرة - باب الحلق - حارة الجداوي، مقيد بالسجل التجاري بمجافظة القاهرة برقم ١٦١٥

(سنة ١٣٥٣ وحقوق الطبع محفوظة)

المنابعة المنابعة

مجمع الزوائد ومنبع الفو ائدالهيشي (في الزيادات على كتب السنن الستة) ١٠ أجزاء ديوان المعانى لأبي هلال العسكري. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري. منجد المقرئين ومرشد الطالبين وطبقات قراء العشرة لابن الجزري. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لا بن العاد (عانية أجزاء). كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للعجلوني -شرح أدب الكاتب للجواليقي . المبهج في شعراء الحماسة لابن جني . تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد المسمى بالتقصي لجديث الموطأ وتراجم شيوخ الامام مالك واختلاف الموطآ تلابن عبد البر. الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة . المسائل والاجوبة لابن قتيبة. القصدو الامرف أنساب العرب والعجم والانباه على قبائل الرواه لابن عبد البر. الانتقاء في فضائل الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم لابن عبدالبر ـ إعلام السائلين عن كتب سيدالمرسلين عليه لابن طولون. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ( وهو كتاريخ للتاريخ الاسلامي )-الكشف عن مساوى المتنبي للصاحب بن عباد وذم الخطأ في الشعر لابن فارس. تبيين كذب المفتري فيمانسب إلى الامام الاشعرى المعروف بطبقات الاشاعرة لابن عساكر (فيه زهاء ثمانين ترجمة). الحاوى للفتاوى للسيوطي. شروط الأئمة الخسة (البخاري ومسلموأبي داود والترمذي والنسأني) للحازمي. انتقاد (المغنى عرف الحفظ والكتاب) للقدسي جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين للمحبي (وهو كمعجم للمثنيات العربية ). أخمار الظراف والمتاجنين (من الرجال والنساء) لا من الجوزي. رسائل تاريخية لأبن طولون : في تاريخ الشام والتاريخ العام . الحث على التجارة والصناعة والعمل والردعلي من يدعى النوكل بترك العمل للخلال. ذيول تذكرة الحفاظ للحسيني وابن فهد والسيوطي والطبطاوي. دفع شبه التشبيه لابن الجوزى . الطب الروحاني لابن الجوزي. بيان زغل العلم والطلب للذهبي. الدرة المضية في الرد على ابن تيمية للسبكي. اتحاف الفاضل بالفعل المبنى لغير الفاعل لا بن علان ورسالة في النحو للصناديتي. المتوكلي فيما وافق من العربية اللغات العجمية وأصول الكلمات اللغوية للسيوطي. التطفيل وأخبار الطفيليين وأشعارهم للخطيب البغدادي.

## النَّهُ الْحُدِينَ الْحُدِينِ الْحُدِينَ الْحُدِينِ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُونَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُدِينَ الْحُ

أما بعد حمد الله تعالى القائل (لقدكان في قصصهم عبرة لأولى الالباب) والصلاة والسلام على صاحب السيرة المثلى سيدنا مجد والآل والأصحاب فان: الضوء اللامع هو أوسع مصدر عرفه الباحثون في تاريخ القرون الوسطى الاسلامية ، وأوثق حجة يلجأ إليها المؤرخون في ذلك:

استدرك فيه المصنف على شيخه الحافظ ابن حجر مافاته من أعيان المائة الثامنة ، وبسط تاريخ أهل القرن التاسع من رجال ونساء ممن توفوا في العصر المذكورأو تأخروا إلى القرن العاشر ، جل ذلك بقلم ناقد حر عدل . وبحسب هذا الكتاب أن يقول فيه الامام الشوكاني :

## ﴿ كَالَةُ الامام الشوكاني عن الضوء اللامع ﴾ من ترجمة السخاوي في البدر الطالع

ولولم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا (الضوء اللامع) لسكان اعظم دليل على إمامته فانه ترجم فيه أهل الديار الاسلامية ، وسردفي ترجمة كل واحد محفوظاته ومقروا ته وشيوخه ومصنفاته وأحواله ومولده ووفته ، على نمط حسن وأسلوب لطيف يتبهر به من لديه معرفة بهذا الشأن و يتعجب من احاطته بذلك وسعة دائرته في الاطلاع على أحوال الناس ، فانه قد لا يعرف الرجل \_ لاسياف ديار نا المينية \_ جميع مسموعات ابنه أو أبيه أو أخيه فضلا عن غير ذلك .

ومن قرن هذا الكتاب بالدرر الكامنة لشيخه ابن حجر عرف فضل مصنف ساحب الترجمة على مصنف شيخه ، بل وجد بينهما من التفاوت مايين الثرى والثريا ، ولعل العذر لابن حجر في تقصيره عن تلميذه في هذا انه لم يعش في المائة الثامنة الا سبماً وعشرين سنة ، بخلاف صاحب الترجمة فانه عاش في المائة

التاسعه تسعاً وستين سنة فهو مشاهد لغالب أهلها ، وابن حجر لم يشاهد غالب أهل القرن الثامن ، ثم ان صاحب الترجمة لم يتقيد في كتابه عن مات في القرن التاسع بل ترجم لجيع من وجد فيه عمن عاش إلى القرن العاشر ، وابن حجر لم يترجم في الدرر إلا لمن مات في القرن الثامن . وليت أن صاحب الترجمة صان ذلك الكتاب الفائق عن الوقيعة في أكابر العلماء من أقرائه ، ولكن ربحا كان له مقصد صالح .

#### ﴿ الْحُطُّ وَالصُّوابِ ﴾

| الصواب    | الخطأ    | السطر | الصفحة | الصواب          | الخطأ       | السطر | الصفحة |
|-----------|----------|-------|--------|-----------------|-------------|-------|--------|
| وأقام     | وقام     | 44    | 79     | الشكالسي        | السكالسي    | -12   | ٨      |
| جزءاً     | جزأ      | -17   | 74     | أو كما قال      | وكا قال     |       |        |
| للمجاً به | انحابه   | 11    | 14.    | لىاتە           | الى نه      | 40    | ۳+     |
| البطيني   | البسطيني | ŧ     | 191    | الشاوى          | الشاي       | ٨     | 40     |
| السنيسي   | السنيسي  | 44    | 477    | بنجناق          | بن صاف      | Y     | 44     |
| السنبسى   | البشبيشي | ٨     | ٣٠٨    | بابن أبى الوفاء | بابن الوفاء | 19    | 0+-    |

الضّوع أللّامع المُصْلِقُ النّائِيعَ المُعْلَاقِيةِ النّافِيةِ النّائِيعَ تَالِيفُلْلُوْرَخِ النّاقِدِ شَمْشِلِلدِّينِ فِي النّائِيعَ الرَّمْنَ السِّفَاوِي

الجزء الأول

عنيت بنشره

مَنْ بِدَالْ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ

لِصِّلَحِيْهَا حُسِّاً مِلَّةِ يِنَّ لَقُدُمِنِيَ القاهرة - باب الحاق - حارة الجداوى - ١

(سنة ١٣٥٢ وحقوق الطبع محفوظة)

### ﴿ مختصر ترجمة المؤلف" ﴾

نقلا عن شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد

هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بر عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن عثمان بن محمد السخاوي الاصل القاهري المولد الشافعي المذهب نزيل الحرمين الشريفين. ولد في ربيع الا ول سنة إحدى و ثلاثين و ثمانمائة ، وحفظ القرآن العظيم وهو صغير وصلى بهنى شهر رمضان، وحفظ عمدة الاحكام والتنبيه والمنهاج وألفية ابن مالك وألفية العراقي وغالب الشاطبية والنخبة لابن حجر وغير ذلك ،وكلما حفظ كتاباً عرضه على مشايخه . وبرع في الفقه والعربيـة والقراءات والحديث والتاريخ وشارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقه والميقات وغيرها وأما مقروآته ومسموعاته فكثيرة جداً لاتكاد تحصر . وأخذ عن جماعة لابحصون يزيدون على أربع أنة نفس، وأذن له غير واحد بالافتاء والتدريس والاملاء، وسمع الكشير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني ولازمه أشد الملازمة وحمل عنه مالم يشاركه فيه غيره وأخذ عنه أكثر تصانيفه وقال عنه هو أمثل جماعتي وأذن له . وكان يروى صحيح البخاري عن أزيد من مائة وعشرين نفساً . ورحل إلى الآفاق وجاب البلاد ودخل حلب ودمشق وبيت المقدس وغيرها ، واجتمع له من المرويات بالسماع والقراءة مايفوق الوصف ، وكان بينهوبين الني صلى الله عليه وسلم عشر أنفس. وحج بعد وفاة شيخه ابن حجر مع والديه ولقى جماعة من العلماءوأخذعنهم كالبرهان الزمزى والتتي بن فهدوأبي السعادات بن ظهيرةو خلائق ثم رجع إلى القاهرة ولازم الاشتغال والاشغال والتاءليفلم يفتر أبدآ ، ثم حجسنةسبعين وجاور وحدث هناك بأشياء من تصانيفه وغيرها ، ثم حج في سنة خمس وثمانين وجاور سنة ست

<sup>(</sup>١) ترجم المؤلف لنفسه بتوسع في الضوء .

وسبع وأقام منهما ثلاثة أشهر بالمدينة النبوية ، ثم حج سنة اثنتين وتسعين وجاور سنة ثلاث وأربع ، ثم حج سنةستوتسعين وجاور إلى أثناء سنة ثمان فتوجه إلى المدينة فائقام بها أشهراً وصام رمضان بها ثم عاد في شوالها إلى مكة وأقام بها مدة ثم رجع إلى المدينةوجاور بها إلى أن مات . وحمل الناس منأهلهماو القادمين عليهما عنه الكثير جداً وأخذعنه من لايحصى كثرة . وألف كتباً اليهاالنها ية لمزيد علوه و فصاحته من مصنفاته الجواهر والدرر في ترجمة الشيخ ابن حجر، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث لايعلم أجمع منه ولا أكثر تحقيقاً لمن تدبره ،والضوء اللامع لا ُهل القرن التاسع في ست مجلدات ذكر فيه لنفسه ترجمة على عادة المحدثين ، والمقاصد الحسنة في الاُحاديث الجارية على الاُلسنة وهو أجمع وأتقن من كتاب السيوطي المسمى بالجواهر المنتثرةفي الا حاديث المشتهرة وفي كلواحد منهما ماليسفي الآخر، والقول البسديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، وعمدة المحتج في حكم الشطرنج، والاعلان بالتوبيخ على من ذم علم التوريخ (١) وهو نفيس جداً ، والتاريخ المحيط علىحروف المعجم، وتلخيص تاريخ اليمن ، والاصل الاعصيل في تحريم النقــل من التوراة والانجيل، وتحرير الميزان، وعمدةالقارى، والسامع فى ختر الصحيح الجامع، وغنية المحتاج فى ختم صحيح مسلم بن الحجاج ، وغـير ذلك . وانتهى اليه علم الجرح والتعديل حتى قيل لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه . وكان بينهو بس البرهان البقاعي والجلال السيوطيمابين الاقران حتى قال السيوطي فيه:

قل السخاوى ان تعروك نائبة (٢) على كبحر من الا مواج ملتطم والحافظ الديم غيث السحاب فخذ غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم وتوفى (سنة اثنتين وتسعمائة) بالمدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام يوم الاحد النامن والعشرين من شعبان وصلى عليه بعد صلاة صبح يوم الاثنين ووقف بنعشه تجاه الحجرة الشريفة ودفن بالبقيع بجوار مشهد الامام مالك ولم تخلف بعده مثله .

<sup>(</sup>١) في إسم هذا الكتاب اختلاف ، راجع النسخة المطبوعة وكشف الظنون.

<sup>(</sup>٢) في غير الشذرات ومشكلة ، مكان ونائبة، ولعلما أصوب.

# William State of the State of t

#### وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الحمد لله جامع الشتات ورافع من شاء في الحياة وبعد المهات ، ومقيل المقبل على الاكثار من الطاعات بمن يعد من ذوى الهيئات مالعله يصدر عنه من الزلات (١) وقابل توبة من أخلص ورجع عمــا اقترف من البليات سيم الصادرات في الصبا الغالب معه ترك النظر في العاقبات ، فضلا عمن نشأ في الطاعات بل ذاك بمن يظله الله في ظل عرشه ويمنحه المزيد من الكرامات، فضل بعض خلقه على بعض في العلم والعملوسائر الدرجات يوجعل لكل زمن رجالايرجع إليهم في النوازل والمهرات بحيث لاتزال الطائفة قائمة بالادلة القطعية والنظريات فيمكن تيسر الاجتهاد من مجموعهم لمساعدم واحمد بجمع شروطه المحققات ويمنع بوجمودهم التاثميم على القول بأنه من فروض الـكفايات، مميزاً كل طبقة على التي تليها في الحركات والسكنات. وذلك بالنظر للمجموع علىالمجموع عند مستقر الطبقات، والاقرب متأخر بفضل عدد قبله بالاوصاف والسمات، معأن الكثيريل الاكثرمن أوساط هذا القرن وهلم جرا الى آخر الاوقات إنها مشاركتهم في مسمى العلم والحفظ ونسخة الاسلام ونحوها. من مجاز العبارات والاستعارات، وعند تحقيق المناط هم فضلا. متفاوتون في الفهم والديانات،ولذا ورد الشرع بأنزال كل منزلته بشروطهالمعتبرات وبيان المزلزلين من الاثبات والضعفاءمن العدول الثقات وأهلالسنة منفاسدىالعقدات لكون المرء على بصيرة فيرايصل اليهمنهم ولوفي القضاء والفتيا ومالهم من المصنفات فكيف بذوى الروايات، وهو لجريانه في المصالحو كذاالنصائح العامات كانذكر المرء بمايكرههمن أو كدالمهات (١) يشهر الى حديث وأقيلواذوي الهيئات زلاتهم ، و بعدها إشارات إلى أحاديث أخرى .

جلمن الواجبات مم استنى من أنواع الغيبة المحرمات ان لم يسترسل فيهازاد على الحاجات : فله الحمد على نعمه الخفيات و الجليات ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد سيدالسادات ومعدن السعادات وعلى آله وصحبه و التابعين لهم مادامت الارض و السموات .

وبعد فهذا كتاب من أهم مابه يعتى جمعت فيه من علمته من أهل هدذا القرن الذى أوله سنة احدى وثمانمائة - ختم بالحسنى - من سائر العلماء والقضاة والصلحاء والرواة والادباء والشعراء والحلفاء والملوك والامراء والمباشرين والوزراء مصريا كان أو شاميا حجازيا أو يمنياً روميا أو هنديا مشرقياً أومغربيا ، بل وذكرت فيه بعض المذكورين بفضل و نحوه من أهل الذمة اكتفاء آفي أكثر هم بمن أضفتهم اليه في عزوه لانه اجتمع لحمن هو الجم الغفير وارتفع عنى اللبس في جمهورهم الااليسير.

مستوفياً من كان منهم في معجم شيخنا وأنبائه وتاريخي العيني والمقريزي - سيا في عقوده التي رتبها النجم بن فهد - وان لم ينهضا الاستيفائه الى غيرها من التواريخ كالذيل لحلب الابن خطيب الناصرية ولمحكة النجم بن فهد مع أصله المفاسي ، والطبقات والوفيات المدونة والتراجم كشيوخ ابن فهد التقى وولده تخريجه وغيرهامن المعاجم مواعلقته من مجاميع مفيدنا الزين رضوان أورأيته في استدعا آت ابن شميخناو نحوه من الاعيان ، وسائر من ضبطته بمن أخذ عن شيخنا أوعني أو أخذت عنه ولو لم يكن له كبير اعتنا ، وربها أثبت من الايذ كرلبعض الاغراض التي الايحسن معها الاعتراض . وألحقت في أثنائه (١) كثير آمن الموجودين رجاء انتفاع من لعله يسأل عنهم من المستفيدين مع غلبة الظن الغني عن التوجيه ببقاء من شاءالله منهم الى القرن الذي يليه .

مر تباً له لتسهيل السكشف على حروف المعجم الترتيب المعهود في الاسماء و الآباء و الانساب و الجدود مبتدئاً من الرجال بالاسماء ثم بالكني ثم بالانساب و الالقاب و كذا المبهات بعد الابناء مراعياً في الترتيب لذلك كله حروف السكلمة المقصودة بحيث أبدأ في الالف مثلا بالهمزة الممدودة ثم بالهمزة التي بعدها موحدة و ألف ثم بالتي بعدها راء على ماألف ، مردوفاً ذلك بالنساء كذلك .

وكل ماأطلقت فيه شيخنا فمرادى به ابن حجر أستاذنا. وكنت أردت ايرادشيء مما لعله يكون عندى من حديث من شاء الله من المنرجمين فخشيت التطويل سيم ان

<sup>(</sup>١) في الاصل وإثباته ..

حصل إيضاحه بالتبيين . ولذااقتصرت على الرضى والزكى والسراج والعضد والمحيوى عن يلقب رضى الدين أو محيى الدين أو سراج الدين أو عضد الدين أو محيى الدين عن المصنف عليه محتوى ، وأعرضت لذلك عن الافصاح بالمعطوف عليه للعلم به فا قتصر على قولى مات سنة ثلاث مثلا دون و ثمانها ته و ثوقاً بأنه (١) ليس يشتبه .

ثم ليعلم أن الاغراض في الناس مختلفة والاعراض بدون التباس في المحظور مؤتلفة ولكني لم آل في التحرى جهدا و لا عدلت عن الاعتدال فيها أرجو قصدا، ولذا لم يزل الاكابر يتلقون ماأبديه بالتسليم ويتوقون الاعتراض فضلا عن الاعراض عما ألقيه والتأثيم ، حتى كان العزالحنبلي والبرهان بن ظهيرة المعتلي يقولان انك منظور إليك فيها تقول مسطور كلامك المنعش للعقسول ، وقال غير واحد ممن يعتد بكلامه و تمتد اليه الاعناق في سفره ومقامه ، من زكيته فهو المعدل ومن مرضته فالضعيف المعلل ، إلى غيرها من الالفاظ الصادرة من الائمة الايقاظ ، بل كان بعض الفضلاء المعتبرين يصرح بتمني الموت في حياتي لأترجمه بما لعله يخفى عن كشيرين ، نعم قد يشك من يعلم أنى لاأقيم لهوزنا فيمرق بل يختلق ما يضمحل في وقته حساً نعم قد يشك من يعلم أنى لاأقيم لهوزنا فيمرق بل يختلق ما يضمحل في وقته حساً ومعنى و يستفيد به التنبيه على نفسه فيتحقق منه ما كان حدثاً وظنا .

والله أسال أرب يجنبنا الاعتساف المجانب للانصاف وأن يرزقنا كلمة الحق في السخط والرضا ويصرفنا عما لايرتضي ويقينا شر القضا .

وسميته (الضوء اللامع لأها القرن التاسع). وهومع كتاب شيخنا و مااستدركته عليه في القرن الثامن من تفويت أحد (٧)من أعيان القرنين في أرجو نفعني الله به و المسلمين.

### ﴿ حرف الألف ﴾

(آدم) بن سعد بن عيسى الكيلانى الاصل ثم المكى قطنها نحوآمن عشر ينسنة وزوج بها ، واسكن بأخرة رباط سكروكان معتقداً .مات في ذى القعدة سنة سبع و ستين .

(آدم) بن سعيد بن أبى بسكر الجبرتى الحننى نزيل مكة والمتوفى بها شابا (١) قطنها مديماً للاشتغال على فضلائها والواردين عليها فى الفقه وأصوله والعربية وغيرها، والتلاوة على طريقة جميلة وإناقة ، من شيوخه السراج معمر بن عبد القوى فى العربية وعبد النبى المغربي، وسمع على وأنا بمكة الكثير من الصحيح وغيره بل حضر عندى بعض الدروس. مات فى ليلة الاربعاء خامس ذى الحيحة سنة سبع وثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بالمعلاة عوضه الله الجنة.

(آدم) بن عبد الرحمن بنحاجي الوركاني مات سنةبضع وعشرين .

( أبان ) بن عثهان بن أبى بكر بن عبدالله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة القرشى المسكى ولد فى آخر سنة أر بعين و ثما تما ئة و سمع على أبى الفتح المراغى و أجاز له جماعة. ( أبجد ) رجل مجذوب كان يكثر التنقل من بيت المقدس إلى مكة صحبة الن ين عبد القادر النووى المقدسي وانتفع بلحظه ، وما علمت متى مات .

(ابراهيم) بن ابراهيم بن محمد بن أحمد البصرى بزيل مكة والآتى أبوه وأخواه محمد واسماعيل ، ويعرف بابن زقزق بمن قطن مكة ورأيته بها فى سنة ثلاث و تسعين، وكذا جاور بالمدينة سنين وكان أبوه وأخوه محمد من علماء البصرة وهو من الصلحاء. مات فى رمضان سنة ثمان و تسعين .

(ابراهيم) بن ابراهيم بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحب أبو الفضل بن البرهان بن البدرانى عبد الله الجعفرى المقدسي ثم النابلسي الحنبلي الآتي أبوه وجده و عمه السكال محمد من بيت قضاء واعتبار عرض على الحرقى و قرأ على بعض البخارى سوى ماسمعه على منه و من غيره كل ذلك في سنة ثمان و ثمانين و عاد إلى بيت المقدس.

<sup>(</sup>١) في الاهل وشاب ، .

(ابراهيم) بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مسعود القاهرى المولد والدار الآتى أبوه . و يعرف كل منه با بابن سابق ، ولد بعد الستين وثما نمائة وحفظ القرآن وقرأ يسيراً من المنهاج حفظاً او حلا ثم زوجه والده وتشاغل بالأذان والوقيد ونحوهما بالمنكوتمرية بل أخذ إمامتها وغيرها من الوظائف ؛ كالصلاحية وغيرها بعد أبيه، وحج وتكسب بعد ببعض الحوانيت عند باب القنطرة وربما اشتغل بالخياطة وعمل حاسباً (١) وفقه الله .

(ابراهيم) بن ابراهيم بن محمد برهان الدين النووى الدمشقي الشافعي ويقال إنه قريب النووى أخذ عن التق بن قاضى شهبة وتسكسب بالشهادة وتميز في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما وأقرأ ذلك الطلبة وانتفع به جماعة كائبي الفضل بن الامام وأخبرني أنه شرح المنهاج ونظم فرائضه ثم ضم اليه الحساب ومتعلقاته في ألفية سماها الحلاوة السكرية وزاد غيره أنه شرح الجرومية وكان سريع النظم حسنه. مات تقريباً سنة خس وثمانين بدمشق وقد جاز السبعين رحمه الله وإيانا.

(ابراهيم) بن احمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر القاضى برهان الدين الابودرى (٢) ثم القاهرى الازهرى المالكي سبط الزين عبيد السكالسي وولد محمد الآتى و يعرف بالأبودرى (٢) ولد فيما ظنه عاذكره له والده فى ثانى عشر ربيع الاول سنة ست و ثما نمائة و حفظ القرآن والعمدة و مختصرا بن الحاجب الفرعى والرسالة وألفية ابن مالك وغيرها ، وعرض على الهز بن جماعة والولى العراقي والبرهان البيجورى وأجازوه ، ولازم الزين عبادة فى الفقه وغيره كالشهاب الصنهاجي وأبى القسم النويرى فيه وفى العربية وغيرهما ، وأخذ أيضا عن الشهاب الابدى وأبى الفضل المشدالي (٣) بل وحضر دروس البساطي (٤) واستنابه وكذا استنابه من بعده و تصدى لذلك و صار من أعيان النواب، و حج مراراً و جاور في اثنتين منها و دخل الاسكندرية وغيرها و سمع على ابن العلحان و ابن ناظر الصاحبة و ابن بردس، مات في ثالث صفر سنة تسع و خمسين رحمه الله .

(إبراهيم) بن أحد بن إبراهيم برهان الدين الشيرازي الموقت لقيه الحافظ الجال

<sup>(1)</sup> الكلمة في الاعمل مضطرية . (٢) نسبة الى قرية بالبحيرة .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « المسداتي » وهو تحريف · (٤) بكسر أوله قرية من الغربية .

ابن موسى المراكشي باسكندرية وترجمه بالاستاذ الفاضل الموقت وقال له مؤلفات في علم الميقات ويدطولي في متعلقاته من النجوم وغيرها، واستجازه (١) لجماعة منهم ابن فهد وذكره في معجمه بذلك . وماعلمت وقت وفاته -

( إبراهيم ) بن أحمد بن إبراهيم الرومي الاصل العجمي الحنفي نزيل القــاهرة وأخو حيدر الآتي له ذكرفيه.

(إبراهيم) بن أحمد بن أحمد الميلق بن محمد بن عبد الواحد القاضي برهان الدين ابن الخطيب البدر اللخمي الحسيني ـنسبة لجدلهـ القاهري الشافعي الشاذلي ويعرف يابن الميلق. ولدفى رابعرمضان سنة أربعوثمانين وسبعيائة بالقاهرة ونشأ بهافحفظ القرآن وكان يحكى أنه تلا به لابي عمروعلي الفخرالضرير وأنه حفظ غيره وسمع دروسانن الملقن والبلقيني والشمس القليوبي والنور الاهمى في الفقه وغيره ، و دروس 🖁 و الشمس البوصيرىوسمع على التنوخي وغيزه مماكله ممكن ، وقد وقفت على سماعه على الصلاح الزفتاوي والحلاوي والسويداوي وأجازلي ءوناب فيالقضاء وصار ذادربة بالاحكام والشروط وبمن يذكر بجودة الخطابة لكونه كان كاثبيه خطيبا بجامع الماس وصوته فيها جموري ولذا عينه الظاهر جقمق وكانت له به خلطة حين مجاورته لهأيام امرته بالقرب من الجامع المذكور للخطابة بجامع طولون بعد عزل أبي اليسر بن النقاش عنها وذلك في جمادي الاولى سنة اثنتين وأربعين مع مشيخة الميعادية أيضا ولخطبة جامع القلعة في أو لجمعة في صفر سنة أربع وأربعين حين تغيظه على القاضي الشافعي ـ وذكر حينئذ لولاية القضاء الاكبر ثم بطل إلا أنه صار ينوب عن السلطان ثم غضب عليه وأبعدهوأرسل بهإلى القاضي الشافعي مع أبي الخير النحاس لينظر في حكم صدر منه فنهره القاضىوقال له أنك أفتيت في الاحكام بدون إذن مني؛ ولم يزل خاملا حتى مات في سنة سبع وستين ثامن عشرى شعبان وأرخهالبقاعي في نحو النصف من رمضان معد أن أضر وأملق وقاسي مالعـله يكفر بهعنه ، و دفن بتربة التاج بن عطاءالله من القرافة عفاالله عنه ، وقد بالغ البقاعي في أذاه حيث ترجمه في معجم شيوخه لكونه لم بجرئه على أخصامه جرياً على عادته ونسبه إلى الاختلاق وأنه الاذل نسأل اللهالسلامة. ولما أورد المقريزي خطابته بالسلطان حين غضب على شميخنا سهاه برهان الدين إبراهيم (١) في الأصل و واستخاره ، .

ابن شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن مياقى والاول أشبه . (إبراهيم) بن أحمد بن أحمد بن محمود بن موسى المقدى الأصل الدمشقى الحننى شم الشافعي أخو الزين عبد الرحن البهامى (١) وعبد الرزاق و محمد الآتى ذكرهم وكذا أبوهم. ولد في ربيع الاول سنة إحدى وأربعين وثما نمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين والمنهاج الفرعى والملحة وايساغوجي و تصريف العزى وغيرها و خذ في النقمه وغيره عن النجم بن قاضى عجلون و وجمع العشر على والده والسبع على الشمس بن عران ، ثم بالقاهرة إذ قدمها في سنة أربع وسبعين على الزين عبد الغنى البيشي ، وقرأ على حينئذ في الأذكار وغيره وأظنه أخذ عن البقاعي وجماعة وحم مراراً وزاربيت المقدس وقطنه و قتاً ولقيتي بمكة أيضاو معه ولده محمد فعرض محافيظه على ، وكان يؤدب الأطفال بكلاسة الجامع الأموى و ونعم الرجل كان فضلا وخيرا . على مات في ليلة الجمعة ثاني رمضان سنة أربع و تسعين بدمشق و صلى عليه من الغه وكانت جنازته حافلة رحمه الله وإيانا .

( إبراهيم ) بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه برهان الدين بن قطب الدين القلقشندى (٢) الاصل المصرى الشافعي الاطروش أخو شيخنا العلاء على الآتي واخوته و سمع في سنة تسع و تسمين بعض الصحيح على ابن أبي المجدو غير ذلك بمشاركة التنوخي و الحافظين العراقي و الهيثمي الحتم منه ي و كذاسمع على ابن الجوزى و غيره و أجاز له جماعة بمن تأخر و اشتغل يسيراً و كتب المنسوب و ينزل في صوفية السيرسية و الجمالية و تكسب باقراء الاطفال مدة وكان خيراً أجاز لي ، و مات في يوم الاحد ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين و خمسين رحماللة ، وهو و الدبدر الدين محمد الاحد ثاني عشر ذي الحجة سنة اثنتين و خمسين رحماللة ، وهو و الدبدر الدين محمد الاحد

(ابراهيم) بن أحمد بن أبى بكر بن خليفة البجائى قاضيها فى زمنه . مات فى سنة ست وستين أرخه ابن عزم .

( ابراهیم ) بن أحمد بن ثابت النابلسی شخص من بنی عبد القادر شیوخ نابلس نشأ بها فتعلم الكتابة وقرأ شیئاً من القرآن وانتمی لقاضیها الشافعی أبی الفتح محمد بن الجویری و خدمه بحیث صار یستعمله فی الشهادات مع تكسبه فی غضون هذا حریرا فترفع حاله یسیرا ثم سافر الی دمشق و تردد للبلاطنسی (۳) و حضر

<sup>(</sup>١) نسبة الى ابن الهام · (٢) في الاصل ، القلقندي ، .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « للبلاطنشي» وهي علامة السين المهملة كما في خطوط الاقدمين .

عنده واجتهد فى خدمته فراج هناك وحصل بجاهه وظائف فى الجامع وانضم بعد موته لازين خطاب وربما حضر دروسه ،بل قرأ في الجرومية على أبي العزم الحلاوي ولكن لم يفتدح عليه في شيء من ذلك ؛ بل تميز في المخاصمات ونحوها وخدم عند العلاء الصابونى واستنابه فى القضاء بدمشق و تكلم عنه فى عدة جهات ، و تزايدت محاسنه في هذا النوع وذكر بين المباشرين ونحوهم وترقى لخدمة السلطان الى أن كان من أكبرالمرافقين للعلاء(١) مخدومه حين نكب مع تكلمه بين الناس وبين الملك في الولايات والعزل والخاصمات والمصادرات ونحوها فازدحم الغوغاء بل وكشر من الخواص ببابه وقطع ووصل وقرب و بعد وتسمى وكيل السلطان وهابه كل أحد وأضيفت البه تداريس ومشيخات وأنظار وغيرها من الجهات وتمول جدا وصارت الجمالية لسكناه بقاعة مشيختها كدار وأتى الشرطة وكادأن خحرب الديار الشامية بنفسه وبولده الآتي في الاحمدين الى أن أمسك كل منه. إ في محل سلطته وأخذ منهما منالاموال والذخائر مايفوق الوصف مع مزايدها بينهما وضرب هذا بين يدى السلطان ثم الدوادار الكبير حتى أشرف على التلف وحينتذ حمل من بيت الدوادار في قفص الى الجمالية فلم يلبث أن مات على حين غفلة في يوم الثلاثاء ثانى عشرربيع الأول سنة اثنتين وثمانين فغسل وكمفن وصلى عليه ثم دفن بتربة عضد الدين الصيرامي (٢) واستقر بعده في تدريس الخروبية بمصر الشمس البامي (٣)وفي تدريس القطبية برأس حارة زو يلة الشمس الجوجري (٤) وفي نظر المسجد المعروف بابن طلحة تجاه الرقوقية الشهاب بنالمحوجب وفي نصف مشيخة الصلاحية ببيت المقدس ابن غانم ، و ما تأسف عليه أحد بمن بميل الى الحنر على فقده بل هو مستراح منه مع منامات كان خبر مها عن نفسه وأحوال نسأل الله خاتمة خبر .

(ابراهيم) بن أحمد بن حسن بن أحمد بن محمد بن أحمد برهان الدين العجلوني ثم المقدسي الشافعي نزيل القاهرة كان أبوه برادعيا فنشأ هو تاجراً في البر ببعض حوانيت القدس وقد مات أخ له اسمه حسن كان عطاراً محظوظا في التجارة خيراً راغبا في بر الطلبة فورثه ، و بواسطته كان البرهان يجتمع بالزين ماهر أحد علماء القدس ،

<sup>(</sup>١) في الا صل ، في العلاء ، . (٢) ويقال «السيرامي» بالسين .

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى «بام، بالقرب من طنبدى من الصعيد. (٤) نسبة إلى جو جر من الغربية .

وصلحائه فرأى منه فطنة وذكاءآ فخطبه للاشتغال ورغبهفيهوقرأ عليهالحاويالصغير في التقسيم وأذن له بعد بيسير في التدريس محيث عرف به يُوكذا قرأ ألفية النحوعلي أبي على الناصري المؤدبوا نتمي اليهجماعة من فقراء الناس وكان يحلق بهم لاقرائهم مديما لذلك ثم صاهر التتي القلقشندي على ابنته ولكنه قبل البناء بها قدم القاهرة ساعيا في مشيخة صلاحيتها بعد تنافسه مع ابن جماعة فلم ينتج له أمر ولزم من ذلك إقامته فيها فتضررت الزوجة وأهلما لذلك وأرسلوا في نخيره بيرب الطلاق أو المجيء للدخول وساعدهم الأميرأزبك الظاهري حتى علق طلاقها على مضى مدةإن لم يتوجهاايهم قبل انتهائها ، و توجه و دخل بها واستولدها وماتت تحته فورثها وعاد إلى القاهرة وحج ودخل الشام وغيرها وراج أمره بذكائه وتعبيره عن مراده وأقرأ الطلبة في فنون وأخذعنه غيرواحد من الأعيان لكنه كثر انتماءالاحداث لليه وأكثر هو من التبذير والانفاق عليهم وعلى من لعله يجتمع عليهحتي افتقر بعد المال الكثير وصار ينتقل من مكان إلى مكان لعجز ه عن أجر ته و من قرية لا خرى لا شتهار أمره عند أهل الأولى مع كتابته على الفتاوي بل ربها قصد في ترتيب ماينشاً عنه الوصول للمقاصد بما قد لايكون مطابقا للواقعوقد يأخذ الجعالة في كليهما بما يحمله عليه شدة الفقر والتساهل وهو عن له البد الشلاء في الكنيسة ولازال في تقهقر حتى مات في يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة سنة خمس و ثمانين بحارة بهاء الدين لكونه كان قد سكن بيت الصلاح المكيني (١) فيها سامحه الله وإيانا.

(إبراهيم) من أحمد بن حسن بن الغرس خليل بن محمد بن خليل بن ره ضان بن الجضر بن خليل بن أبي الحسن برهان الدين أبو اسحاق بن الشهاب أبي العباس بن البدر أبي محمد التنوخي الطبئي العجلوني شم الدمشق الشافعي الآتي أبوه مو يعرف بابن الغرس (٢) . ولد على رأس القرن تقريباً ولازم ابن ناصر الدين فا كثر عنه ، وكذا سمع على الشهس محمد ابن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المحمد بن عمد بن المحمد بها من الحافظ البرهان سبط ابن العجمي ، وارتحل صحبة شيخه الى حلب فسمع بها من الحافظ البرهان سبط ابن العجمي ، وبيعلبك من التاج بن بردس ، ولقي شيخنا في سنة احد فقرأ عليمه بظاهر بلسان وبيعلبك من التاج بن بردس ، ولقي شيخنا في سنة احد فقرأ عليمه بظاهر بلسان

<sup>(</sup>١)هو الصلاح أحد بن محمد المكيني نسبة إلى مكين الدين. وفي الأصل «الصلاحي المكبني». (٢) في الأصل و المحدث ، وفي غيرهذا المكان و ابن الغرس .

جرى، وقدمه للاستملاء عليه فيها أملاه بدمشق باشارة شيخه فيها أظن وطلب وقتا ولم يمهل ولا كاد، هذا مع وصف شيخنا له في مراسلة كتبها إليه من أجلى بالحافظوفي موضع آخر بصاحبنا، نعم ترجمه البرهان الماضي في بعض مجاميعه بقوله طالب علم استحضر بعض شيء انتهى ، وهو أشبه ، وقرأ البخارى على العامة في الجامع الاموى والناصرى، وخطه كعقله ردى، وعبار ته سقيمة وعنده من الكتب و الاجزاء و تصانيف شيخه مالم ينتفع به بل وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه بعاريتها حسبها استفيض عنه حتى نقل عنه أنه كان يقول اذا عاينت الموت ألقيتها في البحر وكما قال وقد لقيته بدمشق و ما أكثرت من مجالسته لكن رأيت بعض الطلبة استجازه في استدعاء فيه بعض الاولاد، وزعم أنه أخذ عن عائشة ابنة ابن عبد الهادى فالته أعلم ، وحدث باليسير. مات و العشر الثاني من شوال سنة ثهان و ثهانين بدمشق و تفرق الناس كتبه بأبخس ثمن رحمه الله وعفاعنه هذا وسيأتي في ابراهيم .

(ابراهيم) بن أحمد بن حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن الاذرعى الاصل أحد الاخوة من بنى الامام شهاب الدين وشقيق المكمال محمد بمن سمع فى البخارى بالظاهرية واختص بالمكال ناظر الجيش وحج معه فى سنة تسع و ثرانين و جاور التى تليها.
(ابراهيم) بن أحمد بن حسين الموصلي ثم المصرى المالكى نزيل مكة كذا

ذكرهُ شيخنا والمقريزي بن محمد بن حسين.

(أبراهيم) بن أحمد بن خضر الصالحي الحنني مات سنة ست عشرة .

(ابراهيم) بن أحمدبن خلف البنبي ثممالقاهري المالكي التاجر بسوق العمى خارج باب الفتوح ووالد أحمد ومحمدا لآتيين ، كان خيراً متعبداً كثير التلاوة حفظ في صغره العمدة والملحة والرسالة واشتغل عند الزينين عبادة وطاهر وغيرهما وينزل في الخانقاه الجمالية وغيرها وحج وجاور واقتصر على التكسب مع العبادة والتلاوة حتى مات في عشر رجب سنة ثمان وستين رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بن أحمد بن رجب بن محمد بن عثمان بن جميل بن محمد بن أحمد بن عثمان بن سعادة بر عيسى بن موسى أبى البركات بن عدى بن مسافر برهان الدين أبواسحق بن الشرف البقاعي الدمشق الشافعي والدالشهاب أحمد الآتي وأبوه و يعرف بالزهرى لكونه سبط الشهاب الزهرى بل يحتمع معه أيضا في أحمد بن عثمان ولد في

سنة سبع وسسبة ين وسبعها و اشتغل قليلا وولى بعد قضاء طرابلس دون شهر ثم عزل ثم أعيد فلم يمكن من المباشرة ثم ولى قضاء صيداء مدة ثم سافر إلى القاهرة للسعى في طرابلس فلم يحصل له فولى كتابة سرصفد ثم أضيف إليه القضاء بهاثم استعنى منها لقلة معلومها مع أنه كان باشر قضاءها مباشرة حسنة فيما نقل عن التى بن قاضى شهبة ثم أعيد لقضاء صيداء ثم عزل وولى قضاء حماه مرة بعد أخرى وكان قاضيها في سنة إحدى و ثلاثين ، ثم قدم دمشق وسعى في النيابة بها أيام الشهاب بن المحمرة فلم يجبه فلما استقر ابن البارزي في سنة خمس و ثلاثين استنابه تم ناب لمن اعده و أخذ فلم يجبه فلما استقر ابن البارزي في سنة خمس و ثلاثين استنابه تم ناب لمن اعده و أخذ فلم يتبع قضاءها فجرت له أمو روشكي فعزل ولده فتولى هو قضاءها و توجه إليها ليصلح بين ولده و بين غرمائه فما تيسرله ذلك و اخترمته لمنية بقال من حمرة طلعت فيه في آخر نهار الثلاثاء حادى عشرى صفر سنة أربعين ، قال التق بن قاضي شهبة : كان جيد العقل كثير المداراة محباً في الطلبة مساعداً لهم في حشمة و كرم وضيق في غالب عمره و تحمله الدين قال ولم يكن فيه عيب أعظم من قلة العلم .

(ابراهيم) بن أحمد بن عامر السعدى شيخ عمر دهراً فيها قيل وحدث بالاجازة العامة عن الفخر بن البخارى ، روى عنـه التقى أبو بكر القلقشندى وقال انه بقى إلى حدود سـنة خمس عشرة .

(ابراهيم) بنأحمد بن عبد الرحن بن عوض الطنتدائى الاصل القاهري الشافعى الآتى أبوه وأخوه عبد الرحن ، لم يكن بمن سلك طريق والده ولاقريباً منها بل كان متصرفاً بأبواب القضاه وبيده نصف امامة الرباط بالبيرسية حتى مات قريبا من سنة ثمانين عفا الله عنه .

(ابراهيم) بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم سعد الدين بن تق الدين بن ناظر الجيش المحب الحلم الاصل المصرى القاهرى خال الولوى أبن تق الدين البلقيني فا ممه كافية أخت هذا، كان كاتبا في بعض الدواوين ورأيت نسبه هكذا بخط ابن قر وقد سمع بقراءته على جارهم البدر بن البلسي سداسيات الرازى ومات في صفر سنة اثنتين وستين أوالتي قبلها عفاالله عنه .

(ابراهيم) بن أحمد بن عبد الكافى بن على أوعبد الله السيد برهان الدين أبو الخير الحسنى الطباطي الشافعي المقرى، نزيل الحرمين أخذ القرا آت عن الشيخ محمد الكيلاني

بالمدينة والشهاب الشوابطي بمكة ومن قبلهما عن الزين بن عياش بل في سنة ثمان وعشرين عن ابن سلامة وابن الجزري ،وكذا أخذها بالقاهرة عنحبيب بن يوسف الرومي والزين رضوان وأبي عبد الله محمد بن حسن بن علي بن سليمان الحلي بن أمير حاج والتاج بن تمرية ، وبخانقاه سرياقوس عن الكمال محمود الهندى ومن قبلهم عن الزراتيسي (١) في سينة ثلاث وعشرين تلاعليـه البعض لابي عمر ع و بدمشق عن أبي عبـد الله محمد بن أحمـد بن النجار وبعضهم في الأخــذ عنه أزيد من بعض، وأقصى ما تلا بهللعشر؛ وكذا سمع على أبي الفتح المراغي والتقيبن فهد ومما قرأ عليه مسند أحمد وعلى أولها صحيح مسلم بالروضة النبوية في رمضان سـنة أربع وأربعين وفيه سمع عليه الشفاء والمحب المطرى وقرأ عليه صحيح مسلم والسنن لأبى داود والترمذي والموطأ والشفا ، والجمال الكازروني وسمع عليه مجالس من أبي داود وغيره ، ثم بالمدينة ومكة وأخذ عنشيخنا وغيره بالقاهرة كالعز بن الفرات ومما قرأ عليه الأربعين التي انتقاها شيخنا من مسلم في سنة ثمان وأربعين وسمع عليه من أولاالترمذي إلى الصلاة في التي تليها وقرأه بتمامه على الجمال (٧) عبدالله بن جماعة ببيت المقدس في سنة تسع وخمسين وقرأ قبل ذلك في رمضان سـنة اثنتين وثلاثين من أولمسلم إلى الايهان على الشهاب أحمد بن على بن عبداللهالبعلى (٣) قاضيها الحنبلي ابن الحبال بسماعه له على بعض من سمعه على أم أحمد زينب ابنة عمر بن كندى عن المؤيد ، و تصدى للاقراء بالحرمين وأخذ عنه الاماثل، وبمن جمع عليه للا ُ ربعة عشر الشريف الشمس محمد بن على بن محمد المقسى (٤) الوفائي الحنق شيخ القج إسية الآن، و بلغني أنه كتب على الشاطبية شرحاً ولقد لقيته بمكة وسمع بقراءتي على الكمال بنالهمام وغيره، وكان أحد الخدام بالحجرة النبويةوهو الذي أنهى أمر ابن فدعم الرافعي إلى الظاهر جقمق وأنه سمع منه ما يقتضي الكفر فبادر إلى الاحتيال عليه حتى أحضر إليه فأمر بقتله وبعد ذلك كف السيدعن الاقامة بالمدينة ولزم مكة مديما للطواف والعبادة والاقراء حتى مات بها فى مغرب ليلة الجمعة ثالث المحرم سنة ألاث وستين وصلى عليه بعد صلاة الصبح عندباب الكعبةودفنبالمعلاة رحمه الله . وينظر ابراهيم ابن أحمد الشريف البرهاني الطباطي ختن محمود الهندي فأظنه غير هذا .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قرية زراتيت . (٢) في الاصل والخال، وهو تحريف على ماينه المؤلف في غير هذا الموضع . (٣) في الاصل والمنتقى، (٤) ويقال والمقسمي نسبة الى ناحية المقسم.

(ابراهيم) بن أحمد بن عبد اللطيف بن نجم بن عبد المعطى البرماوى والد الفخر عثمان و إخوته . مات كما قاله شيخنا فى ترجمة ولده قبله بعشرسنين فيكون موت سنة ست و ثهانهائة .

( إبراهم ) بن أحمد بن عثمان بن على بن عثمان بن على بن عثمان بن سعد بن أبي المعالى البرهان أبو إسحق وأبو الوفاء بن الشهاب أبى العباس بن الفخر الدمشقي الأصل القاهري الشافعي الموقع ويعرف بالرقى نسبة للرقةمن أعمالحلب وقديماً بابن عثمان، كان والده ماوردياً ذا حشمة وشكالةحسنة يعرف بصهر ابن قمر الدولة و وكيل الطنبذي فولد هذا في رجب سنة اثنتي عشرة وثمانهائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفيةالنحوعندصاحبنا الشمس بن قمر وعرض على الجلال البلقيني والولى العراقي والبيجوري وابن الجزري والقمني (١) والبدربن الأمانة والمحب بن نصر الله الحنبلي وشيخنا وصالح الزواوي والتلواني والعز عبد السلام البغدادي وأجازوه في آخرين(٢) كالشمس الشطنوفي والبرهان بن حجاج الأبناسي والشرف السبكي، وعرض أيضاً على خلق من الأعيان ممن لم يصرح في خطه بالاجازة كالشموس البرماوي والهروي وابن الديري والبساطي والشامي الحنبلي، وبلغني أنهسمع على الشرف بن الكويك ولاأستبعده ، واشتغل يسبراً فقرأ النحو على الشرف الطنوبي والمعانى والبيانعلي الشمس السرواني وكذا قرأعلى التقي الحصني زيل القاهرة فيها بلغني ، وجود الخطعلي الزين بن الصائغ وبرع فيه بحيثأجازه بالأقلام كلها وتنزل في صوفية البيبرسية وتدرب في التوقيع بناصر الدين الناقوي وبشارته استقر أحد. موقعي الدرج في الآيام البدرية ابن وزهر ثم ترقى لتوقيع الدست في الآيام الكهالية برغبة يونس الحموى لهعن ذلك ، واستقر أيضاً في الشهادة وبالاسطل ،وحجمراراً وجاور غير مرة ونسخ هناك عدة مصاحف ، وزارالقدس والخليل وسمعهناك على التَّتِّيُّ أَنَّى بَكُرُ القَلْقَشَنْدَى وَالْجَمَالُ بن جَمَاءَةً بِل قَرَّأُ بنفسه على بعض الفضلاء منأصحابنا بالقاهرة ورام مني ذلك فما تيسر لكنه كان يسأل عن أشياء خطه عنـ دى بعضها، واستجبز في بعض الاستدعاءات ءوكان تام العقل حسن العشرة كثبر السكون سيم بعد ثقل سمعه ماهراً بالشطرنج فيه رياسةوحشمة مع وضاءة وتواضع ، ولأوصافه التي

<sup>(</sup>١) بكسر ثم فتح ثم نون . (٣)في الأصل و الآخرين . .

انفرد بها عن رفقته صار أوحد أهل الديواز، وقد أثكل عدة أولاد آخرها في سنة ثلاث وسبعين وحزن(١)عليه كثيراً وسافر لذلك إلى مكة فى البحر فأقام على طريقة حميدة من الطواف والصلاة وكثرة التلاوة إلى أن أدركه أجله وهو محرم عشية عرفة سنة أربع وثمانين ونقل إلى المعلاة فدفن بها يوم العيد وذلك يوم الأحد وغبطه العقلاء على هذا و نعم الرجل كان رحمه الله و إيانا.

(إبراهيم) بن احمد بن على بن خلف بن عبد المزيز بن بدران برهان الدين ابن إسحق بن محمد البرهان الخليلي الدارمي عرف بابن المحتسب (٢) ولى بمدأخيه الشمس محمد قضاء بلده وقدما القاهرة بسبب صهره أبي بكر أمين حرم وكان حياً بعد ثلاث وتسعين.

(إبراهيم) بن أحمد بن على بن خلف بن عده العرزيز بن بدران برهان الدين أبو السمود بن الشهاب الطنتدا في الحسيني نسبة لسكني الحسينية القاهري نزيل الشرابشية بالقرب من جامع الاثر الشافعي سبط الشمس البوصيري الآتي في المحمد بن وأبوه في الاحمد بن وهو بكنيته أشهر. ولدفي سادس عشر جمادي الاولى سنة عامائة بالقاهرة وأحضر وهو ابن ثلاثة أشهر على الشرف أبي بكر بن جماعة المسلسل ثم سمع بمد أن ترعرع على الشرف بن الكويك والجمال بن فضل الله والحكال بن خير والشموس ابن الجزري وابن المصري ومحمد بن حسن البيجوري والنور بن الفوى وسبط الزبير والشهب الكلوتاتي والواسطي وشيخنا والزبن والنور بن الفوى وسبط الزبير والشهب الكلوتاتي والواسطي والشمس المنصني والنور بن الفوى وسبط الزبير والشهب الكلوتاتي والواسطي والشمس المنصني والنور بن الفوى وسبط الزبير والشهب الملوتاتي والواسطي والشمس المنصني والزم قراءة الصحيح والشفا ونحوها في بعض الجوامع وولى إعادة بالسابقية ولازم قراءة الصحيح والشفا ونحوها في بعض الجوامع لبمض من بثيبه عليه وكذا تكسب بالشهادة وقتاً ثم ترك، وكان خيراً ساكناً في أوائل ربيع الأول سنة ست وستين رحمه التي بن فهد وولده باختصار. ومات في أوائل ربيع الأول سنة ست وستين رحمه الله.

(ابراهیم) بن أحمد بن على بنسلیمان بنسلیم بن فریح بن أحمد الامام الفقیه برهان الدین أبو إسحق البیجوری \_نسبة لقریة بالمنوفیة \_ القاهری الشافعی، ولد

<sup>(</sup>۱) فى الاصل «خرج» . (۲) نسبة إلى جده الذي كان ينوب في حسبة مكة . (۲)

فى حدود الخسين أو قبلها وقدم القاهرة وحفظ القرآن وكنبا وتفقه بالجال الائسنوي ولازم البلقيني ورحل بعد الائسنوي الى الشهاب الاُذرعي بحلب في سنة سبع وسبعين وبرع في الفقه جداً بحيث كان عجباً في استحضاره سما كلام المناخرين بل كان أمة في ذلك مع مشاركة في النحو والا صول ، قال الملاء ابن خطيب الناصرية : حضرت عنده في القاهرة بالناصرية والسابقية وقرأت عليه ورأيته أمة يستحضر كثيراً من الفقه خصوصاً كلام المتأخرين ولم أر بهافي ذلك الوقت وهو سنة عان أو تسم و عامائة من يستحضر كاستحضاره مع شدة فقره وقلة وظائفه بل أخبرني من أثق به أن العاد الحسباني عالم دمشق شهد له لمُــا اجتمع به انه أعرف الشافعية بالفقه في عصره وقال ولقــد شاهدته يجاري البلقيني حتى يخرج وياج هو فلا ترجع ولا بزال الصواب يظهر معه في النقل ، وقال الجال عبد الله بن الشهاب الأذرعي إنه لما قدم عليهم حلب كان يكتب المجلد من القوت يعني لا بيه في شهرين وينظر في اليوم والليــلة على مواضع ويراجع الشيخ فيصلح بمفها وينازعه في بمفها، زاد غيره فكان الانذرعي يعترف له بالاستحضار ، وقال النقي بن قاضي شهرة حكى لى صاحبنا يعني الجمال المذكور قال جاء البيجوري إلى الوالد كتاب المهاد الحسباني يوصيه به فقال له ماتريد؟ قال أكتب القوت وأقرؤه فأخلى له بيناًوقال له هات حوائجك فقالمامعيشيء فأرسل اليه أثاثاً وكتباً وخمس دسوت ورق قال فكان يكتب كل مجلد في شهر بن وينظر فى كل ليلة علىمواضع ويعرضها علىالشيخ فبعضها يصاحه وبعضها ينازعه فيه، والقوت في خط المصنف في سنة أجزا، والغنية في أربمة ولما فرغ جم لهمن أهل حلب دراهم واشترى له فرساً وخرج هو وأعيان البلد بأسره حتى ودعوه قال الثقي وقد رأيت نسخة المصنف بالقوت ولا بنظيرات كثيرة والظاهر أبها بخط البرهان وكثير منها استوط كلة أو حرف ولما رجع من حلب ووصل لدمشق كان أول من وصل بالقوت المها فأرغمه النجم بن الجابي في النمن واشتراه منه فملخ الأخرى فأرسل اليه يعتب عليه في تفريطه وعدم استصحا ، معه إلى القاهرة وانه كأن مراده دخوله به ووقوف الاسنائي عليه انتهى ، والاستنوى كان قد مات قبل ارتحاله، وكذا قال البرهان سبطابن المجمى انه قدم عليهم في سنةسبع وسبعين ونزل بالمصرونية وكشب القوت وكان يعقب على أماكن من دمغه حلن

الكتابة فلما وصل إلى الطلاق ترك حياءاً من مصنفه لكو نه كان نازلا عنده ٤ وقال محبى الدين البصروى فارفته سنةخمس ونمانين وهو يسرد الروضــة حفظاً انتهى ، و نقية كلامه كاز البيجوري شيخاً وأنا صبى قال ولما سافرت إلى مصر بعدالفتنة حضرناعند الجلال البلقيني فتكام اغرش عليه وقال له أسكت يابيجوري أنت مانعرف أصولا ولا نحواً أنت مانعرف إلا الفقه فقط وبكنه ، زاد بعضهم انه حدر من دمعه فتكام فرفع له الجلال يديه على رأسه كالقرنين وقال له وماعلي إذا لم تنهم البقر فزاد في الـكلام معه اشحطوه فشحطو. برجله حتى أخرجوه من المجلسُ هذا والحق بيده فلما انفصل المجلس ورجع الجلال ابيته أرســـل له دراهم وقماشاً وصالحه وقال له الحق بيدك ، وأنكى ماوقع للجلال منه لا بقصد الانكار من الشيخ انه أبدى فرعا وطنطن له واستغرب نقله من عزاله فقال له إنه في التنبيه. وقال الجمال الطماني (١) هو أحفظ الناس للنقل للفقيه وأكثر مَن وصفه بذلك وهو أفضل المياجرة الثلاثة هو وشمس الدين ونور الدين -وقال المقريزى إنهلم يخلف بعده أحفظ لفروع الفقهمنهوقد تصدى لنشر الفقه وأخذ عنه الأئة حتى كان ممن أحذ عنه من شيوخنا البرهان بن خضر وأنقن معه جامع المختصرات والزين السندبيسي والجلال الحمالي واشريف النسابة والعبادي ، وفي أصحابه كثرة بالدبار المصرية الآن تقايا من أصحابه حتى كان الطلبة يصححون عليه تصانيف الولى المراقي فيتحرك لما فيها من التحقيق والمتانة وحسن الايضاح ويهديهم لما لعله يكون فيها على خلاف الصواب نقلا وفهماً مما لايسلم مصنف منه ويطالعون المصنف بذلك فيسر به ويصلح نسخه ويحض على المزيد من ذلك. وهو ممن عرض عليه الوالد والعم محافيظهما لاتقانه، واستجازه (٢) شيخنا لأولاده وأثنى عليه في تاريخه ، وكذا أثنى عليمه ابن قاضي شهرة في طبقات الشافعية له وان خطيب الناصرية في ذيل تاريخ علب ، كل عل مع كثرة العبال ومزيد الفاقة بحبث جلس في دكان الطلبة رفيةً الشلقاني (٣) وغيره للتكسب بالشهادة وقناً ثم أعرض عنها لكثرة جفاء الثاني له مع مابينهما من (١) بفتح تم سكون على ماضبطها المصنف في هذا الموضع . (٢) بالأصل « واستخاره » (٣) بضمتين ، وفي الاصل « الشلقاني » والتصحيح من شذرات الذهب

ومما أص عليه المؤلف في عير هذه الترجمة .

المرافقة في الائخذعن الائسنوي. ودرس بالغرابية والخشقدمية وكذا بالناصرية والسابقية احتساباً ، ولما بني الفخر عبد الغني بن أبي الفرج مدرسته التي بين السورين من القاهرة أعطى مشيختها للشمس البرماوي فباشرها مدة ثم تحـول في سنة ثلاث وعشرين إلى دمشـق صحبة النجم بن حجي فاستنزله عنها النجم لصاحب الترجمة بمال تبرع عنه سيما وكانت زوجةالبرماوى ابنته وأرسل بالاشهاد اليه بعد أن أخذ له شيخنا خط الناصر وهو عبد القادر ابن الواقف بالامضاء فامتنع من قبولها فلم يزل به الطلبة حتى قبل وباشرها تدريساً ومشيخة على العادة ولم يلبث أن مات . وكان ديناً خيراً حاد الخلق سليم الباطن جداً متواضعاً ممتهناً لنفسه بالمشي وحمل طبق العجين على طريق السلف لا يكترث علبس ولا غيره بل ممرضاً عن الرياســـة التي كما قال المقــريزي عرضت عليه فأباها وعن الكنابة على الفتوى تورعاً، لايتردد لا حد من بني الدنيا ولا يمل من الاقراء والمطالعة وله على الروضة وغيرها حواش منقنة مفيدة وخطه وضيء نير وترك الاشتغال في آخر عمره وأقبل على الثلاوة والنحدث يكان ورده في كل يومخنمة أو قريبها حتى مات في بوم السبت رابع عشر رجب سنة خمس وعشرين وكثر التأسف على خَقَده لَـكُونه لَم بخلف بعده في حفظ الفروع مثله، واستقر بعـده في الفخرية رفيقه الشلقامي وتألم ولده لذلك فأعرضعن بقيةوظائفه بعد مباشرته لهافتفرقها الناس فأخذ الغرابية الشرف السبكي والعشقتمية التاج بن تمرية رحمهالله وإيانًا.

(ابراهيم) بن أحمد بن على بن عمر الأديب برهان الدين أبو محمد بن الشهاب الكذابي العسقلاني الأصل المليجي القاهري الشافعي خطيب جامع الاقر ولدسنة عمانين وسبعائة تقريباً بمليج وانتقل منها إلى القاهرة واشتفل بها بعد أن حفظ القرآن والمنهاج وتردد إلى المشايخ وبحث في الفقه على البدر بن ابي البقاء السبكي القاضي فانه كان يقرىء أولاده ، وفضل وسمع الحديث على الزين القمني وغيره وجلس مع الشهود ثم ترك وخطب بجامع الاقر دهراً وحج مع الرجبية في سنة خس وثلاثين فجاور بقية السنة وقرأ فيها البخاري على الجال الشيبي ودخل اسكندرية ودمياط متفرجاً وناب في بعض البلاد لشيخنا وغيره وتعانى نظم الشعر فصار يمتدح الأعيان والقضاة المحاساً لنائلهم وبرهم وربما يقع له الجيد وهو أحد

من امتدح شیخنا فی ختم فتح الباری ۱۶ أودعته فی الجواهر بل قال فی أبیاتاً ونظمه كثیر سار فمنه :

وافيت بيناً قلت فيه بأنه من أمه أضحى بفضلك آمنا ومننت لى بجواره فغدوت فى أرجائه بعــد النحرك كامنا فاسمع وجدواصفح ورد (١) عن ثقل ذنب فى الجوانح كامنا

وله غنية المحتاج إلى نظم المنهاج وصلفيه إلى أثناء الصلاة وشواهد التحقيق في نظم قصة يوسف الصديق والمدائح النبوية والمناقب المحمدية بل أنشأ ديوان خطب فيه بلاغة ، وكان حين المحاضرة طاق العبارة فصيح الخطابة متودداً مع الحفس إخساس في النحو وربما تكام في شهادته فيما قيل. مات في آخر سنة إحدى وسبعين أو أول التي تلبها بعدان كف بل وأشكل ولده البدر عداً واحتسب عوضه الله وإيانا خيراً.

(ابراهيم) بن أحمد بن على برهان الدين السويني ثم القاهرى أخو نور الدين على الامام الآثى . ولد في سنة ثلاث وتسمين وسبعهائة وسمع بالقاهرة على ابن أبي المجد بعض الصحيح ومن ذلك بمشاركة الزين العراقي والهيشمي والتنوخي ختمه وحدث سمع منه الفضلاء سمعت عليه ختم الصحيح وحج وجاور وكان خيراً مات في شوال سنة ثلاث وستين رحمه الله .

(ابراهيم) بن أحمد بن غانم بن على بن الشيخ جمال الدين أبي الفنائم غانم بن على البرهان بن النجم المقدسي شيخ الخانقاه الصلاحية ببيت المقدس ووالدالنجم محمد الآتي وابن أخي الشرف عيسي قاضي المقدس ويعرف كسلفه بابن غانم ولد سنة ثمانين وسبعائة ومات أبوه وهو وابنه ناصر الدين في يوم واحد من سنة تسع وثمانين وكان الابن شكلا حسناً قل أن ثرى الأعين مثله وقد سمع صاحب الترجمة من أبي الخير بن العلائي والتنوخي والعراقي والبلقيني وابن الملقن وآخرين واستقر في المشيخة المشار إليها بعد موت عمه عيسي في سنة سبع وتسعين المستقر فيها بعد أخيه الاكبر النجم أحمد المستقر فيها بعد أبهما غانم في حدود الستين واستمر حتى مات.

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل، ومن السهل أعامه بوجوه تتفق مع المعني .

(ابراهيم) بن أحمد بن غنام (١) البعلي المدنى أحد مؤذنيها المقرىء والد أحمدو محمد الأ تيين ويعرف بابن علمك (٢) ولد بالمدينة و لشأبها وسمع على البرهانين ابن فرحوز وابن صديق والعلم سليمان السقا والزين أبي بكر المرآغي في آخرين ورأيتوصفه بالمؤدب بالموحدة مجوداً فكأنه كان مع كونه مؤذناً يؤدب الأبناء وكذاوصف بالمفرىءورأيت من عرض عليه في سنة تسع عشرة وهذا آخر عهدى به. (ابراهيم) بن أحمد بن محمد بن ابراهيم بنهالال بن تميم بن سرورالمحدث برهان الدين أبو إُسْحَق بن الحَافظ الشهاب أبي شخود المقدسي الشافعي. ولد سنة ثلاث وخمسين وسبعائة ، ورأيت بخط أبيه ولد ابراهيم الأصغر في سادس صفر سنة أربع وخمسين قيحتمل أن يكون أحدهما غلطاً ويحتمل غيره . اعتبى بصاحب الترجمة أبوه فأسمعه على شيوخ بلده والقادمين اليها كالبرهان بن ابراهيم بن عبدال حمن ابن جماعة والزيناوي والبياني وناصر الدين التونسي وعجدبن ابراهم البقالي والتاج السبكي ومما سممه عليه جمع الجوامع وعلى النونسي مشيخته تخريج الزبن العراقي وعلى البياني المستجاد من تاريخ بفداد وعلى الزيناوي ختم ابن ماجه وكذا صمع على أبيه وأجاز له الملائي وابن كثير وابن الجوخي وابن الخباز والقلانسي والمنبجي وآخرون وحدث سمع منه جماعة ممن أخذنا عنه كالموفق الابي وأكثر وتناهوا هو والتقي أبو بكر القلقشندي وابنا أخيه ابو حامد أحمد وابو الحسن على بن عبد الرحيم القلقشندي أخو النتي المشهور . ومات والده وقد ثميز فقرأ ولقبه أبن موسى الحافظ فاستجازه للتقي بن فهد وولده وخلق ووصفه بالامام العالم المسند المكثر المحدث. مات بالقدس في ذي الحجة سنة تسع عشرة و بخط النجم أبن فهد وغيره سنة سبع بتقديم السين فالله اعلم. وقد أهمله شيخنا في أنبائه وذكره ابن أبى عذيبة فقال الخواصي المقدسي الشيخ الامام العالم المسند برهان الدين سبط الحافظ علاء الدين المقدسي مدرس الصلاحية مولدهسنة ستين وسمع على والده وبكر به فأسمعه من أعيان الحفاظ وكان رجلا حيداً خيراً صالحاً يتكسب بالشهادة إلى أن توفى سنة إحدى وعشرين. وليس بعمدة في انتفاء ما تقدم.

<sup>(</sup>١) في الاصل «غنائم » ولعل الصواب «غنام » كما ورد في ترجمة ابنه المحد بن ابراهيم »

<sup>(</sup>٢) بفتح أوله و ثالثه، ينهما لام ساكنة، وهو لقب فجده وكائه مختصر من بعلبك.

(ابراهيم) بن أحمد بن عجد بن أحمد بن أبى عريان التونسي شيخ الكتبة في قطره مات بمكة بميدالمغرب من ليلة الأحد ثانى رمضان سنة عانين ودفن بمقبرة شيكه لا لومدأرخه ابن عزم.

(ابراهيم) بن أحمد بن محمد بن أحمد البرهان بن الخواجا جهان (۱) بن عاوان اخو الشيخين محمد (۲) وحسين الآتيين وهو الاصغر سبط الشريف شمس الدين محمد الحصني الدمشتي ابن أخي الثتي المشهور ومات والده وقد تميز فقرأ واشتغل قليلا واتجر وسافر وفني مابيده بعد موت عمه ثم بعد ذلك وهو الآن بدايول على خير وانجاع لطف الله به.

(ابراهيم) بن أحمد بن علمد بن خضر بن مسلم الدمشقى الصالحى الحنفى المذكور أبوه فى التى قبلها . ولد فى رمضان سنة أربع وأربعين وسبعائة واشتغل على أبيه وناب فى القضاء مدة ودرس وأفتى وولى افتاء دار العدل وكان جريثا مقداما ثم ترك الاشتغال بآخره وافتقر ومات فى ربيع الاول سنة عشر - ذكره شيخنا فى الانباء .

(ابراهيم) بن أحمد بن مجمد بن عبد الحميد الفيومي الازهري الشافعى ويعرف بشردمة سمع معنا على بعض الشيوخ بل ومنى فى الامالى وغيرها وكان فقيراً صالحا وما ضبطت وفاته.

(ابراهيم) بن أحمد بن على بن عبدالله بر هان الدين بن الشيخ أبى العباس المغربي التلمساني الاصل النونسي المكي والد عبدالله الآتي ويمرف بالزعبلي (٣). ولد في جهادي الاولى سنة إحدى وخمسن وسبعائة بمكة وأجاز له العز بن جماعة و الاسنائي والو درعي وابو البقاء السبكي والعهاد بن كثير وابن القارى والصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وابن الهبل وآخرون ومن جملة اخوته طائفة أيضا وكان خيراً دبنا منقطما ببيته لايخرج إلا للجمعة ويتكسب بعمل أوراق العمر أخذ عنه ابن فهد و قال انه مات في ضحى بوم الثلاثاء حادى عشر صفر سنة تسع وعشرين عكة ودفن المملاة. قلت وأغفاه الفاسي وشيخنا نعم ذكر الفاسي والده .

<sup>(</sup>١) في الأصل الشهاب » مكان « جهان » والنصحيح من الضوا في غير هـ ذا الموضع . (٢) « محمد » ساقطة من الاصل ا والتصويب ان الضوء حيث ذكرها في غير مكان . (٣) بفتح أوله وثالثه .

( ابراهیم ) بن أحمد بن محمد بن أبی الخیر محمد بن فهد الهاشمی المکی فی ابن أبی بکر بن محمد .

( ابراهيم ) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد الأديب برهان الدين أبو عمد ابن العلامة جلال الدين أبي الطاهر بن الشمس أبي عبد الله بن الجلال أبي عمد بن الجال أبي عمد الخجندي - بضم ثم فتح - الأصل الاخوى \_ بفتح الهمزة والمعجمة \_ المدني الحنفي أخو طاهر ووالد الشمس محمد الآتيين وأبوه في محالهم ويسمى محمد أيضاً . ولد في سنة تسع وسبمين وسبمائة بالمدينة النبوية ونشأ بها فخفظ القرآن والكنز والألفية والكافية وتلا بالسبع على الشيخين عبد الله الشنيني \_ بفتح المعجمة وكسر النونين بينهما تحنانية \_ ويحيى التلمساني الضربر وعنه وعن وآلده الجلال أخلذ النحو وعن أبيه وغيره الفقه وأنتفع بأخيه وسمع على ابن صديق ختم الصحيح وعلى أبيه والزيون العراقي والمراغى وعبدالرحمن بن على الانصارى الزرندى الحنني قاضى المدينة والبرهان ابن فرحون وابن الجزري وناصر الدين بن صالح وبأخرة على أبي الفتح المراغي وقرأ على الجمال الأسيوطي وعلى غيره ممن سميناهم وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي والتنوخى والبلقيني وابن الملقن والهيشمي وأبو عبد الله بن مرزوق الكبير في آخرين ، وحج غير مرة وبرع في العربية وتعانى الأدب وجمع لنفسه ديو انا وأنشأ عدة رسائل بحيث انفرد في بلده بذلك وكان يتراسل مع سميه البرهان الباعوني مع الخط الجيد والمحاسن وقد درس وحدث بالبخارى وغيره وقرأ عليه ولده وسمع منه الطلبة ولقيه البقاعي فكتب عنه وزعم أن جيد شعره قليل ينتقل فيه من بحر إلى بحر ومن لجة إلى قفر قال وهو بالعربية غير واف وكثير منه سفساف وربما انتقل من الحضيض إلى السها كأنه ليس له قلب في مدح الناس غاذا قال في الغرام أجاد وكتب بخطه أن الأمر الذي وسم به الرافضة انهم رفضوا زيد بن على بن الحسين حين خرج على هشام بن عبد الملك فقالوا له تبرأ من أبى بكروعمررضي اللهعنهما فقال هاإماما عدللانبرأ منهمارضي اللهعنهمافرفضوه مُم افترقت كل فرقة ثماني عشرة فرقة وكذاكتب على بعض الاستدعاءات قوله :

اجزت لهم أبقاهم الله كل ما رويت عن الاشياخ في سالف الدهر ومالى من نثر و نظم بشرطه على رأى من يروى الحديث ومن يقرى

وأسأل إحسانا من القوم دعوة تحقق فى الآمال والامن فى الحشر وأوردت من نظمه فى ترجمته من معجم المدنيين غيرذلك وكان فاضلا بارعاً ناظها ناثراً بليغاً محباً للفائدة كيساً حسن المجالسة لطيف المحاضرة كثير النوادر والملح ذا كرم زائد وآداب وغرائب . مات فى ثانى رجب سنة إحدى وخمسين بالمدينة النبوية ودفن من يومه بالبقيع بعد الصلاة عليه بالروضة رحمه الله . وهو عند المقريزى فى عقوده باختصار وغلط فسمى جده أحمد وكناه أبا اسحق ووصفه بالأديب وأنشد له :

كن جوابى إذا قرأت كنابى لاتردن للجواب كنابا واعفني من نعم وسوف ولى شغـــل وكن خير من دى فاجابا

(ابراهيم) بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد برهان الدين المصرى الاصل المدني الشافعي أخو الشمس محمد الا تي وهدا اصغر ويمرف كل منهما بابن الريس وأبوها قديما بابر الخطيب. ولد في ثاني عشرى المحرم سنة تسع وأربعين وثمانهائة بالمدينة النبوية ونشأ بها ففظالقرا أن والمنهاج الفرعي والاصلى وألفية النحو وعرض على أبوى الفرج المراغي والكازروني والابشيطي وسمع على المحب المطرى وغيره وكذا سمع على حين اقامني بطيبة في الكتب الستة وغيرها وباشر الرياسة بالمدينة ، وقدم القاهرة مراراً وحضر مع أخيه عند البكرى وكذا حضر عندي ورأيت له منسكا رجزاً أطال فيه جداً متعرضاً للخلاف لم يكمل قرأ على منه وقرظنه (١) له مع الاجازة وامتدحني برجز كتبه لي في قائمة كتبت التقريظ بظاهرها ورأيت منه سكونا وتودداً كان الله له .

(ابراهيم) بن احمد بن محمد بن محمد بن وفا أبو المكارم بن الشهاب القاهرى الشاذلى المالكي أخو أبى الفضل عبد الرحمن وأبى الفتح محمد وأبى السعادات يحيى وحسن ، ابن أخى سيدى على بن محمد الآنى أبوهم ويمرفكل منهم بابن وفاء . ولد سنة ثمان وثمانين وسبعهائة ومات فى سنة ثلاث وثلاثين مطعوناً. أرخه شيخنا ولم يعرف بشأنه.

( ابراهيم ) بن احمد بن محمد البلالي (٢) الدمياطي الأزهري الشافعي. ولد تقريبا سنة سبع وخمسين و عما عائة واشتغل ولازم البدر المارداني في الفرائض

<sup>(</sup>١) في الاصل « قرضته » بالضاد ، ولها وجه . (٢) بكسر الباء الموحدة .

والحساب وبرع فيهما وأفرأ ذلك وجاور بمكة سنين ثم قدم القاهرة وتكسب فيها شاهداً مداوماً حضور تقسيم عبدالحق وهو بمن سمع منى ترجمة النووى وغيرها. (ابراهيم) بن احمد بن محمدالحناتي \_ بضم المهملة ومثناتين \_ ابواحمد الناجر الاكنى عام مدولب مقبل على شأنه. مات فى ربيع الأول سنة سبع وثمانين وولده غائب وكاذله مشهد حفل ودفن بالقرب من مقام الليث بالقاهرة.

Je

4...

رام

ي اا

رجر

۱ و د

" A !

شرة

ا عاد

الكاف

15 2

أخذ

ب ود

رة النا

الما ابن

i day

نو بزی

ر د ال

ال ت

عنر و

6 4

ولاسة

نگام و

(ابراهيم) بن احمد بن ناصر بن خليفة بن فرح بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن البرهان أبو اسحق بن الشهاب أبى العباس المقدسي الناصرى الباعوني الدمشتي الصالحي الشافعي الآتي أبوه واخوته فيمحالهم ويعرف كسلفه بالباعوني و ناصرة قرية من عمل صفد وباعون قرية صغيرة من قرى حوران بالقرب من عجلون ، ولدكما أخيرني به في ليلة الجمة سابع عشرى رمضان سنة سبع وسبعين وسبمائة بصفد وبه جزم ابن قاضي شهبة وقيل في التي قبلها بصفد ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه تجويداً على الشهاب احمد بن حسن الفرعني إمام عامها و حفظ بعض المنهاج ثم انتقل منها قريبا من سنالبلوغ مع أبيه إلى الشام فأخذالفقه بها عن الشرف الغزى وغيره ولازم النور الابياري حتى حمــل عنه علوم الآداب وغيرها ودخل مصر اظنه قريبا من سنةأربع وثهانهائة فأخذ عن السراج البلقيني ولازمه سنة وأخذ عن الكمال الدميري شيئا من مصنفاته ولازمه وسمع اذذاك على المراقى والهيثمي وتردد بها الى غير واحد من شيوخها وعلمائها ثم عاد الى بلده قأقام بها عنى أحسن حال وأجمل طريقة . وسمع على أبيه والجمال بن الشرائحي والتقى صالح بن خليل بن سالم وعائشة آبنة ابن عبد الهادى والشمس أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن على بن احمد بن خطاب بن اليسر المؤذن بالاعقصى وباشر نيابة الحكم عن أبيه والخطابة بجامع بنيأمية ومشيخة الشيوخ بالسميساطية ونظر الحرمين برغبة أبيه لهعنها في سنة اثنتي عشرة فباشر ذلك أحسن مباشرة ثم صرف وجهز اليه التوقيع بالقضاء حين استقرار الكال بن البارزي في كتابة سر الديار المصرية فامتنع وصمم وراجعه النائب وغيره مر أعيان الاعمراء والرؤساء وغيرهم فما أذعن وتكرر خطبه لذلك مرة بعدد أخرى وهو يأبي إلى أن قيل له فعين لنا من يصلح فعين أخاه وولى الخطابة غير مرة وكذا باشر قبل ذلك خطابة بيت المقدس ثم مشيخة الخانقأه

لله عند الجسر الابيض من صالحية دمشقوحكي لي في ذلك غريباوهو انه على واقفها في قدمة قدمها قبل ظهور تقريره اياها مدرسة للتهنئة بقدومه يته وقال في نفسه انه لايتهيأ له سكني مثلها الافي الجنة فلما انفصل من السلام لم يصل الى بابها الا و بعض جماعة القاضي قد تبعه فأخبره أن القاضي تحدث إ في الطريق بعملها مدرسة وقرره في مشيختها ، وحمدت سبرته في مباشراته خصوصاً في مال الحرمين بحيث امتنع من قبول رسالة مصادمة للحق ولو جل مها. واختصر الصحاح للجوهري اختصارا حسـنا وجمع ديوان خطب من اله وديوان شعر من نظمه وضمن ألفية ابن مالك قصيدة امتدح بها النجم حجى وله الغيث الهاتن في وصف العذار الفاتن أتى فيه بمقاطيع رائقةو معان اشتمل على نحو مائة وخمسين مقطوعا أودع كلا منها ممنى غريبا غيرالآخر المبرة ماقال الناس في ذلك م هو دال على سمة نظره وحسن فكره وأنشأ الة عاطلة من النقط من عجائب الوضع في السلاسة والانسجام وعدم الحشو الكلف سممها منه شيخي ، وذكره في معجمهوهو خانمة من فيه موتا، وغيره لأتمة وأثنوا على فضائله وجميل خصائله واشتهر ذكره ولعد صيته وعمر أخذعنه الفضلاء طبقة بعد طبقة وصار شيخ الادب بالبلاد الشامية بغير ح ولهم بوجودهالجمال والفخر، قال ابن قاضي شهبة اضافنا بمنزله في الصالحية به النجم بن حجى وقرأ علينا تضمينه لالفية ابن مالك في مدح النجم كما ل إن نبانة بالملحة في مدح السبكي فأجاد كل الاجادة على أن بين الالفية لمحة البون الكثير فتضمين الالفيةأشد ولكنه ممن ألينله الكلام. وذكره نوزى فى تاريخه وقال انه مميز في عدة فنون سيما الادب فله النظم الجيد قال ردد الى مع والده تردداكثيرا . وأورد ابن خطيب الناصرية في تاريخه من ووصفه بالشيخ الامام العامل الفاضل البليغ انتهى . وقد الفيته بدمشق إن عليه باسطينها اشياء وسممت من نظمه ونثره مالا أحصيه وعندى منهما كثير وأوردت في معجمي منهجملة وابتهج بقدومي عليه وبالغ في الثناءوالذكر على ، وكان جميل الهيئة منور الشيبة طوالا مهاباً ذا فصاحة وطلاقة وحشمة رياسة ومكارم وتواضع وتودد وعدم تدنس بما يحط من مقداره واقتدار على م والنثر بحيث كتب بخطه الحسن من انشائه مالا يحصى كثرة وكان يحكى أن

الزين عبد الباسط قال له أن مراسلاتك المسجعة الينا تبلغ أربع مجلدات فكب بغيرها . وقد ترجمه بعض المتأخرين بالشيخ الامام العلامة خطيبالخطباء ش الشيوخ لسان ألعرب ترجمان الادب برهان النظر فريد العصر انسان عين الدي: أيَّ وع في فن الانشاء وصناعة الادب والترسل والنظم والنثر بحيث انه لم يكن تغلي زمنه من يدانيه فى ذلك وكتب هو لمن سأله فى ترجمته وترجمة أبيه بعـــدا هم ي أَجَابِ انَا فِي ذَلَكَ كَجَالَبِ النَّمْرِ الى هجر والمُتفاصح على أهـل الوبر . وهو إلى : ذكره المقريزي في العقود باختصار جداً وانه اجتمع به مع والده بدمشق مر قال ونعم الرجل هو. مات في يوم الخيس رابع عشري ربيع الاول سنة سبم عَنْرُلُهُ بِالْبَاسِطِيةُ وصلى عليه من يومه بالجامع المظفري تقدم في الصلاة عليه أَخْ ۖ فَيَ الشمس مجد الآتي ودنن بالروضة من سفح قاسيون بوصية منه وكانت جناز حافلة حضرها النائب فن دونه من الامراء والاعيان وجاء الخبر بذلك الىالد المصرية فصلى عليه صلاة الغائب بالجامع الازهر رحمه الله وايانا. وبما كتبته عنه قوا

سل الله ربك ماعنده ولا تسأل الناس ماعندهم ولا تبتغي من سواه الغني وكن عبده لا(١)تكس عبدهم وقوله: اذا استغنى بنو الدنيا بمال لهم جم فكن بالله اغنى وان مالوا إلى الاكثار فاقنع فان القنع كنز ليس يفني وقوله: سنمت من (٢) الدنياو صحبة أهلها وأصبحت مرتاحالي نقلتي (٣) منها وان رغبت في صحبتي راغب عنها يا ساته ووالله ماآسي عليهــا وانني وما زالءنها دائماذو النهى بنهى بر مو. فا زالتالا كدار محفوفة بها

-1 22

از

وا

(ابر

( ابر

أفيه ف

ر جزء

ال ع

خطب

برلج القد

کانی و ه

وقوله : اذا استفنى الصديق وصا رذا وصل وذا قطم ولم يسد احتفالا بي ولم يحرص على نفعي فانا عنه واستغنى بجاه الصبر والقنع وأحسب انه مام في الدنيا على سمعى وقوله بما كتب به في الصفر على مماط الشهاب بن الهائم في النجو :

<sup>(</sup>١) في الاصل = ولا » ولمل الوزن لايستقيم بالواو .

<sup>(</sup>٢) «من» غير موجودة في الاصل . (٣) في الاصل مغفلة من النقط . عنه أعاد

قد محا الاشكال محوا أشبع الطلاب نحوا ملأى بانهاع المخازي دورهم تغلى على الجمر الكثيف قدورهم والله يعلم ماتكن صدورهم كريم مجده مجد اثيـل وليس له الى الدنيا سبيل

لفتى الهائم فهم مد بالقدس معاطا ن الديم: أشكو الىالبارى اناساً قد غدت يكن تغلى على صدورهم غيظا كما

عد هم يملنون لدى التقاء مودتي : أشد الناس في الدنيا عناءاً يحب مكارم الاخلاق مثلي

يه أحله في شروط الوضوء:

فبحفظها يمنى الفقيه البارع والملم بالاطلاق شرط رابع وتيقن الحدث اشترط والسابم عنه وان لايمتريه مانع أيضاً دخول الوقت وهوالتاسع

احفظ شروطا للوضوء نظمتها تمييز اســــ الام وماء مطلق ثم النقا عن حيضها ونفاسها ان يمكن استماله لا عائق ولدائم الحدث اشترطمن بمدذا

(ابراهيم) بن احمد بن وفاء. في ابن احمد بن محمد بن محمد بن وفاء. (ابراهيم) بن احمد بن يوسف بن محمد برهان الدين بن القاضي الشهاب ابي ماس بن قاضى الجماعة الجمال ابي المحاسن الدمشتى الحننى ويدرف بابن القطب أيِّه فيمن اثبته ابن ناصر الدين في السامعين منه سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة اليناته وانه سمع على البدر ابي عبدالله محمد بن عبدالله بن موسى بن رسلان بو موسى بن ادريس بن موسى بن موهوب السلمى حديث « انصر أخاك . ن جزء الانصاري بسماعه لجميع الجزءمن ابي عبد الله محد بن موسى بن الشيرجي إب عن قضاة الحنفية ببلده ثم لما ترادفت ولاية من لايصلح اعرض عن النيابة خط للقضاء الاكبر فاستنكر ماطلب منه وصرح بالعجز عنه فضيق عليه مُلْعَة بلده اشهراً الى أن اذعن وذلك في سنة ست وتسمين ظنا عوضا عن المحب بي القصيه وكان قدم القاهرة مطاوبا في ربيع الثاني سنة عان و عانبن بسبب تركة كان وصيا فيها فأخذ عنه بعض الطلبة ثم قدم أيضا مطلوبا فمات في جهادى الثانية ز . عنة عان وتسمين ودفن بتربة سميد السمداء .

فيك

اء ش

ق مر

A-44 4

حناز

لىالد

نهقو

( ابراهيم ) بن احمد بن يوسف القدسي الاصل ثم الدمشتي الناجر عن مني بمكة في ربيع الاول سنة ثلاث وتسمين المسلسل .

( ابراهيم ) بن احمد بن يونس برهان الدين ابو استحاق بن الفاضل نا الدين الغزى الاصل الحلبي الشافعي نزبل المدرسة الشرفية بحلب والاكي ويعرف بابن ألضميف بالصغير والتثقيل (١) ولد في حدودسنة اثنتين وتم وسبمائة وسمع على ابن الصديق بعض الصحيح وحدث سمع منه الفضلاء و بحلب فسمعت عليه ثلاثيات الصحيح وغيرهاوكان اميا خيرا محافظا على الصا والخيركشير الاحسان للغرباء مع الفافة والنقلل والانجياع عن الناس والسذ ولكثرة مواظبته العواعيد ومجالس البرهان صار يستحضر أشياء وهو بمن في الفتنة وحضر ببلادالعجم مجالسأهل العلم. ماتسنة إحدى و عانين علىماتح وختن الكال محمودين على الهندي يحتمل انهالماضي فيمن جده عبد الكافي فيح (ابراهيم) بن أحمد برهان الدين القليوبي ثم القاهري المقرىء أحد الصفة بالبيبرسية والاسباع ونحوهاوبمن سمع ختمالشفاعلي الشرف بن الكو وأجاز لنا . مات بعد الحسين تقريبا وأظنه جاز السبعيز، وكان خيرارحمه الله ( ابراهيم ) بن احمــد ابو اسحاق الانصارى المغربي المالتي قاضمها المال ويعرف بالبدوى ممن اخذ عنه العربية والفرائض أبو عبد الله محمد بن على بن ابن على بن الازرق وتلا عليه لابن كشر وقال لى انه مات تقريبا عالقـــة ا ثنتين وخمسين .

( ابراهيم ) بن احمد البيجورى. في ابن احمدبن على بن سليمان بن سليم. ( ابراهيم ) بن احمد الجبرتى ممن أخــذ عن شيخنا وما علمت الآن خبره شدئا .

( ابراهيم ) بن احمد المقبلي المغربي الغرناطي مفتيهـــا المالكي ويعرف . فتوح نمن لازمه في الفقه والاصليز (٢) والنحو والمنطق ابو عبدالله بن الاز يحيث كان جل انتفاعه به وقال إلى نه مات بغرناطة سنة سبع وسنين .

<sup>(</sup>١) أي بضم ثم فتح و تحتانية مشددة مكسورة.

<sup>(</sup>٢) أي أصول الفقه وأصول الدين « العقائد » .

(ابراهيم) بن اسحاق بن ابراهيم بن عياد بن محمد برهان الدين ابواسحاق ابن أبي الفدا العينوسي \_ نسبة لقرية من نابلس \_ المقدسي الحنني الكتبي ولد في رجب سنة اثنتين وتسمين وسبعائة ببيت المقدس و نشأ به فقراً القرآن واشتغل في الفقه والتفسير على القاضي سعد الدين بن الديري وولده بل رأيت سماعه عليه لبعض صحيح مسلم وكذا قرأ في لحديث على الشمس بن المصري وابن ناصر الدين والزين عبد الكريم القلقشندي وآخرين، وزعم ابن أبي عديبة أن له إجازة من أبي الخير بن العلائي و تنزل في بعض الجهات وباشر قراءة الحديث بالمسجد الاقصى وكتب بخطه الكثير و تميز في معرفة الشروط و نظم الشعر المتوسط والغالب عليه فيه المجون مع الخير والسمت الحسن والتواضع والتقنع بتجليد الكتب الوقسة فيه المجون مع الخير والسمت الحسن والتواضع والتقنع بتجليد الكتب الوقسة عنه بعض الفضلاء من نظمه ولقيته ببيت المقدس في كتبت عنه قوله:

فی وجه حی آیات مبینه فاعجبلآیات حسن قد حوث سورا فنورف حاجبه مع صاد مقلنه و نور عارضه فد حیر الشعرا و قوله: أنا المقل و حبی اذات قلبی و لوعه أبكی علیه بجهدی جهدالمقل دموعه

وغير ذلك بما أودعته معجمى « ومن نظمه فى مسائل الشهادة بالاستفاضة افهم مسائل سنة واشهد بها « من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضى واصل وقوف وكتب للشمس بن المصرى:

يأيها المولى الذي من أم له نال منه في الورى ما أمله جئت أشكولك بمد الحسبله ضيقة اليد ووسع الجسبله

فقال له وماهى الجسبلة فقال كثرة العيال كما ذكره الثعالبي في فقه اللغة فوصة مات في يوم الجمعة عشرى المحرم سنة أربع وستين رحمه الله .

(ابراهيم) بن اسماعيل بن ابراهيم بن غنيم برهان الدين بو عماد الدين البغلى اسمع في سنة ثلاث وستين وسبعائة على كليم ابنة معبد المائة انتقاء ابن تيمية من الصحيح قالت انا الحبار ، واجاز له الصلاح بن إلى عمر واشهاب احد بن عبد الكريم البعلى وغيرها وحدث لقيه الحافظ ابن موسى واستجازه لبي فهه وغيرهم وسمع منه شيخنا الموفق الابي وآخرون واورده النه عمر في معجمه

ج**ر** مر

ضل

لا تى بن و آ لاء و

بي الصا والسدا مو ممن

مو من علیمانح سریاة

في فيح أحد ا

ر الكول حمد الله

سليم. الأن

ارف . ن الالإ ومعجم أبيه، وكذا قال شيخنا وقد ذكره في القسم الثانى من معجمه أجاز لاولادى. (أبراهيم) بن اسماعيل بن ابراهيم البدر المقدسي النابلسي الحنبلي كان ينوب في الحكم ويستحضر نقلها جيدا ويتةن الفرائض وسيرته مشكورة . مات في رمضان سنة ثلاث وقد ناهز السنين. ارخه شيخنا في انبائه .

( ابراهیم ) بن اسماعیل بن احمد السروسی سمع علی شیخنا الکثیر من سنن الدار قطنی .

(ابراهيم) بن اسماعيل بن موسى السهروردى الكتبى نزبل القاهرة ووالد محود الآقى ولد مزاحم القرن وقدم القاهرة فتكسب بالكتب وغيرها وكان طوالا سكينته يجلس كثيراً بالقرب من الحسينية.

( ابراهيم ) بن اسماعيـ ل برهان الدين الجيحافي (١) المياني التمزي. صوابه اسماعيل بن ابراهيم وسيأتي .

( ابراهيم ) بن اسماعيل الجبرتي مات سنة احدى وثلاثين .

(ابراهيم) بن بابى - بفتح الموحدتين - صارم الدين العواد المغنى كان مقربا عند المؤيد شيخ أبى النفس اليه المنتهى فى جودة الضرب بالعود مات فى ليلة الجمعة مستهل ربيع الاول سنة احدى وعشرين ببستان الحلى يعنى المطل على النيل وكان قد استأجره وعمره ولم يخلف بعده مثله قاله شيخنا فى إنبائه . وقال غيره أحد ندماء المؤيد ومغنيه كان اعجوبة زمانه فى ضرب العود والغناء ولم يكن جيد الصوت بل كان رأسا فى العود وفى فن الموسيتى انتهت اليه الرياسة فى ذلك، وهو روى الاصل وفى حديثه بالاغة العربية عجمة وخلف مالا جزيلا.

(ابراهيم) بن الظاهر برقوق بن أنس الجركسي القاهري اخو الناصر فرح والمنصور عبد العزيز وهذا اصغر الثلاثة سكن مع أخيه المنصور بالقلعة فلما ملكوا أخاه بعد اختفاء اخيها الناصر وعاد الى المملكة استمرا مقيمين الى ان أرسل بهما الى اسكندرية ورتب لهما في كل يوم للنفقة خمسة آلاف ولم يلبث أن مات كل منهما في ليلة سابع ربيع الثاني سنة تسع يقال مسمومين ودفنا مم نقلا لتربة أبيهما بالصحراء كاسيأتي في أخيه.

<sup>(</sup>١) بضم أوله ثم مهملة مفتوحة بمدها فاء. وفي الاصل «الحجافي» وهوغلط.

(ابراهيم) بن بركات بن حسن بن عجلان الحسنى ابن صاحب الحجاز واخو الجالى محمد صاحبه وهو أكبر من أخيه الآتى دام بأخرة المخالفة على أخيمه والفيم اليه جماعة توجه بهم الى جازان فلم بوافق من صاحبها واصلح بينهما فيما باغنى وهو الآن سنة سبع وتسعين حى منضم لاخيه ورأيته معه فى الزيارة من السنة التى تليها.

(ابراهيم) بن بركة سعد الدين القبطى المصري الوزير ويعرف بالبشيرى ولد فى ليلة سابع ذى القعدة سنة ست وستين وسبمائة وخدم لما ترعرع فى بيت ناظر الجيش التقى بن الحجب ثم تنقل فى الخدمة عند الامراء وغيرهم الي أن ولى نظر الدولة وباشر عند جمال الدين النترى واعتمد عليه فى أمر الوزارة ثم استقل بالوزارة بمده الى أن قبض عليه فى الدولة المؤيدية فى سنة ست عشرة فلزم منزله حتى مات فى ليلة الاربعاء رابع عشر صفر سنة ثما في عشرة ولم يتفقله عند القبض ان يضرب ولا تمكنت أعداؤه وكان عارفا بالمباشرة سلك طريق الوزراء السائعين فى الحشم والترتيب مع كونه جيد الاسلام بحيث جدد الجامع بالقرب من منزل سكنه ببركة الرطلى .

(ابراهیم) بن بریة برهان الدین مستوفی البیارستان المنصوری وأحد مسالمة النصاری من کتاب الاقباط ارتد عن الاسلام وعرض علیه مرارا الرجوع فأبی بل أصر علی ردته ولم يبد سببا لذلك فضربت عنقه بباب القلة من القلمة فی سنة احدی بحضرة الطواشی شاهین الحد خاصكیة السلطان،

(ابراهيم) بن بيغوث صارم الدين ولى بعد أبيه وكان نائب صفر حجوبية الحجاب بدمشق وداره من أجل بيونها ومات مقتولا في تجريدة سوار سنة ثلاث وسبمين وكان عارفا بأمور دنياه عاريا عن فضيلة وسيأتى له ذكر في أبيه ولهولد اسمه أبو بكر سمع على بمكة في سنة أربع وتسعين وسيأتي ان شاء الله .

( ابراهیم ) بن أبی البركات بن موسی برهان الدین بن سمدالدین بنأبی الهول احد كتاب المهالیك واخو خلیل الآتی بمن یتردد الی وهو فیما سمعت كشیر التلاوة وسافر فی عدة تجارید فاضل جدا .

(ابراهیم) بن ابي بكر بن ابراهیم بن عد بن اسماعیل بن عد بن حسن ( ابراهیم )

صارم الدين العامرى الميمانى الحرضى (١) والد مجد الطيب الآتى وقريب شيخ يحيى برئ أبي بكر بن محمد العامري فقيه اخذ عن أبى بكر بن محمد والد قريبه يحيى رفيقا لقريبه ثم أخذ عن يحبى رواية واقرأ الفقه في حياة بحيى ثم لعده وحج وزار وهو الآن سنة أربع وتسعين حى ابن ست وخسين وقد كتب لى في موسمها وانا بمكة يستجيزني وقال:

سلام على العبيق من الاناب مذاقته ألذمن الرضاب على السيخ الاجل الحافظ الثبــت من ذكراه زين للـكتاب مدى الايام ما هبت جنوب وما همرت حيا وطب السحاب فأجزته نفع الله به .

(ابراهبم) بن ابى بكر ناحمد بن على الصالحي الدمشق و يعرف بابن البيطار أخو بركة الآتية في النساء لقيته بصالحية دمشق وهو متوعك كثير البكاء والتأوه لما يقامي من الألم فظن بعض من لاتمبيز له في هذا اختلاطه فلم اقرأ عليه لذلك شيئا ولكن استجزته في استدعاء الولد فاجاز ومات بعد ذلك بنحو شهر في ثاني عشر رجب سنة تسع وخمسين في نحو الثمانين ودفن من الغد بسفح قاسيون وقد قرأ عليه بعض من هناك من طابه الحديث جزءاً من المختارة للضياء بحضوره له في الأولى على .

( ابراهيم ) بن الزكى ابى بكر بن عبد الرحمن المصري القباني العطار: بمكة اخو احمد وعلى وعمر المذكورين في محالهم صمع على بمكة في مجاورتي الثالثة ،

( ابراهیم ) بن ابی بکر بن عبد الله برهان الدین الفاهری الحنفی احــد مشایخ الزوار بالقرافتین مات فی یوم الجمعة ثالثءشرشوالسنةستین ارخه المنیر .

( ابراهيم ) بن ابى بكر بن عبد الله الشنويهي (٢) نم القاهرى الحنبلى احد صوفية الاشرفية ونزيل القراسنقرية بمن مممع على ابن الجزرى فى مشيخة الهخر وغيرها واخذ عنه بعض الطلبة وكتب فى الاستدعا آت وهو الائن حى .

( ابراهيم ) بن ابي بكر بن عبدالله الموصلي الماحوزي. يأتي فيمن لم يسم جده.

<sup>(</sup>١) في الاصل « الحرصني » والتصويب من شذرات النهب ، وحرض آخر بلاد الين . (٢) نفتحات ثم تحتانية بعدها ساكنة ثم هاء .

(ابراهيم) بن ابي بكر بن عبد الله برهان الدين بن عرية رأيته فيمن سمع على التقى بن فهد بمكة .

(ابراهيم) بن ابي بكر بن محمد بن على بن عمر بن اسماعيل الدريزي الماني

مات سنة عشر. قاله ابن عزم.

( ابراهیم ) بن ابی بکر بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الخالق بن عمان سعد الدين بن الزيني ابي الصدق بن السدر الانصاري الدمشتي الاصل القاهري الشافعي الاحدب يعرف كسلفه بابن مزهر وهو اكبر بني ابيـه وسمع على الشاي وثواب وزوجه ابوه سمد الملوك ابنة الشرف الانصاري. مأت في رمضان سنة خمس وتسمين وترك اولادا من المشار البهـا عوضه الله خيرا.

( ابرأهيم ) بن ابي بكر المسمى محمد بن محمد بن محمدعلي الخوافي (١) الشهير والده كما سيأتى، قدم معه القاهرة في سنة اربع وعشرين فقال لشيخنا حين مدح والده عاسياتي:

علا مستفنيا عن الاتصاف شهاب المجد من شرف وقدر له الفضل العظيم بلا خلاف محيط العلم طود العلم حقا وما علمت متى مات .

( ابراهیم ) بن ابی بکر بن محمد بن محمد بن ابی الخیر محمد بن محمد بن عبد ألله بن محمد بن فهد الماشي المكي وابوه يسمى احمد . ولد في جادي الآخرة سنة اربع وخمسين وثما مائة بمكة واستجيز له جماعة بل أحضر بقراءتى على ابى الفتح المراغى وكذا أحضر على جده ومات بها قبل أن يتميز في رجب سنة تسم وخمسين .

(ابراهيم) بن ابي بكر بن محمد برهان الدين البرلسي (٢) الحسني - نسبة لبلدة يقال لما محلة حسن بالفربية من اعمال مصر \_ القـاهرى الفرضي ذكره الثتي الفاسي في تاريخ مكة وقال انه سمع بها في عشر السبعين وسبعائة على الاميوطى والنشاوري وغيرهما ، وأقرأ بها الفرائض والحساب وكان بارعاني ذلك اخذه عن الكلائي صاحب المجموع الشهير وانتفع به الناس وكانت مجاورته بها

<sup>(</sup>١) بفتح اوله ، وآخره فاء . (٢) بضم الموحدةوالراء واللام مع تشديدها .

نحو عشرين سنة متوالية الا انه تردد فى بعض السنين لمصر طلبا للرزق وادركه اجله بها اثر قدومه لها فى ثالث عشرى المحرم سنة اثنتين ودفن فيما احسب بمقابر باب النصر وقد قارب السنين فيما احسب. قلت وقد ذكره شيخنا في إنبائه باختصار فقال صاحب الكلائي سكن القاهرة ثم مكة فانتفع به المكيون في الفرائض.

(ابراهيم) بن ابى بكر بن محمد القدسى ثم القاهرى الحريرى العقاد احب السماع ودارمع منوسطى الطلبة مدة واختص بالمحب بن صاق وما علمت متى مات. (ابراهيم) بن ابى بكر بن محمود بن ابراهيم بن محمود بن ابى بكر صلاح الدين بن التق بن النور بن المعلى الحموى الحنى شقيق عبد الرحمن الآتى وابوها . ممن ولى بعد ابيه في سنة ثلاث وتسعين قضاء الحنفية وهو اصغر من أخيه سناً وفضلا .

(اپراهیم) بن ابنی بکر بن یوسف کمال الدین او برهان الدین بن الجال البصری نزیل مکة. ولد فی سنة اربع و ثمانمائة و تماطی انتجارة ولقیته بمکة فی الحجة الاولی فانشدنی لنفسه:

ألا ليت شمرى هل ابيتن ليلة بروضة خير المرسلين محمد نبى له الله اصطفى من عباده وأرشدنا منه الى كل مقصد مات فى آخر يوم الاثنين ثامن ذى القعدة سنة تسع و خمسين بمكة وصلى عليه صبيحة الغد عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة .

(ابراهيم) بن ابي بكر الماحوزي الاصل الدمشق الشافعي تفقه قليلا وسلك طريق التصوف مع الدين المنين وكثرة المال بحيث لم يكن يقبل لاحد شيئا بل ينهى اصحابه عن الاكل لاحد وكانت تلك طريقة والده وتزايد اعتقاد الناس فيه حتى كان قل ان برد احد من الامراء رسالته ، وقد حج عشرين حجة فبقى في كل مرة بحصل به للناس النفع الزائد ومات راجعا من الحج في الحجرم سنة اربع عشرة. ودفن بتبوك ولم يكمل السنين رحمه لله. ترجمه شيخنا في انبائه وصرح في اثناء الترجمة بأنه ابن الشيخ ابي بكر الموصلي فان يكن كذلك فهو ابن عبدالله وقد مات يعني الاب في سنة سبع وتسعين وسبعهائة.

(الراهيم) بن ثابت نزيل بجابة مات سنة حمسين . قاله ابن عزم .

(ابراهیم) بن جابر بن موسی الزو اوی ارخه ابن عزم سنة سبع و خمسین. (ابراهیم) بن الحاقر الغزی المیقاتی. مات سنة سبع وستین. ارخه ابن عزم ایضا و نسبه فی موضع آخر فقال بن محمد بن محمد بن حاقر.

(ابراهيم) بن حاجي صارم الدين بن شيخ تربة برقوق وقاضي العسكر زبن الدين الحنني سمع على الجال الحنبلي ثمانيات النجيب وسباعياته ولقيه البقاعي

وغيره ولمأعلم متى مات .

(ابراهيم) بن حجاج بن محرز بن مالك البرهان أبو اسحق الابناسي ثم القاهري الشافعي والد الزين عبد الرحمن الآري ويعرف بالأبناسي ولد بعد الثمانين وسبعائة بأبناس (١) وقرأ القرآن وغيره وقدم منها وهو صغير على سميه البرهان بن موسى الابناسي في زاويته بالمغنم وأقام بها بقية حياته وبعده ولا أستبعد أخذه عنه وكذا عن أهل تلك الطبقة كالبلقيني الكبيرسيا وقد رأيت الزبن العراقي أثبت سماعه من نفسه للمجلس الرابع والسبعين بعد الثلاثمائة من أماليه وساق البرهان عنه سنده ببعض الكتب وقرأ على البرهان البيجورى في جامع المختصرات وكان يذم تركيبه وكذا أخذ الفقه وغيره وأظن من شيوخه فيهالصدر سليمان الابشيطي (٢) فقد رأينه شهدعليه في إجازة سنة ثلاث وثلثما ئة أو بعدها ، والعربية عن جماعة كالعجيمي والشمس البوصيرى وكان يقول إنه لم يعلم معنى الـكلمة إلا منه . ولازم العز بن جماعة في فنونه التيكان يقرمُها والشمس البساطي بلكان جــلانتفاعه بهوكذا لازم العلاء البخارى مدة إقامته بالديار المصرية ولم يكن العلاء يقدم عليه غيره كما سيأتى ويقول انه عارف بقو اعدالعلوم وقرأعليهما المضدوالحاشيتين وكذاكان ابنجماعة يجله ؛ وأخــ ذ في مبادىء المنطق وغيره عن الشمس الشنشي وسمع بأخرة على ابن الجزرى وغيره ؛ وقرأ على شيخنانى شرح النخبةولازمه فى دروسهواسماعه وكان شيخنا يقدمه على رفيقه القاياتي بحيث أجلسه في سنة أربع وثلاثين بالقلعة من جهة يمينه هذا معمزيد تعظيم البرهان له حتى أن العلاء الرومي لما تجرأ قائلا لشيخنا انه يصلح أن يكون شيخك قال له البرهان بل أنا تاسيذه وقر أتعليه وهوشيخ الاسلام وكذا بلغني عن التتي بن قاضي شهبة انه قال ساء لت العلاء البخاري عنه فقال انه كان أولى من ابن هشام والقاياني في غير الفقه وصحب البرهان الأدكاوي (٣) وتلقن منه

<sup>(</sup>١) بلدفي الوجه البحرى من مصر . (٢) بكسر الهمزة . (٣) أسبة إلى (ادكو) "

وكذاصحب الزاهد بلهو أحدمن أوصى على بنيه وجاممه وكان إماماً علامة مفتياً فصيحاً مفوهاً عالى الهمة كثير النواضع طارحاً للنكلف شهرا أبي النفس كرياً مع تقلله محيث انه كان احيانا ربما يحتلم فيدلى نفسه بحيل في البيّر امدم تيسر مايدخل به الحام ولم يكن باسمه من الوظائف سوى النصوف بالمؤيدية بتنزيل الواقف وبيده مرتب يسير في الجوالي وبعض رزق. ووصفه البقاعي حيث روى عن العز السنباطي عنه شيئًا بالملامة النادرة المحقق (١) ، وتصدى لننم الطلبة مدة وحكى انه قرأ التوضيح أكثر من سمين مرة وابن المصنف ماينيف على الثلاثين وكتب عليه حاشية يقال انها كانت عند الشهاب المسطيهي بل أقرأ العضد في صباه في حياة شيخيه قرأ عليه بعض طلبتهما وهو الزبن الاشمومي المتوفي سنة اثنتين وعشربن ويمين قرأ علمه شيخنا ابن خضر والجمال بن هشام ولازمه حتى مات وبه انتفع والورورى والمناوي والعبادي والطوخى والشمس النوشي وابن المرخم والعز السنباطي وحكى لى كشيراً من ترجمته وابن قروانشدني له بمانظمه على لسانه للجلال البلقيني

يقبل الارض داع لايفنده عن الدعاء لكم شيء فيقعده والعبد يسأل مولاناوسيدنا قاضي القضاة غياث المرء يقصده بحرالعاوم الذي لاينتهي ابدا وكل بحر له بر يحدده جلال دين الهدى وهو الجلالله مؤيد الحق والمولى مؤيده نجل الامام الذي شاعب امامته حتى ارتضاها اعاديه وحسده انامر وحامل القرآن احفظمن هاج الفروع الذي يحيي مشيده تهدى الفتى و لعلم الشرع ترشده من اشتغال فإن الفقر يبعده انهيتها شاكرا ثم الصلاة على خير الانام وحسى الله احمده

وغيره في علوم جل موقعها فالمبد يسألكم شيئا يقربه وكذا انشدني مما امتدحه شيخه البرهان به فقال:

الشمس من قمر تكون عجيباً ﴿ وَرَأَيْتُ مَنْكُ مِنَ الْخُصَالُ غَرِيبًا ان كان من فقه فانت امامه اوكان من نحو فانت اربيا (٢) او كان غيرها فانت مهذب هذبت كل مقالة تهذيسا

وبلغني ان من نظمه قوله :

<sup>(</sup>١) في الاصل «اللمس» مكان « الحقق» والنصويب من شذر ات الذهب. (٢) كذا.

خلقت طينا وماء البحر يتلفنى وعند قلبى نفور من مراكبه والبحر ليس رفيقا بالرفيق له والبر مثل اسمه بر براكبه وآخرون منهم بمن هو بقيد الحياة الولوى الاسيوطى والنور اخو حسديفة وحكى لى عنه أن شخصا التمس منه مساعدته عند يشبك الاعرج فاعنذر له بعدم معرفة فابى الا ان يساعده فتوجه اليه لمزيد رغبته فى مساعدة الملهوف وكله فى شأنه وسأله فى دفعه مع خصمه الشرع فانزعج الامير مع ذكره بعجبة الخير وقال ألسنا نعمل بالشرع فقال له البرهان انك لاتعرفه لو وجب على امرى وقطع يده الميني فقطعت اليسرى غلطاكيف تعمل فبادر الى ارسالها وحصل الفرض مات بعد مرض طويل فى سابع عشرى ربيع الاول سنة ست وثلاثين ودفن عند بعد مرض طويل فى سابع عشرى ربيع الاول سنة ست وثلاثين ودفن عند ضريح الشيخ شهاب خارج باب الشعرية ، وقد أرخه شيخنا فى انبائه باختصار وقال انه اشتغل كثيرا وسكن زاوية سميه الشيخ برهان الدين الابناسي وانتفع به الطامة رحمه الله وايانا .

المهمر ابو اسحق الحسنى الطراباسى الاصل نزيل الخليل وربيب سليان بنجبريل المهمر ابو اسحق الحسنى الطراباسى الاصل نزيل الخليل وربيب سليان بنجبريل ذكر ان مولده سنة خمس وعشرين وسبعائة وطعن التق الفاسى فى ذلك وقال انه جازف فيه وانه امتحنه فى ذلك فعرف انه تجاوز الحد فيه وان مولده يمكن ان يكون في حدود الاربعين اوقبلها بقليل ويحوه قول ابن ناصر الدين انه ذكرله أنه سمع من الحجارو لم يصح ، وكذا قال غيره انه ذكر انه سمع على الصدر الميدومى عدة أجزاء فقراً عليه بعض الطلبة بقوله قال شيخنا فى القسم الثانى من معجمه ولم يظهر لذلك \_ اي سماعه من الميدومى \_ صحفتم ادمى ان الحجار اجاز له وانه ولد فى سنة خس وعشرين وكتب على الاستدعاآت وقر أعليه بعض من لم يمعن فى امره وبطلان دعواه إجازة الحجار واما سماعه من الميدومي فمكن لكن لم يظهر اصل بذلك . ومات في ربيح الآخر سنة اثنتين وثلاثين ولو كان صادة الضافى الحجار فى مجاوزة المائة وزاد عليه فيا بين وقت تحمله وادائه فان الحجار اقدم شيء سمعه سنة ست وثلاثين ومات سنة ثلاثين وهذا ان كان الحجار اجاز له فتكون سنة ثلاثين أو قبلها وقد أخر بعد الثلاثين قال والحقان آخر من حدث عن الحجار سنة ثلاثين والحقان آخر من حدث عن الحجار سنة ثلاثين الحجار اجاز له فتكون سنة ثلاثين أو قبلها وقد من حدث عن الحجار الحران الحجار احان من الحجار احبار له فتكون سنة ثلاثين أو قبلها وقد تأخر بعد الثلاثين قال والحقان آخر من حدث عن الحجار سنة ثلاثين أو قبلها وقد تأخر بعد الثلاثين قال والحقان آخر من حدث عن الحجار سنة ثلاثين أو قبلها وقد تأخر بعد الثلاثين قال والحقان آخر من حدث عن الحجار

ال ال

.1.

بالاجازة الخاصة المحققة شيخنا الزين ابو حسين وأشار شيخنا فىالقسم الاول من معجمه ايضاً للطعن عليه باختصار ولكنه قال انه زعم انه ولدسنة اتنتين وعشرين وزادأجاز لنافى سنة تسع وعشرين. قلت وأرخ غيره وفاته فى مستهل ربيع الاول ومع كونه ذكره فى قسمى معجمه اغفله عن إنبائه وبلغنى ان المكتوب فى الطبقة التي على الميدومى نسبته لزوج امه فقيل ابراهيم بن سليمان بن صروان وقد اعتمد كونه نمن اجاز له الحجار اجازة حاصة ابن ناصر الدين قال وبذكره خشمنا مؤلفنا المسمى بالانتصار لسماع الحجار والميل لها، قال شيخنا وغيره اكثر.

(ابراهيم) بن البدر حسن بن ابراهيم بن حسن بن عليبة الآتى جده قريبا وابوه وشقيقه على امهما صيبه لابيه ماتا بالطاعون في جمادى الاول سنة سيم وتسمين وهذا دون سن البلوغ عوضها الله الجنة.

(ابراهيم) بن الحسن بن ابراهيم بن عبد الكريم برهان الدين العرابي - بفتح أوله وتشديد ثانيه ورأيته بخطه (۱) بكسر ثم تخفيف نسبة لقرية من ضواحي صفد - المقدسي الشافعي ولد في سنة خسين وسبعائة كما قرأته بخطه وتفقه بالبدر محود العجلوني سمع عليه بحت تيسير الحاوي الشرف البارزي بسماعه على اصحاب مؤلفه وكذا أخد عنه سواه وأخذ عن خاله الشمس العرابي أخذ الاصلين (۲) عن العلاء بن العطار تلميذ النووي وذكر انه سمع الصحيح على التقي القلقشندي والتاج الزيلمي والصلاح بن المنجا الحنبلي وعيي الدين الرجبي والبرهان بن جماعة وابي الحير بن العلاقي ومن الاخير وحده صحيح مسلم ، ومن التاج الاقفاصي وابي الحير بن العلاقي ومن الاخير وحده صحيح مسلم ، ومن التاج الاقفاصي المقدسي جامع الترمذي وكذا سمع على الشمس بن حامد وغيره وحدث سمع منه الفضلاء ولقيه ابن فهد وغيره وكان أحد فقهاء الصلاحية بمن يديم النلاوة بحيث الفضلاء ولقيه ابن فهد وغيره وكان أحد فقهاء الصلاحية بمن يديم النلاوة بحيث يختم كل يوم غالبا. مات في رجب ظنا سنة احدى واربعين بالقدس.

(ابراهيم) بن الحسن بن عبد الله الرهاوى ثم الحلبي الشافعي ويعرف بالرهاوى. ولد في سنة خمس وثما عائة بالرها وقدم حلب بعد الثلاثين فسمع بهاعلى حافظها البرهان وشيخنا وكتب التوقيع باب ابن خطيب الناصرية وسمع عليه بدمشق الدهاء للمحاملي بقراءة الخيضرى ثم كتب التوقيع للمحب بن الشحنة وناب في القضاء عن حفيده أبي البقاء ثم اعرض عنها ولزم الشهادة وحدث سمع

<sup>(</sup>١) في الاصل • بخطى » . (٢) في الاصل • الاخذين » .

عليه الشريف بن ابي المنصور وهو في سنة خمس وتسعين حي.

(ابراهم) بن حسن بن عجلان بن رميثة (١) الحسني المكي اخو احمد وبركات وعلى الآتي ذكره. مات في البع ذي الحجة سنة خس و خسين بثغر دمياط غريسا كاخيه على وكان السلطان حبسها أولا بالبرج ثم نقاهما الى اسكندرية ثم الى دمياط وكانت المنية بها رحمهما الله وعوضهما الجنة.

(ابراهيم) بن حسن بن على الجراحي ثم القاهري الشافعي نزيل سعيدالسعداء وأحد صوفيتها ولد فيما ذكره لى سهنة اثنتي عشرة وثما تمائة وقرأ على الشمس الشنشي والعلم البلقيني وحضر دروس غيرها ولم ينجب وصحب يشبك الفقيه وغيره من الامراء وناب في القضاء ببعض انقرى ثم خمد.

( ابراهيم ) بن حسن بن على الشحري لقيني بمكة فسمع على .

(ابراهيم) بن الحسن بن فرح بن سعد كال الدين الحلبي الشافعي الموقع بالدست و يعرف بابن الحطب به بفتح المهملة بن و قدمنتصف جادي الاولى سنة اربع و سبعين و سبعيائة و سبم على الشهاب بن المرحل السنن للدار قطني بفوت وكتب على استدعاء لابن شيخنا وغير و بعد الثلاثين و ما عامت من شأنه زيادة على ما اثبته و لا متى مات و اجوز أن يكون ابن فهد و البقاعي وأياه أو أحد هم اشم و أيت ثانيه ياذكره وقال انه مات في حدود سنة اربعين (ابراهيم) بن حسن بن محمد بن على بن ابي بكر بن محمد الدمشقي و يعرف كسلفه بابن المزلق استقر في نظر الجوالي في حياة ابيه وقدم هو وأخوه الشمس محمد القاهرة بعد موته ولم يوافقا على الدخول في شيء من الوظائف بل رجما بطالين فلم يلبث هذا ان مات وذلك في سنة تسع و سبعين و هو أخيرها.

(ابراهیم) بن حسن بن موسی بن ایوب الابناسی هکدا ترجه المقربزی فی تاریخه هناو تعقبه شیخنابقوله زیادة حسن غلط فتحول الی حرف المیم من اسماء الآباء (ابراهیم) بن حسن برهان الدین المناوی شم القاهری التاجر ویعرف بابن علیمة \_ بضم المهملة تصغیر علیمة عوحدة \_ کان مولده فی مسه بن سلسل و تعانی المتجارة فرزق فیها حظا و برکة لما کان ینطوی علیه من الاخلاص و محبة الفقراء و اعتقادهم و الوقوف مع اشاراتهم کاحمد الخشاب بحیث کان یحکی من وقائمه معهم الکثیر بل و محب الشیخ محمد الغمری وغیره من المسلکین وقام لجامعه فی القاهرة محصارف

<sup>(</sup>١) في الاصل « رمية ، والتصحيح من شذرات الذهب .

كثيرة في زيت الوقود وتسبيل الماء في كل يوم وكذاالقراءة وللطعام ليلة الوقت من كل شهر وللبخارى في الاشهر الثلاثة ولغير ذلك بما ارصد له ربعاً أنشأه قريباً منه ورزقه حبسها عليه وعلى غيره من القرب وصار بينه مورداً للصالحين كالفوى والصندلي وامام الحكاملية وابن الجال وابن شيخه الغمرى بل محلا لافامة غيرهم بعياله كل ذلك مع المداوه على الثلاوة والمراقبة والاوصاف الجيلة وعدم الرغبة في مخالطة بي الدنيا إلا بقدر الحاجة وانكاره على ولديه البدرى حسن والحيوى عبد القادر الزيادة عليها بما تعبا بسببه ولم يحصلا فيه على طائل ، وقد حج غيرمرة وجاور وكنت بما اسنانس عجالسته ولا زال في ترق عن الخيرات والصلاة حي مات عكة ليلة الخيس ثالث رجب سنة خمس وسممين ودفن بالمعلاة ولم يخلف في أبناء جنسه مثله رحمه الله وابانا.

(ابراهیم) بن حسن بن ابراهیم بن جمزة بن ابی بکر بن عمر الخالدي المخزومی التالوی ـ نسبة لقریة بظاهر اسعرد ـ ویمرف بالحصنی معکونه لم یسکسنها فضلاعن کونه منهاکان جایلامیجلا فی جماعة الحصنیين و نحوهم مع فضل و خیر. مات فی سنة

تسع وستين بالقاهرة وهو والدحسن الآني .

(ابراهيم) بن حسين بن على المريني أخو الشهاب الآنى رجل خير تكسب بالترخيم وغيره و تكرر اجتماعه على حتى بحكة فى سنة ثمان و تسمين وكان قد لمها ووجته رفيقا لابن شيخه الشيخ مدين في موسم التي قبلها ثم رجع معه فى الرك (ابراهيم) بن حسين بن محمد بن حبيب البرهان بن البدر السرميني الاصل الحلبي المولد والدار الشافعي ويعرف كسلفه بابن الحلبي مولده في سابع عشرى رمضان سنة اثنتين و سبعين و ثما عائمة كلب و نشأ مها فحفظ القرآن وجوده فى بلاه على محمد بن على المدر مصيني تزيل حلب ويعرف بابن الدهن بل قرأ الماصم (١) وابن كثير على عمر الدركوشي الحلبي الفري الفري ، وبالقاهرة لابي عمر و على عمد القادر وابن كثير على عمر الدركوشي الحلبي الفرير ، وبالقاهرة لابي عمر و على عمد القادر وعبد الشاطبية ومن المنهاج الى الفرائض وأخذالفقه هناك عن المدر حمين السيوفى وعبد القادر بن الابار (٢) وغيرهما ، وعلى أولها قرأ في العربية ثم قرأ فيها وفي وعبد القادر بن الابار (٢) وغيرهما ، وعلى أولها قرأ في العربية ثم قرأ فيها وفي

(١) في الاصل « العاصم » بزيادة ألف وهو تحريف . (٢) في الاصلمهملة من النقط والتصحيح من الضوء في غير موضع .

الصرف على الشمس الدلجى الازهرى الشافعى وقرأ الورقات في أصول الفقه على الشهاب احمد المسيري الحلى ، وحضر عند غيرهم قليلا وقدم القاهرة غير مامرة مع أبيه ثم مستقلا في التجارة وسمع الحديث على جماعة علاحظة فقيهه عمر النتا في (١) بل قرأ على الديمى البخارى وعلى صحيح مسلم ولازمنى في غير ذلك سنة خمس و تسمين و عما عائة (ابراهيم) بن حسين بن محمد برهان الدين البعلى الشافعى التاجر ويعرف بابن المجمى ولد سنة اربع و ثمانين وسبعائة ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على قاضى المنيظرة واشتفل عند ابن السقيف (٢) وغيره و سمع البخارى على الرين عبد الرحمن ابن الرعبوب امامة الحجار ، ولقيته ببعلبك فقرأت عليه الثلاثيات منه وقد حج وكان خيراً يتجرفى البرمات في البرمات في وكان خيراً يتجرفى البرمات في البرمات في البرمات في المراحة والمنافعة وكان خيراً يتجرفى البرمات في البرمات في البرمات في البرمات في المنافق المنافق المنافق المنافق ولمنافق المنافق المنافق المنافق ولمنافق المنافق المنا

( ابراهيم ) بن حسين بن يوسف بن هبة الحلبي النحوى الفاضل أظنه الذي كان يقرىء ابن الشحنة الصغير وسيأتي فيمن لم يسم أبوه.

(ابراهيم) بن حمزة بن ابى بكر بن يحيى بن احمد بن خضر بن فياض بن سوار بن هشام بن مدركة السيد برهان الدين بن عز الدين الهاشمي الجعفرى الحلبي الحنني سقت نسبه الى انتهائه في معجمي كان ابوه ممن يلى نظر الجامع والديوان وغيرها ويذكر بالكرم والرياسة فولد له صاحب الترجمة في المشر الأول من رمضان سنة سبع وسبعين بحلب ونشأ بها فيما قيل غير مرضى الطريقة وسمع بها على ابن صديق ختم الصحيح وأوله كلام الرب مع جبريل قال أذا الحجار وحدث بذلك سمعه منه الفضلاء وولى ببلده نظر الجيش ووكالة بيت المال وعمالة أوقاف المنفية ومات قريب عصر يوم الاحد سابع عشر الحرم سنة تسع واربمين ا

(ابراهيم) بن خالد بن سليمان برهان الدين الداراني الحنبلي سمع من الميدومي المسلسل وجزء البطاقة وغيرهما وحدث سمع منه الفضلاء كالحافظ الجال بن موسى المراكشي وشيخنا الموفق الآتي وذكره شيخنا في معجمه وقال اجاز لبنتي رابعة . مات في حدود العشرين .

(ابراهیم) بنخضر بکسر الخاء وسکون الضاد المعجمتین بن احمد بن عمان ابن کریم الدین جامع بن محمد بن فوارة بن فضالة بن عکاشـة ابن یحبی بن ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن ابرا

<sup>(</sup>١) نسبة الى « تتا ۽ بالمنوفية . (٢) تصغير سقف .

محمد بن ميكائيل بن ممرو بن عثمان بن عفان شيخنا العلامة الفريد برهان الدين ابو اسحاق بن الرين العثماني الصعيدي القصوري \_ نسبة لقرية من اعمالها تسمى القصور بضم القاف والمهملة \_ القاهري المولد والدار الشافعي الآبي أبوه ويعرف بابن خضر . ولد في شوال سنة اربع و تسعين وسبمائة بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن عند الشمس السعودي الضرير والعمدة والتنبيه وغيرهما وعرض علىالزين العراقي وخلق وأخذ الفقه عن البرهان البيجوري والبرماويين الشهاب الطنندأني وعنه أخذ الفرائض وكان يذكر لى أنه أخذها أيضاً عن عمى أبي بكر وكذا تفقه بالولي المراقي وسمع عليه الفية والده وشرحها، وبالجلالالبلقيني واستكتبه تصانيف شيخنا ، والعربية عن الجال القراني وجل انتفاعه فيها به والشمس الاسيوطي على مأكرر والبرهان بن حجاج الابناسي والشهاب بنهشام حضر عنده في التسهيل والعلاء أَنْ الْمُغْلِي وَعَنْهُ أَخَذُ ايْضَا فِي الْأَصَائِنَ وَغَيْرِهَا وَقَرَّأُ عَنْدُهُ الْحَدِيثُ فِي رَمْضَانَ ، والاصلين ايضاً وغيرهما من الفنون عن البساطي والعلاءالبخاري ولازم القاياتي في العضد وغيره وكذا لازم شيخنا في الحديث وأشتدت عنايته بملازمته بحبث انه قرأ عليه كتب الاسلام والكثير من تصانيفه خصوصاً فتح البارى فما أعلم قرأه عليه اماً غيره، وسمع على الشر فين ابن الكويك ويونس الواحي والشموس البرماوي والشامي الحنبلي وابن الجزري والشهابين احمد بن حسن البطائحي والواسطي والجال الكازروني والسراج قارى الهداية والفخر عثمان الدنديلي والبدر حسين البوصيري والمجد البرماوي والنجم بن حجى والزبن الزركشي والتاج الشرابي والفاقوسي وابن الطحان وأبن بردس وأبن ناظر الصاحبية ق آخرين، والكثير من ذلك بقراءته وأجاز له ابن طولو بغا حبن لقيه بمكة وغير واحد ولازال يدأب في تحصيل العلوم ويديب نصافى فكره النظر فى منطوقها والمفهوم مع ماأوتيه من الذهن الثاقب والفهم الصائب حتى برع في النحووفاق في الفقه وأصله و تقدم في الفرائض والحساب وضرب في غالب الفنون باوفر نصيب وصار في كل ذلك أحد الائمة المشار البهم حتى كان القاياتي يرجحه في الفقه على الونائي ويقول انه فقيه النفس، بل بلغني انه كان في حال شبو بينه يرجح على الجلال البلقيني في الفقه فيرجع الى قوله ويضرب على ماكانكتبه وانه لم يكن عند شيخه البيجوري والشمس البرماوي أحد يعدله ولم يكن في عصره ادرى بجامع المختصرات منه ، وأما في قراءة الخطوط المثنوعة وسبرعة السير فيها من غير نظرها قبل فشيء لايشاركه فيه غيره مع تمام الاستقامة سيما في العربية بحيث عجز الاكابر عن ضبط هفوة منه في ذلك وقد سمعت بقراءته جزءاً من تصانيف شيخنا من المسودة التي بخطه على ضوء القنديل المعلق بالمدرسة فمر فيه أحسن مرور ككونه كان أجهر ولما ذكرته ، ولم يكن شيخنا يقدم عليه في القراءة في رمضان غيره وكذاكان سريع الكتابة جداً مع الصحة ومزيد الاتقان وهي طريقة ظريفة نيرة وقدكتب بخطه الكثير خصوصاً من تصانيف شيخنا ، كل ذلك معالدبانة والامانة والصفات الحسنة الجميلة من الكرم المفرط بحيث لايبتي على شيء ويحكى عن بعض شيوخه انه أوصاه بذلك وطرح التكلف وعدمالتأنق في مركبه وملبسه بحيث لايتحاشي لبس دنس الثياب سيما وكانت النزلة تعتريه كل قليل وكان يحكى في سببها انهأحرم متجردا في حجته الاولى من رابخ والذا لم يكن يرفع عمامتهولا يخفهاولاينزع طيلسانه الا نادرا ويكثر لاجلها من استعمال الادوية وتعاطى الحقن ونحو ذلك مع بهاء صورته وضوئها وحسن المعاشرة وخفة الروح مع السمن المفرط المنافي لاكثر صفاته لكنه كان طارئا ومزيد التواضع مع الشهامة وعدم التردد للاكابر والاسترواح في الاقراء بحيث يقرىء المشكلات بدون تبييت مطالعة ويبحث مع الاكابر بدون الزعاج وتكلف ولو قصر نفسه على التصدى للاقراء لمااتسمت أوقاته الاستيفاء من يقصده للاستفادة ، وتمن اخذ عنه من الاعيان الشهاب بن أسد والعلاء البلقيني ولازمه كشيراً الشهاب البيجوري حفيد شيخه وهو الآن امثل الموجودين من تلامذته وكـنت بمن اكـثر من ملازمته وقرأت عليه ممظم شرح الالفية لابن عقيل بل املى على في الفن مقدمة تشنمل على حدود وضو ابط مفيدة كالزيمرن المنعامين بهاوكائهامنجمعه وقرأت عليه معظم الفقه بلكنت اول الامر أقرأ عليه ماأروم قراءته على شيخنا من تصانيفه وحضرت عنددفي قراءة شرح جمع الجوامع للمحلى وفي قراءة منهاج البيضاوى والنوضيح وجامع الخنصرات وغير ذلك وسمعت من لفظه الكثير وما أعلم انني اخذت بعد شيخنا عن أجل منه ولم يكن مع هذه الاوصاف الحميدة والمنأقب العديدة عنده أجل منه بل قصر نفسه على صحبته والانتاء اليه وعبته حتى كان شيخنا يغبط بذلك ولما ولي القاياتي القضاء امتنع من مزيد التردد اليه مع ماكان بينها من المصاهرة والمودة والاختصاص الزائد في مجال التردد وغيرها وعدم تحيل شيخنا من ذلك وتوقاً بصداقته بل بلغني أنه كان يتمني لو وقع ليكون وسيلة في جرالنفع ودفع الأذى ومع هذا كله فقد عد عليه بعضهم قراءته البخاري في القلعة بمجلس السلطان حين كان قاضياً وكذا لم يكن يتردد للقاضي علم الدين بن البلقيني البتة ولدلك اوذي من قبله قبيل موته بيسير بما احرق فؤاده ونني (١) رقاده ولم يجد لذلك ظهيراً ولا ولياً ونصيرا وعند الله تلتقي الخصوم ، ولم يكن شيخنا أيضاً يقدم عليه من اصحابه غيره وربما استملى عليه وقد وصفه في فتح البارى بالامام المالم العلامة الفاضل الباهر الماهر المعين مقيد الطالبين جمال المدرسين ، وفي موضع آخر حيث ارخ وفاته بقوله ولم يخلف بعــده في مجموعه مثله صيانة وديانة وفهما وحافظة وحسن تصور وأنجهاعاً عن اكثر الناسالا من يستفيد منه علما أويفيده وعدم التردد الى الاكابر مع ضيق اليد والعائلة وبسط النفس والتوسعة على الاقارب والاجانب وترك التشكي والصبر المستمر قال وقد اجاز له شيخنا العراقي وجماعة وسمع الكثير بقراءته وقليلا بقراءة غيرد ولازمني كثيرا من نجو اربعين سنة وقرأ على جميع فتح الباري وتلقاه مني استملاءً في المباديء ثم عرضاً وتحريرا وقرأ على الكتب الكبار في عدة سنين من شهر رمضان من كل منها وعند الله أحتسبه ، وقال في موضع آخر الشيخ الفاضل العالم المحدث الفقيه الفرضي المفنن الفائق في جل العلوم، ثم قال فرحمه الله فلقد كان لي به سرور وانتفاع في الغيبة والحضور فعند الله احتسب مصيبتي فيــه وأسأله خير العوض انتهي. ومع هدا كله فلم يشغل نفسه بتصنيف نعم له على كثير من الكتب تقاييد نفيسة وحواش مفيدة من ذلك على خبايا الزوايا للزركشي وهي كشيرة بحيث افردها بعض الآخذين عنه مع زيادات ضمها اليه وكذا له حواش على جامع المختصرات وعلى مسئلة الساكت للسوسني واكثر مايكتبه من ذلك بالبديهة وعبارته في غاية الجُودة والتحرير والرشاقة مع ذلك ، وقد ولي تدريس الفقه بالمنكوعرية بعد شيخه الشهاب الطنندائي وبالخروبية بمصر بعد الحب بنابي الحسن البكري وناب في تدريس الحديث بالقبة البيبرسية عن شيخنا وكذا ناب في التكم في المنكوتمرية والنظر على جامع ساروجا وغير ذلك بما حمد في جميمه وحج مرارا (١) في الاصل « بقي » .

وجاور فی بعضها وحدث بالیسیر وربما کشب عنی الفنوی بل کان شیخنا کشیرا مايمرض عليه اجوبته في المسائل الفقهيةوالفرضية ونحو ذلك وربما أرسل اليه بالمسائل الدقيقة لا لعجزه عنهـ ا بل لاشتغاله بما هو اهم مما تعين عليه وكذا كان يرسل اليه بمن يروم السلطان منه اختبار صلاحيته لولاية القضاء ونحوه لعظم وثوقه بنفسه ويعطيه فىكل سنة مالا جماً يفرقه زكاة على الطلبة والفقراء وكان يتحرى فيه حتى عاداه بعض الفضلاء لكونه امتنع عن أعطائه لعلمه بعدم استحقاقه. وفي ترجمته من معجمي زيادة على ماذكر ولم يزل على طريقته في العلم الى ان تعلل بمرض في باطنه عظم منه توهجه ثم ظهر له خراج في مقمدته حتى نقل عن الجرايحي الذي كان يعالجه أنه طاعون فزاد به الامر وشب في احشائه اللهيب مع ضيق النفس ومات وهو يستغفر الله بعد صلاة العشاء بساعة من الليلةالمسفر صباحها يوم الخيس خامس عشر المحرم سنة اثنتين وخمسين وصلىعليه من الغدفي مشهد حافل تقدم الناس فيه البدر بن السسى المالكي باشارة شيخنا وحضوره وكذا حضور البدر البغدادي الحنبلي على باب مصلي باب النصر ودفن بتربة حوش بمدان ادركه السفطي وهو اذ ذاك قاضي الشافعية فصلي عليه هناك في طائفة وعظم تأسف الناس على فقده لاسيما شيخنا ولم يخلف ذكرا فقرر السفطى في الخروبية ولده واستناب عنه البهاء بن القطان ثم أعطاه له شيخنا استقلالا واستقر في المنكو تمرية النقى القلقشندي وفي النيابة في البيبرسية ابن حسان ورؤيت له منامات صالحة كان جديرا بها فرحمه اللهوايانا ونفعنا ببركاته.

(ابراهيم) بى خلف بن تاج بن صدقة البلبيسي الشافعي النحال ولد قبل سنة ثمانين وسبمائة ببلبيس وقرأ بها القرآن ثم اشتغل بتربية النحل والتجارة فيا يخرجه الله منها فنسيه وحج مرتين الاولى في أوائل القرن وزار القدس والخليل وسافر الى صفد وجاوز الاربعين وهو لا يعرف نظا ولا يحدث به نفسه الى أن قدم عليهم واعظ يقال له الطنبدي فتكلم على قوله تعالى (ألست بربكم قالوا بلى) فنقل ان الله لما استخرج ذرية آدم من ظهره في صور الذر وقال لهم الست بربكم انقسموا قسمين فقسم قالوا بلى وقسم سكت ثم انقسم كل قسم قسمين فقال قسم من المجيبين ليتنا سكننا كما سكت هؤلاء واستمر القسم الآخر على المابنه قسم من المجيبين ليتنا سكننا كما سكت هؤلاء واستمر القسم الآخر على الجابنه قسم من المجيبين ليتنا سكننا كما سكت هؤلاء واستمر القسم الآخر على الجابنه

فأما المجيبون والذين استمروا منهم على الاجابة يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك والذين قالوا ليتنا سكننا يعيشون مؤمنين لكونهم اجابوا ويموتون كفارأ لكونهم تمنوا السكوت وأما الساكتون الذبن استمروا علىالسكوت منهم يعيشون كفارآ ويموتون كذلك والدين نالوا ايتنا اجبنا يعيشون كفارأ لسكوتهم أولاويموتون مؤمنين لمنهم الاجابة في ثاني الحالثم حكى أنعابدا عبد الله مائة سنة ثم حضرته الوفاة فاستدار نحو المشرق فاستعظم خادمه ذلك فقال له ما معناه أن نفسه حصل لها اعجاب فخذات ومات على عير التوحيد فطار قلب الخادم خوفا واكثر النحيب فبينًا هو كذلك إد طرق الباب فخرج فاذا راهب فقال ما شأنك قال أن راهبا منا مات فوجهناه الى الشرق فتوجه الى القبلة ومات مسلما فجئت اليك لتسأل لى شيخك ماذا نصنع به فقال إن شيخي قد مات الى الشرق كافرا فهات ميتنا وخذ ميتكم فدفنوا الرآهب بالزاوية ونقلوا الشيخ الى مقبرة الرهبان وكاناسم الخادم عليا وكان في الخليل فاشتد خوفه لذلك إلى أن كان لا يفترمن البكاء ولا بهجم من النحيب فسمى الشيخ على البكاء " قالصاحب الترجمة فلما سمعت هذه الحكاية حصل لي ممها ما ازعج نفسي وأطار عقلي وادهش فكرى وأطال غمي وأدام همى بحيث بقيت اياما لا أنام أصلا ولا آكل إلا كما يأكل العليل ولاشغل لي إلا إلافنكار وابي من أي قسم اكون فبينا أنا ليلة افكر إذ جرى على لساني كلام في معنى ما أنا فيه وكتبته في لوح كان عندي ثم تنابع حتى ثم في هـ نده القطعة واستمر بعد ذلك ينظمني القنون والابحر والنظمسهل عليه جداً غير أنهلايعرف النحو فنظمه في البحوركثير اللحن ولاعجبان كان النحال لحانا وهذه القطعة من احسن مانظمه وقد كنبتها عنه سنة ست واربمين ببلبيس وأولها:

ضاع عمرى فى افتكارى ولا ادري ما الخسبر وأصبح قلبى حزين يا ترى ابن المقر ومات بعد ذلك فى

(ابراهيم) بن خليل بن ابراهيم بن محمد بن اسماعيل برهان الدين الانصارى الصنهاجي الائصل المنصورى نسبة للمنصورة بالشرقية ثم القاهرى الشافعي الاشعرى المدل بالرخاصي . ولد تقريباً سمة خمس وسبعين وسبعائة \_ وقيل سنة تسمعين وبينها بون كبير والثاني أشبه \_ بالمنصورة وحفظ القرآن ثم انتقل إلى

القاهرة في سنة خمس وثمانمائة فحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفية ابن منك وأقبل على الاشتغال فتلا لأبى عمرو على الزراتيتي وأخذ الفقه عن البيجوري والأدمى والشمس العراقي والولى العراقي وآخرين والفرائض والحساب بأنواعه عن الشمس المراقى وابن المجدى وعنه أخذ علم الوقت والنحو عن الشمس الشطنوفي والبرماوي وغيرهما والأصول عن الفتح الباهي الحنبلي والشهاب العجيمي والتصوف والأصلين عن العلاء البخاري والجلال الحلواني بل بحث في فقه الحنفية على ناصر الدين الاياسي بغزة قرأ عليه بعض المحتار وفي نظم طاهر بن حبيب لكتاب الكامل لابن الكشك وأقرأ ذلك بها ، وتردد إلى دمشٰق وحضر دروس مشايخها كالشمس بن العيار في النحو والشمس الكفيري وغيره فى الفقه ، وزار القدس والخليل وحج سنة خمس وعشرين ودخل الاسكندرية وأخذ بها الفرائض عن دحيبات ،ودمياط وغيرهما وهوممن سمع على الشرف بن الكويك والجمال الحنبلي والولى العراقي وآخرين وأجاز له عائشة ابنة عبد الهادي وخلق باستدعاء شيخنا أبي النعيم وكان إماما فاضلا مشاركا في فنون بارعا في الفرائض والحساب مباركا عدلا ثقة ساكناً متكسباً بالشهادة حدث باليسير وكنت ممن قرأ عليه بعض الأجزاء . ومات في رجب سنة ست وخمسين بالقاهرة بعد أن كفووقف كتبه وأوصى بجهات خير رحمه الله وايانا. ( ابراهیم ) بن خلیــل بن ابراهیم بن موسی بن موسی برهان الدین الحلی الأصل وهي محلة دمتا من الغربية السلموني ثم القاهري الشافعي . ولد في سنة تسع وعشرين وثمانما ئة بسلمون من الشرقية وحفظ القرآن ببلبيس عندالبرهان الفاقوسي ومختصر أبى شجاع والجرومية وبعض المنهاج واشتغل يسيرا ولازم أخى في الفقه والعربية وكذا قرأ على الكثير من البخاري وغيره وحضر بحث غالب شرح ألفية العراق للناظم أو الكثير منه وأخذ عن أبي السعادات البلقيني والزين خالد المنوفى والجلال المحلى وطائفة بل قرأ على البوتيجي فى الفرائض وغيره وجود القرآن على الشهاب السكندرى والنور الامام وعبد الدائم وكتب بخطه أشياء وخطب وأم وتكسب بالشهادة وقصر نفسه عليها ولم يمهر مع خير وستر وفقر، وحج وجاور غير مرة وحضر هناك دروس البرهان وأخيه الفخر. (ابراهيم) بن خليل بن ابراهيم القرا غلام بفتح القاف والمزملة وضم المعجمة و تخفيف اللام لفظة مركبة أي الغلام الاسود \_ المدير في الدولة ويعرف بالمدبر

وبابن جميلة ـ بالجيم مصغراً ـ وكازمسكنه قرب سويقةالفيل سمع بعض ابن ماجه على الجوهري والغماري والابناسي ولقيه البقاعي فلم يفد عنه شيئاً ومات

(ابراهیم) بن خلیل بن عمر بن احمد بن خلیل بن ابراهیم الفارسکوری الحائك ویمرف بابن النبشاوی بفتح النون والموحدة والمعجمة ولد فی أوائل سنة عشر و ثما ثما تقریباً بفارسکور وقرأ بها القرآن وصلی به ثم ارتزق بالحیاكة و تعانی النظم فدح النبی صلی الله علیه وسلم بقصائد عدة ولقیه ابن فهد والبقاعی فی سنة ثمان و ثلاثین ف كتبا عنه قوله:

قد فاق وجهك بدرتم مقمراً وكذا قوامك فاق غصناً مثمراً وكان جيداً وقوراً رقيقاً عليه آثار الخيروالسكينة لا يخلوعن فضيلة فى النحو . مات فى (ابراهيم) بن خليل الكردى . هو الذى قبله.

(ابراهيم) بن داود بن محد بن أبى بكر العباسى ولد أمير المؤمنين المعتضد ابن المتوكل . نشأ فخفظ القرآن والمنهاج واشتغل كثيراً وخلف والده لما سافر خلافة حسنة شكر عليها وكان حسناً كبير الرياسة . ومات في حياته قبل إكمال ثلاثين سنة بمرض السل في ليلة الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين بالقاهرة . وله ذكر وبه تم لأبيه ثمانية وعشرون ذكرا أكلهم . ذكره شيخنا في أنبائه.

(ابراهيم) بن داود بن التاج أبى الوفاء مجد بن على بن احمد برهان الدين الحسيني المقدسي ابن أخي الشيخ أبي بكر وأخو المقرى عبد الكريم الآتيين ويعرف كأبيه بابن الوفاء . ولد سنة تسع عشرة و ثما ثمائة وأجاز له ولاخيه في سنة أدبع و خسين جماعة باستدعاء الكرل بن أبي شريف كما في ترجمته وكان فضلا . (ابراهيم) بن داود السر حموشي الدمشق كان رجلا حسناً يحب الفقراء ويكثر الضيافة مع فقره وقد ولى في آخر عمره مشيخة الخانقاه النجيبية وسكنها إلى أن مات في رمضان سنة خمس وله ستون سنة . ترجمه شيخنا في انبائه .

(ابراهيم) بن دقماق .في ابن محد بن ايدمر بن دقماق.

(ابراهيم) بن رضوان الشيخ برهان الدين الحلبي الشافعي نزيل انقاهرة ويعرف بأبيه كان ممن اشتغل بالفقه ومهر وتميز وتنزل في المدارس ببلده وولى بها بعض المدارس وناب في الحكم واختص بالناصري ولد السلطان لماأقام مع والده بحلب في آخر دولة الاشرف ثم لما وفد عليه القاهرة لازمه أيضاً حتى استقربه اماماً

وقررت له تجاهه وظائف ولازال فى غورسفارته: ندبه أبوه فى الرسلية إلى حلب فى بعض المهات ثم كان من مرضه حتى ماتوا تخفض جانبه بحيث استعاد منه بعض التداريس من كان انتزعه منه و توجه للحج بعد فسقط عن الجلل وانكسر منه شىء و تداوى حتى برأ فقدر أنه سقط فى رجوعه أيضاً و دخل القاهرة مع الركب وهو سالم فلم يابث أن مات قبل انقضاء المحرم سنة خمسين ذكره شيخنا قال وكان ينسب إلى شىء يستقبح ذكره والله أعلم بسريرته.

(ابراهيم) بن رمضان صارم الدين التركماني نائب اذنة وغيرها ونسبت إليه أمور منكرة أحضره السلطان بسبيها إلى القاهرة فعزر رأودع السجن مهدا بالقتل فلم يلبث أن مات بعد أسبوع في ربيع الأول سنة خمسين حسبها ذكر ته في الوفيات .

(ابراهیم) بنرمضان البرهان المجدلي البصير ذكرلي بلديه أبو العباس القدسي

انه من أوائل من تخرج بهم .

( ابراهیم ) بنسالم العبادی ثم القاهری الازبکی شقیق أحمد و مجدالآتیین . (ابراهیم ) بن سابق . فی ابن مجد بن عبد الله بن مجد بن مسعود بن سابق ومضی ولده ابراهیم بن ابراهیم أیضا .

(ابراهيم) بن سعد بن ابراهيم بن مجد أبو المكارم بن أبى الحسن الحضرى الاندلسى المغربي المالكي ويعرف بالحربي وبابن الصباغ شاب يكثر الاجتماع بالسنباطي ويقرأ عليه ويأخذ منه اجزاءيقرؤها على حفيدالشيخ يوسف العجمي وغيره وتوسع لاناس ليسوا في عداد الرواية بالنسبة لهذا الزمان بحيث أحضر لى استدعاءاً عليه خطوط من لم أعرفه فأبيت الكتابة عليه وسألني في مسألة من الاصطلاح فقررتها له وهو ممن يقرأ في العربية على السنهوري ونظام ويشارك جماعة عندالديمي في شرح الالفية الحديثية ثم إنه لازمني وقرأ على أشياء وحصل شرحي للألفية وغيره وقرأ فيه جزءاً على انتقسيم ورأيته فهما ذكيا ذا أنسة بالطلبة وميل إلى انتحصيل وأقبل بكايته على اتردد إلى وقال الآن علمنا أنا لم تحصل على وميل إلى انتجميا الله والى سنة ثلاث وتسعين و تفرقت ا تركة ولم يحصل على وحرصه كأبيه رجمها الله وايانا.

(أبراهيم) بن سعيد بن سالم الاطرابلسي ذكره ابنفهد في معجمه وأنهذكرأنه سمع من ابن أميلة السنن لأ بي داود والجامع للترمذي وماعامت له ترجمة ولاوفاة .

(ابراهيم) بن سلطان ًبن أحمد البرهان أبو إسحاق الدمشتى قدم القاهرة فى أول سنة تسعين فسمع منى وأجزت له .

( ابراهیم ) بن سلیمان بن سالم البرهان الفزاری استادار تمربای الناصری ممن حج مع الرجبیة سنة إحدی وسبعین وحضر عندی هناك بعض الحجالس وكان ساكنا بل كاد الامشاطی أن يصفه بالخير ومات قبل الثمانین أو بعیدها .

(ابراهيم) بنسليان بنعبد الرحمن البرهان أبو سعيد السرائي هكذا قرأته بخط شيخه الزين العراقي بلهو بخط نفسه وأما شيخنا فانقلب عليه وذلك أنه قال ابراهيم بنعبدالرحمن بن سليان البرهان السرائي الشافعي نزيل القاهرة ويعرف بابراهيم شيخ، والصواب ماقدمته قدم القاهرة واعتنى بالحديث عناية تامة ولازم فيه الزين العراقي ومن جملة ماقرأ عليه علوم الحديث لابن الصلاح ووصفه كما بخطه عليه بالشيخ الامام الفاضل الناسك وعلى النسائي بدون الناسك ، وحصل النسخ المليحة وقام بضبطها و تحسينها مع معرفة تامة بالفقه وكونه ممن يحفظ الحاوى الصغير ويديم درسه وكتابة المنسوب و نظم الشعر ومنه مما كتبه عنه شيخنا:

ولد الامام الشافعي الرافعي خمساً وخمسميء فعي؟ شالت نعامته ثلاثا بعد عشرين وستميء أسائل فسمع

واتقانه لعدة صنائع بيده وقدولى مشيخة الرباط بالبيرسية وكان خيرا ديناصينا .
مات في يوم الاثنين رابع عشرى ربيع الأول وقال شيخنا في ليلة الجمعة حادى عشريه سينة اثنتين وثمان مأتة ، ومن لطائعه قوله كان أول خروج تمرلنك في سنة (عذاب) يشير الى أن أول ظهوره سنة ثلاث وسبعين وسبعياتة لأن العين بسبعين والذال المعجمة بسبعائة والألف والباء بثلاثة ، وقد ذكره شيخنا في ثانى قسمى معجمه وفي أنبائه وقال سمعت من فوائده ومن نظمه وأفاد أن ولده ضيعاني قسمى معجمه وفي أنبائه وقال سمعت من فوائده ومن نظمه وأفاد أن ولده ضيعاني قسمى معجمه وفي أنبائه وقال سمعت من فوائده ومن نظمه وأفاد أن ولده ضيعان بعده ، والمقريزى وابن خطيب الناصرية ، وحرف العيني نسبته بالشير ازى .

(ابراهيم) بن شاه رخ بن تيمور لنك وباقي نسبه في جده السلطان أمير زاه ابن القان معين الدين بن الطاغية الشهير استقربه أبوه في شيراز وأعمالها فظهرت له الما وعدله فأضاف اليه ماوالاها وحسنت سيرته في رعيته ثم بعد مدة أرسل عسكراً الى البصرة في شعبان سنة ثمان وثلاثين وثمان مئة فلكوها له ثم وقع عسكراً الى البصرة في شعبان سنة ثمان وثلاثين وثمان مئه فلكوها له ثم وقع الاختلاف بينهم وين أهلها فاقتتاوا في ليلة عيد الفطر منها فانهزم عسكرا براهيم وقتل منهم عدة وخافوا من ملكهم فلم يلبث أن ورد عليهم موته وأنه مات في وقتل منهم عدة وخافوا من ملكهم فلم يلبث أن ورد عليهم موته وأنه مات في

رمضان منهاكذا قيسل ولكن انما أرخ شيخنا موته فى رمضان من سنة تسع وثلاثين ذلله أعلم ، وسر أهل البصرة بذلك سروراً عظيما ووجد عليه أبوه وأهل شيراز وكان شابا جميلا مر عظاء الملوك مع فضيلة تامة وخط بديع يضرب بحسنه المثل بل قيل انه يوازى خط ياقوت ، وقد ترجمه شيخنا باختصار فقال كان فاضلا حسن الخط جيداً ملك البصرة . قلت وسمعت من يذكره بالجميل .

(ابراهيم) بن شيخ الأمير صارم الدين بن المؤيدا بي النصر المحمودي الظاهري. ولد بالبلاد الشامية في أوائل القرن تقريبا وأمه أم ولد اسمها نوروز ماتت قبــل سلطنة أبيه. ذكره ابن خطيب الناصرية وأنه كان مع أبيه وهو صغير حين كان نائب حلب ثم قدمها معه في أيام سلطنته ثم لما جرده أبوه في سنة اثنتين وعشرين لفتح البلاد القرمانية ومعه عدة من المقدمين كططر وقحاز القردمى وجقمق الأرغون شاوى ومن الطبلخاناه نزلها بالعساكر ثم رجع والنواب بطرابلس وحلب وحماه صحبته ودخل البلاد القرمانية فنزل أولاعلى قيصرية ففتحها ثم الى بلاد نكدة وولى بها نوابا عن السلطان وأقام هناك ثلاثة أشهر ثم عاد الى حلب في آن رجب و نزل بقلعتها وأقام بها الى العشر الأخير من شعبان الىأن رسم له بالرجوع إلى الديار المصرية فرجع بالعساكر فى أواخر شعبان وبرز أبوه لملاقأته في سابع عشري رمضان وتيمن بطلعته فلم يلبث ان مأت في يوم العشرين ، وكان شابًا حسنًا شجاعًا عنده حشمة وملوكية كريمًا عاقلا ساكنا مائلًا إلى الخير والعدل والعفة عن أموال الناس؛ زاد غيره مع اسراف على نفسه وأنه لمالقيه الامراء بالحظارة سلم عليهم بأجمعهم وهو راكب وبمجرد ان عاين الناصري بن البارزي كاتب السر نزل له عن فرسه وتعانقا لعلمه بتمكنه عند أبيه ثم عاد الجيع في خدمته الى منزلة العكرشه فتلاقوا مع السلطان هناك فنزل الأمراء القادمون صحبة الصارمي ثم نزل هو وقبل الارض ثم قام ومشيحتي قبل ركاب أبيه فبكي لفرحته وبكي الناس لبكائه فكانت ساعة عظيمة ثم سارا بموكبهما الى خانقاه سرياقوس وباتا بها ليلة الحنيس تاسع عشريه وركب السلطان من الليل فرمى الطير بالبركة واصطادو وافق قدوم تنبك مية العلاء نائب الشام ضحى فركب في الموكب ودخل السلطان إلى القاهرة من باب النصر وقد احتفل الناس بالزينة لولده وهو بتشريف هائل وخلفه الاسرى الذين أخذهم من قلعة نكدة

وهم نحو المائتين في الأغلال وكان يوما مشهودا ، ونزل الي داره واستمر على حاله أولا أشهراً ودس كاتب السر في غضون ذلك لأبيه من يبغضه فيه لأنه بلغه عنه توعده إياه بالقتل فأعلم أبوه بانه يتمنى موته لكونه يعشق بعض حظاياه ولا يتمكن منها بسببه إلا خفية و برهن على ذلك بأماراتوعلامات وأنه صم على قتله بالسم أو بغيره إنام عت عاجلا من المرض مع مافي نفسه من محبة الاستبداد وأنه يعد الأمراء بمواعيد اذا وقع ذلك فحينئذ آذن السلطان لبعض خواصه أن يعطيه مايكون سبباً لقتله من غير اسراع فدسوا إليه من سقاه من الماء الذي يطفأ فيه الحديد فلما شربه أحس بالمغص في جوفه فعالجه الأطباء مدة وندم السلطان على مافرط منه فتقدم للاطباء في الاجتهاد في علاجه فلازموه نصف بشاطيء النيل ثم ركب الى الخروبية بالجيزة فأقام بها وكاد أن يتعافى فدسوا عليه من سقاه ثانيا بغير علم أليه فانتكس واستمر إلى خامس عشري جمادي الأولى فتحول يومئذ من الخُرُوبية إلى الحجازية ببولاق ونزل له أبوه لعيادته فيها فلما كان في ثالث عشر جمادي الثانيــة عادوا به إلى القلعة وهو محمول على الأكتاف لعجزه عن الركوب في المحفة فسات في اليلة الجمعة خامس عشره فاشتد جزع أبيه عليه إلا أنه تجلد وأسف الناس كافة على فقده وأكثروا انترحم عليه . وشاع سوى سنة أشهر وأياما كدأب من قتل (١) أباه أو أبنه على الملك فتلك عادة مستقرة وطريقة مستقرأة قاله شيخنا . قال وصار الذين حسنوا لهذلك يبالغون في ذكر معايبه (٢) وينسبونه إلى الاسراف والتبذير والمجاهرة بالفسق من اللواط والزنا والحمر والتعرض لحرم أبيه وغيرذلك مماكان بريئًا عن أكثره بل يختلقونأكثره ليتسلى أبوه عن مصابه ، ودفن بالجامع المؤيدي وحضر أبوه الصلاة عليه يوم الجمعة مع عدم بهضته للقيام وإنما يحمل على الأكتاف حتى يركب ثم يحمل حتى ينزل وأقام به إلى صلاة الجمعة وخطب به ابن البارزي خطبة حسنة سبك فيها قوله صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول مايسخط الرب وإنا بك ياابراهيم لمحزونون فأبكى السلطان ومن حضر ثم عاد إلى القلعة وأقام القراء يقرؤن على قبره سبع ليال ولم يتنق أن السلطان بعد ذلك دخـل المؤيدية ووقع

<sup>(</sup>١) في الأصل «كذاب من قبل » . (٢) في الأصل « معاتبه »

الخلل فى أهــل دولته واحدا بعد واحد ولم يتهن لهم عيش بجمعهم ومات ابن البارزى أيضا قبل استــكل أدبعة أشهر من السنة رحمه الله وإيانا .

(أبراهيم) بن المؤيد شيخ أخو الذي قبله وبينهما في الوفاة عشر سنين مات وهو صغير في الطاعون بالاسكندرية ودفن بها ثم حملت جاته إلى القاهرة ودفن بجوار أبيه في القبة من جامعه المؤيدي يوم الاثنين منتصف شعبان سنة ثلاث وثلاثين .

( ابراهيم ) بن صدقة بن ابراهيم بن اساعيل المسند المكثر برهان الدين أبواسحق بن فتح الدين المقدسي الاصل العالجي نسبة لصالحية دمشق القاهري المولد والمنشأ الحنبلي ويعرف أبوه بالصائغ ــ بمهملة وآخره معجمة ــ وبالبزار ــ بمعجمتين \_ وهو بالصالحي . ولد في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بالقاهرة وأمه خديجة ابنة محد بن أحمد المقدسي خالة جده القاضي عز الدير أحمد بن ابراهيم الكناني الآني لأمه نشأ فخفظ القرآن والعمدة في الحديث ومختصر الخرقى فى فروعهم وعرض على ابن الملقن والابناسي وابن حاتم والعسراقي وأجازواله بل سمع على من عدا لاول وكذا سمع على أمه والجمال الباجبي والنجم أبن رزين والصدر أبي حفص بن رزين والعزأبي اليمين بن الكويك وولده الشرفأبي الطاهر والقراء النلاثة الشمس العسقلاني وأبي البقاءبنالقاصح والزين أبي الفرج عبيد الرحمن السلماسي الحنفي وكذا الزين بن الشيخة والصلاحين البلبيسي وعد بن عد بن حسن الشاذلي والشهب الاربعة ابن المقرى وابن بنين والسويداوي والجوهري والشموس الأربعة الرفاء وابن أبى زبا وابن ياسين الجزولي وانتتي الدجوي والفخر القاياتي وآخرين ، وأجاز له خلق بمن لم أقف له على سماع عليهم فنهم من المغاربة أبو عبد الله السلاوي ومن غيرهم من علماء مذهبه القاضي اصر الدين بن عرفة وأبو القاسم البرزلي والقاضي ابن خلدون والفخر أبوعمر عثمان بنأحمد القيرواني وأبو عبد ألمه السلاوي ، ومن غيرهم من علماء مذهب القاضي ناصر الدين نصر الله بن أحمد الكناني والجلال نصر الله بن أحمد البغدادي ، ومن سائر الناس السراج الكومي والتنوخي والعزبن المليجي وابن أبي المجد وابن الفصيح والتاج الصردي والشمس الفرسيسي والصدر بن الابشيطي والمناوي و اصر الدين بن الميلق وعبد الكريم بن عهد ابن القطب الحلبي والشمس الحريري والعلاء بن السبع . واشتغل بالفقه وغيره وأذن

له الشرف عبد المنعم البغدادي في التدريس وأثنى عليه ، وتنزل في الجهات كالشيخو نية وتكسب بالشهادة وقتاومهر فيها ثم عجز وأقعد بمنزله وقصده الطلبة للاسماع وأخذ عنه الفضلاء الكثير وكنت بمن حمل عنه أشياء كثيرة أوردتها في ترجته من معجمي ، وكان خيرا ثقة صبورا على التحدث لايمل ولا يضجر محباً في الحديث وأهله قليل المثل في ذلك مع سكون و وقاد و ربحا أورد الحكاية والنادرة ، وقد وصفه قريبه العز الكناني بمزيد الانحراف وشدة الانجهاع وسوء الظن وعدم المداراة فلله أعلم ، وبالجملة فهو من محاس المسندين ، مات في يوم الاحدسادس عشرى جمادي الثانية سنة اثنتين و خمسين بعد ان تنير قليلا فيما قيل و ماثبت ذلك عندي و صلى عليه من الغد بجامع الأزهر رحمه الله وايانا ، وقول البقاعي انه اختلط عندي و صلى عليه من الغد بجامع الأزهر رحمه الله وايانا ، وقول البقاعي انه اختلط من أول سنة اثنتين و اربعين من فالج أبطل أحد شقيه حتى مات مجازفة صريحة .

( ابراهیم ) بن عبد الرحمن بن أحمد بن مجد بن أحمد بن خليل بن داود بن عبد الله بنعبد الملك بن حزب الله برهان الدين الانصاري السعدي الخليلي الشافعي نزيل بيت المقدس ويعرف بابن قوقب ـ بقافين مفتوحتين بينهما واو وآخره موحدة \_ ولد في عاشر المحرم سنة تسع عشرة وثماني مائة ونشأ فحفظ القرآن وكتباً وتفقه بالعلاء القلقشندي والونآئي حتىكان جل تفقهه بهما وبابن رسلان والتقى بن قاضي شهبة وتخرج فيــه بالشمس المالــكي وفي النحو بابن أبي بــكـر المغربي وانتفع فيه بعمر بن قديدوأخذ الاصول عن القاياتي وأخذ عن شيخنا شرح النخبة بحثا وغير ذلك بل قرأ عليه البخاري وامتدحه بأبيات دالية كتبتها عنه أثبتها في الجواهر، وسمع القبابي والتدمري وابراهيم بن حجي ومما سمعه عليه باللسلسل بحضور أولهما وسماع الثانى على الميدومي وجزءابنءرفة بحضور أولهما وإجازة الثاني منه بقراءة ابن ناصر الدبن في أيام التشريق سنة ست وعشرين بالخليل بل حديهم القارى بجزء من حديثه تخريجه لنفسه وكذاسمع على ابن الجزري في سنة تسعوعثمرين وعلى الزركشي وأبن الطحان وأن ناظر الصاحبة وعائشة الكنانية وآخرين وشافهه ابن خطيب الناصرية بالاجازة ، وبرع في الفضائل وأذن له غير و احدكابن رسلان بالافتاء والتدريس ، ودرس وأفتى ووعظ ونظم ونثر وناب في القضاء عن ابن جماعة ثم أعرض عن ذلك وأقبل على العبادة تلاوة وقياما وصياما . وحج وجاور ودخلالشام والقاهرةغيرمرة وقرأفي مجاورته بمكةعند عبدالمعطي المغربي في تفسير البيضاوي كل ذلك مع السكون والوقار والخصال الحميدة وقد امتحن بسبب كنيسة اليهود التي ببيت المقدس في سنة تسعوسبعين ومسه مكروه كبير من ضرب ووضع في الحديد وحبس و ترسيم وغرامة وسب ولعن وغير ذلك ما أرجو مضاعفة الاجر له بسببه و تكلم في المجلس المعقود لهم بكلام متين موقطن القاهرة سنين لكونه منع من التوجه لبيت المقدس حمية لهم وتجرع فاقة وضيقا و تشتيتا ثم سمح له بالاقامة بالخليل فتوجه اليها . ومات في يوم الثلاثاء سادس عشرى ربيع الثاني سنة ثلاث و تسعين مبطونا ببلد الخليل ودفن في التربة التي بزاوية الشيخ على البكاء بوصية منه وصلينا عليه بحكه صلاة الغائب بعد الجمعة تاسع عشرى شعبان رحمه الله و إيانا و نفعنا ببركاته . ومن نظمه حين استقر في مشيخة المدرسة الحنينية بالاقصى عقب الشمس القباقبي المقرى المتلق لها عن شيخه ابن رسلان حيث قال تبعاً لشيخه لما قال:

حبانی إلهی بالتصافی بقبلة عسجده الأقصی المبارك حوله فمداً وشكراً یا إلهی وإننی أود لاخوان الحبین مثله فتمال: كذاك إلهی قد حبانی عنل ما حبا الشیخاً متاذی لقدنال سؤله فمداً وشكراً یا إلهی وانه دلیل علی أنی محب أخ له

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن حسين بن حسن بن قاسم برهان الدين أبو اسحاق المدنى الشافعي الآني أبوه و يعرف بابن القطان . ولد في ذي الحجة سنة تسع عشرة وعاغائة بالمدينة النبوية و نشأ بها خفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي والكافية وعرض على المحب المطرى والنجم السكاكيني وعنه أخذ مقدمة له في العربية وقرأ على أولهما جميع الصحيحين والشفا وسمع عليه غير ذلك وسمع على والده في سنة عمن وعشرين البعض من الصحيحين وعلى الشرف أبي الفتح المراغي والجال الكاذروني وغيرهما وقرأ على السيد نور الدين على شيخ الباسطية المدنية في سنة خمس وخمسين صحيح البخاري وغيره بل الازمه في قراءة المطول و الكافية وشرحها والمتوسط و تصريف العزى وايساغوجي و بعض شرح الشمسية وعادت بركته عليه لكونه كان غاية في العلم والصلاح كاسيأتي في ترجمته وعلى القاضي دروسه التي أقرأها هناك في المنهاجين الفرعي والأصلي والجل وغير ذلك والازم دروسه التي أقرأها هناك في المنهاجين الفرعي والأصلي والجل وغير ذلك والازم وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على وكتب حينئذ عن شيخنا عجالس من اماليه وقرأ في سنة سبع وخمسين على والمحدود وسعور المحدود والمحدود وال

السيد النسابة بعض النسائي وعلى الامين الاقصرائي مختصر جامع الاصول والشمائل الترمذي في أشياء سماعا وعلى القاضي سعد الدين بن الديري صحيح مسلم وغيره وعلى امام الكاملية قطعة من شرحه للمنهاج الأصلى وعلى الهول البديم وغيرهمن تصانيني :وكذا دخلالشام وغيرها ولتي الناس رمن دب ودرجوولي تدريس الحديث لختصر النقاشي معتق أبي أمامة بن النقاش بعد موت أخيله المتلقى له عن أبيهما المتلقى له عن ناظره أبي هريرة بن النقاش. وهو انسان خير أثكل في شيخوخته غير ولد من الرجال وعليه أنس يكثر الخلطة ببعض أمراء المدينة والمعاملة لهم وعنده كتب بلينسب لثروة ورأيت من يصفه في سنةست وتسمين بتعاطيه وهو بالقاهرة الكيمياء وكرهت ذكر ذلك ذلله أعلم . وقد تضعضع حاله وعجز عن المجيء للمسجد إلا في الجمعة بتكاف بل حضر حين ختم ولدهااصلاحي على صحييح مسلم في الروضة ولم يلبث أن مات في ليلة الأربعاء ثاني عشرذي القعدة سنة ثمان وتسعين وهو خاتمة من نعرفه من قدماء المدينة رحمه الله. ( ابراهیم ) بن عبد الرحمن بن حمدان بن حمید \_ بالت کمیر \_ برهان الدین بن زين الدين العنبتاوي \_ بفتح المهملة وكذا النون ثم موحدة ساكنة بعدها فوقانية نسبة إلى عنبتا قرية من جبل نابلس \_ المقدسي ثم الصالحي الحنبلي أخو احمد الآتي .ولد في سنة اللاث وثمانين وسبعائة بصالحية دمشق وقرأ بها القرآن وصلى به في رمضان وحفظ تصنيف والده المسمى بالاحكام في الحلال والحرام الذي اختصر فيه الانتصار للقاضي كمال الدين المرداوي وعمدة الفقه للموفق بن قدامة وألفية ابن مالك وعرض على القاضي الشمس النابلسي وبحث في انفقه على الشمس القباقي الصالحي والشهاب بن يوسف المرداوي في النحو على مابينهما وسمع على ألمحب الصامت وموسى بن عبد الله المرداري وأبي حفص البالسي في آخرين منهم باخباره ، ووثقه ناصر الدين بن زريق وعائشة ابنة عبد الهادي ، وحدث سمع منه الفضلاء كصاحبنا ابن فهد وكان عدلا دينا مواظبا على الجاعات مقبلا على شأنه سليم الفطرة نشأ على خير وكان يحكى كرامة وقعت له مع خليفة الأزهري السني وقد باشر الشهادة بجامع بني أمية ثم انقطع للمتجر وتردد الى القاهرة بسببه غير مرة وطاف العجم والروم وعرف لسانهما ومعذلك فلريتيسرله الحج. مات بعد الخسين ظنا.

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن سليان برهان الدين السرا عي الشافعي نزيل القاهرة.

(ابراهیم) بن عبد الرحمن بن سلیمان الصالحی الحنبلی و یعرف والده بأ بی شعر سمع والده من شیخنا المسلسل والقول المسدد من تصانیفه ولا أشك أنه سمع علی جماعة من كباد مسندی بلده سیما حافظه ابن ناصر الدین و حج مع أبیه سنة تسع و نلاثین و جاور و سمع علی التق بن فهد و أبی الفتح المراغی و قرأ علی الشمس الصالحی و أبی المین النویری الأمیوطی و غیره و رجع فیات فی سینة إحدی و أربعین فی حیاة أبیه .

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن على بن عبد المحسن بن جمال الثنا الخواجا كمال الدين الشيباني المصرى نزيل مكة وأحد التجار ممن سافر لدمشق وغيرهاوزارا قدس والخليل ويعرف بكم ل ذكره ابن فهد في معجمه وأنشد عنه قوله:

بدت تختال في دل سعاد تخال كأن بجفنيها سهاد فقلت لناظريها عوذوها بحم الدخان وان يكاد

وأنشد عنه غير ذلك. مأت في سنة تمان أظنه وأربعين فقد رأيت ابن فهد كتب عنه في سنة إحدى وأربعين بجدة . وسيأتي أحمد وعبد الله ابنا عبد الله بن عبد الرحمن فكأنهما ابنا أخ لهذا .

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصارى القاهرى أحد المعتقدين بين العوام الموصوفين لديهم بالجذب . مأت في يوم الثلاثاء رابع رايع الأول سنة خمسين بزاويته ظاهر باب الخرق ودفن بها .

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن عبدالوهاب البرهان بن الزين اللدى الأصل الغزى ناظر جيشها وابن ناظره ويعرف قديما بابن فليب استقر بعد أبيه ويقال انه فاق عليه كروا وحسنا مع الخبرة بالمباشرة وقدم القاهرة غير مرة منها في سنة تسع وثمانين وسافر منها مع أبي البقاء بن الجيعان فزار المدينة ثم حج وعاد فمات في رجوعه في يوم الخيس خامس عشرى ذي الحجة منها بالابرقين وجهز مع جماعة فدفن بالينبوع بجامع هامان خارج البلد ولم يكمل ثمانية وعشرين عفاالله عنه .

(ابراهيم) بن عبد الرحمن بن مجد بن اسماعيل البرهان أبو الوفاء وأبو الفضل ابن الزين المقرى أبى هريرة بن الشمس بن المجد الكركى الأصل القاهرى المولد والدار الحنفي إمم السلطان والآتى أبوه ويعرف بابن الكركى ولد وقت الزوال من يوم الجمعة تاسع رمضان سنة خمس وثلاثين وثمانمائة بالقاهرة، وأمه جركسية من مو الى يشبك المشدالاتابك. نشأ فحفظ القرآن وأدبعي النووى والشاطبية

ومختصر انقدورى وألفية ابن ماك وغيرها وعرض على أغة عصره كشيخناوالعلم البلقيني والعلاء انقلقشندى والولوى السفطى وسعد الدين بن الديرى والأمين لاقصرائي وابن أخته الحب وابن الهام وأبى الفتح وفاء والبدرين ابن التسى المالكي والبغدادى الحنبلي وكتبوا كلهم له ، ووصف شيخنا والده بالشيخ الفاضل الاوحد المفنن المرتضى ودعا لولده بقوله نفعه الله تعالى بحاعامه وعامه ماينقعه وبلغه اسنى المراتب التي تعظم قدره وترفعه ، والبلقيني بصاحبنا الشيخ الامام المفنن زين الدين مفيد الطالبين : وأجازاه والعلاء في كتابهم ، وسمع صيح مسلم أو أكثره على الزين الزركشي وتلا القرآن على الشمس بن الحصائي وجود القراءة مع درسها بها وأكثر من ملازمة الشافعي والليث وغيرها من المشاهد الجليلة وعادت عليه بركة أربابها وزوارها : وهو في غضون ذلك مقبل على العلم وتحصيله متوجه لمنقوله ومعقوله فأخذ الميقات عن البدر القيمري والفقه والعربية عن الشمس إمام الشيخو نية وكذا أخذ عن النجم القرمي قاضي العسكر بل والعز عبد السلام البغدادي وسمع عليه الشفا ملفقاً بقراءة قارئين ووصفه والعز عبد السلام البغدادي وسمع عليه الشفا ملفقاً بقراءة قارئين ووصفه بسيدنا ومولانا الفاضل المحصل ووالده بالشيخ الامام العالم قال :

لعمرى لقد حاز المكارم والعلا بجمع سماع انقوت ثمت كملا وأضحى فريدا أوحديا معظا بجد وجهد كامل طيب الحلا وفي الصحيحين على الشهاب أحمد بن محد بن صلح الحلبي الحيني ابن العطاروحضر دروسه بل حفر دروس الكل بن الهام ولازم التي الحصني في فنون كثيرة وكذا التي الشمني والسيف بن الخواندار والحيوى الكافياجي وعظم اختصاصه بهم وتفننه عليهم ، ومماأخذ عن الشمني اتفسير وعلوم الحديث وانفقه والاصلين والعربية والمعاني والبيان والمنطق وغيرها بقراءته وقراءة غيره تحقيقا ودراية وبقراءته أيضاً الشفا والبخاري ودخل معهم في كثير من مشكلات كتب هذه الفنون وغيرها وأذنوا له في اقرائها ووصفه أولهم فأبلغ وثانيهم بالفاضل العديم النظير والماثل صفوة الاذكياء خلاصة انفضلاء وسلالة الصلحاء الاتقياء وأنه لازمه ملازمة طويلة للاشتغال إلى أن رقى بذلك إلى رتبة الأعيان وفي موضع التي أذن له فيها في الاقراء والتدريس والافتاء والتأليف:

لاتنكرن اهداءنا لك منطقا منك استفدنا لفظه ونظامه

ومنه : ألظر الى نظرى اليك فأنه ﴿ عنوان مَأْخَفَيت في احشأ ئي وازفضائله الجمة لاتحد ولا تحصي ومناقبه الحسنة لا تعد ولا تستقصي إلى غيرهم من شيوخ الرواية والدراية أولى التحقيق والرعاية كل هــــذا مع حذقه باللسان التركي لمخالطته الاجلاء من أمرائهم حتىأنه لما سافر الأمير قايتباي وهو شاد الشربخاناه الى البحيرة استصحبه اماماً فنال معما تقدم بذلك السعادة الدنيوية فانه لم يلبث ان ارتقى السلطنة فقربه وأدناه وأحبه فبلغ مناه واختص به عمن عداه وتفرد فيه التفرد وتأنس بمحادثته سيما في أوقات التعبد وخوله مزيد النعم وشملهفيما يلتمسه منهبنعم وأعطاهقراءةاابخارى بالقلعةعن ااشهاببنأسدواستيفاء الصحبة عن الزين عبد الرحيم بن البارزي فيحياتهما ونظر الكسوة عن الشرف الانصارى وتدريس أم السلطان والمحمودية والأبوبكرية والاينالية وخشقدم بجامع الازهر وتربة يشبك الكبير بالصحراء ومشيخة الصوفية الارسلانية بالمنشية ونظرها معكون شرطها للشافعية الاانها انتقلت للحنفية من أيام الزين التفهني (١) والاعادة بالسيوفية في الصنادقيين وكذا بالمهمندارية بالقرب من جامع المارديني مع نيابة النظر فيها وفي الابوبكرية كل ذلك أوجله عن البدر ابن عبيدالله ولم يلتفت لمازعمه بعضهم من رغبته لهم عنها قبل موته بل كادالايقاع به كما أنه لم يصغ لما أشار به الأمين من توزيعها عليه وعلى غيره بحيث أدى ذلك إلى استيحاش البرهان منمه وما كان قصده إلاالجيل ، والفقه بالاشرفية العتيقة بعد مشيخة السيف وخطابة مدرسة مغلباي طازعن الإبشيهي والشهاب ابن يوسف الصوفي حين تنازعهما إلى غيرذلك ممالاأضبطه خارجاعن رزق واقطاع وانظار ومسموح وهو ديناركل يوم وجوالى وعدة وظائف كانت معه ومع أبيه بجامع طولون من رياسة وغيرها وعمارغب عنه من المباشرات و تحوها كمباشرة الشيخونية وتصوف في القرابها ووظيفة مدح بالدوادارية لارتفاعه عنها بحيث قيل ان المستقر في جملته اليوم من جهاته ملاأفوه به لكثرته سوى مايساق اليه من الهدايا والخدم والانعام كاعطائه في جهاز ابنة له فيها قيل ألف دينار مر السلطان ومن الدوادار مثلها بل زائد وقس على هذا ، ونوه به في قضاء الحنفية وكان شأنه أعلى من ذلك إذ كان القضاة وغيرهم من الاعيار عن يترددلبابه ويتلذذ بخطابه بل مال الفضلاء من الغرباء وغيرهم إلى الاستفادة منه وسماع

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه ثم نون نسبة إلى قرية قرب دماط .

مباحنته والانتفاع بتنويهه ومساعدته : وبمساعدته استقرشيخهالحه ني في مشيخة الشافعي ورام بعده اعطاءه الصاحبها الزين عبدالرحيم الابناسي فأتيسر وشيخه السيف في المؤيدية ثم الشيخو نية بلوقباه ,طلعبه إلى السلطان فأنعم عليه بالمأنة دينار ولما مات شيخهالشمني قام مع ولده في إعطائه مشيخة جامع قايتباي الجركسي المجاور لدار الضيافة وخطابته والسكني به وغير ذلك من تعلقاته وناب عنه حتى تزعزع بحيثكان معدناً لشيوخه وأصحابه محسنا لكثير ممن ينتمي للعلم بانتسابه ولقد قال الملك في وقت لاأعلم الآن من الاجماع عليه في علم كالسخاوي، وله البد البيضاء في إعطاء رفيقه في إمامة السلطان مشيخة البرقوقية بعد الامشاطي كأأنه من أجل المساعدين في قضاء الحنابلة بمتوليه، وقال لبعض من رام تبكيت الزيني زكريا ببعض الأسئلة في مجلس البخاري بالقلعة يامسي تو اجهمثل هذا العالم بهذا السؤال مع أن الذي نسيه لا نعامه إلى غير هذا بما ارتدع به المتجرىء بحيث لم يحتمل وتوسل عنده بالقاضي الشافعي الولوي الاسيوطي حتى جاء معه إليه واستغفر بل ومنع غير واحدمن صوفية الاشرفية لعلمه بجراءتهم وإقدامهم ولم يعد بعضهم الابمبالغة في التوسل عنده وكذا عضد البقاعي في كثير من حركاته وعظم اختصاصه بعظيم المملكة يشبك الدوادار وداخله وغيره من خواص الأمراء بل لم يكن يتخلف عن السلطان في أسفاره حتى أنه دخل معه الشام وحلب وبيت المقدس ومكة والمدينة وسمعته ينشدأ رجوزة لهفى حج السلطان وقال لى إنه تمني بحضرته للوت في حياته فانزعج من ذلك وقال بل أنا أتمناه لتقرأ عند قبري وتزورني ونحو ذلك ولذا لم يجب سؤله في تقريره في مشيخة مدرسته المكية وهو ذاكر للنعمة في هذاكاه شاكر الرب في سعة عطائه له وفضله ، وقد درس وصنف. وأفتى وحدث وروى ونظم ونثر ونقب وتعقب وخطب ووعظ وقطع ووصل وقدم وأخر . ومن تصانيفه في الفقه فتاوي مبوبة في مجــلدين وحاشية على. توضيح ابن هشام ،كل هـ ذا مع الفصاحة والبلاغة وحسن العبارة المقتضية للايجازوالربط والشكالة وجودةالخط ولطف العشرة والظرف والميل إلىالنادرة واللطف وهزيد الذكاء والتفنن وسرعة البديهة التي يتضح بها التبين وطراوة النغمة والاعتراف كما قدمت بالنعمة والطبع المستقيم الذي لايميل به غالباً لدنيء ولا لئيم. ولما مات الاقصرائي استقر عوضه في مشيخة الاشرفية برسباي وامتدحه بقصيدة سينية مضمومة هنأه فيها ألشهاب المنصورى وله فيه غير ذلك

وباشرها بشهامة وقوة وحينئذ أخرج مرن وظائفه تدريس الاينالية ولظر المهمنداريةمع الاعادة بها للشريف المقسى الوفائي شيخ القجهاسية الآن وتدريس خشقدم للسراج عمر المناوي أحد فضلاء النواب وتزوج خطيبة لأبي السعود بن الشيخ وأسكنها بالمدرسة وهو في ازدياد من الترقي وغو من الجرات والتوقىحتي بلغ مبلغاً لم يرتق له غيره مما حمد في أكثره سيرهولكنه فيأوائل سنة ثلاثوعاً نين حين مطالبته لشخص بما تجمد عليه لفلاحي الكسوة ونسبته أنه اشتط بحيثأمر بغمريه فعاش نصف شهر ومات وزعم ولده أن ذلك سنة اجتمعا عندرأس نوبة النوب فكانت قلاقل وعواطل جانب البرهان فيها أرجح مع استمراره على وجاهته الى أن كان في أواخر جمادي الآخرة سنةست وثمانين شكاه مهتار السلطان اليهزاعما تضرره ببروزه في بيته على بركةالفيل بالقرب من مدرسة البشير الذي كان السلطان هو الذي اشتراه له في أوائل سلطنته وتحول اليه بعد سكنه بالسكاكين من الشارع في بيت الشمس الكاتب، وبالغ المشتكي في التكلم عا لايليق فبادر لارسال من هدمه مع كون البروز كان باذنه ثم منعه من الطلوع اليه فينتذ انخفض جانبه عند الملاحظين لذلك وخاض الناس في أسبابه وتحرك حينئذ الولد المشار اليه للشكوي فأمر بالتوجه معه للشافعي وآل الأمر لمصالحته بمائة دينار فنقم السلطان ذلك وهدد الامام فخارت طباعه بحيث اختني وأخذفي التوسل عنده ببعض الأمراء فما أنجع هذا مع استمرار جهاته إلى أذأخرج عنه قراءة الحديث بالقلعة لسبط شيخنائم نظر الكسوة لغريمه المهتار ثم مشيخة الاشرفية للصلاح الطرابلسي والمسموح للخيضري ووفر الامامة وغير ذلك ثم بعد سنين طلب الشهاب بن القريصاتي وألزمه باحضارما تحصل له عنده من جهاته فما تمكن من مخالفته ثم بعد مدة حصل الرضاعنه والاذن له بطلوع المولد ثم أعاد له المسموح بعد الخيضري وتكرر اجتماعه به بل طلبه للحضور مع الحنفية المأمورين بالاجتماع في القبة الدوادارية بين يديه وكان هو المشار اليه وتكلم بما لم ينهضوا به وظهر منه التمسك بماهو مقرر عندهمن بديع ذكائه وحسن اشاراته وايمائه وتفرده عن سائرهم بما اجتمع فيه وتقيده في مباحثه بايضاح مايبديه بحيث أنه في ليلة المولد من سنة خمس وتسعين لما رام الانصراف أمره بالمبيت وبالغ في التودد اليهوالاقبال عليه حسبا بسطت كل هذافي تواريخه من الحوادث، كل ذلك وهو قائم بمباشرة ماتأخر من وظائفه متوجه للاقراء في بيته لفنونالعلم والفتياطيب النفس متزود الهيبة ، وقد رأيت بخطه من نظمه مقرضاً لبعض الفضلاء المقتبسين من علمه :

حوى مالم يسطر في كتاب فيالله درك من كتاب وأسئلة محررة الجواب أتى ببلاغة وفصيح لفظ به يهدى لمعرفة الصواب وتحقيق وتدقيق نفيس وضاعف أجره يوم الحساب ومنشئه جزاه الله خيرا امام المرسلين بلا ارتياب البرايا بفضل المصطفى خير وآتاه الوسيلة في الماآب فصلي الله مولانا عليه يروم شفاعة عند الحساب وناظمها الامام عبيد باب وجد وامنن بتحسين الثواب فيا مولاى بلغه مناه

وكذا كتبت في حوادث سنة ثمان وتسعين من نظمه قوله في أبي النجا بن الشيخ خلف الفوى.

( ابراهیم ) بن عبد الرحمن بن مجد بن مجد بن شرف بن منصور بن محمود بن توفيق بن مجد بن عبد الله برهان الدين أبو اسحق بن الزين بن الشمس الزرعي الأصل الدمشتي الشافعي والد المحب مجد وأخو الولوى عبد الله والشهاب أحمد وعم النجم واخوته ويعرف كل منهم بابن قاضي عجلون وجده عولد سنة احمدي وتسعين وسبعائة وسمع على الشهاب بن حجى والجمال بن الشرائحي وعائشة ابنة ابن عبد الهادي وقرأ على الحافظ ابن ناصر الدين بل رأيت ابن أبي عديبة قال انه أجازه ابن أبي المجد وابن صديق وتخرج بابن الشرائحي فالله أعلم. وحدث وسمع منه الطلبة وممن لقيه السبطى والعزبن فهد وكتب على بعض استدعاآت بعض الأولاد بل قرأ عليه ابن اللبودي صحيح البخاري وناب في القضاء بدمشق مع نظر الايتام بها والمشاركة في وقف الاسرى وكان من خيار القضاة ومحتشميهم حسن السيرة كثير التودد والمكارم طارحا للتكلف، وكان يحكي أنوالده كان صديقاً للقاضي برهان الدين بن جماعة فلما مات في سنة تسعين وحملت به أمه قال أبوه أن جاء ذكراً سميته بأسم البرهان وكان كذلك . مات في يوم الأحدثاني عشرى المحرم سنة اثنتين وسبعين وصلى عليه من يومه بالجامع الأموى ودفن عقبرة الباب الصغير وكانت جنازته حافلة، وكثر الثناء عليه، ورثاه ابن اللبودي بقصدة فأئمة رحمه الله.

( ابراهيم) بن عبد الرحمن بن عهد بن مهد بن مجمود بن الشهاب غازى أبن أيوب ابن حسام الدين مجمود السكال أبو اسحق بن فتح الدين أبى اليسرى الحلبي المالكي ابن أخي المحب أبى الوليد عهد الحنفي ويعرف كسلفه بابن الشحنة (١) واستقر في قضاء المالكية بحلب بعد أبيه في سنة إحدى وثلاثين .

( ابراهیم ) بن عبد الرحمن بن مجد الاذرعی . یحتمل أن یکون ابن قاضی عجلون الماضی قریباً والأذرعی یحرف من الزرعی .

(ابراهيم) بن عبد الرحمن الأنصاري بن قبقب . مضى فيمن جده أحمد بن يجد بن أحمد بن خليل .

( ابراهيم ) بن عبد الرحمن الشهرزوري المحتد التونسي الفقيه المقريء المجود ويعرف بزعبوب . مات في أواخر ذي الحجة سنة ثمان أو ثلاث وثمانين. (ابراهيم) بن عبد الرزاق بن غراب سعد الدين بن علم الدين بن شمس الدين السكندري الأصل المصري القبطي أخو الفخر ماجدوهو الأكبرويعرف يابن غراب، أصله من أبناء الكتبة الاقباط بالاسكندرية فاتصل بخدمة الجال محمود الاستادار واختص به ورقاه حتى ولاه نظر الخاص قبل استكماله عشرين سنة عوضا عن سعد الدين أبي الفرج بن تاج الدين موسى فيذي الحجة سنة ثمان وتسعين وسبعائة ، ومع ذلك فلما أمسك الجمال المشار اليه كان هو القائم بإظهار خباياه ومحافصته بحيث أنه كان اذا رآه يبكي من شدة قهره منه وتزايدت بذلك وجاهته عند الظاهر برقوق وبعده استقر به ابنه الناصر فرج في نظر الجيشمضافاً للخاص وغيره بلصار هو الحل والعقد لاسياوقد استقر بأخيه في الوزارة، ولم يلبثأن قبض عليهما وأحيط بموجودها وخلعا مماكان معهما وتسامها أزبك رأس نوبة ثم نقلا إلى قطلوبغا الكركي شادالشر مخاناه إلىأنأفرج عنهما وعادا لوظائفهمائم عزلاولازالا كذلك ارتفاعا وانخفاضا إلىأن استقربه الناصرأمير مشورة وأنع عليه بتقدمة الفونزل (٢) إلى بيته ولزم الفراش مريضاً حتى مات في ليلة الخيس أوضحوة نهاره تاسع عشر رمضان سنة تمان ولم يبلغ الئلاثين وكان فيما قيل شابأ جميلاكريما جوادأ ممدحا رئيسا نالته السعادة في مباشر تهمائلا إلى فعل الخير والصدقة سيماً في الوباء الذي كان في سنة ست فأنه فعل فيه من الخيرات ماهو مذكور به مستفيض عنه بل قيل إنه منذ ولى الوظائف وإلى أن مات مادخل عليه مملوك من

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ( ٢ ) في الأصل « وترك = .

المماليك السلطانية ، كبيراً كان أو صغيرا في حاجة إلا وسقاه السكر المذاب ثم يأخذفي قضاء حاجته . وقد ترجمه شيخنا في حوادث أبائه فقال كان جده غراب أول من أسلم من آبانه وباشر بالاسكندرية إلى أن اتهم بأنه كان ممن دل الفرنج لما هجموها على عورات المسلمين فقتله ابن عزام سنة سبع وسبمين ونشأ ابنه عبدالرزاق وترقى إلى أن ولى نظر الاسكندرية ومت في نحو آلثما بين و خلف ولدين. صغيرين مجدأ كبرهاوابراهيم هذا فلما تحكن محمود من الظاهردخل الاسكندرية فأوى اليه إبراهيم وهو يومئذ يكتب في العرضة تحت كنف أخيه ماجد الذي يلقب غر الدين ويسمى مجلاً فقربه مجمود ودربه وخرجه إلى أن مهر سريعا وجادت كتابته وحمد محمود ذهنهوسيرته فاختصبهوتمكن منه بحيث صاريدرى جميع أموره وتعلم لسان الترك حتى حذق فيه فاتفق أنه عثر عليه بخيانة فخاف ابن غراب من سطوته فستدرك نفسه والضوى إلى ابن الطبلاوي وهو يومئذ قدقرب من قلب الظاهر برقوق فلم يزالابالغاهر حتى بطش بمحمود وآل أمره إلى استنفاد أمواله وموته بحبس أولى الجرائم وتقلب ابن غراب من مله فيما يستحي منذكره كثرته ولازم خدمة ابن الطبلاوي إلى أن رقاه فولى نظر الخاص ثم ناطح ابن الطبلاوى إلى أن قبض عليه باذن الظاهر وكان من أوصياء الظاهر ثم اختص بيشبك فكان معــه ظهيرا في تلك الحروب والمتقلبات حتى ذهب. ايتمش وتنم وغيرهما من أكابر الظاهرية وتشتت شملأ كثر الباقين وتمكن ابن غراب حتى استحضر أخاه الخرالدين فقرره وزيراً ثم لما استقر في كتابة السر ونظر الجيش اضاف اليه نظر الخاص ثم لبس الاستادارية وتزيا بزى الجندى وضرب على بأبه الطبول ونعم جداحتي أنهلامرض كان الامراءالكبار يعودونه قياما على أرجلهم وكان هو السبب في فرار الناصر وتركه المملكةر إقامته عنده تلك المدة مختفياً حتى تمكن مماأراد من إبعاد من يودالناصروتقريب من أبغضه فلما عاد الناصر إلى المملكة بتدبير ابن غراب التي اليه بالمقاليد فصار يَكثر الامتنان على جميع الامراء بأنه أبقى لهم بهجتهم وأعاد اليهم مسلبوه من ملكهم وأمدهم بماله عند ففتهم وكان يصرح بأنه أزال دولة وأقام أخرى ثم أعاد الاولى من غير حاجة لذلكوأنه لوشاء أخذ الملك لنفسه من غير مانع وأهان كاتب السر فتح الله ويادره ولبس مكانه ثم ترفع عن كتابة السر فولاها كاتبا عنده يقال الفخرين المزوق ، ولما تكامل له جميع م أراد لحظته عين الكمال بالنقص فمرض مدة طويلة

بالقولنج الصفراوى إلى أن مات ركات جنازته مشهودة وبات في قبره ليلة الجمعة وكثر تعجب الناس لذلك ولا عجب فيه فقدمات الحجاج ليلة سبع وعشرين من رمضان ولكن كان ابن غراب محبو با إلى العامة القام به في الغلاء والفناء من اطعامه الفقراء وتكفينه للأموات من مله ، ولم يوجد له كبير أمر من المال بل مات وعليه من الديون م لا يدخل تحت الحصر، وأعيد فتيح الله لكتابة السر. وكان مليح الشكل معرق الصورة شديد الزهو والعجب يحب الانفراد بالرياسة ويظهر التعفف عارفا باللغة التركية مع الدهاء والمكرو المعرفة التامة بأخلاق أهل الدولة وها با مفضالا كثير البذل وافر الحرمة بلغ في المدلكة مالم يبلغه أحد الدولة وها با مفضالا كثير البذل وافر الحرمة بلغ في المدلكة مالم يبلغه أحد فانه لم يمت حتى صار أميراً بتقدمة ألف و تنقل في الولايات نظر الخاص والحيش فانه لم يمت حتى صار أميراً بتقدمة ألف و تنقل في الولايات نظر الخاص والحيش عند الاضداد وعظم قدره حتى شاع أنه لا بدأن يلى السلطنة . و ترجمته في عقود عند الاضداد وعظم قدره حتى شاع أنه لا بدأن يلى السلطنة . و ترجمته في عقود المقريزي مطولة والله يسامحه .

(ابراهيم) بن عبد الغني بن ابراهيم أمين الدين بن مجد الدين القبطبي المصرى ويعرف بابن الهيصم . ولد تقريبًا في أوائل القرن بالقاهرة ونشأ بها في كنف السعادة تحت نظر أبيه معه اتاج عبدالرزاق إلى أن كتب المنسوبورع في الحساب فباشر في عدة جهات ثم انتقل إلى نظر الدولة عقب الكريمي عبد الكريم بن كاتب جكم في جادي الاولى سنة ثمان وعشرين فدام فيها إلى سنة سبع وثلاثين فاستقر حيائمذ في الوزارة بالدار المصرية بعد صرف الكريمي بن كاتب المناخات ولم يلبث إلا أشهراً ثم اختني إلى أن ظهر بشفاعة اينال الا بوبكري الخازندار فيه وولى بعدذلك نظر المفرد ثم أعيد إلى نظر الدولة ومكث فماسنين إلى يوم الاثنين ثامن جمادي الآخرة سنة إحدى وخمسين فأعاده الظاهر إلى الوزر عوض ابن كاتب المناخ أيضاً فبأشره حينئذ مباشرة جيدة لاسيما لما وقع الشراقي والغلاء في سنة أدبع وخمسين بحيث ألبس في تلك الأيام عدة خلع شكراً له على سده إياها ثم عجز وأستعني فأعني واستقر عوضه تغرى بردى القلاوي في شوال سنة ست وخمسين إلى أن أعنى وأعيد الاميني في أيام المنصور تاسع عشر صفر سنةسبع وخمسينثم بعد أشهر وذلك في مستهل رمضان اختني لعجزه وقر رعوضه كاتب الماليك فرج بن النجا إلى أن ظهر صاحب الترجمة بأمان فأعيد في جمادي الأولى سنة ثمان وخمسين فماكان بأسرع من عجزه وطلبه للاستعفاء فلم يجب فاختنى فى أثناء ذى القعدة منها وأعيد فرج ، واستمر اختفاء هذا إلى أن مرض وسمح له بالاقامة ببيته حتى مات فى ليلة الجعة مستهل ربيع الآخر وقيل فى يوم الأحد ثامن عشر صفر سنة تسع وخمسين و كانرئيسا خفيف الظم بالنسبة كثير التجمل فى ملبسه ومركبه غاية فى اترف منعز لاعن الاقباط بحيث تزوج من المسلمين وحج وحفر بالكاملية بئراً عظم النفع بهاللمصلين وغير هو مال الى الفقراء والصالحين وعظم اعتقاده فيهم واشتدت رغبته فى الاحسان اليهم بالبذل وغيره مع الاكثار من زيارتهم ، وبالجلة فكان من أصلح الموجودين من أبناء جنسه رحمه الله وعفا عنه وإيانا ، وهو قريب الجمالى بن كاتب جم وأخيه الآتى قريبا أمهما سارة ابنة التاج عبد الرزاق عم صاحب الترجمة -

( ابراهیم ) بن عبد الغني بن شاكر بن ماجد بن عبد الوهاب بن يعقوب سعد الدين بن في الدين الدمياطي الأصل القاهري ويعرف كسلفه بابن الجيعان ناظر الخزانة وكاتبها وأصغر اخوته الخسة الاشقاء أمهم ابنة المجدكاتب المهاليك في أيام الناصر كان رئيساً عاقلا محتشما وقوراً محباً في العلماء مكرما لهم وله مآثر حسنة منها جامع بولاق بالقرب من منظرة الحجازية وجعل فيه شيخًا وصوفية وأول من خطب فيه بعض الفضلاء ثم الولوى بن تتى الدين البلقيني الذي ولى قضاء الشام بعد ثم رغب عنها لشيخ المكان واتفق لكل من الأولين ماجرية فىذلك أودعتهافى الحوادث، وبالقرب منه له عمائر هائلة بالملك منظرةالبرا محية وغيرها مما صار وقفاً عليه ، وحج غير مرة وزار بيت المقدس والخليل وتقدم فى الرياسة وصاهر الجمالى بن كاتب جكم على أخته فاستولدها شقرا تزوجها ابن خالها الكالى ناظر الجيش ثم خلفه عليها حفيد عمها البدرى أبو البقاء ولم يكن للجهالى مع صاحب الترجمة أمر وله ابنة أكبر منها تزوجها بعض من بنى مخاطة وهي من سرية له زوجها في حياته لبعض اخصائهم الخيار وماتت تحته بالمدينة النبوية . ومات في ليلة الجمعة ثالث عشري ربيم الأول سنة أربع وستين ودفن من الغد بتربة أخيه المجد عبد الرحمن قريباً من تربة الأشرف برسباى من الصحراء بعدأن صلى عليه بعد صلاة الجمعة بالأزهر ويقال انه لم يبلغ الستيزرحمه الله وعفا عنه .

( ابراهیم ) بن عبد الکریم بن برکة بن سعد الدین بنکریم الدین بن سعد الدین القبطی المصری سبط التاج عبد الرزاق بن الهیصم وأخو الجالی یوسف

الآتيين ويعرف بابن كاتب جكم . ولد بالقاهرة قبل العشرين وثمانمائة ونشأ تحت كنف أبيه وأحضر اليه من أقرأه القرآن وعلمه الكتابة والعلم كالفقه على مذهب الشافعي والعربية حتى كتب المنسوب وبرع في الحساب والمباشرة فلما مات أبوه استقر في نظر الخاص ووكالة السلطان الخاصة به على ستين ألف ديناروسنه نحو من العشرين سنة فحسنت سيرته وسافر إلى آمد صحبة الأشرف برسبايثم تغير عليه بعد عوده لكونه لم يوافقه على الاستقرار في الوزر وضربه واستقر بأخيه الجالى فيها ثم أعنى وألزما بمال كثير جداً قاما به واستمر صاحب الترجمة على وظيفة الخاص الى أن مات بعد مرض طويل بالسل وبالقولنج في أثنائه بحيث حصل له صرع ولم يكثر واتهم طبيبه بأنه دس عليه سما في يوم الخيس سابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وصلى عليه بمصلى المؤمني في مشهدمافل حضره السلطان فن دونه ودفن ليلة الجمعة عند أبيه بالقرافة ولم يبلغ الثلاثين، واستقر أخوه بعده ، وكان شاباً حسن الشكالة جواداً كريمًا دريًا سيوساً مع تيه وأسراف وزهو . وقد أنني عليه شيخنا في أنبائه فقال وكثر الثناء عليه وكان قليل الأذي كثير البذل طلق الوجه نادرة في طائفته ، واستقر بعده في وظائفه أخوه جمال الدين يوسف يوم السبت وهرع الناس للسلام عليه ، وقال في ترجمة أبيه ان ابنه هذا استقر بعده وهو أمرد فاستمر ولم يظن أحد أنه يستمر لصغر سنه لكنه استعان أولا بجده لأمه ثم استقل بالأمور بعدوقاته وقد تدربوكان يتكام بالتركى ويحسن المعاشرة مع لنغة في لسانه وقال المقريزي انه كان من المترفين المنهمكين في اللذات المنغمسين في الشهوات.

( أبراهيم ) بن النجم عبد الكريم بن عمر الدمشقي ثم القاهرى ابن أخى الخواجا الشمس عمد بن الزين .شاب أقام بمكة ثم بالمدينة مع عمه ووحده وسافر في التجارة وتفحل وابتنى بمكة داراً بالقرب من دار عمه ثم سافر في التجارة لكالكوت وغيرها مع سكون ورغبة في الخير واتصال بابنة عمه بورك فيهما ثم عاد بعد موت عمه بقليل فيجفى سنة ثمان وتسعين ثم رجع مع الركب لقابل.

(ابراهيم) بن عبد الكريم الكردى الحلبي دخيل بلاد العجم وأخذ عن الشريف الجرجاني وغيره وقام بمكة وكانحسن الخلق كثير البشر بالطلبة انتفعوا به كثيراً في عدة فنون أجلها المعاني والبيان فانه كان يقررها تقريراً واضحاً مات في آخر المحرم سنة أربعين قاله شيخنا في أنبائه ، وسمى ابن فهد والده خليلاوالله

أعلم، وأرخ وفاته فى ليلة الأحدثامن عشر المحرم بمكة ووصفه بالعلامة ، وقال غيره انه قطنها وأقرأ تفسير البيضاوى ومنهاجه وكذاالمصابيح والعربية وغيرها، وممن ذكر أنه أخذ عنه صاحبنا أبو الوقت عبد الأول المرشدى .

(ابراهيم) بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن الزين مجد بن الأمين مجد بن القطب عبد بن أحمد بن على القسطلاني المكى . ولد في ذي الحجة سنة ثلاث وثمان مائة بمكة وسمع المراغى والجال بن ظهيرة وغيرها وأجاز له ابن صديق والعراقي والهيشمي وعائشة ابنة عبد الهادي ودخل القاهرة مرتين فهات في ثانيتهماوهو صغير بالطاعون في سنة تسع عشرة . ترجمه ابن فهد .

( ابراهيم ) بن عبد الله بن أحمد بن على بن عدبن القسم بن صالح بن هاشم برهان الدين أبو الوفاء بن المحدث الجالبن الحافظ الشهاب العرياني القاهري الشافعي الآتي أبودويعرف كسلفه بالعرياني . ولدفي ثامن عشري جمادي الآخرة سنة إحدى وتسعين وسبعيائة بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن وتلاه لابي عمرو على الشمس الزراتيتي وحفظ كتباقى العلوم وأخذالفقه عن الشمو سالثلاثة البرماوي والشطنوفي والغراقي والبردان البيجوري وقريبيه الشمس والنور ، وعن الشطنوفي معالبدر الدماميني أخذ الدربية وعن البرماوي أخذداهي والاصول بلقرأ عليه شرحه على العمدة أوغالبه وكذا أخذاله ربية والاصول عن المجد البرماوي وحضر بأخرة عند القاياتي في العضد وغيره وعلم الحديث عن الولى العراقي وشيخنا وانتفع في ابتدائه في النحو وانفقه والحديث بوالده الجال بل اعتني به أبوه فأحضره على التع بن حاتم والشهاب بن المنقر والصلاح الزفتاوي وانتاج الصردي والنجم ابن الكشك والسراج الكومي والزينين ابن الشيخة والمراغي والتقي الدجوي وستيتة ابنة ابن غالى وأسمعه على التنوخي وابن أبي المجد والبلقيني والعراقي والهيشمي والصدر المناوي والحلاوي والسويداوي والشرف أبي بكر بن جماعة والنجم البالسي والشماب أحمد بن عبد الله أبن رشيد السلمي الحجازي الحنفي ومريم الاذرعية في آخرين من الصنفين ، وأجاز له أبو هريرة بن الذهبي وابن العلائي وخلق وهو مكثر ساعاوشيوخا. وحج مرتين الأولى في سنة ثمان وعشرين بكثير من الحكايات والنوادر والاشعار والفوائد الجة ، وناب في القضاء عن شيخنا ومن قبله عن البلقيني وهو كان قارىء الحديث عنده في رمضان وجمع

شرح شواهد الكافية الشافية لابن ملك كا رأيته بخط شيخنا وهو شرح حسن يدل على إطلاع زائد فى النحو وغيره وحفظ غزير للحديث والاشعاد العربية والامثال وليس بكثير عليه وإن زعم بعضهم أنه وجد بتركة المقريزى شرحها للغمارى ون كان وقف عليه فيمكن أن يكون أخذهوزاد عليه ، وولى مشيخة العلائى طيبغا الطويل المعروفة بالطويلية بالصحراء وظيفة أبيه وجده وتنزل فى صوفية البيرسية وغيرها من الجهات ، ولكنه مع هذه الاوصاف الشريفة ضيع نفسه بكثرة إسرافه على نفسه ومجاهرته بالمعاصى بحيث شوهد منه العجب من ذلك وأفضى به الحال إلى أن سقط فى البحر وهو عمل فيا قيل يوم المنيس سابع عشرى رجب سنة اثنتين وخمسين فغرق ولم يوجد موجد فى الطويلية المغيس سابع عشرى رجب سنة اثنتين وخمسين فغرق ولم يوجد موجد فى الطويلية أبو الخير بن النحاس وزعم صاحبنا التق القلقشندى أن شيخنا كان استقر به فيها لتجاهره بما أشرت اليه فلة أعلى ، وقد حدث باليسير وأخذ عنه أصحابنا وحملني شره الطالب على أن قرأت عليه جزءاً وليس بأهل للرواية عنه ولاكر امه ، الحه الله وعفا عنه .

(ابراهيم) بن عبد الله بن اسحق صارم الدين بن الجمال بن العماد البعلى الشافعي التاجر ريعرف بابن العماد . ولد في سنة تسع و ثمانين وسبعائة ببعلبك ونشا بها فقرأ القرآن عند ابن قاضي المنيطرة وسمع البخاري على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب في سنة خمس وتسعين بجامع بعلبك انابه الحجار سنة سبع عشرة وسبعائة وحدث باليسير سمع منه الفضلاء وقرأت عليه ببعلبك المائة لابن تيمية وكان خيراً نير الشيبة جميل الهيئة يتكسب بالتجارة مات في .

(ابراهیم) بن عبد الله بن أبی أبوب الصدر أبو الفضل بن الشرف أبی القسم السلماسی ثم التبریزی الشافعی و یعرف بالزنهاری نسبة لبعض المعتقدین لقینی بحكة فی موسم سنة ست و ثمانین عقب الحج ولم یحج قبلها فسمع منی المسلسل و أخبرنی أن مولده سنة ثمان و عشرین بسلماس ، اد غیره أنه ولی قضاء تبریز ثم أعرض عنه وانه درس فی فنون ، و كتبت له اجارة .

(ابراهيم) بن الجال عبد الله بن خليل بن يوسف المارداني الازهري الآتي، أبوه وولداه التقى عبد الرحمن الاصغر والحب عمد . ولد في أول سنة تسع وثمان مائة ومات في خامس شعبان سنة سبعين بعد أن أثكل أصغر ولديه وكان موقتا .

(ابراهيم)بن عبدالله بن عبد الرحمن بن مجد بن ابراهيم الصنعاني الاصل المدنى المالكي المادح بمن سمع مني بالمدينة النبوية .

(ابراهيم) بن عبدالله بن عبدالرحن بن سعد الدين بن جاعة البرهان ابن شيخنا الجال الكناني المقدسي الشافعي سبط الشدس بن الديري الحنني ووالد العماد اسماعيل والنجم عبد شيخ الصلاحية والخطيب المحب أحمد الآتي دكرهم ولد في احدى الجادين منة خمس وتحاغاته ببيت المقدس و نشأ بها فحفظ القرآن و وسمع على جده لأمه في صحيح مسلم وعلى غيره واشتغل يسيرا وولى قضاء بلده و خطابتها و تكاموا في سير ته و ديانته وأورد له شيخنافي سنة ادبع وأربعين من أنبائه حادثة مات في آخر صفر سنة اثنتين و سبعين بعدأن استجيز ببعض الاستدعاآت (ابراهيم) بن عبدالله سيف الدين الشامي المهمندار ويلقب خرر قال شيخنافي في العشر الاخير من ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين .

(ابراهيم)بن عبد الله الانصارى الخليلي ممن سمع على بمكة في سنة أربع و تسعين. (ابراهيم) بن عبدالله الرفاء. قال شيخنا في أنبائه كان مقيما بزاوية بمصر قريبا من جامع عمر و وللناس فيه اعتقاد كبير و يحكى عنه كرامات.مات في جادى الأولى سنة أربع.

(ابراهيم) بن عبد الله المغربي المدنى ويعرف بالحطاب بالمهملة ـ قال شيخنا في أنبائه سكن المدينة طويلا على خير واستقامة وللناس فيه اعتقاد مات في سنة اثنتين .

(ابراهيم) بن عبد الملك بن إبراهيم الجذامي البرنتيشي (١) نسبة لحصن من غرب (٢) الاندلس من أعمال أسبو نة المغربي ثم انقاهري تاجر السلطان وابن عم أبي القاسم بن مجد بن ابراهيم والد صاحبنا أبي عبد الله مجد الآبي مت بالاسكندرية في أواخر رجب أوأول شعبان سنة ثمانين عن نحو الثما ينوسمعت من يصفه بخير وعقل وأنه كان من أصحاب الاشرف قايتباي قبل استقراره في المملكة ، ومن غريب ماتفق له أنه جهز قبيل موته معظم تركته لاهله ببلاده ولم يترك عنده إلامايكون و الحدينه حتى لايدع شيئاً تغتصبه الدولة ومعذلك

(١) بفتح الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها معجمة . وفي الاصل «البرنتسي» . (٢) في الاصل "نسبة تحصين من عرب» .

فا سلم وحصل لوارثه أبى عبد الله المشار اليه اجعاف هنا وهناك عوضها الله الجنة ... (ابراهيم) بن عبد المهيمن فرالدين القليوبي ثم القاهري الخازن بالبيه ارستان المنصوري والد أحمد والشرف محد المذكورين كان من خواص الجال الاستادار ولذا تعرض لولده بعد موته .

(ابراهيم) بن عبد الواحد بن ابراهيم بن أحمد بن أبى بكر بن عبدالوهاب البرهان بن الجلال المرشدى المسكى الحنفي والد عبدالواحد . ولد في يوالثلاثاء منتصف صفر سنة تسع عشرة وثمانمائة بمكة وحفظ القرآن والقدوري واشتغل على أبيه بل سمع على عمه النسك الكبير لابن جماعة . مات في ظهر يوم الجمعة عاشر صفر سنة سبع وسبعين بمكة . أرخه ابن فهد .

(ابراهیم) بن عبد الوهاب بن اسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء بن درع برهان الدین أبو اسحق بن المسند التاج بن الحافظ العباد القرشی البصروی الدمشقی المزی الشافعی الآتی أبوه و یعرف كسافه بابن كثیر . ولدفی سنة تسع و هانین و سبعیائة ببعلبك و نشأ بها و أحضر فی الاللة علی ابنة عمر والده ست القضاة أم عیسی ابنة عبد الوهاب بن عمر بن كثیر كتاب السنة لابی الحسین عمد بن حامد بن السری خال ولد البستی لقیته بالمزة و هومن بیت علم و حدیث فقر أت علیه جزاً و م ت .

(ابراهیم) بن عبد الوهاب بن أبی کر بن أحمد بن مجد بن التاج الحسنی الصلتی ثم الدمشقی الشافعی الآتی ابوه بثروة و توجه للتجارة ممن جاوری سنة سبع و تسعین ورأیته هناك علی خیر بالنسبة لابیه ویذكر.

(ابراهيم) بن عبد الوهاب بن عبد السلام بن عبد القادر برهان الدين أبو إسحق بن التاج البغداديثم القاهري الحنبلي التاجر والدعلي الآتي . ولد في ثالث ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة ببغداد ونشأ بها لحفظ القرآن وسافر مع أبيه إلى مكة فجاور وسمع بها على ابن صديق في سنة ست وتمان مائة صحيح البخاري ومسند الدارمي وغيرهها وقطن القاهرة وحدث فيها بالصحيح وغيره ، سمع منه الفضلاء وأخذت عنه أشياء وكان خيرا مواظباً على الجاعات وحضور التصوف بسعيد السعداء حريصاً على الخير والقربات محباً في الحديث وأهله سليم الصدر متكسباً من التجارة على سداد وخير - مات في يوم الأربعاء وأهله سليم الصدر متكسباً من التجارة على سداد وخير - مات في يوم الأربعاء ثالث عشري ذي الحجة سنة سبع وستين وصلى عليه من الغد رحمه الله وايانا م

(ابراهيم) بن عبد الوداب سعد الدين اللدى الغزى أخو عبد الرحمن وذاك الأكبر والأجل ووالد الحكال مجد الآتيين ناب عن أخيه بدار السعادة بغزة ثم استقر في كتابة سرها وغيرها وتزوج ابنة الناصرى مجد بن جمال الدين بعمد أخيه واستمرت تحته حتى مات في مستهل شعبان سنة اثنتين وتسعين وكان عاقلا سيوساً وتوجه أبو زوجته لضبط تركته ظنا.

(ابراهيم) بن عبيد الله بن مجد بن مجد بن عبد الله بن مجد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن العقيف ابن هادى الولد السيد جمال الدين بن العلامة النور بن العارف العلاء بن العقيف الحسيني الايجي الأصل المكي الشافعي أخو حبيب اللهوعبد الرحمن ومجدالآني كل منهم ويعرف كأبيه وجاه بابن السيد عفيف الدين. ولد في ثالث عشرى جمادى الأولى سنة أربع وثمانين وثماغائة بمكة وأمه أم ولد حضر إلى مع أبيه وهو في الثالثة سنة ست وثمانين في تلك المجاورة فحدثهما بالمسلسل ونشأ فدر به زوج أمه ملا على البخارى في قراءة القرآن وفي النحو بالعوامل والمكافية وفي العرف بتصريف العزى وأماكنت في سنة ثلاث وتسعين بمكة أحضرهالى فقرأ أربعي النووي ثم ثلاثيات البخارى بل سمع على أصل الصحيح والشمائل بكالهما والابتهاج باذكار المسافر الحاج وغنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بكالهما والابتهاج باذكار المسافر الحاج وغنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بحضرتي ندخة من أولها وهو فطن لبيب يمسك حين سماعه نسخة معه فيحسن الامساك مع أدب وتربية بورك فيه ثم سافر مع أبيه متعلقاً به من أمه وسافرت مع زوجها لجهة أخرى.

(ابراهيم) بن عثمان بن سعيد بن النجاروالد الخطيب مجد الوزيرى كان رجلا صالحاً يقرىء الأبناء وممن قرأ عنده القاضي برهان الدين اللقاني وأثنى على صلاحه كما سمأتي في ترجمته . مات في .

( ابراهيم ) بن علبك . في ابن أحمد بن غنائم .

(ابراهيم) بن على بن ابراهيم بن أحمد بن سعد بن سعيد المقدسي الشافعي ويعرف بابن أبى مدين وهي كنية أبيه . قدم القاهرة فسمع مني المسلسل في شوال سنة انتين وتسعين .

( ابراهیم ) بن علی بن ابراهیم بن اسمعیل بن عمد بردان الدین المناوی الأصل القاهری أخو أحمد و مجد الشویه د كان من أهل القرآن و بمن یذكر بملاه بالنسبة

لأخويه مع ضيق المصرف والتقلل من العيال والملازمة لحضور الصلاحية إلى أن القطع وأقام مسدة فخشى ابن أخيه المستحق لميراثه على مابيده فخازه وزاد فى التقتير عليه فلم يعدم من يرافعه حتى أخذ منه ووضع تحت يد الشافعي وفرض له ولجاريته مايكفيهما حتى مات قريب التسعين بعد أن وقف داره على ابنتي اخويه رحمه الله .

(ابراهيم) بن على بن ابراهيم بن مجد بن سعيد بن عبيد الله السيد برهان الدين بن العلاء الحسيني البقاعي الأصل الدمشق الصالحي الحنبي ولدبعد الحسين تقريباً إصالحية دمشق ونشأ بها فقرأ القرآن عندعمر اللولوي الحنبلي ومنظومة النسني وأصوله وأخــذ في الفقه عن قاسم الرومي والشرف بن عبيد والــكال ابن شهاب النيسابوريوعنه أخذ في أصولالدين والنحو والمنطق والمعاني أيضاً وأخذفي أصول الفقه عن ابن الحراء ثم لازم عبد الني المغربي في الأصلين والحكمة وأدب البحث والمنطق وغيرها وجود القرآن على الشمس بن الخدر وعبد الله ابن العجمي الوذاء وسمع الحديث على البردان بن مفلح القاضي وعثمان البلبلي والشمس الخيري الشافعي وعليه قرأ البخاري والبرهان اناجي ولازمه والقطب الخيضري واستقر ببلده في إمامة الريحانية المجاورة لنور الدين الشهيد مولى الطواشي ريحان واقفها وغيرها من وظائفها بعد أبيه المتوفى في ذي الحجةسنة اثنتين وتسعين وتكسب الشهادة وتزوج ابنة العلاء المرداري وحج بهما في سنة ثلاثوتسعين وجاور التي تليها ولازمني حينئذ حتى قرأشرحي علىالتقريب للنووي وكتبه بخطه بل وسمع في شرحي للألفية وكذا شرح المصنف وجملة من البخاري وغير ذلك وقرأ على عبد المعطى رسالة اتقشيري وسمع عليه بقراءة غيره في العوارفالسهروردي وهو انسان خير فاضل فقير يستحضر كشيراً من البخاري ونحوه وكتب بخطه أشياء كان الله له.

(ابراهيم) بن على بن ابراهيم بن يوسف بن عبد الرحيم بن على أبو الصفاء ابن أبى الوفاء بن أبى الفضائل الحسيني العراقي المقدسي الشافعي والد الكل أبي الوفاء عبد الحنني ويعرف بابن أبى الوفاء ولد في ليلة الجمعة مستهل ذي الحجة سنة عشر وثمان مئة بالعراق وحفظ بها القرآن عند أبيه وانتقل وهو ابن ثمان صحبة أبويه إلى ديار بكر العليا فنشأ بها وحفظ الحاوي الفرعي بل زعم أنه قرأ المحرر أيضاً ومختصراً من كل مذهب وأن بعض أصحاب والده وجده

استماله (١) للتقيد بالشافعي وأنه انتفع بوالده وتلا عليه بالسبع افراداً وجمعا وكذا على الشيخ عبد الله الشيرازي بحصن كيفا وارتتى حتى زعم أنه رأى النبي والمالية سنة ثلاثين وهو بمحراب زاويتهم وظهره للقبلة ووجهه للشام وأشاراليه بالقراءة قال فأخذت في ذلك فتلجلج لساني قال فاقتنى صلى الله عليه وسلم الفاتحة قال ثم رأيته مرة أخرى في سنة زيف وخمسين فقرأتها عليه ثم أخرى فقرأتها معه على نحو قراء الجوق رأنه أخذ عليه العهد وسمع منه بعض الأحاديث التي لم نعرفها عنه . وأخذ أيضاً عن عبد الرحمن الجلال ابن أخت شارح التنبيه والسلوك عن أبيه والعز يوسف بن عبد السلام من ذرية السيد عبد القادر الجيـــلاني والمحيوي يحيي بن محد من ذرية أحمد بن الرفاعي والزين الحافي وعلى العجمي ومحمود الخراس الى والمحيوى الطوسي من ذرية الغزالي قال وكان عالم أمطاء أ(٢) ولزم الاشتغال حتى ادعى أنه عرض عليه في كل من بغداد واربل والموصل وحلب وغيردا وظائف فأباها وأنه كان ورده مع الاشتغال ختمة في اليوم وأنه جمع تصانيف منها ألطف اللطائف في ذكر بعض صفات المعارف وعمدة الطالبين إلى معرفة أركان الدين والشفاء لصدور الصدور والدواء لداء المصدور والفتح الرباني في شرح الدين الايماني وفتح الله حسى وكني في مولد المصطفي (صلى الله عليه وسلم) ومنهاج السالكين إلى مقام العارفين والرسالة القدسية في الالهام ت الانسية في أصول الدين يشتمل على عقائد وعلم الطريقة والحقيقة وتحفة الطلاب ومنحة الوداب في الآداب بين الشيخ والأصاب ووصيةالوالد والأب للاولاد من الصلب والقلب وابتهاج الناسكين في طريق المحققين ولمح البرهان الفريد في شرح كالمات الشيخ رسلان في التوحيد وديوان شعر وغيرذلك مما رأيت أكثره وحج في سنة أربع وأربعين وفيسنة ثلاث وخمسين وابتني بالشام زاوية بميدان الحصى بالقرب من جامع منجك وأقام به مدة وقدم القاعرة غمير مرة وتردد اليه في بعضها الزيني البوتيجي وابن المهندس الموقع وأخذ عنه بعض تصانيفه وكذا صحبه الشهاب المسطيهي (٣) ويقال انه امتدحه وآخرون ورأيته كتب بخطه للسيد العلاء بن عفيف الدين حين لقيه ببيت المقدس سنة خمسين اجازة مشتملة على خطأ كبير: وممن أخذ عنه في سنة ثلاث وسبعين الزين الابناسي

<sup>(</sup>١) في الأصل « انتماله ». (٢) في الأصل « طبقا ».

<sup>(</sup>٣) في الاصل « المصطيهي » والتصويب من ترجمته وغيرها .

ورفيقه البدر بن خطيب الفخرية وغيرها وجرت خطوب وحروب أثبتها مفصلة في الحوادث وغيرها فلم يسعه إلا لم " أطرافه وسافر وما انشرح الخاطر للاجتماع به مع شدة حرصي على لقاء الغرباء والوافدين واختبار أحوالهم إلى أن حركني الابناسي المشار اليه بما أطراه به مما أثبت بعضه في موضع آخر ولا أعلمه متصفا به فرأيته متصنعا مترددافي أكثر كلامه ذا ترهات وألفاظ منهقة فيها من التناقض م يحقق ان أكثر ما ختلقه لا يروج أمره الا على ضعفاء العقول ولا ينبت شيئاً من كلماته الا من لا يدري ما يقال له ولا يتدبر ما يقول مع استعداد في الجلة ومشاركة في بعض النصائل وشيبته بيضاء نقية ولو أطعت قلمي في اثبات كل ما سمعته عنه لضافت الا ناس ومنه أن القاياتي والونائي سألاه عن كلام ابن عربي فأجابهما بأنه يضر المبتدىء ولا حاجة للمنتهي اليه ، وتبرم عندي منه غاية التبرم والظاهر من حاله الكذب في مقاله نسأل الله السلامة . ومما أملاه على من نظمه :

يامن تحكم فى قابى وفى كبدى وحبه داخل الاحشاء والخلد يامن نؤمل فى الدارين رحمته ونرتجى أزلا فضلا إلى الابد يامن اليه جميع الخاق مفتقر وكل من فى الورى عبد بمستند أكملتها مع غير ذلك من ترجمته فى موضع آخر. مات بزاويته فى سادس جمادى الاولى سنة سبع و عمانين وصلى عليه تجاه بابها ثم دفن بها .

(ابراهيم) بن على بن ابراهيم البرهان العسقلاني التتائي الازهرى المالكي قرأ في الاصطلاح الكثير من التقريب ولازمني في كتابة الاملي وسمع مني ترجمة النووى من تأليفي ، وهو من جماعة انورالسنهوري بمن اشتغل في الفقه والعربية وغيرهما وتميز في الفقه مع ذكاء وفهم وربما أقرأ ونظم مايكون فيه المقبول وينسب اليه عمل الكيمياء ولذا يجيئه كثير بمن يعانيها مع تبرمه منها وتصريحه بأنها لاتصح وقد تقلل من الاشتغال .

(ابراهيم)بنعلى بن أحمد بن اسماعيل بن على الجمال أبو انفتح ابن شيخنا العلاء بن القطب القلقشندى الاصل القاهرى المولد والدار الشافعى الآتى أبوه وجده . ولد في حادى عشر جادى الثانية سنة إحدى وثلاثين و ما عالم عالم القاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين والالفيتين والبردتين والبهجة وجمع الجوامع وقواعد ابن هشام والشافية في العروض والتلخيص

وعرض على خلق كالبساطي والمحب بن نصر الله وشيخنا وسمع على الاخيرين وأبيه وجده والتاج الشرابسي والفاقوسي والزركشي وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن بردس وعائشة الحنبلية والواسطى في آخرين. وقرأ بنفسه الكثير على غير واحد من المسندين بل قرأ في محاسن الأصطلاح على ابن المؤلف العلم البلقيني ، وأجاز له خلق منهم العلاء البخاري وقرأ على أبيه في التقاسيم والحديث وغير ذلك وكذا قرأعلى المحلى شروحه للمنهاج وجمعالجوامعوالبردة وما كتبه من التفسير وغيرها ، وتلا السبع على النور البلبيسي الامم وزعم أنه قرأ على الشمني في التلخيص وغيره وعلى الشرواني (١) في المتوسط وغيره. وحج في حياة أبيه وكان دخوله مكة في رجب سنة إحدى وخمسين وسمع بها على المراغى والاميوطي وابن فهد وغيرهم ، ثم أخذ بالمدينة في سنة سبع وخمسين عن عبد الله بن فرحون بقراءته ، مُحجج تأليه في سنة تسع ونمانين ، واستقر في مشيخة الدوادارية وخزانة كتب الاشرفية برسباي وغيرها بدأبيه وكذا فى تدريس الحديث بجامع طولون مشاركاً لعمه ثم استقل به بعد موته مع المباشرة به وفي تدريس التفسير بالجمالية برغبة عبدالبر بن الشحنة وفي الفقه بالسكرية يمصر وفي تدريس بالسابقية واستنزل بني ابن أصيل عن نيابة النظر بالصالحية ودرس بعض الطلبة بل حدث باليسير ، وفي كثير من مقاله توقف بل رأيته كشطاسم والده في بعض ماقرأه على شيخنا وجعل ذلك باسم نفسه ، والالقاب والتاريخ يشهدان بخلافه ، هذا مع بأو (٢) زأند وخبرة تامة بالمباشرة بحيث باشر في الناصرية وغيرها وكاد أن يستقل بجامع طولون ، وسكن بولاق في أيام ولاية الزين زكريا جاره قصداً فيما يظهر استردعن جماعته فيما يحمل اليه من بلددمع أنه طلب حين الترسيم عليهم ولحكن اعتنى به الخصم مع مساعدته في إضافة بلده للذخيرة فيما قيل. ورغب بأخرة عن الدوادارية لبعض نواب الحنفية وعن السابقية بل رغب عن غالب جهاته في المحنة المشار اليها لخزن ڪتب الاشرفية : واع كتبه أوجلها وقاسي مالايمبر عنه وتألمناله في ذلك والله يحسن عاقبته وإيانا.

( ابراهيم ) بن على بن أحمد بن بركة بن على بن أبى بكر بن المكرم برهان الدين المصرى الشافعي النعماني - نسبة للشيخ أبي عبدالله بن النعمان - وبه يعرف

<sup>(</sup>١) في الاصل «السرواني » بالمهملة وهو غلط . (٢) أي فخر

ورعماً قيل له ابن بركة . ولد سنة ثمان وعشرين وثمانمائة بمصر ونشأ بها، فحفظ القرآن وأربعي النووي في اصطناع المعروف،وصحب السيد الشهاب أحمد ابن حسن بن على بن عبد الكريم الآتي وتدرب وتهذب به وعادت بركته عليه وكذا صحب المشايخ ابراهيم المتبولي ومدين ومجداً الحنفي وأبا الفتح بن وفاء فى آخرين ، وسمع على شيخناو العلم البلقيني ثم على طائفة بعدهم ، وأخذ في الفقه وغيره عن جماعة كالبلقيني المذكور والمناوي والبهاءبن القطان والجلال البكري والعربية عن الشهاب الخواص وأبي العباس السرسي (١) وفي الأصول عن ابن الهمام والاقصرائي ولازمه فيالنحو وغيره ، وأصول الدين عن الكافياجي (٢) مع أخذه عنه نحواً وغيره ، والمنطق عن أحمد بن يونس المغربي . وشارك في الَّفَضَائِلُ وَأَقْرَأُ الطُّلِّبَةَ فِي الْعَرِبِيةِ وَالْفَقَهِ وَغَيْرِهَا ، وَتُولِّعَ بِنَظْمُ الشَّعْرِ فَكَانَ مُمَا نظمه الخصال التي جعتها في الذين يظلهم الله في ظل عرشه وكتبتها مع غيرها من فوائده المثبتة في المعجم والتاريخ الكبير عنه ، بل شرع في الجمع بين شرحي شيخنا والعيني على البخاري فكتب منه جملة مع اضافة طصل ماشتمل عليه انتقاض الاعتراض لذلك وكذا جمع غير ذلك ورد على ابن الأسيوطي انتقاده عليه قراءة خصيصي في آخر الشفا بالتثنية بلأعرض عن وظيفته قراءة الحديث بالشيخونية من أجله . وحج في سنة تسع وسبعين موسمياً وزار بيت المقدس وأبَّني زَاوِية بل مدرسة على شاطيء النيل تجاه المقياس تقام فيها الجمعة والجاعات فكانت مقصودة لكثيرمن الصالحين والفضلاء سيما مع مزيد أدبه وتوددهورفده ومدده وذكائه وتو اضعه في انتهائه و ابتدائه ، وفي كل سنة يعمل المولدبالز اوية النعمانية التي تحت نظره فيجتمع عنده الأعيان من كل صنف. وبالجلة هو شيخ حساً ومعنى وهو منقدماء أحبابنا والمقبلين بفضله علينا وممن حمل عني أشياء ، وكان ابن الاقصرائي يعتني به كشيراً ويجله بل عظم اختصاصه بأمير المؤمنين العز المتوكل قبل استقراره في الخلافة ولذا كان قارىء الحديث عنده في رمضان، وأوصافه جمة ورشاقته معلومة مع ضخامة جثته المجامعة لفطنته ولطيف عشرته . مات بعد أن أثكل في الطاعون ولداً له كان مغتبطاً به في ليلة الخيس ثالث المحرم

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نسبة إلى سرس من المنوفية .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الضوء اللامع والاعلان بالتوييخ ، والمشهور « الـكافيجي » بدون ألف بعد الياء .

سنة ثمان وتسعين وتأسَّفنا على فقده رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بن على بن أحمد بن بريد \_ تصغير برد \_ صاحبناالشيخ برهان الدين أبو اسحق الديرى الحلبي ثم القاهري ثم الدمشتي الشافعي القادري وبه يعرف فيقال له الشيخ ابراهيم القادري ـ ولد في سنة ست عشرة وتمانمائة تقريباً بديرالعشاري من رحبة أبن مالك وسافروهو طفل مع أبويه إلى حلب فاستوطنها ولم يلبث أن مات في بعض الطواعين فنشأ في كفالة عمه عهد وقرأ القرآن عنــــد جماعة منهم ابراهيم الماقريزى وصحب هناك الزين قاسم الحبشي وتواخيا وترافقا الى أماكن من حملتها الشام فأقاما بزاوية أبى عمر وكان يقرأ على حسن الحبشى وحضر مجلس أبى شعر وغيره ثم دخلا القاهرة بعد سنة ثلاث وثلاثين فسمعا على شيخنا ثم حجا ورجعا إلى القاهرة ثم إلى حلب واجتمعا في توجههما اليها بالشمس عد بن أبي بكر بن خضر الديري فلبسا منه الخرقة وزارا بيت المقدس ثم حجا ثانياً وجاورا بالمدينة شهرين فأكثر ثم عادا الى القاهرة وصحبا إمام الكاملية ثم تزوجا وعادا أيضاً إلى مكة صحبة السيد على بن حسن بن عجلان فجاوراتم رجعاوقطنا القاهرة وقتاً وسمعا بهاالكثير على شيخنا والعز بن الفرات وآخرين وكذا سمعا بدمشق وبيت المقدس ومكة وغيرها على طائفة بمن أخذنا عنهم . وتلا القرآن على الشهاب بن أسد وحضر دروس الفقه عند العلم البلقيني وغيره وقرأ فى الأصول وغيره على إمام الكاملية وأتقنأ بواب العبادات ولبس الخرقة أيضاً من الشيخ عبد القادر بن عهد القادري وأبي الفتح الفوى في آخرين. واعتنى بترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني فأجاد تصنيفها وقرضهاله غير واحد وعمل أيضاً النصيحة لدفع الفضيحة في الانكار على الطائفة الصادية في الطبل والرقص صنعه في سنة ستين ورفع الالتباس ودفع الوسواس ومفاتيح المطالب ورقية الطالب وغير ذلك ، ولهج كثيراً بجمع أخبار الصوفية فكتب من ذلك جملة في مجلدين : وهو متقن في كل مايعمله كشير التحرى لما ينقله غاية في الورع وصدق اللهجة والحرص على اتباع السنة والتنفير عن البدع مع الهمة العالية ومزيدالافضال على أحبابه والتقنع باليسير والانجاع عن بني الدنياوعدم مخالطتهم والاقبال على شأنه من المطالعة والعبادة ووظائف الخير قل ان رأيت في مجموعه مثله ، والثناء عليه مستفيض حتى أن سلطان وقتنا وأتابك مملكته لا يعدله عندهماأحد وكم عرض عليه من شيءفأباه . وقد حدث ببعض تصانيفه

أخذها عنه بعض الفضلاء وبمن أخذ عنه صاحبنا النجم بن فهد وبيننا من الود مالا أنهض بوصفه ، وقد استفاد مني كثيراً من التراجم والاحاديث وكتب بخطه من تصانيني جملة سوى ماعنده بغير خطه وافتتح بعض ما كتبه عنى بقوله أنبأ شيخنا الشيخ الامام الحافظ الاستاذ العلامة فلان . وكان بالقاهرة ثم سافر منها في أوائل ربيع الثاني إلى دمشق محل استيطانه فأقام بها حتى مات قريباً من نصف ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة ثمانين بعد توعك نحو يومين فانه صلى الصبح يوم الحميس بحسجد تجاه مدرسة أبي عمر ثم رجع إلى بيته فأقام في مكان منه عادته الجلوس فيه حتى يصلى الضحى فاما دخل وقتها قام ليصليها في مكان منه عادته الجلوس فيه حتى يصلى الضحى فاما دخل وقتها قام ليصليها في مكان منه عادته الجلوس فيه حتى يصلى الضحى فاما دخل وقتها قام ليصليها لايسمع منه سوى قول الحمد لله بهمة جرياً على عادته حين قراءته الفائحة في الصلاة للمون الصلاة كانت آخر عهده حتى مات وصلى عليه من الغدثم دفن بجو ارمو اخيه المحون الصلاة كانت آخر عهده حتى مات وصلى عليه من الغدثم دفن بجو ارمو اخيه قامم و بلغ أمنيته فأنه كان حين إقامته بالقاهرة يرام منه الاقامة بها فيقول لأموت ببلد غير الذى مات فيه أخى لانني أعلم منه انني لومت قبله لم يفارق قبرى في أشباه هذا من الكلام وكان قد تزوج بزوجته بعده وكأنه بوصية منه رحمهما الله وايانا و نفعنا به .

(ابراهيم) بن على بن أحمد بن أبى بكر بنجد بن عبد الرحمن بنجد البرهان البهئسى الاصل القاعرى الشافعى ولدفى سنة إحدى وستين وسبعائة فيما كتبه بخطه وقول غيره سنة خمس وستين غلط بالقاهرة وقرأبها القرآن لأبى عمرو على الشيخ عبد التروجي (١) وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفية ابن مالك ، وعرض على السراج بن الملقن وعبد الخالق بن على بن الفرات وأجازاله، وأخذ النحو عن الشهاب الاميوطى والفقه عن فتح الدين الترمنتي والعز السيوطى ويحث في الاصول على على بن حمر ان المنوفى ، وحج مرتين الأولى قبل البلوغ والاخرى في سنة ست وتمانين ، ودخل دمياط على قدم التجريد وتنزل في موفية البيرسية ، وولع بالنظم وبرع فيه بحيثاني منه بما يستطرف وخمس موفية البيرسية ، وولع بالنظم وبرع فيه بحيثاني منه بما يستطرف وخمس البردة تخميسا غريباً فنه افتتح بصدر بيت الاصل وختم بعجزه وكلامه (٢) بينهما وكتب عنه من نظمه الفضلاء وممن كتب عنه ابن فهد والبقاعي . ومات في أو ائل ربيع الاول سنة ست وأربعين بالقاهرة . ومن نظمه :

<sup>(</sup>۱) بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه ثم جيم . (۲) فى الاصل «وكلاهما» . (۷)

لما رأيت الورد ضاع بخده وعداره آس عليه دائر أيقنت أن القد عصن مثمر لجماله وعليه قلبي دائر ومنه: بانوا فبان الصبر من بعدهم والحزن قدوا في ولي السرور وخلفوا الصبحليف الاسي ألا إلى الله تصير الامور

(ابراهيم)بن على بنأحمد بن مجدبن أحمد بن يزيد برهان الدين الطأني الابناسي الاصل الخناني\_ بضم المعجمة ثم نون خفيفة وآخره نون \_ القاهري الشافعي والد أحمدالآتي ويعرف بالابناسي ولدبأم خنان من المنوفية وقدم القاهرة فحفظ القرآن وحضر الدروس ، ومن شيوخه في الفقه الشرف السبكي والونائي والعبادي ، ولازم الاشتغال بالفرائض والحساب بحيث صارت لهفيهما مشاركة جيدةوانتفع فى ذلك بالشريف على تاميذ ابن المجدى وقرأ على الكافياجي فى المتوسط وعلى الزين الابناسي في المنطق وغيره : وجود الخط على الزين بن الصائغ وبرع فيــه ونسخ نسخاً من البخاري وربما باع النسخة منه بخمسين ديناراً ، و تكسب بالشهادة وباشر التوقيع وكان قادراً على الانشاء بحسب الوقت وربما أنشأ بعض الخطب، وناب عن ناصر الدين بن أصيل في التوقيع عند المؤيد أحمد في أيام سلطنة أبيسه الأشرف اينال واختص به بحيث استقر به فى مشيخة تربة والده . وحج وسافر إلى الشام ودخل الاسكندرية مراراً آخرها قبيل موته ورجع منها وهو متوعك فيات في جمادي الثانية سنة ثلاث وسبعين وقد جاز الخسين وخلف أولادا وأسند وصيته للزين الابناسي لكونه كان زوج أوسطهم لامنته وسمعت الثناء عليه في الفرائض والحساب والقدرة على إنشاء الرسائل والخطبمنه قال مع شيء في الفقه وتبحد وصوم رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بن على بن اسمعيل بن ابراهيم برهان الدين البلبيسي الأصل القاهري الشافعي أخو التاج أحمد المالكي الآتي ويعرف بابن الظريف بالظاء المعجمة وتشديد التحتانية و وناب في القضاء عن ابن البلقيني وجلس بالحسينية ثم أضيفت اليه أمانة الحكم بالقاهرة ومصر وحسنت مباشرته لذلك مع حسن عشرته ومعاملته لكنه كان كثير الاسراف على نقسه . مات في شوال سنة أربع وثلاثين بعد مرض طويل عن نحو ستين سنة ، وأرخه بعضهم بالطاعون في خامس عشري وجب سنة ثلاث وثلاثين . ذكره شيخنا في انبائه والمقريزي وغيرها . وقال التق ابن قاضي شهبة إنه كان آخر من بقي من الرؤساء ويحفظ مختصر ابن الحاجب

وجمع له بين (١) أمانة مصر والقاهرة والحسبة وكانت متفرقة بين ثلاثة أنفس فباشرها مباشرة حسنة بل خرج إلى بيته على البحر فسرق له مبلغ كبير فجاء وقد ارتجت القاهرة وقيل أن أمو ال الايتام والودائع ذهبت فطلب بعض القضاة والشهود وأشهد عليه أنه لم يذهب من ذلك شيء ثم ذهب واستقرض مبلغاً كبيراً ورهن أملاكه على ذلك كله حتى أداه رحمه الله.

( ابراهيم ) بن على بن بركة بن صغر برهان الدين الزهري التلحنيني الأصل الفاوي المولد القاهري المنشأ والدار الشافعي نزيل الحسينية ورفيق ابن هاشم في الشهادة بها . ولد في سينة خمس عشرة وثمانمائة تقريباً بفاو (٢) من الصعيد وأصلهم من تل حنين بالقرب من عزار وكلني ولجده ضريح هناك يقصد الزيارة والدعاء فانجفل أبوه من اللنك إلى القاهرة فتزوج أمه وكانت قد انجفلت أيضاً مع أمهامن عنثاب وتوجه بها إلى فاو (٢) فولدت له صاحب الترجمة وعادابه وهو صغير إلى القاهرة فحفظ القرآن وجوده بمكة حين حج وذلك قريبًا من سنة أربعين على الشيخ عمد الكيلاني وبالقاهرة على الزين عبد الغني الهيشمي وأدب به الأولادبالقرب من جامع كال وقتاً وخطب تجامع ابن اينال هناك وصحب امام الكاملية وغيره من الأخيار ، وسمع الكثير على شيخنا والشريف النسابة والحناوي وآخرين وقرأ على القول البديع من نسخة بخطه وغير ذلك وكتب بخطه أشياء والغالب عليه الخير وربما استدرج من رفقاء السوء في الشهادات وكان مقهوراً من ابن هاشم مع أنه لم يحصل له بعده راحة . مات في أواخرربيع الأول سنة اثنتين وتسعين بعد عجزه وانقطاع حركته بحيث كاد أن يختلط. ( ابراهيم ) بن على بن حسن البرهان أبو اسحق القاهري الموسكي الحريري الموردي الواعظ الشافعي . ولد بقنطرة الموسكي قريباً من زاوية ابن إطالة وحفظ القرآن عند الفخر عثمان المقسى وأخيه الشمس والعمدة وعرضها على العلم البلقيني والمناوي والعز الحنبلي وابن الديري في آخرين وبعض التنبيه وحضرفه دروس فقيهه الفخر والجوجري وغيرها بلكان أحد المقسمين في التنبيه والحاوي والمنهاج عند اسمعيل بن المغلى وأخذ عنه في النحو وغيره ولازم الديمي في قراءة كثير من الكتب كالبخاري والترغيب وكتبهما مع غيرها من كتب الحديث

<sup>(</sup>١) في الأصل « من » . (٧) في الأصل « فاوة » وهو مخالف لما في معجم البلدان ولما هو مشهور على ألسنة المصريين .

وغيره بل قرأ على الديمى الجرومية وغيرها كأنية العراقى . وحج غير مرة وجاور وقرأ على العامة الحديث ، ولقينى بمكة فى سنة أربع وتسعين فقرأ على من البيوع من صحيح البخارى إلى الصيد والذبائح وهو نصفه وسمع بقراءة غيره باقيه بل كتب مصنفى فى ختم البخارى وفى الميزان وقرأها وحضر عندى بعض الدروس وقال لى إنه كان يتمنى الاجتماع بى فى القاهرة للأخذ عنى فيا تيسرله، وهو انسان خير ساكن يقرأ البخارى والترغيب ونحوها جيداً مع أنسة بالعربية وغيرها . مات بعد رجوعه من مكة وانقطاعه بالفالج نحو شهر فى ربيع الثانى سنة خمس وتسعين ودفن بالقرافة رحمه الله وإيانا .

( ابراهيم ) بن على بن أبى سعيد البرهان بن العلاء المارديني المقرىء بمن جود عليه بماردين الشهاب أحمد بن رمضان الحلبي الضرير فيما قاله لى .

(ابراهيم) بن علاء الدين على بن عبد الرحيم بن عجد بن اسماعيل بن على القلقشندي القدسي الآتي أبوه وجده استقر بعده فيما كان باسمه من نصف الخطابة بالاقصى وباشرها إلى أن مات وهو راجع من الحج في بطن مر في ذى الحجة سنة تسعو سبعين وقد زاد على الأربعين، وكأن أحد مدرسي الكريمية والطازية تلقاها عن أبيه ومن معيدي (١) الصلاحية تلقاهاعن عمه شهاب الدين وغير ذلك ، ودرس يسير أمع انجهاع عن الناس وستر وهو ممن سمع معناهناك رحمه الله . (ابراهيم) بن على بن عمر بن حسن بن حسين محب الدين وبرهان الدين أبو الوفاء بن النور التلواني الأصل القاهري الشافعي نزيل جامع الاقر ويعرف كأبيه بالتلواني(٢). ولد في سنة اثنتي عشرة وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الجال البدرانى والمنهاج الفرعي والالفيتين وجمع الجوامع وعرضعلى شيخنا ووالده وابن البلقيني وآخرين ، واشتغل يسيراً في الفقه على الونائي والسراج الدموشي فيما قال وفي العربية على العز عبد السلام البغدادي وغيره ولبسالخرقة من الزين رمضان الادكاوي، وأجاز لهوهو طفل باستدعاء مؤرخ بجهادي الأولى سنة أربع عشرة الشرف بن الكويك والجمال عبد الله الحنبلي واستجيز في بعض الاستدعاآت بل ربما حدث ، وحج في سنة ثلاث وثلاثين ودرس بجامع المقس في باب البحر وكذا بالحاجبية ، وجرت له كائنة بسبب أوقافه ، وتكلّم في جامع الاقر وولى مشيخة الرباط بالبييرسية ورغب عنها بأخرة في سنة تسع

<sup>(</sup>١) في الأصل • معيد » . ( ٢ ) بالكسر نسبة الى تلوانة بالمنوفية .

وثمانين لعبد القادر بن النقيب ، وهو انسان لين الجانب تجرع بعد مأشير اليه فاقة سيما حين توجه بسببها لملاقاة السيد الكردى ليعينه فيها فأنه سقط وانكسر بعض أعضائه .مت في سنة سبع وتسعين رحمه الله وإيانا ·

(ابراهیم) بن على بن عمر برهار الدین الانصاري المتبولي ثم القاهري الاحمدي أحد المعتقدين قدممن بلده متبول من الغربية إلى طنتدا فأقام بضريحها مدة ثم تحول إلى القاهرة ونزل بظاهر الحسينية فكان يدير بها مزرعة ويباشر بنفسه العمل فيها من عزق وتحويل وغير ذلك من مصالحها وكان يجتمع إذ ذاك بالشيخ الراهيم الغنام ونزل بزاوية هناك بدرب التترتعرف بالشيخ رستم وكان فيما بلغني يتردداليه بها المقرى عبدالغني الهيثمي والزين عبادة بلكان ابتداء اختفائه حين طلب القضاء عنده فيها ثم قطن زاوية غيرها بالقرب من درب السباع وصار الفقراء يردون عليه فيها ويقوم بكلفتهم من زرعه وغيره فاشتهر أمره وتزايد خبره، وحج غير مرة وانتقل لبركة الحاج وأنشأ هناك زاوية كــبيرة للجمعة والجماعات وبستانا متسعا وسبيلا على الطريق هائلا عم الانتفاع به سيما فى أيام الحج وكذا أنشأ جامعا كبيرا بطنتدا وبرجا بدمياطوأماكن غير ذلك وكثرت أتباعه بحيث صار يخبز لهم كل يوم زيادة على أردب وربما بلغ ثلاثة أرادب سوى عليق البهائم التي برسم مزدرعاته و تحوها وهو فيما بلغني ثمانية أرادب ، وهرع الاكابر فضلا عمن دونهم لزيارته والتبرك به، ونسب اليه جماعته من الكرامات الكثير واستفيض بينهم أنهلم بجب عليه غسل قط لامن جماع دنه لم يتزوج ولا احتلام بلكان فيها قيل يذكر ذلك عن نفسه ويقول انه أخذ عن الشيخ يوسف البرلسي الاحمدي وانتفع بصحبته وأنه فتح عليه في سطح جامع الظاهر لأنه أقام فيه مدة وتزاحم الناس عليه في الشفاعات وكان يرفدهم برسائله بل ربما توجه هو بنفسه في المهم منها كل ذلك مع أميته ومداومته على الاهداء لكثير من الامراء وتحوهم من فاكهة بستانه وتحوها والناس فيه فريقان وكنت ممن زرته وملت مع محبيه بل بلغني عن العز الحنبلي أنه قال لاشك في صلاحه ووددت لوكان ثم آخر مثله ولو لم يكن إلا جمعه الجم الغفير على الطعام بل قيل انهذكر مايؤذن بولاية البدر السعدى من بعده وأنه قيل لهعن الخطيب فذكر مايؤذن أنه لايصلح لصالحة وعن نور الدين الشيشيني وابن جناق فذكر مايلمج بموتهما قبله ، وأكثر ما أنكر عليه اختلاط المردان من أتباعهم بغيرهم سيما وكان البرهان العجلونى يتوجه للاقامة هناك برسم اقراء الطلبة مع ذكر عبيئه عنه فى ذلك مقاصد صالحة والله أعلم بهذا كله . مات وقد توجه لزيارة القدس والخليل بعد توعكه مدة بمكان بين غزة والرملة يقال له سدود بالقرب من المقام المنسوب للسيد سليمان فى ليلة الاثنين ثامن عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين ودفن هناك وسنة ظناً يزيد على الثمانين رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بنعلى بن محد بنابراهيم البرهان أبو اسحق المقدى الاحبولي الملحاني الْمِمَانِي الشَّافِعِي. لقيني بمَكَّمَو قرأ على الحزب المنسوب للنووي وسمع على غير مو أجزته . (ابراهيم) بن على بن علد بن داود بن شمس بن رستم بن عبد الله البرهان أبواسحق الشمباري ثم المكي الشافعي ويعرف بالزمزمي نسبة لبئر زمزم لكونه كأبيه كان يلي أمرها مع سقاية العباس نيابة عن أمير المؤمنين العباسي . ولد في جمادي الأولى سنة سبع وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها فسمع عي ابن صديق والابناسي(١) وأبي الطيب انسحولي والزين المراغي والمجد اللغوي والجالبن ظهيرة والولى العراقي وابن الجزري في آخرين وأجاز له النشاوري وانتنوخي والمليجي والصردي ومرحم الاذرعي وخلق وأخذ ألفقه عن الجال بن ظهيرة والعربية عنه وعن النسيم الكاذروني ولازمه وبه تخرج وعليه أنتفع والركن الخوافي والشمس المعيد والفرائض والحساب والجببر والمقابلة والهيئة والهندسة وعينم الميقات وأستخراج التقويم من الزيج والتواريخ عن أخيه البدر حسين والعروض عن أخيه الآخر المجد اسماعيل والمعانى والبيان والمنطق وأصول الدين عن لطف الله السمرقندي تلميذ التفتازاني والتصوف عن موسى الزهراني والمحيوي محد بنجد ابن مجد بن مجد بن مجد بن مجد من ذرية الغزالي وحسن الابيوردي وذكر أنه قرأ عليه التعرف في التصوف والزين الحافي ومنه ومن الغزالي أبس الخرقة وأذنا له في إلباسها . ولازم الاشتغال حتى تقدم في فنون وانفرد في بلده بعلمي الميقات والفرائض وتوابعهما وصنف فىذلك وصار المعول عليه فيه بقطرهمم المشاركةفي غيره من الفضائل والاشتمال على الاوصاف من الديانة والثقة والعفة بحيث لم تعلم له صبوة معكونه لم يتزوج قطوالتو اضعواطواح النفس وعدم التكاغب وسلامة الصدر والوقاروالبهاء والمهابة ،وقد ذكر دشيخنا في ترجمة أخيه اسماعيل وقال إنه اشتغل في عدة فنون وأخذ عن أخيه حسين علم الفرائض والحساب فمهر فيهما انتهى.

<sup>(</sup>١) نسبة لا بناس بالوجه البحرى من مصر . وقد تصحفت على مصحح نظم العقيان .

وكنذا ذكره المقريزى فى عقوده وأنه اجتمع به مراراً ونعم الرجل (١) فى علمه ودينه انفرد بمكة فى قسم التركات والميقات ويذكر بفقه وغيره . قلت وحدث ودرس وأفاد وأخذ عنه الأعة ولقيته بمكة فقرأت عليه أشياء وبالغ فى وصفى . ومات فى ظهر يوم الخيس خامس عشر ربيع الأول سنة أربع وستين بمكة ودفن بالمعلاة وتأسف المكيون على فقده رحمه الله وايانا . ومما كتبته عنهمن نظمه :

وإن تردكشف الصحاح للفظة فالباب آخره وفصل أول وإن يك الحرف الأخير علة فن فصول آخر يحصل

( ابراهيم )بن على بن مجد بن سليمان برهان الدين الانصاري الخزرجي التتائي ئم القاهري المالكي العبدالصالح أخو الشرف موسى الانصاري الآتي. ولد سنة تسع عشرة وثما نمائة باتنا ، قرأ بها القرآن عند الفقيه هرون وقدم منها في سنة ثلاث وثلاثين فتلاه على الزين طاهر والشهاب السكندري وتلا عليه للكسائي وكذا لنافع (٢) وابن كثير لكن إلى الكهف فقط وعلى غيره لأبي عمرو وحفظ لرسالة وأخذ في الفقه عن الزينين طاهر وعبادة وأبي القسم النوري وقسم عليه ابن الحاجب بمكة وفي العربية عن أول الثلاثة مع الوروري وكتب عن شيخنا في الامالي ولازمه في غيرها رواية وبحثاء وسمع على القاضي سعد الدين بن الديري بل وعلى الزين الزركشي في مسلم وأكثر من الملازمة للمناوي في مدة تزيد على ثلاثين سنة وقرأعليه الكنير من كتب الحديث والتفسير والرقائق ولبس الخرقة من جماعة وصحب غير واحد من الا كابر كالشيخ مدين ولازم الامين الاقصرائي في قراءة تفسير البيضاوي وغيره وحج غير مرة أولها في سنة إحدى وأدبعين وجاور بعدالخسين وقرأ بمكة على أبي الفتح المراغي اليسير من الكتب الستة والشفا وبالمدينة بين القبر والمنبر على المنبرعلي المحب المطرى الشفا بكاله وأقام في الترسيم بعد أخيه مدة مع كونه لم يدخل معه في شيء ، ونعم الرجل صلاحاً وصفاة ووضاءة ومداومة على التعبدبالصلاة والصوم ورغبة في مجالس الحديث والعلم بل سيما الخير عليه ظاهرة . مأت في ليلة عاشر رمضان سنة خمس وتسعين ودفن بتربة أخيه بالقرب من الشيخ ممد الاسطنبولي وخلف ذكراً ابن بضع عشرة من أمة رومية اسمه يحبي وهو الآن حي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) « الرجل » ليست في الاصل . (٢) في الاصل « ولد النافع » وهو خطأ ليس من فائدة في الاكثار من التنبيه على مثله .

(ابراهيم) بنعلى بنجد بن عيسى البرهان بن العلاء الشامي الاصل القاهري الصحراوي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بالقطبي نسبة لأحد شيوخ والده. ولد تقريبا هو وأخوه مجد في بطن في المحرم سنة سبع عشرة وثمانمائة ، ومات والدهما سنة إحدى وثلاثين ، ونشأ فقرأ القرآن وقرأ على العز عبد السلام البغدادي في الملحة والعمدة وعلى الشمس الشيشيني والسيد النسابة في الفقه وعلى ثانيهما جل البخاري وتلا بالسبع أفرادا ثم جمعا ثم الثلاثة لتكملة العشرة على الزين جعفر السنهوري، وقرأ على في المداية لابن الجزري وسمع مني القول البديع بعد أن حصله ، ولازمني في الامالي وغيرها وكذا أخذعن الكل إمام الكاملية والزين ذكريا في الفقه أيضاً وغيره وقرأ على أبي حامد التلواني عمدة السالك لابن النقيب حلا وتنزل في صوفية سعيدالسعداء وغيرها، وحج غير مرة منها في سنة سبع وثمانين وقدكف وانقطع بالصحر اءور بمادخل البلدلاخيه وكثيراً ما يجيى علزيارتي ونعم الرجل. (ابراهيم) بن على بن محد بن محد بن حسين بن على بن أحمد بن عطية بن ظهيرة بن مرزوق بن مجدبن على البرهان وربما لقب الرضى أبو اسحاق بن النور أبي الحسن ابن الكال أبي البركات بن الجمال أبي السعود القرشي المخزومي المكي الشافعي عالم الحجازورئيسه ووالد جماله المزال بهما عن المشتبه تلبيسه ، ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في ليلة النصف من جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وثمائمة بمكة وأمه أم الخير ابنة القاضي عز الدين النويري ، ونشأ بها بينهما فحفظالقرآن وصلى به التراويج بالمسجد الحرام وجوده مرة بعــد أخرى فيما أخبرني به على الزين بن عياش (١) لكنه لم يكمله في الثانية وكذا جوده على الشهاب الشو ابطي بل قيل انه تلاه لأبي عمرو (٢) و نافع من طريق الشاطبية على أولهما وكذا حفظ أدبعي النووى والحاوى الفرعي والمنهاج الأصلي وتلخيص المفتاح والالفيتين النحوية والحديثية وغيرها وعرض على جماعة . وسمع ببلده على الشهاب احمد ابن ابراهيم بن أحمد المرشدي بعض البخاريوالختم من شرح السنة للبغوي ومن المنسك الكبير لابن جماعة وجميع البردة للبوصيري ومن الجمال محد بن على الزمزمي بعض تحفة الوالد وبغية الرائد تخريج التتي بن فهد له من مروياته ومرويات غيره ومن أبي المعالى الصالحي الترخيص في القيام والختم من

<sup>(</sup>١) في الاصل «عباس» وهو خطأ نبهني اليه انشيخ عمد عبد المجيد.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عمر » وهو غلط

الرياض والتبيان كامها للنووي وقطعة يسيرة من أول البلدانيات لابن عساكر ومن أبي الفتح المراغي المسلسل بالأولية والكتب الستة بأفوات في البخاري فقط والموطأ رواية يحيى بن يحيى خلا من أوله الى الزكاة والرسالة للشافعي وكذا السنن له رواية المزنى واتحاف الزائر لابن عساكر وتاريخ المدينة لوالده وغير ذلك في آخرين كالزينين أبي الفرج بن عياش والحنبلي عرف بأبي شعر والتق بن فهد والشهاب الشو ايطي وعمه أبي السعادات بن ظهيرة . وأجاز له خلق منهم من بلده التقي الفاسي ووالداه وجدته لأبيه كالية ابنة القاضي تقي الدين الحرازي ولأمه كمالية أيضاً ابنة القاضي على النويري والجمال الموشدي وأخوه الجلال عبدالواحد والجمال الشيبي والجمال مجدبن على النويري ومن المدينة النبوية الجال الكاذروني وطاهر الخجندي والنور المحلي والمحب المطري ومن القاهرة الشمس الشامي الحنبلي والكلوتاتي وعائشة الحنبلية والزين الزركشي والتقي المقريزي والشهاب الواسطي وأشرف الواحي والعزبن الفرات ومن دمشق حافظها أبن ناصر الدين والنجم بن حجى والشمس الكفيري والشرف عبد الله ابن مفلح رعبد الرحيم بن المحبوالشهاب بن ناظر الصاحبة ومن بعلبك التاج والعلاء ابنا ابن بردس ومن حلب حافظها ابرهان سبطابن العجمي وأبوجعفر ابن الضياء بن العجمي ومن بيت المقدس الزين القبابي ومن الألميل التدمري وابراهيم بن حجى في آخرين منها ومن غيرها بل أجاز له في جملة اخو تهسنة سبع وعشرين وم بعدها ابن سلامة وابن الجزري وقريبه الخطيب أبو الفضل محدبن الشهاببن ظهيرة وفي جملة ذريةعطية أحداجداده الشمس البرماوي والجمال ابن الخياط، وأخذ عن شيوخ بلده والواردين اليها بل ارتحل الى الديار المصرية في الطلب مرتين الأولى في سنة احدى وخمسين والثانية في سنة ثلاث وخمسين وأقامفي كلمرةمنها نة،ومنشيوخهفي علم الحديث شيخناوالعلاء الملقشندي في رحلته الأولى فقرأ على أولها نحو النصف الأول من شرح النخبة له وسمع عليه سبعة عشر جزءاً متوالية من أول مسند أبي يعلى والكثير من البخاري وغير ذلك ، وعلى ثانيهما في شرح الألفية للناظم وفي الفقه عمه المذكور لازمه كثيراً وكذا البدر حسين الأهدل اليماني والشمس البلاطنسي والحال الأسيوطى حين مجاورة الثلاثة الأولفي سنةسبع وأربعين والثاني في سنة سبع وخمسين والمالث في سنة ثلاث وأربعين فقرأ على ثانيهم في الروضة وعلى الآخرين

الحاوى كل ذلك بحنا وشيخنا والعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والشرف المناوي كالهم في الرحلة الأولى فقرأ على ثانيهم في الروضة من موضعين مع السماع عليه الحديث وغيره وعلى أولهم قطعة من ربع النكاح من الحاوى وعلى كل من الباقين شيئاً منه ومن شرحه للقونوي وفي النحو (١) البرهان الهندي وأبو الفضل البجائي المغربي حيزمجاورتهما فقرأ على أولهما ألفية ابن مالك وسمع على ثانيهم شيئاً منها والتتي الشمني قرأ عليهفي رحلته الاولى المغني معحاشيته عليه والشوايطي في ابتدائه وفي أصول الفقه الاهدل والهندي وأبو الفضل المذكورون والكال بن الهمام وابنامام الكاملية والامين الاقصرابي فقرأ على الأول شرح البيضاوي للاسنائي وعلى الثاني المتن وعلى الثالث في مجاورته سنة خمسين العضد ولازمه كثيراً حتى كان جل انتفاعه في أكثر الفنون به : وعلى الراب جميع مؤلفه التحرير في مجاورته سنتي ثمان وخمسين والتي تليها وكان قرأ غالبه عليه في رحلتيه وعلى الخامس تحو النصف الاول من شرحه الصغير للمنهاج الاصلى فقطعة من أوله في مجاورته سنة ثمان وأربعين والباقي في رحلته الاولى وسمع فيها على السادس بعض العضد،وكذا من شيوخه في أصول الفقه عمه وفي أصول الدين الركن عمر بن قديد والشمس بن حسان وكذا الشمني وابن امام الكاملية وأبو الفضل فقرأ على الاول في مجاورته سنة ست وخمسين نحو النصف من شرح الطوالع للدارحدينيوعليكل من الثاني في رحلته الاولى والرابع في مجاورته سنة سبع وخمسين قطعة منه وعلى الثالث في رحلته الثانية جميعه وعلى الاخير فيها قطعة من شرح المواقف وعن النورالبوشي (٢) أيضاً أخذ أصول الدين وكذا قوأ على البلاطنسي رسالة شيخه العلاء البخاري فاضحة الملحدين وعنه أخذ التصوف فقرأ عليه شرح مختصر منهاج العابدين للغزالي وفي المنطق ابن قديد وأبن حسان والشمني والاقصرائيوأبو الفضل فقرأعليكل منهم قطعة من شرح الشمسية والشمس بن سارة قرأ عليه في مجاورته سنة ثمان وأربعين ايساغوجي وكذا أخذ المنطق عن السيد على الشيرازي شيخ الباسطية العجمية وغيره من الأعاجم رقى المعانى والبيان الهندي والاسيوطي وابن سارة في آخرين في هذه العلوم وغيرها منهم المحيوي الكافياجي وأجازوه وكتبوا خطوطهم له بذلك فلاهدل والبلقيني والشمني والاسيوطى بالاقراء وشيخنا والقلقشندي والمناوي

<sup>(</sup>١) في الأصل « النجم » مكان « النحو » .(٢)نسبة لبوشمن الصعيد.

بذلك وبالافتاء والاقصرائى وأبو الفضل باقراء فن المعقولات وابن الهمام بمـــا أجيز لهونوهوا به وعظموه بحيث وصفه في اجازةشيخنا بالشيخ الامام البادع المُفَنَنَ الْمُتَقَنَّ العَلَامَةُ وقالَ أنه أبانَ حالَ قراءته عن يد في الفهم طولى وأثار فو أئد كل ماأطربت السامع فأندة منها قالت له أختها وللآخرة خير لك من الأولى بل أول مالقيه صادف البدر بن قاضي شهبة عنده وهو يتكام في بعض المسائل فبحث معه بتؤدة ومتانة ونبه على محل النقل بذلك وأحضر الكتاب المعزو اليه فوجد كما قال فصار شيخنا يكثر التعجب من حجازي نسيب بده المثابة من متانة العقل ومزيد الرياضة في البحث وكثرة الادب والاستحضار وعدم سلوك مسالكهم في صغيرالثياب وما أشبه ذلك ، ووصفه البلقيني بالشيخ الفاضل المفتن المفيد المجيد وأنه حضر دروسه الخاصة والعامة ولازم من غير سآمةوقرأ قراءة بحث وتحقيق وتنقيح وتدقيق : والقلقشندي بالشيخ الامام العلامة وأنه جد في العلم واجتهد ورقى فيه أبلغ مرقى وعلا (١) أقرانه غربا وشرقا وهاجر لذلك وهجر الوطن و نغي الرقاد والوسن وأبازفي قراءته عن جد واجتهاد وعرب نظر واستعداد أفاد فيها واستفاد وجعل دأبه معرفة حقائق هذا الكتاب الذي يعد فاه بعضه من الافراد : هذا مع يبسه في كتاباته بل قال متفرساً فيه انه لا يزال يترقى، والمناوي بالشيخ الامام العلامة الحـبر وانه رآه زاحم العلمـاء بالركب وتمسك من العلوم النقلية والعقلية بأوثق سبب قال فاستفدت منه وأفدته فوائد فرأند وخلَّت أن فضل الله تعــالى فيه متزايد ، وابن الهما= بالشيخ الامرم المتقن المحقق الجامع لاشتات العلوم الطبيب لما يعرض لهما من المكلوم وأنه أظهرمن الإبحاث الصحيحة والآراء الرجيحة ماستفدنا به أنه في التحقيقات النظرية أي عريق وأنه لموتادها لعمري نعم الرفيق ارتشفنا منزلال كلياته ماتسربهالنفوس وحلا لاسماعنا من أبكار أفكاره الصحيحة كل عروس فتترمن قواطعه ملاطاقة به لذوى الجلال وحلى جيد الزمان العاطل بجود سحره الحلال فانهجت به مجالسنا أى ابتهاج وحرك من سواكن هممنا أقداح زنده بيننا وأهاج أبقاه الله تعمالي لمشكلة يحلم ا ومنزلة عالية يحلما قال ولقد أحز نتني فرقته بعد أن أحاطت في علقته: قدحت زفيري فاعتصرت مدامعي لولم يؤل جزعي إلى السلوان وقال بعد أن أذن له مع أنه هو الذي أفاد لكن على ظن أنه استفاد والله تعالى

<sup>(</sup>١) في الاصل « وعلى ».

هو المسؤل أن يجمل الوجو دبوجو ده ويديم حسن النظر اليه بمعنى لطفه وجوده.. والاقصرائي بسيدنا العالم مجمم المكارم السالك في مسالك الجنان الساعي في مساعى رضا الرحمن السائح في طرق الفهم بأقدام الاجتهاد السابح في بحاد العلم بأيدى الرشاد الصاعد فوق أعلام العلوم على مراكب السهاد الطالع على أعلى ذروة المعالى عد الايام و الليالي الشيخي العلامي العالمي البرهاني وأنه بحث بحثا بايقان واتقان وتفتيش وتنقير وتوضيح وتنوبر وانعام وامعان فأفاد وأجادثم شهد له بعلمه بكال أهليته وتمام استعداده وتوقد فطنته وسلامة سليقته واسترسال أريحيته واحتوائه على أصناف العلوم وعلو مرتبته ، والشمني بالشيخ الامام العالم العلامة وأنه هجر الوسن والرقاد حتى كان فرشه شوك القتاد وظفر من العلم بطائل وأدرك من سبقه فيه من العلماء الاوائل ، والبلاطنسي بالشيخ العالم العلامة مفتي المسلمين ومفيد الطالبين خطيبالحرم الشريف المكي وأنه ذاكره في مواضع كثيرة من الروضة فوجده عالماً في المذهب فاق كثيراً من أهلزمانه وعرف بالصيانة والدينة بحيث استفيض أنه لم يزن بريبة ولا طن على الاسماع عنمه م يدنس ثو مه ولم تعلم له صبوة ولا ضبطت عنمه هفوة وطار صيته بذلك وبالتفنن حتى أنه لشهرته لا يحتاجإلى الايضاح والتبين ، وقد قال البقاعيوهو من لم يسلم من أداه كبير أحد ولا يلتفت لمقاله إلا إن اعتضد: لقيته مرة في مكة سنة أسع وأربعين وهو يشار اليهفي الفضل والدين وقال انه علا بأبي الفضل علواً كبيراً وا تفع به مالم ينتفع بغيره ظهيراً إلى أن قال وهو شاب حسن الشكل والمعنى نشأ في حجر الشهامة والعلم وربى في حظيرة السيادة والصيانة والحسلم. فبرع صغيراً ومهر فى فنون العلم حتى صار بسيادتها جديراً وتقدم اقرانه فهو المظنون أن لاقرين له كبيراً قال ولم يخرج من القاهرة إلا وقد امتطى مراتب الاسلاف وفاق كثيراً منهم بلا خلاف قال ويقرب (١) عندي من التحقيق أنه تنتهي اليه رياسة الحجاز دينا وفضلا وشهامة وعقلا بل احتج على من قبحه في تأليفه المناسبات باستكتابه لهوعبارته: ولوكان مايقول الشافعية في ذمه والتشنيع عليه حقاً مااستكتبه العلامة قاضي الشافعية بمكة المشهور بالعلم والديانة إلى آخر كلامه . وتصدى في حياة جمهور شيوخه للاقراء بالمسجد الحرام غير متقيد عحل يجلس فيه ثم فى أوائل سنة ثلاث وخمسين تقيد بالجلوس أمام باب العجلة

<sup>(</sup>١) في الاصل « وتقرب » .

بعد صلاة الظهر كل ذلك مع تقنعه واقتصاده فى معيشته وعدم توسعه وتقللهمن الدنيا وترك تطنمله على أهلها فى جميع الاشيا وصرف همته للعلم إلى أن تحرك مسعده وتبرك به من ألهم رشده حتى قيل:

لقد زين البرهان بطحاء مكة وألبس من فى أخشبيها تيمتنا فلم يلبث أن استقر فى الخطابة بالمسجد الحرام عوضاً عن الأخوين الخطبين أبى القسم وأبى الفضل ابنى أبى الفضل النورى وذلك فى سادس عشر شعبان سنة خمس وخمسين وقرىء توقيعه بذلك فى يوم الأربعاء سابع عشر رمضان وباشر من يوم الجمعة تاسع عشره وأكمدت الحساد بذلك ولله در القائل:

ان الزمان استبشرت أيامه والمنبر استولى عليه امامه وتبسم البيت العتيق مسرة لما رآك مصلياً ومقامه وغدوت يابرهانه في مستوى من مجده منشورة أعلامه فالبس جلابيب المسرة والهنا فالجمع مشمول لديك نظامه

ثم انفصل عنهافي أول جمادي الآخرة سنة سبع وخمسين مع استمر اروجاهته واستقرار شهرته وديانته بحيث رغب عمه وشيخه في تزويجه بابنته وترويجه بضمه الى جهته وكان لها بذلك مزيد الفخر ولمناوئهما من أجله غاية القهر واستولدها بيقين في المحرم سنة تسع وخمسين الجمالي أباالسعود وسيقت له المسرات والسعود فغي أوائلها ولى النظر على المدرسة الجالية المستجدة بباب حزودة وأوقافها من واقفهائم أضيفت اليه مشيختها بعد موت شيخها الشرف أبي الفتح المراغي في عشرى صفر منها وحضر بالصوفية بعد صلاة العصر من يوم الاحد سابع جمادي الثانية وكان المنوفي محضرأول النهار لاشتغاله في العصر عشيخة الزمامية، وكذا أضيف اليه بعدموته ايضاً مشيخة إسماع الحديث للظاهر جقمق ثم ولى نظر المسجد الحرام في شوال منها عوضاً عن طوغان شيخ وقرىء توقيعه في يوم الخيسمستهلذي الحجة ثم قضاءالشافعية بمكة في سابع عشري جمادي الآخرة سنة اثنتين وستين عوضاً عن ابن عمه المحب أبى السعادات وقرىء توقيعه في صبيحة يوم السبت رابع عشرى رمضان بحضرة صاحب مكة السيد جمال الدين علا ابن بركات والقضاة والاعيان وباشرذلك كله بعفة ونزاهةوهمة ووجاهة وحرمة وافرة وديانة وضبط وأمانة واجتهاد تام في مصالح المسجد الحرام ومبالغة في حفظ أموال الايتاموالغائبين وحرص على كف الفساد والمعتدين بحيث وقف الجهورعند مرتبتهم وخف الكربفي تعدى الجرأة عي ضعفتهم وهابه الكبير والصغير وأجابه الدهر فيها به يشير وقويت شوكته وعلت كلمته وانتشرت بركته عزيد اعتقاد الجالي ناظر الخاص وشاد جده جانبك الظاهري في علمه وأمانته وصلاحه سيما وأخوه الكالىأبو البركات لابحوجه عندهما لشيء بل هو القائم بالمحاماة معه والذب عنه عندها بل وعند سأثر أرباب الحل والعقد من أهل الديار المصرية لتكرر دخول الاخ اليهاو انتقع السيد صاحب الحجاز بذلك بحيث صار لايقدم عليه غيره وتأيدكل منهم بالآخر ولمينهض الخطيب أبوالفضل فضلا عمن دونه لخفضه والااعترضمن في قلبهموض فيا يقوره من مسنون الشرع وفرضه سيما وقد حدس كال المشاراليه في مسائل نازع فيها بالبرهان شهادة غير واحد من الأئمة الاعيان فما وسعه إلا مفارقةالبلد ومعانقة الكمد والجلدوأعيد صاحب انترجمة إلى الخطابة شريكا لاخيه المهذكور في عاشر صفر سنة ست وستين عوضاً عن ابني النويري أيضاً ثم انفصلا عنها بهما في سادس صفر سنة ثمان وستين وتركا المباشرة من سادس عشر ربيع الأول حين العلم بذلك ثم لم يلبث أن أعيد إليها أيضاً شريكا لأخيه الفخر أبي بكر في ثاني عشري ربيع الآخر منها وقرى، توقيعهما في يوم الجمعــة سابع عشر جمادي الأولى ثم انفصلا بابني النويري أيضاً في شعبان سنة تسع وستين ، واستمر على وظيفة القضاء والنظر إلى أن صرف عن القضاء فقلط في عشر شوال سنة خمس وسبعين بابن عمهالمحب وترك المباشرة حين العلم بصرفه بوصول التوقيع فيآخر ذى القعدة وذلك بسفارة الشمسي بن الزمن (١) أحد خو اص الملك لمعارضته له في بناء لما أنشأرباطه بالمسعى ومنعه العمال من الحفر لكونه في المسعى وساعد القاضي من كان هناك من عاماء الجاورين ونحوه حيث كتب إلى السلطان بما يقتضي انبعاثه لعزله فأجيب لذلك وأحضر بعد عزله في أيام الموسم بحضرة القضاة والامراء والعاماء والتجار وسأتر الاعيان مرن المساعدين والمعاندين ماكان تحت يدد للايتام والغائبين وهو نحو ستة عشر ألف دينار ذهباً لم يخصم منه نفقة ولا كسوة ولا زكاة ونحوها من المصارف الضرورية لكونه كان ينميها لهم بالمضاربة وبغيرها بحيث تكون جميع المصارف المشار إليها من الربح بل ربما يفضل منه مايضاف إلى الأصل وأراد المستقر أن يسلم فلم يوافق يشبك الجمالي

<sup>(</sup>١) بفتح ثم ميم مكسورة وآخره نون .

أمير الحاج بل ولاابن الزمن القائم عليه ولاغيرها على ذلك بل التمسو امنــه ابقاءها کحت یده حتی براجع السلطان فامتنع وأشار بأنهاتکون تحت ید ابن الزمن أو الجمال مجد بن الظاهر فلم يوافقاً فتركت تحت يده ولما علم السلطان بذلك كله وافق عليه إلى استقلال الايتام وحضور الغائمين وكان في ذلك كله الفخر لصاحب الترجمة ولما لم يحصل التشني منه بأزيد من مجرد العزل أضيف اليه لمزيد التشفي صرفه عن نظر المسجد الحرام أيضا في أوائل سنة ست بالمحب أيضاً وتفرغ حينئذ البرهان لمزيد الاقبال على الاشتغال وعكف عليه الطلبة لوفور الحج وأقرأهم في شرح البهجة وفي حاشية له على القونوي شرح الحاوى كتب منها كراريس وسافر أخوه الكيل الى القاهرة ليسترضى السلطان عنه فو ثب عليه أحمد الفضلاء نور الدين الفاكهي وهو في التفنن بمكان وبالتفصح طلق اللسان بحضرته وشافهه بمالا يليق ببهجته وسكت عن زبره واخماد حسه لموافقته غرضاً أضمره في نفسه بعد أن كان الخصم استفتي على حكم القاضي بتضمن دفعه عما زعم استحقاقه له في الحال والمستقبل والماضي فأفتاه من مشى عليه ترويجه وتدبيجه كالعبادي والبكري والمقسى والجودي وتوصل بمن أعلم السلطان فسد معه بسكوته حينئذ وبغير ذلك إلى أن حكم الشافعي وهو الأسيوطي قهراً وغلبة بالغاء الحكم مستندا في ذلك للفتاوي التي ضمنها الاحجال ورام المخاصم استدراج الموثق في تسجيل ملم يتفق فا مشي معه لوفور يقظته وجرحت هذه الكائنة قلب الكال وأخيه وأحبابهما حتى بلغني أنه يقول نطفنا لاتنساها أو كما قال وتكدر على الفاكهي أمره بل قهرعن قرب أشد القهر ومات ؛ وقبل ذلك في موسم سنة سبع وسبعين طلب السلطان القاضى للديار المصرية فبادر صحبة السيد بركات بن صاحب الحجاز ومعه كل من أخويه الكمال والفخر وولده أبي السعود الجمالي ومن شاء الله من بني عمه وأقربائه وغيرهم الى الامتثال ووصل القاهرة مع الحاج في يوم السبت رابع عشرى المحرم سنة تمان بعد احتفال السلطان بأمر الأمراء بتلقيهم واكرامهم بتجهيز الملاقاة بل وأرسل لكل منهم فرساً وللقاضي بغلة ومدت لهم الأسمطة وغير ذلك ونزلا بتربته التي استجدها بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي وذلك قبل أنتهائها وهرع الا كابر لملاقاتهما الى أن طلعا الى السلطان فأكرمهما وأجلهما وخلع عليهما ونزلا الى المحل المعين لاقامتهما وهو على البركة جوار

جامع البشيري وسيقت اليهما الضيافات وسائر أنواع المآكل والتفكهات ونحو ذلك من السلطان فمن دونه فكان شائمًا عجباً يزيد على الوصف ولم يلبث بعد عمل المصلحة من السيد أن أعيد لوظيفتي القضاء والنظر وذلك في أوائل صفر منها وجهز قاصد بمكة للاعلام بذلك فوصلها في ليلة سابع ربيع الأول وباشر ذلك عنه نائبه وابن عمه القاضي جمال الدين بن نجم الدينواستمر مقيما هو والسيدومن معها بالديار المصرية على أسر حال وأبهجه الى موسم انسنة المعينة ممتنعاً من الافتاء والاقراء وعد ذلك من وفور عقله فعاد الى مكَّة وقد تزايدت وجاهته وتناهت ضخامته الى أن حج السلطان في سنة أربع وثمانين بعد انهاء مدرسته التي أنشئت له بمكان رباط السدرة ونحوه فزاد في تعظيمه وتبعه في الطواف والسعى ونحوهما بما استرشد فيه من تعليمه وقرره شيخ الصوفية والدرس بهاوحضر معه أول يوم وحينتذ رغب لابنه عن مشيخة الجالية لمعارضتهما ثم استنابه في القضاء وصار هو يعمل الدرس بها أياماً في الجمع في الروضة والكشاف ويحضر التصوف كل يوم ، وانتفع في جميع مأشرت اليه وفي غيره بصاحبنا النجم بن فهد الهاشمي فانه كان يبرز معه قولا وفعلا في المواطن التي يجبن بها غيره ويكتب لأصحابه المصريين وغيرهم بمايزداد به قوة ووجاهة حتى كان صاحب الترجمـة يغتبط به بحيث قال الخطيب أبو الفضـل وددت لو کارے معی ولو تخلف عنی سائر أصحابی وأقاربی ، ولذا عودی النجم ومس بالاذي في نفسه وجهاته وهو لاينثني عنه بل وصفه بقوله إمام علامة مفنن حسن التدريس والتقرير قليل التكاف قوى الفهم جيد الفطنة متواضع محستشم كثير الانصاف مع صيانة ومعرفة بالاحكام ودربة فىالقضاء ووضاءة ومروءة تامة وفضل جزيل لاسيما لاصحابه والغرباء وحسن محاضرة واستحضار لجلة من المتون والتواريخ والفضائل والاخبار والنوادر والوقائع بل هو نادرة الوقت علماً وفصاحة ووقاراً وبهاءً وتواضعاً وأدبا وديانة وليس في أبناء جنسه مثله انتهى. ولم يعدم من طاعن في عملاه ظاعن عن حماه كما هو الشأن من الجهال في ذوى المكال فالناس أعداء لرب فضيلة والالباس غيرمؤثر في الاوصاف الجليلة ، وقد جاورت تحت نظره غير مرة وجاوزت في اختبار أمره كل مسرة ورأيت منه مازاد الحمد له بسببه وكاد انفراده بما يزيد السامع له من تعجبه وهو في طول صحبتي له على نمط لم أضبط عنه فيها غير الجميـل في

الرضا والسخط وطالما يراسلني بالثناء والاستمداد من الفوائد ليدفع بذلكمن هو بخطابه معاند وليس في الصلة للحق بعائدمن حياة شيخنا بن الهام وهلم جرا بدون شك وامترا، وما أحسن قول بعض الفضلاء في وصف : عقله يوازي عقول الوافدين لمفارقتهم له بالرضا عنــه والثناء على علمــه ولطفه بل أكابرهم يتشرفون بحضور مجالسه ويستمدون من علومه ونفائسه كالشرف بن عيدقاضي الشام ومصر ومن لاأحصره من أعيان العصر ويلتمسون منه الأجازة لما علمه وحازه ورعما يحضر من له تأليف شيئاً من تصانيفه اليه ليقرضه له ويثني عليه فيحصل هو ما يعجبه من ذلك ويتفضل بالتنويه به لمن هو لنمطه سالك، وقل حصل من تصانيني جملة واغتبط بها ورأى أنها في مقصودها أتم وصلة بحيث ينقل عما في دروسه ويتعقل مافيها من بليخ القول ونفيسه ويحسن مشيه فيها وسيره لكو نه لا يقدم على مصنفها غيره ، وامتدحه منهم ومن أهل بلده الاعيان بالقصائد الطنانة البليغة المعانى والبيان وهو مع هـذا كله لايزداد الاأدبا ولايعتاد غيرالتواضع للفضلاءومن لهصحبا معحسن الاعتقاد فيخلص العباد والنفرة من الملبسين على ضعفاء المسلمين وطالما سمعت منه التنفير من جماعة ممن يظهر تمكنه في أغضياة والطاعة تم يتبين بعد دهر طويل تحقيق مقاله بالبرهان والدليل إلى غير ذلكمن أمور نشأت عن فراسة تشبه الكشف ورياسة يستميل ما أهل التميز والعطف، وقد رأيته كتب للشريف حسين حفيد شيخه الأهدل وكان ممن يسلك في الأخذ عنه الطريق الأعــدل أنه أبدى في بعض تلك المجالس من الفوائد مايتلقى باليدين ويحمل على الرأس والعين ويتعجب سامعها من حسنها فيقول هذا من أين ثم يتراجع ويقول ولا عجب فهومن البيت الطاهر والحسين وابن الحسين جرى في إيرادها على قانون العربية والمواد الأدبية لايتوجه عليه فيما يلقيه ملامه لسلوكه فيه واضح الاستقامه بألفاظ آنق من الحدائق وأنقى من محاسن الغيد العواتق فيصل إلى المقصود بأفصح عبارة وألطف اشارة جيد القريحة ذكى الفطرة الصحيحة متع الله بفوائده ومحاسنه وأبقاه لاستخراج الدر من معادنه وقد أجزته طيب الله حياته ورحم روح سلفه ورفاته إلى آخو ما كتب مما ليس بعجب، إلى غيرها مماكتبه لأبن عيد وقرض به كتاب السيد السمهودي المفيد حسما هو عندي في مكان آخر والمقام أعلى من هـذاولذا وصفته بسيدنا ومولانا بل أعلمنا وأولانا قاضي القضاة والراضي بما قدره الله وقضاه شيخ الاسلام علامة الأئمة الأعلام بركة الأنام والمحيي لما لعلمه اندرس من العلوم بتوالى الليالي والأيم مفخر أهلالعصر والغرة المشرقة في جبهةالدهو مجمع المحاسن الوافرة ومشرع القاصدين لعلوم الدنيا والآخرة الفائق في سياسته وذريته والسابق بمداراته ورحمته مسعد الايتام والارامل مرفد الغرباء فيحالتي الجدة والاعدام والافاضل من انعقد الاجماع على رياسته وانفرد بدرن نزاع بوجاهته وجلا لته ذلنفوس المطمئنة لاتركن لغير كلامه والرؤس اللينة لانطمئن إلا في ائتمامه لاشاراته تصغى الملوك وبسفاراته يرتتي الغني فضلا عن الصعلوك المعرب فعله عن صفات بالعطف تمييزها تأكد والمغرب بما انفرد به عن الكافة مما استرق به الاحرار واستعبد مجالسه محتفة بالفضلاء من سائر المذاهب ومدارسته مشرفة بالنبلاء من أهل المشارق والمفارب ممن يقصد الاستمداد منه ويتعبد بالاستعداد للأخذ عنهويروا لكونهم لميبلغو امده ولانصيفه رقول شبههم به لمـا علموا تصرفه وتصريفه وقد أقرأ علوماً كثيرة ولم يكن في الجملة ينهض للمشي معه إلامنهو في التحقيق وحسن النظر تام البصيرة إذهو بطل لا يجاري وجبل لايتزحزح ولايماري مع كثرة الانصاف والشهرة بعدم الرغبافي الاعتساف وكذا حدث بالكتب الكبارف كاذبيدي من الابحاث والاذا ارمسارت به الوكبان ودارت فيه أفكار أثمة العرفان، وخرج له العز بن فهد تخريجاً هائـلا بالمحاسن يتلالا ، ولم يزل على مكانته وجلالته معمزيد تعب قلبه وقالبه وشديد تكره بمالا تحتمله الجبال ولايصل معه إلى جميع مآربه بحيث توالى عليه النقص في بدنه ووالى لذلك التداوي بحقنه إلى أن اقطع أسبوعا من بعد صلاة الجمعة بالحمي الباردة ثم عمل له مخرج وانطلق به بطنه بحيث حصل لقوته ضعف واستمر به حتى مات مكرماً بالشهادة وهو حاضر الذهن إلى حين طلوع روحه في عشاء ليلة الجمعة سادس ذي القعدة سنة إحدى وتسعين ففجع الناس لذلك فجعة عظيمة وحصل عليه من تحيبهم وبكأتهم مألا يعبر عنه فجهز في ليلته وصلى عليه ولدم الجالي عند الحجر الأسود على عادتهم بعد نداء الرئيس للصلاة عليه فوق قبة زمزم ووصفه بأبى الفقراءوالمساكين والايتام والارامل وغيرذلك فازدادالناس نحيباً لذلك ولم يتخلف عن مشهده إلامن شذ محيث لمير بمكة ولاسمع فيها بأعظم من مشهده وحضر صاحب الحجاز واولاده مشاة بل وعادوا مع ولده لبيته كذلك مع أنه لم يكن بمكة وقت مماته وإنماكان بالبر بناحية اليمن بالقرب من مكة فبلغ الخبر فجاء هو وعياله وبناته من لياته إلى البيت وبكى كثيرا وتأسف لعدم إعلامه بشدة مرضه مع أنه جاء لعيادته في أمره واستمر بعد ذلك يحضرال بعة في المسجد والمعلاة صباحاوعشاء ، ودفن بتربتهم بالحوش خارج القبة خلف اخويه سواء ويقال ان ذلك بوصية منه وخلف من الأولاد ثلاثة عشر ولدا ومن العيال جماء فيرا بل قيل ان عليه من الديون ثمانية آلاف دينار ، واستقر ولده بعده في القضاء وسأرماكان معه واستقبل تعباكثيراً وكتبتله تعزية وتهنئة بل رثاه غير واحد رحمه الله تعالى وايانا وجعل قراه الجنة وجزاه عناوعن المسلمين أوفر جزاء .

( ابراهيم ) بن على بن مجد بن هلال الربعي المغربي التونسي المالكي ممن أخذ عنه انقاضي عبد القادر المالكي المكي بها الفقه وأصوله وأذن له في تدريسهما وذلك قريباً من سنة ثلاثين .

(ابراهيم) بن على بن عد المالكي القادري . مات سنة ثلاثين . أدخه ابن عزم . (ابراهيم) بن على بن ناصر برهان الدين الدمياطي الحلبي الشافعي . ولد في أوائل سنة خمس وستين و نشأ بالقاهرة ثم سكن حلب حين قارب البلوغ ولازم بني السفاح والقاضي شرف الدين الانصاري والحرالي العديم ، وسمع الحديث من الشرف الحراني وابن صديق وغيرها ومن مسموعه على الأول العلم لأبي خيشمة واشتغل على الشمس الغزي وغيره ، وولى قضاء العسكر بحلب وحدث شميع منه الفضلاء بل كتب عنه شيخنا في فوائد رحلته الاخيرة ، وكان خيراً ديناعاقلا رئيسا عديم الاذي حتى لعدوه كثير القيام مع الغرباء والعصبية للعلماء ونحوهم ومن الغريب أنه مشي من جبرين إلى حلب على رجل واحدة . مات في يوم الخيرس ثالث عشري المحرم سنة سبع وأربعين ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة رحمه الله .

(ابراهيم) بن على بن نصير بن عطاء الله برهان الدين النمراوى (١) الاصل القاهرى الممالكي المقرىءفي الجوق والدالفاضل عبد القادرويمرف بابن الفوال كان خيراً مأنوس القراءة متكسباً بهاو بتأديب الاطفال ملازماً لحضور الخانقاه مات بعد أن أضر .

(ابراهيم) بن على بن يوسف النابلسي ويعرف بابن علوة خادم الكل النابلسي الحنبلي سمع على مع محدومه .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى غرى .

(ابراهیم) بن علی برهان الدین الدمشتی الشافعی المکتب ویعرف بابن الملاح ممن رأیته قرظ مجموع البدری فی سنة تسع رستین وقال لی إنه کتب علیه بل کـتبت عنه من نظمه:

عصيت عذولى والغرام أطعته وخناس فكرى بالساويوسوس و إن شكت العشاق في الحبوحشة فيحبوب قلبى في البرية يونس مات سنة ثلاث وسبعين في اقيل وقد قارب الثمانين وهو ممن أخذ الفضلاء عنه في الفقه والعربية المعانى والمنطق وغيرها وكتب بخطه نفائس، ورأيت من قال ان علياً إسم جده ولم يعرف إسم أبيه وانه كان خيراً بارعا في العربية والصرف والمنطق ذا مشاركة في الفقه وغير دوفو ائد (١) و نظم وخط حسن ممن كتب على الحبشي كتب عنه البدري رحمه الله.

(ابراهيم) بن على البارى الدمشقى الشاهد إمام مسجد الجوزة سمع الجزء الاول من مشيخة الفخر على ابن أميلة وكان أحد العدول بدمشق . مات في ذي الحجة سنة احدى عشرة وقد جاز الجسين. ذكره شيخنا في أنبائه .

(ابراهیم)بن علی التادلی المالکی.کذا فی بعض نسخ المقریزی وصوابهابن علی وسیأتی .

(ابراهيم) بن عمر الرفاعي بن ابراهيم العلوى لتى شيخنا في سنة ثما ثما ثما بالمين فسمع عليه بعض المائة العشاريات تخريجه المتنوخي وماعلمت شيئاً من خبره (ابراهيم) بن عمر بن ابراهيم البرهان الحموي الأصل السوبيني (٢) الطرابلسي الشافعي ويعرف بالسوبيني ولد قبيل القرن تقريباً بسوبين قرية من قرى حماة وقرأ القرآن بعضه بها وسائره بحاة وتفقه بالشمس بن زهرة والشهاب أحمد بن البدر والتتي بن الجوبان والشمس النويري وولده السراج وسعد الدين الآمدي والشمس الهروي وليس بالقاضي وعنه أخذ الغبار وعلم التجنيس كلاهما في الحساب وعلى الأولين والشهاب بن الحبال سمع الحديث بل وأخذ فقه الحنفية عن الشمس الصفدي انقاضي بحث عليه جميع المختار وغيره وعنه أخذالعربية وكذا أخذها مع الصرف عن الشهاب بن يهود الشامي الحنفي والفرائض والوصايا عن الشهاب أحمد المغربي المالكي ، وقدم القاهرة غير مرة والفرائض والوصايا عن الشهاب أحمد المغربي المالكي ، وقدم القاهرة غير مرة

<sup>(</sup>١) في الاصل «وذارائد» . (٢) في الأصل مهملة من النقط هنا وفي المواضع الآتية ، وهي بضم الأول ثم واو ساكنة وموحدة مكسورة ثم تحتانية ونون .

وأخذ الجبر والمقابلة والمساحة والمقنطرات في الوقت وغيرها عن ابن المجمدي وكذا أخذ عن ابن القاياتي وابن البلقيني وشيخنا وأكثر من ملازمته ونوه شيخنا به حتى ولى قضاء مكة عوضاً عن الحب الطبرى في أوائل رجب سنة ثمان وأربعين وأنعم عليه السلطان فيما قيل بما ارتفق به ولم يلبث أن انفصل في شوال من أي تليها واستقر في صفرمن سنة خمسين في قضاء حلب ثم ولي قضاء الشام وحمدت سيرته في ذلك كاله لكن لصقت به أشياء فيها مزيد تنطع مع غفلة وسذاجة ويبس وعدم دربة بالجلة ، وكان كثير الاستحضار للفقه مع معرفة بالفرائض والحساب ولكنه لم يكن في التحقيق وحسن التصور بالبلوغ. وله تصاليف كشيرة منها مما كتبته جزء في مسائل تكون مستثناة من قاعدة لاينسب لساكت قول قرضه شيخنا وغيره من الأعة وتعقب أكثرها بهامش من نسختي شيخنا ابن خضر، وقدراج أمره على شيخنا فانه قال انه شافعي المذهب كثير المعارف في عدة علوم رأس في الفرائض وهو اليوم عالم طرابلس يشتغل في فقه الشافعية والحنفية الى أن قال وذكر لى أن جده لأمه الشيخ عمر السوبيني كان صالحاً له كرامات انتهى. وكان كثير العبادة والتلاوة والتهجد والأفعال المرضية والتواضع إلامع المتكبرين وسلامةالفطرة غالبة عليهوقد أطلت ترجمته في معجمي ، وأَخْشِ البِقَاعِي في شأنه . مات بدمشق بعد أن زار بيت المقدس في ذي الحجة سنة تمان وخمسين ودفن عقبرة باب الفراديس من جهة الشمال وكانت جنازته حافلة حسماكتب الى به (١) بعض الدمشقيين قال وكان من أوعية العلم مطرح التكاف على طريقة السلف لهعدة تصانيف رحمه الله وايانا.

(ابراهيم) (٢) بن عمر بن حسن الرباط بضم الراء بعدها مو حدة خفيفة \_ ابن على بن أبي بكر برهان الدين وكني نفسه أبا الحسن الخرباوي البقاعي نزيل القاهرة ثم دمشق وصاحب تلك العجائب والنوائب والقلاقل والمسائل المتعارضة المتناقضة ويقال انه يلقب ابن عو يجان تصغير أعوج . ولد فيما زعم تقريباً سنة تسع وعمائة بقرية خربة دوحا من عمل البقاع ونشأ بها ثم تحول إلى دمشق ثم درقها ودخل بيت المقدس ثم القاهرة للاستفتاء على أهلها وهو في غاية من

<sup>(</sup>١) فى الاصل « انه » . (٢) يضطرب قلم المصنف فى تراجم بعض كبار معاصريه مما لايسلم منه كتاب فى التاريخ ، كما ترى فى ترجمة البقاعى هذه وترجمة السيوطى الآتية ،وهما من العلم فى المكان الاسمى .

البؤس والقلة والعرى ثم عاد اليها ورجع عن قرب فقطنها واشتغل بها يسيراً ولم يعرف له كتاب في الفقه والنحو ولافي غيرها بلقال العلامة أبو القسم النويري و ناهيك به اصهر صاحب الترجمة : قل الماحبك وعينه يشتغل بالنجوم انه لم يعلم له بعد هذه المقالة فيه اشتغال ولذلك وصفه التتي القلقشندي مما سمعه ظناً من أخيه العلاء باللحن في قراءته: وهو صحيح بالنسبة لا أفاظ كثيرة يتوقف اعرابها على معانيها وكذا الكثير من مشتبه الرواة ويشهد له في النوعين كثرةردالديمي عليه في قراءة أبي يعلى وكاتبه في السنن الكبرى للنسائي وغير ذلك بل اشتغاله في غيره أيضاً بالهوينا وزعم أنه قرأ على انتاج بن بهادر في الفقه والنحو وأنه قرأ على ابن الجزري جمعاً للعشرفي أثناء سورة البقرة وأنه أخذعن التقي الحصني الشامي وغيره بهاوالتاج الغرابيلي والعهاد بن شرف وآخرين بيت المقدس ، وأخذ بالقاهرة عن الشرف السبكي والعلاء القلقشندي والقاياتي وشيخنا وطائفة منهم أبو النَّ ضِلَّ المُغرِبِي وهو الذي أعلمه بالقاعدة التي تجرأ على كتاب الله بها وما علمته أتقن منا ولا بلغ مرتبة العلماء بل قصاري أمره ادراجه في الفضلاء وتصانيفه شاهدة بما قلته، وتكسب بالشهادة عنيد أحيد شيوخه الفخر الاسيوطى وغييره وبالنساخة وتعليم الاطفال وبغيير ذلك وسافر في خدمة شيخنا إلى حلب وأخذ عن شيوخ الرواية بها وبغيرها ولم يمعن في ذلك أيضاً بحيث ماعلمته أكمل الستة أصول الاسلام وفوت بتقصيره الاكثار عن شيوخ كل واحد منهم رحلة وقرأ أشياء غيرها أولى منها لا لغرض كقراءته على العز ابن الفرآت الجزء الثاني من حديث ابن مسعود لابن ساعد باجازته من العز ابن جماعة بقراءته على الحسن بن عمر الكردي بحضوره له في الرابعة على ابن اللتي وكان في الموجودين من يروبه متصلا بالسماع وعند ابن الفرات الكثيرمما انفرد به : وسافر لدمياط واسكندرية وغيرها وحج وأقام بمكة يسيراً وزار الطائف والمدينة وركب البحر في عدةغزوات ورااط غير مرة الله أعلم إليته في ذلك كله وردّاه شيخنا فعينه في حياة الظاهر جقمق لقراءة الحديث بالقلعة ثم منعه الظاهر في حياته وأدخله حبس أولى الجرائم واستقر عوضه بابن الامانة ولذا قال لأنه أي الاشرف اينال موافق للظاهر أي جقمق في الانسلاخ من شرائع الدين في الباطن مع أن هذا لم يكن عنده ماعند الظاهر من الصبر على اظهار خلاف مايبطن من التمسك بالشرع واظهار تعظيمه إقامة لناموسه انتهى.

وقد أخذ عنه الطلبة وانجمع زعم على التصنيف والاقراء والنظم الذي فيمه من الهجو مالايليق وكنت ممن سمعت بقراءته وسمع بقراءتي واستفادكل مناسن الآخر على عادة الطلبة في دلك وترجمني في معجمه . ووقائعه كثيرة وأحواله شهيرة ودعاويه مستفيضة (١) أدلكه التيه والعجب وحب الشرف والسمعة بحيث زعم أنه قيم العصريين بكتاب الله وسنة رسوله وأنه أبدى ببديهته جواباً مكث التتي السبكي وافقاً عنه أربعين سنة وأنه لايخرج عن الكتاب والسنة بل هو منطبع بطباع الصحابة معرميه للناس بالقذف واغسق والكذب والجهل ودكر ألناك لاتصدر من عاقل وأمور متناقضة وأفعال سيئة وحقد تام وما أحسن قول شيخ الحنابلة وقاضيهم العز الكناني وكان قديماً من أكبرأصحابه مما سمعه منه غير واحد من النقات: والله انه لم يتبع سنة واحدة وأنه لأشبه بالخوارج في تنميق المقاصد المبيئة وإخراجها في قالب الديانة انتهيي وقد قيل: تقول أنا المملوء علماً وحكمة وأن جميع الناس غيرى جاهل وَنَ كَانَ مِنْ انْنَاسَ غَيْرِكُ عَالَمَ فَنْ ذَا الَّذِي يَقَعْنِي بَانَكُ وَصَلَّ وم أحقه بما ترجم هو به النويري المشار اليه حيث قال مماقرأته بخطه فيه رأيته من الجر عباد الله يظهر لمن يجها أثواباً من الدين وتنسكا يملك به قلبه وينتال عليه دينه ليس يأمن من وقع بصره عليه على مل له ولا عرض بل ولا نفس له ننمس شغفة بالشهرة ومشفة العلو وعنده جرأة باللسان مفرحة أوصلته الىحد الهور وقلب ممتلىء محكراً وحسداً وكبراً ، وله في كل من ذلك حكايات تسود الصحائف وتبيض النواصي مسكن في بلد الا أقام بها شروراً (٢) وشحنها وأهلك العباد إلى أن قال نقلا عن غيره ان أبا القسم قال له ان قال المالكمة بالقتل قلت بالعصمة وإن قالوا بالعصمة قلت بالقتل ثم قال ولم يكن له في شيء من ذلك غرض معين انماكان غرضه بالخلاف رجاء يرتب عليه ولايته القضاء انتهى وما علمت أحداً سلم من اداه لا الشيوخ ولا الأقران ولا من يليهم من كل بلد دخله بالنظم وبالنثر حتى من خوله في النعم بعد الناق والعدم وأخذ بجاههاموراً لايستحقها كالنظر على جامع الفكاهين وعلى خان اريداني وجرت فيهما وقائع وكتدريس القرآآت بالمؤيدية عقب امين الدين بن موسى واستفرب الناس إذ

<sup>(</sup>١) في الاصل «مستفيدة». (٢) في الاصل «سروراً» بالمهملة. (٣) في الاصل «أعلن».

ذاك وقوع مثل هذا في أمر لم يشهر به خصوصاً مع وجود شيخ القراء بلا مدافع الشماب بن أسد بلكاد أمر الزين جعفر السنهوري أن يتم فيه فقوى عليه بجاه مخدومه ولم يرع لهحق مساعدته له عند الحب بن نصر الله الحنبلي حيث احضر له مصنفاً عمله في التجويد فتوقف في تقريضه حتى شهد عنده جعفر بأنه أجاده وعمل البقاعي بحضور الشرف المناوي اجلاسا ضبط عنه أنه من عمل شيخه ابي الفضل المغربي له ثم كاد الناظر أن يخرجه عنه لامر اقتضاه عنده في غاية القبح والشناعة فبادر ورغب عنه الشهاب المذكور لكونه من أصاب الناظر وحاباه لعدم توقفه عرن الامضاء له وخالف المخدرم المشار اليه غرض استاذه الأشرف اينال في الخوف من غائلة تقديمه ذنه قال فيما صح لي عنه للشرف بن الخازن قبيل ملطنته لو نفست للبقاعي لأخرب الدنيا ثم أا تسلطن زبره في ارتفاعه على الشريف الكردي ذنه بعد أن زال عزه أسمعهمن المكرود مايةًا بله عليه الله حتى قال لمن حكادلي من النقات والله لقد أزال البقاعي اعتقادي من كل فقيه وخيلني من صبة كل أحد أو نحوذلك دلم انه بعد موت أستاذه وهو في أثناء محنته حين سكنه بالقرب من السابقية رأسه حين شكوي بعض الترك من جيرانه له بنقيبين وجلوسهما في مسجده حتى يرفعانه إلى حاكمهما لخُوضه في عرض ذاك التركي فخضر إلى التركي ولا زال يتلطف به حتى صفح وغرم هو للنقيبين بل وأنعم عليه اذ ذاك بستين ديناراً وحتى القاياتي الذي زعم انه لازمه كثيراً وانه قرأ عليه في أصول الدين والمنطق وسمع دروسه في الفقه وأصوله والنحو والمعاني والبيان ومن دروسه في الكشاف قال فيه انه لايزال غلس الظاهر دنس الأثو ابسمج الاحيةقال ولم نعلم لذلك بباً إلا كثرة إخلافه للوعد قال ولم أر مثل ولايته في كثرة انتقلب وتوالي العظائم واضطراب الأمور وكثرة القال والقيل حتى لقد فلدت على قلة أيامها وقصر زمنها من قلوب الناس كثيراً مما غرسه فيها من المحبة قال على أني لم أر بعيني أوسع باطناً منه يكون في غاية البغضة للانسان وهو يريه انه أقرب الناس عنده ولا أدق مكراً ولا أخفي كيداً ولا أحفظ سراً ولا أنكى فعلا يذبح الانسان كما قالوا بفطنه وهو يضحك ولا أرضى اعتذاراً رأيته مطل إنساناً في غاية اليقفة بقضية هو أمره بفعلهاأ كش من ثلاث سنين إلى آخر كلامه بل قال عن شييخ الأسلام ابن حجر إن فيه من سيء الخصال انه لايعامل أحداً بما يستحقه من الاكرام في نفس الامو بل عا يظهر له على شائله من محبة الرفعة وانه يغلط ويلج فى غلطه ووصفه بشيخ نحس وكتب تجاه بعض من ترجم شيخنا فى بعض مجاميعه انتقاداً يرجع إلى العلو ووقف عليه شيخنا وضعه لما يعلمه من فجوره ، وتعدى فى تراجم الناس وزاد على الحد خصوصاً فى كتابه عنوان الزمان فى تراجم الشيوخ والاقران الذى على الحد خصوصاً فى كتابه عنوان الومان فى تراجم الشيوخ والاقران الذى والاقران ، و ناقض نفسه فى كثيرين ذنه كان يترجم أولا ببعض مايليق بهم م صار بعد محالفتهم له فى أغراضه و نحو ذلك يزيد فى تراجمهم أو يغير ما كان أثبته أولا كما فعل مع الأمين الأقصرائى ذنه قال فيه بأخرة انه يكون مع كل من علم قوة جانبه و مهمل أمر الضعيف وان كان منقطها اليه واله يتقرب الى ذوى الجاه بما يحبون وأنه أحدث فى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إمامة الحنفية تفريقاً بين كاة المسلمين وتشعيباً الأركان الدين وكذا بعد علمه بعدم از اله المنزلة التى أنزل نفسه بها ونحو دلك ككونه لم يضفه أو ينتقد عليه ما يظفر به من خطأه فنسأل الله كلة الحق فى السخط والرضاء ولتناقضه الناشى من أغراضه خطأه فنسأل الله كلة الحق فى السخط والرضاء ولتناقضه الناشى من أغراضه وما أحسن قول بعضهم:

إن البقاعي البذيء لفحشه ولكذبه ومحاله وعقوقه لو قال ان الشمس تظهر في السما وقفت ذووالالباب (۱) عن تصديقه إلى غير ذلك من مجازفاته كوصفه التيزيني بالتحري في شهاد ته وطعنه في شهادة شيخ الناس قاطبة العزعبدالسلام البغدادي حمية للشهاب الكوراني لكونه توسل به في طلب المناسبات من بلاد الروم وما اكتنى بذلك حتى التزم له باشهار جمع الجوامع له الذي شحنه بالاساءة على من اجتمع له مع العلم و تحقيقه القطبية والولاية والجلال المحلى ، وأشنع وأبشع تجريحه لحافظ الشام ابن ناصر الدين بالتزوير وكأغاليطه في المو اليد والوفيات والانساب و تصحيفه مما أضربت عن بسطه اكتفاع عصنف حافل أفردته لها لكثرتها وقبحها وذكرتها مختصرة مضمومة لغيرها في ذيل القراء والمعجم وترجمة شيخنا ومن قبلي ذكرها ابن مضمومة لغيرها في ذيل القراء والمعجم وترجمة شيخنا ومن قبلي ذكرها ابن أبي عذيبة ولكنه كان أمد والزين رضو ان والبرهان الحلي ومن المتأخرين ابن أبي عذيبة ولكنه كان اذ ذاك أشبه في الجملة وكذا أفردها غيري بل اعتنى بعضهم بجمع أداجي الشعراء

<sup>(</sup>١) في الأصل « الباب » .

فيه في مجلد ومنه قول العلاء بن اقبرس:

لك الحمد الجزيل بلا امتنان وفضل بالعطاء بلا نزاع فطهر قابنا من كل غل وجنبنا الخبيث من البقاع وقد روينا عن امام دار الهجرة ملك بن أنس رحمه الله أنه قال أدركت بهذه البلدة يعنى المدينة أقواماً لم تكن لهم عيوب فعابوا أنناس فصارت لهم عيوب وأدركت بها أقواماً كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم ولله در القائل:

لاته تكن من مساوى الناس ما متروا في تبتك الله متراً من مساويكا واذكر محاسن مافيهم إذا ذكروا ولا تعب أحداً منهم بما فيكا وقد رددت عليه غير مسئلة له في عدة تصانيف منها الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والانجيل والقول المألوف في الرد على منكر المحروف وممن رد عليه في الثانية الشهاب المتبولي الحسيني وقرضه له الكافياجي فأ بلغ من أن المصنف ليس بذلك وأنشد فيه لنيره:

يامدعى الحب لمولاه من ادعى صحح دعواه من ادعى ادعى شيئاً بلاحجة لابد أن تبطل دعواه ولنفسه: من ادعى العلم ولم يوصف به فذاك قد عرض للنقص فالعلم معروف لأربابه يظهر بالنطق وبالفحص

وكذا رد ابن أبى عذيبة مقاله فى السفطى حيث قال ترجمه البقاعى بترجمة مظامة وذاك لماكان بينها من الشر ذلذى ينبغى أن لايسمع كلامه فيه و نحوه قوله فى ترجمة ابن حامد وقول البقاعى فى فوته فى جزء أبى الجهم لاعبرة به إنما الفوت لأخيه . ولما علم مقت الناس له واسطعهم إياه كل مكروه من تكفير فما دونه بل رام المالكي أن يرتب عليه مقتضى مأخبرت به البينة العادلة من كونه قال ان بعض المفارية سأله أن يفصل فى المناسبات التى عملها بين كلام الله وقوله بأى و نحوها دفعاً لما له اله يتوهم فترامى على الريني بن مزهر حتى عززه وحكم باسلامه بعد أن جبن عن مقاومة المالكي فيها غير واحد من أعيان النواب، و زغب عماكان باسمه كالميعاد بجامع الظاهر والمسجد الذى يعلوه سكنه وله فى أمرها قعاقع و فراقع ولم "أطرافه و توجه إلى دمشق وهو فى غاية الذل فأنزله متصر فها بالمدرسة الغزالية و أعطاه مشيخة القراء بتربة أم الصالح و أحسن هو وغيره متصر فها بالمدرسة الغزالية و أعطاه مشيخة القراء بتربة أم الصالح و أحسن هو وغيره

سيما انتتي بنقاضي عجلونله فلريتحولعن طباعه حتى نافر هأهل دمشق أيضاً الى أن قاسي مايفوق الوصف وعاداه أصدقاؤه فيها حتى أنه رام حيين اجتياز العسكر مِا المرافة فيهم عند أميره في ذل أعظم خذلان وعارض وهو هناك في حجة الا ملام أبي حامد الغزالي ولمح بالحطاعليه وقال انقوله « ليس في الامكاذ أبدع مماكان » كلام أهل الوحدة من انفلاسفة و الاسلاميين انقائلين بأن الله هو الوجود، وقال أيضاً انه رجهه بما لايليق حيث قال لوفرض أحسن من هـذا الوجود لكان تركه بخلا وعجزاً ، وكذا حمل على التاج بن عطاء الله وصرح عن نفسه بأنه يبغض ابن تيمية لمساكان يخالف فيه من المسائل وتحوك انناس من جهور الطوائف عليه وراسل يستفتي وبذل معه الشمس الأمشاطي قاضي الحنفية الجهد ولم يتمدر تذكير الناس بمساعدته الأمر القديم المقتضى لتعويل صاحب الترجمة عليه في كائنته ، ومع ذلك فاستمر يكايد ويناهد حتى مت بعد أن نفتت كبده فيما قيل في ليلة السبب ثامن عشر رجب سنة خمس وثمانين وصلى عليه من الغد بالجامع الأموى ودفن بالحمرية خارج دمشق من جهة قبر عاتكة ولم يصل عليه التقي بن قاضي مجلون وغيره وأوصى بكل ما كان بخطه من تصليفه وغيره لابن قريبه المحلي وسافر إلى الشام فأخذها ودو الذي استقر في جواليه المصرية وأما جوالية الشامية فكان هو رغب عنها قبيل موته امبد النبي المغربي أحد من لمعليه في الشام . ورثى نفسه قبل موته بمدة وهو في اتَّاه رة فقال في أبيات كان القاضي عز الدين الحنبلي يستكثرها عليه ويقول لعله ظفر بها لغييره ، وأقول كأنه لزيد حبه في مدح نفسه انبعثت سحيته لها:

زم انني عما قريب لميت رمن ذا الذي يبتى عني الحدثان كأنى بى أنعى اليك وعندها ترى خبراً صمت له الاذنان فتنطق من مدحى بأى معان فلا حسد يبقى لديك ولا قلى علت عن مدان في أعز مكان وتنظر أوصافى فتعلم أنهما فيدمعهم لى دائم المملان ويسى رجال قد تهدم ركنهم ويطمع فيه ذو شقا وهوان فکم من عزیز بی یذل جماحه ولو كنت موجوداً اليه دعاني فيارب من يفجا بهول بوده لها القلب أمسى دائم المفقال ريارب شخص قد دهته مصية ولو كنت جاتها يدى ولساني فيطلب من يجلو صداها فلا يرى

وكم ظالم نالته منى غناضة لنصرة مظلوم ضعيف جنان وكم خطة سامت ذويرامعرة أعيدت بضرب من يدى وطعان فان يرثني من كنت أجمع شمله بتشتيت شملي فلوفاء رثاني، وإلا نعاني كل خلق ترفعت به هممي عن شائن وبكاني درثي نفسه قيا مه ته أبه العاس أحمد بن كريد بن زادة الكري في منا

وممن رثى نفسه قبل موته أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن ناقة الكوفى وقال ابنه أبو منصور أنشدني قبل موته بساعة :

وكم شامت بي إن هلكت بزعمه وجاذب سيف عند ذكر وذتي ولوعلم المسكين ماذا يصيبه من الذل بعدى مات قبل مماتى وفيه نوع شبه بما تقسدم . ذكر الاشارة لشيء من مناقضاته مما بسطته في ترجمته : أنكر على الشمس العاملي قراءة سيرة البكري أا فيها من الكذب وأخذ مابأيدي الكفارمن التوراةوالانجيل عنهممع تصريح بعض اليهو دبكون نسخته سقيمة وانه كان يقابلها معه واتقارىءاليهودي اعتمد الحرالي في تفسيره مع كو نه كما قال الذهبي فلسني أتصوف ولم يخالفه شيخنا فيه وكفر ابن الفارض قال التكفير أمر عظيم لاينبغي الأقدام عليه الا بنص صريح إلى آخر كلامه، وكفر ابن الفارض بل قال لكوني قلت لم يصل إلى م نسب اليه من الشعر عنه بسند صحيح ونحن لانكفر بأمر محتمل سيما ولادئدة في تكفيره وإنما الفائدة في التنفير من المقالة أنني ملتمع ابن أغارص وعذلني العز الحنبلي وابن الشحنة فلم ينمد وصف الشحنة بالكذب والنحس والبهتان وآنه أعظم رؤس أهل السنة ، ونحوه تكذيبه للخطيب أبي انفضل ثم اعتماده عليهفي تجريح غيره صريح بمع ازفة الأمين الأقصرائي حيث وقف قاضي المحلة أوحد الدين بن العجيمي في عرض ولده بأوصاف زعم أنه لايستحقها لكونه ربما توقف في صرف مصلومه في أوقافها ثم أخذ خطه له متأيداً به في تصانيفه : ونحوه وصفه لامم الكاملية بأمر عظيم لايقبل قوله معه ثم جاءه ليستعين به في كائنة ابن الفارض . وكذا بالغ في الوقيعة في الأمير يشبك الفقيه ثم خضع له وبالغ في إجلاله وفعل م ل دلك مع الزيني بن مزهر قام بانكار المولد بطنتدا وبسبس مع القاعين في إطاله ثم توجه مع مخدومه بردبك اليه. ونحوه قيامه في أنكار الذين يطوفون في رمضان بالشبابة ونحوها ليلا ويسمون بالمسحرين ثم سماعه للعمال بالآلةعلى الدكة عند بر دبك أيضاً قام بمنع جامع القضاة من أبو اب جامع الفكاهين حين كان

ناظراً عليه وعطل هو الانتفاع بالمسجد المجاور لبيته على المصلين بوضع أمتعته وأمتعة غيره ونحو ذلك زعم عدم منازعته للفقاء فيوظائفهمثم شاقق المباشر لوقف الميعاد الذي باسمه في جامع الظاهر ليثبت له ماأفتيت بزيادته له في معلوم الوظفة بل رامأخذ دكان من وقف آخر ليحوزدا إلى وظيفته فكفه عن ذلك قاضي الحنفية وكذاكان اقتلاعه لأصل الوظيفة بطريقة غير مرضية ونازع من بيده بنزول شرعي وظائف كانت باسم الشهاب أحمد بن ابراهيم الاذرعي لماكتبته في سنة اثنتيزو ثمانين وثمانمائة خاصم ناصر الدين الزفتاوي أحدالنواب وجمع فيهجزءاً وسماه اشلاء الباز على ابن الخباز ثم قرأ عليه كتاب النسأني وصيره في شيوخه وجاءالسيد النسابة ليحضر فماقته وجاذه بحيث رأيت السيداحمروجهه وكاد أن يبكي هذا معكون جماعة من شيوخهكالشهاب الكلوتاتي في زاوية الحنني بحضرته والجال المدراني قرؤه عليه وماكتني بهذاحني كتب بخطه في ترجمته مايقاله الله عليه ونقل عنه في ترجمته الكذب الصراح هذا مع معرفته باجلال شيخناله بحيث أنهلم يحكن يتخلف عن القيام له اذادخل عليه وربما لم يعلم بدخوله إلا بعد جلوسه فيستدرك اقيامله وأبلغ منهقوله في الولوي بن تقي الدين البلقيني ة'ضي الشام ما أمه : وكان معروفا بالمجاهرة بأنواع انفسق والانقطاع الى الخلاعة والسخرية والاضحاك للاكابر ثم روى عنه فقال حدثني القاضي الفاضل البارع المفنن ولى الدين وساق شيئاً ، ونحوه قوله في العلاء ا قلقشندي انه حدثه بحضرة شيخنا بشيء وصدقه شيخنا عليه قال وإلا فهو اذا حدثك بحديث وجدت قلبك غير ساكن الى حجيع مايقوله ، وقال في موضع آخر انه لم يخلف بعده في الشافعية بمصر مثله في علم ولا دين وذكروا عدة حض على سلوكها وهي الليزمعأهل اللين والشدة على المنافقين مع كونه آذي خلقا مر الصالحين كالشيخ أبي بكر بن أحمد بن مجد السعودي المصرى الضرير المقرىء لكونه امتنع من إجازته ولم يقتف أثر التقى السبكي حين التمس منه الزين العراقي في الشفاعة عند الشيخ فتح الدين يحيي بن عبد الله بن مروان الفارقي ليحدثه لكونه كان يتعسر تورعا فاستنع التقي من اجابته وقال هـذا رجل صالح لاأحب تكليفه و بحوه قوله لشيخ المحلة الولى أبي عبد الله بن قطب لكونه لم عكنه من القراءة عليه:

قــل للدنيء مكانة وخلائقاً لاتستطيع الرفع أنت مكسر

أنى لك الاسعاديوماً أن ترى وحديث خير الخلق عندك يذكر استفتى على من عارضه في تدريس حديث بالقدس وجمع ذلك في جزءه ممتدى المقادسة وأفتوه بتفسيق الناظر والمعارض ثم بسبس أعمد دهر طويل مع من عارض المنفرد بذلك في الديار المصرية جميعه لمن لايحسن حديثًا ولا قديمًا وفي ايراد اشباه هذا طول ، وراسل ابن قريبه بعد كوائن الشاميين معه أن يسأل المقر الزيني بن مزهر أن يكتب إلى كل من المالكي والحنبلي أن شيخناذلاناً يعني نفسه ماذرقناه إلا عن كراهة منا انهراقه ومحبة عظيمة لقربه وجميع الأعيان بالقاهرة والصلحاء راضونعنه متألمون لفراقه وقداختاركم على بقية الناس واختار بلدكم على بقية البلاد فلما وصل اليكم أرسل بالثناء عليكم وقال كشيراً من ذلكوهو ممن يشكر على القليل نحن ذورف ذلك منه وقد بلذنا في هذه الأيام أن داء الحسد دب إلى بعض الناس فصار يتكام فيه بعض السفلة ونحن أعرفه من خمسين سنة ونعرف أنه لايشاحن أحداً في دنيا بل هو مشتغل بحاله فلايتكام فيه إلا متهم فى دينه وهم الرعاع والجهلة كما قال الشافعي أو الامرم على رضى الله عنه : «والجاهلون\اهل|العلم أعداء » فكان المظنون بكم أن تردعوا من يتكام فيه غاية الردع من غير طلب منه لذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فازمن يريد تألم عالم انما يريد بذلك هدم السنة والمعروف من عادته أنه إدا تكام أحد فيه يصبر ويحتسب فاذا فعل هو المندوب وجب على الناس الذب عنه وكيف لا وأغلبأحو الهسعيه في نفع أصما به لاسيما الشاميين ما كان إلا كهفا لهم كانو ايترددون اليه لما كانوا محتاجين اليه وهو في بلد العز ليتتمعوا به فأقل ماله عندهم أن يفعلوا معه ما كان يفعل معهم وأهون من ذلك تركه وما هو عليــه من نفع عباد الله بالتدريس وانتذكير بالميعاد ونحو دنماءة نه أىكتاب الزيني ينفع غآية النفع قال وانكان معه كتاب البرهاني يعني الامم الكركي زاد نفعه ولاتظهر اني كتبت اليك في هـــذا الأمر إلا لضرورة بل استفدته من حاملها إلى أن قال وليكن الكتاب اليهمامع نقة يوصله اليهمالا إلى العبد يعني نفسه ولكن ترسل الىبالاعلام بجميع معنى الكتاب انتهي بحروفه . ذلظر وتعجب واعلم بالكذب فيه فيغير ماموضع نسأل الله السلامة. ومن عنوان نظمه قوله في قصيدة انشدناها على الاهرام الجبل بالجيزة:

إنا بنو حسن والناس تعرفنا وقت النزال وأسد الحرب في حنق

كم جئت قفراً ولم يسلك به بشر غيرى ولا أنس إلا السيف في عنقى وقوله مما هو حجة عليه :

مابال قلبك قد زادت قساوته فما تزال بأدنى الغيظ منتقها فاكظمه عفواًوأحسن راهماً أبدا فرحمة الله مخصوص بها الرحما وقوله أيضاً وهو حجة عليه:

ان رمت عيشاً صافياً ازماناً فاعمل بهذى الخمس تعظم شانا اصفح تحبب دارواصبر واكتم الشحناء قد أوصى بها عمانا وقوله في الكال بن البارزي:

وعاذل قال الكال حاصل بفرد شيخ للبيب الفائز فقلت أعيان الزمان الكل يا شيخى تنات الكال البارزى وقوله نحوه أيضاً:

(ابراهيم) بن عمر بن شعيب برهان الدين الدميرى ثم القاهرى الماليكى ولد تقريباً سنة أربعين وثمانمائة وحفظ القرآن وغيره وأول ماترعرع علم فى بيت العلاء بن قبرس ثم ترقى للاشتغال وأخذ عن نور الدين التنسى ثم عن السنهورى وأكثر من ملازمته فى الفقه والعربية وقرأ فى العربية عندالبدر ابى السعادات البلقيني وعبد الحق السنباطي وحضر على العلاء الحصني فى المنطق وغيره وربما قرأ عليه وقرأ فى شرح العقائد على الزين زكريا مع سماع شىء من التوضيح وكذا من شيوخ النجم بن حجى ، وتسكسب بالشهادة وتميز فيها ورباه الامشاطى وأغلظ من أجله على يحيى السفطى ثم اثنى عليه حين أغراه عليه التق الاحجاق (۱) ، وقد ناب فى القضاء عن السراج بن حريز (۲) فمن العده وازد حمت عنده الاشغال سيا حين جلوسه عند رأس نو بة النوب برسباى قرا أوقات حكمه واكثاره من خدمته وخدمة جماعته بل وخدمة قضاته بحيث عولودكب البغلة واشترى الأملاك ، وحج وجاور سنة خمس وثمانين وثمانمائة وكان يكثر الحضور

<sup>(</sup>١) في الأصل « الاوحافي » بالحاء والفاءوهو غلط .(٢) في الأصل «جرير» وهو غلط وقد تكرراسمه في الكتاب، وهو مصغر حرز.

عند البرهان بن ظهيرة وريما عمل الاشغال وصارت له وجاهة في الجملة قاممرة على ابن شرف وكذا على الشمس الحليبي (١) مما الصواب فيه مع الشمس إلىغير ذلك من قيامه على النصراني فلاح البيرسية عما عدم إحسانه اقتضى الذلانه ولقدأ جاد. ( ابراهيم ) بن عمر بن عثمان بن على برهان الدين الخوارزمي الدمشقي الشافعي أخو الشهاب احمد الآتي وذاك الاكبر ويعرف بأبن قرا .رأيته كتب في بعض الاستدعاآت سنة ثلاث وسبعين ومت بدمشق بعد ذلك في عاشر جمادي الأولى سنة ثمان وسبعين وكان صالحاً ذا تهجد كثير وصيام وعمامة صغيرة تشبه ابناء الترك وجلالة عند الخاصة والعامة سما أخوه فأنه كان يجله كثيراً مها هو جدير به بل قال له العلاء البخارى انت في بركة ابراهيم، وحكى الثقة عن أخيه انه قال له ان الشييخ سليالما قدم دمشق قيل له في الشام خمارة فأمر بجمع الفقراء فاجتمعوا وذهبوا وأنا وإياه معهم ليريقوا مفيها من الخمر فلما أراق مفيها وقف بالباب مقبلا بوجهه على من بريد الخروج ومديديه فوضع كل واحدة على ركن الباب تم قال اخرجوا نفرج الناس من تحت يديه فجئت وقبلت يده وخرجت فاما جاء أخى رده ثم جاء فوده مراراً فبقيت خائفاً عليه فلما لم يبق أحد أمره بالخروج وأمسك بيده ثم أمر شخصاً أن يمسك يده وأمر آخر أن يمسك يده الاخرى وأمر آخر أن عسك ظهره ثم اكب على قدميه وقبلها.

(ابراهيم)بن عمر بن على البرهان الطلحى ـ نسبة فيما كان يقول لطاحة بن عبيدالله أحد العشرة \_ المحلى المصرى الشافعى التاجر الكبير سبط الشمس بن اللبان (١) ولد في سنة خمس وأربعين وسبعهائة بمصر ونشأبها فتعانى التجارة وسافر فيها الى الشام والمين غير مرة وخالط عهد بن سلام السكندرى التاجر وسافر له فاسامات ابن سلام ضم اليه ابنه الأكبر ناصر الدين عهد وزوجه بابنته ورزق في التجارة أوفر حظ معمعرفته بأمور الدنيا بحيث ظهرت استحابة دعوة جده لأمه حيث دعا له عقب مولده وبشر أباه بأنه يجبىء ناخوذة وتمول في آخر أممه جداً وانفرد برياسة التجار بعد موت الزكي أبي بحكر بن على الخروبي وكان يقول انه ما كان في صركب فغرق ولا في قافلة فنهبت ، وعظمت منزلته عند الدولة بالقاهرة وكذا بالمين وجدد مقدمة جامع عمرو بل وجهز عسكراً الى عند الدولة بالقاهرة وكذا بالمين وجدد مقدمة جامع عمرو بل وجهز عسكراً الى الاسكندرية من ماله وأنشأ داراً بظاهر مصر على شاطىء النيل داخل صاغة

<sup>(</sup>١) بالضم مصفر من حلب . (٢) في الاصل «اللياب» .

الفاضل فجاءت في عابة الحسر . تشتمل على ثلاث قاعات مصطفة وعدة قواطين وأروقة الجميم مفروش بالرخام الملون والزخرفة الهائلة والاتقان، أنفق عليها زيادة على خمسين ألف دينار ثم بعد مدة عمل بجوارها مدرسة بديعة وقد احترقت الدار المذكورة في سنة ست وثلاثين وسلمت المدرسة فقطكما قاله شيخنا ولم يزل في نمو من المال وحدث نفسه بغزو اليمن وأخذها للسلطان واستعد لذلك فمات دونه وكانت وفاته في يوم الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول سنة ست عصر ، وولده أحمد الآتي إذ ذاك بالمين فوصل إلى مكة ومعه من الأموال ملا يدخل تحت الحصر قيل انه كان معه في تلك السنة ستة آلاف زكيبة من أصناف البهار فتفرقت أموالها شذر مذر بأيدى العباد في جميع البلاد ونال صاحب مكة واليمن من ذلك الكثير والناصر فرج صاحب مصر مائة ألف دينار ولم يخلف بعده تاجراً يضاهيه ، وكان من جملة كتابه الجمال يوسف ابن الصني الكركي الذي ولي كتابة سر مصر في الأيام الا شرفية برسباي ، وقد ترجمه شيخنا في أنبائه قال وقد سمعت منه عدة فوائد وسمع علي ترجمة البخاري من جمعي وكان يقول ماركبت في مركب قط فغرقت وسمعته يقول أحضرت عند جدى لما ولدت فبشر أبي أني أصير باخودة ثم سمعت ذلك من جدىوأنا ابن أربع سنين قال وكان أبوه مملقا فرزق هومن المال مارقي سمامولذا قال في انقسم الناني من معجمه وأرخ تحديثه بترجمة البخاري بسنة خمسو تمانمائة وان ذلك كان بمدرسته قال ولم يكن مجموداً في دينه وقد ختم له بخير فانه بني مقدمة جامع عمرو بن العاص فصرف عليه مالاكثيراً وجهز العسكر الي الاسكندرية بسبب الفرنج قبل وفاته بقليل ، وقال غيره كانت عنده حشمة ومروءة ، وترجمه المقريزي في عقوده رحمه الله وعفا عنه .

(ابراهيم) بن عمر بن محد البلبيسي ويعرف بابن العجمي سمع مني المسلسل. (ابراهيم) بن عمر بن محد بن زيادة البرهان الاتكاوى القاهرى الشافعي أحد السادات من العارفين حفظ القرآن ومختصر أبي شجاع وعرضه بهامه على القاضى داود السرى ويقال ان كتابه أيضاً الحاوى وكأنه حفظه بعد ، وأخذ عن التق عبد الرحمن الشبريسي صاحب الشيخ يوسف العجمي وما تيسر له الحج ظاهراً وأخذ عنه الشمس الغراقي والا بناسي والقاياتي والونائي والمناوى و الجال الامشاطى والشهاب السكندرى المقرى والشهاب الطوخي خادم الجالية والوزورى والعلاء

القلقشندى والشمس العاصنى والزين عبد الدائم الأزهرى المقرى وإمم الكاملية والعبادى وخلق من أهمة اشافعية ومنهم من أدل بلده ومضان وسلامة ومن الحنفية العلاء البخارى وابن الهمام وأفضل الدين ومن الحنابلة العز الكنانى في جاعة كثيرين منهم الشيخ عمد الفوى والزر أخو حذينة وثنا الكثير منهم بالكرامت والأحوال الثائقة فن دلك كون العلاء البخارى تعقبت به تابعة من الجان عبز الأكابر عن خلاصه منها حتى كان على يديه وأنه تزايد انقياده معه لدلك بحيث أنه جاء اليه وهو يقرىء وبين يديه الأمثل من كل مذهب فقام إليه وأجلسه مكانه فلم يحسن دلك بخاطر بعضهم فقال ياسيدى من يقرئنا الدرس أو نحو هذا كالمستهزىء فما جلس العلاء بعضهم فقال ياسيدى من يقرئنا الدرس أو نحو هذا كالمستهزىء فما جلس العلاء يكلمه بهذا فبادر هو وأمر القارىء بالقراءة وأخذ في النقرير بما أبهركل من يكلمه بهذا فبادر هو وأمر القارىء بالقراءة وأخذ في النقرير بما أبهركل من حضر وخضعوا له وطأطؤا رؤسهم سيما وقد قال الشيخ والله ما كنت أعلم هيئاً مما قلته فصور لى في اللوح المحفوظ أوكما قال بل أنشدني عند الكرل منياما الكاملية لنفسه :

مبوت وما زال الغرام مسامرى إلى أن محانى الشوق عن كل زئر بذكر الذى أفنى خيالى بحبه أغيب عن الأحوال غيبة حاضر وعاش فؤادى بالحبيب وها أنا أقول وبالمحبوب ترجم سأبرى فأص كال السر آلف نوره لنور شموس الصحو ألفة قادر وجامع جمع الجمع أدهش نوره و الق فرق الصبح ينصر ناصرى وعفوك يامولاى زاد به الهنا ومنك دنا نور حوى كل ناظرى وقال لى الكال إنه كان يحذره من مطالعة كتب ابن عربى وينفره عنهاو حكى لى وعدينا الشمس بن سلامة أنه رآه في المنام وأنشده أبياتاً كأنها لنفسه فاستيقظ وهو يذكر منها بيتاً واحداً وحكى ذلك لاشيخ رمضان الآتى فقال له قد كنت معك وحفظتها ثم أنشده إياها وهي:

يامالك الملك كن لى وذكرك اجعله شغلى وهب لى قلباً سليها وأحيه بالتجلى وأن أكون دواماً مشاهداً لك كلى من غير أين وكيف وغير شبه ومثل سألتك الله ربى تمن على بسؤلى

ورأيت بخطه قائمة فيها أسماء من أذن له رأجازه . مأت في ربيع الأول سنةأر ابع وثلاثين ودفن بزاويته التي أنشأها له صهره وأحد أصحابه أبو يوسف أحمد بن على بن موسى الآتى بأدكو من طرفها الغربى وما رأيت شيخنا ولا المقريزي ولاغيرها ممن وقفت عليه ذكر وهمع جلالته، ورأيت من يسمى جده زيادة والله أعلم. (ابراهيم) بن عمر بن موسى صارم الدين النابتي صاحب الحديدة كانمباركا فاضلا ينهم شيئاًمن العلوم وينزار في التواريخ وكتب الصوفية ، وأحب بأخرة كتب ابن العربي ولازم النظر فيها واغتبط بتحصيلها بحيث اجتمع عنده منها جملة بل واقتنى من سائر الكتب شايئًا كثيرًا ووقفها بعد موته على أهــل الحرم فلم يتم ذلك لاستيلاء زوج ابنته المقبول بنأبى بكر الزيلعي صاحب الحال عليها وحملهاً معه إلى قريته اللحية ثم وضعها فى خزانة فلم ينتفع بها أحد . وكانتوفاته في جمادي الأولى سنة ست وسبعين . أفاده لى بعض الفضلاء المنيين بمن أخذعني -( ابراهيم ) بن عمر برهان الدين القاهرى الحنبلي ويعرف بابن الصواف . أخذ عن القاضي موفق الدير وغيره وفضل وناب في الحكم بل درس وأخذ عنهولدهالبدر حسن والشمس مجد بن أحمد بن على الفزولي وآخرون . وكانفقيهاً فاضلا مات في العشرين من رمضان سنة ثمان . ذكره شيخنا في أنبائه باختصار عن هذا مع كونه لم يسمُّ أباه وهو عم أم البدر البغدادي قاضي الحنابلة .

(ابراهيم) بن عيسى بن ابراهيم بن أبى بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو اسحق الناشرى . ذكره العفيف (١) وقال كان رجلا خيراً صالحاً مشاركا في العلوم ماشياً على طريقة أبيه في انتعفف والزهد ومحاسن الاخلاق . مات في ثالث أيام التشريق سنة سبع عشرة بالكدرا .

(ابراهيم) بن عيسى بن ابراهيم بن عد بن عبيد الشرعي (٢) محتداً اليمنى بلداً الشافعي مقلداً الأشعري معتقداً. كان فاضلافي الفقه والعربية واقرا آت وغيرها وطوف البلاد فدخل القاهرة والشام والروم وبلاد العجم والهندوقطن بها سنين وأقرأ بهاو بمكة حين مجاورته بها بعد الخسين الطلبة وكذا أقرأ بغيرهما بل كتب عنه أبو القسم بن فهد وغيره من نظمه ، وآخر ماكان بمكة بعد التسعين ورجع إلى عدن فمات بها في سنة ست وتسعين وكانت بيده دريه مات يكتسب له منها مع ديانة وخير رحمه الله وممن قرأ عليه وجيره الفخر السامي ووقف كتباً حسنة برباط

<sup>(</sup>١) في الاصل زيادة «عن من فيهم » . (٢) نسبة إلى شرعب في المين -

الصفا كحت نظر ابن العراقي جوزي خيراً .

(أبراهيم) بن عيسى بن غنائم المقدسي الصالحي الدمشقي الطوياسي الحنبلي سمع بنابلس في سنة عانوستين وسبعائة على الزيتاوي في ابن ماجه وكذاسمع على ابن أميلة جامع الترمذي . ومات في أواخر سنة ست وثلاثين أو في أوائل التي تليها بسفح قاسيون . ذكره ابن فهد في معجمه .

( أبراهيم ) بن فائد بن موسى بن عمر بن سعيد بن علال بن سعيد النبروبي الزواوي النجار القسنطيني الدار المالكي . ولد سنة ست وتسعين وسبعهائة في جبل جرجرا ثم انتقل إلى بجاية فقرأ بهـا القرآن ظناً واشتغل بهافي الفقه على أبي الحسن على بن عُمَان ثم رحل إلى تونس فأخذ الفقه أيضاً وكذا المنطق عن أبي عبد الله الأبي وافقه أيضاً وكذا التفسير عن انقاضي أبي عبدالله القلشاني والفقه وحده عن يعقوب الزعبي والأصول عن عبد الواحد الفرياني، ثم رجع إلى جبال بجاية فأخذ العربية عن الاستاذ عبد العالى بن فراج ثم انتقل إلى قسنطينة فقطنها وأخذ بها الأصلين والمنطق عن حافظ المذهب أبى زيد عبد الرحمن الملقب بالباز والمعاني والبيان عن أبي عبد الله مجد اللبسي الحسكم الاندلسي ورد عليهم عاجاً والأصلين والمنطق والمعانى والبيان مع الفقه وغالب العلوم المتــداولة عن أبي عبد الله بنمرزوق عالم المغرب قدم عليهم قسنطينة فأقام بها نحو ثمانية أشهر، ولم ينفك عن الاشتغال والاشغال حتى برع في جميع هذه الفنون لاسيما الفقه وعمــل تفسيراً وشرح ألفية ابن مالك في مجلد وتلخيص المفتاح في مجلد أيضاً وسماه تلخيص التلخيص ومختصر الشيخ خليل في ثلاث مجلدات سماه تسهيل السبيل في مختصر الشيخ خليل وكذا في آخر إن كان كمل في مجلدين ماه فيض النيل ، وحجمو ارأوجاورو تلا لنافع على الزين بن عياش بلحضر مجلس ابن الجزرى في سنة ثمان وعشرين وممن أخذ عنه الشهاب بن يونس بل شاركه في أخذه عن محد بن مجد بن عيسى الدلدوى أحد مشايخه ولقيه البقاعي في سنة ثلاث وخمسين حين حج أيضاً وقال انه رجل صالح من المشهورين بين المغاربة بالدين والعلم وعليه سمت الزهاد وسكونهم وفي الظن انني لقيته أيضاً . ومات فيما قال ابن عزم في سنة سبع وخمسين رحمه الله .

(ابراهيم) بن فرج الله بن عبد الكافى الاسرائيلي اليهودى الداودى العافاني دلك في يوم الجمعة عشرى ذي الحجة سنة أربع وأربعين وقد زاد على السبعين

أرخه المقريزى قال ولم يخلف بعده من يهود مصر مثله في كثرة حفظه نصوص التوراة وكتب الأنبياء وفي تنكسه في دينه مع حسن علاجه لمعرفته بالطب وتتكسبه به وكان يقر بنبوة النبي عَلَيْكَاتُهُ ويجهر بأنه رسول إلى العرب ويقول في المسيح عليه السلام انه صديق خلافاً لما يقوله اليهود لعنهم الله . قلت وكذا صاحب الترجمة .

(ابراهیم) بن قاسم بن سعید بن محد بن محد العقبانی المغربی المالکی أخو عجد الآتی دو وأبوها ممن ولی قضاء تلمسان . مأت بالطاعون سنة إحدی وسبعین أدخه لی بعض الآخدین عنی من المغاربة ، وسمی ابن عزم والده أبا القسم بالكنیة ، وجده أول من أحدث تقبیل ید ملوك المغرب الأقصی .

(ابراهيم)بن الشيخ المقرى وقاسم بن على بن حسين الجيراني سمعمني في الاملاء. ( ابراهيم ) بن الشرف أبي القسم بن ابراهيم بن عبد الله بن مجد بن عمر بن جعهان ـ بالفتح ـ الصير في الدوالي البماني من بيت الفقيه أبي عجيل الشافعي الآتي أبوه . ولد في سينة إحمدي وثلاثين وثمانمائة ببيت الفقيه ونشأ فقرأ القرآن واشتغل بالفرائض والعربية وكذا بالفقهو الحديث على أبيه فلما ماتجد في الفقه وأخذه عن خاله الجمال محد الطاهر بن أحمد بن جمهان والطيب الناشري بل وأخذ أصول الفقهعن الشرف السيني الشيرازي ، وبرع وتصدي في بلده للتدريس والافتاءوولى قضاءها وحجوزارمع شكالة وخطوضبط وورع . مات في يوم الابعاء سابع عشر صفر سنةسبع وتسعين وصلينا عليه صلاة الغائب بمكة وقد كتب إلى " بترجمته الكل موسى الدوالي وأثبت مولده كاصدرنا بهوأنه ترافق معهفي الطلب وقرأ على أبيه البخاري والشفا والمصابيح والأذكار وقطعة من وسيط الواحدي وجملة من كتب النحو وحقق من العلومالفقه والفرائض والجبروالمقابلة والنحو ومهرفي ذلك ودرسه مع مشاركة في الأصول والبيان بل كان من أذكياء العالم حيد النظم والنثر وبلغني أنه كتب على بلوغ المرام لشيخنا شيئاً شبه الشرح ولكن لم أقف عليه ولم أسمع به منه وإنما أعلمني به غيره وأما الرياسة والسودد رالجاه العريض والتفات السلطان فمن دونه اليه فلم يكن من يشاركه فيه بلكان فرداً في ذلك لاترد شفاعته ولذا تزايد الاسف عليه من الناس قال وكان يرتاح إلى لقائي (١) ويتحسر على عدم مساعدة الوقت في الأجماع رحمه الله وايانا .

<sup>(</sup>١) في الأصل «إلقائي».

(أبراهيم) بن أبى القسم بن محد بن عبدالله بن عمر بن أبى بصكر بن عمر ابن عبد الرحمن بن عبدالله عدة ابن عبد الرحمن بن عبدالله أبو اسحاق الناشرى قرأ على جده أبى عبدالله عدة من كتب الفقه والحديث وأخذ أيضاً عن أبيه وعمه وجيه الدين بل قرأ بعض الوسيط عند الجال الطيب وروى عن المجد اللغوى وابن الجزرى والنفيس العلوى ولتى عكة الجال بن ظهيرة وغيره وأخذ عنه أخوه اسحاق وآخرون وولى قضاء أبى لقحمة وأعما لها بعدعه الوجيه وكان ينوب عنه بها فحياته وكان قاضيا عالما صالحا أبى لقحمة مكرما للضيف مات بعد الاربعين .

(ابراهيم) بن قرمش أقرمى الأصل أقاهرى تاجر المماليك كأبيه وأحدخوا س الاشرف ممن أثرى ثم تضعضع بعد موته وذكر بخير وبررحشمة وإلى أبيه تنسب الامراء القرمشية . مت في سنة ست وخمسين وقد زاد على الثمانين. أفاده الزين عبد الباسط بن الأمير خليل وكان زوجاً لعمته .

(ابراهیم) بن كامل البرشانی (۱)ثم الوادیاشی المالکی أحد مدرسی وادیاش مع الأمامة انتفع به جماعة . مات تقریباً سنة تسع و ثمانین فجأة عن بضع وستین وكان متدیزاً فی الفقه و العربیة والفرائض و الحساب و ممن أخذ عنه أحمد ابی (۲)یحیی و أخبرنی بترجمته.

(ابر اهيم)بن مباركشاه الاسعردى الخواجا التاجرالشهير صاحب المدرسة بالجسر الابيض. كان كثير المال واسع العطاء كثير البذل بخلاف قريبه الخواجا الشمس ابن المزلق فمات هذا مطعوناً في رجب سنة ست وعشرين ولم يكمل الستين، عاش ابن المزلق بعده دهراً طويلا. قاله شيخنا في أنبائه .

(ابراهیم) بن مبادك بن سالم بن على بن ابراهیم بن اسماعیل بن یحیی المری الدهلی الشیبانی البکری الوائلی الزئبتی البزازی انقبطی ولد بهاتقریباً سنة تسعونلائین و غاغائة و نشأ بها ثم توجه لمكة فی أو ائل سنة تسع و خمسین فقطنها و مدح بها صاحبها محد بن بركات بقصائد و كذا مدح البرهان بن ظهیرة وسافر منها الدمن مراداً و تزوج بها و مدح صاحب جازان دریب بن خلد و الاخوین علی و عامر ابنی طاهر و كتب عنه النجم بن فهد فی سنة ثمان و ستین قصائد منها قصیدة (۲) نبویة أولها:

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوطة ، وهي نسبة إلى برشانة من الاندلس.

<sup>(</sup>٢)كذا (٣) « قصيدة » غير موجودة في الاصل .

قف بالعقيق ملبياً ومسلما وانثر دموعك من محاجرها دما (ابراهيم) بنجد بن ابراهيم بن أحمد بن ابراهيم البرهان السوبيني الأصل الدمشقي اشافيي قريب اببرهان السوبيني المذكور ويعرف بابن الخطيب وكذا بالمهان السوبيني المذكور ويعرف بابن الخطيب وكذا بالطيب لكونه خطيب جامع برسباي الحاجب . مولده في شوال سنة خمس وأدبعين و ثما ثمانة و نشأ خفظ القرآن واشاطبية والمنهاج وألفية النحو وقال انه عرض واستغل وحج وجاور مراواً و دخل حلب فما دونها ولقيني بمكمة معالشهاب الاخصاصي ثم بمنزلي في القاهرة وابن القاري وسمع على بعض البخاري و تناوله وأجزت له رابنيه المحيوي أبي الفتح مجد والجمل أبي السعود عبد المدعو نزيل الكرام لكونه ولد بالمدينة وانف رأي بكر والنجم أحمد المدعو ياسين وأم الهنا وطمة وست الكرام لكونه ولا بني أخته البدر عبد وعائشة ابني مجد بن العجمي ولموسي ابن عبد الله بن المذربي وكتبت لهم إجازة .

( ابراهیم ) بن مجد بن ابراهیم بن أحمد بن علی بن سلیمان بن سلیم بن فریج بن أحمد البردان بن الشمس بن فقيه الشافعية البرهان البيجوري الأصل القاهري الشافعي المقرى أخو اشهاب أحمد الآتي وحفيد البرهان الماضي. ولدفي رمضان سنة عان وعشرين وتمانمائة بالنابلسية تجاه سعيد السعداء ونشأ في كنف أبويه ففظ القرآن وبلوغ المرام لشيخنا والشاطبية والمنهاج انفرعي وغيرها وعرض على جماعة كشيخنا وسمع عليه وكذا على الجال عبدالله الليتي (١) بقراءة أخيه الاول من حديث اصقلي رأشتغل بالعلم رقناً وحفير دروس المناوي وآخرين وتلا للسبع افراداً وجمعاً على الزين جعفر السنهوري وجمعاً على انبور الامام وأجازه وأم بالمنصورية وسكنها وتنزل فى الجهات وحج وربما أقرأ القراآت بل وحدث بعض الطلبة بالجزء المشار اليه ، وكان خيراً متودداً متفضلا على كثيرين راغباً في ابر والصلة مع الانجهاع غالباً عن الناس واثناء عليه مستفيض . مات في حياة أمه في ليلة السبت ابع المحرم منة عمان وثمانين وترك للرحمه الله و إيانا وعوضه الجنة . (ابراهيم) بن مجد بن ابراهيم بن العلامة جلال الدين أحمد بن مجد بن مجد البرهان ابو إسحاق الخيندي (٢) المدني الحنني سبط أبي الهدي بن تقي الكازروني وأحد أعيان بلده بل إمام الحنفية بها . ولد في يوم الجمعة عاشر جمادي الأولى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة بطيبة ونشأ بها لحفظالقرآن والكنز ﴿ وأخذ في الفقه

<sup>(</sup>١) في الأصل « الهيتمي » . (٢) في ا لاصل غير منقوطة ، وهي نسبة الى «خجندة» .

ببلده على أخيه الشهاب أحمد والفخر عثمان الطرابلسي وفي العربية وعلم الكلام عن الشهاب بن يونس المغربي وكذا أخذ في شرح العقائد عن السيدالسمهودي وصمع على ابيه وأبي الفرج المراغي وقرأ بمكة في مني على النجم بن فهد الثلاثيات، ودخل القاه رة مراداً أو لهافي سنة أربع وسبعين وسمع بهاعلى النشاوي والديمي وأجاز له جماعة وأخذ فيها عن الزين قاسم والعضدي الصيرامي الفقه وغيره وعن نظام الفقه والاصول والعربية وعن الجوجري العربيه وكذا قرأ فيهاعلى الزيني زكريا شرحه لشذور الذهب ولازم الامين الاقصرائي في فنون وقرأ عليه كثيراً واكثر أيضاً من ملازمتي رواية ودراية ثم كان ممن لازمني حين إقامتي بطيبة وقرأ على جميع ألفية العراقي بحناً وحمل عني كذيراً من شرحها للناظم سماعاً وقراءة وغير دلك من تأليفي ومروياتي وأدنت له على الوجه الدئ أبته في ترجته وقراءة وغير دلك من تأليفي ومروياتي وأدنت له على الوجه الدئ أبته في ترجته من تاريخ المدينة وغيره ، وقد ولي إم مة الحنفية بالمدينة بعد أخيه و تزو ج ابنة الشيخ عبد المراغي ونعم الرجل فضلا وعقلا و تواضعاً وسكو نا وأصلا وسمعته ينشدم إقاله وهو بالقاهرة لما بلغه ماوقع من الحريق بالمسجد النبوي :

قلت بمصر جاءنا في خبر وتد جرى بطيبة أمر مهول خافت النار الهما فلتجت تتشفع لائدة بالرسول (عليه فلي المات في المات المات في المات المات

<sup>(</sup>١) بضم ثم مهملة مشددة . وفي الاصل محرفة ، والتصويب من الضوء في غير هذا المكان حيث ذكره مع بعض أقاربه .

فى ترجمته من المحمدين .

(ابراهيم) بن على بن ابراهيم بن صالح برهان الدين النيني \_ نفتح النون. المشددة ثم محتانية ساكنة بعدها نون نسبة لنين من أعمال مرج بني عامر من نواحي دمشق \_ الدمشقي ثم القاهري الشافعي القادري و يعرف بالبرهان القادري ولا تقريباً في سنة ثلاث عشرة و ثما غائة بنين و تحول منها إلى دمشق مع أبويه وكان أبوه من أهل اقرآن فقرأ بها القرآن على الشمس بن المكاري بقبر عاتكة وصلى به بجامع التوبة من العقيبة الكبري بدمشق وحفظ كتباً جمة وهي العمدة وعقيدة الغزالي والشاطبية وأرجوزة العن الديريني في الفرق بين الضاد والطاء وألفية الحديث والنحو و الجررمية و الحدود للا بدي و المنها ج الأصلى و الفرعي و آداب مايتكرد في اليوم و الليلة من الأكل و الشرب و الدعاء و النوم من نظم ابن العماد في أدبعها ثم بيت وقصيدة ابن المقرى التي أولها :

إلى كم تماد في غرور وغفلة وكم هكذا نوم إلى غير يقظة

والبردة للبوصيرى ومختصر منهاج العابدين للبلاطنسي وكتاب ابن دقيق العيد لنائبه باخميم القاضى مخلص الدين، وعرض على جماعة منهم الجلال البلقيني حين اجتيازه عليهم بدمشق والشمس البرماوى حين إقامته عندهم بها والتق بن قاضى شهبة وعنه أخذ في الفقه وكذا عن البلاطنسي وسمع ابن ناصر الدين، وقدم القاهرة فلازم المناوى أثم ملازمة في الفقه تقسيما وغيره وكذا أخذعنه العربية والأصول بل لازم تلميذه الجوجرى وكتب عن شيخنا في الأمالي وسمع ختم البخارى في الظاهرية القديمة وقرأ شرح ألفية العراقي على الديمي وصب السيد على القادرى والد عبد القادر، وحج في سنة إحدى وأدبعين وغيرها وزار المدينة وبيت المقدس والخليل وتردد للجهالي ناظر الخاص واختص به وقتاً وربما أجربت على يديه بعض مبراته وكذا تردد لغيره من الرؤساء كل ذلك على وجه السداد والاستقامة ولين الكلمة والتودد والتواضع والرغبة في الفائدة وقد استفتاني وحضر عندى في بعض دروس الألفية وحافظته أحسن من فاهمته ولم يزل يكرر على محافيظه ، مات في ليلة السبت سادس عشر شوال سنة ست

(ابراهیم) بن مجد بن ابراهیم بن ظهیر الدین برهان الدین السامونی الائصل القاهری الحنفی والدبدرالدین مجد الآنی و یعرف بابن ظهیر بفتیح المعجمة وکسر

المفاء كوزير-كان والده يذكر نيما تيل بالنصل فنشأ دخا طالب علم إلى أن باشر النقابة والنيابة عند النفه في ورقاه الساطان حتى استقر به في نظر الأوقاف والزرد خاناة والعائر السلطانية ثم الاصطبلات عوضا عن البرهان بن الديرى، وقبل ذلك ولى الشهادة على بعض ديوان الفخرى عثمان بن الطاهر. وحج وسافو إلى الطور بسبب الكشف على كنائسها وكذا باشر حين كان ناظر الأوقاف كشف الكنيسة المنسوبة للمكيين في قصر الشمع وكان المعيزله لنظر الأوقاف شيخنا ورسم له بعدم التعرض للأوقاف المشمولة بنظر القضاة الأربع وكان ماهراً في المباشرة ذاوجاهة . مات في يرم الاثنين ثالث صفر سنة ثلاث وخمسين مطعونا ولم يكمل الستين وصلى عليه من الخديمصلى باب النامر ردفن بائتربة المدروفة بهم ولم يكمل الستين وصلى عليه من الخديمصلى باب النامر ردفن بائتربة المدروفة بهم تربة يلبغا العمرى بالصحراء عنا الله عنه ورحمه .

( ابراهيم ) بن عجد بن ابراهيم بن عبــد الله بن مجد بن أبي الوذاء عز الدين أبو الفضل بن روح الدين بنعز الدين الأنصاري الباسكندري وهي قرية من قري لار الهرموزي المولد الشافعي . ولد في صنو سنة أربع وعشرين وثمانحائة بهرموز ونشأ بها فأخذ في الفقه وغيره عن قاضيها نور الدين يوسف بن صلاح الدين محد بن نور الدين يوسف وابن عمه المولى صدر الدين محد بن تاج الدين عبد الله وقرأ عليه الحصن الحصين لابن الجزرى في سنة اثنتين وخمسين وولى قضاءها مدة ثم تركه وهاجر لمكة فدخلها بعمد السبعين وقرأبها على الشيخ عبد المحسن في الفقه والنحو وكذا في تفسير البيضاوي ودام بها متقنعاً صابرا وكتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره ومن ذلك عدة نسخ من البخاري ، وزار المدينة غير مرة وسمع بمكة على أشياء كمعظم البخاري والمصابيح وجل الشمائل مع جميع أربعي النووي والثلاثيات وغيرها من مروياتي بل وتصانيني كجل ختمي في صحيح مسلم وكتب بعضها ولكن في سمعه ثقل يسير وكان يستضيء للسماع بنسخة وكتبت له اجازة وصفته فيها بسيدنا الشيخي الهمامي الاممي الاوحدي الامجدي المفيدي المعيدي القدوتي الرحلتي الفاضلي الكاملي نابغة الكتاب ونادرة الأصحاب التارك للمنصب الدنيوي ورعاً وزهــدا والمشارك الصالحين في مسمى التجرد قصداً مع الاقبال على التشرف بكتابة الحديث النبوي وسماعه والاشتمال على مايرجي به له مزيد انتفاعه كالمرابطة بالبلد الحرام والمخالطة لكثير من الأئمة العظام .

(ابراهيم) بن عجد بن ابراهيم بن على بردان الدين بن اليافعي اليماني الاصل المكي الشافعي ويعرف بالبطيني ـ بالضم لقب لا بيه ـ ولد في جمادي النانيــة أورجب سنة تسع وأربعين وتماعائة بمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووي ومنهاجه والشاطبية وجمع الجوامع وألفية النحو وعرض على البردانى بن ظهيرة والزيني خطاب رإمم اكاملية وأبى الفضل المغربي حين مجاورة الثلائة في آخرين منأهل مكة والقادمين عليها، وحضر دررسهم معدروس البرهاني وأخيه وابنه واشمس الجوجري و ابن يونس و ابن المرب في عاوم ، وسافر لعدن مرتين ولتي بها محد أبا الفضل وغيره فأخذ عنهم وكذا أخذ بزبيد عن الفقيه عمر الفتى بل سمع بمكة على التتى بن فهد رأبي المتح المراغي رغييرهما وزار المدينة النبوية وقرأ بها الشفاعلي الشيخ مجد المراغي ثم سمعه على في سنة سبع وتسعين بمكة بل مع على في المجاررة قبلها غير ذلك وأخذ عن عز الدين الهمامي في القراآت. ( ابراهيم ) من مجد بن ابراهيم بن الشيخ أبي القسم أبو اسحق المشمدالي الأصل الترنسي المجائي المغربي المالكي قريب أبي الفضل الشهير . لقيني بكل من الحرمين وسمع مني أشياء من تصانيني وغيرها ومن ذلك دروساً في شرحي للاَّ انهية وكذا قرأ رواية على أبي عبد الله المراغى بالمدينة وأخذ عن السراج معمر بن عبد القوى وغيره ولكنه لم يتصون ونسبت اليه أشياء مصاحبته لابن سويد تشهد بصحتها غنر الله لها.

(ابراهيم) بن عهد بن ابراهيم بن الشرف عهد بن على بن الشرف عهد بن البراهيم بن الشرف يعقوب الراهيم بن الشرف يعقوب المالين الدين الدمشتي الصالحي الشافعي أحدنوابهم رحفيد ست اقضاة ابنة ابن زريق ويعرف كسلفه بابن المعتمد قريب سارة الآتية في النساء فهي عمة والده ، كانجده الاعلى الامير مبارز الدين أبواسحاق ابراهيم والى دمشق مولده بالموصل وينسب عادليا ويرصف بالمعتمد . مات في سنة نلاث وعشرين وستمائة عن ثمانين سنة .دكره الذهبي في تاريخ الاسلام، وابنه الشرف ابويوسف يعقوب كان حنفياً يعرف بابن المعتمد روى عن حنبل الرصافي وغيره وعنمه جماعة منهم الدمياطي وأورد عنمه في معجمه حديثاً وأرخ مولده في رابع رمضان سنة سبع وثمانين وخمس ئة ومات في ثالث وأرخ مولده في رابع رمضان سنة سبع وثمانين وخمس ئة ومات في ثالث عشر رجب سنة سبعين وستمائة عن ثلاث وثمانين وذكره الذهبي أيضا، وحفيده

الشرف مجد بن أبراهيم يروىءن الفخر بن البخارى ومأت فيربيع الاول سنة اثنتين واربعين وسبعياته ووالد صاحب الترجة مت في سنة ثلاث وسبعين وتُما عَانَة عن تسعو خمسين كما سيأتي ، وجده اشرف الأعلى من ذرية ست الحسب ابنة ست الحسن ابنة قاضي القضاة البهاء بن الزكي . وأما هذا فولد في الثعشر ذي القعدة سنة اللاث وأربعين وثمانمائة بصالحية دمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وقام به على العادة في رمضان سنة أربع وخمسين والمنهاج وألنية النحو وألفية البرماري في الاصول والخزرجية في العروض و تفقه بالبدر بن قاضي شهبة والنجم بن قاضي عجلون ولازمهما حتى أخذ عن أولها ربع العبادات من شرحه الكبيرعلى المنهاج والربع الأخيرمن شرحه اصغير عليه ومن أول انسكاح إلى أثناء الجراح من تعقباته على المهمات المسمى بالمسائل المعلمات باعتراضات المهمات وعن ثانيه امن تصانيفه هادي الراغبين إلى منهاج الطالبين وانتاج بزو أمدالروضة على المنهاج بل أخذ عنه أصول الفقه والعروض وانتحوكا لفية البرماوي والخزرجية والكثيرمن شرح الألفية لابن الناظم والنحو أيضاً عن الشباب الزرعي والفرائض والحساب على الشمس بن حامد الصفدي وأدن له بالافتاء فيهافي شو السنةأربع وستين ركتب بالشامية وأنهى بها في انتي تليها بل أدن له فيها البدربن قاضي شهبة بالافتاء إذنا عام ، وناب في القضاء في رجب سنة إحدى وسبعين وهلم جرا ودرس بالظاهرية الجوانية وبالمذراوية برغبة المحب بن قاضي عجلون لهعنهما وبالمجاهدية الجوانية عن الزين عمر بن محد الطرابلسي فقيه بعلبك المتلقي لها عن رغبة البدر بن قاضي شربة برغبته لهوالنصف من افتاء دار العدل وجمع تدريس الركنية والفلكية برغبة التي بن قاضي عجلون له عنها والتصدير بمدرسة أبي عمر وبالجامع ،وحج وكتب على العجالة حاشية في ثلاث مجلدات وأشياء مفرقة من تاريخ وغيره بل له نظم وكتب المنسوب وسمع معنا بدمشق في سنة تسع وخمسين على جدته واشهابين ابن اشحام رابن لزين عمر بن عبد الهادي راشمس أبوخوارش وروفع فيه فقدم القاهرة في سنة خمس وتسعين فدام في الترسيم مدة وتوجعنا لهرزارني في ربيع الاول من انتي بعدها ثم أوقفني على مجلد من كتابته. وأنشدنيمن نظمه مماكتب على قبر والده :

ياربنا يامن له نعم غزار لاتعد يامن برجى فضله يامن هوا نمرد الصمد اغفر لساكن ذا الفري ح مجد المعتمد وكل منه والشهاب بن اللبودى متزوج باخت الآخر فذاك ماتت زوجته معه وهذا استمرت تحته الى الآن واستجازني لنفسه ولبنيه .

(ابراهيم) بن مجد بن ابراهيم بن مجد بن عيسى الحكمي اليمياني ثم الخيفي الآتى أبوه العز الطيب ويعرف بابن مطير من بيت شهير . مات فى المحرم سنة تمانين بجدة وحمل إلى مكة فدفن بمعلاتها .

(ابراهیم) بن الحال عمد بن ابراهیم بن مجد المراكشی الموحدی المدنی الركبدار حفید الآتی قریباً فیما یظهر . سمع علی أبی الحسن المحلی سبط الزبیر . (ابراهیم) بن مجد بن ابراهیم بن منجك الیوسنی الدمشتی الآتی أبوه ، أمه حبشیة وكان هو أسمر أخرج الظاهر خشقدم عنه امرة عشرة بالشام فی سنة تسع وستین . ومات بعد ذلك بیسیر فی صدر أیام الاشرف قایتبای .

(ابراهيم) بن عد بن ابراهيم برهان الدين أبو الجبلى . ولد قبل التسعين بيسير وقرأ القرآن وحضر دروس الفقه وسمع الصحيح على الزين عبد الرحمن ابن الزعبوب أنابه الحجار وحدث لقيته ببعلبك في القدمة الأولى فقرأت عليه بعض الصحيح وقد رأيته أجاز في سنة إحدى وعشرين في استدعاء فيه ابن شيخنا وغيره . مات

(ابراهيم) بن مجد بن ابراهيم البرهان أبو اسحاق الهاشمي الجعفرى لكونه كان يذكر أنه من ذرية على بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب النابلسي الحنبلي العطار أخو على الآتي ويعرف بابن العفيف . ولد سنة أربعين وسبعائة وسمع على العلائي وابن الخباز والميدوى والقطب أبى بكر بن المكرم ومجد بن هبة الله الشافعي ومجد بن غالب الماكسيني وقاسم بن سليان الاذرعي امام قبة موسى بالمسجد الاقصى والشمس مجد بن عبد الواحد بن طاهر المقدسي في آخرين وما سمعه على الاول الموافقات العالية والابدال الحالية من تخريجه لنفسه وعلى الثاني قطعة من مسند أحمد وصحيح مسلم وجزء ابن عرفة أو منتق منه وعلى الثالث الكثير ، وأجاز له خلق وحدث سمع منه الأعمة وقد لقيه شيخنا بنابلس الثالث الكثير ، وأجاز له خلق وحدث سمع منه الأعمة وقد لقيه شيخنا بنابلس الثالث الكثير ، وأجاز له خلق وحدث شمع منه الأعمة وقد لقيه أبو بعسكر الثالث من معجم شيخنا باختصار عن هذا .

(ابراهيم) بن علد بن ابراهيم الامير صارم الدين بن القاضى نجم الدين البشبيشى المولد المصرى الشافعى المهمندار ويعرف مابن الشهيد . ولد فى سنة إحدى و عانين وسبعهائة بمدينة بشبيش حين كان أبوه كاتب سرها وقرأ بها بعض القرآن ثم انتقل مع والده الى القاه رذفا كمله بها وحفظ العمدة وسمع المحيح على ابن المجد وختمه على التنوخى والوراقي والهيتمي ، وحج مرتين الاولى فى سنة ست وتسعين وزار القدس والخليل وسافر إلى الشام ه كثر وولى المهمندارية سنة عشرين و نمائة فدام فيها مدة وكان نيراً حسن الشكل كتب عنه البقاعي في سنة ست وأدبعين و ومات في يوم الحيس سابع عشر ذى الحجة منها بالقاهرة وصلى عليه مجامع الازهر .

(ابراهيم بن محد بن آبراهيم برهان الدين الشرواني الشافعي ، أثبته الشهاب المتبولي الحسيني في شيوخه الذين أخذ عنهم النقه والفرائض والحساب وانه كان مع تقدمه في العقليات بارعاً فيها ، وقال لي الامين بن البخاري انه أخذ عنه جانباً من الفقه وقدم القاهرة في سنة خمس وستين فحيج من البحر وقصده الشمس الشرواني للسلام عليه وانه كان متبحراً في جميع العلوم يقرى الفقه وغيره وأنه شرح خطبة الحاوى ورام الزين قاسم الحنني الحضور مع انتاج بن شرف حين قراءته عليه فعاكسه قال وكان معه ولد حو أيضاً من العلماء .

(ابراهيم) بن علد بن ابراهيم المياني شيخ رباط بكة بعدالشهاب بن المسدى واستمرحي مات في آخريوم الجمعة وأول ليلة السبت سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين بحكة ودفن بالمعلاة وقد فرط في ذلك من كتب الرباط بعاريته المن لا يعرفه للا يعرفه المن يختلسها مهالا تحامل عليه صلاحيته وغفلته . ذكره عزين فهد والبراهيم) بن علد بن احمد بن ابراهيم بن موسى بن أيوب الا بناسي الاصل المقدسي القاهري الشافعي الآتي جده الاعلى فن دونه . ولد سنة اثنتين وسبعين وثها نائة بالزاوية وحفظ القرآن وغيره كالجرومية وبعض المنهاج واشتغل عند الزيني عبد الرحيم الابناسي وغيره وأسمعه على على حفيد يوسف العجمي وابنه القمني عبد الرحيم الابناسي وغيره وأسمعه على على حفيد يوسف العجمي وابنه القمني وحج في صغره سنة اثنتين وثهانين وسمع هناك على بعض المسندين وأجاز له غيره وكذا قرأ على في تقريب النووي وبعد موته جلس في دكان الطلخاوي وصار وكذا قرأ على في تقريب النووي وبعد موته جلس في دكان الطلخاوي وصار يقرأ عليه وزوجه انته .

(ابراهيم) بن الرضي مجد بن الشهاب احمد بن عبدالله بن بدر الغزى الدمشقي

الاتنى أبوه وجده وأخوه رضى الدين مجد. استقر في جهات ابيه شركة لاخيه وذاك الاصغر وكان فيه فضل وربمات، به حالة جنون مات في

(ابراهيم) بن مجد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد القادر الدفرى (۱) المالكي الآني أبوه والمذكور جده في أهل القرن الثامن . ولد في أول المحرم سنة سبع عشرة و ثمانها تة وحفظ الرسالة وعرضها على جماعة كشيخنا وأجاز له هو والولى العراقى بل سمع على الولى في امدليه وغيرها ، وتنقه بالزين بن طاهر ودرس بعد أبيه بالناصرية الحسنية و بمدرسة أم السلطان و تكسب قليلا بالشهادة وولى عقود الأنكحة ثم ترك ذلك بل ونزل عن وظيفته و انجمع بالطويلية من الصحراء ، وشرح الرسالة في مجاد وابن الحاجب الفرعي في خمس وعلق من الفوائد غير ذلك ، ولم يزل على طريقته حتى مات في سادس ومضان سنة سبع وسبعين ودفن عند جده بالقرب من الطويلية وهو خال البدر ابن صاحبنا الشيخ بهاء الدين المشهدي فأمه آسية أخت ابراهيم .

( ابراهیم ) بن الشمس مجد بن أحمد بن عبد الله الدمشق و يعرف كأبيه بابن قديدار. استقر بعد أبيه في مشيخة زاويته بدمشق فجرى على طريقة حسنة

وديانة مع حسن السمت رحمه الله .

(ابراهيم) بن العز مجد بن أحمد بن أبى الفضل مجد بن أحمد بن عبد العزيز الرضى أبو حامد بن العز بن المحب الهاشمي النويري المالكي الشافعي أخو اسماعيل الآني . ولد في سنة سبع و تسعين و سبعائة بمكة و نشأ بها فخفظا قرآن والتنبيه والمنهاج الأصلي وألفية ابن مالك وغيرها وسمع على ابن صديق والزين المراغي والشمس مجد بن مجد بن أحمد بن الحب المقدسي وأجاز له البلقيني وابن الملقن والعراقي والهيتمي والتنوخي وآخرون منهم ابن الذهبي وابن العلائي وأقبل على الاشتغال في الفقه والنحو والصرف فصل طرفا وقدم القاهرة وأخذ عن أعيانها وكتب بخطه كتباً وكان خطه صالحاً مع خير وديانة وعفاف ورغبة في العبادة بحيث قرأ في ركعة الى آخر يوسف فيما أخبر به أبوه و ناب في الخطابة بالمسجد الحرام مرة واحدة فحمدت خطابته وصلاته . ومات في حياة أبيه بالقاهرة في الطاعون في ربيع الأول ظنا سنة تسع عشرة وجاء نعيه عياة أبيه بالقاهرة في الطاعون في ربيع الأول ظنا سنة تسع عشرة وجاء نعيه إلى مكة فكثر الأسف عليه وسنه إحدى وعشرون سنة وسبعة أشهر وأيام

<sup>(</sup>١) بفتح أوله والفاءبعدها راء ، نسبة الى بلد بالقرب من طنتدا .

يسيرة رحمها الله وعوضهما الجنة. ذكره الفاسي في تاريخ مكة.

(ابراهيم) بن محد بن أحمد بن مجد بن عبد الرحيم بن عبد الحيد بن يوسف بن أبي الجن السيد بردان الدين بن الخواجا الشمس الحسيني الدمشتي القبيماتي الاصل القاهري الشافعي ، وابن أبي الجن بيت شهير كانوا نقباء الاشراف بدمشق منهم على بن مجد بن ابراهيم بن مجد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن العباس بن الجن بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن عد بن اسماعيل بن جعفر الصادق بن عهد الباقر و محرر انتساب صاحب الترجمة اليهم والتقاؤه معهم ولد في تاسع عشري شعبان سنة سبع وأربعين وثمانمائة بالخيميين بالقرب من جامع الازهر ونشأفي كنف أبويه فحفظ القرآن وكتبأ زعم أنها تزيد على العشرين كالمنهاج والالفيتين والشاطبيتين وجمع الجوامع والتلخيص وعرض على كثيرين كالمحلى والبوتيجي والبلقيني والمناوي والشمثي وأبن الديري وأنه تردد لجماعة للاشتغال في انفقه وأصوله والعربية وانقراآت وغيرها كالجلال البكرى والبوتيجي والسنهوري والوراق فكان مماقر أمعلي البكري البعض من حاشيته على المنهاج والروضة وعلى البوتيجي قطعة من شرح الالفية للعراقي ولأزمه في الفرائض والفقه وغيرها وعلى السنهوري في النحو والاصول وعلى الوراق شرحه لحاوى ابن الهائم وفي الفرائض والحساب والفقه على الزين زكريا واليسير على الشهاب السجيني والبدر المارداني وفي شرح الهداية الجزرية على مؤلفها عبد الدائم وأنه قرأ بعض المنهاج على البلقيني وناب عنه في القضاء والوروري ودبع البيع على العبادي في التقسيم وحضر بعض تقاسيم المناوي ولازم الديمي وغيرهوأنه جود القرآن على إمام الأزهر على جعفر وأما أنا فأعلم تردد المحيوى الدمياطي اليه لقراءة جامع المختصرات وغيره: وسمع على أمهاني، الهورينية وحفيد ابن الملقن والحجازي وابن انفاقوسي وناصر الدين الزفتاوي وهاجر القدسية وخلق وقرأ على في ألفية العراقي وسمع مني غيرها ثم لما مات أبوه استقر في نقابة الاشراف بدمشق عوضاً عن السيد عجد والد العلاء الحنني وكما زعم في النيابة في القضاء بها ورام الخيضري أن يكون ذلك عنه فامتنع فتحرك لأُخذ وظيفته وكالة بيت المال وكتابة السر كلاهما بدمشق واستقر فيهما في . ربيع الثاني سنة سبعوستين ببذل كثير فدام فيهما دون سنة وأعيدالخيضري ثم عاد اليهما بالضام وظائف أخر كنظر القلعة والاسوار عوضاً عن الزين عمر

ابن الصابوني في أواخر أيام الظاهر خشقدم ولم يابث أن انفصل عنها في أيام الظاهر بلبان وعاد الخيضري لوظيفته ثم في أثناء أيام الاشرف قايتباي أعيدلنظر القلعة ومامعها عنشرامرد المؤيدي نائب قلعة دمشق إلىأن انفصل عنهابالنابلسي كل هذا ونقابة الاشراف معه إلى أن صرف عنها وافتقر وذهب ماخلفه له أبوه من نقد وغيره وتحمل ديو نأكثيرة وصاربعد عزه بأبيه إلى حالة امتهان مع إقدام وجرأة ومرافعة مما لا يزداد به إلا مقتاً وابعادا، نعم قربه الخيضري بعدكونه السبب في أكثر ماغرمه حين تعرضه للشهاب بن المحوجب بما كان سبباً لانفاد موجوده ولا زال يسترسـل فيما هو كمين في نفســه إلى أن رام الاجحاف بولد الشريف الكلُّ الحيريق أخي زوجته بعد أبيهما في تركته فبادر الولا. وشكاه إلى السلطان فطلبه وشهوده وهما أبراهيم الدميري والتقى بن محمود فغيبا وأمسك هو فبدر بكابات قبيحة فبمجرد وقوفه أمر بضربه فضرب ضرباً مبرحا وهو يستغيث ويقول أيممل هذا بابن ابنة النبي عَلَيْكُ فلا يرحم حتى كاد أن يهلك ثم أرسل به إلى المقشرة ورثى له كل أحــد وإن كان كما قلنا مقداماً جريئا ثم أطلق بعد يومين بسفارة الدوادار الكبير والزيني بن مزهر بعد الاشهاد عليه بأنه لا يطرق بيت أحد من الأمراء والقضاة وغميرهم بل ولا يجتمع باثنمين ولم يلبث أن مات المر افع فيه وسافر العد يسير إلى مكة فيج ورجع إلى دمشق فخاصم نقيب الاشراف بها فبادر إلى الملك فانتصر له وأهان المشار اليه وعاد إلى محبسه فدام به أشهراً إلى أن تشفع فيه شيخ تربته واستمر حتى حج أيضاً في موسم سنة خمس وتسعين (١) وجاور التي بعدها وقصدني غير مرة ومن ذلك ومعه ولده للعرض وكتبتله إجازة ولقيته بمني فأعامني بأن خادمه وصل اليه من دمشق ومعه لهنحو مأنة وخمسين ديناراً فضاعت منه ورجع إلى مصر بالحملة فهي غريقة ولا مأمون وقد كتب إلى بعض من وقف على مزعمه نيابة القضاء من ثقات الشاميين مانصه انه لم يلها قط والله أرأف بعباده من ذلك انتهى.

(ابراهيم) بن عد بن أحمد برهان الدين البصرى الشافعي والد عهد وأخويه ويعرف بابن زقرق . له منظومة في الفقه سماها اليسر وقال فيها :
ويعرف بابن زقرق . له منظومة في الفقه سماها اليسر بحق طـــه وسمى اليسر لعـــل الله يرزقنا اليسر بحق طــه

ممنأخذ عنه عبد الله البصرى نزيل مكة وصاحب قاضيها ابن ظهيرة .

<sup>(</sup>۱) في نسخة « خمس وخمسين » وهو غلط . (۱)

(ابراهيم) بن محد بن أحمد البرهان الشنويهي القاهرى الشافعي بمن حفظ القرآن والتنبيه وتفقه بالابناسي والبلقيني في حياتهما بالقراسنقرية وغيرها وبمن أخذ عنه من شيوخنا البدر النسابة والعلم البلقيني والشهاب الحجازي، وكان فقيها صالحاً ذا عمل في التفسير والحديث. مات قبل البلقيني بيقين وكان حيائي سنة أربع وثما غائة وهو والد زينب وزليخا المذكورتين في معجم النساء رحمه الله. (ابراهيم) بن عهد بن أحمد العجيل الهياني . ممن أخذ عن أبيه عن النفيس العلوي، أخذ عنه ابن أخمد بن موسى بن أحمد بن عجيل .

(ابراهيم) بن مجد بن اسمعيسل المسكى الحسلواني والده العطار وهو يعرف بالحجازي .سمع من الزين المراغي سنة أربع عشرة المسلسل وغيره . مات في المحرم سنة ثمان وسبعين .

( ابراهيم ) بن محد بن ايدمر بن دقماق . سيأتي قريباً بدون ايدمر .

(ابراهيم) بن مجد بن بهادر بن أحمد بن عبدالله برهان الدين القرشي النوفلي. الغزى الشافعي ويعرف بأبن زقاعة \_ بضم الزايوتشديد القاف ثم مهملة ومنهم من يجعل الزاي سيناً مهملة \_ ولد بغزة في أول ربيع الأول سنة خس وأربعين وسبعهائة كما سمعه منه شيخنا قال وذكر لى من أثق به عنه غيير ذلك . قلت وأبعدماقال سنة أربع وعشرين، وتعانى الخياطة في مبدأ أمره وسمع من قاضي. بلده العلاءعلى بن خلفومن النور على الفوى وغيره ، وأخذ القر آآتعن الشمس. الحكري والفقه عن البـدر القونوي والتصوف عن شخص من بني الشيخ عبد القادر الجيلي اسمه عمر وتولع بالادب فقال الشعر ونظر في النجوم وعلم الحرف ومعرفة منافع النبات والاعشاب وساح في الارض لتطلبه والوقوف. على حقائقه وتجرد زمانا وتزهد فعظم قدره وطار ذكره وبعد صيته خصوصا فى أول دولة الظاهر برقوق فأنه استقدم من بلده مرارا عــديدة لحضور المولد. النبوى وتطارح الناس على اختلافهم عليه ثم انحل عنه قليلا فلما استبد ابنه الناصر فرج تخصصبه وتحول للقاهرة بعد الكائنة العظمي بدمشق فقطنها وسكن مصر على شاطىء النيل وتقدم عند الناصر جدا حتى كان لا يخرج إلى الاسفار إلا بعد أن يأخذ له الطالع ولا يتعدى الوقت الذي يعينه له فنقم عليه المؤيدذلك. ونالته منه محنة في أوائل دولته ثم أعرض عنه واستمر في خموله بالقاهرة حتى. مأت في ذي الحجة سنة عشرة بمنزله بمصر ودفن خارج باب النصر وأرخه بعضهم فى سنة ثمانى عشرة وهوغلط . وقد ذكره شيخنا فى معجمه وقال إنه جمع أشياء منها دوحة الورد فى معرفة النرد وتعريب التعجيم فى حرف الجيم وغير ذلك قال وقرأت بخط صاحبنا خليل بن مجد الحدث يعنى الاقفهسى سمعت صاحبنا خليل بن هارون الجزائرى يقول سمعت الشيخ مجد القرمى ببيت المقدس يقول كنت يوماً فى خلوة فسألت الله تعالى ان يبعث لى قيصاً على يد ولى من أوليائه فاذا الشيخ ابراهيم ومعه قيص فقال اعطوا هذا القميص للشيخ والصرف من ساعته قال وأول مااجتمعت به فى سنة تسع وتسعين فسمعت من نظمه وفوائده ثم اجتمعت به بغزة قبل تحوله إلى القاهرة وسمعت خذلك من نظمه وفوائده ثم كثر اجتماعنا بعد سكماه القاهرة ، وقد حج وجاور وأجاز لى رواية وفوائده ثم كثر اجتماعنا بعد سكماه القاهرة ، وقد حج وجاور وأجاز لى رواية أولا خمائة بيت ثم زاد فيها إلى أن تجاوزت خمسة آلاف وكان ماهراً فى استحضار الحكايات والماجريات فى الحال وفى النظم والنثر عارفاً بالاوفاق وكان يخضب بالسواد ثم أطلق قبل موته بثلاث سنين، وساق له مما أنشده له من نظمه بالسواد ثم أطلق قبل موته بثلاث سنين، وساق له مما أنشده له من نظمه في قصدة نموية :

في حشا الصب راسخ غصن بان اطسة وأنا الآن شائخ من صبای هویته فاستضاءت فراسخ قس لاح نوره كاتباً وهـو ناسـخ عِماً ڪيف لم يکن من قريش شوامخ ذلات حين بعشه 1-12 ذا الشرك أسد سف دنه وعلى الشرك صادخ فاتح مطلب الهدى نافخ ومسيح كتسه طائر أقلب وبه شاد 410 احمد سيد الورى من قديم وفالخ مثل ماشاد فالغ فاسخ لى عنــه عقد اكسير وده لس دمعی شمارخ إن يانخيلات وجده فالهوى فيله حرقی دست مهجتی قال وهذا عنوان نظمه وربما ندر له ماهو أفحل منه. وقال في أنبأنه انه كان أعجوبة زمانه في معرفة الاعشاب واستحضار الحكايات والماجريات مقتدراً على النظم عارفاً بالاوفاق ومايتعلق بعلم الحرف مشاركا في القراآت والنجوم وطرف من الكيمياء : وعظمه الظاهر جدا ثم الناصر حتى كان لايسافر إلا في الوقت الذي يجده له ومن ثم نقم عليه المؤيد ونالته منه محنة يسيرة في أول دولته وشهد عليه عنده جماعة من الطواشية وغيرهم بأمور منكرة فأغضى عنه ، وقال إنه جاور في هذا العشر يعنى الذي مات فيه سنة بمكة قال ونظمه كثير وغالبه وسط ويندر له الجيد وفيه السفساف ، وكتب اليه في سنة تسع وتسعين :

تطلبت إذناً بالرواية عنكم فعادتكم ايصال بر واحسان ليرفع مقدارى ويخفض حاسدى وأفر بين الطالبين بيرهان فأجاب مخطئاً للوزن في البيت الثاني :

أجزت شهاب الدين دامت حياته بكل حديث جاز سمعي باتقان وفقه و تاريخ و شعر رويته وما سمعت أذني وقال لساني وقال التقي المقريزي اجتمع بي بعد طول امتناعي من ذلك وأنشدني كثيراً من شعره وملا آذاني بهذيانه وهذره و نقل عنه في عدد قصيدته المشار اليها أنها سبعة آلاف و سبعائة و سبعة و سبعون بيتاً وكان مكثاراً مهذاراً يؤثر عنه خاريق و شعبذة ولآخرين فيه اعتقاد و يتلقون عنه كرامات . قلت وآخرون كانوا يعتقدون علمه و فضله ومن الصوفية من كان يزعم أنه يعلم الحرف والاسم الاعظم ، بلوصفه الجال بن ظهيرة و ناهيك به بشيخنا الامام العلامة شيخ الطريقة و الحقيقة ، وشعره سأتر ومنه مما كتبه عنه الجمال المشار اليه في سنة إحدى عشرة :

ومن عجى أن النسيم إذاسرى سحيراً بعرف البان والرند والآس يعيد على سمعى حديث أحبتى فيخطر لى أن الأحبية جلاسى ومماكتبه عنه أبو السعادات بن ظهيرة فيما قال:

دأى عقسلى ولبى فيه حارا فأضرم فى صميم القلب نارا وخلانى أبيت الليل ملتى على الأعتاب أحسبه نهادا إذا لام العواذل فيه جهلا أصفه لهم فينقلبوا حيارى وإن ذكروا السلو يقول قلبى تصامم عن أباطيل النصارى وما علم العواذل أن صبرى وسلوانى قد ارتحلا وسارا

فيالله (١) مر وجد تولى على قلبي فأعدمه القرارا ومن حب تقادم فيه عهد فأورثني عناءً وانكسارا قضيت هواكم عشرين عاما وعشرين ترادفها استتارا فنم الدمع من عيني فأبدى سرائر سر ماأخني جهادا إذا مانسمة البانات مرت على نجد وصافحت الغرارا وصافحت الخيزام وعتقوانا وشيحاً ثم قبلت الجدادا رعى الرحمن هاتيك الديارا رأيت الموت حجاً واعتمارا صحا کل وفرقتنا سکاری

جدار دیار من أهوی قدیماً ألا يالأعي دعني فاني فأهل الحب قد سكروا ولكن

وله في قصيدة يمدح بها البردان بن جماعة :

لملة أحمد برهان دير يقوم بحفظها في كل ساعه فت في حبه إن شئت تحيا فذاالبرهان قد أحيا جماعه وله بما زعم بعض مريديه أن فيه الاسم الأعظم:

سألتك بالحواميم العظيمه وبالسبع المطولة القديمه به قبل الحروف المستقيمه وبالقطب الكبير وصاحبيه وبالأرض المقدسة الكريمه وبالغصن الذي عكفت عليه طيور قلوب أصحاب العزيمه وبالمنثور في يوم الوليمه وبالكهف الذي قدحلفيه أبو فتيانها ورأى دقيمه وبالمعمورمن زمن النصارى بأحجار بعجرتها (٢)مقيمه

وباللامين والفرض المبدا وبالمسطور في رق المعاني ﴿ ففحر في فؤادي عين حب تروي في مشارح اصميمه

وقدلقيت غير واحد من أصحابه منهم مجدبن أحمدبن على الغزولى الحنبلي وأنشدنا عنه ماسأورده في ترجمته ازشاء الله وكذار وي لناعنه الموفق الالى قصيدة من نظمه أولها:

سلام كليا دارت بيدد التم داراته وأخرى أولها: ﴿ سَتَى عَقِيقَ الْأَجْرِعِ غَيِثُ عَقَيقٌ إِ أَدْمَعَى سمعه امنه هو والجال بن موسى المراكشي الحافظ وكتب عنه البرهان الحلبي من نظمه: إلَّهِي أنت فوق رجا المرجى فهب لى قبل أن ألقاك توبه

<sup>(</sup>١) في الأصل « فلله »ولعل الوزن لايستقيم بها. (٢) في الأصل «هجرتها» .

فان العفو عن زلات جان أحب إلى الكريم من العقوبه وقوله مما ينقل من مشيخة البرهان لشيخنا مع كلام البرهان فيه قد حكاه النجم بن فهد في المشيخة التي خرجها للبرهان فقال اجتمعت به في مدينة غزة في قدمتي اليها في دبيع الآخر سنة اثنتين و ثمانين وسبعائة فوجدته رجلا صالحا كثير المعروف ووقت جلوسي عنده دق عليه الباب مرات ويخرج ويجيء وهو مسترزق من العقاقير وبعض الناس من أهل غزة يقولون أنه ينفق من الغيب وهو رجل فاضل يعرف قراآت ويصف أشياء للا وجاع كالأطباء (١) ويطلب منه الدعاء وقد طلب مني أحاديث يسمعها على فانتقيت له أحاديث من كتاب أعلم لأبي خيثمة زهير بن حرب وسمعها على في القدمة الثالثة وسمعتأنا عليه وقرأت أيضاً بعض شيء من شعره وأجاز لي ماله من نظم و نثر، وممن ذكره باختصار المقريزي في عقوده .

( ابراهیم ) بن محد بن أبی بکر بن ابراهیم بن یوسف و یعرف بابن صدیق . یأتی فیمن جده صدیق .

(ابراهيم) بن مجد بن أبى بكر بن على بن مسعود بن رضوان برهان الدين المرى - بالمهملة - المقدسي ثم القاهري الشافعي أخو الكال محمد ويعرف كل منهما بابن أبي شريف ولد في ليلة الثلاثاء ثامن عشر ذي القعدة سنة ست وثلاثين وثما تمائة ببيت المقدس ونشأ بها فحفظ القرآن وهو ابن سبع وتلاه تجويداً بل ولا بن كثير وأبي عمرو على الشمس بن عمران ولازم سراجاالروي في العربية والمعاني والبيان بل في العربية والا صول والمنطق ويعقوب الروي في العربية والمعاني والبيان بل سمع عليها كثيراً من فقه الحنفية وسمع على التي القلقشندي المقدسي والزين ماهر وآخرين وأجاز له باستدعاء أخيه شيخنا وخلق ، وقدم القاهرة غير مرة فقرأ على الأمين الأقصر أني شرح العقائد للتفتاز اني وعلى الجلال المحلى نحو النصف من شرحه لجمع الجوامع في الأصول مع سماع باقيه ، وتفقه به وبالعلم البلقيني وغيرها وأخذ الفرائض والحساب عن البوتيجي والشهاب الابشيطي ومما قرأه عليه الالغاز في الفرائض والحساب عن البوتيجي والشهاب الابشيطي ومما قرأه عليه الالغاز في الفرائض نظمه والتفسير عن ابن الديري وكذا أخذ عن قرأه عليه الالغاز في الفرائض نظمه والتفسير عن ابن الديري وكذا أخذ عن ويحث عليه في مصطلح الحديث وحج معه صحبة أبيهما في ركب الرجبية سنة ويحث عليه في مصطلح الحديث وحج معه صحبة أبيهما في ركب الرجبية سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل « الأطباء ».

ثلاث وخمسين فحج وسمع بمكة والمدينة على جماعة كالتتى بن فهد وأبى الفتح المراغى وأبي البقاء بن الضياء وأبي السعادات والحب المطرى ، وبرع في فنون وأذن له غير واحد بالاقراء والافتاء وعمل شرحاً للحاوى مزجا في مجلد أو اثنين ولقواعد الاعراب لابن هشام في نحو عشرة كراريس دمج فيه المتن وللعقائد لابن دقيق العيدوساه عنوان العطاء والفتح في شرح عقيدةابن دقيق العيد أبى الفتح بل نظم العقيدة المشروحة وللنفحة القدسية في الفرائض نظم ابن الهائم سماه المواهب القدسية ولقطعة من البهجة الوردية ومن المنهاج الفرعي وله منظومة في رواية أبي عمرو نحو خمسه نة بيت بل نظيم النخبة لشيخنا في نيف ومأنة بيت وهي والتي قبلها على روى الشاطبية وبحرها وقرضهالهجماعة من المصريين وغيرهم نظها ونثراً ونظم لقطة العجلان للزركشي والجلل في المنطق ومنطق التهذيب للتفتازانى والورقات لامام الحرمين وشذور الذهب وكذا نظم عقائد النسني وسماه الفرائد في نظم العقائد بل له حواش على شرح العقائد للتفتازانى وتفسير سورة الكوثر وسورة الاخلاص والكلام على البسملة وعلى خواتيم سورة البقرة وعلى قوله تعالى ( ان ربكم الله ) في سورة الاعراف إلى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) وشرع فى نظم جامع المختصرات فى الفقه وكنذا في مختصر في الفقه حذا فيه حذو مجمع البحرين في تضمين خلاف المذاهب ماعدا أحمد واختصر الرسالة القشيرية وسماه منحة الواهب النعم والقاسم في تلخيص رسالة الأستاذ القشيرى أبي القاسم. رقطن القاهرة واختص فيها بالشرف المناوي وحضر دروسه بل صاهره على ابنته التي كانت زوجة لابن الطراباسي، وأخذ عنه الطلبة في جامع الازهر وغيره وقسم وأقرأ فنوناً وربما أفتى واستقر في تدريس التفسير بجاسع طولون وفي آنفقه والميعاد والخطابة ثلاثتهابالحجازية وفي انفقه والنظر بجامع الفكاهين وفيغير ذلك ، وناب في الفقه بالمزهرية وبالمؤيدية وتعانى التجارة وعرف بالملاءة مع الفضل والبراعة والعقل والسكون. وبمن كتب عنه البقاعي وقال انه في العشرين من عمره صار من نو ادر الزمان وكذا كتبت عنه أبياتاً في مو انعالنكاح وقصيدة في ختم البخارى من أبياتها: دموعی قد نمت اسر غرامی وباح بوجدی للوشاة سقامی فأضى حديثي بالصبابة مسنداً ومرسل دمعي من جفوني دامي (١)

<sup>(</sup>۱) في نسخة « هامي »

وكتب إلى أخيه متشوقاً:

ماخات (١) برقاً بأرجاء الشآم بدا ولا شمت عبيراً من نسمكم ولا جرى ذكركم إلاجرت سحب يالوعة البين مأبقيت من جلد حشوت أحشاي نيراناً قد اتقدت كيف السبيل الى عود اللقاء وهل من يبلغ الصحب أن الصدقد ملغت لم أنس أنس ليال بالهنا وصلت احادي العيس ان حاذيت حيهم واشهد عا شهدت عيناك منحرق وأن حللت روي تلك الرباع فسل فالروح مابرحت بالقدس مسكنها هي البقاع التي شد الرحال لها من حل أرجاءها ترجى النجاة له صوب العهاد على تلك الماهد لا وهو في كدر بسبب ولد له .

إلا تنفست من أشواق الصعدا الا قضيت بأن أقضى به كدا أورت لظى بهؤاد أورثته ردى أيقنت والله أن الصبر قد نهدا بأضلعى فأذابت منى الجسدا(٢) هذا البعاد قضى المولى له أمدا أشواقه حالة مامنلها عهدا والنفس بالوصل امسى عيشهارغدا فيهم وصف الوجد الذى وجدا يهدا السقام ومامنها انفؤاد هدا عن جيرة لهم روح المشوق فدا والجسم فى معمر للتبريح قدقعدا على لسان رسول الله قد وردا أكرم بها معبداً أعظم بها بلدا أرالت سحائبه منهلة أبدا

(ابراهیم) بن محد بن ابی بکر بن عمر بن مسلم الصالحی الدمشقی و یعرف بابن المدرکل ولد سنة خمس و ثلاثین و سبعائة و سمع علی محد بن یوسف من روایة المسلسل و علی زینب ابنة السکال موافقاتها تخریج البرزالی و حدث سمع منه شیخنا المسلسل و قال بلفظه المعجرف و قرأ علیه العشرة الثانیة من الموافقات قال و أظنه مأت فی السکائنة العظمی سنة ثلاث یعنی بدمشق ، و تبعه المقریزی فذ کره فی عقوده و لکنه جزم بتاریخ و فاته .

(ابراهيم) بن عد بن أبى بكر بن يوسف بن عمر بن ابى بكر برهان الدين الحلبي الدماطي ـ نسبة لدومط قرية من حلب على نحو مرحلتين من جهة الغرب نزيل القاهرة الشافعي سبط الجال يوسف بن ابراهيم بن قاسم الزاهد طالب سريع الكتابة خفيف الحركة بعيد عن الضبط والاتقان والفهم قدم القاهرة

<sup>(</sup>١) في نسخة « ماشمت » . (٢) في الاصل « الحسدا »

بعيد سنة خمس وأربعين وكتب ذيلا على طبقات الشافعية أكثر فيه الاستمداد منى وكبره بكثير من المهملين وأفرد حدوداً وتعاريف فى مجلد ورام من شيخنا تقريظه له فما تيسر ، وقد أخذ عنه شرح النخبة وغيرها وتردد للقاضى علم الدين وقتاً وسمع على الشمنى وغيره أشياء وكتب الطباق ودار على الشيو خولم يتأهل فى الفن ولاكاد . مات بعد الخسين أظنه فى سنة تسع بالبيارستان المنصورى عن شحو أربعين سنة فتفرقت أوراقه فلم ينتفع بها عنما الله عنه .

(أبراهيم)بن محد بن أبى بكر برهان الدين الدمشقى الشافعى العدل ويعرف بابن الحداد سمع فى سنة خمس و ثمانين و سبع بائة من الحافظ أبى بكر بن الحب النصف الاول من عوالى أبى يعلى الصابوني وحدث سمع منه الفضلاء وكان مقر باعد لامت . (ابراهيم)بن على بن أبى بكر بن الخازن . هكذا ذكره ابن عزم فى سنة ست

وأربعين وأظنه أحمد بن مجد بن أبى بكر بن أحمد بن الخازن الآتي .

(ابراهيم) بن عجد بن حسين برهان الدينالة اهرى المالكي نزيل مكة ويعرف بالموصلي كان رجلا مباركا تكسب بالشهادة خارج باب زويلة وأدب بهاالاطفال ثم قدم مكة وأقام بها ثلاثين سنة فأزيد وكان كثير العبادة بالطواف سالكا غاية الورع والنسك والدين المتين والعبادة بحيث كان يحج منهاماشياً ، ولهالمام بالعلم وخط حسن يتكسب بالنسخ بحيثكتب به مختدمر الشيخ خليل وشرحه لابن الحاجب الفرعي وكان يذكر أنه من تلامذته ، ولازم بمكة دروس الشيخ موسى على المراكشي وسمع منه ومن العفيف النشاوري وغيرهما وأدب الاطفال بمكة سنين كثيرة هي محصورة في ثلاثين وسكن برباط السدرة منها بل كان يشرف على مايتحصل من ربع وقفه بصيانة وعفاف بحيث يتورع عن أخذ كثير من الصَّدَقَاتُ . مَاتُ بَمَكُمْ فِي العشر الآخير من جمادي الآخرة سنة خمس عشرة بعد أن وقف شرح ابن الحاجب وغيره مماكتبه، ودفن بالمعلاة وقد بلغ السبعين فيما أحسب.ذكره الفاسي في تاريخ مكة وقال أنه شهد الصلاة عليه ودفنه ، وأغفله شيخنا في أنبأنه نعم ذكره في ابراهيم بن أحمد بن الحسين في سنة أربع عشرة والى تليها للخلاف في ذلك ، وكذا ذكر ه المقريزي لكنه جزم بسنة خمس عشرة. (ابراهيم) بن محمد بن خليل بن أبي بكر بن محمد أبو المعالى بن الشمس المقدسي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن القباقبي . ولد وقرأ على الزين ماهر وأخل الفقه عن العلم البلقيني والاصول عن المحلى والقراآت عن أبيله وقدم القاهرة غير مرة ومما كتبيّه من نظمه:

ولا دوام لدانيها على أمل كأنها لم تكن في الاعصر الأول كم طوى البيدفي هواها وأضحى لايراعي في العذل عنه الخلي لا

يانفس كفي كفي ما كان (١) من زلل فيما مضى واجهدى في صالح العمل وعن هواك اعدلي ثم اعذلي وعظى بمن مضى واغنمي الطاعات واعتدلي ولا تغرنك الدنيا وزينتها فأنها شرك الاكدار والعملل مأضحكت (٢) يومها إلا وفي غدها أبحكت فكوني بها منها على وجل فتلك دار غرور لابقاء لها أين القرون التي كانت بها سلفت فلازمى كل ملله فيه وضا واستمسكي بالتقي في القول والعمل فين أطاع سعيد عنسد خالقه في جنة الخلد في حلي وفي حلل وقوله: مأخلي من حب ليلي كمن لم يتخذ في الوري وراها خليلا

(ابراهيم)بن محمدبن خليل البرهان أبو الوفاء الطر ابلسي الأصلطر ابلس الشام الحلبي المولد والدار الشافئي سبط ابن العجمي لكون أمه ابنة عمر بن محمدبن الموفق أحمد بن هاشم بن أبي حامد عبد الله بن العجمي الحلبي ويعرف البرهان بالقوف لقبه به بعض أعدائه وكان يغضب منه. وبالمحدث وكثيراً ما كان يثبته بخطه . ولدفى ثانى عشرى رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بالجلوم \_ بنتح الجيم وتشديد اللام المضمومة \_ بقرب فرن عميرة \_ بفتح العين وهما من بلبان حارة من حلب \_ ومات أبوه وهو صغير جداً فكفلته أمه وانتقلت به الى دمشق خفظ به بعض انقرآن تم رجعت به إلى حلب فنشأ بها وأدخلته مكتب الأيتام لناصر الدين الطواشي تجاه الشاة بختية الحنفية بسوق النساب فأكمل به حفظه وصلى به على العادة التراويح في رمضان بخانقاة جدد لامه الشمس ابي بكر أحمد ابن العجمي والدوالدة الموفق أحمد المذكور في نسبها برأس درب البازيار وتلا به عدة خمّات تجويداً على الحسن السايس المصري ولقالون الى آخر نوح على الشهاب بن ابي الرضى ولابي عمرو ختمتين على عبدالأحد بن مجد بن عبد الأحد الحراني الأصل الحلبي ولعاصم الى آخر سورة فاطر عليه ولابي عمرو الى أثناء براءة فقط على الماجدي وقطعةمن أوله لكل من أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر على ابى الحسن مجد بن مجد بن مجد بن ميمون القضاعي الاندلسي،

<sup>(</sup>١) «ما كان »غير موجودة في الاصل . (٢) في الاصل «أضحت» .

وأخذ في الفقه عن الكمال عمر بن ابراهيم بن العجمي والعلاء على بنحسن بن خميس البابي والنور مجمود بن على الحراثي والده بن العطار وولده التتي مجد والشمس محد بن اجمد بن ابراهيم الصفدي نزيل القاهرة ويعرف بشيخ الوضوء والشهب ابن ابي الرضي والأذرعي واحمد بن محمد بن جمعة بن الحنبلي والشرف الإنماري والسراجين البلقيني وابن الملقن وبعض هؤلاء في الاخذ عنه أكثر من بعض، والنحو عن أبي عبـــد الله بن جابر الاندلسي ورفيقه ابي جعفر والحمال أبراهيم بن عمر الخابوري والزين عمر بن احمد بن عبد الله بن مباجر وأخيه الشمس مخمد والعز محمد بن خليل الحاضري والكمال بن العجمي والزين ابي بكر بن عبد الله بن مقبل التاجر وأخذه أيضاً عنهم متفاوت ، واللغة عن المجد الفيروزابادي صاحب القاموس رطرفا من البديع عن الاستاذ أبي عبدالله الأندلسي ومن الصرف عن الجمال يوسف الملطي الحنني ، وجود الكتابة على جماعة أكتبهم البدر حسن البغدادي الناسيخ ولبس خرقةالتصوف من شييخ الشيوخ النجم عبد الاطيف بن محمد بن موسى الحابي ومصطفى وأحمد القريعة وجلال الدين عبد الله البسطامي المقدسي والسراج بن الملقن واجتمع بالشيخ الشهير الشمس محمد بن أحمد بن عبد الرحمن القرمي وسمع كلامه، وفنون الحديث عن الصدرالياسوفي والزين العراقي وبه انتفع فانه قرأعليه الفيته وشرحها ونكته على ابن الصلاح مع البحث في جميعها وغيرها من تصانيفه وغيرها وتخرج به بل أشار له أن يخرُّ ج ولده الولى أبازرعة وأذن له في الاقراءوالكتابة على الحديث وعن البلقيني قطعة من شرح الترمذي له ومن دروسه في الموطأ ومختصر مسلم وغيرها من متعلقات الحديث وعنابن الملقن قطعةابن دقيق العيد وكتب عنه شرحه على البخاري في مجلدين بخطه الدقيق الذي لم يحسن عند مصنفه لكونه كتب في عشرين مجلداً وأذن له كل منها: وكذا أخذ علم الحديث عن الكال بن العجمي والشرف الحسين بن حبيب وكان طلبه للحديث بنفسه بعــــد كبره فأنه كتب الحديث في جمادي الثانية سنة سبعين ، وأقدم مماع له في سنة تسع وستين وعني بهذا الشأن أتم عناية نسمع وقرأ الكثير ببلده على شيوخها كالأذرعي والحكال بن العجمي وقريبه الظهير والحكال بن حبيب وأخويهاالمدر والشرف والكالين ابن العديم وابن أمين الدولة والشهاب بن المرحل وابن صديق وقريب من سبعين شيخا حتى أتى على غالب مروياتهم وارتحل إلى الديار المصرية مرتين الأولى

في سنة ثمانين والثانية في سنة ست وثمانين فسمع بالقاهرة ومصر والاسكندرية ودمياط وتنيس وبيت المقدس والخليل وغزة والرملة ونابلس وحماة وحمص وطرابلس وبعلبك ودمشق وأدرك بها الصلاح بن أبي عمر خاتمة أصحاب الفخر ولم يسمع من أحدمن أصحابه سواه وسمع بها من المحب الصامت وأبي الهول وابن عوض والشمس بنقاضي شهبة وعدة نحو الأربعين ، وشيوخه بالقاهرة الجال الباجي والبدرين حسب الله وأبن ظافر والحراوي والتقي بن عاتم والتنوخي وجويرية الهـكارية وقريب من أربعين أيضاً ، وبمصر الصلاح مجد بن مجد بن عمر البلبيسي وغيره ، وبالاسكندرية البهاء عبدالله بنالدماميني والمحيوى انقروى ومجدبن مجد بنيفتح الله وآخرون ، وبدمياط أحمد القطان ، وبتنيس بالقرب من جامعها الذي خرب بعض رفقائه قرأ عليه باجازته العامة من الحجار وببيت المقدس الشمس محد بن حامد بن أحمد والبدر محمود بن على بن هلال العجلوني والجلال عبد المنعم بن أحمد بن مجد الأنصاري ومجد بن سليمان بن الحسن بن موسى بن غانم وغيرهم، وبالخليل نزيله عمير بن النجم بن يعقوب البغدادي المعروف بالمحرد، وبغزة قاضيها العلاء على بن خلف بن كامل أخو صاحب ميدان الفرسان الشمس الغزي وتلميذه وبالرملة بعضهم ، وبنابلس الشمس محد وأبراهيم وشهود بنو عبدالقادر ابن عُمَان وغيرهم ، وبحياة أبو عمر أحمد بن على بن عبدان العداس وشرف ابنة البدر مهد بن حسن بن مسعود وجماعة ، وبحمص الجمال ابراهيم بن الحسن بن ابراهيم بن فوعون وعمَّان بن عبــــــ الله بن النعمان الجزار ، وبطرابلس الشهاب المسلك أحمد بن عبد الله الرواقي الحموى ، وببعلبك الشمس عهد بن على بن أحمد ابن اليونانية والعهاد اسهاعيل بن محمد بن يردس وآخرون . وأجاز لهقبل رحلته ابن أميلة وأبو على بن الهبل وغيرها. وقرأت بخطه: مشايخي في الحديث نحو المَــائتين ومن رويت عنه شيئاً من الشعر دون الحديث بضع وثلاثون وفي العلوم غير الحديث نحو الثلاثين، وقد جمع الكل من شيوخ الاجازة أيضاً صاحبنا النجم ابن فهد الهاشمي في مجلد ضخم بين فيه أمانيــده وتراجيم شيوخه وانتفع ببيت الشيخ في ذلك وفرح الشيخ به لكونه كان أولا في تعب بالكشف من الثبت وكذاجمع التراجم وألم بالمسموع شيخنا لكن مأظن صاحب الترجمة وقف عليها ولو علم بالذي قبله ماعملها . وحج في سنة ثلاث عشرة وثمــانمائة وكانت الوقفة الجُعة ولم يحج سواهاوزار المدينة النبوية وكذا زار بيت المقدس أربع مرار ولما هج اللنك حلب طلع بكتبه الى القلعة فلما دخلوا البلد وسلبوا الناس كان فيمن سأب حتى لم يمق عليه شيء بل وأسر أيضاً وبقي معهم إلى أن رحلوا إلى دمشق فأطلق ورجع إلى بلده فلم يجد أحداً من أها ، وأولاده قال فبقيت قليلا تُمخرجت إلى القرى التي حول حلب مع جماعة فلم أزل هناك إلى أن رجع الطفاة لجهة بلادهم فدخلت بيتي فعادت إلى أمتى نرجس وذكرت أنها هربت منهم من الرهاو بقيت زوجتي وأولادي منها وصعدت حينئذ القلعة وذلك في خامس عشري شعبان فوجدت أكثركتبي فأخذتها ورجعت . واجتهد الشيخ رحمه الله في هذاالفن اجتهاداً كبيراً وكتب بخطه الحسن الكثير فن ذلك كاتقدم شرح البخارى لابن الملقن بل فقد منه نصفه في الهتنة فأعاد كتابته أيضاً رعدة مجاميع وسمع العالى والنازل وقرأ البخاري أكثر من ستين مرة ومسلم أنحو العشرين سوىقراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه ، واشتغل بالتصنيف فكتب تعليقاً لطيفاً على السنن لابن ماجه وشرحاً مختصراً على البخاري سماه التلقيح لفهم قارىء الصحيح وهو بخطه في مجلدين وبخط غيره في أرابمة وفيه فو أبد حسنة وقد التقط منه شيخنا حيث كان محلب ماظن أنه ليس عنده لكون شرحه لم يكن معه كراريس يسيرة وأفاد فيه أشياء والذي كتبه منه مايحتاج إلى مراجعته قبل اثباته ومنهمالعله يلحقه ومنه مايدخل فيالقطعة التيكانت بقيت على شيخنا من شرحه هذا مع كون المقدمة التي لشيخنا من جملة أصول البردان فانني قرأت في خطبة شرحه: تم اعلم أن مافيه عن حافظ عصرى أو عن بعض حفاظ العصر أو نحوها بيناامبارتين فهو من قول حافظ هذاالعصر العلامة قاضي المسلمين حافظ العصر شهاب الدين بن حجر من كتابه الذي هو كالمدخل الى شرح البخاري له أعان الله على اكال الشرح انتهى. بل لصاحب انرجة على البخاري عدة املا آت كتها عنسه جماعة من طلبته والمقتني في ضبط ألفاظ الشفا في مجلد بيض فيه كثيراً ونور النبراسعلى سيرةابن سيد الناس في مجلدين وحواش على كل من صحيه حمسلم لكنهاذهبت في الفتنة والسنن لأبي داود وكتب ثلاثة وهي التحريد والكاشف وتلخيص المستدرك وكذا على الميزان له وسماه نيل الهميان في معيار الميزان . يشتمل على تحرير بعض تراجمه وزيادات عليه وهو في مجلدة لطفة لكنه كما قال شيخنا لم يممن النظر فيه ، والمراسيل للعلاني واليسير على ألفية العراقي وشرحها بل وزاد في المتن أبياتا غير مستغنى عنها ، وله نهاية السول في رواة الستة

الأصول في مجلد ضخم والكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث مجلد لطيف والتبيين لا ماء المدلسين في كراسين و تذكرة الطالب المعلم فيمن يقال انه مخضرم كذلك والاغتباط بمن رمى بالاختلاط وتلخيص المبهمات لابن بشكوال وغير ذلك وله ثبت كثير الفوائد طالعته وفيه إلمام بتراجم شيوخه ونحو ذلك بل ورأيته ترجم جماعة ممن قرأ عليه ورحل اليه كشيخنا وهي حافلة وابن ناصر الدين وطائفة. وكان إماماً علامة حافظاً خيراً دينا ورعا متواضعاً وافر العقل حسن الأخلاق متخلقاً بجميل الصفات جميل العشرة محباً للحديث وأهله كشير النصح والمحبة لأصحابه ساكناً منجمعاً عن الناس متعففاً عن التردد لبني الدنيا قانعاً باليسير طارحاً للتكلف رأساً في العبادة والزهد والورع مديم الصيام والقيام سهلا في التحدث كثير الانصاف والشر لمن يقصده للأخذعنه خصوصاً الغرباء مواظبًا على الاشتغال والاشغال والاقبال عل القراءة بنفسه حافظًا لكتاب الله تعالى كثير التلاوة له صبوراً على الاسماع ربما أسمع اليوم الكامل من غير ملل ولا ضجر، عرض عليه قضاء الشافعية ببلده فامتنع وأصر على الامتناع فصار بعدكل واحد من قاضيها الشافعي والحنني من تلامذته الملازمين لمحله والمنتمين لناحيته ، واتفق انه في بعض الاوقات حوصرت حلب فرأى بعض. أهلها في المنام السراج البلقيني فقال له ليس على أهل حلب بأس ولسكن رح إلى خادم السنة ابراهيم المحدث وقل له يقرأ عمدة الأحكام ليفرج الله عرب المسامين فاستيقظ فأعلم الشيخ فبادر الى قراءتها في جمع من طلبة العلم وغيرهم بالشرفية يوم الجمعة بكرة النهار ودعا المسامين بالنمرج فتفق انه في آخر ذلك النهار نصر الله أهل حلب. وقد حدث بالكثيرو أخذ عنه الأعة طبقة بعد طبقة وألحق الأصاغر بالاكابر وصار شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا مدافع .وممن أخذعنه من الأكابر الحافظ الجمال بن موسى المراكشي ووصفه بالامام العلامة المحدث الحافظ شيخ مدينة حلب بلا نزاع وكان معه في السماع عليه الموفق الابي وغيره والعلامةالعلاء بن خطيب الناصرية (١) وأكثر الرواية عنه في ذيله لتاريخ حلب وقال في ترجمته منه هو شيخي عليه قرأت هذا الفن ومه انتفعت وبهديه اقتديت وبساوكه تأدبت وعليه استفدت قال وهو شيخ امام عامل عالم حافظ ورع مفيد زاهد على طريق السلف الصالح ليس مقبلا الاعلى شأنه من الاشتغال

<sup>(</sup>١) في الاصل « القاهرة» مكان «الناصرية » وهوغلط

والاشغال والافادة لا يتردد الى أحد وأهل حلب يعظمونه ويترددون إليه ويعتقدون بركته ،وغالب روسائها تلامذته، قال ورحل اليه الطلبة واشتغل على كثير من الناس وانمرد بأشياء وصار إلى رحلة الآفاق وحافظ الشام الشمسين ناصر الدين وكانت رحلته اليه في أول سنة سبع وثلاثين وأثني عليه ولما سافر شيخنا في سنة ست وثلاثين صحبة الركاب الأشرفي إلى آمد أضمر في نمسه لقيه والأخذ عنه لاستباحة القصر وسأتر الرخص ولكوثه لم يدخل حلب في الطلب ثم ابرز ذلك في الخارج وقرأ عليه بنفسه كتابا لم يقرأه قبلماوحو مشيخة الفخر بن البخاوي دنما معأنه لم يكن حينئذ منفرداً بالكتابالمذكور بل كانبالشامغير واحد ممن معه على الصلاح بن أبي عمر ايضاً فكان في ذلك اعظم منقبة لكل منهما سيما وقدكان يمكن شيخناأن يأمر أحداً من الطلبة بقراءتها. كافعل فىغيرهافقد سمع عليه بقراء تغيره أشياءو حدثهو واياه معابمسندالشافعي والمحدث الفاضل وترجمه شيخنا حيائذ بقوله وله الآن بضع وستون سنة يسمع الحمديث ويقرؤه مع الدين والتواضع وأطراح التكاف وعدم الالتفات إلى بني الدنيا قال ومصنفاته ممتعة محررة دالة على تتبع زائد وإتقان قال وهو قليل المباحث فيهاكثير النقل ، وقال في مقدمة المشيخة التي خرجها له أما بعد فقد وقفت على ثبت الشيخ الامام العلامة الحافظ المسند شيخ السنة النبوية برهان الدين الحلبي سبطابن العجمي لما قدمت حلب في شهو رسنة ست وثلاثين فرأيته يشتمل على مسموعاته ومستجازاته وما تحمله في بلاده وفي رحلاته وبيان ذلك مفصلا وسألته هل جمع لنفسه معجها أو مشيخةفاعتذر بالشغل بغيره وانه يقتنع بالثبت المذكور إذا أراد الكشف عنشىءمن مسموعاته وأن الحروف لم تكمل عنده فلما رجعت إلى القاهرة راجعت ماعلقته من الثبت المذكور وأحببت أنأخر جله مشيخة اذكر فيها أحوال الشيوخ المذكورين ومروياتهم ليستفيدها الرحالة فأنه اليوم أحق الناس بالرحلة اليه لعلو سنده حسا ومعنى ومعرفته بالعلوم فناَّفنا اثابه الحسني آمين. وفهرسالمشيخة بخطه بما نصه جزء فيه تراجم مشايخ شيخ الحفاظ برهان الدين، ثم عزم على إرسال نسخة منها اليه وكتب بظاهرها مانصه: المسؤلمن فضل سيدنا وشيخنا الشيخ برهان الدين ومن فضل ولده الامام موفق الدين الوقوف على د ذهالكر اريس وتأمل التراجم المذكورة فيها وسد مأمكن من البياض لالحاق مأوقف على مسطرها منمعرفة. أحوال من بيض على ترجمته واعادة هذه الكراريس بعد الفراغ من هذا العرض إلى الفقير مسطرها صحبة من يوثق به إن شاء الله . وكذا سيأتي في ترجمًا ولده وصف شيخنا لصاحب الترجمة بشيخنا الامام العلامة الحافظ الذي اشتهر بالرعاية في الأمامة حتى صار هذا الوصف له علامة أمتع الله المسامين ببقائه، وسئل عنه وعن حافظ دمشق الشمس بن ناصر الدين فقال البرهان نظره قاصر على كتبه والشمس يحوش، وكان ذكره قبل ذلك في القسم الناني من معجمه فقال: المحدث الفاضل الرحال جمع وصنف مع حسن السيرة والتخلق مجميل الاخلاق والعفة والانجماع والاقبال على القراءة بنفسه ودوام الاسماع والاشتغال وهو الآن شيخ البلاد الحلبية غير مدافع أجاز لاولادي وبيننا مكاتبات ومودة حفظه الله تعالى قال ثم اجتمعت به في قدومي إلى حلب في رمضان سنة ستوثلاثين محبة الاشرف وسمعت منه المسلسل بالاولية بسماعه من جماعة من شيو خناو من شيخين له لم القهما (١) ثم سمعت من لفظه المسلسل بالاولية "مخريج ابن الصلاح سوى الكلام أنتهى . وبلغني أن شيخناكتب له المسلسل بخطه عن شيوخه الذين سمعه منهم وأدخل فيهم شيخاً رام اختباره فيه هل يفطن له أم لا فنبه البرهان لذلك بل ونبه على أنهمن امتحان المحدثين ، هذا مع قوله لبعض خواصه انهذا الرجل يعني شيخنالم يلقني إلا وقدصرت نصف راجل إشارة إلى انه كان عرض له قبل ذلك الفال وأنسى كل شيء حتى الفائحة قال ثم عوفيت وصار يتراجع إلى حفظى كالطفل شيئاً فشيئاً. وهو ممن حضر مجلس إملاء شيخنا بحلب وعظمه جداً كما أثبته في ترجمته واستفاد منه كثيرا، وأما شيخنا فقد سممته يقول لم (٢) أستفد من السبرهان غمير كون أبي عمرو بن أبي طلحة اسمه حفص فانه أعلمني بذلك واستحضر كتاب فأضلات النساء لابن الجوزي لكون التسمية فيه ولم أكنوقفت عليه . وممن ترجم الشييخ أيناً الفاسي فيذيل التقييد وقال محدث حلب ، والتني المقريزي في تاريخه لكن باختصار وقال آنه صار شيخ البلاد الحلبية بغير تدافع مع تدين وانجباع وسيرة حميدة ، وقال البقاعي إنه كان على طريقة السلف في التوسط في العيش وفي الانقطاع عن الناس لاسيما أهــل الدنيا عالماً بغريب الحــديث شديد الاطلاع على المتون بارعاً في معرفة العلل اذا حفظ شايئًا لايكاد يخرج من ذهنه مانازع أحـــــــأ (١) في الاصل « أنفيها » . (٢) في الاصل «لمن».

بحضرتى فى شىء وكشف عنه الاظهر الصواب ماقاله أو كان ماقاله أحدماقيل فى ذلك، وهو كثير التواضع مع الطلبة والنصح لهم وحاله مقتصد فى غالب أمره. قلت وفيها مجازفات كثيرة كقوله شديد الاطلاع على المتون بارعاً فى معرفة العلل ولكنه معذور فهو عار منهما، ولما دخل التتى الحصنى حلب بلغنى أنه لم يتوجه لزيارته لكونه كان ينكر مشافهة على لا بسى الأثواب النفيسة على الهيئة المبتدعة وعلى المتقشفين ولايعدو حال الناس ذلك فتحامى قصده فما وسع الشيخ إلا المجبىء اليه فوجده نائما بالمدرسة الشرفية فجلسحتى انتبه ثم سلم عليه فقال له إن له لعلك التتى الحصنى فقال أنا أبو بكر ثم سأله عن شيوخه فسماهم له فقال له إن شيوخك الذين سميتهم هم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه فما بالك تحط أنت عليه فا وسع التتى إلا أن أخذ نعله وانصرف ولم يجسر يرد عليه ولم يزل على جلالته وعلومكانته حتى مات مطعونا فى يوم الاثنين سادس عشرى شوال سنة إحدى وأربعين بحلب ولم يغب له عقل بل مات وهو يتلو وصلى عليه بالجامع الأموى بعد الظهر ودفن بالجبيل عند أقاربه وكانت جنازته مشهودة بلم يتأخر هناك فى الحديث مثله رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بن مجد بن دقماق صادم الدين القاهرى الحنفي مؤدخ الديار المصرية في وقته ، ودقماق كان أحد الأمراء الناصرية مجد بن قلاون وهو جد أبيه في عد بن ايدمر بن دقماق . قال شيخنا في معجمه ولد في حدود الحنسين وسبعائة واعتنى بالتاريخ فكتب منه الكثير بخطه وعمل تاريخ الاسلام وتاريخ الأعيان وطبقات الحنفية وغير ذلك وامتحن في سنة أدبع وتماعائة بسبب شيء قاله في توجمة الشافعي وكان يحب الأدبيات مع عدم معرفته بالعربية ولكنه كان جميل العشرة كثير الفكاهة حسن الود قليل الوقيعة في الناس ، وزاد في انبائه على العبارة وأنه ولى في آخر الأمر إمرة دمياط فلم تطل مدته فيها ورجع الى القاهرة فات بها في ذي الحجة سنة تسع وقد جاوز الستين . قلت وهو أحد من اعتمده شيخنا في انبائه المذكور قال وغالب ما أنقله من خطه ومن خط ابن الفرات عنه وقد اجتمعت به كثيراً " ثم ذكر أنه بعد ابن كثير عمدة العيني حتى يكاد يكتب منه الورقة الكاملة متو الية وربما قلده فيما يهم فيه حتى في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس في البحن الظاهر كاخلع والمحنة المشار اليها قد ذكرها شيخنا في سنة خمس فيه حتى

لأأربع وعبارته وفيها أثناء السنة كائنة (١١) ابن دقماق وجد بخطه خط صعب على الامام الشافعي فطولب بذلك من مجلس القاضي الشافعي فذكر أنه نقله من كتاب عند أولاد الطرابلسي فعزره القاضي جلال الدين بالضرب والحبس قال ولم يكن المذكور يستأهل ذلك ، وقال غيره انه تزيا بزي الجند وطلب العلم وتفقه يسيراً بجماعةومال الى الأدب ثم حبب اليه التاريخ وتصانيفه فيه جيدةً مفيدة واطلاعه كثير واعتقاده حسن ولم يكن عنده فحش فى كلامهولافى خطه، وقال المقريزي انهأ كب عليه حتى كتب فيه نحو مائتي سفر من تأليفه وغير ذلك وكتب تاريخًا كبيرًا على السنين وآخر على الحروف وأخبار الدولة التركية في مجلدين وسيرة للظاهر برقوق وطبقات للحنفية وامتحن بسببها وكان عارفا بأمور الدولة التركية مذاكراً بجملة أخبارهامستحضراً لتراجم أمرائها ويشارك في غيرها مشاركة جيدة وقال انه كانحافظاً للسانه من الوقيعة في الناس لاتراه يذم أحداً من معارفه بل يتجاوزعن ذكر ماهو مشهور عنهم مما يرمى به أحدهم بل يعتذر عنه بكل طريق صحبته مدة وجاور ني سنين وهو عنده في عقوده أيضاً . (ابراهيم) بن عجد بن راشد برهان الدين الملكاوي الدمشقي الشافعي . قال شيخنا في أنبائه أحدالفضلاء بدمشق اشتغل وهو صغير (٢) وحصلومهر في القراآت وكان يشتغل في الفرائض بين المغرب والعشاء بالجامع. مات في جمادي الآخرة سنة أربع وأشار لما ذكره عنه في حوادث التي قبلها وهو أنه قرأ على الجمال بن الشرائحي الرد على الجهمية لعمان الدارمي فحضر عندهم الزين عمر الكفيري وأنكر عليهم وشنع وأخذ نسخة من الكتاب وذهب بها إلى القاضي المااكي وهو البرهان ابراهيم بن محمد بن على التادلي الآني فطلب القارى صاحب الترجمة فأغلظ له ثم طلبه ثانياً فتغيب ثم أحضره فسأله عن عقيدته فقال الإيمان بما جاء عن رسول الله عليه فانزعج القاضي لذلك وأمر بتعزيره فعزر وضرب وطيف به ثم طلبه بعد جمعة لكونه بلغه عنه كلام أغضبه فضربه ثانياً ونادي عليه وحكم بسجنه شهراً .

(ابراهیم) بن محد بن سلیمان بن عون الطیبی الدمشتی الحننی ویعرف بابن عون . قدم القاهرة غیر مرة فقرأ علی بعض البخاری والمجلس الذی عملته فی ختمه بعد أن كتبه وكذا كتب عنی فی الامالی ثم قرأ علی الآثار لابن الحسن

<sup>(</sup>١) في الأصل «كأبيه »وهو غلط (٢) « صغير » غير موجودة في الأصل -

وسمع على شرح معانى الآثار وأشياء على ومنى ونعم الرجل. (آبراهیم ) بن محد بن صدیق ویدعی أبا بکر بن ابراهیم بن یوسف برهان الدین الدمشتي الشافعي الصوفى المؤذن بالجامع الاموى بدمشق الحريرى أيضاً نزيل الحرم بل يقال له المجاور بالحرمين ويعرف بابن صــديق ــ بكسر الصاد المهملة وتشديد الدال المهملة وآخره قاف \_ وبابن الرسام رهى صنعة أبيه وربما قيــل لصاحب الترجمة الرسام وكان أبوه أيضاً بواب الظاهرية بدمشق . ولد في آخر سنة تسع عشرة وسبعمائة أو أول التي تليها رهو الذي أخبر به وقول بعضهم في الطباق المؤرخة سنة خمس وعشرين انه كان في الرابعة قال الاقفهسي انه غلط صوابه في الخامسة بناءً على ماأخبر به ، ونشأ بها لحفظ القرآن وشيئاً من التنميه بل قال البرهان الحلمي عنه انه حفظه في صغره قال وكان يعقد الازرار ويؤذن بجامع بني أمية ودخل مصروالاسكندرية وسمع على الحجار والتتي بن تيميةوالمجد محد بن عمر بن العهاد الـكاتب وأيوب الـكحال والشرف بن الحافظ واسحاق الآمدى والمزى والبرزالى وآخرين تفرد بالرواية عن اكثرهم وأجاز لهابن الزراد وأسماء ابنةصصرى والبدر بن جماعة وابراهيم بن احمد بن عبد الحسن الغراقي والختنى والوانى وابن القياح وأبو العباس المرادى وخلق من الشاميين والمصريين وعمر دهراً طویلا مع کونه لم یتزوج ولا تسری وأ کثر المجاورة بمکة والحج منها ست سنين متصلة بموته تنقص تسعة وأربعين يوما ومنها خمس سنين أولها سنة إحدى وتسعين وغير ذلك وكذا جاور بالمدينةوحدث بهما وبدمشق إنقضاء الحج من سنة ست وتسعين وغير ذلك وكذا جاور بالمدينة وحدث بهماو بدمشق وطرابلس وحاب وكان دخوله لها في سنة ثمانمائة وقرىء عليهالبخاري فيها أربع مرار وبمكَّة أزيد من عشرين مرة سمع عليه الأئمة كالبرهان الحلبي وابن ظهيرة والتقى أنفاسي وشيخنا لقيه بمكة وأخذّ عن خلق نمن سمع عليــه سوى شيخنا كالشرف المراغى والشهاب العقبي وآخر من روى عنه بالحضور أم حبيبة زينب إبنة أحمد الشوبكي فانها عاشت إلى سنة ست وثمانين وآخر من روىعنه بالاجازة على حفيديو سف العجمي وألحق جماعة من الاصاغر بالاكابر وكان خيراً جيداً مو اظباً على الجاعات متعبداً نظيفاً لطيفاً يستحضر الكثير من المتون و نحو هامن تكر ارالقراءة عليه بحيث يردبها على مبتدئي الطلبة، وماسمعه على الحجار البخاري ومسند الدارمي وعبد وفضائل القرآن لابي عبيد واكثر النسائى وغيرها من الكتب الكبار

وجزء أبى الجهم وغيره وعلى أبر · تيمية طرق « زرغباً تزدد حباً » . مات بمكة في ليلة الأحد سابع عشر شوال سنةست بمنزلة رباط ربيع بأجناد منهاو دفن من صبيحتها بالمعلاة وله خمس وثمانون سنة وأشهر ممتعاً بسمعه وعقله رحمه الله وإياناً . ذكره شيخنا في معجمه وأنبائه ، والتتي انفاسي في تاريخ مكة وقال انه كان أسند من بتي في الدنيا مع حسن الفهم لما يقرأ عليه وله المام بمسائل فقهية وربما يستحضر لفظ التنبيه إلا أنه صار بأخرة يتمعلم كثيراً ويردمالايتجه رده وربما أخطأ فى الرد ويلج فى القراءة بما يحفظه لكونُ اللفظ الذي حفظه يخالف لفظ الرواية المقروءة إلى غير ذلك مما بسطه قال وكان شــديد الحرص على أخذ خطه بالاجازة أو التصحيح وعلى الأخذ على التحدث لفقره وحاجته قال وله حظ من العبادة والخيروالعفاف مع كونه لم يتزوج قطعلى ماذكر ومتعه الله بحواسه وقوته بحيث كان يذهب إلى التنعيم ماشياً غيرمرة آخرها في سنة موته ولم يزل حاضر العـقل حـتى مات قال وكان صوفياً بالخانقاه الاندلسية بدمشق ومؤذنا بجامعها الأموى وعانى بيع الحرير في وقت على ماذكر وأطال في ذكر مسموعه وشيوخه بالسماع والاجازة. وكذاذ كره في ذيل التقييد، وقال الاقفهسي في معجم ابن ظهيرة وكان صالحاً خيراً متعبداوذكره المقريزي في عقوده باختصار رحمه الله. ( ابراهيم ) بن عمل بن طيبغا الغزى الحنفي ممنأخذ عن الكافياجي ونظم المجمع من كتبهم وولىقضاءغز ةغيرمرة وكذاقضاءصفدثم اقتصر على الشهادة وهو الآن حي. (ابراهيم) بن عد بن عبد الرحمن بن عد بن صالح بن اسمعيل بن ابراهيم برهان الدين بن القاضي فتحالدين أبي الفتح المدنى الشافعي ويعرف كاسلافه بابن صالح. ولد في أواخر سنة تُسع وعشرين وتماعائة بالمدينة النبوية ونشأ بهالحفظالقرآن والأربعين والمنهاج كلاها للنووى وجمع الجوامع ونصف المنهاج الأصلي وجميع ألفية ابن مالك والمقدمات لأبي القسم النويري وهما ستمائة بيت في العربية أيضًا يوعرض على جماعة كأبى القسم المذكوروسمع عليه في العربية وغيرها وسمع أيضاً على الجال السكاذروني في سنة أدبع وثلاثين والمحب المطري وأبي الفتح المدني وأخيـه وأجاز له جماعة وجود القرآن غير مرة على السيد الطباطبي وابن شرف الدين الششتري وغيرهما والفاتحة فقط على الشيخ مجد الكيلاني ونصف القرآن على النور بن يفتح الله وحضرالتقسيم عند أبي السعادات بن ظهيرة بل كان أحد القراء فيه حين كان بالمدينة وكذا قرأ عليه في البخاري بمكة والشفا بمامه في المدينة

وعلى والده البخارى وغيره وأخذ عن الشهاب البيجورى حين اقامتهم عندهم وكذا حضر في دروس الشهاب الابشيطي ودخل القاهرة مراراً أولها في سنة تسع وستين وأخذ عن الأمين الاقصرائي والتق القلقشندى ولم ينجب واستقر في مشيخة الباسطية المدنية بعد السيد على وباشر إمامة التراويج بالمسجد النبوى في حياة والده ثم الخطابة به في حياة أخيبه الزكي عبد بل شارك بعد قتله فيهما وفي غيرها وكنت ممن سمع خطابته وصلى خلفه وسمع هو على بالقاهرة (۱) والمدينة وتوجه لمصرحين عورض بامتناع بعضهم من الصلاة خلفه وسأله الملك سنة سبع وتسعين أن يعطيه خمسين ديناراً ولا يؤم فلم يوافق ورجع مع أخيه على الخطابة والتوقف في الامامة على الموافقة وتأديته الخطبة نهاية وبلغني أنه خطب حين توقف المطر في سنة تسعوتسعين فعرض بما (۱) حاصله كيف تسترجي خطب حين توقف المطر في سنة تسعوتسعين فعرض بما (۱) حاصله كيف تسترجي ولم ينكرها ولا قوة إلا بالله .

(ابراهيم) بن محد بن عبد الرحمن بن يحيى بن أحمد بن سليمان بن مهيب الصدقاوى الزواوى الأصل ثم البجائى المالكى نزيل مكة ووالد محد الآتى ويعرف بالمصعصع ممن أخذ عن محد بن أبى القسم المشدالى فى آخرين كانذا إلمام بالتفسير يستحضر من ابن عطية ويحضر دروس البرهانى بن ظهيرة وقطن المدينة أيضاً سنين شم انقطع بحكة نحو خمس عشرة سنة حتى مات بهافى ضحى يوم الاثنين عاشر رمضان سنة اثنتين و محمانين وهو ابن ست وستين وأبوه ممن ولى القضاء برواوة ومات تقريبا سنة ثلاث وخمسين أوالتى قبلها عن ثلاث وستين سنة .

(ابراهيم) بنجد بن عبد الرزاق العلم بن أبى المنصورانطنساوى ثم القاهرى المصرى تخرج فى المباشرة بأبيه وعمه أبى سعيد عبد الله وكانا مباشرين فى المفرد فتمهر بحيث باشر فيه أيضاً بل كان أحد كتاب المماليك مع حسن الخط والملتقى ولطف العشرة ومزيد الكرم والبذل واكرام أهل العلم والفضل ومخالطتهم بل كان يقرأ فى الفقه وغيره على المحيوى الدماطي وزاد اختصاصه بأهل الادب كالشهابين الحجازي وانشاب التائب وأسكنه عنده وأصيل الخضري وغيرهم وارتقى حتى طارح الزين بن الجاموس الدمشقى بكتاب فيه نظم ونثر فكان من نظمه:

<sup>(</sup>١) على « القاهرة » علامة شطب خنيفة . (٢) في الأصل « لما » .

خلفت منذ نأيت عنى لوعة وجوى أكابد بؤسه وعناه ويزيد فيك تأوهي شوقاً ولا عجب لذاك (١) لانني أواه مات في سنة خمس وستين وقد زاد على الستين عفاالله عنه .

(ابراهيم) بن مجد بن عبد الرزاق الدواخلي نزيل جامع الغمري ممن سمع مني في سنة خمس وتسعين .

(ابراهيم) بن محدبن عبد القادربن محدبن عبدا قادر البرهان بن البدرالنابلسي الحنبلي الآتي أبوه وأخوه الكال محد و وسمع على بعض الكتب الستة وغيرها بل كتب مجلسا من الامالي وولى قضاء بيت المقدس وغيره.

(ابراهيم) بن عد بن عبدالله بن سعد القاضي برهان الدين بن الشمس الديري المقدسي الحنني نزيل القاهرة وأخو القاضي سعد الدين سعد الآتي ويعرف كسلفه بابن الديري.ولد (٢)في ثاني عشر جمادي الآخرة سنة عشر وثمانمائة ببيت المقدس وقدم مع أبيه وهو صغير القاهرة فحفظ القرآن وصلي به على العادة والمغنى للخبازي والختار والمنظومة والتلخيص والحاجبية وقطعة من مختصرابن الحاجب الاصلى وسمع بقراءة الكاوتاتي على أبيه الصحيح وعلى الشرف بن الكويك رفيقاللزين السند بيسي العمدة عن عجد بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم أنابها جدى أنا المؤلف والاربعين النووية عن المزى أنا المؤلف، وتفقه بالسراج قارىء الهداية قرأ عليه الهداية بكالها وكذا أخذ عن والده وأخيه وعنه أخذ أصول الدين وعن الحناوي والعز عبد السلام البغدادي العربية وغيرها وأذن له وجود الخط عندابن الصائغ وغيره ودرس بالفخرية في حياة أبيه قبل استكماله خمس عشرة سنة وكذا ناب عنه حين سفره في مشيخة المؤيدية و تصدر حيائذ العمل الميعاد بها بين العشاءين وكان يقضى العجب من قوة حافظته وأول ماولي من الوظائف استقلالا تدريس مدرسة سودون من زاده في سنة ست وثلاثين عوضاً عن البدر القدسي ثم ناب عن أخيه في القضاء ثم بعناية السفطي استقر فى نظر الاصطبل مرة بعد أخرى وكان أول ولاياته لها فى حدودسنة سبع وأربعين وفي الخطابة بجامعه ثم في نظر الجوالي ثم الجيش وكانت ولايته بعد الشرفي الأنصاري في أواخر سنة ثلاثوستين ثم كتابة السر في حدود ستة وستين وانفصل عنها بعد خمسة عشر يوما وعظم كربه بما تحمله من الديون بسببها

<sup>(</sup>١) في الاصل «لذلك » . (٢) « ولد» غيرموجودة في الاصل .

ثم رغب له ابن أخيه التاج عبدالوهاب بعد موت والده عن مشيخة المؤيدية فباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وأكد على النواب في عدم الارتشاء وحسن تصرفه في الاوقاف و نحوها و حمد سيره و سلك طريق الاحتشام والضخامة وآل أمره إلى أن عزل قبل استكال سنة بعد أن جرى في أيامه مأشرت لبعضه مع تمات ترجمته في ذيل قضاة مصر ولزم منزله بالمؤيدية يدرس ويفتي مع الانجماع والتقنع باليسير بالنسبة لما ألفه قبل وسلوك مسالك الاحتشام ومراعاة ناموس المناصب مع مااشتمل عليه من حسن الشكالة والفصاحة في العبارة وقوة الحافظة وحسن العقيدة وعدم الخوض فيما الأولى تجنبه، وحج هو وأخوه في عام واحد وقد اجتمعت به مرارا وكتب على استدعاءً لبعض الاولاد وكان كثير المحبة لى وانتبجيل مع قلة الاجتماع وكتبت عنه ماذكر أنه نظمه ارتجالا وهو:

كريم إذا ماالقوم شحوا تراكمت عطاياه عن بشريفوح بنشره يجود بما يلقاه من كل نعمة ويعطى جزيلا ثم يأتى بعذره

وكذا كتبت عنه غير ذلك . تعلل مدة ومات في ليلة الجمعة تاسع المحرم سنة ست وسبعين وصلى عليه من الغد في مصلى المومني بحضرة السلطان ودفن بالقرافة جوار الشيخ أبى الخير الاقطع والبوصيري صاحب البردة وأسف الناس عليه وأثنوا على مباشراته واستقر بعده في المؤيدية الشيخ سيف الدين وفي السودونية الشمس الامشاطى رحمه الله وايانا .

(ابراهیم) بن مجد بن عبد الله بن مجد بن عبد الله معین الدین أبی ذر بن فور الدین أبی عبد الله الحسینی الایجی أخو العفیف مجد وغیره اجازله ابن امیلة وأبو البقاءالسبکی وابن كثیر والبرهان بن جماعة والنشاوری والعراق وآخرون وسمع علی والده . ومات فی ذی الحجة سنة ست . ذكره العفیف الجرهی فی مشیخته وانه قرأ علیه .

(ابراهيم) بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مسعود بنسابق برهان الدين بن بدر الدين البرهمتوشي ثم القاهري الشافعي نزيل المنكو تمرية وإمامها وأحد اصحاب الغمري ووالد إبراهيم الماضي ويعرف بابن سابق ولدفي سنة عشر وثما نمائة وانتقل في طفوليته من بلده الى دملوه ثم الى دماص وقرأ بها القرآن ثم صحب أبا عبد الله الغمري وانسلخ مماكان فيه تبعاً الاسلافه من الشياخة و تحوها وسنه نحو من خمس وعشرين سنة ثم تحول من دماص الى جو جر ثم إلى القاهرة

فى سنة خمس وأربعين باشارة شيخه وعادت بركته عليه بحيث أقبل عليه الظاهر جقمق وقرر له معلوماً فى الجوالى وصاريقوم معه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتردد إلى الزين البوتيجي حتى قرأ عليه المنهاج وكذا أخذ عن غيره يسيراً فى الفرائض وغيرها بل قرأ على شيخنا الاربعين المتباينات والنخبة رواية وقرأ على أيضاً فيهاوفى كثير من شرحها ولازمنى فى كثير من الاوقات وسمع بقراءتى وبقراءة غيرى على جماعة من المسندين وتنزل فى صوفية الصلاحية والبيرسية وغيرهمامن الجهات وقطن المنكو تحرية زمناً وولى امامتها وكان صالحياً خيراً سليم الفطرة لونا واحداً . مات فى لياة الثلاثاء لعشرين من شو السنة إحدى وثمانين وصلى عليه من الغد ثم دفن بحوش الصلاحية رحمه الله وإيانا .

( ابراهيم ) بن عجد بن عبد الله بن مجد بن مفلح بن مجد بن مفرج بن عبد الله القاضي برهان الدين أبو اسحق بن الشيخ أ كمل الدين أبي عبد الله بن الشرف أبي عد ابن العلامة صاحب الفروع في المذهب الشمس المقدسي الراميني الأصل ــورامينمن أعمال نابلس ــثم الدمشتي الصالحي الحنبلي الآتي أبوه وولدهالنجيمعمر ويعرف كاسلافه بابن مفلح . ولد في سنة خمس عشرة وثمـانمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبامنها المقنع في المذاهب ومختصر ابن الحاجب الاصلي والشاطبية والرائية وألفية ابن مالك وعرض على جماعة وتلا بالسبع على بعض القراء وأخذ عن العلاء البخاري فنوناً في الفقه عن جده وسمع عليه الحديث وكذا أخذ عن آخرين حتى عن فقيه الشافعيةالتي بن قاضي شهبة وأذن لهوسمع أيضاً على ابن ناصر الدين وابن الحب الاعرج وبرع في الفقه وأصوله وانتفع به الفضلاء وكتب على المقنع شرحاً في أربعة أجزاء وعمــل في الاصول كـــّاباً بل بلغني أنه عمــل للحنابلة طبقات وولى قضاء دمشق غير مرة فحمدت ســيرته بل وطلب بعد القاضي عز الدين لقضاء مصر فتعلل وقد لقيته بدمشق وغيرها ، وكان فقيماً أصولياً طلقاً فصيحاً ذارياسة ووجاهة وشكالة فرداً بين رفقائه ومحاسنه كثيرة . مات في ليلة الرابع من شعبان سنة أربع وتمانين بالصالحيــة وصلى عليه من الغد في جمع حافل شهده النائب وخلق ودفن عند سلفه بالصالحية رحمه الله وإيانا واستقر بعده ابنه المشار اليه .

( ابراهيم ) بن مجد بن عبد الله الهادى الصنعانى الآتى أبوه وابنه على . كهل فاضل من أدباء صنعاء الموجودين بها بعد السبعين وثمانمائة أنشدني ولده

المشار اليه عنه من قوله في أبيات:

ولا صدعنی ماجد ذو حفیظة ولاهجرتنی زینب وسعاد ولکن هری مثل ماقال شاعر حکیم زهیر دونه وزیاد اذا نکرتنی بلدة أو نکرتها خرجت مع البازی علی سواد أبت لی نفس حرة أن أهینها وقد شرفتها طیبة ومعاد فلیست علی خسف تقیم ببلدة ولا بزمام الاحتقار تقاد

(ابراهيم) بن عد بن عبدالمحسن بن خولان الدمشق الحنفي . ذكره شيخنا في معجمه وقال رافقناه في سماع الحديث بالقاهرة ثم ولى وكالة بيت المال بدمشق وكانت لديه فضائل وحدث عن أبى جعفر الغرناطي المعروف بابن الشرق بكثير من شعره ، ومن النوادر التي كان يخبر بها أن رجلا من أصدقائه ماتت امرأته فطالت غربته فسئل عن ذلك فقال لم أهم بالتزويج إلا وأيتها فأواقعها فأصبح وهمتي باردة عن ذلك قال فاتفق أنه تزوج أختها بعد ثلاث سنين فلم يرها بعد ذلك في المنام . مأت في السكائنة العظمي فيما أظن : وترجهه أيضا فيما قرأته بخطه فيما استدركه على المقريزي في تاريخ مصر فقال كثيراً وولى وكالة بيت المال بدمشق وكان يلازم يلبغا السالمي فاعتنى به وكان لطيف المحاضرة .مات بدمشق في الهتنة العظمي سنة الماث وكان قد سمع من أبي جعفر الغرناطي تزيل حلب وحدث عنه بشيء من شعره بالقاهرة انتهى . وقد ذكره المقريزي في عقوده ومشي على الجزم في وفاته .

(ابراهيم) بن محد بن عثمان بن اسحاق الشيخ برهان الدين الدجوى ثم المصرى النحوى أخذ عن الشهاب بن المرحل والجال بن هشام وغيرهما في العربية وبرع فيها وتصدى لاقرائها دهراً وانتفع به الناس فيها ولكن أكثر ماكان يعتنى بحل ألفية ابن مالك وبمن أخذ عنه التي المقريزي فانه قال قرأت عليه النحو وحفظت عنه انشادات وحكايات وكانت فيه دعابة و زاد شيخنا في أنبائه أنه تكسب بالشهادات وبالعقود . مات في يوم الجمعة ثامن عشرى دبيع الأول سنة اثنتين قال شيخناوأظنه بلغ الثمانين ، وترجمه المقريزي في عقوده .

(ابراهیم) بن محد بن عثمان بن سلیمان بن رسول سعد الدین بن المحبی بن الاشقر الحنفی الآتی أبوه. نشأ فی کنف أبیه فحفظ القرآن عندالشمس البغدادی الحنبلی و تردد الیه ابراهیم الحلبی للقراءة فی العربیة وغیرها و مع ختم البخاری

فى الظاهرية وكان حسن الشكالة والعقل محبباً إلى الناس. مات فى حياة أبيه فى ليلة الثلاثاء لعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث وستين ودفن متربة أبيه تجاه التربة الناصرية فرج من الصحراء وتجرع أبوه فقده فلم يلبث ان مات عوضهما الله الجنة.

( أبراهيم ) بن مجد بن على بن أحمد بن أبي بكر بن شبل بن مجد بن خزيمة ابن عنان بن مجد بن مدلج ووجـ د في مكان آخر بعد على ابر عهد ابن أبي بكر بن عنان بن شبل بن أبي بكر بن محمد فالله أعلم، البرهان ابن الشمس العدوى النحريري الشافعي الرفاعي ويعرف بابن البديوي. ولد بعد سنة عمانين وسبعائة بالنحرارية وقرأ بها القرآن وصلى به والعمدة والتبريزي وألفيةابن مالك وقال آنه خرض على السراجين البلقيني وابن الملقن وبحث في التبريزي والألفية على النور على بن مسعود النحريري وولده الشمس وأخبر أله سمع الشفا بأفوات قبل القرن بيسير على قاضى النحرارية البرهان ابراهيم بن أحمد بن البزاز الأنصاري الشافعي بسماعه له على ابن جابر الوادياشي سنة أربع وأربعين وسبعائة . وحج في سنة خمس وعشرين وتردد إلى القاهرة والاسكندرية مرارأ وكذا ارتحل إلى دمياط لزيارة الصالحين وعني بنظم الشعر وسلك طريق ابن نباتة ففاق والده في ذلك وكذا حل المترجم كأبيه إلا أن والده كان قد فاق أهل عصره فيه سيما وهذا لم يجد من مدة متطاولةمن يذاكره فيه ولا من يكتب له فيه شيئاً ، وقد لقيه ابن فهد والبقاعي وكتباعنه من نظمه وقال ثانيهم أنه رآه مشتملا على اللطافة الزائدة والذهن السيال وادراك النكتة الأدبية بسرعةوحلاوة النادرة ومماكتباه عنه مأنشده بالحجرة النبوية: نادى منادى الصفاأهل الوفا زوروا بشراك قابي ماهذا الندا زور قم شقة البين والهجران قد طويت وأسود الصد بعد الطول مقصور يممت نحو الحمى ياصاح مجتهداً وللذيول بصدق العزم تشمير وهي طويلة وأخبرهما قال أخبرني الشيخ شمس الدين البيطار قال توجهت صحبة الشيخ يوسف العجمي إلى زيارة الشيخ يحيى الصنافيري وكان مجذوبا لاتنضبط أحواله فتلقا اخارج باب الاسكندرية ثم قال يايوسف:

ألم تعلم بأنى صيرفي أحك الاصدقاء على محك فنهم بهرج لاخير فيه ﴿ ومنهم من أجوزه بشك

وأنت الخالص الذهب المصفى بتزكيتي ومثلي من يزكى مات في جمادي الأولى سنة إحدى وستين بالنحرارية .

(ابراهيم) بك بن مجد بك بن علاء الدين على بك قرمان صارم الدين صاحب بلاد الروم قو نية ولارندة وقيسارية وغيرها ويعرف كسلفه بابن قرمان - بفتح القاف والمهملة والميم - من بيت مملكة نسبه متصل بعلاء الدين السلجوقي. أقام في الملك أكثر من خمس وأربعين عاما وكان ذاعساكر دائلة ومملكة ضخمة وسيرة في الرعية جيدة مقتدياً با بائه في العداوة مع ابن عثمان مع أنه كان متزوجا بأخت مراد بك عمه مجد بن عثمان وله منها عدة أولاد ذكور ستة أو خمسة مات إما في أواخر ذي القعدة أو أو أئل الذي يليه سنة ثمان وستين وقد قارب الستين واستقر بعده ولده اسحق بعهد من أبيه لكونه من غير ابنه ابن عثمان حتى كان ذلك سبباً للخلف بين أولاده وانتاء اخوته إلى ابن خالهم مجد بن عثمان واحتاج إسحق إلى مكاتبة سلطان مصر ليكون عوناً له عليهم فأجابه وجهز له خلعة سنية وقام مع اسحاق أيضاً حسن بك بن على بك من قرا بلوك فقويت خلعة سنية وقام مع اسحاق أيضاً حسن بك بن على بك من قرا بلوك فقويت شوكته ومع هذا كله أخرجه عسكر بن عثمان وتملك اخوته .

(ابراهيم) بن عد بن على البرهان أبو سالم التادلي (۱) قال شيخنا في أنبائه: قاضى المالكية بدمشق ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة وولى قضاء الشام وتكرر عزله إما بالقفصى أوغيره ثم عوده إلى هذه المدة عشر مرار وكانت مدة مباشراته ثلاث عشرة سنة ونصفاً وكانت بعض ولاياته في سنة عمان وسبعين وسبعائة عوضاً عن الزين المازوني (۱) ، وقد ولى أيضاً قضاء حلب سنة إحدى وسبعين استقلالا يعنى عوضاً عن أمين الدين أبى عبد الله الابلى وكان ناب في الحكم بها يعنى للصدر الدميرى وكان قوى النفس مصمهاً في الأمور جريئاً مهاباً ملازماً تلارة القرآن في الاسباع وهو الذي آذي الحافظ جمال الدين الشرائحي بالقول لكونه قرىء عليه كتاب الرد على الجهمية لعثمان الدارمي بل وأمر به الى السجن وقطع نسخته بالكتاب المشار اليه واشتد أذاه للقارىء وهو ابراهيم ابن عهد بن راشد الملكاوي كما ذكرته في ترجمته ، مات وهو قاض بعد أن حضر الوقعة مع اللنكية وجر ح عدة جراحات فحمل فيات قبل سفر السلطان من دمشق

<sup>(</sup>۱) بالمثناة الفوقية وفتح المهملة نسبة إلى تادلة من حبال البربر بالمغرب – كافى شذرات الذهب فى أخبار من ذهب (۲) بزاى مضمومة وآخره نون .

فى جمادى الأولى سنة ثلاث وقد جاز السبعين ، وقد أثنى عليه ابن خطيب. الناصرية فقال كان حاكما ناصراً للشرع مهيباً قال وكتب اليه البدر أبو عهد بن عبيب عند توجهه من حلب:

سر إلى جنة الشام دمشق حاكماً عادلا رفيع المقام دامت القرب منك فادخل اليها ياأبا سالم بأذكى سلام

( ابراهيم ) بن مجد بن عمر بن عبد العزيز بن عمر أبو التوفيق بن الشمس المصرى القاهرى الآتى أبوه ويعرف كأبيه بابن المفضل. طفل حضر مع والده عندى وأجاز له جماعة ومات .

( براهیم ) بن محد بن عیسی بن عمر بن زیادالبرهان أبو اسحاق العجلونی الدمشقي الشافعي ويعرف بابن خطيب بيت عذراء . ولد في سنة اثنتين وخمسين وسبعهائة بعجلون ، وقال ابن قاضي شهبة في سنة ست وخمسين بقرية من تلال عجلون يقال لها الاستب بقرب باعون ، وعذراء قرية بالمرجمن دمشق، وقدم وهو صغير مع والده خطيب عذراء إلى دمشق فحفظ المنهاج واشتغل على جماعة منهم ، ابن خطيب ببرود والعلاء حجى ولازمه كثيراً ودأب فيالفقه خصوصاً الروضة بحيث كان يستحضر منها كثيرا . ورحل الا الاذرعي بحلب ورافق ابن عشائر وغيره وكان حيائمذ يستحضر الروضة حتى كان برد على الاذرعي في بعض مايفتي يه ويدل على المسئلة من الروضة في غيرمظنتها؛ وكذا صحب ابن رشد المالكي وغيره وأنهاه أبن خطيب ببرود بالشامية البرانية بغير كتابة شهد له باستحقاق ذلك الشمس بن شيخ الزبداني وتصدى للقاضي شهاب الدين بن أبي الرضي . حتى أخذ عليه في ثلاثين فتيا أخطأ فيها بل نسبه في بعضها لمخالفة الاجماع مع شدة ذكاء ابن أبي الرضى إذذاك ، وكان البلقيني يفرط في تقريظ البرهان . والثناء عليه بحيث أن ابن منكل بغا الشمسي لما قرره مدرسا في سنة ثلاث وتسمين بجامع أبيه بحلب وكان البلقيني إذراك صحبة الملك الظاهر برقوق بحلب وسأله أن يحضر معه اجلاسه وحضر قال له أتدرس أنت أو أنوب معك فقال. بل أأنت يامولانا ثم إنه وقع بينه وبين بعض الكبار ماحصل بسببه عليه تعصب فاقتضى ذلك الرغبة عرن وظائفه والانتقال من حلب إلى دمشق فولى قضاء صفد في حياة الظاهر بعناية الشيخ عد المغربي فأقام فيه مدة ثم عزل مُم أعيد بعد . الفتنة التمرية ثم انفصل وقدم دمشق في سنة ست وثمانمائة فأقام بها بطالا ثم ناب

في انقضاء بها مدة ثم ترك وأقلع عنه بعد ما كان عنده الميل الكثير فيه وحصلت له فقة ثم حصل له تصديربالجامع ورغب له النجم بن حجي عن نصف تدريس الركنية فدرس بها درسين أو ثلاثة . وكان حسن الشكالة سهل الانقياد سليم الباطن فقيهاً مفتياً يحفظ كثيراً من شعر المتنبي ويتعصب له وأشياء من كلام السهيلي وله شرح على المنهاج غالبه مأخوذ من الرافعي وفيــه غرائب ولم يكن له يد في شيء من العلوم غير الفقه والاعتناء بكلام المتأخرين وهو في الشَّاميين نظير البيجوري في المصريين . مات في يوم الاربعاء سابع عشر المحرم سنة خمس وعشرين بعد أن حصل له ذلج أقام به يومين وهو ما كت وصلى عليهبالمدرسة الرنجارية وتقدم للصلاة عليه الشمس محمد بن قديدار ثم صلى عليه ثانيا بمحسل وفيه مقبرة الشيخ رسلان الى جادة الطريق خارج دمشق وكانت جنازته حافلة رحمه الله وايانا . ذكره شيخنا وابن خطيب الناصرية وبيض لاسم لأبيه فمن فوقه ، وذكر بعضهم في سبب موته أنه خرج ليلة الاثنين خامس عشرى المحرم ليصلى الدشاء بمدرسة بلبان على باب بيته فاتفرك به القبقاب ووقع فحمل ولم يتكام فيقال انه حصل له فالج ومات بعديومين رحمه الله تعالى. (ابراهيم) بن محمد بن فتوح الغر ناطي ماتسنة ستوخمسين . أرخه ابن عزم . (ابراهيم) بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن على بن محمد برحوس المكي ممن حفظ القرآن ونشأ في حياة أبيه مات في صفر سنة ثمانين عوضه الله الجنة . (ابراهيم) بن محمد بن لاجين الرئيس صادم الدين بن الوزير ناصر الدين بن الحسام الصقرى كانعنده فضل وفضيلة يكتب الخط الحسن ويشارك في الفضيلة ويميل إلى الادب مع حسن عشرة ومحاضرة وكونه من بيت رياسة يتزيا بزى الجند . وقد ولى حسبة القاهرة في أواخر أيام المؤيد شيخ ثم انحطت رتبته قليلا ثم تراجع حاله إلى أن مات ليلةالثلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث و ثلاثين بالطاعون عن نيف وخمسين سنة . وذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقال فَشَأَ طَالَبًا للعَلَمُ فَتَأْدُبُ وَتَعَلَّمُ الْحُسَابُ وَالْكَتَابَةُ وَالْأَدْبُ وَالْخُطُ الْبَارِعِ ، ذ كر ولايته الحسبة ولم يذكر اللم جده .

( ابراهيم )بن مجد بن مبادر بن مجد بن أبى الحرث عفيف الدين أو تتى الدين أبن شمس الدين بن كافي الدين الخنجي (١) الشير ازى الشافعي المحدث أخذ عن

<sup>(</sup>١) وفي مكان آخر من الضوء «الخونجي بضم الحاء»

أبى الفتوح الطاوسى والزكى أبى بكر عبد الله بن مهد بن قاسم السخاوى وزين الشريعة على بن مهد بن على بن كلاه الخنجى والشمس الكرمانى وغياث الدين العاقولى وأبى الفضل النويرى وجنيد بن على الشيرازى ، ولتى ببغداد الجال العاقولى وعبد الرحمن الاسفراينى رفيقاً للزين الخافى ، وبشيراز أيضاً المولى عفيف الدين محمد بن سعيد الدين مسعود البلبانى الكازرونى وكذاكان يروى عن نور الدين الايجى والمجد اللغوى والزين العراقى وكان لقيمه بعد السبعين وسبعائة بالمدينة النبوية وسمع عليه فى مسلم وغيره، أجاز فى استدعا آت ابن فهد لولاده ، وأخذ عنه من أصحابنا أيضاً الجال حسين الفتحى ولازمه بحيث انه قرأ عليه الأذكار والتبيان كلاها للنووى فى سنة إحدى وثلاثين وبالغ فى الثناء عليه وأخذ عنه قبلهما الطاوسى وكان ابن شيخه وقال كان عالماً ثابتاً زاهداً حج وجاور فقطن شيراز حتى مات فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة وجاور فقطن شيراز حتى مات فى يوم الجمعة سادس عشر جمادى الأولى سنة ست وقيل خمس وثلاثين رحمه الله .

(ابراهيم)بن القاضى كال الدين أبى ابركات محمد بن أحمد بن حسن بن الزين المحمد بن القطب أبى بكر محمد بن أحمد بن على القسطلاني المكى المالكي الشهير كأسلافه بابن الزين ، ولد في رمضان سنة ست وعشرين و عما عائمة بمكة وسمع بها من خال والده الجال المرشدي وأبى المعالى الصالحي وابى شعر الحنبلي وابى الفتح المراغى و جماعة وأجاز له في سنة ست وثلاثين آخرون .مات في ضحى يوم الأحد خامس عشرى شوال سنة ستين بمكة .

(إبراهيم) بن محمد بن أحمد بن عبدالر حمن المحدث البرهان الدمشقى و يعرف بالقرشى نسبة إلى غير قريش الشافعى فيما أظن . ولد فى أو اخرسنة ثمان و ثلاثين وسبعائة وسمع الكثير على أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن المرادى و ابن قيم الضيائية والبدر بن الجوخى والعرضى وست العرب والنجم بن الدجاجية ومحمد ابن أذ بك بدمشق و مما سمعه على الأخير القراءة خلف الامام للبخارى ، وارتحل إلى القاهرة بعد الستين فسمع بها على الخلاطي والقلائسي وآخرين وأجاز له التونسي والقطرواني وابن الرصدى والمظفر بن العطار والجال بن نباتة وابن القارى والعز بن جماعة والموفق الحنبلي والماكسيني وابن النقبي وابن السوقى وابن السوق وابن المعبل وابن أميلة وابن النجم والصلاح بن أبى عمر وطائفة ، ولبس خرقة التصوف من عبدالكريم بن عبد الكريم البعلي عن العز الفاروثي وحدث وسمع التصوف من عبدالكريم بن عبد الكريم البعلي عن العز الفاروثي وحدث وسمع

منه النضلاء . وممن روى لناعنه الموفق الأبى ولقيه الحافظ بن موسى المراكشي ووصفه بالشيخ الامام الأوحد المحدث العدل وذكر من مسموعه وشيوخه جملة قال وهو اقدم الفقهاء الموجودين الآن بدمشق سنا ونباهة . وذكره شيخنا في انقسم الأول من معجمه وقال انه أجاز لأبيه عد . مات في حادى عشر رجب سنة ست وعشرين . وهو عند المقريزي في عقوده باختصار .

( ابراهیم ) بن مجد بن حاقر . مضی فی ابراهیم بن حاقر.

(ابراهيم) بن محد بن محد بن سليمان بن على بن ابراهيم بن حارث بن حنينة -تصغير حنة \_ إبن نصيبين برهان الدين بن الشمس بن الشرف البعلي الشافعي والد البدر مجد الآتي ويعرف بابن المرحل بالحاء المهملة المشددة \_ ولد في شوال سنة ست وسبعين وسبعائة ببعلبك ونشأ بها فقرأ القرآن على والده وتلاه جمعا. للسبع على كل من الشهابين النجار والفراء وكان آية بديعة في الحفظ فحفظ كتبأجمة كالعمدة في الأحكام للبدر بن جماعة والشاطبيتين والتنبيه وتصحيحه للاسنوى حفظه في قريب عشرين يوما وألفية ابن مالك ومنها الأصول ونظم فصيح ثعلب لعبـد الحميد بن أبى الحـديد والسخاوية في الفرائض ومثلث قطرب ، وعرض على السراج البلقيني وكتب له كما قرأته بخطه وجمع السبع إلى السبع، والمرجو له الفلاح فان السبع علامةالنجاح وبها التمكين في المحلوقات والدين جعلنا الله وإياه من العلماء العاملين وأعانه على فهم ذلك ويسر له فيها المسالك ، والقاضي شرف الدين موسى بن مجد الانصاري والزين المراغي وابن الجزري وأجاز الأربعة له وتمن لم يجز البرهان بن جماعةالقاضي والشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن الجباب والزين عمر بن مسلم القرشي والشرف عيسى بن عمان الغزى والتقيهد بن عبد القادر بن على بن سبع القاضي والشمس الاخنائي القاضي والكال محمود بن مجد بن الشرسي وكان أولا حفظ من محرر الحنابلة تسعأوراق ليكون كأبيه حنيلياً فقدر انتقالهمامعاً إلىمذهب الشافعي وتفقه حينتَذ بالبهاء بن المجد والجالعبد الله بن زيد أحد من ولى قضاء الشام ، والمكال بن السمسطاري والشرف موسى بن السقيف وآخرين، وبالشام وغيرها على جماعة وأخل الحديث والعربية والعروض وغيرها عن أبيه والأصول عن البهاء بن المجد والفرائض عن التاج بن بردس وسمع الصحيح بتمامه على أبي عبد الله عبد بن على بن أحمد اليونيني، والشمس عبد بن عبد بن ابراهيم

الحسين وعد بن مجد بن أحمد الجردى وبعضه على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب كلهم عن الحجار سماعا زاد الثانى وعن القاضى سليمان وأبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم وابى المعالى المطعم وست الوزداء التنوخية والبهاء أبى مجد القسم بن عساكر وأبى زكريا يحيى بن محمد بن سعد ومحمد بن أحمد بن أبى الهيجاء إذناً كلهم عن ابن الزييدى سماعا زاد الحجار وعن أبى المنجا والقطيعي والقلانسي قالوا أنا أبو الوقت ، وحدث سمع منه الأعمة قرأت عليه ببعلبك أشياء وكان إمام علامة في القراآت والفقه وأصوله والعربية واللغة والأدب حافظاً لكثير من ألفاظ الحديث مع معانيها ذا وجاهة وجلالة ببلده بل وتلك النواحي لااعلم بأخرة من الشافعية هناكم شه كل ذلك مع التواضع والكرم وحسن السمت والتودد، من الشافعية هناكم شه كل ذلك مع التواضع والكرم وحسن السمت والتودد، فأثنوا عليه وعلى فضائله ودرس وأفتى ووعظاً، وله نظم مبسوط كتبت عنه مما أورده عند قوله تعالى ( وجعلنا كم شعو بالله وقبائل ):

إن القبيل من الشعوب تقسمت فقبيلة (۱) منها العهارة قسمت والبطن تقسيم العهارة والفخذ تقسيم بطن بالتفات قد أخذ فصيلة تقسمت من فخذ ست أتسك بالبيان فيله فقامه وشرحها كما أثبته عنه في المعجم وكذا كتبت عنه غير ذلك وليس نظمه كقامه مات في يوم الأربعاء سابع ذي الحجة سنة إحدى ستين ببعلبك ودفن من الغد وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب في اليوم الثالث وفقده البعليون رحمه الله وإيانا ورابراهيم بن مجد بن مجم بن مجمود سعد الدين بن محب الدين بن القاضي شمس الدين القاهري الحنني سبط السراج قادىء الهداية ويعرف بابن القاضي شمس الدين القاهري الحنفية كأبيه وجده الا تيين ولد في تاسع عشر شعبان الماخي (۱) أحدنو اب الحنفية كأبيه وجده الا تيين ولد في تاسع عشر شعبان وعرض سنة خمس وثلاثين وثما غاقة بالقاهرة ، ونشأ فخف ظ القرآن وكتبا وعرض واشتغل في الفقه وأصوله والعربية وغيرها وشارك في الفضائل ، ومن شيوخه الأمين الاقصر ألى والشمني وسمع في البخاري بالظاهرية القديمة على العشرة استقر عبره ماقرىء بتلك الأيام . وكان عاقلا متوددا محتشها لطيف العشرة استقر بعد أبيه في تدريس الفقه بالظاهرية المذكورة وبعدرسة قلمطاي بالقرب من بعد أبيه في تدريس الفقه بالظاهرية المدكورة وبعدرسة قلمطاي بالقرب من الماقة وباشر في عدة جهات كمدرسة يشبك الشعبائي بالصحراء وشهادة وقف الرملة وباشر في عدة جهات كمدرسة يشبك الشعبائي بالصحراء وشهادة وقف

<sup>(</sup>١)في الأصل «قبيلة »..(٢) بفتحتين وآخره معجمة .

الحرمين الجارى تحت فظر الحنفية إلى غيرها من الجهات والوظائف . وحج غير مرة وجاور وهو ممن اعتمده الامشاطى أيام قضائه فى الأوقاف والبرقوقية وغير ذلك . مات فى يوم الاثنين ثامن ربيع الأول أو ليلة التاسع منه سنة ست وثمانين يعد أن ناب عن القاضى الجديد وقد جاز الخسين وصلى عليه من الغد واستقر بعده فى الظاهرية مظفر الدين الامشاطى أحد خواصه وفى القلمطانية التاج حفيد إمام الشيخونية . ومما كتبه عنه الشهاب الحجازى من نظمه:

من رحمة الله (۱) فلا تيأسن ان كنت في العالم ذا مرحمه فن يكن في الناس ذا رحمة حق على الرحمن أن يرحمه وهو ممن قرض مجموع البدري فطول وكان من نظمه فيه:

أيامن غاص في بحر المعانى لما يأتيه من وصف صحيح فيا يأتيك من معنى بديع فكتسب من الوجه المليح ماسيأتي وبينه وبين الزين بن الجاموس وغيره مطارحات رحمه الله .

(ابراهيم) بن علم بن على بن عمر بن يوسف بن عطية - ورأيته بخطه مقدماً على يوسف - بن جميل - كمبير - القاضى برهان الدين أبو إسحق المغربي الأصل القهوق - بضم القاف ثم هاء وبعد الواو قاف - اللقاني ثم القاهري الأزهري المال كي . ولد في أو ائل سينة سبع عشرة وثما بمائة بالقهوقية من أعمال لقانة ونشأ بها فقرأ القرآن عند جماعة منهم البرهان ابراهيم بن عمان بن سعيد بن النجار والد الخطيب الوزيري وكان رجلا مباركا وكذا أخوه ويدل لذلك أنه اتفق أن صاحب الترجمة رأى وهو عائد في سورة الحج أنه ارتقى إلى أعلى درجة بمنبر جامع الأزهر ليخطب بالناس وأنه خطب بهم بخطبة الرسالة وذلك قبل حفظه لهافقه على المشار اليه فقال له تبلغ مبلغاً في العلو والتدريس وإذا وقع لك ذلك خلني فقال له نعم فامات حتى رآهيدرس وذكره بالمنام فتذكره و التمس منه الوفاء بما وعده به ففعل ولما انتهى حفظ بلا الماليد المذكور أور بجامع الأزهر تحت كنف الشمس بن موسى اللقاني وأ كمل حفظ الرسالة ثم حفظ محتصر الشيخ خليل وألفية ابن مالك وأخذ الفقه عن جماعة كالزين طاهر و لازمه حتى كان جل انتفاعه به والزين عبادة وأحمد البجائي المغربي وأبي طاهر ولازمه حتى كان جل انتفاعه به والزين عبادة وأحمد البجائي المغربي وأبي القسم النويري واليسير عن الشهاب الأبدى وعنه وعن الشهاب البجائي وأبي واليسم النويري واليسير عن الشهاب الأبدى وعنه وعن الشهاب البجائي وأبي

<sup>(</sup>١) فى الأصل « الناس » مكان « الله » .

عبد الله الراعي المغاربة أخذ العربية ومما أخذه عن الأخير خاصة شرحه على الجرومية وأخذعن التعي الحصني في القطب شرح الشمسية وعن الشمني في المطول. وحضر دروسه في العضد وغيره وكذا حضر بعضاً من دروس الشرواني في الأصلين وغيرهما في آخرين كالقاياتي وحكى لي أنه قال له يافقيه قد استشكات في مذهبكم شيئًا لم أر التخلص منه وأبداه قال فاختلج في فكرى الجواب عنه غير أنى حاولت التعبير عنه فما أمكر نتوجهت للزيني عبادة وكان إذ ذاك في انقطاعه عند الشيخ مدين فعرضته عليه فبادر للجواب عنه بما اختلج لي. فاستعدته منه مرة بعد أخرى وهو ينوع العبارة إلى أن تمكنت منه ثم عدت إلى القاياتي فأعامته بذلك فسر ولازم الزين عبادة في انقطاعه وسمع على الزين الزركشي والمحب بن نصر الله الحنبلي وشيخنا والقاضي سعد الدين بن الديري. وآخرين ، وحج وسافر لدمياط في بعض الضرورات وبرع في الفقه وتصدي التدريس فيه خصوصاً بعد أذن الولوى السنباطي له في ذلك وفي الافتاء بل واستنابه هو ومن بعده القضاء وكذا ناب في تدريس الفقه بكل من المؤيدية وأم السلطان والقمحية عن ولد صاحبه البدر بن المخلطة بل استقر في وظيفة الميعاد بالسابقية بعد موت الجلال بن الملقن وصار بأخرة عليه المدار في مذهبه افتاءً وقضاءً وكثر قصده بكليهما، وحمد الناس منه مزيد تواضعه ورفقه ومداراته وعدم يبسه مع اتصافه استحضار فروع مذهبه ومشاركته في العربية بحث يقرىء فيها وكذا في غيرها لكن يسيراً ومزيد فتوته ومروءته وكرمه ولم يزل على طريقته إلى أن كان في يوم الاثنين سادس صفر سنة سبع وسبعين. فاستقربه الأشرف قايتباي في قضاء المالكية بعد صرف السراج بن حريز ولبس لذلك بعد يومين وتلقاه بقية القضاة وجمع من نوابهم ونحوهم فركبوا معه إلى الصالحية ثم إلى منزله وباشر على عادته . وله قومات سديدة وعزمات شديدة منها في كائنة البقاعي حيث نسب اليه ذاك القول الشنيع والهول القظيع في كلام الله عز وجل ورام التخلص من طلب القاضي له بأمر لم ير الاكتفاء به في الدفع عنه فاعتنى به الزين بن مزهر الشافعي وتجشم الحكم بصحة اسلامه لتوقف غير واحد من النواب عن ذلك وسجل عليه بالحكم فسكت القاضى وغيره حينئذ على مضض ، وكذا كانت له اليد البيضاء في المجلسين المعقودين بسبب هدم الكنيسة وعلم منه كل أحمد الانكار دون رفقته وقال أن فرغ الشافعيــة من هـــذه الكائنــة ورفعت إلى عملت فيها بالذي أعرفه إلى غـير ذلك مما هو مشروح في الحوادث كاشهاره لتـاج الدين بن شرف وإعراضه عن شهادة ابن قريبه واهانته لأني حامد القدسي وإن كان أفحش، ولوكان قيامه مع دربة ورتبــة وتذكر وتفكر لكان أدعى لقبوله وأرعى لجانبه عند ذهوله، ولذا تكرر جفاء السلطان له وتقرر عنده سيرة بعض أتباعه المهملة إلى أنكان في أول رجب من سنة ست وثمانين حين التهنئة وراجع فما ظهر للخاص والعام الميل اليه من ثموت ماقاله الشهابي بن العيني مراجعة لم يرتضها كما بسطت في محلها صرح بعزله وقرر بعد ذلك عوضه المحيوى بن تقي وساءعزله غالب الناسولزم القاضي منزله غيرمنفك عن شهود غالب الجماعات سيما الصبح والعشاء في الازهر مع توعك بدنه وعينيه وربمـا أقرأ وأفتى وركب لمباشرة درس المؤيدية وغيره نيابة مجانا فيمايظهرورام فعل ذلك بالبرقوقية عقب موت صاحبه السنهوري فعورض إلى أن استنزل حفيدي شيخه الزين عبادة عن تدريس انفقه بالاشرفية رسباي وأعطاه السلطان بعد موت فتح الدين بن البلقيني بدون مسئلة الميعاد والتفسير بالبرقوقية وظهر منه مزيد أقبا له واعتذاره واستحضر حينئذ قوله حين ذكر الزيني زكريا لقضاء الشافعية في جماعة الذي كان أنكره عليه اذذاك أنه لاعهد لهبالمصطلح وهومنقاد مع جماعته وحال ولده معلوم لماظهر لهذلك وصاد ربمــا يطلع للسلام عليه وتزايد تعلله حتى مات قبل استكمال شهر بعد موت ابن تتى فى آخر يوم الاثنين تاسع المحرم سنة ست وتسمعين وصلى عليه من الغد بمصلى المؤمني في مشهد حافل شهده السلطان وأظهر أسفاً عليه ثم دفن بتربة سعيدالسعداء رحمه اللهوايانا .

(ابراهيم) بن الحب محمد بن الرضى محمد بن الحب مجد بن الشهاب أحمد ابن الرضى ابراهيم بن مجد بن ابراهيم الرضى أبو الفتح الطبرى المكى الشافعى الآتى أبوه . ولد فى شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة بمكة وأمه سعادة ابنة الصنى المدنى . نشأ بمكة وحفظ القرآن وسمع الشرف أبا الفتح المراغى والتقيبن فهد وأبا المعالى الصالحي وأجاز له الزين الزركشي والواسطى ويونس الواحى فها الحنبلية وابن ناظر الصاحبة وابن الطحان وابن بردس وعائشة ابنة الشرائحي والبرهان الحلي والقبابي والتدمري وغيرهم . وناب في الامامة بالمقام الابراهيمي عن والده ثم عرو وتردد للقاهرة وصار بها مع الجعيدية بحيث سكن

معهم تحتالقبو الى أن مات بها بالطاعون فى رمضان سنة ثلاث وسبعين عفا الله عنه . (ابراهيم) بن عهد بن عهد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشقى المقرى ويعرف بالفرضى . كتبته هنا تخمينا فيحقق إن كان من أهل هذا القرن .

(ابراهيم) بن محمد بن محمد بن محمد المدعو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا برهان الدين أبو المسكارم بن الحب أبى الفضل بن الشمس أبى المراحم ابن أبى الفضل بن الشهاب القاهرى الشاذلى المالكي ويعرف كسلفه بجدهم وفاء ولد ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن والمختصر وألفية ابن مالك وغيرها وعرض على جماعة كنت معهم ثم سخط عليه أبوه بعد اجتهاده في شأنه بدون بب ناهر حتى عجز (١) الاكابر عن استرضائه وكان المحيوى بن تقى قد زوجه ابنته فأقام معها في ظله وصهره مديم التلطف به ثم لم يلبث أبوم أن مات فاستقر في المشيخة وعمل الميعاد وحجولم يرع لصهره سابق افضاله مع مزيد احتماله وقاهر ابنته بالتزوج عليها وهجرها وغير ذلك .

(ابراهيم) بن مجد بن مجد بن عمر البرهان النابلسي الحنبلي والد أحمد الآتي ويعرف بأبن فلاح . حكي عنه ولده أنه حدث عن شيخه عبدالملك بن أبي بكر الموصلي الأصل ثم المقدمي قال رأيت في ترجمة وزير لصاحب الموصل أنه تعاهد هو وصاحب الموصل أن من مات منهما حمل إلى مكة وطيف به أسبوعاً (۱) ثم يرد إلى المدينة فيدفن في رباط جمال الدين \_ يعني به مجد بن على بن منصور الأصبهائي المعروف بالجواد الذي في ركن المسجد القبلي \_ ويكتب على باب الرباط (رابعهم كلبهم) فيات الوزير وفعل به ذلك ، قال الشيخ عبد الملك فلما قرأت هذه الترجمة تاقت نفسي ان أحج وأرى هذا المكتوب فبينا أنا نائم ليلة رأيت أنى حججت ودخلت المدينة وزرت القبر ثم لم تكن همتي إلا الرباط لأري تلك الكتابة فلما رأيتها فاذا هي أربعة أسطر فعجبت وهي :

لى سادة قربهم ربهم رجوتأن يحصل لى قربهم فقلت إذ قربنى حبهم (ثلاثة رابعهم كابهم) فلما انتبهت من نومى بادرت لكتابتها فى الظلام على هامش كتاب خوفاً من نسيانها . وحكى عن شيخه أيضاً محمود الغزنوى أنه دخل فى سياحة ملطية فبينا هو نائم إذ رأى بلالا رضى الله عنه كأنه بمكان مرتفع وهو ينادى أيها الناس

<sup>(</sup>١) «عجز »غيرموجودة في الاصل فاستدركنا ها الاقامة المعنى . (٢) في الاصل «أسبوع» .

هاموا إلى رسول الله عَلَيْكَالَيْهُ (١) فبادرت إلى الخروج فرأيت رحبة متسعة فيها حلقة عظيمة تكون قدر أربع أنه نفس كالهم من الصحابة فنظرت فلم أعرف مهم إلا أبا ذر وأبا الدرداء والنبي عَلَيْكَ حالس في صدر الحلقة وبجانبه الجنيد البغدادي وهو يتكامعه في المريد والارادة قال ثم رفع صلى الله عليه وسلم رأسه وهو يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قال مشيراً إلى الصحابة أتظنون أن كم قرني في فيوفي قرني الى يوم القيامة ،

(ابراهیم) بن محد برهان الدین أبو اسحاق بن العلم الزبیری النویری القاهری الشافعی المذکور أبوه فی سنة تسع و تسعین من أنباء شیخنا . ولدفی المحرم سنة خمس و سبعین و سبعیائة و سمع السن لابن ماجه علی الجال الحلاوی و الختم علی الشهاب الجوهری و نبهنا علیه العلاء القلقشندی و أنه كان یلقب بالفطاس \_ بغین معجمة ثم طاء مهملة مشددة و آخره مهملة \_ و و جدكذلك فی الطبقة وقد قر أتها علیه او سمع علیه الفضلاء و كان محباف السماع قلیل الضجر نیر الهیئة نی الشیبة بمن یتكسب بالشهادة عند باب الصالحیة و غیرها و هو أحد من ثبت به كون النظر فی وقف الشریفیة المصریة للمدرس و ارتفعت بذلك ید الشرف الا نصاری بعد منازعات و كان المدرس حین شد القاضی علم الدین و لم یلتفت البرهان لكونه ینتمی للشرف المناوی بقر ابة ، مات فی یوم الثلاثاء سابع عشری ذی القعدة سنة ثلاث و ستین رحمه الله .

(ابراهیم) بن الخواجا شمس الدین مجد بن محمد بن یوسف العقعق البصری نزیل مکه ممن سمع معنا فی سنة ست وخمسین علی أبی الفتح المرانحی وکان قد حفظ القرآن وکتبا کالمنهاج الفرعی ثم اشتغل بالتکسب، وهو الآن

سنة سبع وتسعين حي .

(ابرآهيم) بن محمد بن مجد برهان الدين الششترى المدنى صهر صاحبنا شمس الدين الجلالوالد زوجته أم أولاده . سمع على الجال الكازرونى وغيره وكان خيراً ديناً سمعت الثناء عليه من صاحبنا ابن العاد وغيره . مات في سنة سبع و ثمانين فبل دخولى المدينة النبوية بيسير رحمه الله .

(ابراهيم) بن التاجر شمس الدين مجد بن مجمد المسكى المصرى الاصل و يعرف أبو ها بن زيت حار . حفظ القرآن و كتباو عرض على وسمع عكة مع الجماعة ثم تلاهى بالكسب و نحوه .

<sup>(</sup>١) « عَلَيْنَةٍ » غير موجودة في الأصل.

( ابراهيم ) بن محد بن محمد المسند برهان الدين الدمشني و يعرف بابن القطب . مات في يوم الثلاثاء سابع عشر ذي الحجة سنة إحدى وستين بدمشق . أرخه ابن اللبودي وقال انه أخذ عنه .

(ابراهيم) بن محدين محمود بن بدر برهان الدين الحلبي الاصل الدمشتي القبيباتي الشافعي ويعرف بالناجي \_ بالنون والجيم \_ لكونه كان فيماقيل حنبلياً ثم تشفع وربما قيل له المحدث. ولد في أحدال بيعين سنة عشر وثما تمائة بدمشق وقال أنه سمع على شيخنا وابن ناصر الدين والفخر عثمان بن الصلف (١) والعلاء بن بردس والشهاب أحمد بن حسن بن عبد الهادي والزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل والأريحي ، ومما سمعه على العلاء الشمائل ومشيخة الأشرف الفخر والسنن لأبي داود والترمذي وعلى الأخير صحيح البخاري وكذا سمع على عبد الله وعبد الرحمن ابني زريق بل قال انه أجازت له عائشة ابنة عبد الهادي ثم حوقق حتى بين أنها عامة ، واختص بالعلاء بن زكنون وقرأ عليه القرآن وغيره وتزوج ابنته ثم فارقه و تحول شافعياً غير مرة وقد تكلم على الناس بأماكن بل وخطب مع مزید تحریه وشدة انکاره علی معتقدی ابن عربی و نحوه کابن حامد محماً في أهل السنة منجمعا عن بني الدنيا قانعاً باليسير، والثناء عليه مستفيض ووصفه الخضيري بأنه شيخ عالم فاضل محدث محرر متقن معتمد خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه وطالع كثيراً من كتبه قلت ويقال انه على الترغيب للمنذري شيئًا في مجلد لطيف وعمل مولداً في كراريس وغير ذلك وبلغني أنه كثيراً مايقرأ الفاتحة في جماعته ثم يدعو لىمع كونه لم أعلم اجتماعي به وهو الآن في الاحياء. ( ابراهيم ) بن مجد بن محمود البرهان الجيلي الشافعي . فاضل حج وزار ولتي بالمين في زبيد رئيسه الفقيه يوسف المقرى فقرأ عليه الى البيع من الصحيح ثم لقيني بمكة في سنة سبع وتسعين فقرأ على في أول التي تليها يسير أمن أول البيع ودام الاكثار من أول القراءة مع الاطالة بالكلام الذي لاطائل تحت أكثره فلم يتهيأ الجمع بينهم واستمر مقيماً بمكة متعللا ويتردد إلى أحياناً إلى أن توجه للزيارة في القافلة التي قبل بروزنا ولم نلقاه هناك ممسمعنا أنه مات بها وأنه صلى عليه صلاة الفائب بعدن.

( ابراهيم ) بن محمد بن مصلح بن ابراهيم برهان الدين العراقي الاصل المكي

<sup>(</sup>١) بفتح ثم كسر.

المولد والدار الشافعي والدأبي بكر وغيره ويعرف أولا بالسقائم بالعراقي. ولد في سنة ثلاث عشرة وغما عائة بمكة ونشأ بها فقرأ القرآن عند ناصر الدين عدالسخاوي وأخي العز بن نديم الظاهر ومن قبله عند محمد السحولي ثم جوده عند السكاكيني والشوايطي ونحوها واشتغل يسيرا وحضر دروس ابن سلامة والحب بن ظهيرة والجال البشبيشي (١) في آخرين وسمع على ابن الجزري وأبي الفتح المراغى وغيرهما وعرف بالديانة والامانة وسلوك طريق الفقراء والتحبب إلى الناس سيما الصلحاء والتجافى عن بني الدنيا غالبا فركن اليــه ذووالاموال خصوصاً الغرباء وصاروا فيما قيل يدفعون اليه الزكوات ليفرقها على من يختار فيصرفها في ذلك وفي غيره من أنواع القربات بل وتكلم في البيارستان بمكة نيابة عن السيد بركات بعد الشمس بن قلبة الدمشتي فسار فيه أحسن سيرة وكان يجمع الفقراء عنده على الطعام في الاسبوع مرة فأكثر فزاد اشتهاره وهو القائم في اجراء عين بازان بعد أن قرر مع السيد عدم التعرض لمن يموت مه إن كان له وارث فتبتى تركته فيه حتى يحضر ان كان غائباً حيث التمس منه الزيني ابن مزهر ذلك ولم يظهر من مكة لغير المدينة النبوية والطائف والجعرانة ونحوها وانتفع بهالناس كثيراً فيالتوجه لهذه الاماكن لكثرةمن يكون معهور بماواسي الجميع أوالغالب ذهاباً وإياباً، وكنت بمن توجه للطائف صحبته وسمعت من كالماته النافعة وحصل منه إكرام ورأيته انساناً خيراً متواضعاً متقشفاً طارحاً للتكاف ينطوى على خير وسترة وديانة وقيام في المصالح وتعانى التجارة فبورك له فيها ولميزل على ذلك حتى مات بمكة في ظهر يوم الاحد تاسع شعبان سنة أربع وسبعين واجتمع في مشهده خلق رحمه الله وإيانا .

(ابراهيم) بن مجد بن مفلح بن مجد بن مفرح بن عبد الله تنى الدين ويقال برهان الدين بن العلامة شمسالدين الصالحي الحذبي والد الصدر أبي بكروالنظام عمر الآتيين ويعرف كأبيه بابن مفلح . ولد سنة إحدى وخمسين وسبعائة ونشأ ففظ القرآن وكتباً وأخذ عن أبيه والجال المرداري وغيرهما كأبي البقاء وسمع من أبي مجد بن القيم والصلاح بن أبي عمروالفرضي وابن الجوخي وأحمد بنأبي الزهر ورحل بعد الستين إلى مصرفسمع بها من القلانسي والخلاطي وناصرالدين

<sup>(</sup>١) فى الاصل مغفلة من النقط ، وهي نسبة إلى بشبيش من أعمال المحلة ،وهي بياءين مكسور تين بعد كل منهما معجمة وقبل ثانيتهما تحتانية .

الفارق ونحوه ، ومهر و تكلم على الناس فأجاد ودرس فأفاد وولى ، قضاء الحنابلة بدمشق فمدت سيرته وكان فاضلا بارعا بل إماما فقيها عالما بحدهبه دينا أفتى ودرس وجمع وشاع اسمه واشتهر ذكره ولما طرق اللنك الشام كان بمن تأخر بدمشق فيرج اليه وسعى فى الصلح وتشبه بابن تيمية مع غازان وكثر ترداده اليه رجاء الدفع عن المسلمين ثم رجع إلى دمشق وقور مع أهلهامارامه من الصلح في يجب سؤاله وغدروا به وضعف عند رجوعهم . وكانت وفاته بعد الفتنة بأرض البقاع فى أو اخر شعبان سنة ثلاث . قاله شيخنا فى أنبائه قال وقد لقيته وصمعت منه قليلا ولم يخلف بعده فى مذهبه ببلده منه . وكذا قال فى معجمه انه انتهت اليه رياسة المعرفة بمذهبه وأن لقيه له كان بالجامع المظفرى قذا كره وقرأ عليه المسلملات للابر اهيمي بشرط التسلمل انتهى . وقد سمعتها من لفظ عليه المسلملات للابر اهيمي بشرط التسلمل انتهى . وقد سمعتها من لفظ شيخنا عنه . ومن ذكره لكن باختصار جداً التق الفاسى فى ذيل التقييد وكذا المقريزى فى عقوده رحمه الله وايانا .

(ابراهيم) بن محمد بن موسى بن السيف محمد بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبى عمر محمد بن أحمد بن محمد بن فتح بن أبى عمر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدة برهان الدين بن سيف الدين القرشى العمرى العدوى المقدسى الصالحي الحنبلي ويعرف بالبقاعي. سمع على الحب الصامت في سنة ثمان وسبعين وسبعائة وعلى ابى بكر بن اسماعيل بن عثمان البيتليدي وأبى الهول على بن عمر الجزرى ومحمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن أبى عمر وجاعة وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً ديناً محافظاً على الجاعات مع الورع والزهد فلاياً كل الامن كسبه الى أن ضعف حاله فانقطع بمنزله وصاد لا يخرج منه إلا الى الصلاة حتى مات و

(ابراهیم)بن محمد بن یکس الآتی ابوه وجده ممن عرض علی .

(ابراهیم) بن محمد بن خطیب عذراء مضى فیمن جده عیسى بن عمو .

(ابراهيم) بن محمد برهان الدين الاذرعى الدمشقى الشافعى ويعرف بأبى سفط وكان ذا فضيلة تامة فى الفقه والعربية وغيرها ولكنه تكسب بأخرة بالشهادة فحطت من رتبته لسوء المشاركين . مات فى ليلة رابع المحرم سنة اثنتين وستين أرخه صاحبه ابن اللبودى.

(ابراهيم) بن محمد برهان الدين القرمى القاهرى الحنني ابن أخى النجم اسحق الآتى . لازم عمهو الأمين الاقدر أنى ونظاما وآخرين وفهم وتكسب بالشهادة

وباشرديوان قانباى صلق وحج غيرمرة آخرها فى سنة سبع ونمانين وكان شاهد المحمل وسعى مرة بعد أخرى فى قضاء العسكر بمبلغ لشغوره من حين موت ابن أجا المتلقى له عن عمه النجم فأجيب ولكن بغته الاجل ومأت فجأة فى ليلة الاربعاء تاسع عشرى ذى الحجة سنة ثمان وثمانين ودفن بتربة خشقدم المقدم تجاه تربة طاز عند عمه وسمعت من يذكره بديانة وتودد وهمة ومساعدة رحمه الله.

(ابراهيم) بن محمد برهان الدين بن تاج الدين الكابشي (١) وكابشا بجوار مليج من الغربية الشافعي شيخ معمر يقال انه جاز المائة كان قد حفظ التنبيه وغيره واشتغل بالفقه والفرائض ويقال ان من شيوخه الابناسي الكبير وصار مفتى ناحيته ومن عليه المعول في ذلك مع مباشرته قضاء بلده وخطابتها وشدة حرصه على الجمع والتحصيل بحيث قيل انه خلف تركة هائلة ولم يترك الا ابنة وأمها وأخاً اسمه عبد الغفار استقر بعده في القضاء والخطابة. مات في ربيع الثاني سنة تسعين رحمه الله وايانا وكان أبوه وجده خطباء البلد وقضاته أيضا.

(ابراهيم) بن محمد برهان المدين الونائي أحد طلبة الحديث بالصرغتمشية . مات في سنة ثلاث ونمانين .

( ابراهيم ) بن محمد صارم الدين ابن الأمير الوزير ناصر الدين بن الحسام الصقرى. مضى فيمن جده لاجين .

(ابراهيم) بن محمد الأخضرى نسبة لقبيلة من العرب الطولق وطولقة بالقرب من سكرة التونسى المغربي المالكي. أخذ بقفصة عن أبي يحيى بن عقبة وقطن تونس من سنة ثمان وعشرين وأخذ بها عن أبي عبد الله القاجاتي (٢) ثم عن ولده عمر وكذا عن قاسم العقباني حين اجتيازه بهم ولم يكن عنده أجل منه بل كاث يصفه بالاجتهاد المطلق وانه لايفتي الا بحضميالك وأما في خاصة نفسه فلا يعمل إلا بما يراه ، وتقدم في الفقه والأصلين والعربية والمنطق وغيرها وشارك في الفضائل وتصدر للتدريس والافتاء وانتفع به الفضلاء وكان متين الديانة زاهداً ورعاً تام العقل مهاباً مع حسن العشرة والملاطفة والتقنع باليسير لا يخاف في الله لومة لا ثم وأعرض عن الفتيا حين اختلاف الكلمة .

<sup>(</sup>١) وفى موضع آخر «الكلبشاوى » ولعله أصوب لأنه نسبة الى «كلبشا » لا «كلبشة ». (٢) بفتح أوله وسكون ثانيه ثم معجمة معقودة أبين الشين والجيم وآخره نون نسبة الى قرية فى المغرب.

واقتصر على التدريس ولم يكن يمنع من يغتاب بحضرته ولكن لايشاركهم بكلامه ، ونقم عليه السلطان ذلك وأمر باخراجه من جامع الزيتونة ثم أعيد بعد قليل وزار قبره بعد موته مع قلة فعله لذلك . مات في سنة تسع وتسعين وقد قارب الثمانين ودفن بالزجاج . ترجمه لى غير واحد من لقيه من المغاربة وغيرهم و وربما قيل له الحدرى وهو تحريف .

(ابراهيم) بن مجد الاردبيلي ثم الشماخي الشافعي قدم القاهرة للحج في أول سنة خمس وستين وثمانمائة وهو ابن نحو من ستين سنة فأقام أشهراً وظهرت تمام فضيلته مع الدين والتواضع فقرىء عليه اليسير ثم حج ورجع مع الركب الشامي ثم عاد إلى بلاده وهو بمن يقصد فيها بالفتاوي والاقراء وله فيها ما ثر وآخر العهد مه في سنة سبع وسبعين .

( ابراهيم ) بن مجد الحجازي العطار . ممن سمع على في مكة .

(ابراهیم) بن محد الحموى .

( ابراهيم ) بن مجد الرصافى كان من ذوى اليسار فقطع عليه الطريق وتتل فى سنة ثلاث عشرة . قاله شيخنا فى أنبائه .

(ابراهيم) بن محد برهان الدين الكردى ثم المـكى نزيل الحرمين والد محد مؤدب الابناء بمكة ويعرف والده بشمس العقرى كان متولى مشيخة البيارستان بمكة بعد مودت الشمس البلدى وهو المجدد فى أوقافه المـكان المجاورلباب الدربية اشتراه من ربعه فى سنة ستواربعين جزاه الله خيراً وكف من يروم أخذه، وله شهرة بالصلاح والخير وكثرة الزيارة للنبي عَلَيْكِينُ على قدميه بل يقال انه كان يزور فى كل سنة . مات بمكة فى يوم الثلاثاء ثانى عشرى المحرم سنة ثلاث وخمسين ودفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا واستقر بعده فى المشيخة الشمس بن قليب .

(ابراهيم) بن محمود بن ابراهيم بن محمود بن عبد الحميد بن هلال الدولة عمر ابن منير الحارثي الصالحي الآتي أبوه ويعرف بابن هلال الدولة . ولدسنة ثلاث وسبعين وسبعائة وسمع في سنة إحدى أوثلاث وتسعين من التقيأبي بكر بن محمد ابن الزكي عبد الرحمن المزى مجلساً من فوائد الليث بن سعد رواية يحيى بن بكير عنه أنابه الحجار بسنده وحدث به سمعه منه الفضلاء كابن فهد وغيره . مات في أوائل سنة ثمان وأربعين .

(ابراهيم) بن محمود بن ابراهيم العز بن النجم بن العز التسترى الاصل الهرمزي

الشافعي ممن اشتغل ولتى الأفاضل كالسيد معين الدين بن صنى الدين وبرع وقدم مكة فيح ثم وصل القاهرة مع الموسم في أول سنة تسعين متجرداً قاصداً التسليك فلم يجد مرشداً فقطن عند الجاليوسف العجمي في زاويته بالقرافة واجتمع بحفيده على فأجازه ثم قصدنى فسمع منى المسلسل وبعض البخارى وغير ذلك ماقصدبه فيما أخبر التوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبت له إجازة وأعجبنى سمته وهديه يسر الله له طرق الخير .

(ابراهيم) بن مجمود بن أحمد بن حسن ابو الطيب الاقصرائي الأصلالقاهري الحنفي المواهبي الآتي ولده مجمود بمن نسب نفسه كذلك المتامدة لأبي المواهب ابن زغدان وقبله صحب الشيخ مجد بن عمر المغربي نزيل جامع كزلبغا وهو حنفي أخذ عن اينال باي الفقه وذكره في الحب بن جرياش بما أعرضت عن ذكره وأن أباه كان من المقطعين ، وقد جاور بمكة غير مرة منها في سنة ثلاث و تسعين وزار المدينة النبوية أشهراً وانتمي إليه جماعة ووصفوه بالعارف وقد أرسل إلى بولده مجمود في رجب سنة خمس و تسعين فعرض على الأربعين للنووي والمجمع لابن الساعاتي ثم أنه جاور في سنة ثمان و تسعين وكان يقصدني بالسلام ويقول قد استجيبت دعو تكم في اجازة الولد بجمع الشمل بهذا الحرم الشريف ولم أر منه إلا الأدب والتواضع وأثني عليه عندي القاضي خير الدين السخاوي قاضي المالكية بطيبة والله الموفق .

(ابراهيم) بن محمود بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن محمود بن على بن أبي الفتح الحموى الأصل القاهرى الشافعى الواعظ الآتى أبوه وجده وابناه مجد ومحمود ولد فى ذى القعدة سنة خمس وعشرين و ثماناته بحماة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الشمس بن الرزاز فى جامع السلطان والمنهاج وسمع على الشمس ابن الأشقر ثم تحول صحبة أبيه الى القاهرة فى أول أيام الظاهر جقمق فسمع من شيخنا وفى البخارى بالظاهرية وقرأ على السيد النسابة فى الفقه والحناوى فى العربية والعز عبد السلام البغدادى فى الحديث وغيره والتقى الحصنى الحاجبية وبعض المتوسط وإمام الكاملية فى آخرين ، وسلك طريق جده فى الوعظ وحصل له قبول بين بعض العوام وكثير من النسوة وخطب بالاشرفية برسباى وحج فى سنة اثنتين وخمسين ثم بعدها وعمل هناك ميعاداً ، وهو خير نيرحسن الملتقى كثير التواضع والأدب حسن القراءة فى الميعاد زارنى مراراً وتيمنت بدعاً ها

وسافر هو وولده وعيالهما مع خوند زوجة الأتابك وابنة الظاهر إلى مكة. فى سنة ثمان وتسعين فأدركته منيته فى توجهه قبل سطح العقبة يوم الأحد ثامن عشر شوال منها وكثر الأسف عليه رحمه الله وإيانا ونفعنا به .

(ابراهيم) بن أبى محمود . فى ابن أحمد بن محمد بن ابراهيم بن هلال . (ابراهيم) بن مخاطة سعد الدين أخو الشرف موسى وعم ابراهيم الآتيين كان أحد كتاب المهاليكومعه عدة مباشرات زوجه القاضى سعد الدين ابراهيم ابن الجيعان ابنته واستولدها . ومأت فى ذى الحجة سنة سبع وسبعين بعد أن أشكل ولده أحمد الآتى .

(ابراهيم) بن مكرم - كمحمد - بن ابراهيم بن يحيى بن ابراهيم بن مكرم العزبن. السراج الفالي الشيرازي \_ وفال بالفاء بلدة من عملها بينهما عشرة أيام الشافعي والد العلاء محمد الآتي من بيت علم اشتغل على أبيه ثم على ابن عمه الجمال اسحاق بن يجبى الآتى كل منهما، ثم ارتحل الى شيراز فأخذ عن أئمتها وقرأ أ المفتاح للسكاكي في علم المعانى والبيان وبعض شرحه على ولد الشارح الشمس محمد بن السيد الجرجاني وأخذ البخاري وغيره عن الصلاح خليل الأقفهسي وحج وبرع فى الفقه وأصوله والعربية والتفسير والمنطق وصار مشاراً إليه في تحقيق المعانى والبيان والكشاف فأقبل على التدريس والافتاء وتخرج به الفضلاء ومنهم قريبه وصهره نعمة الله الآني ، كل ذلك مع الاجتهاد في العبادة والحرص على الجاعة والاعراض عن الدنيا وأهلها والاقبال على الآخرة حتى مات في يوم الجمعة بعد قراغ الامام من صلاة الجمعة رابع جمادي الآخر قسنة أربع وسبعين رحمه الله . ومكرم الأعلى في نسبه هو خال صغي الدين مسعود والد القطب محمد شارح اللبابوالتقريب والسكشاف. أفادنيها ابنه وسبطه .. (ابراهيم) بن موسى بن ايوب البرهان ابو استحاق وأبو محمد الأبناسي ثم القاهرى المقسى الشافعي الفقيه . ولد في أول سنة خمس رعشرين وسبعهائة تقريباً كاكتبه بخطه ـ وقال مرة حين سئل عنه لا أدرى يعني تحقيقاً ـ بأ بناس وهي قرية صغيرةبالوجه البحرى من مصر \_ وكتبه العراق الأبنهسى \_ وقدم القاهرة وهو شاب فحفظ القرآن وكتبأ وتفقه بالاسنوىوولىالدين الملوى المنفلوطي وغيرهما فى الفقه والعربية والاصول وتخرج بالعلاءمغلطاى وسمع الحديث على الوادياشي والميدومي ومحمد بن اسماعيل الأيوبي وأبى نعيم الاسعردي والعرضي وطائفة

بالقاهرة والعفيف عبد الله بن الجمال المطرى وخليل بن عبد الرحمن والشهاب أحمد بن قاسم الحراري في آخرين بمكة وابن أميلةوالمنبجي بالشام، ومها سمعه المسلسل والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ والشفاوجزءي البطاقة بها وبالكتب الستة وغيرها وتقدم قديماً وتصدى للافتاءوالتدريس دهراً ولبس عنه غير واحد الخرقة بلباسه لها من البدر أبي عبد الله محمد بن الشرف أي عمر ان موسى والزين مؤمن بن أبي عبد الله محمد بن الهام والسراج أبي حفص عمر ابن أبي الحسن الدومراني بلباس كل منهممن أبيه بلباس أبي الاول من أبي عمرو عثمان بن مليك الزفتاوي وأبي الثاني من والده وأبي الثالث من أبي محمد عبد الله الغمارى بلباس الثلاثةمن إلى العباس البصير الذي جمع الشيخ مناقبه ودرس بمدرسة السلطان حسن وبالآثار النبوية وجامع المقسى مع الخطابة به وغيرها وولى مشيخة سعيد السعداء مدة وصرف عنها واتخذ بظاهر القاهرة في المقس زاوية فأقام بها يحسن الى الطلبة ويجمعهم على التفقه ويرتب لهم ماياً كلو زويسعى لهُم في الارزاق حتى كـان أكثر فضلاء الطلبة بالقاهرة من تلامذته ووقف بها كتبأ جليلة ورتب فيها درسأ وطلبة وحبس عليها رزقه ونحوذلك وممن أخذعنه الولى العراقي والجال بن ظهيرة وابن الجزري وشيخنا وقال اجتمعت به قديماً وكان صديق ابي ولازمته بعد التسعين وبحثت عليه في المنهاج وقرأت عليه أشياء ، والعز محمد بن عبد السلام المنوفي وكتب له إجازة بالتدريس طنانة كما سيأتي في ترجمته والفاسي وثنا عنه من لاأحصيه كثرة وآخر من تفقه بهالشمس البشبيشي والزين الشنوانى والبرهان الكامشاوى كل ذلك مع حسن الاخلاق وجميـــل العشرة ومزيد التواضع والتقشف والتعبد وطرح التكاف وحسن السمت ومحبة الفقراء وتقريبهم والمناقب الجمة بحيث قل أن ترىالعيون في مجموعه مثله وقد عين مدة لقضاء الديار المصرية فلما بلغهذلك توارى وذكرأنه فتح المصحف في تلك الحالة فخرج له (قال ربالسجن أحب اليُّ مما تدعو نني اليه) الآية فأطبقه وتوجه إلىمنية السيرج فاختني بها أياماحتي ولىغيره فعاد، وقد أشار إلى أصل ذلك القاضي تقي الدين الزبيري فانه قال في حوادث سنة اثنتين وثمانير • ﴿ وَسُبِّعُمَائُةُ لماأداد برقوق صرف البرهان بن جماعة عن القضاء لأنه تخيل منه أنه لايوافقه على استبداده بالسلطنة طلب من يصلح فذكروا لهجماعة منهم الابناسي فأرسل

اليه موقعه أوحدالدين وعرفه بسبب الطلب فوعده أن يحضر اليه في وقتعينه له ثم تغيب واختفى فلما لم يحضر طلب ابن أبي البقاء فاستقر به، وذكره العثماني. في الطبقات فقال الورع المحقق مفتى المسلمين شيخ الشيوخ بالديار المصرية ومدرس الجامع الأزهر له مصنفات يألفه الصالحون وتحمه الاكام وفضله معروف. وقال المقريزي انه صنففي الفقه والحديث والنحو وكان أبرمشا يخمصر بالطلبة طارحا التكاف مقبلا على شأنه وللناس فيه اعتقاد ووهم فزاد في نسبه بين اسمه واسم أبيه الحسن. وقد حج كثيراً وجاور مرةوحدث هناك وأقرأ ثم رجع فمات. في الطريق في يوم الأربعاء ثامن المحرم سنة اثنتين بمنزلة كفافه فحمل إلى المو ملحة فغسل وكفن وصلى عليه في يوم تاسوعاء ثم حمل إلى عيون القصب فدفن بها وقبره بها يتبرك به الحجيج وعملت له قبة . قلت قد زرته وأصل القبة لبهادر الجالي الناصري أمير الحج كاقرأته على لوح قبره وأنه مات في رجوعه من الحج في ذي الحجة سنة ست وثلاثين وسبعائة وهوموافق لما ذكر في ترجمته وقبل الدخول اليها مكانآخر وأظنه محل دفن الشيخ ولاقبة تعلوه . ورثاه الزين العراقي. بابيات دالية وكان صديقاله وهو الذي سعى لولده الولى في غالب ماحصل له من الوظائف . ومن تصانيفه الشذي الفياح في مختصر ابن الصلاح شحنه بزوائد من نكت العراقي وشرحه للألفية وغير ذلك وشرحاً لألفية ابن مالك ومناقب الشيخ أبي العباس البصير ، وحكى الشهاب أحمد بن عد بن عبد الله الاسلمي نزيل الجيزة وأحد فضلائها وصلحائهاوهو من تلامذته أنه سمعه يقول للبلقيني أنه سمع كلام الموتى في قبورهم وأنه كان في البقيع من المدينة فوقف عند قبر جديد ليسأل عن صاحبه فقال له شخص كان يقرأ عليه من قبر ياسيدي لمتقف عند قبر هذه الرافضية قال فرأيت البلقيني احمر وجهه ونزلت دموعه وقال آمنت بذلك و ناهيك بهذه القمة في جلالة البرهان ؛ وبلغني أيضا أنه كان ربما يتردد لابن المقسى لما يرى منه من مزيد الاحسان للزاوية وأهلها بل هو الآخــ له مشيخة سعيد السعداء فبينما هو في بعض الايام داخل عليه إذ سمعه يخاطب آخر بقوله اخلع هذه العامة والبس عامة بيضاء وادخل في دينهم وتحكم فيهم أوكما قال وانه دخل فوجد المقول له هذا نصرانياً فانزعج ومن ثم لم يصل اليه. وحكى لى الشريف الشهاب أحمد بن مجد بن عبد الله بن عبد المنعم الجرواني (١) (١) بفتحات وآخره نون نسبة الى جروان بالقرب من طنتدا .

أنه كان عنده فجاءته فتيا فكتبعليها ثم بعد أن أخذها السائل تبين له الخطأفيها فأرسل من يدركه فما أمكن فتألم لذلك فما مضى الا اليسير وجاء السائل وأخبر بأن الورقة سقطت منه في البحر فحمد الشيخ الله وسر ثم كتب له الجواب وكذا حكى لى العز السنباطي عن شيخه الشمس البوصيرى أن الابناسي خرج في بعض ليالي طاعون سنة تسع وأربعين وسبعائة من سكنه بالمدرسة الشرابيشية بعض ليالي طاعون سنة تسع وأربعين وسبعائة من سكنه بالمدرسة الشرابيشية بالقرب من جامع الاقر ليستضىء فما وجد من يقد منه الا في الدرب الاحر لاستيلاء الطاعون على الناس . وهو عند المقريزي في تاريخ مصر مع غلط فيه كاقدمنا وفي العقود باختصار .

(ابراهيم) بنموسي بن بلال بن عمر ان بن مسعود بن دمج \_ بتحريك المهملة والميم وآخره جيم \_ البرهان العدماني الكركي ثم القاهري الشافعي ويعرف بالكركي . ولد في سنة خمس أو ست وسبعين وسبعائة \_ وجزم مرة بالثاني واقتصر أخرى على الأولكم هو عندى بخطه \_ بمدينة كرك الشوبك وزعم أنه حفظ بها القرآن وصلى به على العادة وأن والده مات وهو صغير في سنة ست وثمانين وأنه حفظ العمدة وألفية الحديث والنحو والمنهاج الفرعي والأصلي والشاطبيةونظم قواعد الاعراب لابن الهائم وغيرها وأنه عرض العمدة على العلاء الفاقوسي عن القطب. الحُلْبي والمنهاج على البدر محمود انعجلوني بل قرأ عليه الاذكار والرياض بروايته لها عن القاضي ناصر الدين العريابي عن المؤلف وكذا عرضه على البلقيني وولده. الجلال وحضر دروسهما وعرض ألفية الحديث على ناظمها براسمع عليه الصحيح بفوت وعرض نظم القواعد على ناظمه ببيت المقدس ولازمهوعرض به الشاطبية على الشيخ بير وتلا عليه لنافع وابنكثير وأبى عمرو وابن عامر وعلى الشهاب ابن مثبت المالكي لها ماعدا ابن عامر وعلى السراج بن الهليس ببلبيس لباقي السبع وكذا عرض بالقاهرة الشاطبية على الفخر البلبيسي أمام الازهر وتلاعليه لاً بى عمرووعلى الشمس العسقلاني للسبع مع يعقوب من طرق التيسير والعنو ان والشاطبية وعليه سمع الشاطبية وبدمشق على الشمس بن اللبان لحزة والكسائي وعلى كل من تلميذه أبي العباس أحمد بن عهد بن عياش والفخر بن الزكي إمام الكلاسة للسبع افراداً ثم جمعاً على أبن عياش وحده بما تضمنته القصيدة وأصلها والعنوان والاعلان للصفراويوعن التنوخي جمعاً لها ، وكذا ببلاد الخليل على الشمس أبي عبد اللهجد أبن عثمان للسبع مع يعقوب وأبى جعفروجلف بماتضمنه نظم الجعبري وإنهسمع

الشاطبية أيضاً على الشمس مجد بن داود الكركي الشهير بابن العالم والتاج عبد الوهاب بن يوسف بن السلار الدمشقي مفترقين وقال إن أولهما سمعها على الشهاب أبي شامة وهو عجيب فوفة أبي شامة في سنة خمس وستين وستائة ، وأخذ أيضاً القراآت عن أبي عبد الله المغربي التوزري وعنه أخذالنحو والمنطق والصرف وأخذ النحو فقط تلفيقاً للالفية عن العلاءبن الرصاص (١) المقدسي والابناسي بالقاهرة وبها تصريف العزى على الشيخ قنبر بالجامع الازهر والفقه عن الشمس بن حبيحب البلبيسي بها والمنهاج و نصف التنبيه بالكرك عن العلاء الفاقوسي تلميذ الازرعي وربع العبادات من أولهما بدمشق على الشهاب بن الجباب وحضر دروس الشمس بن قاضي شهبة والمنهاج تلفيقاً عن الابناسي وتاميذه التتي الكركي بالقاهرة وعن ثانيهما أخذ المنهاج الأصلي ومنهاج العابدين للغزالي ولازم بالقاهرة البرهان البيجوري والولى العراقي ومن قبلهم البدر الطنبذي في النقه وكذا لازم فيه ببيت المقدس الشمس القلقشندي والشمس ابن الخطيب والزيني القمني وترافق معه إلى القاهرة وانتفع في الفقه والعربية والحديث وغيرها بالشمس والشهاب بن السنديوني وقاسم بن عمر بن عواض لقيهم بدمنهور الوحش وهم بمن أخذ عن الشهاب أحمد بن الجندي شيخ تلك الناحية ومفتيها والمتوفى قريباً من لقيه لهم، وأكثر من التردد للعلاء بن مغلى في الاصلين والعربية وغيرها وسمع البخاري بقراءته وقراءة غيره على التقي محمله بن المحيوى بن الزكى الكركى ثم الاردلي القاضي قال أنابه الحجار وكذا سمعه على البهاء أبي البقاءالسبكي وابنصديق والتنوخي وابن البيطاد وابن الكشك الحنني الدمشتي والكمال عمر بن العجمي وابن أبي المجـد والعراقي والهيشمي مفترقين مع عدة من كتب الحديث على ثالثهم وعلى القاضي ابن فرحون بالرملة وقال أنابه الحجاد ووزيرة ، ومسلماً على الشهاب بن المهندس أحد شيوخ شيخنا والشمس بن الديري، وكل ماذكره لست على وثوق من أكثره لكونه من إملائه على بعض أصحابنا مع امكان أكثره أوكله . وقد حج وزار بيت المقدسمر ارأو تردد للقاهر ةغيرمرة ثم كان استيطانه لها من سنة ثمان و تما تعاني التجارة فيالبروقتأ وجلسفى بعض الحوانيت بسوق أمير الجيوش وبواسطته عرف الشمس البداطي شيخنافانه حكى أن البساطي كان يوماعنده في حانو ته المشار إليه وحكى

<sup>(</sup>١) بمهملات مكسورة ثم مفتوحة .

له انه سأل الزين العراقي عرب حديث فلم يستحضره قال البرهان فلم نلبث أن اجتاز بنا أبن حجر فقلت للبساطي ان هـ ذا قد تقدم في الحديث فأسأله فقام اليه وسأله فأجابه وأنه راجعالعراقي بعد بما أجابه به فوافقه عليه انتهى . وهذه الحكاية قد صحت لى من وجه آخر ولذا أوردتها في الجواهر والدرر ، وناب البرهان ببعض البلاد في القضاء عن الجلال البلقيني ثم لما استقر الولى العراقي في القضاء أرسل به إلى المخلة لاقراء أهلها ورتب له على أوقافها في كل شهر ستهائة فأقام بها إلى أن ولاه الهروى قضاءها في سنة سبع وعشرين وكذا ناب عن شيخنا فيها في سنة تسع وعشرين في منوف في سنة ثلاثين وجلس ببعض الحوانيت بالقاهرة للقضاء وولى تدريس القراآت بالظاهرية القديمة وتنازع هو والسراج الحميي في البيت المرصد للمدرس ثم ولي مشيخةمدرسة ابن نصرالله بفوة وأقام بها وصنفكما أملي أيضائى القراآتوالعربية والتفسير والفقهوأصوله غأما في القراآت فالاسعاف في معرفة القطع والاستئناف في مجلد واختصره فسماه لحظة الطرف في معرفة الوقف وعمل كتابًا متوسطاً بينهم سماه التوسط بين اللحظ والاسعاف والآلة في معرفة الفتح والامالة في جزء لطيف ونكت على الشاطبية في مجلد لطيف وحل الرمز في وقف حمزة وهشام على الهمز كذلك وأنموذج حل الرمز وأفرد رواية كل واحد من السبعة على حدة في مجلد كسبير سماه عمدة المحصل التمام في مذاهب السبعة الاعلام ودرة القارىء الجيدفي أحكام القراءة والتجويد، وأما في العربية فشرح ألفية ابن مالك في مجلد لطيف واعراب المفصل من الحجرات الى آخر القرآن كذلك ومرقاة اللبيب إلى علم الاعاريب في جزء لطيف ونثر الالفية النحوية وشرح النصف الأول من فصول ابن معطى ، وأما في التفسير خاشية على تفسير العلاء التركماني الحنفي القاضي انتهى فيها إلى أول الانعام في مجلد، وأمافي الفقه فمختصر الروضة وصل فيه إلى الرباوشرح تنقيح اللباب للولى العراقي وصلفيه إلى الحجو توضيحمؤ لفات ابن الحداد وأمافي أصوله فمختصر الورقات لامام الحرمين .وحدث ودرسوأفتي وانتفع به جماعة في انقراآت والعربية وقرأ عليه الجال البدراني صحيح البخاري فيسنة ستوعشرين بخانقاه سعيد السعداء وعقد مجلس الاسماع ببلبيس وغيرها وانتفع به الناس في البلاد أكثر وبمن لازمه فعرض عليه محافيظه ثم تلا عليه السبع الشهاب بن أسد الآتي وأخذ عنه السبع الزين عبد الغني الهيتمي والبرهان الفاقوسي الآتي قرسا وكذا الزين جعفر لكن الى آخر آل عمر ان والشمس المالق المحصنات وآخر ون وعرضت عليه العمدة وكتب لى أنه يرويها عن أبى عبدالله محمد بن عثمان الخليلي والقاضي تقى الدين بن الزكي الكركي ثم الاربلي سماعا كلاها عن محمد بن أبى بكر بن أحمد ابن عبدالدائم سماعا عن جده سماعا أنا المؤلف وكان اماماً عالماً علامة بارعاً مفنناً متقدماً في القراآت والعربية مشاركا في فنون إلا أنه لم تكن عليه وضاءة أهل العلموفي كلامه تزيد وربما نبز بأشياء الله أعلم بصحتها حتى صرح بالطعن في دعواه أخذ القراآت عن بعض شيوخ ابن الجزرى . وبالجلة فلم يكن مدفوعا عن علم وقد ثقل لسانه مديدة من مرض حصل له بعد أن كان فصيحاً . مات في يوم الاربعاء حادى عشر رمضان سنة ثلاث وخمسين عفاالله عنه ورحمه وإيانا .

(ابراهيم) بن موسى بن أبى بكر بن الشيخ على الطرابلسى الحنفى نزيل المؤيدية من القاهرة أخذ فى دمشق عن جماعة منهم الشرف بن عيد وقدم معه القاهرة حين طلب لقضائها ولازم الصلاح الطرابلسى ورغب له عن تصوفه بالمؤيدية لما أعطى مشيخة الاشرفية وعد فى النوادر وأخذ عن الديمي شرح ألفية العراقى للناظم وعن السنباطى أشياء وكذا سمع على شرح معانى الآثار والآثار لحمد بن الحسن وغيرها وعلق عنى بعض التا ليف بل سمع على أبى السعود الغراقى والرضا الاوجاقى وهو فاضل ساكن دين ممن حضر بعد فى اثناء سنة اربع وتسعين بالقبة الدوادارية بين يدى السلطان وعلم بحاله وفضله فأنعم عليه بشيء ثم قرره فى الجوالى المصرية عن الكورانى ونعم الصنع.

(ابراهيم) بن موسى بن عبد الله الهوى الصوفى .

(ابراهیم) بن موسی بن محمد بن علی المنوفی ثم القاهری الحنفی و یعرف بابق زین الدین وهو لقب جده بمن سمع هو وأخوه أحمد وأبوها فی مسلم والنسائی بقراءتی واشتغل و تنزل فی الجهات وصاهر البدر بن الشمس الجلالی علی ابنته و خدم تنبك قرا و تمول ثم استلبه ماحصه أوجه .

(ابراهيم) بن موسى سعد الدين بن الرئيس شرف الدين بن مخاطة خال البدرى أبى البقاء بن الجيعان واخوته والآتى أبوه فى محله وأمه موطوءة لأبيه ممن كان فى ظلهم و تكام فى أوقاف الصرغتمشية وغيرها وسمع مع بنى أخته على أمها فى الهورينية ومن كان معهما ختم البخارى وغيره ولم يحمد فى ديانته ولا مباشرته مات فى رجب سنة ست و تسعين و دفن بالقرافة و كثر ذكره بالسوء سيا من جماعة الصرغتمشية م

(ابراهيم) بن موسى الصير في أحد الكتاب ويعرف بابن فريعين (١) ممن يحضر بعض المواعيد ويتباله (٢) وتزوج التقى بن الرسام ابنته وقطع الاشرف قايتباى يده لاقتضاء ذلك عنده وبلغني أنه ندم.

(ابراهیم) بن مونس بن حمید بن عبد الرحمن الخلیلی السونی من قراء القرآن . سمع منی بمکة فی سنة أربع وتسعین ورجع لبلاده .

(ابراهيم) بن نصر الله بن أحمد بن محد بن أبى الفتح بن هاشم بن اسماعيل بن ابراهيم بن نصر الله بن أحمد البرهان أبو اسحق بن ناصر الدين الكنانى العسقلانى الاصل القاهرى الحنبلى سبط العلاء الحرانى ووالد العز أحمد الآتى. ولد فى رجب أوشعبان سنة ثمان وستين وسبعائة بالقاهرة واشتغل على أبيه وغيره ونشأ على طريقة حسنة ففوض اليه أبوه نيابة الحكم عنه فباشرها بعقل وسكون فلمامات أبوه استقرفى القضاء الاكبر بعده فى شعبان سنة خمس وتسعين وعمره سبع وعشرون سنة فسلك فى المنصب طريقة مشلى من العفة والصيانة وبشاشة الوجه والتواضع والتودد مع التثبت فى الاحكام والشهامة والمهابة وأحبه الناس ومالوا اليه أكثر من والده لما كان عند أبيه من انشددوالانقباض وأحبه الناس ومالوا اليه أكثر من والده لما كان عند أبيه من انشددوالانقباض حتى كان الظاهر برقوق يعظمه و برى له ولم يلبث أن مات فى ثامن ربيع الأول سنة اثنتين وله أربع وثلاثون سنة واستقر بعده أخو هموفق الدين أحمد الآتي. ذكره شيخنا فى دفع الاصر وأنبائه واستدركه باختصار على المقريزى حيث أهمله فى تاريخ مصر لكنه ذكره في عقوده.

(ابراهيم) بن نوح الهريبطي ثم القاهري الشافعي نزيل تربة يلبغا من الصحراء وأدب الاطفال فكان بمن قرأ عليه القرآن أبوالسعودالغراقي (٣) .

(ابراهيم) بن أبي الوذاء . مضى في ابن داود بن مجد بن على .

(ابراهيم) بن يحيى بن سعد الدين أبى الفرج عبد الله سعد الدين بن شرف الدين ابن بنت الملكي سبط منكلي وشقيق الجمالي يوسف الآتى وهذا أصغرها. ولد سنة تسع وثلاثين وعما عائة تقريباً ونشأ فقرأ عند (٤) جماعة القرآن وكتب وربما اشتغل يسير أوصاهر الشرف الانصاري على ابنة له ضريرة بل كان الشرف

<sup>(</sup>١) بضم مصغراً. (٢) في الاصل مهملة من النقط. (٣) نسبة الى غراقة بمعجمة مفتوحة ثم راء مهملة مشددة بعدها قاف من القرى البحرية من الشرقية . ﴿ (٤) في الأصل « عنه » مكان عند .

زوج أخته ولهذا كان ممن كاف بعد موته وحج وكان كيسا . مات في ليــلة سابع جمادي الاولى سنة خمس وتسعين وصلى عليــه من الغد بالازهر ودفن بالقرافة، وله ذكر في عبد الغني بن عبد الله.

( ابراهيم ) بن يحيى الحسني الهدوي الصنعاني من أكبر أدبائها الموجودين بعد السبعين أنشدني نور الدين الصنعاني عنه قوله من أبيات :

رباب المزن هامية حمانا وخد الارض من طرب ندى اذا ما استفها هرم أعادت له مايفعل الناشي الصبي وكم محدودب كبراً حساها فجاءك وهو معتدل سوى وكم من مصمت شرب الجيا فأصبح وهو منطيق بذى له جسم زجاجی کسری أتى الاصباح وانجاب العشى ڪأن جينه قر مفي

وذر ثوب الحيا فاذار وافى وذا ثوب الربيع لعبقرى وغرد طيرها حثواً كؤساً فير العيش صرف صرخدى لها روح ساوی بسیط إذا صبت من الأبريق ليلا المنافذ من يدى رشأ أغن وتمامها عندي في التاريخ الكبير .

(ابراهيم) بن أبي مزيد الحنني كتب عنه في عرض سنة سبع وأدبعين وثمانمائة ووصفه الكاتب وهو محمد بن مجد المتولى بالشيخ الامام القــدوة . ورأيت فيمن أخذ عنه خطيب مكة النحو والاصول الجمال بن أبي يزيد المشهدي السمرقندي الحنني وكانه هذا.

(ابراهيم) بن يعقوب بن على أبو اسحاق الحنني قر أالبخاري على النجم بن رزين في سنة اثنتينو ثمانين وسبعائة وأظنه تأخر إلى هذا القرن .

( ابراهيم ) بن يوسف بن ابراهيم بن أحمد بن يوسف بن أبى الفتح البرهان الفاقوسي ثم البلبيسي الشافعي الرفاعي والدعلي الآتي وكان يعرف قديما بابن أبي الفتح الذي قيل انه من ذرية مجدبن الحنفية ذالله أعلم. ولد تقريباً سنةخمس وتسعين بفاقوس من شرقية مصروقِراً بها بعض القرآن على مجدالزعيم ثم انتقل إلى بلبيس وهو ابن ستعشرةسنة فأكمله بهاعلى الفقيه عرفة بن الفقيه حسن العمرى وحفظ البهجة الوردية بعدحفظه المنهاج وعرضه على البرهان الكركي الماضي قريبا ثم تلا عليه السبع وقرأ عليه الصحيح وبحث عليه في المنهاج وفي الجرجانية النحوية وأخذ علم الوقت عن الشهاب البرديني بالقاهرة وبرع فيه وصحب الشهاب أحمد الزاهد وغيره وأخذ علم مثم أخذعن القاياتي في الفقه والعربية وغيرهما وحج مرتين وزار بيت المقدس وأقام ببلبيس يقرىء الأطفال دهراً وانتفعوا به في ذلك بحيث لم يكن بها من هو دونه في السن الاوقد قرأ عليه واشتهر بينهم أن من لم يقرأ عنده لم يتيسر له اكال حفظ القرآن بل يقال أيضاً أن بعد موته ماختم أحد من أهلها القرآن وكان هذا بلحظ ولى يقال له الشيخ سليم لقيه في أول أمره وكأنه تضجر من ذلك فقال له ياابراهيم اثبت أوكا قال . وعمن قرأ عنده الزيني ذكريا والشمس بن العاد والنور البلبيسي ، وعمل ارجوزة في المولد عنده الزيني ذكريا والشمس بن العاد والنور البلبيسي ، وعمل ارجوزة في المولد النبوى تزيد على أربعمائة سطر قليلة الحشو غير بعيدة من الحسن لكنه لعدم معرفته للعروض كانت مختلفة الأبحر كتبت عنه بعضها و ناولني سائرها وأولها :

الحمد لله الحميد الصمد منور الأكوان بالممجد محمد خير الورى المكل أهدى الينا في ربيع الاول أعلام سعد المصطنى قدنشرت في الخافقين تلالات وتضوأت فاح الوجود بنشر عرف المصطنى لما مشى مايين زمزم والصفا من قبل نشأة آدم أنواره قد سطرت في العرش لما اختاره

وكان خيراً ساكناً معتقداً ببلده سيما الخير عليه ظاهرة لمثابرته على أنواع العبادة ورغبته في القيام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر بحيث لم يترك ببلبيس موطنا يتجاهر بالزنا فيه وأكثر من اراقة الخور مع المحافظه على الأوراد صباحاً ومسامً وتلاوة جزء من القرآن والمنهاج والبهجة كل يوم، واستقر في مشيخة الصوفية التي استجدها عندهم ابن المصرى التاجر بسوق الشرب كان بل حسنوا له الدخول في الحسبة ليكون عونا له على مقاصده فباشرها مجتهدا في النصح وأدى قبوله للدخول فيها إلى التسلط عليه فلزم من ذلك ان دخل بأخرة في القضاء أيضاً بهانيا بة عن النور البلبيسي أحد من قرأعنده لما استقل بقضائها ولم يضبط عنه في الولايتين عن النور البلبيسي أحد من قرأعنده لما استقل بقضائها ولم يضبط عنه في الولايتين من نوادر تلك النواحي وعمن اشتهر بالخير والعبادة حتى كان الشيخ محمد الغمرى من نوادر تلك النواحي وعمن اشتهر بالخير والعبادة حتى كان الشيخ محمد الغمري بثني عليه و يجله مات في ايلة الاثنين سابع عشر جمادي الا خرة سنة اثنتين وستين بعد أن صلى العشاء إيماء وصلى عليه من الغد ودفن بزاوية الشيخ تقي الدين ولم يخلف بعده هناك مثله رحمه الله ونفعنا ببركاته .

(ابراهيم) بن يوسف بن عبد الرحمن المصرى ويعرف بابن التاجر . ممن سمع على بحكة . (ابراهيم) بن يوسف بن على البرهان أبو اسحاق القاهرى الحنفي ويعرف بابن العداس . ولد تقريبا في العشر الأوسط من رمضان سنة إحدى وأربعين وسبعائة واشتغل بالفقه والقراآت وغيرها وقرأ على أكمل الدين شرحه للهداية وغيره وعلى التقى بن البغدادى الصحيحين على الجمال بن خير أولهما ، وفضل بحيث ناب في القضاء وحدث سمع منه الزين رضوان والشمس محد بن على بن محد بن عبد الكريم الفوى ، وروى عنه بالاجازة التقى الشمني . مات في ليلة الاثنين سابع جمادى الآخرة سنة عمان ، ولم يذكره شيخنا .

(ابراهيم) بن يوسف بن عيسى الفرنوى (١) ثم القاهرى ممن كتبعلى الزين الصائغ وبرع وتصدى للتكسب فانتفع به خلق منهم يـسن الجلالى والجلال عبدالله الهيشمى و يحيى بن يشبك النقيه . وكان خيراً مبارك التعليم . مات أظنه بعيد السبعين قبل سنة خمس وسبعين وقد كف . وهو عم عهد بن على انفرنوى نزيل الحسينية وأحد من كتب عليه أيضاً .

(ابراهیم) بن العلامة الجال أبی المظفر یوسف بن عد بن مسعود السرمری ثم الدمشقی الحنبلی العطار . ولد فی حدود الحمسین وسبعائة وأسمع على ابن الخباز جزءاً فیه أحادیث رواها أحمد عن الشافعی وفی آخره حدیثان رواهما النسائی عن عبد الله بن أحمد عنه وعلی بشر بن ابراهیم بن بشر البعلی الفامی جزء أبی سهل الصعلوکی ، وحدث سمع منه انفضلاء ، روی لنا عنه ذلك عبد الكافی ابن الذهبی قال شیخنا أجاز لی ومات فی أواخر رمضان سنة ثلاث بدمشق .

( ابراهيم ) بن يوسف بن محمود بن مجد بن عبد الله البرهان القرماني الحنفي قرأ عليه سبطه الشهاب أحمد بن على بن اسحاق الآتي البخاري كما ذكر .

(ابراهیم) بن یوسف بن علم الدین بن محب الدین برهان الدین الفارسکوری الشافعی شقیق المحمدین شمس الدین وزین الدین والدأبی الطیب وابراهیم أکبر من أخویه و یعرف بابن الفقیه . تلا السبع علی المقریء ابراهیم البوصیری وأخذ فی الفقه والعربیة وغیرها عن الشمس الحریری وغیره و جل انتفاعه بأبیه ، وأنشأ ببلده مدرسة تقام بها الجمعة و الجاعات و کان یجلس فیها للاقراء بحیث انتفع به جماعة من الابناء ، و ممن قرأ علیه الزین عبد الرحمن بن عثمان بن عدالفارسکوری

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وسكون ثانيه.

حتى كانت وفاته ببلده تقريباً قبيل السبعين وقد زاد على الثمانين رحمه الله .

( ابراهيم ) بن يوسف الحمامى القاهرى الازهرى والد أحد طلبة المالكية الجمال يوسف الآتى ويعرف بابن عراف . مات فى يوم الأحد سادس عشر ذى القعدة سنة ثمان وسبعين فجأة فى مغطس الحمام عفا الله عنه .

(ابراهيم) بن يونس بن محمود الأوغاني العجمي سمع علي مكة .

(ابراهيم) سعد الدين بن علم الدين الباسطى المباشر ويعرف بالصغير الماتصغير كاتب لباب ناظر الجيش الزينى عبدالباسط بمن رسم عليه في محنته سنة اثنتين وأربعين و ثما غالله وبعدها ثم خلص وخدم الجالى ناصر الخاص فن بعده وعمر دهراً وصار يكتب وصولات الأضحية الخاصية ونحو دلك . مات في سنة ثلاث و تسعين بعد أن كف ثم رأى وكان بمن يتلو القرآن و فيه خير رحمه الله والبيم ) سعد الدين بن نفر الدين القبطى أبوه والمعروف بابن السكر والليمون وأمه خديجة ابنة التتى بن البدر بن السراج البلقيني. ولد في رجب سنة أربع وستين و نما نمائة و نشأ في كنف أمه و تدرب في الكتابة وكان بباب كاتب السر وولده لاعتنائهما بأمه و قتاً ثم خدم بعض الأمراء ويذكر بحذق وذكاء في بابه مع حرص وقد استقر بعد الشرف ابراهيم بن مخاطة الماضي قريباً في أوقاف الصرغتمشية و تعرض له أمير دبالغرامة مرة بعد أخرى وكاد أن يتضعضع . في أوقاف الصرغتمشية و تعرض له أمير دبالغرامة مرة بعد أخرى وكاد أن يتضعضع .

(ابر اهیم) صارم الدین بن ناصر الدین بن الحسام الصقری .مضی فیمن أبو هجد . (ابر اهیم) ابن أخی ابن الزمن . هو ابن عبد الكریم بن عمر .مضی .

(ابراهيم) الدمشق الصالحي الحنبلي الفراء نزيل المدرسةالصالحية من القاهرة ويعرف بابن الابله. رجل صالح منور سليم الفطرة صحب ابن زكنون و آبا شعر وابن داود وغيرهم من سادات الحنابلة وعادت عليه بركتهم وحفظ عنهم آدابا وفضائل ، وقدم القاهرة فقطن صالحيتها ولم يعدم من يحسن له لسذاجته ، عمل الكيمياء بزعمهم فكان ينفد ما يحصله من كد يمينه وغيره في ذلك بحيث يصير علقا وربحا ليم في ذلك وهو لاينكف وكذا كان يعتقد علك ابن عمان ملك الروم الديار المصرية ويترجى التوصل لحقه الذي كان سبباً لمجيئه القاهرة ولم يحصل من على طائل ولا يعدم من يمشى معه على سبيل المماجنة في حقية ذلك ، وبالجملة فكان في الخير بمكان وعلى ذهنه فوائد . مات في دمضان سنة ست وثمانين بالبيارستان في الخيرى ودفن بحواد الشمس الامشاطي وهو ممن كان يعتقده ويحسن اليه المنصوري ودفن بحواد الشمس الامشاطي وهو ممن كان يعتقده ويحسن اليه

كثيرا مع انكاره عليه ماقدمته بحيثكان يقول له أود لوتيسر لى ماتنفقه في هذه المحنة من كدك لآكل منه أونحو هذا، وأظنه جاز السبعين ونعم الرجل كان رحمه الله وعفا عنه .

(ابراهیم) بن الاصبهانی الخیاط أحد المعتبرین فی صنعته مع خیر وعصبیة و محافظة علی الصلوات و اعتقاداً للعلماء و الصالحین . مات فی شعبان سنة أربع و تسعین بعد أن عرض له فی رجلیه مااقتضی عدم مشیه إلاالیسیر معتمداً علی العصا و کانت و رشته تجاه المسجد الذی جدده الاستادار تغری بردی من الخشابین رحمه الله .

(ابراهيم) برهان الدين بن البحلاق البعلى الحنبلى ممن أخذ عنه الفقه قاضى بلده الصدر عبد القادر بن مجداليو نيني وغيره وكان شيخ الحنابلة ومدرسهم ومفتيهم هناك مات بهافى العشر الاوسطمن شو السنة أربع وأربعين ويقال انه سمع كثيراً . (ابراهيم) بن البقال . يأتى قريبا في ابراهيم الساساسي .

(ابراهيم )برهان الدين بن التي الدمشق الحنبلي أحدنواب الحكم بدمشق . مات في يوم الاثنين خامس ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين . أدخه ابن اللبودي .

(ابراهيم ) بن الجندي أحد مؤذني الركاب وهو بالمفتى أشهر . مات في أو ائل سنة خمس وسبعين وكان صحبة العسكر .

(ابراهیم) بن الحموی . فی ابن محمود بن عبد الرحیم بن أبی بکر . (ابراهیم) بن خطیب عذراء. فی ابن مجد بن عیسی بن عمر .

(ابراهيم) بن قنديل . يأتى قريباً في ابراهيم الشامي .

(ابراهيم) أبواسحاق المقيم بين الطواحين تُحت قنطرة قديدار ويعرف بابن الزيات كان معتقداً معدوداً في المجاذيب مقصوداً بالزيارة ويحكى عنهزواره كشيراً من الكشف والخوارق. مات في يوم الخيس سادس عشر ذي القعدة سنة اثنتين وستين بمحل إقامته ودفن هناك. ذكره ابن المنير وغيره.

(ابراهيم) سعد الدين القبطى الناصرى ويعرف بابن المرة (١) كان خدم فى جهات وولى نظر الديوان المفرد فى الايام الاشرفية برسباى ثم صرف وولى نظر بندر جدة وحصل منها ثروة زائدة ودام فيه مدة واشتهر به وعدفى الرؤساء بعد أن كان يخدم فى دواوين الامراء كأركاش الجلبانى ناظر طرابلس وكان يحكى أنه ضبط المتحصل من مكس القطن الموسوق للفرشج بميناء طرابلس

<sup>(</sup>١) ويقال « ابن المرأة » كما نبه عايه المؤلف في غير هذا الموضع .

فى بعض السنين فجاء نحو ثلاثين ألف دينار وذلك شىء غريب و اتصل فى رياسته بالتزوج بأم الزينى بن مزهر فى صغره ، وكان كريماً بل مسر فاً محباً فى الفخر مذكوراً ببر وخير فى الجلة بحيث أنه جدد جامع جدة بل وجعل على جل المراكب شيئاً يؤخذ منهم فى كل سنة لمصالحه وكان هذا من حسناته ، وأورد له شيخنا فى أنبائه أنه صالح العرب فى قضية اتفقت له فى طريق الحجاز بمائة دينار أوأكثر وقد قارب السبعين بالقاهرة فى يوم الخيس عاشر ربيع الآخر سنة أربعوار بعين و قصدق عليه بالكفن، وذكره المقريزى باختصار جداً .

( ابراهیم ) بن برهان الدین الدمشتی الشافعی ویعرف بابن الملاح. فی ابن علی. ( ابراهیم ) بن المهندس التـــاجر فی سوق أمیر الجیوش .. مات بمکه فی یوم الاربعاء ثانی عشری شوال سنة إحدی وسبعین .

( ابراهيم ) برهان الدين الحلبي ثم القاهري الشافعي النحوي أظنه ابن حسين ابن يوسف بن هبة الله كان يحكى أنه كان في أول أمره حداداً وأن أصبعه أصيب فيها. وأنه كان يحسن التجارة ونحوها ثم أقبل على الاشتغال بالعلم وتميز في العربية والفرائض والحساب تميزاً نسبياً وسمع على البرهان الحلبي ثم قدم القاهرة وأخذ فيها عن التقي الشمني وغيره ودرب ولداً له في الاعراب وكان يستصحبه معه للاكابر فيعرب بحضرتهم مايقترح عليه فذكر بينهم لذلكوصار يتردد للزيني بن مزهر وغيره من الرؤساء وأبنائهم كابن حجى وأبن العلم البلقيني وابن الاشقر وابن الشحنة وابن ناظر الخاص فيتدربون به وله جامكية عنـــدكل منهم وربمله تقرر في بعض الجهات كالبيبرسية والجمالية بعنايتهم بحيث تمول من ذلك وغيره لقلة مصروفه ووجد له فيما بلغني نحو ألف دينار مما لم يكن ينان بعضه . مات فجأة في يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم سنة خمس وسبعين وتكام بعد موته في عقيدته ولم يكن بالنيرلكنه كان لين الجانب مع جمودو نقص فهم والله أعلم بحقيقة أمره. (ابراهيم) برهان الدين الدمشقي المالكي باني الحمام شرقي مسجد القصب من دمشق. مات في سابع ربيع الآخر سنة سبع وخمسين ودفن بمقبرة باب تو مارحمه الله وإيانا . ( ابراهيم ) برهان الدين الدمياطي ناظر المواريث . مات في جمادي الأولى سنة ثمان . أرخه العيني .

( ابراهيم ) برهان الدين الزرعي الدمشتي الشافحي والد أحمد الآتي . مات

قبل ولده بسنوات لعله بعيد السبعين وقد أسن وكان فقيها وربما أنسكر على ولده اشتغاله بالعقليات ونحوها فكان ابنه يقول انه كبركأنه يلمح بخرفه ،

(إبراهيم) برهان الدين السنهوري المالكي شيخ تلا عليه لابي عمرو النور على الطنباوي وقال اله أنه كان عالمًا بالقر آآت نحو يا أصولياً فرضياً ومار أيت من ذكره غيره.

( إبراهيم ) برهان الدين صاحب سيواس . كذا ساه ابن خطيب الناصرية وهو غلطوصوابه أحمد ، قال شيخنا ويتعجب من خفائه عليه.

(ابراهيم) برهان الدين الحنبلي الصواف. مفي في ابن عمر.

(ابراهيم) برهان الدين الفزارى الدمشتى الشافعى . وكانت لديه فضيلة فى الفقه وغيره ويقرأ عليه صفار الطلبة . مات فى يوم الجمعة تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث وخمسين . أرخه ابن اللبودى .

( ابراهيم ) برهان الدين النقيراوى الحمصى الشافعى أخذعن الجمال بنخطيب المنصورية وغيره وكان من نظراء بلديه البدر بن العصياتي درس وأفتى وانتفع بهجماعة . مات في الطاعون سنة إحدى وأربعين .

(ابراهم) سعد الدين أبو غالب بن عويد السراج. فالكني .

(ابراهيم) سعد الدين بن ناظر الجيش وخال الولوى بن تقى الدين البلقيني . مضى في ابن أحمد بن عبدالرحمن بن مجد بن يوسف.

(ابراهيم) صارم الدين الشهابي والى ثغر أسوان قتله أولاد الكبير في سنة إحدى واستقر عوضه مقبل أحد المماليك السلطانية.

(ابراهیم) صارمالدین الذهبی الدمشقی أحدقر اءالسبع کتب عنه البدری فی مجموعه قوله: وللشامة السوداء فی سرة الذی هویت معان دئقات مـدققه کنقطة مسك فوق حقة مرمر ذان انكروها (۱) قلت فهی محققه وقد حج فی سنة اثنتین و تسعین موسمیا .

(ابراهيم)الابودري المالكي.هو ابنأحمد بنابراهيم بن عبد الرحمن مضي.

(ابراهيم) الأخضري المغربي. مضى في ابن محد.

( ابر اهيم )الاصفاني المهتار زوج ابنة العز عبد العزيز الزمزمي مات في رمضان سنة ثلاث وتمانين بمكة .

(ابراهيم) الباجي ثم التونسي امام متميز في الفرائض مشارك في غيرها مع

(١) في الأصل «فالكروا» .

تقشف وتقلل وولاه عُمَان العدالة فباشرهاولم تطلمدته بل مات قريب التسعين. أفادنيه أبن حاتم وهو ممن قرأ عليه .

(ابراهیم) البلباسي قاضي طرابلس . ذكره ابن عزم مجردا .

(ابراهيم) اللملوستي الدمشتي الشافعي. قال شيخنا في أنبائه أحد الفضلاء في مذهب الشافعي مع الدين والخط الحسن والانجماع. مات في شوالسنة ثلاث. (ابراهبم) التازي المغربي كان صالحاعالما له قصائد بديعة. مات في سنة ست وستين ارخه لي بعض فضلاء المغاربة.

(ابراهيم) البرشكي (١)التونسي. بمن أخذ عنه القاضي عبد القادر بمكم الفقه وأصوله والعربية وغيرها.

(ابراهیم) الحتاتی (۲) مضی فی ابن احمد بن محد .

(الراهيم) الحصحاص قاضي سوسة.ذكرهابن عزم دكذا.

(ابراهيم) الخدري. في الاخضري وانهابن محمد .

(ابراهيم) الخنجي. في ابن مجد بن مبارز بن محمد .

(ابراهيم) الرملى - نسبة لرملة أتريب (٣) من الشرقية - ويشهر بعبدر به أحد جماعة أبى عبد الله العمرى ثم مدين . مات بخلوته من جامع الراهد فى صفو سنة ثمان وسبعين وصلى عليه وقت صلاة الجمعة ثم دفن بتربة الجامع المجاورة لخلوته وشهد دفنه جماعة كثيرون وكان ممن يذكر بالصلاح وربما لقن الذكر مع الله وايانا.

(إبراهيم) الزايرجي نزيل دمياط. مأت في

( إبراهيم ) الزرعي الدمشتي .منهي قريباً في الملقبين ببرهان الدين .

( إبراهيم ) الزواوي. هو ابن محمد بن عبد الرحمن بن يحيي .

(إبراهيم) السطوحى الميدانى أحدالمعتقدين . مات في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى سنة ثلاث وستين ودفن بزاويته بميدان القمح ظاهر باب القنطرة من القاهرة. أرخه المنير .

(إبراهيم) السلماسي الصوفي ويعرف بابن البقال بمن انتفع به في التصوف ابن الشماع (٤) وعظمه جداً ووصفه بسيدي ومرشدي مرشد الخلق أبي الحق الشيخ

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة من النقط. (٧) بضم الحاءر مثناتين. (٣) في الأصل غير منقوطة.

<sup>(</sup>٤) في الاصل « الساع » بالمهملة .

الامام القدرة الكامل برهان الملة والدين وقال انه أخذ عن المحقق عماد الدين إسماعيل عن الامام الرفيع المقام عبد الرحمن بن إسماعيل عن العارف أبى العباس أحمد الكوربار عن الشيخ لالا والمجد البغدادي عن النجم الكبرى انتهى و يحتاج إلى تحرير ، وقال أيضاً ان صاحب انترجمة أخذ عن الشيخ عبد الله العجمى الذي عمر مئة سنة وهو عن الشيخ عبد القادر الجيلى ، وهذاشى الا يعتمده أهل الحديث .

( إبراهيم ) السنهوري المالكي. مضى في الملقبين ببرهان الدين قريباً .

( إبراهيم ) السيروان . مات في مستهل سنة أدبع وستين .

(ابراهیم) الشامی أحد التجاریس بابن قندیل . مات بمكة فی ابع رجب سنة ثمان و ثمانین بعد أن أوصی بمیراث منها للعدول بمائة دینار بل أحضر جماعة فرق علیهم البخاری من ریعه وهو ضعیف وأعطی كلا منهم دینسارین وجاء الولد فنازع العذول واتهمه ثم كف .

(ابراهيم) صاحب سيواس مضى قريباً فى الملقبين برهان الدين وأن صوابه أحمد. الراهيم) صاحب شماخى وتلك النواحى قدم حلب صحبة تمرلنك لما دخل إلى البلاد الشامية فى سنة ثلاث وثه تمائة ثم عاد إلى بلده واستمر حاكمها فله ملك قرا يوسف توريز رما والاها جمع عساكره وتهيأ لقتاله فكانت الكسرة عليه ولكن بعد أن أمسكه قرا يوسف أطلقه وأعطاه بلاده فتوجه اليها واستمر تحت طاعته حتى مات بعد سنة عشرين أو فى حدودها . ذكره ابن خطيب الناصرية وكذا شيخنا في أنبائه لكن باختصار جداً .

(إپراهيم) الصواف الحنبلي. في ابن عمر .

( إبراهيم ) الطنساوي أحد المباشرين. مضى في ابن مجد بن عبد الرزاق .

( إُبراهيم ) العجلوني اثنان اسم أبيهاأحمد بن حسن فأحدهما اسمجده حسن ابن أحمد بن عهد بن أحمد والآخر حسن بن خليل بن مجد .

( إبراهيم ) العجمي الكتبي.مضى في ابن إسهاعيل بن موسى .

( أبراهيم ) العجمى الكهنفوشي خليفة الشيخ على كهنفوشي الآتي . مات يوم الأحد تاسع جمادي الأولى سنة تسعو خمسين و دفن براويته بقر ب المطبق . ذكره المنير . ( إبراهيم ) الغنام رجل في نواحي الحسينية من القاهرة معتقد للخاصة والعامة مشهور بالصلاح . مات هناك \_ وقد عمر \_ في يوم الخيس مستهل ربيع الآخر سنة سبعين وصلى عليه الشرف المناوى على باب جامع الأنور عند خان السبيل .

من الحسينية في جمع حافل ورجعوا به إلى منزله فدفن في قبر اعده له هناك في حياته وكنت عن رآه وهو يسوق غنم المعزى ويبيع لبنها ودعالى رحمه الله ونفعنا ببركاته. قلت (۱) لا شكفي صلاحه وقد رأيته مالا أحصيه كثرة لكون مسكنه بالقرب من الخطة التي بها محل سكني وكان كثير المحبة لى والاقبال على بحيث أنى كاما اجتمعت به يبادر بالدعاء لى مع مزيد البشاشة وإيناسه بالحديث معى وتبسم وقد عادت على نفحاته وبركاته ونفعني دعاؤه و كنت أصلى معه الجمعة غالباً بجامع الأنور وأستأنس بجلوسي معه رغبة في دعائه واغتناما لرؤيته وكان يقال انه صاحب الوقت بحيثأن الشيخ ابراهيم المتبولي كان حين نزوله بظاهر الحسينية يجتمع به كما سبق في ترجته وما عامت تردده لأحد من بني الدنيا ولا قبوله من أحد شيئاً مع انتواضع والسكوت وتلطف معي مرة بعد صلاتي ولا قبوله من أحد شيئاً مع انتواضع والسكوت وتلطف معي مرة بعد صلاتي وقال راحتك عندي مقدمة على السائل فيها أو نحوه و كان يترحم على والدي حين وقال راحتك عندي مقدمة على السائل فيها أو نحوه و كان يترحم على والدي حين اجماعي به وربحااتني على فأسر بذلك رحمه الله تعالى وأعاد على من بركته و الله تعالى أعلى وسف بن عيسي .

(ابراهيم) القزاز المقرى قرأعليه عبدالقادر الطوخي القرآن لأبي عمروو ابن كثير. (ابراهيم) الكردى اختلف في اسم أبيه فقيل خليل وقيل عبد الكريم وتقدم في ابن عبد الكريم .

(ابراهيم)ائنان ابن عبد الرحمن بن عدبن اسمعيل الامام وابن موسى بن بلال المقرى.

( ابراهیم ) الکابشی .فی ابن مجل .

( ابراهیم ) الماقریزی الحلمی شیخ قرأ علیه القرآن صاحبنا البرهان القادری فی ابتدائه وما عامت شیئاً من خبره .

( ابراهيم ) المتبولي . هو ابن علي بن عمر .

( ابراهيم ) المغربي الشهير بالحاج لكونه كان يغضب منها فصارت لقباً له كان من قراء السبع بمن قرأ على ميمون إمام الفخار مع صلاح وخير . مات في سنة سبع وستين. أفاده لى بعض أصحابنا المغاربة .

(ابراهيم) الملكاوي الهذكر في عمر بن عبدالله بن عمر بن داودوهو ابن مجد بن راشد.

(ابرآهيم) الناجي. في ابن مجد بن محمود .

<sup>(</sup>١) لعل من قوله «قلت» إلى آخر الترجمة معلق في حاشية الكتاب لا من أصله.

( ابراهيم ) الهندى الحنني شيخ أخذعنه البرهان بن ظهيرة بمكة العربية والمعانى. والبيان وأجوز أن يكون الكردي فالله أعلم .

(أبرك) الحكمى أحد أمراء دمشق تنقل بعد أستاذه جكم المتغلب على حلب إلى أن صار فى الأيام الأشرفية برسباى من أعيان الخاصكية ثم نقل إلى طبلخاناة دمشق حتى مات بها ظناً قبيل الأربعين وثما نمائة وكان مسرفاً على نفسه عفا الله عنه و أبرك الأشرفي برسباى أحد العشرات من ناحية جامع طولون . مات فى حادى عشر المحرم سنة ثلاث و تسعين وكان شريراً.

( اجترك ) القاسمي في مشترك .

(أجود) بن زامل العقيلي الجبرى \_ نسبة لجد له اسمه جبر ولذا يقال له ولطائفته بنوجبر \_ النجدى الأصل المالكي مولده ببادية الحسا والقطيف من الشرق في رمضان سنة إحدى وعشرين و ثما كائة وقام أخوه سيف على آخر ولاة الجراونة بقايا القرامطة حين رام قتله وكان الظفر لسيف بحيث قتله وانتزع البلاد المشار اليهاوما كهاوسار فيهابالعدل فدان له أهلها ولما مات خلفه أخوه هذا بل اتسعت له بملكته بحيث ملك البحرين وعمان ثم قام حتى انتزع مملكة هرموزابن أخ لصر غل كان استقر فيها بعد موت أبيه وضيق على الابن المشار اليه وصار صرغل يبذل لهما كان يبذله له أخوه أو أزيد وصار رئيس نجد ذاأ تباع يزيدون على الوصف مع فروسية تعددت في بدنه جراحات كثيرة بسببها وله المام ببعض فروع المالكية واعتناء بتحصيل كتبهم بل استقر في تضائه ببعض أهل السنة فروع المالكية واعتناء بتحصيل كتبهم بل استقر في تضائه ببعض أهل السنة منهم بعد أن كانوا شيعة وأقاموا الجمعة والجاعات وأكثر من الحج في أتباع كثير ين يبلغون آلافاً مصاحباللتصدق والبذلوغير هم. أفاد حاصله السيد السمهودي وبالغ معي في شأنه وهو ممن يكثر البذل له .

(أجود) بن سيف بن زامل الجبرى . مات في (أجيرك) في جيرنك بدون همز .

## ﴿ ذكر الاحدين ﴾

(أحمد) بن آق برس بالسين المهملة آخره و ربما قلبت صاداً ابن بلغاق بن كنجك ابن نار قس المسند شهاب الدين الخوارزمي الكنجي الاصل الدمشتي الصالحي ورأيت شيخنا في فوائد أبي بكر بن أبي الهيتم من فهرسته قطع حروف نسبته

وضبطها ك ن ج ك ى. ولد سنة الملاث وعشرين وسبهائة وسمع من اسحق بن الحمي الآمدى وعهد بن عبد الله بر الحجب وزينب ابنة الحكال في آخوين وأجاز له في سنة سبع وعشرين الختني والدبوسي ووجيهة وابن القاح والمزى والبرزالي وابراهيم بن مجد الواني وغيرهم من المعريين والشاميين. وروى لناعنه جماعة منهم الزين شعبان وابن عمه شيخنا وقال انه كان حسن الخلق خيرا عوكذا سمع منه من شيو خنًا العز عبد السلام القدسي وذكره المقريزي في عقوده مات في سنة ثلاث وجده ذكره القطب الحابي في تاريخ مصر وأنه سمع من عبد الدائم . ومات بمصر سنة تسع وسبعائة .

(أحمد) بن ابر اهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب الشهاب ولقبه شيخنابالضياء \_ أبو العباس المرشدي الفوى المكي الشافعي سبط الجال محد بن عبد الله بن عبد المعطى وأخو الجمال مجد والجلال عبد الواحد. ولدسنة ثلاث وستين وسبعائة بمكة وحضر بها في الخامسة على العز بن جماعة منسكه الكبير وتساعياته الاربعين وغير ذلك وعلى اليافعي الصحيح وسمع على الزين بنالقاري جزء ابن الطلاية وعلى جده لأمه صحيح ابن حبان وغير ذلك وعلى زينب ابنة أحمد بن ميمون التونسي والاختين أم الحسن وأم الحسين المساة كل منهما فاطمة ابنة أحمد بن الرضى الطبرى في آخرين ، بل ذكر أنه سمع بالقاهرة من ابن الشهيد نظم السيرة له وبدمشق من الحب الصامت الكثير وأجاز له بن رافع والاسنائي والبهاء السبكي والكالبن حبيب وعمر بن ابراهيم النقبي وابن قواليح وابن الهبل وابن النجم والصلاح بن أبي عمر وابن أميلة وأبو البقاء السبكي ، وغيرهم وحدث سمع منه الفضلاء كالتقي بن فهد وولديه والأبي والبرهان بن ظهيرة. ومات فىظهريوم ألجمعة رابع ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين بمكة بعد أنأضرو صلى عليه بعد صلاة العصر ثم دفن بالمعلاة وكانت جنازته حافلة، وهو ممر · ذكره شيخنافي معجمه باختصار وقال أجاز لأولادي بافادة المراكشي ، وقال في أنبائه انه حدث قبل موته بسنة بشرح السنة البغوى باجازته من بعض شيوخه ومن قبل موته بشهر بالشمائل باجازته من الصلاح . وأرخ مولده سنة ستين ووفاته يوم الخيس والاولفيهما أثبت. وذكره المقريزي في عقوده باختصار .

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد بن نابت الشهاب النابلسي الماضي أبوه. نشأ فحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفية ابن مالك وعرض على الزين خطاب وغيره واشتغل.

فى العربية على أبى العزم الحلاوى ولازم خطاباً والنجم بن قاضى عجلون و نشأ متصونا مع صباحة وجهه ولما استقرأبوه فى الوكالة كان هو وكيل السلطان بدمشق وراج أمره فى ذلك بحيث لم يكن لنائبها فن دونه معه كلام وزاحم أباه بل ربحا فاقه فى جمع الاموال ونحوها إلى أن أرسل اليه قبل مسك أبيه بأيام من قبض عليه وأودعه فى الحديد واستخلص منه بالضرب وغيره مالايضبط إلى أن مات فى أثناء ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين بل قيل انه طعن نقسه ولم

يبلغ خمساً وعشرين سنة .

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد بن رجب شهاب الدين البقاعي ثم الدمشقي الشافعي الاعرج ابن أخت القاضي تاج الدين والماضي أبوه ويعرف بابن الزهري . ولد في يوم الجمعة سابع عشر ربيع الثاني سنة ست وثمانمائة بالبقاع العزيزي وانتقل صحبة والده إلى دمشق فنشأ بها وحفظ القرآن والمنهاجين الفرعي والأصلي لشعبان الآثاري(١) وعرضهاعلي الشمس الكفيري واللوبياني (٢) وغيرهما وتلا القرآن على الشرفصدقة بن سلامة الضريري والزين بن اللبان وعبد المحسن النيني وأخذ في الفقه عن خاله التاج والبرهان بنخطيب عذراءوكذاعن الشمس البرماوي حين إقامته بدمشق وفي العربية عن الشمس البصروي وفي الاصول عن الشرف بن مفلح ، وسكن صفد مع والده مدة ثم سافر إلى القاهرة فسمع ما الواسطى والزين الزركشي والكلوتاتي والعلاءبن بردس وابن ناظر الصاحبة وآخرين وتنزل في صوفية الباسطية بها وقتا وقرأ البخاري عند الغرس خليل السخاوي وناب في القضاء بها عن الهروي ثم عن شيخنا ثم بصفد عن أبيه ثم استقل بها بعد موته وعزل منها مراراً وكذاباشر القضاء بأما كن كالرملة وحماة وطرابلس وغزة وحلب فلمتحمد سيرته فيها خصوصاً حلب فاني كنت فيهاحين كونه قاضيا بها فسمعت من أعيانها فمن دونهم في وصفه كل عجيب وهو الحاكم بهدم بعض بيت ابن الشحنة بعناية بعض الأعيان وقدعرض عليه الصلاح الطرابلسي الحنني محافيظه في ذي الحجة سنة سبع وأربعين وأظنه كان حينئذ قاضيهم . وبالجملة فهو بمن لم يذكر بعلم ولا دين بل يوصف بنقيضهما مع خبث الطوية وازراء الهيئة والتجاهر بالرشا والاقدام وآلأمره إلى أنصار مطرحامهملا

<sup>(</sup>١) في الأصل ليست منقوطة ، وهومشهور . (٢) في الاصل مهملة من النقط وهي نسبة إلى اوبيا من صفد .

دائراً على قدميه إلى أن مات فى ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وصلى عليه الأمين الاقصرائى وأسند وصيته اليه وإلى النورى الانبابى نائب كاتب السر وكان جاره وترك اماً له مسنة ولم يخلف ولداً ولازوجة عفا الله عنه وإيانا .

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد بن غنائم شهاب الدين البعلى المدنى ثم القاهرى الماضى أبوه والاستى أخوه أبو الفتح ويعرف بابن علبك وهو لقب لجده أحمد القادم المدينة وكائه مختصر من بعلبك عولد سنة تسعين وسبعائة أوقبلها بيسير بالمدينة وسمع على البرهان بن فرحون وابن صديق والزين المراغى والعلم سليمان السقافى سنة سبع و تسعين وقبلها وبعدها حتى فى سنة خمس عشرة ، وتحول إلى القاهرة بعد موت أبيه فقطنها وداخل رؤساءها فترقى فى الحشمة وركب الخيول النفيسة واستمر بها إلى أن مات بعد الحسين ظنا وورثه شقيقه أبو الفتح المشاراليه ، (أحمد) بن ابراهيم بن احمد بن عهد الشهاب بن الحتاتى \_ عهملة ومثناتين عففاً التاجر ابن التاجر عن كان يزاحم طلبة العلم ويحضر عند الابناسي و نحوه و دبا عنى معسر عة حركة و اظهار تو ددو حزم ، وسافر لمكم فى التجارة مراراً وجاور ، مات فى جادى الاولى سنة ثلاث و تسعين وأسند وصيته لتاج الدين بن عبد الغنى مائك و بألف وكان مو تها متقاربا .

(أحمد) بن إبراهيم بن أحمد البحيري الخانكي ثم المسكي . لازمني في الاملاء وغيره بمكة في الثانية سنة إحدى وسبعين .

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد الهروجي الهندي القاضي لقيني بحكة . (أحمد) بن ابراهيم بن أحمد الشهاب العقبي اليماني الشافعي، ولد كما ذكر في سنة ثلاث وعشرين و هما عاملة وقدم القاهرة في سنة سبع وأربعين فلازم الزين البوتيجي وسكن عنده الفاضلية وعرف به وكتب الاملاء عن شيخنابل وأخذ عنه في شرح الألفية وغيرها وكذا أخذ عن ابن حسان وغيره وكتب بخطه أشياء واختص بابن الجريس وقتاً وصار في ظله حتى مات وبعده تحول إلى تعز وهي بالقرب من بلده وأقام بها وصار يحج منهاكل سنة ونعم الرجل سكوناً ومشاركة في الجملة مع تعفف، مات بحكة في المحرم سنة خمس و تسعين وحمهالله وإيانا . ومشاركة في الجملة مع تعفف، مات بحكة في المحرم سنة خمس و تسعين وحمهالله وإيانا . (أحمد) بن ابراهيم بن أحمد شهاب الدين القوصي المجاني، الشافعي ويعرف بأبن كان أبوه مشهوراً من أهل قوص ونشأ هو بها وولي بها عدة مناصب

ثم دخل المين فقطنها وناب في بعض بلادها عن المجد الشيرازي وكان كثير الفكاهة ، قاله شيخنا في معجمه قال وذكرلي أنه سمع من محيى الدين بن الرحبي بدمشق فسمعت منه حديثاً واحداً بمدينة المهجم (١) علقته في البلدانيات وحج معنا في سنة ست وثما هائة ثم رجع إلى المين وبلغنا أنه حج أيضاً . قلت وهو في عقود المقريزي باختصار وهو غير أحمد بن عبد الله القوصي المصرى الآتي فاتفقا في الامم وافترقا في النسب والبلد .

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد بن هاشم الشهاب المحلى القاهرى، ولدقبل الخسين وسبعائة وسمع على القلانسى أكثر صحيح مسلم وأجاز لهسليان بن سالم الغزى بل ذكر أنه سمع عليه علوم الحديث لا بن الصلاح، وحدث سمع منه الفضلاء وكان أحدالصوفية بالبيرسية ويتكسب بالشهادة في بولاق، ذكره شيخنا في أنبائه باختصار وقال أجاز لأولادى، مات في أول سنة خمس وعشرين وقد جاز الثمانين. قلت وهو عم أبي شيخنا الجلال المحلى وكان له ولد اسمه شمس الدين محمد ولمحمد ابن اسمه عبد القادر مات في شعبان سنة ست و تسعين.

(أحمد) بن ابراهيم بن أحمد المرشدى . مضى فيمن جده أحمد بن أبى بكر . (أحمد) بن ابراهيم بن اسماعيل الشهاب أبو العباس النابلسى ويعرف بابن الدرويش ، سمع على الميدومي المسلسل وغيره وعلى ابن القارى جزء ابن الطلاية والمسلسل بالصف، وحدث سمع ذلك منه شيخنا التي أبو بكرالقلقشندى وغيره في سنة اثنتين وعاش حتى أجاز في استدعاء فيه ابن شيخنا سنة احدى وعشرين (أحمد) بن ابراهيم بن حسن بن عجلان الحسيني، عمن خالف على عمه بركات وقتا وربما هجم مكة وكانت جولة، مات في عشرى شوال سنة ست وستين بأرض خلد وحمل إلى مكة فدفن بها . أرخه ابن فهد .

(أحمد) بن ابراهيم بن الحسن الزمورى مات بعد العشرين، أرخه ابن عزم. وأحمد) بن ابراهيم بن خليل بن محد الحلبي الميقاتي ، مات بعد الحسين ، ذكره ابن عزم مجردا وأحمد) بن ابراهيم بن سليمان بن ابراهيم الشهاب القليوبي ثم القاهري أخو على الآتي ، مولده بعد الثمانين أو قبلها تقريبا وسمع على المطرزي والتقي الدجوى والشرف بن الكويك في سنة أربع وتسعين وسبعمائة ماحدث من أبي داود،

<sup>(</sup>١) فى الاصل « المهجم » بالحاء المهملة ، والتصويب من معجم البلدان حيث يقول هي بلد وولا ية من أعمال زبيد بالمين بينها وبين زبيد ثلاثة أيام .

وحدث سمعمنه الفضلاء، سمعت عليه ركان أحد الصوفية بسعيد السعداء، وممن يتكسب ببيع الشبارى ونحوها مع الخير ولين الجانب، مات في أوائل رمضان سنة ثمان وستين رحمه الله وإيانا.

(أحمد) بن ابر اهيم بن سليمان شهاب الدين العكاري ثم الطراباسي الشافعي ويورف بابن العلم لكون جده يلقب علم الدين، تفقه ببلده على البلقيني وغيره ثم دخل دمشق واشتغل بها على انعماد الحسباني ورحل مع الصدر الياسوفي إلى حلب فسمع بها بقراء ته في سنة سبعين على السكالين محمد بن نصر الله بن أحمد بن انحاس وابن حبيب وأحمد بن قطاو وغيره وولى قضاء عكار وكانت لديه فضياة ويتكسب من الشهادة قال العلاء بن خطيب الناصرية اجتمعت به بطر ابلس وكان فاضلا، مات بطرابلس في صفر سنة ثمان وماعلمته حدث . وذكره شيخنا في أنبائه .

وعرض الرسالة في سنة اثنتين و تسعين والعمدة في التي تليها فكان ممنء وضعليه وعرض الرسالة في سنة اثنتين و تسعين والعمدة في التي تليها فكان ممنء وضعليه الأبناسي وابن الملقن والبلقيني والعراقي وعبدالخالق على بن الفرات وأجاز وه في خلق (أحمد) بن ابر اهيم بن عبد العزيز بن على شهاب الدين الموصلي الأصل الدمشقي نزيل الصالحية ويعرف بابن الخباز ، سمع من أبي بكر بن الرضي وزينب ابنة السحال وغيرها، وحدث سمع منه صاحبنا الحافظ غرس الدين الأقفهسي وأظنه استجازه لي، ومات في ربيع الأول سنة إحدى عن بضع و ثمانين سنة ، قاله شيخنافي أنبائه . (أحمد) بن ابر اهيم بن عبد الله بن صدقة الصير في ويعرف بخدمة السخاوي كتب عني في الأمالي وغيرها وحصل القول البديع وارتياح الأكباد وأشياء من تصانيفي وله رغبة في الفائدة وكان في أول أمره في ثروة فلم يراع نعمتها في رجب سنة اثنتين و تسعين .

(أحمد) بن ابراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابراهيم المحب ابن البرهان بن الجال المقدسي بن جماعة أخو اسماعيل ومجد الآتيين، اشتغل وسمع على جده والتق القلقشندي وتميز في الفرائض واستقر في ربع الخطابة بالأقصى ونصف مشيخة التصوف بالصلاحية وغير ذلك وباشر الخطابة وغيرها وهو ممن سمع معنا هناك، مات في ليلة السبت خامس رمضان سنة تسع وثمانين وقد زاد على الخسين.

( أحمد ) بن ابراهيم بن عبد الله البصري ثم المكي ويعرف بابن المفر دممن سمع على " عَكَمْ فِي النَّانِيةِ سنة إحدى وسبعين الكثير من القول البديع ومني في الأمالي وغير ذلك. (أحمد) بن ابراهيم بن عبد الله الكردي الصالحي الحنبلي ويعرف بابن معتوق، ذكره شيخنا في معجمه وسمى جده معتوقا وقال لقيته بالصالحية فقرأت عليه صفة الجنة لا بي نعيم بسماعه له على بن أبي بكر بن حصن الحراني قال ومات في حصار دمشق في شوال سنة ثلاث (١) وأعاده في أبي بكر ولم ويسمه وسمى جده أيضاً معتوقاً ، وأما في أنبائه فسماه أحمد وجده عبد الله وقال المعروف بابن معتوق وأنه مات بعد عيد الفطر ، وهو في عقو دالمقريزي بدون عبدالله . (أحمد) بن ابراهيم بن عبد المهيمن شهاب الدين بن ففر الدين القليوبي ثم القاهري الشافعي أخو الشرف محد الآتي ويعرف بابن الخازن لكون أبيه كما مضى كان خازن حاصل البيارستان المنصوري، سمع في سنة أربع وتماعاته بقراءة شيخنا على سارة بن التقى السبكي الجزء الرابع من تاريخ أبي زرعة الدمشقى وحدث به سمعه منه بعض الطلبة ولم تطب نفسي بالسماع منه لماكان متلبساً به مع أنه كان يتكسب بالشهادة على باب الكاملية لكنه أجاز ثم وجدت له سماع جزء فيه الحديث المسلسل بالاولية من رواية الجمال بن الشرائحي عليه أنابه أبو الثناء محمود المنبجي وغيره، ومات في سنة سبع وخمسين عفا الله عنه .

(أحمد) بن ابراهيم بن علبك المدنى ، مضى فيمن جده أحمد بن غنائم . (أحمد) بن ابراهيم بن على بن أحمد بن مجد الشهاب بن البرهان الابناسى الصحر اوى الشافعى الماضى أبوه وكان خيراً ساكناً متكرماً مع تقلل متودداً كثير التلاوة والتوجه راغباً في الصالحين ممن يشتغل أحيانا عند الزين الابناسي

وقرأ على بعض المخارى وولى مشيخة الصوفية بتربة الأشرف اينال شركة لأخيه ولى الدين، مات في تاسع صفر سنة تسع وتمانين عقب قدومه من الحج وكان توجه ماشيا فاماوصل المدينة النبوية عجز فأدكب ووجع بالبطن

فلم يلبث ان مات وصلى عليه في عصريومه ودفن عند أبيه بتربة الزين عبد الباسط ولم أقصر به عن الخسين رحمه الله وإيانا .

( أحمد ) بن ابراهيم بن على بن الحال عمد بن أبي السعود محمد بن حسين الشهاب ابن عالم الحجاز ورئيسه البرهان بن ظهيرة المسكى الشافعي . ولد يوم الجمعة عاشر

<sup>(</sup>١) أي ثلاث وثمانمائة كما هو ظاهر .

ذى الحجة سنة خمس وسبعين وثمانمائة وأمه نور الصباح الحبشية فتاة أبيه ، ونشأ ففظ القرآن والمنهاج والألفية وجمع الجوامع وسمع على أبيه وحضر دروس أخيه الجالى وكذا حضر فى الارشاد عند السيد الكال بن حمزة حين جاور فى سنة سبع وتسعين وقرأ على فى البخارى بعد أن سمع على فى حياة أبيه وبعده أشياء وعلى اعيان فى العربية والصرف والأصول.

(أحمد) بنابراهيم بن على الفقيه أبو العباس العسلق \_ نسبة الى العسالق طائفة من العرب المياني اشتغل بالعلم وتفقه بأبيه وبرعفي الفقه وغيره من العلوم واشتهر بذلك، ذكره الاهدل في تاريخه وقال كان فقيها مجودا للفقه تحوياً لغوياً مفسراً مجدثاً والغالب عليه الفقه والحديث والتفسير أخذه عن ابن شداد بزبيد، وله معرفة تامة بالرجال والتواريخ والسيرويد قوية في أصول الدين وله قصيدة حسنة رد بها على يهو دى في مسئلة القدر وأخرى أكثر من ثلثمائة بيت في الرد على من يبيح السماع ، وكان دأبه تدريس انفقه واسماع الحديث وملازمة الجاعة في المسجد والتلاوة من ثاث الليل الاخير سريع الكتابة مع جودة الخط يقال انه كان ينسخ في اليو مأر بعين ورقة متجر دأمن اشغال الدنياعا كفاعلي العلم وانتحصيل صاحب نور وهيبة ويقال انه كان يعرف الاسم الاعظم . ماتسنة ستعنست وتمانين وقد كف بصره ومع ذلك فلم يترك صلاة الجاعة في المسجد رحمه الله. (أحمد) بن ابراهيم بن عمر بن على الشهاب أبو الفضل بن البرهان المصرى ويعرف بابن المحلى التاجر المساضي أبوه، قال شيخناكان شابا حسنا كريم الشائل خفيف الروح وقال في أبيه منه انه بلغ الغاية في المعرفة بأمور التجارة ودخل اليمن وكان بهاحين وفاة أبيه بمصر . مات بعد أبيه بيسير بمكة في أواخر ذي القعدة سنة ست . وذكره التق الفاسي في تاريخ مكة فقال : كان وافر الملاة إلى الغاية خبيراً بالتجارة وفيه انمعال للخير وكان صاحبنا الحافظ شهاب الدين بن حجر يحضه عليه لمكانته عنده وجرت له على يده صدقات وكان يثني عليه بالعفة وهي عجيبة من مثله وكان مبتلي بعلة الصرع وبها مأت في ليلة الأربعاء خامس عشرى ذي القعدة عن ست وعشرين سنة بعد قدومه من الين بأربعة أيام وكان طلب منه ليفوض له أمر المتجر السلطاني عصر بعدموت أبيه فسبقت المنية. (أحمد) بن ابراهيم بن عيسى الشهاب بن البرهان القرشي ويعرف بابن البرهان ولى قضاء القصيروغيره من عمل دمشق ثم قضاء صفد مراراً وتوفى بهافي يوم الجمعة ثالث عشر رجب سنة تسع عشرة وقدقارب الثمانين، قال ابن قاضي شهبة وكان قليل المعرفة اللفقه حضر عندي إلى مجلس الحكم بدمشق في سنة ستوعشرين ورأيت منه ذلك ، ذاد غيره وسمع على جماعة كثيرين وكان أبوه أيضاً قاضياً .

(أحمد) بن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم البسطيني الماضي أبوه والآتي جده، ولد في ثامن رمضان سنه اثنتين و ثمانين و ثمانية بجدة وأمه حبشية لا بيه ثم تحول بعد شهر مع أبويه لمسكة فخفظ القرآن وأربعي النووي والبردة وألفية النحو والمنهاج وعرض بعضها على التق بن قاضي عجلون حين جاور عمع على بمكة في تلك المجاورة ثم في سنة سبع و تسعين الشفا والبخاري وكذا سمع بالمدينة النبوية على الشيخ مجد بن أبي الفرج الشفا بقراءة أبيه و إعض البخاري واشتغل في النحو وغيره عند عيان وغيره .

(أحمد) بن ابراهيم بن محمود بن خليل الشيخ موفق الدين أبو ذر بن الحافظ البرهان أبي الوفا الطر ابلسي الاصل ثم الحلبي المولد والدار الشافعي والد أبي بكر الآتي وهو بكنيته أشهر،ولد في ليلة الجمعة تاسع صفر سنة ثمان عشرة وثمانهأته بحلب ونشأبها فحفظ القرآن وجوده على أبيه والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفيتي الحديث والنحو وعرض على العلاء بن خطيب الناصرية فن دونه من طلبة أبيه وتفقه بالعلاءين المذكور وابن مكتوم الرحبي والشمس السلامي وبه انتفع فيــه وفي العربية رآخرين وكذا أخذ العربية عن ابن الاعزازي والشمس الملطي والزين الخرزي وجماعة والعروض عن صدقة وعملوم الحديث عن والده وشيخنا وسمع عليهما وعلى غيرهما من شيوخ بلده والقادمين اليها، ودخل الشام في توجهه للحج فسمع بها على ابن ناصر الدين وابن الطحان وابن الفخر المصري وعائشة ابنة ابن الشرائحي ولم يكثر بل جل سماعه على أبيه، وأجاز له جماعة باستدعاء صاحبنا ابن فهد ، وتعانى في ابتدائه فنون الأدب فبرع فيها وجمع فيها تصانيف نظماً ونثراً ثم أذهبها حسبما أخبرنى به عن آخرها ومن ذلك عروس الأفراح فيما يقال في الراح وعقد الدرر واللا ل فيما يقال في السلسال وستر الحال فيما قيل في الخال والهلال المستنير في العذار المستدير والبــدر إذا استنار فيما قيل في العدار . وكذاتعاني الشروط ومهر فيها أيضا بحيث كتب التوقيع بباب ابن خطيب الناصرية ثم أعرض عنها أيضا ولزم الاعتناء بالحديث والفقه وأفرد مبهدات البخاري وكذا إعرابه بل جمع عليه تعليقاً لطيفاً لخصه من الكرماني والبرماوي وشيخنا وآخر أخصر منه وله التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح ومبهمات مسلم أيضا وقرة العين في فضل الشيخين والصهرين والسبطين وشرح الشفا والمصابيح ولكنه لم يكمل والذيل على تاريخ ابن خطيب الناصرية وغير ذلك وأدمن قراءةالصحيحين والشفا خصوصا بعدوفاة والده وصار متقدما في لغاتهاومهماتهاوضبطرجالها لايشذ (١)عنهمن ذلك إلا النادر ، ولما كانشيخنا بحلب لازمه واغتبط شيخنابه وأحبه لذكائه وخفة روحه حتى انه كتب عنهمن نظمه: الطرف أحور حوى رقى غنج نعاس وقد قد القنا أهيف نضر مياس ريقتك ماء الحيايا عاطر الانفاس عذارك الخضر يازيني وأنت الياس وصدر شيخي كتابته لذلك بقوله وكان قد ولع بنظم المواليا ، ووصفه بالامام موفق الدين ومرة بالفاضل البارع المحدث الاصيل الباهر الذي ضاهي كنيه في صدق اللهجة الماهر الذي ناجى سميه ففداه بالمهجة الاخير الذي فاق الاول في البصارة والنضارة والبهجة أمتع الله المسلمين ببقائه ، وأذن له في تدريس الحديث وأذاد به في حياة والده وراسله بذلك بعد وفاته فقال وماالتمسه أبقاء الله تعالى وأدام النفع به كما نفع بأبيه وبلغه من خيرى الدنيا والآخرة مايرتجيه من الاذن لهبالتدريس في الحديث النبوى فقد حصات بغيته وحققت طلبتهوأذنت له أن يقرىء علوم الحديث مما عرفه ودريه من شرح الألفية لشيخنا حافظ الوقت أبي الفضل وبما تلفقه من فو أبد والده الحافظ برهان الدين تغمده الله تعالى برحمته ومن غير ذلك مما حصله بالمطالعة واستفاده بالمراجعة وكذا غير الشرح المذكور من سائر علوم الحديث وأن يدرس في معانى الحديث كل كـتاب قرىء لديه ويقيد مايعلمه من ذلك إذا قرأه هو وسمع عليه وأسأله أن لاينساني من صالح دعواته في مجالس الحديث النبوي إلى آخر كلامه ، وقد لقيته بحلب وسمع بقراءتي وسمعت بقراءته بلكتبت عنه من نظمه سوى ماتقدم ماثبته في موضع آخر وزاد اغتباطه بى وبالمغ فى الاطراء لفظاً وخطاً وكانت كتبه بعد ذلك ترد على بالاستمرارعلى المحبةوفي بعضها الوصف بشيخنا ، وكان خيراً شهما مبجلا في ناحيته منعزلاعن بني الدنيا قانعاً باليسير محباً للانجماع كثير التواضع والاستئناس بالغرباء والاكرام لهم شديدالتخيلطارحاً للتكلف ذا فضيلة تآمة وذكاءمفرط واستحضار جيد خصوصاً لمحافيظه وحرص على صون كتب والده قل أن يمكن

<sup>(</sup>١) في الأصل «إسند»

أحداً منها بل حسم الماذة في ذلك عن كل أحد حتى لا يتوهم بعض أهل بلده اختصاصه بذلك وربما أراهابعض من يثق به بحضرته ، ومسه من يد الأذى من بعض طلبة والده وصرح فيه بمالا يليق ولم يرعحق أبيه ولكن لم يؤثر ذلك في وجاهته، قال البقاعي وله حافظة عظيمة وملكة في تنميق الكلام وتأديته على الوجه المستظرف قوية مسع جودة الذهن وسرعة الجواب والقــدرة على استخراج مافي ضميره يذاكر بكثير من المبهمات وغريب الحديث قال وبيننا مودة وصداقة وقد تولع بنظم الفنون حتى برع في المواليا وأنشدني من نظمه كثيراً وساق منه شيئاً ، ووصفه في موضع آخر بالأديب البارع المفنن وقــد تصدى للتحدث والاقراء وانتفع به جماعة من أهل بلده والقادمين عليها بل وكتب مع القدماءفي الاستدعاآت من حياة أبيه وهلم جرا . وترجمه ابن فهد وغيره من أصحابنا وكذا وصفه ابن أبي عذيبة في أبيه بالامام العلامة وسمى بعض تصانیفه ، مات فی یوم الخمیس خامس عشری ذی القعدة سنة أربع وثمانين بعد أن اختلط يسيرا وحجب عن الناس ودفن عند أبيه ، قال البقاعي. انه مرض في آخر سنة اثنتين وثمانين ثم عوفي من المرض وحصل له اختلاطوفقد بصره واستمر به ذلك إلى أثناء سنة أربع وعمانين ثم عوفى منه ورجع اليه بصره. تم مات . قلت ولم يخلف بعده هناك مثله رحمه الله وايانا .

(أحمد) بن ابراهيم بن مجد بن عبد الله بن عرب الشهاب أبو العباس المياني الأصل الروى الزاهد نزيل الشيخونية ويعرف بابن عرب، أصله من المين ثم انتقل أبوه منها إلى بلاد الروم فسكنها وولد له صاحب الترجمة بها فنشأ بمدينة برصا فكان يقال له ابن عرب على عادة الروم والترك في تسمينهم من لم يكن منهم عربياً، وكانت نشأته حسنة على قدم جيد ثم قدم وهو شاب القاهرة وتنزل في القاعة التي استجدها أكل الدين صوفياً بالشيخونية وقرأ على إمامها خير الدين سليمان بن عبد الله وغيره ونسخ بالأجرة مدة واشتغل ثم انقطع عن الناس فلم يكن يجتمع بأحد بل اختار العزلة مع المواظبة على الجمعة والجماعات ويبكر إلى الجمعة بعد اغتساله لها بالماء البارد شتاءً وصيفاً ولا يكام أحداً في ذها به وإيابه ولا يجترىء أحد على الكلام معه لهينته ووقاره وأمره في الورع والعبادة إلى الغاية وكان فيما بلغني يراجع الشمس البيجوري الشافعي نزيل الخانقاه الشيخونية فيما يشكل عليه فاذا أوضح له ما أشكل عليه فارقه ولم يكامه بكامة بعد ذلك ولذا قيل فيما يشكل عليه فاذا أوضح له ما أشكل عليه فارقه ولم يكامه بكامة بعد ذلك ولذا قيل

إنه شافعي المذهب ورأيت بخطي وصفه بالحنني وما عامت مستندي فيه وكان مع ذلك يدرى القراآت واقتصر على اللباس الحقير الزائد الخشونة ولذا يقنع باليسير من القوت وتورع جداً بحيث أنه لم يكن يقبل من أحد شيئا ومتى علم أن أحداً من الباعةحاباه لكونه عرفه لم يعد إليهوللخوفمنذلك كان يتنكر ويشتري بعد العشاء قوت يومين أو ثلاثة وكان الناسيمتون بالشيخونية رجاء رؤيته وأقام على هـذه الطريقة أكثر من ثلاثين سنة وكراماته كثيرة وكان فريداً فيها لم يكن في عصره من يدانيه في طريقته، قال العيني وثبت بالتواتر أنه أقام أكثر من عشرين سنة لايشرب الماء أصلا وكان يقضى أيامه بالصيام ولياليه بالقيام ، مات في ليلة الأثربهاء ثاني ربيع الأول سنة ثلاثين وتقدم العيني الناس في الصلاة عليه . قال شيخنا ومن عجائب أمره أنه لما مات كان الجمع في جنازته موفوراً وأكثر الناسكانوا لايعامون بحاله ولا بسيرته فلما تسامعوا بموته هرعوا اليه ونزل السلطان من القلعة فصلى عليه بالرميلة وأعيد إلى الخانقاه فدفن بها بجوار أكمل الدين وحمل نعشه على الأصابع وتنافس الناس في شراء ثياب بدنه واشتروها بأغلى الائمان فتنفق أن جملة ما اجتمع من ممنها حسب فكان قدر ماتناوله من المعلوم من أول مانزل ما الى أن مات لا يزيد ولا ينقص وعد هذا من كراماته رحمه الله و نفعنا به . وممن ذكره المقريزي في عقوده .

( أحمد ) بن ابراهيم بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن أحمد بن هبةالله بن أحمد بن هبةالله بن أحمد بن هبةالله بن أحمد بن عي شهاب الدين بن جال الدين بن ناصر الدين بن جال الدين عز الدين أبي البركات بن الصاحب محيى الدين أبي عبدالله بن نجم الدين العقيلي - بالضم - أبي الفضل بن مجد الدين أبي عانم بن جمال الدين بن نجم الدين العديم وبابن أبي الحلبي الحني أخو الكال بن العديم قاضي مصر و يعرف بابن العديم وبابن أبي جرادة . ولد في ثالث عشر صفر سنة اربع وستين وسبمائة بحلب و نشأ بهافسمع من أبيه والكال عهد بن عمر بن حبيب والشرف أبي بكر الحراني والبدر عهد ابن على بن أبي سالم بن اسماعيل الحلبي وابن صديق وآخرين وأجاز له محمود المنبجي وابن الفجل وابن السيوفي وابن أميلة وابن النجم و زغلش (١) وابن قاضي الجبل وموسي بن فياض وغير واحد وكان يذكر أنه كتب توقيعه بقضاء بلده بعد الفتنة كجميع من أوردته من آبائه إلا عهد الثاني ولكنه لم يباشر ، وقول شيخنا الفتنة كجميع من أوردته من آبائه إلا عهد الثاني ولكنه لم يباشر ، وقول شيخنا

<sup>(</sup>١) في الاصل « رعلش »والتصحيح من الضوء حيث ذكره في غيرهذ المكان .

فى معجمه انه ولى قضاءها لاينافيه: وكذا ولى عدة مدارس وحمدت سيرته وكان محافظاً على الجماعة والاذكار ولم يكن تأم الفضيلة مع اشتغاله فى صغره ، وقد حدث سمع منه الأعمة وأخذ عنه غير واحد من أصحابنا بل كان شيخنا ممن سمع عليه فى سنة ست وثلاثين عشرة الحداد وغيرها وأورده فى معجمه وقال انه أجاز لا بنته رابعة ومن معها ، وأثنى عليه البرهان الحلبي وذكره المقريزي باختصار جداً وقال انه مات بعد سنة ست وثلاثين ، قلت مات فى ليلة الاربعاء منتصف شوال سنة سبع وأربعين رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن ابراهيم بن محمد بن عيسى بن مطر بن على بن عثمان شهاب الدين أبو القسم بن ضياء الدين أبى اسحاق بن جمال الدين أبى عبدالله بن عمادالدين، ذكره ابن فهد وأنه أجاز لهم في سنة تسع عشرة ولم يزد.

(أحمد) بن براهيم بن محمد بن محمد بن محمد بن عمر الشهاب بن البرهان النابلسي ثم الدمشق الحنبلي ثم الشافعي نزيل القاهرة والماضي أبوه والآني ولده أبو بكر ، ولد في عاشر رجب سنة إحدى عشرة وثما غائة بنابلس وقرأ بها القرآن ونشأ كأبيه حنبلياً وحفظ كتبا في المذهب ثم اتصل بالبهاء بن حجى وصهره الكال البارزي (۱) بدمشق واختص بهمافتحول بالمرهم اشافعياً تفقه بعبد الوهاب الحريري وسمع الحديث على ابن ناصر الدين وأبي شعر واشتغل بالنحو على العلاء القابوني بدمشق والنظام يحيى الصيراي لما قدم عليهم نابلس وكثر تردده لكل من دمشق والقاهرة وقطنهما وقال انه سمع ببيت المقدس على القبابي المسلسل وغيره وبالقاهرة على ابن بردس وعلى ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة ، المسلسل وغيره وبالقاهرة على ابن بردس وعلى ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة ، قال البقاعي و نظم الشعر غيرانه لم يكن ير تضي مايقع له منه وهو حلو الكلام سريع الجواب حلو النادرة نزيه (۲) المحاضرة ثم أنشد عنه قوله وقداقتر حالبهاء بن حجى عليه وعلى الجال يوسف الباعوني أن يضمن قول الشاعر فوالله ماأدرى البيت عليه وعلى الجال يوسف الباعوني أن يضمن قول الشاعر فوالله ماأدرى البيت الآتي قال وكان ذلك أول شيء نظمه فقال:

أراك إذامامست يوما على الربى تخر لك الورقا ويبدو وجيبها فوالله مأدرى أءنت كما أرى أم العين مزهو اليها حبيبها وقال الجال: أراك حبيب القلب تزهو لناظرى وان مرضت نفسى فأنت طبيبها فوالله مأدرى البيت، ومما حكاه الشهاب أنه كان بدمشق في بعض حماماتها بلان

<sup>(</sup>١) في الاصل « البراري » وهو خطأ . (٢) في الاصل « برده » .

كسيح يخدم الناس بالحلق والتغسيل وهو جالس وأنه رأى في منامه الشيخ رسلان فقال له ياسيدى أنظر حالى أنا لست في هذا المقام ولكن سيدخل عليك اثنان فسلهما حاجتك ثم خرج من عنده فدخل عليه إثنان فاذاها النبي عليه فقام وأبوه الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام فشكا اليها حاله فقالا له قم فقام وأصبيح صحيحاً، قال الشهاب حاكيها وكنت ممن رأيته كسيحاً ثم رأيته صحيحا وسمعت (اهذا المنام من جمع لا يحصى قلت ثم عرضت عليه هذه الحكاية فأنكر أن يكون رأى البلان أو يعرفه وإنما الحاكي لها عنه هو الذي رآه والذي فيها مع ذلك أن رسلان هو الذي أخذ بيده دون ما بعده فالله أعلم وكذا أسلفت عنه حكاية في ترجمة أبيه ، وقد امتحن وأهين من الأشرف قايتباي في كائنة جرت بينه وبين أبي الحجاجي الأسيوطي .

(أحمد) بن ابر اهيم بن مجدشهاب الدين العقيلي الحلبي ويعرف بابن العديم . مضى . فيمن جده عهد عمر بن عبد العزيز .

(أحمد) بن ابراهيم بن جدمي الدين الدمشق ثم الدمياطي الحني ثم الشافعي المجاهد ويعرف بابن النحاس. المجفل في الفتنة اللنكية من دمشق إلى المنزلة فأكرمه أهلها ثم تحول إلى دمياط فاستوطنها وكان يعرف الهرائض والحساب أتم معرفة بحيث كان يعر حافتداره على إخراج طرف الحساب بالهندسة وصنف فيه مع المعرفة الحيدة بالفقه والمشاركة في غيره من انفنون ولكنه كان يقول انه اشتغل في النحو فلم يفتح عليه فيه بشيء وهو صاحب مشادع الأسواق إلى مصادع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في مجلد كبير ضخم حافل في معناه انتفع به الناس وتنافسوا في تحصيله وقرضه الولى العراقي وقد اختصره مؤلفه أيضا وله كتاب تنبيه الغافلين في معرفة الكبائر والصغائر والمناهي والمنكرات والبدع وكتاب بيان المغنم في الورد الاعظم وغير ذلك كاختصار الروضة لكنه لم يكمل وكان حريصاً المغنم في الورد الاعظم وغير ذلك كاختصار الروضة لكنه لم يكمل وكان حريصاً مع الشكالة الحسنة واللحية الجميلة والقصر مع اعتدال الجسد ما كثر المرابطة مع الشكالة الحسنة واللحية الجميلة والقصر مع اعتدال الجسد ما كثر المرابطة والجهاد حتى قتل شهيداً بالقرب من الطية بأيدى الفرنج مع رفيقين له بعد أن قتلوا من الكفار جماوا إلى دمياط فدفنوا بها في أكبابهم بالقرب من الشيخ فتح بمكان في أكبابهم بالقرب من الشيخ فتح بمكان في أكبابهم بالقرب من الشيخ فتح بمكان

<sup>(</sup>١) هنا زيادة « إن شئت عافيته » ولا معنى لها هنا .

واحد لكن جعل بينهم حواجز من خشب واجتمع عند دفنهم من لا يحصى كثرة، وممن أخذ عنه ممن لقيته الشمس محد بن الفقيه حسن البدراني وهو المفيد لترجته وروى عنه كتابه في الجهاد رحمهم الله و نفعنا بهما، وقدذ كره شيخنا في حوادث سنة أربع عشرة من أنبائه وقال انه كان ملازماً للجهاد بثغر دمياط وفيه فضيلة تامة وجمع كتابا حافلا في أحو ال الجهاد وأنه قتل في المعركة مقبلا غير مدبر رحمه الله و إيانا.

(أحمد) بن إبراهيم بن عماد الدين محدالتميمي الخليلي الشافعي ويعرف بابن العهاد، من حفظ القرآن والشاطبية والبهجة وألفية النحو و تلاال الاثة من الأعة على بلديه أبى حامد بن المذربي وأخذ عن الحال بن أبي شريف والنجم بن جماعة و تعانى التوقيع و تميز فيه وباشره عند الشهاب بن عبية في القدس والمحيوى بن جبريل بغزة ثم ارتحل إلى القاهرة فقرأ على زكريا البهجة محماً وكذا أخذ عن العبادي والجوجري وغيرها كالبرهان العجلوني ولازمه و تميز في الفقه والعربية واختص بجانبك المحمدي أحد الخاصكية فكان يقريه ويتولى غالب أمره فلماسافر تحمل تقليد أمير المؤمنين لبعض ملوك الهندسنة سبع و ثمانين سافر معه فقدرت منيته ذلك بعد ازمامه على صاحب الترجمة بشيء لزم منه تخلفه للخوف من مزاحمته أو غير ذلك حتى الآثر ويقال انه ولى القضاء وقد زاد سنه في سنة سبع وتسعين على الخسين وهو في الاحياء ظناً وكان مما أخذ عنى بقراءته الجواب الجليل لشيخنا وغير ذلك وسمع مني في الاملاء .

(احمد) بن ابر آهيم بن مجد المصرى ويعرف با بن المؤذن سمع على بمكة في المجاورة الثالثه ( أحمد ) بن ابر اهيم بن مجد المياني الاصل الرومي البرصاوي ثم القاهري نزيل الشيخونية ويعرف بابن عرب، مضى فيمن جده مجد بن عبدالله بن عرب.

(أحمد) بن ابراهيم بن مخاطة سبط ابراهيم بن الجيعان والماضي أبوه . مات في حياة أبيه قبل أكماله العشرين في وترك طفلا اسمه كمال الدين محد .

(أحمد) بن ابراهيم بن معتوق أبو بكرااكردى الدمشقى الحنبلي، مضى فيمن جده عبد الله وكان معتوق جده الأعلى .

(أحمد) بن إبراهيم بن ملاعب شهاب الدين السرميني ثم الحلبي الفلكي. ويعرف بابن ملاعب وكان استاذاً ماهراً في علم الهيئة وحل الزيج وعمل التقاويم مبرزاً فيه انفرد بذلك بحلب في وقته بحيث كانوا يأخذون تقاويمه إلى البلاد النائية ويرسلون في طلبها ولذا كانت سائر نوابها تقربه مع نسبته لرقة الدين

وانحلال العقيدة و ترك الصلاة وشرب الحمر بحيث لم يكن عليه انس الدين تحول من حلب خوفاً من بعض الامراء إلى صفد فسكنها وكانت منيته بها في سنة أربع وعشرين وقد جاز الثمانين ، ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا وقال انه اجتمع به مراراً وحكى أنه قال لبعض الامراء بمن سماه في محاربة لاتركب الآن فليس هذا الوقت بجيد لك فالفه وركب فقتل ، في حكايات نحو ذلك وقعت له فيها اصابات كثيرة يحفظها الحلبيون قال وسمعته مراراً يقول هذا الذي أقوله ظن وتجربة ولا قطع فيه ، قال شيخنا في أنبائه وسمعت القاضي ناصر الدين بن البارزي يبالغ في اطرائه .

(أحمد) بن ابراهيم بن نصر الله بن أحمد بن عمد بن أبي الفتح بن «اشم بن اسماعيل بن ابراهيم بن نصرالله بن أحمد القاضي عز الدين أبو البركات بناابرهان ابن ناصر الدين الكناني العسقلاني الاصل القاهري الصالحي الحنبلي القادري الماضي أبوه . رلد في سادس عشري ذي القعدة سنة تمامانة بالمدرسة الصالحية من القاهرة ونشأمها في كفالة أمه لموت والده في مدة رضاعه فحفظ القرآن وجوده على الزراتيتي ومختصر الخرقي وعرضه بتمامله على المجلد سالم القاضي ومواضع منه على العادة على الشمس الشامى رأبى الفضل بن الامام المغربى في آخرين وألفية ابن مالك والطوفى والطوالىع للبيضاوىوالشذور والملحةوجفظ نصفهافي ليلة وتفقه بالمجدسالم والعلاء بن المغلى والمحب بن نصر الله وجماعة وأخذالعربية عن الشمس البوصيري واليسير منها عن الشطنوفي وغيره وقرأ على الشمس بن الديري في انتفسير وسأل البرهان البيجوري عن بعض المسائل وحضر عنـ د البساطي مجلساً واحداً وكذا عند الجلال البلقيني ميعاداً وعند ابن مرزوق والعبدوسي واستفاد منهم في آخرين كالمجد والشمس البرماويين والبدرين الدماميني والتبي الفاسي والعزبن جماعة وزاد تردده اليه في المعاني والبيان والحديث وغيرها وحضر دروس الشمس العراقى فى الفرائض وغيرها وأخل علم الوقت عن الشهاب البرديني والتاريخ ونحـوه عن المقريزي والعيني ولازم العز عبد السلام المغداذيفي التفسير والعربية والاصلين والمعاني والبيان والمنطق والحكمة وغيرها بحيث كان جل انتفاعه به وكتب على ابن الصائغ ولبس خِرقة التصوف مع تلقين الذكر من الزين أبي بكر الخوافي وكذا صحب البرهان الادكاوي ولبسها من خاله الجال عبد الله وأمه عائشة وسمع عليه ماالكثير

وكذا سمع على الشموس الزارتيتي والشامي وأبن الممري وابن البيطار والشرفين ابن الكويك ويونس الواحي والشهب الواسطي والطرايني (١) وشيخنا وكان يبجله جداً ورعما ذكره في بعض تراجمه ونوه به والولى العراقي والغرس خليل القرشي والزين الزركشي والجمال بن فضل الله والحكال بن خير والحب بن نصرالله والناصر الفاقوسي والتاج الشرابيسي وصالحة ابنة التركماني وطائفة وأجاز له الزين العراقي وأبو بكر المراغي وعائشة ابنة عبد الهادي والجال بن ظهيرة وابن الجزري وخلق وناب في القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سنة وصعد بها إلى الناصر وألبسه خلعة بللماضعف استنابه في تدريس الجالية والحسينية والحاكم وأمالسلطان فباشرها مع وجود الأكابر وكذا باشر قديما الخطابة بجامع الملك بالحسينية وتدريس الحديث بجامع ابن البابا وبعدذلك الفقه بالاشرفية برسباي بعد موت الزين الزركشي بلكان ذكر لهــا قبله وبالمؤيدية بعد المحب بن نصر الله بل عرضت عليه قبله أيضاً فأباها لكون العز القاضي كان استنابه فيها عند سفره إلى الشام على قضأ به فلم ير ذلك مروءة وبغته الصالح بعدابن الرزازفي تلبيسه بالقضاء وبالبديرية بباب سرالصالحية وكذا ناب في القضاء عن ابن المغلى وجلس ببعض الحوانيت ثم أعرض عن التصدي له شهامة وصار يقضى فيمايقصد به في بيته مجاناً ثم تركه جملة وهومع ذلك كله لايترددلاحدمن. بني الدنيا إلا من يستفيد منه علماولا يزاحم على سعى في وظيفةولا مرتب بل قنع بما كان معه وما بجدد بدون مسئلة، وقد حج قديما في سنة خمس عشرة ثم في سنة ثلاث وخمسين صحبة الركب الرجبي واجتمع بالمدينة النبوية بالسيد عفيف الدين الايجبي وسمع قصيدة له نبوية أنشدت في الروضة بحضرة ناظمها وكذا أنشدت لصاحب الترجمة هناك قصيدة، وزار بيت المقدس والخليل بين حجتيه غير مرة بل وبعدهما ولتي القبابي وأجاز له واجتمع في الرملة بالشهاب ابن رسلان وأخذ عنه منظومته الزبد وأذن له في اصلاحها وبالغ في تعظيمه ودخل الشاممرتين لقيفي الأولى حافظهاابن ناصرالدين وزادفي اكرامهوفي الثانية البرهان الباعوني وأسمعه من لفظه شيئاً من نثره وإمام جامع بني أمية الزين عبد الرحمن بن الشيخ خليل القابوني وكتب عن صاحب الترجمة مثاله وكذا دخل دمياط والمحلة وغيرهما من البلاد والقرى ولتي الأكابر وطارح الشعراء

<sup>(</sup>١) في الاصل غير منقوطة : والتصويب من الانساب .

وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف حتى انه قل فن إلا وصنف فيه ا إما نظها وإما نثراً ولا أعلم الآن من يوازيه في ذلك واشتهر ذكره وبعد صيته وصار بيته مجمعاً لكثيرمن الفضلاء وولى قضاءالحنابلة بعد البــدر البغدادي مع التداريس المضافة للقضاء كالصالحية والأشرفية القدعة والناصرية وجامع ابن طولون وغيرها كالشيخونية وتصدير بالأزهر وغيرها، ولم يتجاوز طريقته في التو اضعوالاستئناس بأصحابه وسائر من يتردد إليه وتعففه وشهامته ومحاسنه. التي أوردت كشيراً منها مع جملة من تصانيفه و نحوها في ترجمتهمن قضاة مصر وغيره ،وحدث بالكثير قديما وحديثاً سمع منه القدماء وروى ببيت المقدس مع أمه بعض المروى وأنشأ مسجداً ومدرسة وسديلا وصهر يجا وغير ذلك من القربات كمسجد بشبرا وكان بيته يجمع طائفة من الأرامل ونحوهن ، وله في من حسن العقيدة ومزيد التبجيل والحبة مايفوق الوصف وما علمت من أستأنس به بعده . مات في ليلة السبت حادي عشر جمادي الأولى سنة ست وسبعين وغسل من الغد وحمل عشه لسبيل المومني فشهد السلطان فمن دونه الصلاة عليه في جمع حافل تقدمهم الشافعي ثم رجعوا به إلى حوش الحنابلة عند قبر أبويه واسلافه والشمس بن العاد الحنبلي وهو بين تربة كوكاي والظاهر خشقدم فدفن في قبرأعده لنفسه وكثر الأسف على فقده والنناء عليه ولم يخلف بعده في مجموعه مثله، وترجمته تحتمل مجلداً رحمه الله وإيانا . وتفرقت جهاته كما بيناه في الحوادث وغيرها وصار القضاء بعده مع الشيخونية لنائبه البدر السعدى كان الله الله عن كتبته عنه قوله في لغات الانعلة والاصبع وهو مشتمل على تسع عشرة لغة:

وهمز أنملة ثلث وثالثه والتسعف أصبع واختم بأصبوع وقوله مما أضافه لبيت ابن الفارض وهو:

بانكسارى بذلتى بخضوعى بافتقارى بفاقتى بغناكا فقال: لاتكلنى إلى سواك وجدلى بالأمانى والامرمن بلواكا وقوله: تواتر الفضل منك يامن بكثرة الفضل قد تفرد فرحت أدوى صحاح بر عن حسن جاء عن مسدد سلسلة أطلقت بنانى لكن رقى بها مقيد تعزى إلى مالك البرايا مسندة للامام أحمد تعزى إلى مالك البرايا مسندة للامام أحمد (أحمد) بن ابراهيم بن يوسف شهاب الدين الحلبي ثم الدمشتى الصالحى ا قطان .

بها أخو يوسف الآتى. سمع على أحمد بن ابراهيم بن يونس الأول من فو ائدأ بى عمرو بن مندة وعلى عبد الله بن خليل الحرستانى بعض الشمائل للترمذى ، وحدث سمع منه الفضلاء وكان قطانا بالصالحية . مات

(أحمد) بن ابراهيم بن يوسف النويرى أحد الخدام في ضريح الليث ممن سمع منى مناقبه لشيخنا .

(أحمد) بن ابراهيم بن الشيخ كريم الدين بن جلال الدين بن سيف الدين أبو السيادة الحسنى الأودهى الهندى الحنفي لقينى بمكة في المجاورة الثانية فقرأ على البخارى ولازمنى في أشياء بل كتب عنى مما أمليته هناك وكتبت له إجازة حافلة . (أحمد) بن ابراهيم أبو العباس المناوى الشريف ممن أجمع على ولايته بالممين ، مات نحوا من سنة إحدى وأربعين .

(أحمد) بن ابراهيم بن الكردى يذكرونه بأشياء منهااتهامه بدكنوة من بنادر الحبشة بجحد وديعةمع معاقبته عليها ثم قيل انها وجدت معه بل باعها أو بعضها عكم ورأيته كتب لأبى المكارم بن ظهيرة حين ختم ابنه القرآن:

هنيئاً بالسرور لديك دائم بسيدنا بنى بحر المكارم وشهر بالمحردمن علوم كمثل الرافعي ذوى العائم (أحمد) بن ابراهيم بن المحلي. مضى فيمن جده أحمد .

(أحمد) بن ابراهيم شهاب الدين الزرعي الدمشقي الشافعي نزيل مدرسة أم الصالح، بمن برع في فنون كالعربية والصرف والمنطق وكان أبوه فقيها. مات في أحد الربيعين سنة اثنتين وثمانين وترك ولدين استقرا فيما كان معه من الوظائف فبادر عمهما الوصى عليهما في زمن الطاعون هناك للرغبة عنها احتياطا بمائتي دينار وماتاعن قرب فوثب البقاعي وكتب له النجم بن القطب الخيضرى فنازعه الوصى بسبق النزول وساعده التق بن قاضى عجلون وراسل البقاعي متوسلا بالخيضرى وغيره في استنجاز مرسوم بابطال ما كتب لغيره كل ذلك مع زعمه أنه لايشاحن في وظيفة ولاغيرها.

(أحمد) بن ابر اهيم الشهاب الحلبي الشاهد مات سنة خمس وعشرين ، أرخه ابن عزم و المحمد) بن ابر اهيم الحمصي الشافعي كتب على استدعاء بخطي أرسلته الديار الحلبية مؤرخ بسنة إحدى وخمسين ولكن ماعامته .

(أحمد) بن ابر اهيم السفطى من سمع منى في الامالى •

(أحمد) بن ابراهيم العجمي الكيلاني المكي الخياط قريب ابن محمد. مات في صفر سنة ثمان وسبعين .

(أحمد)بن ابراهيم القمصي كتبت بخطئ أنه في معجمي ومارأ يته فتراجع المسودة.

(أحمد)بن ابر اهيم المدنى المؤذن قرأعلى الجال الكادروني الموطأفي سنة عشرين.

(أحمد) بن ابراهيم عالم بجاية، ذكره ابن عزم هكذا وانه مات بعد الأربعين .

(أحمد) بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب المرشدي المسكى الماضي أبوه . مات في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين .

( أحمد ) بن أحمد بن ابراهيم بن مجد الشمس أبو بكر بن أبى ذر بن الحافظ البرهان الحلبي وهو بكنيته أشهرياتي .

( أحمد ) بن احمد بن احمد بن حسن شاه بن بهمن شاه بن ظفر شاه بن شهاب الدين ملك كابرجه وابن ملوكها. له ذكر في أبيه قريباً .

(أحمد) بن احمد بن أحمد بن على بن شرف بن عبد الظاهر الدلجى ويعرف بابن القاضى أحمد، قرأ القرآن والتبريزى والملحة ولازم بأخرة خدمة بلديه الشهاب الدلجى وسمع منى فى الاملاء مات بدلجة فى سنة إحدى و ثما نين مطعو ناً ولم يكمل الأربعين .

(أحمد) بن أحمد بن أحمد بن عهد بن سليان أبو العباس بن أبى العباس بن الشيخ المسلك الزاهد ماحب الجامع الشهير بالمقس و يعرف كأ بيه بابن الزاهد وهو سبط الشهاب الحسيني أمه خديجة الآتى كل منهم في مها، وسمع مني من ترجة النووى تصنيفي و

(أحمد) بن أحمد بن أحمد بن موسى بن ابراهيم بن طرخان الشهاب بن الشهاب والدابي العباس بن الشيخ شهاب الدين القاهري البحري الحنبلي الا تي أبوه وجده والدابي الوفاء عد ويعرف كسلفه بابن الضياء وكانقد اتصل بزوجة شمس الدين سبطابن الميلق ويلقب بالوزة (١) أم ولده المستقر بعدابيه في وظائفه من مباشرة وغيرها وهي ابنة الشمس بن خليل شاهدوقف الاشرفية فليلبث ان مات الولد واستقر هذا في جلها وكان العز الحنبلي أذن له في مباشرة الأوقاف التي تحت نظره مرفع يده لسوء أمره مات في يوم الاثنين ثاني ربيع الاخرسنة أربع وسبعين وجاز الحسين .

بابن النشار ، قال شيخنافي أنبائه كان من أعيان الدماشقة حسن الخط والخطابة . مات في شهر رمضان سنة خمس عشرة وهو بمن وافق اسمه اسم أبيه وجده .

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الوز » والتصحيح من الضوء حيث ذكره في غير موضع. (١٥)

( أحمد ) بن احمد بن أحمد الشهاب الكازروني المدنى الشافعي، سمع على أبي الحسن على بن سيف الابياري في سنة ثلاث عشرة ابن ماجهوضبط الاسماء .

( احمد ) بن احمد تمرباي شهاب الدين التمريغاوي الذي كان جده رأس نوبة النه الدين التمريغاوي الذي كان جده رأس نوبة الدين المربغاوي الذي كان جده رأس نوبة الدين المربغاوي المدين المتعاد عند الكافعات المدين المدين المتعاد عند الكافعات المدين المدين المتعاد عند الكافعات المدين المدين المدين المدين المدين المدين المتعاد عند الكافعات المدين المدين

النواب وتأمر على الحج في سنة أدبع وادبعين. شابحنني اشتغل عندالكافياجي رفيقاً لابن ابي زيد وهو الآن في الأحياء.

(احمد) بن احمد بن جوغان \_ بجيم نم واو ومعجمة وآخره نون \_ الشاذلى الواعظ نزيل مكة ممن ولى مشيخة الزمامية ، ومات فى ربيع الآخر سنة خمسين و المحمد) شاه بن احمد شاه بن حسن شاه بن بهمن شاه شهاب الدين ابو المغازى \_ و بخط العينى أبو المعالى والاول أثبت \_ صاحب كابرجة وما والاها من بلاد الهند دام فى المملكة نحو اربع عشرة سنة وكان أجل ملوك الهند ديناً وخيراً وعزماً وحزماً انشأ بمكة رباطاً هائلا مع صدقات وبر وافضال ، مات فى رجب سنة ثمان وثلاثين واستقر فى ملك كابرجة ابنه ظفر شاه واسمه أحمد أيضاً. وينظر احمد بن احمد ابن فندوكاس وقد طول المقربزى فى عقوده .

(احمد) بن احمد بن حسن بن على بن مجد بن عبد الرحمن الشهاب بن الامام، الاذرعى الأصل القاهرى وأمه تركية فتاة ابيه ، ولد في سنة إحمدى وثلاثين. وثما عُمائة تقريباً وحفظ القرآن وتنزل في صوفية الباسطية وغيرها وابتنى له بجوارها بيتاً وحضر عندى في دروس البرقوقية وغيرها ونعم الرجل .

( احمد ) بن احمد بن حسن الشهاب المسيرى والد المحمدين الآتيين ويعرف، بالفقيه، كان فاضلا صالحًا خيراً . مات تقريباً قريب الاربعين رحمه الله .

( احمد ) بن احمد بن سنان بن عبد الله بن عمرومسعو دالعمرى المكي العابد مات سنة خمس واربعين بالغد خارج مكة من ضرب اليمن ودفن به .

(احمد) بن احمد بن عبدالخالق بن عبد الحي بن عبد الخالق القاضي ولى الدين بن الشهاب بن السراج الاسيوطي الاصل القاهري الناصري الشافعي الآتي ابوه وعمه. ولد في أواخر سنة ثلاث عشرة وثما تمائة بالمدرسة الناصرية ونشأبها ففظالقرآن عند الفقيه حسن العاملي والعمدة والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع وألفية ابن مالك وعرض على الولى العراقي وطائفة وأحضر وهو في الثالثة على الجمال عبد الله العلاء على الحنبلي ختم السيرة لا بن هشام وغيره وسمع على الولى العراقي وأثبت اسمه بخطه في بعض مجالس أماليه وشيخنا وابن الجزري

وابن المصرى والزين الزركشي ووالده وعمه الحجد اسماعيل والشهاب الواسطي والتلواني وابن الطحان وابن بردس وابن ناظرالصاحبةفي آخر بنكالمحب بن نصرالله وقرأ عليه البخاري، وأجاز له جماعة وأخذ الفقه عن الشرف السبكي ولازمه وأذنله فيالتدريس وكذا أخذ عن المجد البرماوي والشمسين الحجازي والونائي والعلم البلقيني واشتهراختصاصه به وحضر دروس القاياتي وشيخناوجماعة وطرفأ من العربية عن البرهان الابناسي والحناوي وفي الفرائض عن أبي الجود (١) البني (٢) وفي أصول الفقه عن الكالإمام الكاملية وكذامن شيوخه الورودي، وجود الخط وتدرب في الشهادة كالجلوس مع بعض أربابها إلى أن ترقى لمباشرة التوقيع بباب العلم البلقيني رفيقا للعزبن أبي التائب وتزايدت براعته في الصناعة عرافقته وأول من استنابه في القضاء البلقيني المشار إليه واستمر ينوبعن من بعده إلاالصلاح المكيني فلم ينبعنه إلافيما لاتعلق للأحكام فيهوصارمن أجلاء النواب بحيث أنه كان أحدالعشرة الذين استقر بهم القاياتي أولا وولاه شيخنا أمانة الحكم بأخرة واستقر قبل ذلك في توقيع الدست في الأيام البدرية ابن مزهر واختص بولده البدر أيضاً وكذا لازم التردد للتق بن البدر البلقيني وكان يقرأ في الدرس عنده ثم لولده الولوى و ناب عنه في خطابة جامع المغربي بخط سويقة المسعودي وانتمي للحمالي بن البارزي وللجمالي ناظر الخاص واختص به كثيراً وراج أمره بصحبته ونال (٢) فيما يقال أموالا حجة ووظائف جملة مر انظار ومباشرات وغير ذلك كالامامة بصهريج منجك وتدريس الطبرسية بعدشيخه السبكي ومشيخة الجالية بالقرب من سعيد السعداء تصوفاً وتدريساً بعدصرف السفطى واختفائه وتدريس الفقه بجامع ابن طولون برغبة النجم بن قاضى عجلون وبالناصرية محل سكنه بعد أبي العدل البلقيني مع افتاء دار العدل وبالمسجد الذي جدده الظاهر جقمق بخان الخليلي عوضاً عن ابن أبي الخير الزفتاوي وقراءة الحديث بين يدى السلطان بالقلعة عوضاً عن الجلال بن الأمانة والميعاد بجامع الظاهر بعد شيخنا وكذا النظر على حمام ابن الكويك بالقرب من بيت المحب ابن الأشقر والامامة والنظر بالمسجد المجاور لباب الناصرية عوضاً عن الشمس

<sup>(</sup>١) فى الأصل «الجواد» بزيادة ألف ، وهو خطأ على مافى ترجمته وغيرها. (٢) فى الأصل مهملة مر النقط ، والتصويب من ترجمته وهو داود بن سليمان ينسب إلى بنب من الغربية قرب جزيرة بنى نصر .(٣) فى الاصل «تأمل» .

ابن العطار والنظر بالأقبغاوية بجامع الست مسكة وبالقبة الانوكية بتفويض العلم البلقيني فن بعده وبوقف الأتابكي بدمشق وغيره عن العز الناعوري وبوقف سيدي فتح الأسمر بدمياط عوضاً عن البرماوي ومالا أحصره، ودرس قديمًا في حياة الأكابر وحضر بعضهم معه اجلاساً له وتعانى النقسيم في كل سنة وتصدر في الجامع الازهر لذلك وأشير اليه بالبراعة في فن التوقيع والتحرى في الأحكام فتزايدت بهذه الأوصاف وجاهته وارتفعت مكانته ودخل في قضاياكبار فأنهاها وصم على التوقف فيما لايرتضيه سفاها وجرت على يديه للجمالي المشار إليه صدقات وشبهها وثوقابه واعتماداً عليه وقصدالتوسط عنده في كثير من المآرب وتردداليه بسبب ذلك المرتفع والمقارب فصار إلى اشتهار بذلك وسمعة وعز متزايد ورفعة معماعنده من وفور العقل والسكون والتواضع المقتضى للركون (١) وعدم الطيش والتبسط في العيش والتودد بالكلام واستجلاب الخواطر في سائر الائتسام وحسن المداخلة للكبار والمبالغة في لطف العشرة معهم وعدم السلوك لليبس عندهم إلى غير ذلك من الميل في المنسوبين للصلاح المتعاهدين أسباب الفلاح ورغبة في الازدياد من زيارتهم والتطفل على كريم شيمهم وصفاتهم وحرص على ملازمة حضور وقت إمامنا الشافعي في كل شهر والتوسل به فيما يجلب المسرات ويدفع القهر ومحبة لشهود الجماعات والتعبد والقيام فيما بلغني للتهجد ، وقد حج مراراً آخرها في سنة سبعين السنة التي حججت فيها وكان صحبة ولدى الجال المشار اليه بعد موت والدهما فكان أكبرهما يكرر عليه ماضيه فيكل يوم ، ورجع صحبتهما فظهر بوصوله تحقيق بطلان ماكان أشيع (٢) في غيبته من وفاته الـتي كانت سبباً لفسخ كثير من جهاته لامتداد أعين السعاة اليها وعدم توقفهم عن ذلك ليثبت المقالة التي تبين أنه لااعتماد عليها ولم يلبث إلا اليسير حتى استقر في القضاء مع وجود المناوي وغيره من الأعيان عوضا عن البدر البلقيني في جمادي الأولى سنة إحدى بتعيين الامين الاقصرائي وباشر على قاعدته وصار يراجع فيما لاينهض بالاستقلالبه من الفتاوي وتحوهاوربما تقوى بتضمين فثاوى الموجودين فى بعض الاسجلات عليه بالحكم واقتصر على نقيب واحدعاقل ولم يبتكر نائبا بل خص جماعة بمن اختص بهم وقدمهم بالامور المهمة كالوصايا وشبهها وأمعن في

<sup>(</sup>١) في الأصل «للركوب». (٢) هنا زيادة «مماكان».

تأمل المكاتيب ودقق في المساجحة في أسماء مستحتى أوقاف الحرمين لكونه يتولى كتابتهم بنفسه لكنه لميتهيأ له حسن النظرفي الاوقاف المشمولة بنظره معشدة حرصه على تعاطى معاليم الأنظار بل وما كان باسمه في مرتبات الصدقات و بحوها قبل ذلك حتى كادتأن تخرب وكثر الخوض في جانبه بسبها وكذابنقص بضاعته وكونه انسلخ مماكان فيه قبل الولاية من المذاكرة بالعلم في الجملة بحيث اشتهر بذلك عند الخاص والعام وجاهره بعض رفقائه بل والسلطان بمالا يحتمله غيره وهو ثابت لايتزحزح ومملك لايتسمح حتى أنه لم يتفق لكثير بمن أدركناهم مع جلالتهم في العلم والبذل وسائر الاوصاف مااتفق له من الهناء بالمنصب مدة من غير محرك الى أن صرفه في صفر سنة خمس وثمانين بسبب شرحته في محله فلم يلبث أن أعيدبعناية الاتابك مع عدم موافقته عرض السلطان ولذا عزله على حين غفلة وذلك بعد مستهل رجب من التي تليها حين التهنئة وأقيم من مجلسه على وجه لايليق بمشله ثم استقر بالزيني ذكريا ورام الترسيم عليه لعمل الحساب فكفه المتولى عنه وتألم كثيرون بانفصاله بعد مزيد اشتغاله سيما مع التزام المتولى بعدارة الاوقاف وتسويته بالقطع بين المستحقين مما قرر أنه العدل والانصاف ولزم هذا منزله غير آيس من عوده الى أن مأت بعد تعلل مدة في ليلة الاحد ثامن عشرى صفر سنة إحدى وتسعين وصلى عليهمن الغد في جم حافل جداً ثم دفن بحوش صوفية سعيد السعداء وكثر الاسف على فقده ورأيته في المنام على هنئة حسنة رحمه الله وإيانا.

(أحمد) بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالر حمن الشهاب القمصى (۱) الأصل القاهرى الشافعى أخو عبد الرحمن الآتى وهو أصغر اخوته . ولد قريباً من سنة عشرين و ثما نمائة وحفظ القرآن وغيره و تكسب بالشهادة و جاس لهادهراً كانوت قنطرة الموسكى مديما للتلاوة على طريقة مرضية وهو ممن حجمع الرجبية . ومات فى أو ائل جادى الاخرة سنة خمس وسبعين رحمه الله .

(أحمد) بن أحمد بن عبد الرحمن بن الشيخ عبد الواحد بن معمر بن عبود الشهاب السخاوى ثم القاهرى الشافعى . ولدفى سنة ثلاث وخسين وثما غائة بسخا وقرأبها القرآن وتلا به للسبع على إمام جامع الغمرى بالمحلة قاسم وللثلاث على الشهاب بن جليدة وأقام بالمحلة نحو عشر سنين وحفظ هناك كتباو قرأعلى الشهاب

<sup>(</sup>١) بضم ثم ميم مشددة ثم مهملة نسبة الى منية القمص .

المصرى في الفقه وعلى ناصر الدين الجندى في العربية وعلى البهاء بن الواعظ في الفرائض في آخرين كالشهاب بن الأقيطع، وتحول منهاإلى القاهرة واشتغل وكتب عنى جملة من الاملاء وقرأ على الربع الأول فأكثر من البخارى وسمع على النشاوى ثم سافر إلى ان استوطن القاهرة ولازم الزين الابناسي وغيره وقرأ الحديث على العامة وأقرأ الأطفال ثم حج في سنة ثمان وثمانين موسمياً وقرأ على المحيوى الحنبلي القاضى والشمس المراغى واتصل بالشهابي بن العيني باقراء أولاده؛ والغالب عليه سلامة الفطرة والخير.

(أحمد ) بن أحمد بن عبد اللطيف بن أبي بكر المحدث الأصيل الزين حفيد السراج الشرجي الزبيدي المماني الحنفي أحد أعيان الحنفية . ولد في سنة إحدى عشرة وثمانمائة : وقال حمزة الناشري سنة اثنتي عشرة وهو الصحيح كما سمع من لفظه وأنه في ليلة الجمعة ثاني عشري رمضان بزبيد ومات أبوه وهو حمل فلذا سمي باسمه والمسمى له هو الشيخ أحمد بن أبي بكر الرداد وأبوه وجده ممن أخذ عن شيخنا كما سيأتي في ترجمتيهما، ولهذا نظم ونثر وتأليف وهو الذي جمع ماوقف عليهمن نظم ابن المقرى في مجلدين بلله أيضاً طبقات الخواص الصلحاءمن أهل اليمن خاصة . وسمع اتفاقا مع أخيه على النفيس العلوى والتتي الفاسي و بنفسه (١) علمابن الجزرى سمع عليه النسأنى وابن ماجه ومسندالشافعي والعدة والحصن كلاهماله واليسير على أبي الفتح المراغي وكذاسمع على الزين البرشكي (٢) عام وصوله صحبة ابن الجزرى اليمن في سنة تسع وعشرين الشفاو الموطأ والعمدة و تصنيفه طرد المكافة عن سندالمُصافة ، أخذعنه بعض الطلبة بزبيدفى سنة سبع وعانين و ثما عائة وقال العفيف الناشرى أنه صحب الفقيه الصالح الشرف أباالقاسم بن أبى بكر العسلق بضم اوله و ثالثه بينهما مهملة ساكنة نسبة إلى قبيلة يقال لها العسالق من الين وحجاوزارافي سنة خمس وثلاثين وثمانمائة وبصحبته انتفع، وقال حمزة الناشري انه سمع من سليان العلوى وابن الخياط وابن الجزري وغيرهم وتفقه في مذهبه وكانأديبــــاً شاعراً له مؤلفات منهاطبقات الخواص ومختصر صحيح البخارى ونزهة الاحباب في مجلد كبير يتضمن أشياء كثيرة من أشعار ونوادر وملح وحكايات وفوائد وهو كتاب يشتمل على ما نَّه فئدة وغير ذلك . مأت في يوم السبت عاشر أو حادي عشر ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ونزل الناس في زبيد بموته في (١) في الأصل «تنفسه». (٧) بكسر الموحدة والمهملة تم معجمة ساكنة وكاف من تونس. الرواية درجة رحمه الله انتهى . وعمن ترجمه لى أيضاً الكمال موسى الدوالى حسباً كسب إلى به من اليمن .

(أحمد) بن احمد بن عبد الله انشهاب الربيعي المصرى الشافعي نزيل مكة أقام بها يشتغل عند المسيري ثم غيره كالشرف عبد الحق انسنباطي ولازمني حين المجاورة الثالثة ثم قدم القاهرة في سنة ثمان وثمانين رجاء لوفاء دينه وصاد يحضر عندي أحياناً وعند الجوجري وعبد الحقويكثر التردد للمجد القلعي بجامعها وعادلكة ثم سافر منها إلى الطائف فدام به قليلا وكذا أقام بالمدينة يسيراً •

(أحمد) بن أحمد بن عبد الله الزهورى العجمى نزيل دمشق كان بزى الفقراء وحصلت له جذبة فماريهذى فى كلامه و يخلط و تقع له مكاشفات منها أنه لما كان بدمشق وكان الظاهر برقوق حينئذ بها جنديا فرأى فى منامه أنه ابتلع القمر بعد أن رآه صار فى صورة رغيف خبز فلما أصبح اجتاز بصاحب الترجمة فصاح به يابرقوق أكات الرغيف فعظم اعتقاده فيه لذلك فلما ولى السلطنة أحضره وعظمه وصاريشفع عنده فلا يرده ثم أفرط حتى كان يحضر مجلسه العام فيجلس معه على مقعده بل ويسبه بحضرة الأمراء ورعا يبصق فى وجهه ولا يتأثر لذلك ويدخل على حريمه فلا يحتجب منه وحفظت عنه كلات كان يلقيها فيقع الأمر كا كان يقول وكان للناس فيه اعتقاد كبير. مات فى سنة إحدى، ترجمه شيخنا فى أنبائه وذكره العينى بدون أحمد الثانى وما علمت الصواب فيه وقال: شيخ كان السلطان يعتقده إلى الغاية بحيث أنه كان يشتمه سفاها ويبزق على مقعده و يتمال انه بشره بالسلطنة ، وبالجلة كان مغلوب العقل يتكلم تارة بكلام العقلاء وتارة يخلط وأرخه فى يوم الأحد مستهل صفر ودفن فى تربة السلطان بجواد ولكن وتارة يخلط وأرخه فى يوم الأحد مستهل صفر ودفن فى تربة السلطان بجواد الشيخ طلحة والشيخ أبى بكر البخاوى ، وذكره المقريزى فى عقوده ولكن بدون اسم جده بل اقتصر على أحمد بن أحمد .

(أحمد) بن أحمد بن عثمان شهاب الدين أبو العباس الدمنهورى ويعرف بابن كال ولد بدمنهور الوحش وقرأ القرآن فى صغره على بعض قرائها وأجاد له وجلس مع الشهود بمصر وصحب قاضى بلده الزين الأنصارى فاختص به وتردد معه وقبله وبعده إلى مكة مراراً وجاور بها عدة سنبن وكذا تردد إلى القدس ودمشق واجتمع بكثير من الصالحين وأهل الخير وخدمهم وأحسن لبعضهم كثيراً وعادت عليه بركتهم سيامع اكثاره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

حتى كان يقول آنه يصلى عليه فى اليوم والليلة مائة ألف مرة أو نحوها بلكان. يسبح الله ويهلله ويمدح فى آخر الليل بمنارة باب العمرة أوقاتاً كثيرة فى سنين متعددة ثم امتنع من ذلك رغما عن أنفه لأمر اقتضاه وربما كان يذاكر أبياتاً حسنة من الشعر والاذكاركل ذلك مع حدة فى خلقه تفضى به إلى مالا يحمد. مات بعد أن تزوج عند بيت الزمزمى وولد له عدة أولاد فى ليلة السبت العشرين من الحرم سنة أربع وعشرين ودفن بالمعلاة وقد جاز السبعين بيسير وخلف طفلار حمه الله وإيانا . ترجمه التق الفاسى فى تاريخ مكة و تبعه ابن فهدفى معجمه و شيخنا فى أنبائه . (أحمد ) بن أحمد بن الفيخر عثمان الغزولى ويلقب طبيخ . مات فى ليلة الثلاثاء ثانى صفر فى سنة اثنتين و تسعين وكان مثرياً بعدفاقة .

(أحمد) بن أحمد بن عليك البعلى (١) ثم المدنى أخو ابراهيم بن أحمد بن غنائم. الماضى. ولد فى أواخر سنة أربع وخمسين وسبعائة وسمع على ابن صديق وأجاز فى استدعاء فيه شيخنا سنة إحدى وعشرين ، وسيأتى أحمد بن أحمد بن علبك ولكن ذاك مع كونه بالغين المعجمة المضمومة اسم جده وهذا مع كونه بالمهملة

المفتوحةلقب واسم جده غنائم.

(أحمد) بن أحمد بن على بن أبى بكر بن أيوب بن عبد الرحيم بن عهد بن عبد الملك بن درباس فر الدين أبو اسحاق المازاني الكردي القاهري الحنبلي المحدث ويعرف بابن درباس وزاد بعضهم بين ابيه وعلى عهد ، قال شيخنا في معجمه شاب نبيه سمع من بعض شيوخنا وأكثر عنى . قلت وكان أحد المنزلين عنده في طلب الجالية واشتمل عليه . وعما سمعه عليه النخبة بقراءة الشمني في سنة خمس عشرة وكتب من تصانيفه تعليق التعليق وقراءة الكال أو أكثره انتهى . وتيقظ وجمع أشياء حسنة ، ومن فو ائده أنه سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في الوكاة عن شرح البخاري وسألني مرة أخرى ثم سبعة أخرى كما ذكرت ذلك في الزكاة عن شرح البخاري وسألني مرة أخرى عن المسانيد التي يخرجها أصحاب المسانيد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من أي الاقسام الثلاثة هي أي إن أصحاب الحديث وغير هم يومرحون ان السنن تنقسم الى قو له وفعله و تقريره وإذا أصحاب الحديث وغير هم يومرحون ان السنن تنقسم الى قو له وفعله و تقريره وإذا أصحاب الحديث وغير هم يومرحون ان السنن تنقسم الى قو له وفعله و تقريره وإذا أصحاب الحديث وغير هم يومرحون ان السنن تنقسم الى قو له وفعله و تقريره وإذا أسحاب من أك يلائة ، وجمع كتاباً في آل بيته بني درباس وآخر في آل ابن العجمي ولم يزل مكبا على الاشتغال والطلب في آل بيته بني درباس وآخر في آل ابن العجمي ولم يزل مكبا على الاشتغال والطلب

<sup>(</sup>١) « البعلي » ساقطة من الأصل ، والتصحيح من ترجمة أخيه.

وكتابة الحديث مع الدين والخير والعبادة إلى أن مات فى المحرمسنة سبع عشرة ولم يتكهل ولم يتأهل ، وهو فى عقود المقريزى باختصار وقد اختصر التبصرة فى الوعظ لابن الجوزى بزيادات رحمه الله وعوضه الجنة .

(أحمد) بن أحمد بن على بن زكريا الشهاب بن الشيخ شهاب الدين الجديدي .. بضم الجيم ثم دال مهملة مفتوحة بعدها تحتانية مشددة مكسورة ثم مهملة نسبة لقرية من قرى منية بدران لكون أصله منها \_ البدراني الشافعي نزيل دمياط والآتيأبوه . ولد في مستهل المحرم سنة تسع عشرةوثمانمائة بمنية بدرانونشأ بها فحفظ القرآن عندوالده والمنهاج والجرومية وبعض ألفية ابن مالك وقدم القاهرة فخضر القاياتي وغيره كالعلم البلقيني في الفقه وكذا أخذ الفقه بالمدينة النبوية حين اقامتهبها نحو ثلث سنة لما حج في سنة سبع و ثلاثين عن الجال الكازروني والعربية عن الشهاب البجأني والحديث وغيره عن شيخنا وسمع عليــه وعلى الزين الزركشي. والكاذروني والنور المحلى سبط الزبيروطاهر الخجندي وطائفة بالقاهرة والمدينة وقطن دمياطمن سنةسبع وخمسين وتصدىفيها للتدريس فانتفع بها جماعة وقصد بالفتاوى من تلك النواحي وعمل على الجرومية شرحاً مطولاًومختصراً لم يكملا وكذا شرع في مقدمة الحناوي في النحو ولعله أخذ عنه وفي شرح جامع المختصرات وله النصيحة الرابحة لذوى العقول الراجحة وغير ذلك وأنشأ الخطب والرسائل نظما و شراً وفي ذلك مايوصف الجودة، وولى مشيخة المعينية المستحدة بدمياط وكان فاضلا مشاركا ذكياً قادراً على التعبيرعن مرادهمتين الكتابة متودداً كريماكثير السكوت والاحتمال قليل التشكي وهو ممن كتب في كائنة ابن الفارض ولم يكن يمتمد فيما يقع له من الحديث غيرىومدحني نظماً ونثراً . مات بدمياط في حادي عشر ربيع آلآخر سنة ثمان وثمانين رحمه الله وايانا .

( أحمد ) بن بهاء الدين أحمد بن على بن مجد بن سليمان الأنصارى التتائى الأصل الآتى أبوه. مات في يوم الأربعاء ثامن عشرى جمادى الآخرة سنة ثمان وستين بحكة ، أرخه ابن فهد وكأنه ولد بعد أبيه فسمى باسمه .

(أحمد) بن أحمد بن على الدمياطي على امام قاعة السلاح المنسوبة للشيخ عبد الرحمن العجمي ، سمع مني في الاملاء .

( أحمد ) بن أحمد بن عمر بن حسين الزفتاوى الاصل المقسى الآتى أبوه وعمه عبدالقادر. قرأ على في التقريب للنووى وسمع على غير ذلك .

(أحمد) بن أحمد بن عمر بن عنام الشهاب البرنكيمي (١) ثم الزنكلوثي ثم القاهري الأزهري الشافعي أخو الشرف موسى الآتي ، ولدفي سنة خس وعشرين وتماغانة تقريبا ببرنكيمن أعمال الشرقية ونقلهابوه وهوفىالمهد الى زنكلون ثم وهو طفل الى القاهرة فقرأ القرآن عند الفقيه حسن العالمي وتلاه لابي عمرو على ابن عباس بمكة حين حج في سنة تسع وأربعين ثم للسبع على عمر النجار بها أيضاً فىسنة تسع وستين وحفظ العمدةوالمنهاج وقطعاً من الكتبالأربعة جمع الجوامع وألفية الحديث والنحو والشاطبية وعرض على جماعة كالمحب بن نصر الله والقاياتي وشيخنا وأخذ عنهفي شرحي النخبة والألفية وسمع عليهجملة وتفقه بمكة حين حج بأبى الفتح المراغي وسمع عليه البخارى وغيره وكذا سمع على التتى بن فهد وفي القاهرة بالسيد النسابة والشرف المناوي وعنه أخذ أصول الفقه ايضاً ولازمه بل حضر في دروس القاياتي وابن البلقيني والعلاء القلقشندي وابن الهمام وأخذ النحو عن الحناوي والامدي وأصول الفقه أيضاً مع المنطق وغيره عن التقي وقرأ على الجوجري المختصر وتوضيح أبن هشام وسمع عليه شرح العقائد ثلاثتها بمكة وأخذ الفرائض عن أبى الجود والبوتيجي والشهاب السجيني وسمع الحديث على بعض من ذكروغيرهم، ومما سمعه ختم البخارى بالظاهرية مع مجلس قبله، وتميز وشارك فى كـثير من الفضائل وأقرأ في بيت البلقيني وقتاً واستقر في مشيخة الجيعانية ببولاق وغيرها بعد أخيه ودرس هناك مع سكون وخير وتقنع .

(أحمد) بن أحمد بن غلبك بضم المعجمة وإسكان اللاموفتح الموحدة وآخره كاف \_ ابن عبد الله شهاب الدين بن الأمير شهاب الدين الجندى الحلبى أحد أجنادها المعتبرين ، ولدبها فى أواخر سنة أربع وثمانين وسبعهائة ، وبخط بعضهم تسع وخمسين وأظنه غلطاً ، وكان والده بمن تولى الحجوبية والاستادارية وغيرها بحلب فنشأ هذا وسمع على ابن صديق فى البخارى وولى نظر جامع الطنبغا وأثنى عليه البرهان الحلبى بالمحافظة على وظائف العبادة وحسن السيرة والحذق فى فنه أخذ عنه بعض الطلبة ، ومات فى حدود سنة خمسين ظنا .

(أحمد) بن أحمد بن غنائم البعلى المدني. مضى فيمن جده علبك .

(احمد ) شاه بن أحمد شاه بن فند وكاش المظفر شهاب الدين ملك بنجالة

<sup>(</sup>١) بموحدة ثم راءمفتوحتين بعدهانو نشمكاف، تليها تحتانية شمميم، من اعمال الشرقية.

وجدته بخطى فى سنة تسع وثلاثين من حاشية الانباء، وقد مضى أحمد بن أحمد ابن حسن بن بهمز صاحب كابرجة فيحرر أمرهما .

(أحمد) بن احمد بن أبى المين مجدبن الرضى ابر اهيم بن مجدبن ابر اهيم الطبرى المكي وأمه زينب ابنة عبد الله بن الزين أحمد بن الجال مجد بن الحب الطبرى . سمع من الزين المراغى في سنة أربع عشرة وثما عائة وأجاز له قبل ذلك في سنة خمس وما بعدها جده والزين العراقي والهيشمي وآخرون . مات

(أحمد) بن احمد بن مجد بن أحمد بن على بن مجد بن على بن عبد الله ابن جعفر بن زيد بن جعفر بن ابراهيم بن مجد الممدوح بن أحمد بن مجد بن الحسين بن اسحاق بن جعفر الصادق بن محد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين ابن على بن أبي طالب العز أبو جعفر بن الشهاب أبي العباس بن أبي المجد الحسيني ثم الاسحاق الحلبي الشافعي نقيب الاشراف وابن نقيبهم وابن أخي نقيبهم ووالد نقيبهم وسبط الامام الجمالية بي اسحاق ابراهيم بن الشهاب محمود الكاتب. ولد في سنة إحدى وأربعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن واشتغل كشيراً في النحو وغيره على شيوخ وقته كأبي عبد الله المغربي الضرير وسمع على جده لائمه والقاضي ناصر الدين بن العديم وغيرهما واستجاز لهجده لأمه الوادياشي وأبا حيان والميدومي وأحمد بن كشغدى وآخرين من دمشق ومصر وغيرهما، وحدث سمع منه البرهان الحلبي وابن خطيب الناصرية وآخرون منهم البهاءبن المصرى وقرأت عليه الاستيعاب بسماعه له منه باجازته من الوادياشي ، ودوى عنه شيخنا بالاجازة وخرج عنه في بعض تخاريجه وكان أوحدوقته زهداًوورعاً وصيانة وعفة وجمال صورة ذا وقار وسكينة ومهابة وجلالة وسمت حسن لايشك من رآه أنه من السلالة الطاهرة واقتفاء لآثار السلف متمسكا بالسنة استقر فيالنقابة بعدوالده وكذا ولى مشيخة خانقاه ابن العديم مدة ثم امتنع من مباشرتها وانفرد برياسة حلب حتى كان قضاتها وأكابرها يترددون إليهولا يردونله كلة، كل ذلك مع مشاركة جيدة في الفضل ويد في العربية ونظم جيد و نثر رائق وحسن محاضرة في أيام الناس والتاريخ وحلاوة الحديث، وهو من حسنات الدهر، ومن نظمه مماأنشدناه البهاء بن المصرى عنه:

يارسول الله كن لى شافعاً في يوم عرضى فأولو االأرحام نصاً بعضهم أولى ببعض وقوله: وقد وردبين زمزم والناس يتزاحمون عليها:

وذی ضغن تفاخر إذ وردنا لزمزم لابجد بل بجهد فقلت تنح ویح أبیك عنهها فان الماء ماء أبی وجدی وقوله: یاسائلی عن محتدی وأرومتی البیت محتدنا القدیم وزمزم والحجر والحجر الذی ابداً یری هذا یشیر له وههذا یلثم

فى أبيات. قال البرهان الحلبي نشأ نشأة حسنة لا يعرف له لعب واستمر على ذلك إلى أن مات ملازماً للخير محافظاً على الصلاة فى أول وقتها مع الطهارة فى البدن والثوب واللسان والعرض قال لى أنا أقدم مصالح الناس على مصلحتى قال وكان أديباً بليغاً كاملا ذا سمت وهيبة وحشمة مفرطة لم أر بحلب أكثر أدبا ولا احشم منه لا من الاشراف ولامن غيرهم عالذكاء وحسن الخلق وحسن الخط والفهم الحسن . مات بعد كائنة التتار بحلب فى شهر رجبسنة ثلاث بمدينة تيزين وكان قد تحول اليها فى الكائنة وبينها وبين حلب مرحلتان إلى جهة الفرات ثم نقل إلى حلب فدفن بمشهد الحسين ظاهرها بسفح جبل جوشن عند أقار به وأجداده رحمه الله وإيانا، ذكره ابن خطيب الناصرية مطولا و تبعه شيخنافى أنبائه ومعجمه باختصار وليس عنده فيه فى نسبه بعد على الذانى محد ولا ابراهيم قال وجده محل والد جعفر يعنى الممدوح أول من ولى نقابة الطاليين بحلب فى أيام سيف الدولة وأما فى الا نباء فساقه كما تقدم وهو فى عقود المقريزى .

(أحمد) بن أحمد بن عهد بن الزين أحمد بن الجمال عهد بن الحجب أحمد بن عبد الله أبو الطاهر الطبرى المسكى وأمه عائشة ابنة سعيد النويرى . ولد تقريباً سنة سبع وثما عائة وأحضر فى الرابعة على أبيه والجمال بن ظهيرة وآخرين وأجاز له أبو عبد الله الوانوغى وابن سلامة وغيرها . مات فى جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين عكة . وأحمد) بن أحمد بن عهد بن عهد سبط الجماى . يأتى بدون أحمد بن عهد الثانى . (أحمد) بن أحمد بن عهد بن سليمان شهاب الدين بن الشيخ أبى العباس القاهرى المقسى و يعرف بابن الزاهد الماضى ولده والآتى أبوه . ولد تقريباً سنة عشر وثما عائة بالقاهرة و نشأ يتما فقر أ القرآن و تزوج ابنة الشهاب الحسينى واستولدها وحج مع أحد مريدى والده أبى عبد الله الغمرى وقام بخدمة جامع والده بالمقس أتم مع أحد مريدى والده أبى عبد الله الغمرى وقام بخدمة جامع والده بالمقس أتم عشرى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن عشرى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن عشرى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن عشرى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن عشرى حمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن عشرى حمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وصلى عليه بعد الظهر فى جامع أبيه ودفن

(أحمد) بن أحمد بن مجدبن عبدالله بنزهيرااشهاب الرملي ثم الدمشقى الشافعي المقرى الشاعر امام مقصورة جامع بني أمية بدمشق وأحد من لم على البقاعي وهوهناك . ولد في ربيع الأول سنة أربع وخمسين وتمانمائة بالرملة ونشأ بهائم تحول الىدمشق وحفظ المنهاج وألفية النحو والحديث والشاطبيتين والدرة فى القراآت الثلاث لابن الجزري وعرض على جماعة وأخذ القراآت عن أبي زرعة المقدسي وابن عمران وخطاب وعمر الطيبي والزين الهيتمي وجعفر بالقاهرة ودمشق وغيرهما وتميزفيها وولى مشيخة الاقراء بجامع بني أمية وبدارالحديث الاشرفية تلقاها عن خليل اللدى وبتربة الاشرقية بعدخطاب وبتربة أم الصالح بعدالبقاعي وكان لازمه حين اقامته بدمشق حتى اخذ عنه في ألفية الحديثوغيرها بلكتب من مناسباته قطعة وسمعها وعادى اكثر أهل بلده أو الكثير منهم بسبب ذلك وكذا لازم خطابا في الفقه والعربية والعروض وغيرها قراءة وسماعا والشمس ابن حامد الداعية في الفقه وأطراه فيه والنجم بن قاضي عجلون في آخرين كالعبادي والبكري بالقاهرة واخذالمختصر قراءةوالمطول ساعاغير ملا زادة السمرقندي وكذا اخذ عنه العقائد وبعض شراح المواقف: وتكرر قدومه للقاهرة وقصدني في بعض قدماته فأخذعني كراسة كتبتها في الميزان وغير ذلك واستفتاني في حادثة ونقل لي عن البقاعي انه لم يرسل من الشام في واقعة الاويحض المرسل اليه على استفتأ في فيها حتى واقعة الغزالي وذكر كلاماً كثيرا في نحو هذا المعنى وأنشدني قصيدة من نظمه امتدح بها الخيضري وكان نائبه في أمامة مقصورة الجامع الأموى ثم ناب في القضاء، وبالجلة فهو خفيف مع فضيلة . مات

(أحمد) بن أحمد بن على بن على بن عبد الله بن على شهاب الدين بن المعلم شمس الدين الطولوني كبير المهندسين ، قال المقريزي في عقوده : كان أبوه وجده مهندسين واليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديارمصر وعليهما المعول في العمائر السلطانية ، وتقدم أبوه بخصوصه في الأيام الظاهرية برقوق جدا بحيث تزوج السلطان ابنته وتزيا أخوها صاحب الترجمة بزى الاتراك وحظى عند الظاهر أيضا وتزوج بابنته بعد أن طلق أخته عمتها وتزوجها أمير اخود توروز الحافظي وعمله أحد أمراء العشرات الخاصكية إلى أن مات في ليلة الخيس خامس عشر رجب سنة إحدى ودفن بتربتهم من القرافة وكانت جنازته حافلة خامس عشر رجب سنة إحدى ودفن بتربتهم من القرافة وكانت جنازته حافلة

ويقال إنه مجد لاأحمد وقد خلط شيخنا ترجمته بترجمة أبيه فانه قال في انبائه مانصه: كان عارفا بصناعته تقدم فيها قديما مع حسن الشكالةوطول القامةوالمنزلة المرتفعة عنـــد الظاهر برقوق بحيث قرره من الخاصكية ولبس لذلك زي الجند ثم امرة. عشرة وتزوج ابنته وكانت له ابنة أخرى تحت ناظر الجيش الجمال القيصري ثم ان الظاهر طلق ابنتــه وتزوجهــا نوروز بأمره وتزوج هو أختها . ومات في رجب سنة إحدى، وقد أعاده شيخنا على الصواب في التي بعدها بدون تسمية أبيه بل قال احمد بن محمد وباختصار فقال الطولوني المهندس كان كبيرالصناع فىالعما ترمايين بناءونجاروحجارونحوهم ويقال له المعلم وكان من أعيان القاهرة حتى تزوج الظاهر ابنته فعظم قدره وحج بسبب عمارة المسجد الحرام فاتراجعا بينمر وعسفان يعني في يوم الجمعة عاشر صفر وعادوابه فدفن بالمعلاة كاقاله الفاسي في مكة وترجمه بالمعلم شهاب الدين المصرى تردد إلى مكة للهندسة على العمارة. بالحرمالشريف وغيره من المآثر بمكة غير مرة آخرها سنة إحدىمع الامير بيشق الظاهري وتوجه منها بعد الفراغ من العارة في أوائل صفر سنة اثنتين فأدركه. الاجل بعسفان في يوم الجمعة عاشر صفر فحمل إلى مكة ودفن بالمعلاة وكان الظاهر صاحب مصرصاهره على ابنته و نال بذلك وجاهة، وقال المقريزي: أحمد بن مجد الشهاب الطيلوني تمكن في الدولةوتزوج السلطان بابنتهوصار ابنهالامير شهاب الدين أحمد من جملة الامراء، وتوفى بعسفان يوم الجمعة عاشر صفر سنة اثنتين فحمل. إلى مكة فدفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن أحمد بن على بن عيسى الشهاب البرنسى المغربي الفاسى المالكي. ويعرف بزروق \_ بفتح المعجمة ثم مهملة مشددة بعدها واو ثم قاف \_ ولد في يوم الخيس ثامن عشرى المحرم سنة ست وأربعين وثمانيائة ومات أبواه قبل تهام أسبوعه فنشأ يتيا وحفظ القرآن وكتبا وأخذ عن على بن القسم أحمد الغورى وارتحل إلى الديار المصرية فحج وجاور بالمدينة وأقام بالقاهرة نحو سنة مديماً للاشتغال عند الجوجرى وغيره في العربية والاصول وغيرها وقرأ على بلوغ المرام وبحث على في الاصطلاح بقراءته ولازمني في أشياء وأفادني جماعة من أهل بلاده والغالب عليه التصوف والميل فيا يقال إلى ابن عربي ونحوه ، وقد تجرد وساح وورد القاهرة أيضا بعيد الثمانين ثم تكرر دخوله اليها ولقيني بمكة في سنة اربع و تسعين وصار له أتباع و محبون و كتب على حكم ابن عطاء الله وعلى القرطبية

في الفقه وعمل فصول السلمي أرجوزة .

(أحمد) بن احمد بن مجد بن مجد بن على بن عبد الكريم بن يوسف بن سالم ابن دليم القرشي الزبيري البصري المكي الآتي ابن اخيه احمد بن يوسف ويعرف بالشهاب دليم بضم الدال المهملة ثم لام وآخره ميم صغر أكثر من النظم ومدح النبي عليه يقوله يقصائد وكتب عنه صاحبنا ابن فهد قوله :

الاليتشعرى هل أرى لى عودة إلى المصطفى فهو البشير محد أقبل مثواه وألثم تربه واشكرربى عند ذاك واحمد وقد لقيته وسمعت بعض نظمه ومات وانا بمكة بها فى ليلة الثلاثاء خامس عشر ذى القعدة سنة ست وخمسين وصلى عليه بعد الصبح ودفن بالمعلاة .

(أحمد) بن أحمد بن مجد بن هلال الشهاب الازدى الشنوى المزى الشافعى. ولد فى ليلة مستهل رجب سنة خمس وسبعين وسبعيائة ويقال انه سمع على ابن اميلة ولكن لم نقف على مانعتمده فى ذلك نعم سمع بمكة على جماعة منهم الزين المراغي وأجاز فى استدعاء دمشقى باسم ابنى مؤرخ بسنة ست وخمسين ومات فى سنة ثمان و خمسين وليس احمد بن هلال الحلبي الآنى بو الدهذا فأبو دمن المائة الثامنة .

(احمد) بن احمد بن محد الشهاب ابو عبدالله القادرى الديسطى (۱۱ الازهرى المالكي المقرى حفظ القرآن وشيئاً من الرسالة واشتغل يسيراً وحضر عند الزينين عبادة وطاهر وأبى الجود وغيرهم ولازمني في اشياء سمعها و تعانى القراءة في الجوق ثم رياسته و تكسب بذلك وحصل منه ثروته (۲) ثم انقطع بعد ان حج وجاور قليلا واظنه ممن سمع على شيخنا وقد كف. ومات في سنة ثمان و تسعين بالقاهرة عنه و رحمه .

(أجمد) بن أحمد بن مجدالمناوى ونسبه لمنية أبى عبدالله بالشرقية الشافعى ويعرف با بن المؤدب صحب الزين الحافى وناصر الدين الطبناوى وزوج الطبناوى ابنه بابنته، وكان صالحاً جلس لتعليم الابناء ببلده . ومات فى آخرسنة ست وخمسين أوأول التى تليها وممن قرأ عنده نور الدين السروى .

(أحمد) بن أحمد بن محد شهاب الدين الطولوني كبير المهندسين. مضي قريباً فيمن جده مجد بن على بن عبد الله بن على .

<sup>(</sup>١) بكسر اوله ثم مثناة مفتوحة بعدها سين او صاد ثم طاء مهملات .

<sup>(</sup>٢) في الاصل «شردمة » .

(أحمد) بن أحمد بن محمود بن موسى الشهاب المقدسى ثم الدمشقى الحننى المقرىء والد ابراهيم وعبدالرحمن اليمامى وعد المذكورين في محالهم، ويعرف بالعجيمى وفي الشام بالمقدسى ولد سنة إحدى وتسعين وسبعائة بالقدس ونشأبها ففظ القرآن وهو ابن تسعوالقدورى وقر أالقراآت على جماعة منهم العلاء ابن اللفت ومهر فيها وتصدى لاقرائها فانتفع به أولاده وغيرهم وهو ممن أخذ أيضاعن ابن الهائم والعاد بن شرف وآخرين وتحول إلى الشام في سنة خمس وعشرين باستدعاء عد بن منجك له لاقراء بنيه فقطنها وتكسب بكتابة المصاحف وكان متقنا فيها مقصودا من الآفاق بسبه اوحج غير مرة وجاور . مات بدمشق في وكان متقنا فيها مقصودا من الآفاق بسبه اوحج غير مرة وجاور . مات بدمشق في دى الحجة سنة خمس وستين، أفاده لى ولده الهامى ثم عبد الرزاق بزيادات .

(أحمد) بن أحمد بن موسى بن ابراهيم بن طرخان الشهاب أبو العباس ابن الشهاب بن الضياء الآتى أبوه وهو بكنيته أشهر . تكسب بالشهادة كسلفه ثم استنابه العز الكنانى فى العقودوالفسوخ ثم فى القضاء . ومات فى ربيع الأول سنة سبع وستين وأظنه جاز السبعين أوزاحمها .

(احمد) بن أحمد بن مجد شهاب الدين الحنني سبط الجاى اليوسني صاحب المدرسة الجليلة بسويقة العز و ناظرها امه فرج برخ قرنطاى بن الجاى . ولد في رجب سنة ثلاث وثلاثين و ثمانمائة بالقاهرة وقرأ وسمع منى في الامالى وغيرها وبقراءتى على بعض المسندين وأثبت له ولم يحسن تصرفه ورأيت بخطى في على آخر تكرير احمد بن مجد في نسبه فيحرد .

(احمد) بن احمد بن يلبغاويعرف بابن المرضعة . مات في جمادي الثانية سنة خمس و تسعين عفا الله عنه .

(احمد) بن احمد بن عليبة ابن عم البدر وعبد القادر عمن كان في خدمتهما حتى ماتا ورسم عليه ثم أودع المقشرة .

(احمد) بن احمد شهاب الدين الكنائي الشامي ثم القاهري الشافعي احد الفضلاء ممن صحب الولوى بن ثقي الدين البلقيني ولازمه واختص به وحضر دروسه ونزل بواسطته في بعض الجهات بل نابعنه في خطابة الحجازية والميعاد بها وأجادفي تأديتها وجلس قليلا ببعض الحوانيت للشهادة ، وكان مديماً للدين مستكثرا من تحصيل الحكتب بخطه مشاركا في الفنون وراغباً في المباحثة والمناظرة، وقد أخذ بالقاهرة عن الشهاب الابدى في المنطق

والزين البوتيجي في الحساب وغيره والزين ذكريا في الفرائض والحساب وغيرها ولم يكن يقدم عليه مر شيوخه غيره والبدر أبي السعادات البلقيني والبقاعي في آخرين وشرع في اختصار شرح البخاري لشيخنا فكتبمنه جملة ورعا أقرأ وكان هم أن يتحنبل فأسمعه العز قاضي الحنابلة مايكره لظنه فيه قصد مزاحمته في الوظائف وغيرها لشدة فقره وعدم رواجه بين كثير من أهل مذهبه عمن كان البقاعي حين تردده اليه يقرر عنده انه أمثل منهم ويحضه على منازعتهم فكف ولم يزل على طريقته حتى ملت في المحرم سنة اثنتين وستين عن قريب الثلاثين ودفن بتربة جوشن رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن أحمد شهاب الدين بن العلامة شهاب الدين الصعيدى القدسى الحنفي و يلقب بالسودانى . كان أبو ومن الصعيد فقدم القدس و تكسب بالشهادة مع الفضل و ولد للمهذا وغيره وصارصا حب الترجمة شيخ المقادسة ومعيد المعظمية . ومات سنة اثنتين . (أحمد ) بن أحمد الحنبلي بن الضياع مضى فيمن اسم جده الحمد بن موسى بن ابر اهيم .

(أحمد ) بن أحمد الزهوري. فيمن جده عبد الله .

( أحمد ) بن أحمد العمرى \_ نسبة لذوى عمر \_ أحد القواد . مات فى يوم السبت تاسع عشرى ربيع الآخر سنة خمس وأربعين بالفد خارج مكة من صوب المين ودفن به، أرخه ابن فهد .

(أحمد) ابن ابى أحمد بن الشنبل بضم المعجمة وسكون النون بعدها مو حدة مضمومة ثم لام وهو مكيال القمح بحمص به أبو العباس الحمص، اشتغل ببلده ومهر وبرع وولى قضاءها وقدم القاهرة مراراً و تنزل فى خانقاه سعيد السعداء ثم سعى فى قضاء دمشق فوليه فى آخر سنة ست و ثما ثمائة ثم عزل عن قرب، وكان نبيها فى الفقه مع طيش فيه . قاله شيخنا فى انبائه وكذا ذكره فى معجمه وقال ولى قضاء حمص وله نباهة فى الفقه وسعى فى قضاء دمشق بالمال ففوض إليه فى آخر سنة ست ثم عزل بعدا شهر ثم ناب بعد عن الاخنائى ومات بها سنة ست عشرة والظاهر أنه كان شافعياً وقد رأيت الخيضرى ذكره فى الشافعية .

( أحمد ) بن إلى أحمد شهاب الدين الصفدى الشامى نزيل القاهرة، كان قدختم في التوقيع مدة عند المؤيد شيخ حين كان نائباً ثم قدم معه القاهرة وظن انه يلى كتابة السر فاختص القاضى ناصر الدين بن البارزى بالسلطان وكات يكره الصفدى لطرش فيه فأداد الاحسان اليه وجبر خاطره فقرده في نظر

المرستان والاحباس فباشرها حتى مات فى ربيع الأول سنة تسع عشرة ولم، يكن محموداً واستقر عوضه فى المرستان التقى الكرمانى وفى الاحباس البدد العينى، قاله شيخنا فى أنبائه .

(أحمد) بن أبى أحمد شهاب الدين المغراوى المالكي. يأتى في ابن عجد بن عبد الله و أحمد) بن أبى أحمد الحلبي المقرى اعتنى بالقراآت وكان يقرىء بمسجد مجاور الشاذ بختية بحلب مدة ثم تحول من حلب إلى القدس قبل الوقعة العظمى ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها ثم إلى طرابلس فتأهل بها واستمر إلى أن مات في شوال سنة سبع عشرة ، اثنى العلاء بن خطيب الناصرية في ذيله على خيره ودينه . قاله شيخنافي الانباء .

(أحمد) بن أبي أحمد الزاهد . في ابن عدبن سليان .

(أحمد) بن أرسلان بن عباد السفطي. يأتي في ابن عباد .

(أحمد) بن أرسلان الرملي.هو ابن الحسين بن الحسن بن على. يأتي .

(أحمد) بن أرغونشاه الاشرفي شعبان بن قلاون . كان أبوه أحد المقدمين في زمن الاشرف المشار اليه خصيصا عنده بل قيل انه كان أتابكه فسافر معه المحج فلماركبو اعليه كان ممن رجع معه فقتل في ذي العقدة سنة ثمان وسبعين وابنه هذا حمل فوضعته أمه بعد أربعين يوما ، وترقى حتى صار أحد العشرات وأضيف اليه نظر الأوقاف، ومات سنة ثلاث وثلاثين عن نحو السبعين بعد أن انجب خليلا وفاطمة الآتى ذكرها ودفن بتربة أبيه بالصحراء .

(أحمد) بن اسحاق بن عاصم بن عهد بن عبد الله الجلال بن النظام بن المجد ابن السعد الاصبهاني الخانكي شيخ خانكتها الحنني ويعرف بالشيخ أصلم ويخط العيني اسلام ولد في حدود الستين وسبعمائة و نشأ بالقاهرة و تفقه بأبيه وغيره وولى مشيخة خانقاه سرياقوس كأبيه فمدت سيرته فيها إلى الغاية ، وكان جيلافصيحابهيا مهاباً له فضل وافضال ومكارم اختص بالظاهر برقوق وقتائم تغير عليه وصرفه عن المشيخة المشار اليها بعد موته فأقام بها حتى مات في خامس عشرى ربيع الآخر أو الأول سنة اثنتين ورام أهل الخانقاه رجم نعشه لبغضهم له فنعوا واستقر بعده في المشيخة ابنيا شيخ الخانقاه القوصونية ، قال العيني وكان خالياً عن سائر العلوم ينسب الى علم الحرف وليس بصحيح انما كان يجمع من خالياً عن سائر العلوم ينسب الى علم الحرف وليس بصحيح انما كان يجمع من أموال الخانقاه ويطعم الناس من غير استحقاق ويجتمع في مجلسه الأراذل

وأصحاب الملاهي والممآني، وذكر المقريزي في عقوده انه لم يرفي شيوخ الخوانك من يدانيه في حشمته ورياسته ومروءته وتجمله وافضاله عفاالله عنه وأبو دمن المائة قبلها. (أحمد) بن أسد بن عبد الواحد بن أحمد الشهاب أبو العباس بن اسد الدين أبي القوة الاميوطي الاصل السكندري المولد القاهري الشافعي المقري والدأبي. الفضل مجدالاً "تى ويعرف بابن أسد . ولدفي سنة ثمان وثما نمائة بالاسكندرية انتقل منها وهو مرضع صحبة أبويه الى القاهرة فقطنها وحفظ القرآن عندالشمس النحريري. السعودى والعمدة والشاطبيتين والدماثة فيالقرا آتالثلاثة للجعبري والطيبة لابن الجزرى والنخبة لشيخناو الالفيتين والمنهاجين والخزرجية فى العروض والمقنع في الجبر والمقابلة لابن الهائم، وغير ذلك وعرض على خلق منهم الجلال البلقيني و الولى العراقي و اخذ الفقه والعلوم عن شيوخ ذاك العصر وهلم جرافقر أالمنهاج على البرهان البيجوري والشمس البوصيري وحضر دروسهما مع دروس المجد والشمس البرماويين بل قرأ عليه في. شرح الالفية وقال ان معظم انتفاعه في الفقه بالبيجوري وكذا تفقه بالطنتدائي. وأخذ عنهفي شرحه لجامع المختصرات وبعض ماكتبه على الجعبرية والالفية وسمع في الحاوى الصغير على العلاء البخاري ثم تفقه بالبرهان الابناسي الصغير وقرأ عليه في العلوم الأدبية وغيرهاوكذا حضر عند الشرف السبكي دروسه في الفقه وقرأ عليـه في المنهاج أيضاً وتفقه أيضاً بالقاياتي وقرأ على الونائي في المنهاج أو كله وحضر عنده ماأقرأه من الروضة وكذا أخذ عن البدر النسابة وقرأ عليه شرح العقائد وغيره من تصانيفه ومن كتب الحديث البخارى وغيره وسمع عليه النسائي وأشياء وتفقه بابنخضر وبالعلم البلقيني والعلاء القلقشندي والمناوي وقرأ عليه فى المنهاج وبالبوتيجي والمحلى وسمع عليـه شروحه للمنهاج والورقات وجمع الجوامع والبردة وغيرها وقرأعلي شيخنا العجالة وأذن لهمع جماعةممن تقدم كابن البلقيني في الافتاء والتدريس وكان سمع قديماً عنه الجلال البلقيني مجالس في انفقه والتفسير وعند الولى العراقىفي الفقه وسمع عليه في ابن ماجه وبعضا من أماليه وسمع عند البساطي دروسا في التفسير وغيره وعند السراج قاري الهداية فی تفسیر البغوی وعند الشمس بن الدیری وآخرین منهم ابن الحلوانی شار ح تصريف العزي وقرأ منهاج الأصول على الشمس الشطنوفي وفي شرحه للعبري على الشرواني وهذا أخذ الأصول أيضاً عن القاياتي وابن الهمام والمحلى وطائفة وأصول الدين عن النظام الصيرامي أخذ عنه قطعة من شرح المواقفوانشرواني أخذ عنه شراح العقائد والعربية عن الشهاب الصنهاجي سمع عليه الحاجبية والشمسين الشطنوفي والبرماوي والزين عبادة قرأ عليه ابن المصنف والتوضيح والشهاب بن هشام صاحب حاشية التوضيح وغيرها والنور القمني قرأ عليهما ابن المصنف والحناوي قرأ عليه مقدمته وغيرها ولازمهوبه انتفعوابن المجد أخذ عنه الشذور وشرحه وأبى القسم النويري قرأ عليــه الرضى والقاياتي والراعي والابدى وأخذ المغنى وحاشيته المصرية والهندية للدماميني عن العضد الصيرامي والحاشية الشمنية عن مؤلفها التتي والعربية أيضاً مع فصيح ثعلب بحثاً عن العز عبد السلام البغدادي وعنه أخـذ المنطق أيضاً والعربية مع علوم الأدب عن الابناسي وشرح الشواهد وغيره من تصانيف العيني عنه والمعاني والبيان عن الشمني والعضدي الصيرامي بل أخذ عنه وعن الكافياجي كثيراً من العلوم العقلية مع أشياء من تصانيف ثانيهما والعروض عن النواحي قرأ عليه شرح الخُزرجية للسيد ولابي الدماميني عن مؤلفه بل قرأ عليه البديمية وغيرها من كتب الأدب ولازمه وانتفعبه في ذلك والشهابين الابشيطي أخذ عنه شرحه للخزرجية والخواص وعنهما وعن أبى الجود والبوتيجيي أخذ الفرائض وهي والحساب والميقات عنابن المجدى معجملةمن تصانيفه ومن ذلك شرحه للجعبرية والتصوف عن الشيخ مدين والخط تجويداً عن الزين بن الصائخ و لقراآت عن الشهاب بن هائم قرأ عليه للسبع مع الشاطبية وأصلها والعنوان والرائية وانتفع به وكذا تلا للسبع على الشهاب احمد بن على بن موسى الضرير امام جامع ابن شرف الدين والبرهان الكركي والنور على بن آدم البوصيري مع الشاطبيتين وغيرهما عليه ولتي الزين بن عياش بمكَّة في السنة التي ارتحل فيهامع ابن الجزري فتلا عليه بعضا وقرأ على الشمس العفصي للست الزائدة على السبع بما في المصطلح والمُمان مع الشاطبية وأصلها والعنوان على الزراتيتي في آخرين أجلهم ابن الجزرى وسأفر معه في سنة سبع وعشرين إلى مكة وكان يقرأ عليه في المناهل وغيرها حتى أكمل عليه يوم الصعود بالمسجد الحرام وأذن له وسمع عليه ثلاثيات أحمد بعقبة ايلة وكثيراً من المسندالحنبلي وأحاديث منعشارياته ومللاته (١) وغيرها بغيرها وأخذ عن ولده الشهاب شرحه لطيبة ولده وغيره وتلاعليه شيخناللسبع الى (المفلحون) وسمعت ذلك حينئذ بقراءته ولازم شيخنا

<sup>(</sup>١) لعله « ثلاثياته » .

فى الحديث ملازمة تامة حتى سمع عليه أكثر ماقرىء عنده من مروياته وتآليفه وحضر مجالسه في التفسير وشبهة وكتب عنه قطعة من فتح الباري وأشياء من تصانيفه ووصفه بالشيخ الامام العلامة البحر الفهامة امام الاقراءو فحر الفقهاء وفارس العربية والقائم بالقواعد الاصولية شرف العلماء أوحدالفضلاء مفتي المسلمين اقضي القضاة قال وأذنت له أن يدرس في الفقه والعربية وغيرها مما حصله بجدواجتهاد وساوي به كثيراً بمن أكثر التطواف في البلاد الى ان قال وقد اكثر حضور مجالسي في الاملاء ودروس الحديث والفقه وما زال يبدى في جميع ذلك الفوائد ويعيد فاستحق أن يدرج في سلك من يدرس ويفيد والله يمتع بحياته.وكـذا سمع على غير واحد من شيوخ بلدهوالقادمين اليهاسوي من تقدم فمن سمع عليه كما اخبر الشمسالشامي والعلاءبن المغلى والحببن نصراللهوالزين الزركشي ألحنبليون والعلاء بن بردس والزين بن الطحان والشهاب بن ناظرالصاحبةوالشرف يونس الواحي والمقريزي وابن عمار وغيرهم بل قرأ على الكلوتاتي أشياء وسمع بقراءته على رقية التغلبية وغميرها وأجاز له الشموس الحنني وابن المصرى وابن قاسم السيوطي والبلالي والامشاطي والتتي بن حجة وشعبان الآثاري (١) وآخرون وتكسب في أول أمره بتعليم الاطفال ورزق فيها حظا وقبولا ونبغ من عنده جماعة وكذا تكسب بالشهادة وأم بجامع الحاكم زمنا وقرأ فيه الصحيح والترغيب وغيرهما على العامة ثم ترك ذلك حين استقراره في الامامــة بالزينية الاستادارية أول مافتحت بعناية شيخنا لهفى ذلك وانتقل فسكنهاونابفىالقضاء عن السفطى فمن بعده وانتدب للقضاء وتهالك فيه وصرح شيخنا بأنهلوعلممنه ومنغيره ممن أنكر السفطي ولايتهم القبول لبادر لفعلة ، وبرع في الشروطور بما تدرب فيها بحارة النجم بن النبيه (٢) كل ذلك مع صرف الهمة في العلم والمداومة على المطالعة والمقابلة ونحوها حتى تقدم في الفنون مع توقفهفهماً وحافظة لكنكثرة العمل قدمته وولى تدريس القرا آتبالبرقوقية برغبة شيخه العفصي له عنه وبالمؤيدية برغبة البقاعي له حين كائنته الفظيعة مع صاحبه أبي العباس الواعظ والتصدير فيها بالسابقية برغبة الجال بن القلقشندي وقراءة الحديث

<sup>(</sup>١) في الاصل مغفلة من النقط ،وهي نسبة إلى خدمة الآثار النبوية لأنه أقام بمكانهامدة \_كانص عليه المؤلف في ترجمته . (٢) في الاصل « التنبيه » والتصويب من الضوء في غير هذا الموضع .

بالقلعة حين استقر الاسيوطى في القضاء بعناية الدوادار يشبك الفقيه فانه كان عن يتردد اليه ليقر الامير عليه وكذا صحب الامير ازبك الظاهري وأم عنده نيابة عن امامه وقتا ، ويقال انه كان يترك القنوت في الصبح والجهر بالبسملة على مذهب الحنفية ، وحج مرادا منها في سنة ست وخمسين ولقيته بمكة ثم برابغ فقرأت عليه بها حديثا وتلوت عليه قبل ذلك وأنا بمكتبه لابي عمرو وابن كثير وغيرهما وحفظت عنده أكثركتبي وتدربت به في المطالعة والقراءة وسمعت عليه دروساً كثيرة في الفقه والعربية وغيرهما وكان لكثرة أدبه يقول فرع فاق أصله، ويكثر من التردد إلىومن المراجعة في كشير من الرجال والاسانيد وغير ذلك بلفظه وخطه وسمع مني كثيراً من الاجوبة الحديثية وكتب بخطه بعضها بل استكتب من تصانيني القول البديع وشرع في مقابلته معيي بقراءته وبلغه في حال توعكي تمني بعضهم موتى فقال والله إن جيءلي بهذا المتمني حكمت فيه بكذا فهذا رجل لايكرهه إلا مبتدع غير راغب في السنة فجزاه الله خيراً وقد أقر أالطلبة في الفقه والاصلين والعربية والصرف وغيرها وقصد في القراآت وصار المشار اليهفيها وحملها عنه الاماثل حسما بينته في ترجمته من ذيل القراء وغيره و لو تفرغ للاقراء خصوصاً في القراآت لكان أولى به ، ونظم رسالة ابن المجدى في الميقات أرجوزة سماها غنية الطالب في العمل بالكو أكب وشرع في شرح على الشاطبية وفي ذيل على تاريخ العيني بل نظم في التاريخ أرجوزة سماها الذيل المترف من الأشرف إلى الا شرف واعتنى بكثير من كتبه فحشاها وقيد مشكلها لكني لم أقف على شيء من ذلك سوى الغنية وسمعت بعضها من لفظه و نظمها فيه يبس لتكلفه له،وكان قبيل موته بمديدة ضعف بحيث أشرف على الموت بل تحدثبه الناس ثم تراجع وكـذا اتفق قبيل سفره أنه في حال قراءته بالقلعة صرعوهو على الكرسي ونزل به ولده محمولا مأبوساً منه ثم عوفي وصعد للقراءة في الجلس القابل حتى ختم وسافر إلى مكة بعد بحو شهر صحبة الركب قاضياً عليه وكان عين لذلك بسفارة الدوادار أيضاً فتوجه فحج ورجع وهو متوعك في رابغ واستمر حتى مات في يوم الاثنين لعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين بين الحرمين وهم سأبرون في وادى الصفراء ودفن بالحديدة بالقرب من أحمد القروى المغربي وجاء الخـبر بذلك فاستقر ولده البدر أبو الفضل مجد في وظائفه ماعدا القراءة في القلمة فانها استقرت للامام الكركي الحنني، وكان رحمه الله إماماً علامة متين الاسئلة بين الأجوبة مشاركا في فنون متقدماً في القراآت محباً في العلم مثابراً على التحصيل حتى ممن هو دون طبقته راغبافي الفائدةولو من آحادالطلبة سريع التقييد لذلك للخوف من تفلته مبالغاً في التواضع مستكثراً من تخصيل نفائس الكتب متمولا كثير التحصل من الوظائف والاملاك وكذا للعاملات والقضاء قليل المصروف ولهذا كان ماله في نمو مع كونه أيضاً غير متأنق في مركبه ومليسه ولا أعلم فيه مايعاب سوى المبالغة في الحرص وحب الدنيا وإلا فقد كان من محاسن مصر رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن اسكندر بن صالح بن غازي بن قرا أرسلان بن أرتق بن أرسلان ابن ایلغازی بن البی بن تمرباش بن ایلغازی بن أرتق الملك الصالح شهاب الدین الارتقى صاحب ماردين. نشأ في دولة ابن عمه الظاهر مجدالدين عيسي بن المظفر وأختص به وزوجه ابنته واستخلفه على ماردين غير مرة وآل أمره إلى أن رغب عنهالقرا يوسف بن قرا مجد بعشرة آلاف دينار وألف فرس وعشرة آلاف . رأس غنم وزوجــه ابنته واعطاه الموصل فتوجه اليها فلم يقم سوى ثلاثة أيام . ومات هو والزوجة المشار اليها في سنة إحدى عشرة ويقال ان قرا يوسف سمه وخلف أربعة أولاد عجد وأحمد ومحمود وعلى فأخرجهم قرا يوسف من الموصل وهو آخر الملوك من بني أرتق وماردين ،وقد طول المقريزي في عقوده ترجمته. (أحمد) بن اساعيل بن ابراهيم بن الشيخ جمعة البحيري الأصل القاهري المصرف بباب سكة الجالي حين حسبته وقبلها وكان المشار إليه في الحسبة ولجده جمعة ضريح بدمشق وكان أعور العين اليسرى من جدرى كان عرض له وهو صغير، بمن نشأ مع أبيه في خدمة قانم التاجر الأتابكي فأبوه مهتاره وهذا في طشتخانته وسافر معه للروم ثم مع غيره من الأمراء وغـيرهم في الثانية بحيث طاف الأماكن ثم اقتصرعلي خدمة المشار إليه واستمرحتي مات وهو بردداره في جمادي الأولى سنة ثمان وتسعين عن بضع وسبعين ودفن بازاء أبيه وكان عامياً محضاً عفا الله عنه .

(أحمد) بن اسماعيل بن ابراهيم بن عجيل الأمين اليمانى والد ابراهيم الماضى. من بيت شهير . مات في سنة أربعين .

( أحمد ) بن اسماعيل بن ابر اهيم بن مومى بن سعيد بن على الشهاب أبو العباس ابن الشيخ أبى السعود المنوفى ثم القاهرى الشافعي السعودي نزيل القاهرة

ويعرف بابن أبي السعود الآتي أبوه في محله - ولد في شوال سنة أربع عشرة، وثمانمائة بمنوف العليا . ومات والده وهو صغير فنشأ يتيما وحفظ هناك القرآن وصلى به والمنهاج وبحث فيه وفي ألفية النحو على البرهان الكركي ثم قدم. القاهرة في سنة تسع وعشرين فحفظ بها الألفية والمنهاج الأصلي وبحث في الفقه أيضاً على الزين القمني وأظن من شيوخه البساطي وكذا أخذ الفقه عن الشهاب ابن المحمرة والعلاء القلقشندي وكثرت ملازمته له حتى أذن له في الافتاء والتدريس مع يبسه في ذلك ثم القاياتي والونائي والعلم البلقيني يسيراً والمحلي وبه تخرج في آلاصول وغيره والمناوي وأكثر من ملازمته وكان يبجله ويعتقد والده ، وأخذ الفرائض والحساب وغيرهما عن ابن المجدى والبوتيجي في آخرين والعربية عن الحناوي وعلم الكلام عن الشرواني والطب وغيره عن الزين بن. الجزري والحديث عن شيخنا واختص به ولازمه في مجلس الاملاء وغيره وكان. عيل اليه حتى انه انقطع غيرمرة فقال له اني (١) أحب مع المحبة القلبية الاجتماع الصورى ، وكذا سمع على الزيون القمني والزركشي وابن الطحان والشهابين ابن ناظر الصاحبة والكلوتاتي والعلاءبن بردس والجمال البالسي والشرف وعائشة الحنبلية وجماعة ، وتقدم في الفرائض والحساب وتعانى الأدب فبرع فيه وساد وطارح. الشعراء وقال الشعر الجيد والنثر البديع المفرد واشتهر اسمه وبعد صيته فيذلك وقال الوعاظ من كلامه في المحافل والمجامع وصحب غير واحد من الرؤساءفاختص بهم واغتبطوا بعقله وتحرزه في منطقه حتى أنه كان يجمع بين صحبة الاضداد ويرى كلمنهم انههو المحتصبه، و ناب في القضاء مسئولا عن المناوي وغيره وأضيف. اليه قضاء الجزيرة وكذا لبيار ورام المناوى بولايته إياهاكف العلاء بن اقبرص عنها وكان يعين عليه بالشيخ بن الشيخ ولم يكثر من تعاطى الأحكام وتعفف جدا ودرس بأم السلطان وبالقراسنقرية وكانت محسل سكنه والفقه والحديث بتربة الست طغاى بالصحراء والفرائض بالسابقية وكان الزين الاستادار عينه لمشيخة مدرسته أول مافتحت ثم صرفها عنه للشمس الشنشي بسفادة السفطي ولم يكن ذلك عانع للشهاب عن مزيد الاحسان له لكونه كان صديقًا لوالده بل حكى لى من رآه مرة يقدم نعله ، وأعرض بأخرة عن تعاطي أأشعر بل غسل جميع ماكان عنده من نظم و نثر بحيث لم يتأخر منه إلا ماكان برز قبل ويقال ان ذلك لم يكن

<sup>(</sup>١) في الأصل « الدالي » . (٢) نسبة لونا من الصعيد .

عن قصد وانما اتفق انه جمعأوراق نظمه ثم أفرد منهامالا يرتضيه ليغسله ففاجأه بعض اصحابه فقام لتلقيه وأمر بعض من كان عنـــده بغسل الأوراق التي عن يمين مجلسه فاشتبه الأمر عليه بحيث غسل ماكان يحب بقاءه فلما عاد سقط في يده وغسل الباقي وأكثر حينئذ من انتظر في الفقه والمداومة على الاشتغال به بل وتردد إلى الشرواني للقسرة عليه لأُجل بعض الرؤساء من أصحابه فولعبه جماعة من الشبان ونحوهم تلحينا ورداً فتحمل وتجرع كل مكروه من ذلك وما وجد قأيما يردعهم وآل أمرهم معه الى أن أيرز مصنف ملقب بجامع المارداني فيه من الهجو ونحوه ماليس بمرضى مما الحامل عليه الحسد وهو مع ذلك يكابد ويتجلد ولم يقابل أحداً منهم بنظم ولا نثر ثم رام قطع هذه الحادثه فأنشأ السفو الى الحج فحج وزار المدينة النبوية وعاد في البحر فأقام يسيرا وصار يتودد لاكثر من أشرت اليهم ثم رجع بعد صلاته على العلم البلقيني إلى الحرمين في البحر أيضا وصحبته مبرات لاهلهما فوصل المدينة في رمضان سنة ثمان وستين فأقام بها حتى رجع إلى مكة صحبة الركب الشامى فحج ثم عاد اليها أيضا فأقام بها إلى نصف شعبان من التي تليها ثم رجع من الينبوع إلى مكة فاستمر بها إلى ربيع الأول سنة سبعين فشهد المولد ثم رجع في البحر إلى المدينة أيضا فأقام بهاحتى مات مبطونا في ثالث عشر شوال من السنة بعد أن تعلل معظم رمضان ودفن بالبقيع بين السيد ابراهيم والامام مالك رضى الله عنهما وغبط بذلك كله وتفرق الناسجهاته. وكان رحمه الله فاضلا بارعاً ذكياً وجهاً حسن المحاضرة والمفاكهة والمعاملة كثير التخيل كثير التحري في الطهارة مداوماً على الضحي والاكثارمن الصيام والقيام والتلاوةمع خضوع وخشوع متحرزا في ألفاظه وتحسين عبارتهمتأنقأفيملبسه ومشيتهومسكنهوخدمتهوهيبتهعطرالرائحةحسنالعمة بهجأ فى أموره كلها باراً بكثير من الفقهاء والفقر اءساعياً في إيصال البراليهم حسن السفارة لهم وبغيرهم ممن يقصده من جيرانه فن دونهم مقبول الكامة خصوصاً عند الزيني ابنُ مزهر صاحبه وقد جر اليه خيراً كثيراً وحصل لفقراء الحرمين بواسطته بر وفضل، وبالجلة فكان في أواخر عمره حسنة من حسنات دهره، ومما بالغ في أذيته وتقبيح سيرته وطويته ورميه الدأئم بالعظائم البقاعى بحيث قال لىصاحب انترجمة قد عجزت عن استرضائه ليكف كل ذلك لكونه لما بلغه قوله في قصيدة « وما أنيسي إلا السيف في عنقي » قال يستحق مع ملاحظة كون الناس استحسنو ا قصيدة صاحب الترجمة فى ختم فتح البارى على قصيدته وكونه عمل مرثية لشيخنا على دوى قصيدته النقيلة وزنها فكانت بديعة الانسجام والرقة مع أنه لخوفه من شره لم يبرزها إلى غير ذلك بل كاد مرة أن يقتله فانه برك عليه فى مجلس الاملاء والخنجر بيده هذا مع مطادحة بينها فكان جواب البقاعى:

أيامن سما حذفاً وحفظاً ومقولا فكان اياساً أحمداً وكذا قسًّا معاذ إله مَى أن أفرط في الذي جعلت لنا بسطاً بنظمك أو أنسى وبين يدى الله تلتقي الخصوم،وقد صحبته كثيراً وسمعت من نظمه ونثره مماكتبت منه جملة في المعجم والوفيات وغيرهماوكتبتعنهالقصيدة المشاراليها وأودعتهافي الجواهر بل وسمعت أيضاً ولكنه لم يسمح لى بكتابته الماقلت ومن نظمه في مليح منجم: لمحبوبى المنجم قلت يوما فدتك النفس يابدر المكال برانی الهجر واکشف عنضمیری فهل یوماً دی بدری وفی لی(۱) (أحمد) بن اسماعيل بن ابراهيم الصدر أبوالبركات بن المجد المكر الى (٢) الشافعي نزيل مكة وأخو مجد الآتي. اشتغل في الفقه والعربية والصرف ونحوها يسيراً ولازمني بمكة في المجاورة الثالثة فسمع على كثيراً ومن ذلك مجالسمن شرحي للالفية بحثاً وكتبت له إجازة وهو ساكن جامد اضطرب (٣) في اسم أبيه فقال مرة هكذا ومرة عبد القادر لكونه لايمرفه إلا بلقبه وكائن اسماعيل أصح. (أحمد) بن اسماعيل بن ابراهيم شهاب الدين ابو العباس بن المجد القاهري الحريري الجوهري القادري الحنني أحد نوابهم ويعرف بابن إسماعيل. ولدفي سنة خمس وأربعين وتمانمائة أوالتي بعدها ومات أبوه وهو حمل فلماترعر عحفظ القرآن والعمدة والقدوري وألفية ابن مالك والجرومية وعرض في سنة ستين فابعدهاعلى العلم البلقيني وابن الديري والاقصرائي والعز الحنبلي والقرافي وآخرين بمن أجازه بلعرض جميع فصول أبقرات في الطب على الصدر السبكي وأماكن منها على الشرف بن الخشاب وغيرها من رؤساء الطب ومهرته ثم أعرض عن تعاطى ذلك وأقبل على الاشتغال فأخذ عن التقي الشمني الفقه والعربية والحديث وجل ذلك بقراءته وكذا عن الأمين الاقصرائي والسيف والكافياجي ولازم الزين قاسما حتى حمل عنه الكثير جداً في الفقه وأصوله والحديث وأوقاف الخصاف وجملة من رسائله وتصانيفه وسمع عليه مختصر مشكل الآثار لابن رشد وكذا اشتدت عنايته

(١)ف الاصل «وفلى » . (٢) بضم الميم بلد بالهدد . (٣) في الاصل « اضطرى».

علازمة الامشاطي قبل قضائهو بعدهوكان قارىءدروسهأيام قضائهو بعدهلازم نظاماً في شرح الشمسية للقطب وفي شرح اكل الدين على المنادفي الأصول وفي الطارقية في الاعراب وقر أعليه مشارق الصغاني وغيره وعلى البدر بن الغرس جزءاً في القضاياله وعلى المظفر الامشاطي في شرح الموجز له ولم يقتصر في الأخذ عن عاما عمده به بل أخذ معظم ألفية ابن مالك تقسيما عن السنهورى وفي ابتدائه في الجرومية والمكودي عن النور الوراق المالكيين والقطر وشرحه عن الشرف عبد الحق السنباطي وقطعة من توضيح ابن هشام عن الجوجري ومعظم شرح العقائد عن الزيني زكريا وجميع ألفية العراقي عني مع قراءة قطعة من أول شرحي عليها بعد أن حصله وقطعة تقرب من النصف من شرح معاني الآثار للطحاوي، وسمع على النشاوي وعبد الصمد الهرساني وأم هاني الهورينية وهاجر القدسية والنور على حفيد الجمال يوسف العجمي وتلقن منهالذكروألبسه الخرقة والعذبة وطائفة، وقد حج في سنة سبعين ودخل الشام للنزهة واجتمع بالبدر بن قاضي شهبة وزار بيت المقدس وتنزل في الجهات كالاشرفية برسباي والصرغتمشية والشيخونية وناب في القضاء عن الحب بن الشحنة فمن بعده ورقاه الامشاطى في مستهل ذي القعدة سنة سبع وسبعين للجلوس بجامع الصالح عوضاً عن الصوفي وبعده جلس في أيام الشمس الغزى بجامع الفكاهين ثم بالصالحية وأذن له غير واحد كالزين قاسم في التدريس وغيره كالنظام فيه وفي الافتاء أيضا وحضرنا معه ختمه لمتن المنار وشرحه عليه وصرح بحضرتنا بما هو أعلى من ذلك ، واستقر في تدريس الجالية برغبة ابن الفرس له عنه تمفى تدريس الحسينية بعدشيخه نظام وأعاد بجامع طولونكل ذلك مع عدم تهالكه على القضاء ومداومته للاشتغال ومزيد الرغبة في العلم وتحصيله مع بهجته وتواضعه وعقله وفضيلته وحسن محاضرته بحيث كنت أستأنس به سيما وله إلى أتم الميل والرغبة واقباله على مايهمه وكثرة تعللهبالرمد وغيره . مات في صفر سنة ثلاث وتسعين وتأسفنا لفقده واستقر بنوه في جهاته رحمه الله وعوضه الجنة .

(أحمد) بن اسماعيل بن أبى بكر بن عمر بن بريد ـ بموحدة وراء وآخره دال أوهاء مصغر ويقال خلد بدله فلعله اسمه والآخر لقبه الشهاب الابشيطى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى نزيل طيبة وأحد السادات. ولد في سنة اثنتين وثما غائة بابشيط ـ بكسر الهمزة ثم موحدة ساكنة بعدها معجمة ثم تحتانية

وطاء مهملة قرية من قرى المحلة من الغربيــة \_ ونشأ بصندنا فحفظ القرآن. وكتما منها العمدة والتبريزي وأخذها الفقهعن البدر بن الصواف والشهاب ابن حميد وولى الدين بنقطب وتلا لأبي عمرو على أحمد الرمسيسي البحيري ثم انتقل إلى القاهرة في سنة عشرين فقطن جامع الازهر مدة وأخذ بها الفقه عن البرهان البيجوري والشمس البرماوي والولى العراقي وانشهاب السيرجي وآخرين منهم القاياتي وعنه وعن ابن مصطفى القرماني والعز عبد السلام البغدادي أخذ المنطق وأخذالنحوعن الشهاب أحمد الصنهاجي والشمس الشطنوفي وناصر الدين البارنباري والحب بن نصر الله وعنه أخلف فقه الحنابلة والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغيرهاعن ابن المجدى والبادنباري تلميذابن الهأتم وأصول الدين والمعانى والبيان عن البدرشي وأصول الفقه عنهوعن القاياتي والمحلي والمحب بن نصرالله والشرف السبكي وقال انه كان علامة في حل المنهاج الاصلى لايلحق فيه وسمع على الولى العراقي والتلواني وابر · \_ نصرالله وابن الديري وآخرين منهم شيخنا بل كتب عنه في الاملاء وغيره وكان كثير الاعتقاد فيه حتى أن المهاء ابن حرمي حكى لى انه قال أحب ملا حظتكم لى في أحو الى فقد كان شيخنا ابن حجر اذا طرألي أمر أعرضه عليه فيفرجه الله فقال لي فلا تقطع توجهك اليه بعد موته فانه يكفيك وكذا بلنني أن شخصاساً له أن يريه بعض أولياء الله فشي به إلى بيت المحلى وقال هذا بيت شخص منهم، وكان معملازمته للقاياتي ربما يتعرض له فيما لم يعلم سببه بحيث أنجماعة تعصبوا وأهانوه بلحملوا ابن المبارزي على إهانته وبعد ذلك سكن ولزم الاشتغال حتى برع في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب والعروض والمنطق وغميرها ونزل في صوفية الحنابلة المؤيدية أول مافتحت لشدة فاقته وحفظ مختصر الخرقي وصار يحضر عند مدرسهم العز البغدادي فمن بعده مع اقرائه فقهالشافعية وقد تصدى للاقراء فانتفع به جماعة وممن أخذ عنه ابن اسد والشرف يحيى البكري والجوجري وآخرون طبقة بعد أخرى وصنف ناسخ القرآن ومنسوخه ونظم أبى شجاع والناسخ والمنسوخ للبادزي وشرح الرحبية والمنهاج وابن الحاجب الاصليين وتصريف ابن مالك ولاميته والجمل للخونجبي وإيساغوجي والخزرجية ولسان الادب لابن جماعة وخطبة المنهاج الفرعى ولهالحاشية الجلية السنية على حل تراكيب ألفاظ الياسمينية في الجبر والمقابلة لخصها من شرحها لابن الهأم والتحفة في العربية في مجلد

ومنظومة في المنطق وأفراد مثلثة وروى الصادي وعجالة الغادي وغير ذلك وعرف بالزهد والعبادة ومزيد التقشف والايثار والانعزالوالاقبال على وظائف الخير وكونه مع فقره جداً بحيث لم يكن في بيته شيء يفرشه لاحصير ولا غيره بل ينام على باب هناك كان يتصدق من خبزه بالمؤيدية إلى أن كان في موسم سنة سبع وخمسين فحج وزار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الشريفة وانقطع عندهبها وعظم انتفاع أهلها به في العلم والايثار وحفظو أمن كراماته و بديع إشاراته مايفوق الوصف وكان بينهم كلة إجماع وبالغ هو في إكرامهم وفي وصفهم بخطه فيما يكتبه لهم يترجى اتصافهم بذلك وصار في غالب السنين يحج منها بل جاور بمكة في سنة إحدى وسبعين وكنت هناك فكثر اجتماعي به واستئناسي بمحادثته وأقبلولله الحمدعلي بكليتهو سمعت من فوائده ومو اعظه وكنتأ بتهج برؤيته وسماع دعواته وكان على قدم عظيم من الاشتغال بوظائف العبادة صلاة وطوافاً ومشاهدة وتلاوة وايثاراً وتقشفاً وتحرزاً في لفظه بل وغالبأحوالهمنعزلا عن أهلها البتة وربما جلس في بعض مجالس الحديث بأطراف الحلقة وحاوله جماعة في الاقراء فما وافق بل امتنع من التحديث في المدينةأدباً معأبي الفر جالمراغي فيماقيل والظاهر أنه للادب مع النبي عَلَيْكُ ولا زال في ترق من الخير وأخباره ترد علينا بما يدل على ولايته حتى مات بعد أن توعك قليلا بالحي بعدعصر يوم الجمعة تاسع رمضان سنة ثلاث وثمانين وصلى عليه صبح يوم السبت بالروضة ثم دفن بالبقيع وكان له مشهد حافل جداً وتأسف الناس خصوصاً أهمل المدينة على فقده وقبره ظاهر يزارىرحمه الله وإيانا وتفعنا ببركاته ،ومما سمعته من نظمه:

المنجيات السبع منها الواقعه وقبلها يَس تلك الجامعه والخس الانشراح والدخان والملكو البروج والانسان

ووصفه البقاعي بالشيخ الفاضل البارع المفنن الزاهد الشافعي ثم الحنبلي وأنه جاور بالمدينة أكثر من عشرين سنةوانتفع به أهلها وأنه امتنع من إخباره بمولده (أحمد) بن اسماعيل بن خليفة بن عبد العالى الشهاب أبو العباس بن العهاد أبى الفداء النابلسي الحسباني الاصل الدمشتي الشافعي هكذا رأيت بخط الولى في ترجمة والده من ذيله على العبر تكرير خليفة وكذا بخط غيره ورأيت من جعل عبد العالى بينها . ولد في أواخر سنة تسع وأدبعين وسبعانة واشتغل في حياة والده وبعده في الفقه وأصوله والفرائض والعربية والحديث وغيرها وكان ممن والده وبعده في الفقه وأصوله والفرائض والعربية والحديث وغيرها وكان ممن

أخذعنه الفقه والفرائض والده والنحو أبو العباس العنابي وسمع الكثير وقرأ بنفسه وطلب الحديث بدمشق والقاهرة فأكثرو حمل الكثير من الاجزاء والمسانيد وعنده جمع جم من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم كابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن الهبل وابن رافع إلى أن ترافق مع شيخنا في السماع على جماعة من. شيوخه ودخل حلب فسمع بها على عمر بن ايدغمش وخليل بن محمود وجالس بها البلقيني وغيره ومهر في الفنوضبط الاسماء واعتنى بتحرير المشتبه وكتب بخطه أشياء وتقدم على اقرانه (١) في عدة فنون وهو شاب وكان ذكياً مستحضراً صاحب فنون سريع القراءة مع مشاركة في الفقه وأصوله والعربية وولى تدريس الحديث بالأشرفية وغيرها كالامينية قديمًا وناب في الحكم بل استقل في دولة المؤيد أيام تغلبه بغير اذن الناصر فكان يتورع زعم ويشتد في تنفيذ الاحكام. إلى أن أذن بعض رفقته ثم امتحن في أيام الناصر وولى القضاء أياماقلائل فيدولة المستعين وكان بمن أعان على موجبقتل الناصر وبواسطة دخوله في الولاية وحبه للرياسة فتر بعد الفتنة عن الاشتغال سيما ونشأ له ابنه تاج الدين فزاد الامر إفساداً وألقاه في مهاوي المهالك ، وقــد ترجمه رفيقه الشهاب بن حجى فقال. إنه برعفى العربية وسمع الكثير بدمشق ومصروقرأ بنفسه قراءة صحيحة وكمان صحيح الذهن جيد الفهم حسن التدريس إلاأنه كان شرهافي طلب الوظائف كثير الخالطة للدولة شديد الجرأة والاقبال على التحصيل قال وعزل غير مرة وامتحن مراراً وفي كل مرة يبلغ الهلاك ثم ينجو ، وقد تغير بأخرة لما جرى عليهمن المحنوكان يحب ولده فيرميه في المهالك و يمقته الناس بسببه وهو لا يبالي بهم قال شيخنا و أخبر ني الشيخ نورالدين الابياري أنه عذلها دخل القاهرة فيهفقال ياأخي الناس يحسدونه لأنه أعرف منهم بالتحصيل قال فعرفت أنه لايفيد فيه العتاب. وبما قاله ابن حجي في ترجمة أبيه أنه لما مات أثبت ابن الجزري محضراً بأن من شرط وقف جامع التوبةأن يكون خطيبه حافظ اللقرآنوان الشهاب يعنى صاحب الترجمة لايحفظه فقررفيها لذلك وكان الشهاب بمصر فقدمومعه توقيع بها وانتزعهامن ابن الحزرى، وذكره العُمَاني قاضي صفد فيمن كان بدمشق من أعيان الشافعية في العشر الثامن من القرن الثامن فقال في حقه شيخ دمشق و ابن شيخ العلامة شهاب الدين له حلقة بألجامع الأموى وشرع في تفسير أجاد في تهذيبه وناب في الحكم مدة ثم ولي .

<sup>(</sup>١) في الاصل « قراته » .

قضاء دمشقاستقلالا فلم يحمد، وقال شيخنا في معجمه رأيت بخطه أنه علق على. الحاوى الصغير وعلى ألفية ابن مالك وعمل شيئًا مر تخريج أحاديث الرافعي. وسماه شافی العی فی تخریج أحادیث الرافعی ، اجتمعت به مراراً وأفادنی کثیراً من أجزائه التي كان يضن بها على غيري وحدثني من لفظه بجزء من حديث. الجلالي (١) عدين على بن عهد الواسطى بسماعه له على أبن الهبل، زاد في أنبائه وكان. شيخنا البلقيني يحبه ويعظمه وشهد له أنه أحفظ أهل دمشق للحديث حتى ولى. الأثشرفية وقد أكرمني بدمشق ثم قدم القاهرة بعد الكائنة فأعطيته جملة من الأجزاء وشهد لىبالحفظ في عنوان تعليق التعليق قال وكانقد شرع في تفسير كبير أكمل منه كثيراً وعليه فيه مآخذ ثم عدم في الكائنة قال أيضا وعمل طبقات. الشافعية . زاد (٢) غيره وترتيب طبقات القراء،وقال التقي بن قاضي شهبة جرت. له مع جماعة فتنةوأوذي أذي كثيراً ثم نجا، قال شيخنا وكان عنده كرم مفرط قد يفضى الى الاسراف وعنده شجاعة واقدام وعمن سمعمنه ابن موسى الحافظ والابي . مات فييوم الأربعاء عاشرربيع الآخر سنة خمس عشرة بمنزلة الصالحية ودفن بها مصروفا عن القضاء بالاخنائي عفا الله عنه . وترجمه شيخنا أيضا فيما استدركه على تاريخ مصر للمقريزي ولكنه عنسده في عقوده وابن خطيب. الناصرية في ذيله وابن فهد في معجمه . وأبوه في المائة قبلها .

(أحمد) بن اسماعيل بن صدقة الشهاب القاهرى الحنفي صهر الامشاطى .

ابن أخي زوجته ويعرف بابن الصائغ . ولد في سنة أدبع وخمسين وتماغاة بالقاهرة وأخذ عن الشمني والاقصرائي والتقى الحصني وكذا العلاء وبرع وتنزل بعناية صهره في الحيمات كالاشرفية بل استنابه في القضاء واستمر به معفضية عقل وتودد ، وقد حج في سنة ست وتسعين ثم في سنة ثمان وتسعين كلاها في الموسم وتردد إلى في كليها ثم في سنة سبع وسبعائة وجاور سنة ثمان وسكن بالمدرسة الزمامية فأصابه ماأصاب المسلمين من التهبة العام من بني ابراهيم وأعوانهم ولم يبقوا اسوة كنزله شيئاً من المسلمين . ثم حج سنة ثمان ورجع إلى مصر سالما عمر سمه سافر من مكة في أوائل محرم برا صحبة الاتابكي قيت الرجبي ؟ وأحمد ) بن اسماعيل بن عباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن على بن على بن ابن رسول الناصر بن الاشرف بن الافضل بن الحجاهد بن المؤيد بن المنصور ملوك

<sup>(</sup>١) في الاصل « الجلائي » وهو غلط . (٢) في الاصل « رداً » .

المين صاحب زبيد وعدن و تعز وجبلة وغيرها من بلاد المين . ملك بعد أبيه في ربيع الأول سنة ثلاث و ثما غائة فلم تحمد سير ته وجرت له كائنات وكان فاجراً جائراً من شرار بني رسول وفي أيامه خرب غالب بلاد المين لكثرة ظلمه وعسفه وعدم سياسته (۱) و تدبيره ولم يزل على ذلك حتى سقطت صاعقة على حصنه المسمى قوارير من زجاج خارج مدينة زبيد فارتاع من صوتها و تحرض أياما ثم مات في سادس عشر جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين قال الله تعملل (ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء (۱) و جمل لتعز فدفن بمدرسة أبيه بها إذ لم ين له مدرسة . ووصفه العقيف الناشري بأنه كان موصوفاً عند المام والخاص بوفور الحلم التام بحيث أنه ترفع اليه الامورالعظام التي لا تحتمل فلا يغضب لها وهذا مؤيدما تقدم. وملك بعده ابنه المنصور عبد الله الآتي ان شاء الله هو وولدهذا اسماعيل وجده . وذكره المقريزي في عقوده مطولا .

(أحمد) بن اسماعيل بن عبد الله الشهاب الطيب ويعرف بالحريري ، اشتغل بالطب وتعانى الأدب ونظرفي المنطق وكان خاملافاتفق أن كاتب السر فتحالله قربه من الظاهر برقوق في عارض عرض له فصل له البرءسريعاً فأقبل عليه وولاه عدة وظائف يعني كشيخة خانقاه سالوتدريس الجامع الحصراي والجامع الحاكمي عوضاً عن العلاء الاقفهسي بعد منازعات فنبه قدره بعد خمول طائل ولم يطل في ذلك. ومات في خامس عشر ذي القعدة سنة تسع . قاله شيخنافيا استدركه على المقريزي في تاريخ مصر وإلا فهو في عقوده ، وقال شيخنافي معجمه كان ذكيافان الاتعاني الاشتغال بالطب والأدب وفنو نا أخرى ومهروكان يتزيا بزى الأعاجم في شكله وملبسه ثم ولى في آخر عمره بعض المناصب لماتوصل إلىخدمة الظاهروحسنت حاله بعد ذلك في دينه ودنياه إلى أن مات بمصر ، سمعت من فوائده كثيراً وأنشدني من نظمه في عويس بيتين ثم وقفت على أنهما لغيره . وقال في الانباء انه سهر في الطب والهيئة والمعقولات ونظر في الادب وكان خاملا ملقا جدا اجتمعت به في الكتبيين مراراً وسمعت من نظمه وفوائده ثم اتصل بأخرة بالظاهر فأعطاه وظائف الشيخ علاء الدين الاقفهسي فأثرى وحسنت حالهوتزوج وسلك الطريق الحميدة ولهنظم ونثرلكنه يطعن في الناس كثيراً ويدعى دعاوى عريضة انتهى ، وقال المقريزي مامعناه : ومن الغرائب أن صاحبنا الشمس

<sup>(</sup>١) في الاصل «سياته» . (٢) في الاصل «و نرسل \_ و نصيب .. نشاء».

العمرى كاتب الدست حج مع الركب الموسمى فى شوال سنة تسع والشهاب هذا بها طيب فلما قدم المبشر على العادة كان معه كتاب العمرى أبى فتح الله كاتب السر فكان مما أخبر فيه أنه اجتمع فى مكة بولى لله يقال له موسى المناوى فسأله عن جماعة من المصريين منهم الحريرى هذا فأخبره أنه طيب حسبما فارقه فقال لااله إلا الله لهمدة يذكر عندنا بعرفة فى كل سنة وفى هذه لم يذكر موكان قد توفى قبل الوقوف فكانت عجيبة وفيها بشرى لصاحب الترجمة رحمه الله وكان قد توفى قبل الوقوف فكانت عجيبة وفيها بشرى لصاحب الترجمة رحمه الله وكان قد توفى عبد المنادة

(أحمد) بن اسما عيل بن عبد الله الدمشتي .سمع على بمكذف المجاورة الثالثة .

(أحمد) بن اسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن ابراهيم شرف الدين ثم دعى شهاب الدين الشهرزوري الهمداني التبريزي الكوراني ثم القاهري عالم بلاد الروم ، ورأيت من زاد في نسبه يوسف قبل اسماعيل .ولد في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة بقرية من كوران وأرخه المقريزي في ثالث عشر ربيع الأول سنة تسع بهرزوى وحفظ القرآن وتلاه للسبع على الزين عبـــد الرحمن بن عمر القزويني البغدادي الجلالواشتغل وحل عليه الشاطبية وتفقه به وقرأ عليه الشافعي وحاشية المتفتازاني وأخذعنه النحو مع علمي المعاني والبيان والعروض وكذا اشتغل على غيره في العلوم وتميز في الأصلين والمنطق وغيرهاومهر في النحو والمعاني والبيان وغيرها من العقليات وشارك في الفقه ثم تحول إلى حصن كيفا فأخذ عن الجلال الحلواني في العربية وقدم دمشق في حدود الثلاثين فلازم العلاء البخاري وانتفع به وكان يرجح الجللال عليه وكذا قدم مع الجلال بيت المقدس وقرأ عليه في الكشاف تم القاهرة في حدود سنة خمس وثلاثين وهو فقير جداً فأخذ عن شيخنا بقراءته في البخاري وشرح ألفية العراقي ولازمه وغيره وسمعفي صحيح مسلم أوكله على الزين الزركشيولازم الشرواني كثيرا ، قال المقريزيوقرأت عليه صحيح مسلم والشاطبية فبلوت منه براعة وفصاحةومعرفة تامة لفنوزمن العلم مايين فقه وغربية وقراآتوغيرها انتهى. وأكبعلي الاشتغال والاشغال بحيث قرأ على العلاء القلقشندىفي الحاوى ولازمحضور المجالسالكبار كمجلس قراءة البخاري بحضرة السلطان وغيره واتصل بالكال بن البادزي فنوه به وبالزيني عبد الباسط وغيرهما من المباشرين والأمراء بحيث اشتهر وناظرالأماثل وذكر بالطلاقة والبراعة والجرأة الزائدة فلما ولى الظاهر جقمق وكان يصحبه تردد اليه فأكثر وصار أحد ندمائه وخواصه فانهالت عليه الدنيا فتزوج مرة بعـــد أخرى

لمزيد رغبته في النساء مع كونه مطلاقا وظهر لما ترفع حاله ما كان كامناً لديه من. اعتقاد نفسه الذي جر آليه الطيش والخفة ولم يلبث أن وقع بينه وبين حميدالدين النعماني المذكور أنه من ذرية الامام أبي حنيفة مباحثة سطا فيها عليه وتشاتما بحيث تعدى هذا إلى آبائه ووصل علم ذلك إلى السلطان فأمر بالقبض عليه وسجنه بالبرج ثم ادعى عليه عندقاضي الحنفية ابن الديري واقيمت البينة بالشتم وبكو نهمن ذرية الامام فعزر بحضرةالسلطان نحوالثمانين بلوأمر بنفيهوأخرج عنه تدريس الفقه بالبرقوقية وكان قد استقر فيه بعد ابن يحيى وعمل فيه اجلاسا فاستقر بعده فيه الجلال المحلى وخرج الشهاب منفيا قال المقريزى بعد أن باع أثاثه وأخرجت وظائفه ومرتباته إلى دمشق فلما خرج الحاج توجه معه فرد إلى حلب فسلم يشعروا به حتى قدم الطور ليمضى في البحر إلى مكة فقبض عليه وسير به حتى تعدى الفرات وذلك كله سنة أربع وأربعين ( ولا يظلم ربك أحداً ) انتهى ،وتوصل الشهاب الى مملكة الروم ولا زال يترقى بها حتى أستقر في قضاء العسكر وغيره وتحول حنفياً وعظم اختصاصه بملك الروم ومدحه وغيره بقصائد طنانة وحسنت حالته هناك جداً بحيث لم يصر عند مجد بن مراد أحظى منه وانتقل من قضاء العسكر إلى منصب الفتوى وتردد اليه الاكابر وشرح جمعالجوامع وكثر تعقبه المحلى بما اختلف الفضلاء فيه تصويباً ورداً وقال فيه إن من قصاً بده في ملكه قوله :

هو الشمس إلا أنه الليث باسلا هو البحر إلا أنه مالك البر وكذا بلغنى أنه عمل تفسيراً وشرحاً على البخارى وقصيدة في علم العروض يحو ستائة بيت وغيرها من القصائد وأنشأ باسطنبول جامعاً ومدرسة ساهادار الحديث بل له مسجد بخطبة وآخر بدونه وفي الغلطة تجاهها مسجدإلى غيرها من الدور ، وقد أخذ عنه الاكابر حتى ان المقريزى دوى عنه حكاية عن شيخه الجلال في فضل أهل البيت هذا مع كونه ممن أخذ عنه كما أسلفته ، وغالب ما نقلته عنه من عقوده . ولما كنت بحلب وذلك في سنة تسعو خمسين دخلها ثم البلاد الشامية وهو في ضخامة زأئدة و حج في سنة إحدى وستين وترامي عليه البقاعي في هذا الآن ليتوصل به إذا رجع به للملكة الرومية في طلب كتابه المناسبات من هناك رجاء أن يحصل له رواج بذلك و تبينه زعم بمن يسره الله له ذلك بدون تكلف ولا تطلب والتزم له بتولى اشهار شرحه لجمع الجوامع وأخذ على جارى عادته في المبالغات إذا كانت موصلة لأغراضه (ومن لم يجعل الله له نوراً فما لهمن نور) ولم

يزل الكورانى على جلالته وطريقته حتى مات فى أواخررجب سنة ثلاث وتسعين وصلى عليه السلطان فمن دونه ولعله دفن بمدرسته رحمه الله .

( أحمد ) بن اسماعيل بن على بن مجد بن داود بن شمس الزمزمى ويقال له نابت وهو به أشهر. يأتي في النون .

(أحمد) بن اسماعيل بن عمر بن صالح الفر نوى مات سنة سبعين و ثما غائة ، أرخه ابن عزم و أحمد) بن اسماعيل بن عمر بن كثير الشهاب بن الحافظ العهاد البصروى ثم الدمشتي أخو عبد الوهاب الآني و يعرف كأبيه بابن كثير ولدسنة خمس وستين و سبعانة وأحضر على ابن الشير جي أحد أصحاب الفخر بن البخارى و تزيا بزى الجند وحصل له اقطاع وكان فيما قاله الشهاب بن حجى أحسن اخو ته سمتاً عارفاً بالامور . مات في ربيع الاول سنة إحدى . ذكره شيخنا في انبائه .

( أحمد ) بن اسماعيل بن عهد بن أحمد الشهاب الونائي القاهري الشافعي أخو الشمس الآتي بلغني عن شيخنا ابن خضر أنه كان يقول هو أقعد من أخيه غير أنه كان ساكناً انتهى وهو ممن حضر عند شيخنا وسمعت أنه قرأ على القاياتي وربماأقرأ وتأخرت وفاته عن أخيه وله ولد في الاحياء فيحقق أمره منه ان كان يحسن .

(أحمد) بن اسماعيل بن عهد بن اسماعيل بن على القطب المقدسي الاصل القلقشندي المولد القاهري الشافعي والدالعلاء على وإخوته المذكورين في محالم، ولد في رجب سنة أربع وستين وسبعانة أوقبلها بقلقشندة و انتقل منها إلى القاهرة وهو شاب فحفظ كا قال التي ابنه القرآن والمنهاج مع غيره قال وطلب من نفسه فأخذ الفقه عن ابن حاتم والابناسي والبهاء أبي الفتح البلقيني وعليه قرأ القروع عند البلقيني وابن الملقن واشتغل في النحو على موسى الدلاصي نزيل المشهد عند البلقيني وابن الملقن واشتغل في النحو على موسى الدلاصي نزيل المشهد الحسيني بالقاهرة والصدر الابشيطي وشهد له أنه لم يأت من بلده أنجى منه وفي الحديث على التي الدجوى ولازمه مدة وسمع على النجم بن رزين وابن الخشاب الحديث على التي الخوشي والشهاب الجوهري والشرف بن الكويك وطائفة وتلا على يعقوب الجوشني الضرير وتميز في الفرائض والحساب وكتب الخط الحسن وناب في الحكم قديما ببعض النواحي عن التي الزبيري ثم بالقاهرة عن شيخنا وغيرهم سمع منه الفضلاء كابن فهد، وكان ديناً خيراً شهماً سليم انفطرة ملازما وغيرهم سمع منه الفضلاء كابن فهد، وكان ديناً خيراً شهماً سليم انفطرة ملازما

لسلوك الخير والعبادة ،وحصل له في سمعه ثقل ومتع بباقي حواسه قال وكان يذكرانه من ذرية غنيم القدسي . مات في ليلة الثامن من ذي الحجة سنة أدبع وأربعين وصلى عليه من الغد في مشهد حافل تقدمهم شيخنا، ذكره في أنبائه باختصار فقال كان حسن الكتابة متقناً للمباشرة وفيه شهامة وهو أكبر من بقي من شهود المودع الحكمي قال وأنجب عدة أولاد منهم ولده علاء الدين وهو أمثلهم طريقة ، قلت وقد مسه من القاضي علم الدين بعض المكرودر جمه الله وإيانا .

عزم في سنة إحدى وخمسين .

(احمد) بن اسماعيل بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز الهوارى البندارى أخو مونس الآتى من رؤس عرب هوارة، ويسمى فيهم بالامير أحضره الدوادار الكبير معه فعلق رأسه فى جماعة بباب زويلة وهم احياء الى ان مات وذلك فى جمادى الآخرة سنة ثلاث و ثمانين و توجع الناس من مشاهدته .

(أحمد) بن اسماعيل الشهاب الابشيطى القاهرى الشافعى الواعظ ولدسنة ستين وسبعانة تقريباً تفقه قليلا ولزمقريبه الصدر الابشيطى وأدب جماعة من أولاد الكبار وله جبالسيرة النبوية فكتب منها كثيراً إلى أن شرع في جمع كتاب حافل فيها كتب منه نحو ثلاثين سفراً يحتوى على سيرة ابن اسحاق مع ماكتبه السهيلى وغيره عليها وما اشتملت عليه البداية للعاد بن كثير وعلى مااحتوت عليه المغاذى للواقدى وغير ذلك ضابطاً للا لفاظ الواقعة فيها وكان يتكلم على الناس في الجامع الازهر ممات في سلخ شو ال سنة خمس وثلاثين وقد جاز السبعين . ذكره شيخنافي الانباء والمعجم والمقريزي في عقوده وقد شارك الشهاب الابشيطى الماضى في اسمه واسم أبيه و نسبته .

( أحمد ) بن اقبرص. مضىفى ابن آق برص بمهملتين .

(أحمد) بن اويس بن الشيخ حسن السريسرى (١) الكبير بن الحسين بن اقبغا ابن ايلكان بن القان غياث الدين صاحب بغداد وتبريز وسلطانهما درب ملك العراق عن ابيه المتوفى بتبريز في سنة ست وسبعين فأقام إلى سنة خمس و تسعين ثم قدم حلب ومعه أربعائة فارس من أصحابه جافلا من تمرلنك حين استيلائه على بغداد لائذاً بالظاهر برقوق فأرسل أمر باكرامه ثم استقدمه القاهرة وبالغ في اكرامه بحيث تلقاه وأرسل له نحو عشرة آلاف دينار ومائتي قطعة قاش

<sup>(</sup>١)كذا في الدررالكامنة ، وفي الأصل « البوين » .

وعدة خيول وعشرين جارية ومثلها بماليك وتزوج السلطان أختاً له وأقام في ظله الى انسافر معه حين توجه بالعساكر لجهة الشام وحلب فلما رجع عاد أحمد إلى بلاده بعد أن ألبسه تشريفاً وتزايدت وجاهته وجلالته فلم يلبث أن ساءت سيرته وقتل جماعة من الأمراء فوثب عليه الباقون وأخرجوه وكاتبوا نائب تمرلنك بشيرازليتسامهاففعل وهربهذا إلى قرا يوسف انتركاني بالموصل فساد معه إلى بغداد فالتتي به أهلها فكسروه وانهزما نحوالشام وقطعا الفراتومعهما جمع كبير من عسكر بغداد والتركان ونزلا بالساحور قريباً من حلب فخرج اليهم نائب حلب وغيره من النواب وكمانت وقعة فظيعة انكسر فيها العسكر الحلبي وأسر نائب حماة وتوجها نحو بلاد الروم فلماكمان قريباًمن بهسنا التقاه نائبها وجماعة فكسروه واستلبوا منه سيفاً يقال له سيف الخلافة وغير ذلك وعاد إلى بغداد فدخلها ومكث بها مدة حاكما ثم جاء إليها التتار فخرج هارباً بمفرده وجاء إلى حلب في صفر سنة ست وهو بليد في زي فقير فأقام بها مدة ثم رسم الناصر باعتقاله بالقلعة فاعتقل بها ثم طلب الى القاهرة فتوجه اليها واعتقل في توجهه بقلعة دمشق ثم أطلق بغيررضا من السلطان وعاد الى بغداد ودخلها بعد أن نزل التتارعنها لوفاة تمرلنك واستمر على عادته ثم تنازع هو وقرا يوسف فكانت الكسرة عليه فأسره وقتله خنقاً في ليلة الأحد سلخ دبيع الآخر سنة ثلاث عشرة وجاء الخبر الى حلب بذلك في جمادي الآخرة. وقد طول شيخنا ذكره في أنبائه وأنه سار السيرة الجائرة وقتل في يوم واحد ثمانمأنة نفس من الاعيان قال وكان سفاكا للدماء متجاهراً بالقبأنح وله مشاركة في عدة علوم كالنجوم والموسيقا وله تتبع كبير بالعربية وغيرها وكتب الخط المنسوب مع شجاعة ودهاء وحيل وصحبة في أهل العلم . وكذا طول المقريزي في عقوده وابن خطيب الناصرية ترجمته وقال أنه كأن حاكما عارفا مهيباً له سطوة على الرعية فتاكا منهمكا على الشرب واللذات له يد طولى في علم الموسيقا.

(أحمد) بن أويس بن عبد الله بن صلوة شهاب الدين بن شرف الدين بن أكمل الدين الجبرتى ثم القاهرى الصحراوى الشافعى مدرس تربة الست بالصحراء وإمامها وابن إمامها . مات فى ربيع الاول سنة ! ثنتين أرخه شيخنا فى أنبأنه ، ورأيت بخطه إجازة لمن عرض عليه فى سنة ثلاث وتسعين وسبعائة

وكذاللزين عبد الرحمن بن أحمد بن على بن عبيد القلعى الصمل (١) في سنة مُمانَمَةُ وَكَذَاللزين عبد الرحمن بن أحمد بن القاصح وغيره .

(أحمد) بن اينال المؤيد الشهاب أبو الفتح بن الأشرف أبي النصر العلائي الظاهري ثم الناصري من ذرية الظاهر بيبرس فأمه ابنة ابن خاص بك . ولد في سنة خمس وثلاثين وتمانمائة بغزة حين كانأبوه بها وهوأمير عشرين ونشأ فقرأ عند العلاء الغزى وغيره وترقى في أيام أبيه وكانت حجته هائلة تضرب بها الامثال ثم استقر في المملكة بعده في يوم الاربعاء رابع عشر جمادي الأولى سنة خس وستين بعهد منه له ودام إلى يوم الأحد تاسع عشر دمضان منها وأرسل به إلى الثغر السكندرى في البحر وتألم الناس لذلك سيماقاضي الحنابلة بالعز الكناني ولم يتحاش عن التظاهر بذلك فانه كان قد أحسن السيرة في تلك الأيام وانكف المماليك به عن تلك البليات العظام واتفقت (٢) القلوب على حبه وخضع الاُمراء فمن دونهم له وتفاءلوا بالعدل والخير في سلطنته هذا مع تلفته في غالب أيام امرته الىالعاماء واكرامه لهم وتفقدهموميله لرقائق الاشعار ورقة طباعه وحسن عشرته ومزيد عقله وخبرته بالأمور وبعد ارساله لم يلبث أن كسر قيده بل قدم الديار المصرية بعدوفاة أمه وتزوج الدوادارالكبيرعظيم المملكة ابنته واستقر حين كونه بالاسكندرية في ذي الحجة سنة ستوثمانين في مشيخة الشاذلية وكان يلقنهم الذكر ويحضر مجالسهم ومن يتوجه معه إلى بيته من جماعة الشاذلية يكرمهم بالاطعام ونحوهولا نوجه له وهوهناك لقضاء حاجة من يقصده إلا بغرض. مات في منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين وجي الجئته الى القاهرة فدفن عند أبيه رحمه الله وايانا .

(أهمد) بن إينال العلائي الظاهري برقوق والد عجد الآتي . ولد سنة احدى عشرة وعانمائة وقرأ في القرآن وكان فيما قال لى ولده يحفظ تحفة الملوك، وخدم عند قايتباي الجركسي وادارا فحصل ولم يتعرض الاشرف اينال له بعد انقضاء دولة مخدومه لكون أبيه من خجداشيته بلزاد في الاحسان اليهوجج وانعزل ببيته على خير وستر وبر الفقراء حتى مات في يوم الأحد تاسع المحرم سنة ست وعمانين ودفن من الغد يوم عاشوراء رحمه الله وعفاعنه .

(أحمد) بن إينال الاأمير شهاب الدين بن الامير أحد خواص الظاهر وجهه

<sup>(</sup>١) بضم المهملة والميم وآخره لام مشددة. (٢)في الأصل «وانتقلت».

وصحبته أربعون مملوكا لقتال بلى من عرب الحجاز ثم عاد ومعه جماعة سمروا ثم وسطوا فى سنة ثلاثوأربعين .

(أحمد) بن إينال شهاب الدين الحنفي خادم الشيخونية وسحنتها ووالد أحد فضلاء الحنفية الشمس مجد . مات في ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين واستقر عوضه في الخدمة أبو الطيب السيوطي ولم يلتفت لولده وعز ذلك على كثيرين وإن كان المستقر أضبط وأمتن .

(أحمد) بن أيوب بن احمد بن عبد الله بن عفان بن رمضان الفيومى الاصل أخو أبى بكر وعمروعُمان . مات بمكة في ربيع الأول سنة أربع وأربعين .

(احمد) بن البدر بن الشجاع عمر الكندى ثم المالكي من بني ملك بطن من كندة الظفارى ملكها بعد أبيه الآتي ودبر المملكة معه جماعة من إخوته ثم وقعت بينهم الفتنة و تفرق شملهم وغلب بعضهم على بعض حتى تفانوا وكان من آخر أمر هم تشنتهم في الارض فخضر بعضهم إلى القاهرة فأقام بهاغريباً طريداً إلى أن خرج عنها في سنة خمس وعشرين ، ذكره شيخنافي سنة ثلاث و ثما ثمانة في أبيه . (أحمد) بن البدر بن عهد بن أويس الشهاب المغربي الاصل الطرابلسي الشافعي ويعرف بابن البدر ، روى عن بهادر القرمي مسند طرابلس وعن غيره ودرس وأفتى، أخذ عنه جماعة منهم ابن الوجيه والسوبيني (۱) وكان فقيها نحوياً ديناً متواضعاً وجيهاً ، مات في ذي القعدة سنة ثلاثين، ذكره شيخنا في أنبائه باختصار، وقال الصلاح الطرابلسي الحنفي أن والده أخذ عنه القراآت السبع فالله أعلى . (أحمد) بن بردبك سبط الاشرف ابنال واخوعد الاستى .

(احمد) بن برسباى الشهابى بن الاشرف الدقاقى الظاهرى أخو العزيز يوسف وأصغر أولاد أبيه . مات ابوه وهو حمل وامه ام ولد جركسية . مات عن نحو سبع وعشرين سنة فى اوائل ربيع الأول سنة ثمان وستين بالقاهرة بعد اخيه بنحو أربعين يوماكان قد تولى تربيته زوج امه قرقاس الاشرفى امير ملاح واحضر له من علمه القرآن والخط المنسرب واقرأه العلم ولم يكن يظهر من بيته البتة حتى ولا للجمعة مع حسن الشكالة واهتداد القامة وشهدالسلطان فن دونه الصلاة عليه بمصلى المومنى ودفن مع أبيه فى تربته .

<sup>(</sup>۱) بضم أوله وسكون الواو وموحدة مكسررة ثم تحتانية ونون نسبة إلى سو بين من قرى حماة ـ كما ضبطه المؤلف في غير مكان .

( احمد) بن بركات بن مجد بن محرز الجزائرى . مات سنة ست وستين. ارخه ابن عزم .

(احمد) بركة الشهاب الدمشقى كتب عنه البدري في مجموعه قوله:

مليح يغيب البدر عند حضوره ويخجل غصن البان بالقدإن خطر له شامة فوق الجبين كأنها قليل سواد الغيم في طلعة القمر وقوله: له خال بخط المسك قدرا على كرسي الخدود قد تعلى كشجرقد غدا في روض ورد وسالفة عد عليه ظلا

(أحمد) بن إلبان بن عبد الله الشهاب أبو العباس القمرى اللؤلؤى الدمشقى الحنبلى، وصفه البرهان الحلبي بالمحدث المقرىء وأنه يحفظ القرآن ويستحضر كتابه فى مذهب أحمد وانه قرأ الحديث بصوت حسن وانه قدم عليه فى سنة تسع وثلاثين فقرأ عليه ابن ماجه.

(أحمد) بن أبى بكر بن ابراهيم بن مجد الحكمى من ذرية الشيخ مجد بن أبى. بكر الحكمى د كره العفيف مختصرا ولم يؤرخه .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن. عطية بن ظهيرة المكى الآتى جده قريبا، ممن أخذعنى بمكة .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد بن التقى سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن. الشيخ أبى عمر المقدمي الحنبلي . سمع من أبى مجد بن القيم جزءاً من حديث أبى القسم المنبجي أنابه الفخر عن محمود بن أحمد عنه . ذكره شيخنا في معجمه وقال. أجاز لى ، وبيض لوفاته .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن يوسف بن عبد الملك ابن عبد الله بن سالم بن عبد الملك بن عيسى بن احمد بن عوانة بن حمود بن زياد بن على بن عبد بن جعفر بن على التق بن عبد التق بن على الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن عبد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على ابن أبى طالب أبو العباس بن أبى يحيى الحسينى القيروانى الاصل التونسى المالكي نزيل مصر ويعرف بابن عوانة ولد في يوم عاشو راء سنة تسع وعشرين وثما غائة بتونس ونشأ بها وقدم القاهرة فى أول دولة الاشرف إينال وحج منها فى سنة ثمان وخمسين وكانت الوقفة الجمعة وصحب خطيب مكة فنوه به وعرفه يالا كابر من الامراء وغيرهم وشاع بين العامة شبهه بالنبي عيسية وكتابة علماء

القيروان كابن أبي زيد صاحب الرسالة فمر · قبله باستقاضة نسب شخص من أسلافه . مات في مستهل المحرم سنة إحدى وتسعين بالاسكندرية وكان توجه اليها بالزام السلطان لهمع صهره أبي عبد الله البرنتيشي (١) كالامين وكان كثير المحاسن عالى الهمة مع من يقصده لايهاب ملكا ولاغيره كريماً شهما متوددا متجملا فى ملبسه ومركبه ممن تكرر تردده إلى معمن يقصده فى الاجتماع بى من غرباء بلده. كقاضى الركبور بماسمع معهم على ومقاصده شريفة وخصاله منيفة عوضه الله الجنة . (أحمد) بن أبي بكر بن أحمد بن على بن اسماعيل الشهاب أبو العباس بن سيف الدين الحموى الاصل الحلبي الحنبلي القادري والد الزين عيد القادر الاتي ويعرف بابن الرسام . ولد تقريبًا كما قرأته بخطه سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة أو ثلاث وستين كما كتبه بعضهم ، وأما شيخنافقال في معجمه انه في حدود السبعين بل قبلها بحماة ونشأبها فاشتغل يسيراً وسمع على قاضيها الشهاب أبى العباس المرداوي الأربعين المخرجة له والمعجم المختص للذهبي وعلى الحمن بن أبي المجد. وغيرهما من شيوخ بلده وأحمد بن حسين الحمصي بها والعاد اسماعيل بن بردس وأبي عبد الله بن اليو نانية ببعليك ومماسمعه على ثانيهم الصحيح والمحبالصامت بدمشق وممنا سمعه عليه العملم والذكر والدعاء كلاهما ليوسف القاضي والبلقيني والعراقي وجماعة بالقاهرة وأجازله ابن رجب وابن سند وعبد الرحيم بن محمود ابن خطيب بعلبك ويحيى بن يوسف الرحبي وآخرون واشتغل وأذن له بالافتاء ولكن كانت طبقته في العلم متوسطة بل منحطة عن ذلك، وقد جمع في فضائل الأعمال كتاباً سماه عقد الدرر واللاكف فضل الشهورو الايام والليالى في أربع مجلدات وفى المتبانيات آخر يقضى العجب من وضعهما ودل صنعه في ثانيهماعلى عدم علمه بموضوع التسمية سياوقد اوقف شيخنا، وتعانى الوعظفأتي فيه باخبار مستحسنة وحدث وسمع منه الفضلاء كابن فهدوالابي وغيرهما بلسمع منه شيخنا وابن موسى المراكشي وولى قضاء بلدهمر اراتخللها قضاءطر ابلس ثم حلب واستمر قاضيا ببلده حتى مات في ثامن عشر ذي القعدة سنة أربع وأربعين كما أخــبرني. به ولده ورأيت نسخة من الصحيح معظمها بخطه أرخ كـتابة بعض أجزأتها في المحرم سنة اثنتين وأربعين ، وكان صاحب دهاء ورأيت من قال انه كان يعرف بابن شيخ

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم مثناة مكسورة ثم تحتانية بعدها معجمة نسبة إلى حصن من غرب الاندلس .

السوق وكانه ان صح هجر . وقد ترجمه شيخنافي معجمه وقال انه جمع كتابا في فضائل الايام وكان يحسن عمل المواعيد وولى قضاء بلده ثم قضاء حلب وقدم القاهرة مرارا سمعت من لفظه بعض شيء من اربعي المرداوي باكباب وبراعة وذكره بعض المتأخرين فقال: قاضي حماة وواعظها ومفتيها توفى في شوال عن شحو سبعين سنة وهو والد القاضي زين الدين الرسام كاتب سر حلب وناظر جيشها والقاضي محب الدين عمل المواعيد فأجاد .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد بن موسى الأشعرى الميانى نزيل مكة ويعرف بالمخدوعة بمن له فضل وتمييز فى العربية والنظم ويتكسب بالنساخة الجيدة مع مزيد فاقته وكثرة أخلافه وعدم موافاته فى الكتابة ولولاذلك لكان غنيام فهاوقد كتب من تصانيفي كشرح الألفية وحضرعندى كثيرا بل قرأ على بعض تصانيفي وغيرها وأنشد بحضرتى شيئاً من نظمه وامتدح بعض الاعيان وحكى عنه النجم بن فهدفى ترجمة الحب مجد بن العلاء مجد بن عفيف الدين الايجى مناما .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد بن يحيى العامرى الحرضى الميانى . ممن أخذ عنى بحكة فى ذى الحجة سنة أربع وتسعين .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد الشهاب أبو العباس ثم القاهرى الشافعى الصوفى ويعرف بابن الزاهد . ولد فى العشر الأخير من رمضان سنة الربع والربعين وسبعائة وحج غير مرة منها فى سنة أدبع وستين وجاور سنة خمس فسمع بها على العفيف اليافعى أشياء من تصانيفه ومروياته ثم سنة ثلاث و تسعين وسمع بهاعلى ابن صديق والشهاب بن الناصح والشمس عهد بن قاسم بن عهد بن مخلوف الصقلى المالكي وأبى الحسن على بن أحمد العقيلي المالكي ثم سنة إحدى و ثما غائة وسمع فيها على الابناسي و دخل بيت المقدس في خلال ذلك فسمع به فى دمضان سنة خمس و ثمانين وسبعائة على البدر أبى عبدالله محمود بن على العجلوني والاسكندرية بعد ذلك فسمع بهاعلى أبى عبدالله محمود بن على العجلوني والاسكندرية بعد ذلك سنة ست وستين على الحب الخلاطي السن للدارقطني وعلى الجال بن نباتة السيرة سنة ست وستين على الحب الخلاطي السن للدارقطني وعلى الجال بن نباتة السيرة منهم التقى الشمني وذلك في سنة ست و هما غائة ، و ترجمته بأ بسط مماهنا في تاريخي منهم التقى الشمني وذلك في سنة ست و هما غائة ، و ترجمته بأ بسط مماهنا في تاريخي الكبير ورأيت من أدخه سنة تسع عشرة رحمه الله .

(أحمد) بن أبى بكر بن أحمد الشهاب ابو العباس الهكارى الكردى الشافعى نزيل مكة وحفظ الحاوى وعرضه على العاد الحسباني (١) وسمع من ابن اميلة وابن قوالح والكال بن حبيب والجال الباجى وآخرين بدمشق وحلب والقاهرة والاسكندرية وتردد إلى مكة غير مرة وانقطع نحو أدبع عشرة سنة متو الية متعلة بجوته على طريقة حسنة برباط العز الاصبهاني وله اصحاب من ذوى الاعتبار بديار مصر يصل اليه منهم أو من بعضهم في كل سنة مايستعين به في امره ، وحدث سمع منه الفضلاء وكان فيه مروءة وكياسة ولطف عشرة ، مات في العشر الأخير من صفر سنة ثمان عشرة ودفن بالمعلاة رحمه الله . ذكره التي الفامي في تاريخ مكة وابن فهد في معجمه .

(احمد) ابن ابي، بكر بن اسماعيل بن سليم-ككبير- بن قايماز بن عثمان بن عمر الشهاب ابو العباس الكتاني البوصيري القاهريالشافعي . ولدفي العشر الاوسط من المحرم سنة اثنتين وستين وسبعائة بأبوصير من الغربية ونشأبها فحفظ القرآن وجوده ببوصير على الشيخ عمر بن الشيخ عيسى وقرأ عليه الميقات وانتفع بلحظه ودعائه ثم انتقل باشارته بعــد استرضاء والده إلى القاهرة فأخــذ الفقه عن النور الادي وحصلت له بركاته وطرفاً من النحو عن البدر القدسي الحنفي وسمع دروس العز بن جماعة في المنقول والمعقول ولازم الشيخ يوسف اسماعيل الانبابي في الفقه وسمع الكثير من جماعة منهم التقى بن حاتم والتنوخي والبلقيني والعراقي والهيثمي وكثرت عنايته بهذا الشأن ولازم فيه ابن العراقي على كبر كثيراً وولده الولى وكذا لازم شيخنا قديما في حياة شيخها المذكور ثم بعده الى أن ماتحتى كتبعنه من تصانيفه اللسان والنيكت للكاشف وزوائد البزار على الستة وأحمدوغير ذلك وقرأ عليهأشياء ووصفه بالشيخ المفيد الصالح المحدث الفاضل وكتب بخطه أيضاً من تصانيف غيره الكثير كالفردوس ومسنده بحيث علق بذهنه من أحاديثها أشياء كثيرة كان يذاكر بها مع عدم مشاركة في غيره ولا خبرة بالفن كما ينبغي لكنه كان كثير السكون والتلاوة والعبادة والانجماع عن الناس والاقبال على النسخ والاشتغال مع حدة في خلقه وخطه حسن مع تحريف (٢) كثير في المتون والاسماء ومما جمعه زوائد ابن ماجه على باقي الكتب الحسة مع الكلام على أسانيدها وزوائد السنن الكبرى للبيهتي على الستة

<sup>(</sup>١) نسبة لحسبان من دمشق . (٢) في الأصل « تعريف » .

في مجلدين أو ثلاثة وزوائد مسانيد الطيالسي وأحمد ومسدد والحيدي والعدني، والبزاد وابن منيع وابن أبي شيبة وعبد والحرث بن أبي أسامة وأبي يعلى مع الموجود من مسند ابن راهويه على الستة أيضاً في تصنيفين أحدها يذكر أسانيدهم والآخر بدونها مع الكلام عليها والتقط من هذه الزوائد ومن مسند الفردوس كتاباجعله ذيلا على الترغيب للمنذري سماه تحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب وماتقبل أن يهذبه ويبيضه فبيضه من مسودته ولده على خلل كثير فيه فانه ذكر في خطبته أنه يقتني أثر الاصل في اصطلاحه وسرده ولم يوف بذلك بل أكثر من ايرادالموضوعات وشبهها بدون بيان وعمل جزءاً في خصال تعمل قبل الفوت فيمن يجرى عليه بعدالموت وآخر في أحاديث الحجامة إلى غيرذلك ، وحدث بالقبير سمع منه الفضلاء كابن فهدو ناب في الامامة بالحسينية وكان قاطنا بها ثم أم بالقبة منها و تنزل في صوفية الشيخو نية ثم المؤيدية أول مافتحت واستمر على طريقته حتى مات وقت الزوال من يوم الأحد سابع عشرى الحرم وذلك يوم فتح السد عام أربعين بالحسينية بعد أن نزل به الحال وخفت ذات يده جداً وطالت عليه ودفن بتربة طشتمر الدوادار رحمه الله وإيانا، وقد ذكره شيخنا في أنبائه والمقريزي في عقوده وابن فهد وآخرون .

(أحمد) بن أبى بكر بن اسماعيل الحسيني نسبا فيما قال وبلداً لانه من أبيات الفقيه حسين من المين ويشهر بالمذكور. رجل عامي يسير بالقافلة إلى المدينة النبوية كل سنة غالبا وربما يتكرر له أكثر من مرة في السنة رأيته كثيراً وجلست معه في سنة ثمان و تسعين بالحرمين وذكر لى أنه حين توفي الاهدل كان ابن خمس عشرة سنة فيكون مولده سنة أربعين تقريباً.

(أحمد) بن أبى بكر بن اسمعيل الفقيه أبو العباس الدنكلى الميانى الشافعي. اشتغل بالعلم و تفقه و بن عال الأهدل في تاريخه فقيه محقق ولى قضاء المحالب (١) و اجتمعت به ثم ترك القضاء زهدا فيه وسمعت بوفاته سنة ثمان وثلاثين .

(أحمد) بن أبى بكر بن الحسين بن عمر أبو النصر بن الزين المراغى المدنى الشافعى. أخو شيخنا أبى الفتح عهد وذاك الاكبر ظنا، سمع معه على أبيه والعلم سليمان بن. أحمد السقا والعراقى والهيشمى وابن حاتم وغيرهم وبعض ذلك فى سنة إحدى. وتسعين وسبعمائة وفى ظنى أن وفاته فى هذا القرن فيحرد .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الخالب » والتصحيح من معجم البلدان .

(أحمد) بن أبى بكر حسين شهاب الدين القاهرى الصيرفى ويعرف بابن حيينة حفظ القرآن واستقر فى الصرف بالبيبرسية وغيرها ثم فصل عنها بعد أن تمول وأنشأ داراً فأكثر وتنزل فى جهات وباشر صرف الجوالى حين تكلم ابن الجالى ناصر الخاص ثم الزين بن عبد الباسط ثم ولده فيها ووضع يده فياقيل على مال ليستوفى منه بعض ماكان أورده للذخيرة ممااستهلك فيه بزعمه ماله فرسم عليه لاسترجاعه منه وأقام فى الترسيم نحو ست سنين بل أهين بالضرب وغيره كل ذلك وهو مصر على اظهار العجز وقاسى ذلا بعد عز وثروة ورثى له كثيرون حتى من كان سى المعاملة معه من المستحقين مما الظن أنهم سبب محنته، واستمر كذلك حتى مات فى ليلة الأحد حادى عشرى رمضان سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغدود فن بحوش البيبرسية عوضه الله خيراً وسامحه .

(أحمد) بن أبي بكر بن رسلان بن نصير \_ ككبير \_ بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بنعد بن مسافر الشهاب البلقيني ثم المحلى قاضيم الشافعي ابن أخي السراج البلقيني وأخو البهاء أبى الفتح رسلان وجعفر وناصر الدين مجد ووالد أوحد الدين محدويعرف بالعجيمي - بضم العين مصغر - ولدفى سنة سبع وستين وسبعائة ببلقينة وتوفى أبوه وهو ابن خمس سنين فانتقلت به أمه إلى المحلة فحفظ بهاالقرآن وصلى به ثم تحول إلى عمهااسر اجبالقاهرة فحفظ العمدة والمحرر وألفية ابن مالك وبعض المنهاج الاصلى ومن أول التدرب له إلى الفرائض وبحث عليه في الفقه وأصوله وكذا على أخيه البهاء أبى الفتح وفى النحو على سرحان المالكي إمام الصالحية والمحب بن هشام وحضر دروس الا بناسي والقاضي ناصر الدين بن الميلق والبدر الطنبذي بلقرأ على الشهاب الاذرعى درسأو احداً لماقدم عليهم القاهرة وكان يقول أيضاا نه سمع على أبي المين بن الكويك والمعين عبد الله قيم الكاملية والفرسيسي وابن الملقن ثمعادإلى المحلة في سنة أربع وثمانين وسبعائة فأخذني الفقه أيضاً عن قاضيها العماد الباديني وناب في الحكم بها عن قاضيها العز عبد العزيز بن سليم بالتصغير جدالحب بن الامام لأمه ثم بالقاهرة عن ابن عمه الجلال البلقيني مع اضافة عدة قرى اليه بل ولى القضاء الاكبر بالمحلة سنة عشر وتمانمائة عنه وعن من بعده إلى سنة ثمان وثلاثين سوى تخللات يسيرة وأثرى وصنف في الفرائض كتاباً سماه الروضة الاريضة في قسم الفريضة قرضه له ابن عمهو الجلال بن خطيب داريا وكأنه اخذها عن سرحان، وكان إماماً فقيهاً عالماً مفنناً وقوراً عاقلا يوصف بالدهاء والحيل

ويذكر بين غالب أهل بلده بسوء السيرة في القضاء وغيره مع قول بعض الثقات. انه ماأخذ عماله في مال يتيم قط وكان يحكى أنه أسلم على يعيه نيف و ثلاثون نفساً. مات بالمحلة في عصر يوم الاثنين ثالث عشر جمادي الاولىسنة أربعواربعين ودفن صبيحة يوم الثلاثاء في مشهد حسن صلى عليه عمر ولده وهو المستقر في قضاء المحلة بعدهوأثنوا على الميت خيراً رجمه الله وإيانا . ومن حكاياته عن عمه السراج أنه حكى أذالشيخ عيسى بن الشيخ عمرالنفياي نزل البحريتو ضأفر أي الجن وهم يقولون:

لیت الغنی لو دام وشملنا یلتام

وممن ذكره شيخنا في انبأنه وابن فهــد وآخرون .

(احمد) بن ابي بكر بن سراج البابي. فيمن جده على بن سراج .

(احمد) بن ابى بكر بن صالح بن عمر الشهاب أبو الفضاء المرعشي ثم الحلبي. الحنفي خال الشمس بن أجا. ولد في سنة ست وثمانين وسبعانة بمرعشمن البلاد الحلبية وقرأبها القرآن وبعض المختصرات واشتغل يسيرأ ثم تحول منها إلى عنتاب في سنة اربع وثاناتة فتفقه بها على عالمها عيسي ثم إلى حلب في سنةستعشرة فقطنها وبحث الكشاف وشرح المفتاح على الزين عمر البلخي والمغنى في الاصول وغيره على البدر بن سلامة مع قراءة الصحيحين عليه وتقدم في الفقه واصوله والعربية وشارك في فنون واذن له غير واحد في الافتاء والالقاء وتصدر من سنة عشرين بحلب فانتفع الناسبه وقدم القاهرة غير مرة وصار عالمحلب وفقيهها ومفتيها وعرض عليه الظاهر جقمق قضاءها فتنزه عنه مع تقلله . وصنف كنوز الفقه ونظم العمدة للنسني في اصول الدين وزاد عليها أشياء وكذا نظم الكنز وخمس البردة، اجاز في بعض الاستدعاآت ولقيه العز بن فهدوقد اسن فكتب عنه تخميس البردة واخذ عنه الشمس بن المغربي المقرى أخو قاضي الحنفية عصر وكذا الشيخ عبد القادر الأبار . ومات عقب ابن فهد بيسير في سنة اثنتين وسبعين ومن نظمه:

خدمناه بالعقد المنظم من در ولما رأينا عالما بجواهر على دأى من يروىمن الشعرحكمة خلافا لمن قال القريض بنايزري. ومدحه بعضهم بقوله:

عن العاماء يسألني خليلي ألاقل لى فمن أهدى وأرشد ومن أحمدهم فعملا وفضلا فقلت المرعشى الشيخ أحمد

(أحمد) بن أبى بكر بن طباجوا البعلى الخباز أبوه العطار هو . سمع فى سنة تسعين وسبعهائة ببلده عن مجد بن على اليونيني ومجد بن مجد بن ابراهيم الحسيني ومجد بن مجد بن أحمد الجردي الصحيح قالوا أنابه الحجار ، وحدث اخذ عنه بعض أصحابنا ومالقيته فى الرحلة وكائه مات قبلها .

(احمد) بن أبى بسكر بن عبد الرحمن بن مجد بن أحمد بن التي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبى عمر العزابى الخير بن العاد بن الزين القرشى العمرى المقدسى الحنبلى أخو ناصر الدين مجد واخوته ويعرف كسلفه بابن زريق . ولد فى سنة ثلاثين وتما لمائة بصالحية دمشق ونشأبها فحفظ القرآن عند اسماعيل العجلونى وتجريد العناية لابن الحاج واشتغل فى الفقه والعربية عند التق بن قندس وأذن له بالافتاء والاقراء وسمعه أخوه فى سنة سبع وثلاثين فل بعدها على ابن ناصر الدين وابنة ابن الشرائحى وابن الطحان وآخرين وحدث باليسير ويذكر بالشجاعة والاقدام و تحوذلك ولكنه سقط عن فرس فعجزعن باليسير ويذكر بالشجاعة والاقدام و تحوذلك ولكنه سقط عن فرس فعجزعن المشيئ إلا بعكازين مات بدمشق فى ليلة الثلاثاء ثامن ذى الحجة سنة إحدى وتسعين ودفرن عند أقاربه . أدخه اللبودى .

(أحمد) بن الزكى أبى بكر بن عبد الرحمن المصرى أخو إبراهيم وعلى وعمر، ممن أخذ عنى بمكة .

(احمد) بن أبى بكر بن عبد الله بن أبوب جلال الدين أبو الفضل الطولونى الغزولى الشافعى الآتى أبوه ويعرف بابن أخى الريس. حفظ القرآن وغيره وأخذ عن الشرف السبكي في الفقه وغيره و تلقى عن عمه الشمس عبد بن الجال عبد الله الآتى الرياسة وسائر وظائفه بالجامع الطولونى بل باشر النقابة عند الونائى في ولايته الثالثة لدمشق وكان سمسارا في الغزل ذا حظ تام فيها بحيث لايدانيه في قبول كلة عند البائع والمشترى غيره مع خير وكرم، وقد روى عنه البقاعي مناما في ترجمة شيخه السبكي ووثقه مع طعنه في شهادة شيخ الناس العز عبد السلام البغدادى. مات سنة أربع وسبعين .

(أحمد) بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة الشهاب القرشى المخزومى الميانى الزبيدى ثم المكى الشافعى ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد فى جمادى الاخرة سنة تسعين وسبعائة بزبيد من بلاد المجنونشأ بها وتردد إلى مكة مراراً للحج وسمع بها من عمه الجمال بن ظهيرة وأجازله

العراق والهيشي وابن صديق وطائفة وحدث معممنه صاحبنا ابن فهد وكان خيراً مبارك كثير الطواف ساكنا متكسباً بالتجارة وانقطع بأخرة بمكة حتى مات في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين بعد أن أجاز لي .

( أحمد ) بن الفخر أبى بكر بن عبد الله القرشى المسكى الشاهد أبوه ممنأخذ عنى بمكة وأهلها وكثير منهم ينازعون فيه .

(أحمد) بن أبى بكر بن عبد الملك بن أحمد بن مهد بن مهد بن ما بن التاج على القسطلاني المصرى القباني عم صاحبنا الشهاب الآني ، ولد سنة ثلاثين وثما غائة . ممن سمع منى بمكة وكان ممن قرأ القرآن وتكسب بالقبان وجاور بعد الثمانين . مات في سنة أدبع وتسعين عن بضع وسبعين تقريباً .

(أحمد) بنأبي بكر بنعبدالوهاب بنأجمدالشهاب المحلى أخو مجدالآني. تكسب بالشهادة وناب في القضاء وعمل أمانة الحكم بها مدة وكان حسن الخط خيراً يقرأ القرآن ويجيد الصناعة . مات بعد الخسين قبل أخيه .

(أحمد) بن أبى بكر بن على بن سراجشهاب الدين البابى الاصل الحلبي الشافعي، تفقه بعبيد بن أبى المني وتخرج في الكتابة بابن المجروح وناب عن ابن خطيب الناصرية فمن بعده بالباب إلى أن انفصل عنه وأنشد حينتذ:

عاديتمونا بلا ذنب ولا سبب وقد عدوتم كما الحيات تنساب الأرحلن الى أرض أعيش بها لا الناسأنتم ولا الدنياالباب؟

وتكسب بالشهادة بلوقع للسيد التاج عبد الوهاب حين قضائة بحلب وتردد للقاهرة غير مرة وأخذ عن شيخنا فيا قيل وكتب عنه بعض الطلبة من نظمه وغيره في الهجاء كثيرا مات في عيدالأضحى سنة سبع و عانين بحلب وقد جاز الستين (أحمد) بن أبي بكر بن على بن عبد الله بن بوافي ـ بفتح الموحدة والواو وكسر الفاء ـ ابن يحيى بن عهد بن صالح الشهاب بن الفخر بن الولى النور أبي الحسن الأسدى المعشمي ـ بميمين أولاهما مفتوحة وبعدها عين مهملة ساكنة ممشين معجمة مفتوحة ـ المحملة ساكنة في سنة خمس وستين وسبعائة بمكة ظناً وحضر على العز بن جماعة بل سمع الضياء في سنة خمس وستين وسبعائة بمكة ظناً وحضر على العز بن جماعة بل سمع الضياء الهندى و فاطمة ابنة التقي الحرازى وعبد الوهاب القزوى وأجاز له الحال بن حبيب وأخوه الحسين وآخرون، وكان خيراً ديناً متواضعا متقشفاً في لباسه متعبداً منعزلا عن الناس معتقداً فيهم . مات في ضحى يوم الجمعة سابع عشر

شعبان سنة تسع وعشرين وصلى عليه عقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام ودفن بالشبيكة من اسفل مكة بوصية منه وحملت جنازته على الرءوس وشيعه أمير مكة على بن عنان رحمه الله . ترجمه الفاسى فى تاريخه وشيخنا فى أنبائه والمقريزى فى عقوده وابن فهد فى معجمه .

(أحمد) بن أبي بكر بن على بن مجد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بر عبد الرحمن بن عبد الله بن يعقوب الشهاب أبو العباس بن الرضي بن الموفق الناشرى ـ بنونومعجمة ـ الزبيدي فتح الزاي ـ الشافعي . ولدفي بوم الجمعة مستهل المحرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وتنمقه بأبيهوالجمال الريمى والشمس أبوضوء وغيرهم وسمع الحديث من أبيه والمجد الشيرازي وطائفة وكان عالماً عاملا فقيهاً كاملا فريداً تقياً ذكياً غاية في الحفظ وجودة النظر في الفقهودقائقه مقصوداً من الآفاق بحيث ازدحم عليه الخلائق وتفقه به جمع كثيرون فىالمملكة اليمنية وممن أخذعنهمن أهل بيته الموفق على بنأبي بكر الناشري وولده الجمال مجدالطيب والفقيه موفق الدين على بن مجدبن مجدوالشرف بن المقرى والكال موسى بن مجد الضجاعي والجال بن الخياط والجال بن كبن، ودرس بالصلاحية من زبيد وغيرها كل ذلك مع التواضع والتقلل من الدنيا وبذل همته للطلبة سيما من أنس منه الفائدة حتى أنه ربما قصده بنفسه إلى موضعه وإذا عرض لاحدهم ماانقطع بسببه عن الحضور في وظيفته خرج إلى المدرسة وقرأ ماتيسر من القرآن كأنه للنيابة عنه قياماً عا عليه من العهدة محتسباً لخطاه تلكوفعله ، ولى قضاء زبيدوأعمالهافي جماديالاولى سنة ست وثمانين فأقام إلى صفر سنة تسعين ثم انفصل ولم يدعله الحق صديقاً (١) يابن عمه مجد بن عبد الله الآتي ولم يلبث أن أعيد في سادس عشر ربيع الآخر منها فأقام يسيراً ثم انفصل في ربيع الآخر من التي تليها بالنفيس سليان بن على ثم أعيد في ربيع الاول سنة ثلاث وتسعين فأقام دون شهر وضجمنه كثير من الناس سيما أهل الدولة وأتباع السلطان لما يعلمه منهم من التعدى والجور فرموه عن قوس واحدة ونفرت طباع كثيرين عنه فصرفه السلطان بأخيه على مع كونه لم يكن يرضى للقضاء غيره اصلاحه وعفتهوورعهومعرفتهوكونه بأخرة لأنظير له ولكن خوفاً منهم، وجرت له (٢) مع الصوفية بزبيد لما أنكر عليهم الاشتغال بكتب ابن عربي واعتقاد مافيها لاسيما الفصوص وشق ذلك على أكابرهم فتعصبوا عليه

<sup>(</sup>۱) لعله سقط « وعزل » أوما بمعناه . (۲) لعله سقط «أمور» أونحوها . (۱۸)

(أحمد) بن أبى بكر بن على شهاب الدين السيوطي أخو الشريف مجد الآتى اثبته الولى العراقي في سامعي املائه سنة إحدى عشرة .

(أحمد) بن أبى بكر بن على الطهطاوى المسكى أخو عبدال كريم الآنى . ممن سمع على بمكة . ( أحمد ) بن أبى بكر بن على الكيلانى بن خواجا . يأتى فيمن لم يسم أبوه من أواخر الأحمدين .

(أحمد) بن أبى بكر بن عمر بن يوسف الشهاب بن الزكى القرشى العبدرى، الميدوى الأصل المصرى الشافعى الآتى أبوه ويعرف بالميدومى . ولد فى يوم الاربعاء ثانى عشر ربيع الآخر سنة اثنتين أو ثلاث وتسعين وسبعمائة بحصر ونشأ بها فحفظ القرآن عند الشهاب الاشقر والعمدة والمنهاجين وألفية ابن مالك وعرضها على جماعة واشتغل فى الفقه على أبيه والسراج الدموشى والجمال السمنودى، والشمس بن القطان وغيره وحضر دروس الجلال البلقيني وغيره وناب فى القضاء عن شيخنا فمن بعده وتصدر بالجامع العمرى وحجوزار وكان تام العقل متواضعاً وله حضور فى الرابعة سنة سبع وتسعين لختم الموطأ على النجم البالسى والشمس ابن المكين البكرى المال كى وحدث به سمعه منه الفضلاء وقرأته عليه. مات في يوم الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى سنة ثمان وستين رحمه الله -

(أحمد) بن أبي بكر بن عمر ويعرف جده بابن العريض . ذكره ابن عزم -

(أحمد) بن أبى بكر بن محمد بن الحمد بن سليمان بن حمزة بن احمد بن عمر ابن الشيخ أبى عمر .مضى بدون عهد في نسبه وكأنه زيادة .

(أحمد) بن أبي بكر بن عدين أبي بكر بن أحمد الشهاب الدمشقي الاصل القاهري الشافعي والد صلاح الدين أبي البمين عهد ويعرف بابن الحزمي وبابن حبيلات. ولد في ذي الحجة سنة سبع عشرة و ثمانمائة وحفظ القرآن وزعمانه سافر مع أبيه إلى الاسكندرية فلتي بهاابن مرزوق وكذالتي بالمدينة حين حج سنة احدى وثلاثين الجال الكازروني وقد حج قبلها ثم بعدها مرارا ودخل الشام في سنة خمس وأدبعين وحضر عند التقي بن قاضي شهبة وكذا أخذ بالقاهرة عرس الشمس البرماوي والشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة والشمس الشنشي والبوتيجي والنسابة وبالمحلة عن ابن قطب ولا اعتمد اخباره في هذا وان كان يمكن في بعضه وإنما نشأ كأبيه تاجراً في قيسارية طيلان نعم أخذيسيراً عن السراج والصاوي وحسن الاعرج وحصل كتباكشرح المنهاج لابن الملقن وفتح الباري ثم بدا له القضاء فناب عن العلم البلقيني بالقاهرة وأضاف اليه بعض الاعمال واستمر ينوب عن من بعده مع خدمة الحواشي بل أذن له شيخنا في العقود قديماً كما قرأته بخطه على قصة، وكان أحد القاضين المتوجهين لبيت المقدس لبناء الكنيسة فصلت له حمى مع زعمه أنه إنما قدمه للزيارة وعاد وهو ضعيف فدام كذلك الى أن عوفى واستمر نائباً في القضاء مع دربة في الجلة حتى مأت في ربيع الثاني سنة أربع وتسعين عفا الله عنه وإيانا -

(أحمد) بن أبى بكر بن مجد بن أبى بكر بن على بن مجد بن أبى بكر الناشرى الآتى ابوه وجده وحج مع أبيه وجاور سنتين ولازمنى فى السماع هناك فيهما حين المجاورة الثالثة بعد الثمانين .

( أحمد ) بن أبى بكر بن مجد بن الرداد الزبيدى البيانى . يأتى فى ابن أبى بكر ابن مجد اذ الرداد ليس اسم أب له بل هو لقب .

(أحمد) بن أبى بكربن مجدبن عثمان بن أحمد بن عمر بن سلامة المارديني الحلبي الحنفى . ولد سنة سبعين هكذا رأيته بخطى في الأحمدين وهو غلط صوابه الحسن وهو أخو البدر مجد وسيأتي كل منهما .

(أحمد) بن أبي بكر بن مجد بن على بن أحمد بن داود الحسيني المقدسي الشافعي الآتي أبو دويمرف كهوبابن أبي الوفاء أخو أبي الوفاء مجد الآتي ، وأجاز له جماعة

باستدعاء ابن أبى شريف وبلغنى أنه توفى بالروم قريب الثمانين بعــد أن تحنف وأنه أصغر من أخيه أبى الوفاء وأنه كان ينظم الشعر الحسن رحمه الله .

(أحمد) بن أبى بكر بن محد بن على الشهاب المسوق الواداني المغربي الاصل المدنى المولد والمقيم بها وبمكة ثم انقطع بالمدينة وكان ممن سمع على بها وقد دخل القاهرة مراداً ولديه جرأة .

(أحمد) بن أبى بكر بن محد بن العهاد الشهاب الجموى الحنبلي قدم القاهرة شاباً فعرض كتبه وأخذعن الجمال بن هشام والعز الحنبلي وغيرهما ، وسمع بقراءتي على محيى الدين بن الذهبي وطائفة ، ومما سمعه في البخاري بالظاهرية ودخل دمشق فأخذ عن البرهان بن مفلح والتق بن قندس وتميز في الحفظ يسيراً وقدم القاهرة الايام السعدية فتكسب بالشهادة وكان مع يبسه وجموده عديم التدبير بل هو إلى الحق أقرب بحيث نافر القاضى . مات قريباً من سنة ثمان وثمانين إن لم يكن فيها وأظنه قارب الحسين رحمه الله وعفا عنه .

(أحمد) بن أبى بكر بن عد بن عد الشهاب بن الزين الانصارى السمنو دى ثم القاهرى الشافعى الخطيب أخو التاجعد الآبى ويعرف بابن تمرية ولد سنة تسع و تسعين وسبعائة بالقاهرة وقرأ القرآن وجوده عند الزراتيتي وأخذ الفقه عن البيجورى ولازم القراءة في التقسيم عند الشرف السبكي وكذا حضر عندالتلواني ولازم القاياتي وقرأ على الزين طاهر في شرح الشاطبية للفاسي وغيره وأخذ الفر ائض ونحوها عن ابن المجدى وسمع على الكال بن خير ، ومما سمعه منه الكثير من الشفاو تناول جميعه منه في سنة سبع عشرة والزين الزركشي ، ومما سمعه عليه عيسة عيسة عليه وشيخنا ولازمه في الامالي وابن عياش لقيه بمكة في آخرين قيل أن منهم الجمال الحنبلي وقرأ كلامن الصحيح والشفا على شيخنا الرشيدي في جامع الازهر وخطب بالمؤيدية نيابة عن الكال والشفا على شيخنا الرشيدي في جامع الازهر وخطب بالمؤيدية نيابة عن الكال السندعا تتو بلغني أنه رأى الرافعي في المنام وسأله عن بعض المسائل . مات الاستدعا آت وبلغني أنه رأى الرافعي في المنام وسأله عن بعض المسائل . مات في وستين رحمه الله .

( أحمد ) بن أبى بكر بن مجد الشهاب أبو العباس بن السراج القرشي

البكرى التيمي المكي ثم الزبيدي الصوفي ثم القاضي الشافعي ويعرف بابن الرداد. ولد في خامس عشري جمادي الأولى سنة عمان وأربعين وسبعائة وتفقهابيه وغيره وسمع من بعض الشيوخ بمكة وأجازله من دمشق أبو بكر بن المحب وعمر بن أحمد الجرهمي وعهد بن عهد بن داود المقدسي وعهد بن أحمــد بن الصفي الغزولى وآخرون ولم يكن عنده رواية على قدر سنه ، ودخل اليمن فاتصل بصحبة الاشرف اسماعيل بن الأفضل فلازمه واستقرمن ندمائه تمصار من أخصهم به وغلب عليمه ولم يكن ينقطع عنمه يوماً واحداً وكذا لازم صحبة الشيخ. اسماعيل الجبرتي، وكانت لديه فضائل كثيرة ناظماً نافراً ذكيا إلا أنه غلب عليه حالدنياوالميل إلى تصوفالفلاسفة وكانداعية إلى هذهالبدعة التي ذاقهاوعرف مغزاها يعادي عليهاويقرب من يعتقد ذلك المعتقد ومن عرف أنه حصل نسخة بالفصوص قربه وأفضل عليه وأكثر من النظم والتصنيف فى ذلك الضلال!لبين إلى أن أفسد عقائد أهل زبيد إلا من شاء الله، ونظمه وشعره ينعق بالاتحاد وكان المنشدون يتحفظونه لانشاده في المحافل تقربا بذلك وله تصانيف في التصوف، وعلى وجهه آثار العبادة لكنه يجالس السلطان في خلواته ويوافقه على شهواته من غير تعاط معهم لشيء من المنكرات ولا تناول للمسكرات ، وولى القضاء معد وفاة المجد الشيرازي مثلاث سمنين لكون الناصر بن الاشرف تركه شاغراً بعد المجد هذه المدة ينتظر قدوم شيخنا عليه ليوليه إياه فاما طال الامد سعي فيه بعض الأكابر للفقيه الناشري فخشي صاحب الترجمة من عكنه من الانكار على المبتدعة بحيث بواجه ابن الرداد عما يكره وكان المجد يداهنه فيادرمن أجل ذلك بطلب الوظيفة من الناصر والناصر لايفرق بين الرجلين ويظن أن هــذا عالم كبير فولاه له مع كونه مزجى البضاعة في الفقه عديم الخبرة بالحكم فأظهر العصبية وانتقم ممنكان ينكرعليه بدعتهمن الفقهاء فأهانهم وبالغفى دعهم والحط عليهم فعوجل ومات عن قرب وذلك في ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وصاروا يعدون موته مر الفرج بعد الشدة. قاله شيخنا فيما اجتمع من أنبائه ومعجمه قالوقد سمعت من نظمه ومن فوائده وسمع على بزبيد جزءاً من الحديث وسمع بقراءتى وأجازفي استدعاء أولادى في أول سنة وفاته قلت وذكر هالمقريزي في عقوده وقال له شعر حبد فنه:

ولو أن لى ما كان فى الكون كله وكانت لى الأكوان بالأمر ساجدة

لما نظرت عيني اليها ولازنت إذا لم تكن ذاتي لذلك واحده ومنه مما قاله قبل وفاته بيوم:

تعبنا من الدنيا ومن طول غمها ومابعدها خير وأبقى وأفضل فعجل لنا بالخير ياخسير مفضل وياخير مأمول عليه المعول والخزرجي في تاريخ المين فقال انه برع في فنون وكان فقيها نبيها فصيحاً مبيحاً عالما عاملا كاملا جواداً كريما حليما اشتغل بالنسك والعبادة والحج والزيارة وظهرت له كرامات وصارت له وجاهة عند الاشرف لاعتقاده فيه وعبته وأحبه الناس وانهالت عليه الدنيا وصنف في الحقيقة وسلوك الطريقة وكان قدلبس الخرقة من إسماعيل بن ابراهيم الحبرتي الأتي عن أبي بكربن أبي القسم على بن عمر بن الاهدل عن ابيه عن عمه أبي بكربن على عن أبيه على عدة عندالقادر، ويحتاج هذا السند إلى تحرير والمعتمد في ترجمته ماقدمته.

(أحمد) بن أبى بكر بن عد الشهاب العبادى ـ نسبة لمنية أبى عباد قرية من الغربية من أعمال القاهرة ـ ثم القاهرى الحنني . تفقه بالسراج الهندى وفضل ودرس الناس وشغل الناس ثم صاهر القلنجى و ناب فى الحكم ووقع على القضاء ورأيته شهد فى إجازة مؤرخة سنة ست و تسعين ، ودرس بالحسينية وكان يجمع الطلبة ويحسن اليهم وجرت له محنة مع السالمي ثم أخرى مسع الظاهر برقوق وأشار اليها شيخنا فى أنبائه، وذكره ابن خطيب الناصرية فقال قدم حلب فى سنة ثلاث و تسعين صحبة الظاهر فأقام بها مدةوهي أدبعون يوما ورأيته بخدمة البلقيني بجامع حلب وقرأ عليه بعض الطابة هناك وكان إماما عالما نحويا حسن الشكلة دينا درس وأفتى سنين وانتفع به الطلبة . مات فى ليلة الأحد تاسع عشر ربيع الا خر سنة إحدى بالقاهرة وغن أخذ عنه النحو والفرائض الشهاب السيرجى وأذن له بل كتب له تقريظا على أرجوزة له فى الفرائض و نحوه .

(أحمد) بن أبى بكر بنالشمس عهد فخر الدين اللارى الهناجي وهى قرية من لار الشافعي لقيني بمكة فى مجاورتى الثالثة فلازمنى فى سماع أشياء روايةودراية وكتبت لهووصفته بالشيخ الصالح المحصل المجيد .

(أحمد) بن ابى بكر بنجد الانصارى الشافعى الشاذلى المقرى القاهرى ويعرف بأبيه . ولد سنة بضع وستين وثما عائمة تقريبا ونشأ فحفظ القرآن وتلا به افراداً وجمعا على الزين جعفر وعمر النشار والشمس الحمانى وحفظ الكثير من الشاطبية

والمنهاج واشتغل على جماعة كالكال بن أبي شريف بل قرأ عليه قطعة من مسند الشافعي وكذا أخذ في الفقه عن النور الاشموني والشمس بن المسد وعنه وعن النسمس العطري وملا على في العربية وعن الاخير أخذ في الأصول وحضر عند عبد الحقوية سبل والجوجري وقرأعلى الديمي أزيد من نصف البخاري وجميع الأذكار، وحج غير مرة و جاوروت كسب باقراء الأطفال وأقام بالمدينة أكثر من نصف شهر ولفيني بهافقر أعلى الثلاثيات والشاطبية وغيرها وهو لهقابلية و توجه .

(أحمد) بن ابى بكر بن مجمود بن محمد الدمنهورى القاهرى . سمع مع أبيه على الصلاح الزفتاوى والحلاوى والسويداوى والابناسى والغمارى وابن الشيخة والمراغى ختم البخارى . ذكرهالبقاعى ومالقيته .

(أحمد) بن أبى بكر بن معدان الشهاب أبو العباس اليمانى الاديب صاحب الخط البديع والخلق الوسيع والمنصب الرفيع والعرض الوافرالمنيع اشتغل بفنون الأدب واعتنى بمعرفة انساب العرب وشارك في كثير من العلوم وبرز في المنثور والمنظوم فلذلك استقربه السلطان كاتب انشا آنه وأوحد جلسائه مع شرف النفس وعلو الهمة والكرم والحلم ثم انعزل وتقنع واشتغل بالحرث والزراعة وكان حياً في سنة ثمانمائة . ذكره الخزرجي في تاريخ المين وأثبته هنا لتجويز أن يكون تأخر لما بعدها .

(أحمد) بن أبى بكر بن يوسف بن أبوب الشهاب أبوالعباس بن الزين الكنائى القلقيلي \_ نسبة لقرية قلقيليا بين نابلس والرملة \_ ثم السكندرى الازهرى الشافعي المقرى ويعرف بالشامى ثم بالشهاب السكندرى وهو الذي استقر . ولد في عاشر ومضان سنة سبع و خمسين وسبعهائة كما أخبر ني به وكتبه لى بخطه واعتنى بالقراآت فتلا بالسبع على الشمس العسقلاني وعليه سمع الشاطبية وعلى الزكي أبى البركات الاسعردي وناصر الدين بن كستغدى وابن السكاكيني وخليل بن المسيب والشرف يعقوب الجوشني (۱) وابن الجزري و بالاربعة عشر على الفخر البلبيسي والشرف يعقوب الجوشني (۱) وابن الجزري و بالاربعة عشر على الفخر البلبيسي على الصدر على بن منصور الدمشتى الحنى القالح وأذنوا له في الاقراء وسمع على الصحيح معسائر على المنتخس وثمانين وسبعائة بقراءة الحب بن هشام وقال انه قرأه بتمامه ثلاثياته في سنة خمس وثمانين وسبعائة بقراءة الحب بن هشام وقال انه قرأه بتمامه

بعد على الشمس بن الديرى وأنه سمع على الصلاح البلبيسى العنوان في القراآت وبعضه بقراءته على السويداوى التيسير للدانى وأنه كتب على الزين العراق من أماليه معسماعه للمسلسل بالأولية منه بشرطه، وقد حدث وتصدى للاقراء فانتفع به خلق سمع منه الفضلاء وكنت ممن قرأ وسمع عليه وأخذ عنه ابن أسد والأعيان طبقة بعد أخرى وانقطع بالجامع الأزهر دهراً مع تأديب الأيتام عكتب الجانبكية كل ذلك بعد موت عحق لكونه كان في خدمته وكان خيرا متواضعا متقشفا سهلا لين الجانب أكولا عارفا بطرق القراآت ذاكرا لها إلى حين وفاته حسن الأداء لهاملازما لنفع الطلبة وهو مع تقدمه في السن صحيح العقل والسمع على الهمة طويل الروح، وقد أثبت شيخنا اسمه في القراء بالديار المصرية وسط هذا القرن بل وصفه في شهادة عليه بالشيخ الامام والحبر الهمام شهاب الدين وسط هذا القرن بل وصفه في شهادة عليه بالشيخ الامام الفاضل، وكذا ممن شهد عليه خس وأربعين، وفي أخرى قبلها بالشيخ الامام الفاضل، وكذا ممن شهد عليه ابن الديرى والاقصرائي والقاياتي والونائي وطاهر ووصفه بالعالم العلامة بقية السلف وحيد دهره وفريد عصره شيخناولم ينفك عن الاقراء حتى مات في يوم الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة سنة سبع وخمسين عن مائة سنة رحمه الله وإيانا.

(أحمد) بن أبى بكر بن يوسف بن عبدالقادر بن يوسف بن خليل بن مسعود ابن سعد الله الشهاب بن العاد الخليلي ثم الدمشق الحنبلي . ولد في سنة ست وثلاثين وسبعائة أو التي بعدها وسمع على أبى محمد بن القيم طرق « زرغباً تزدد حباً » لأبى نعيم وغير ذلك ، وكذا سمع من والده والعهاد أحمد بن عبد الهمادي وأبي الهول الجزري وآخرين ، وحدث سمع منه الفضلاء وممن سمع من شيوخنا الابي ووصفه ابن موسى بالامام العالم العدل ووصف والده بالامام ، وأجاز لشيخنا قديما في سنة سبعوتسعين ثم لابنته رابعة في سنة ربع عشرة ، ومات في ليلة الأربعاء ثامن عشر الحرم سنة ست عشرة ورأيت من حذف خليلا من نسبه ومن جعل يوسف الثاني في نسبه ابن عبد القادر ابن عبد الله وأرخه في سنة ست وعشرين والأول أتقن وسعد بدون إضافة ابن عبد الله وأرخه في سنة ست وعشرين والأول أتقن وسعد بدون إضافة ابن عبد الله وأرخه في سنة ست وعشرين والأول أتقن والمحد ) بن أبى بكر بن الخطيب المورعي اليماني أحد العلماء المتأخرين . قال الأهدل كان رجلا قصيراً فقيها محققاً يعرف الروضة ويستحضر نصوصها وهو

يومئذ مفتى البلد يذكر بالخير والدين اجتمعت به فى رحلتى إلى مورع ، ومات . بعد اجتماعي به ببضع عشرة تقريباً رحمهاللهوإيانا .

( أحمد ) بن أبى بكر بن الديوان . يأتى فى آخر الأعمديين فيمن لم يسم أبوه . . ( أحمد ) بن أبى بكر بن شمس الدين اللارى. فيمن جده محمد قريباً .

( أحمد ) بن أبى بكر البهاء الحوارى الدمشقى الشاقعي وهو بلقبه اشهر ممن أخذ عن التقى بن قاضى شهبة ثم ولده البدر وتقدم فى الفقه وصاد أحد المفتين بدمشق وصنف فيه كتابا حاكى فيه جامع المختصرات سماه الارشاد ، وناب فى القضاء قليلا ثم ترك و انجمع عن الناس الاسيما قبل موته وأقام بتربة بالقبيبات ، فى ظاهر دمشق . مات سنة تسع وثمانين وقد قارب الثمانين .

(أحمد) بن أبى بكر أبو العباس المكدى الزيلعي العالم الفقيه. تفقه بالشهاب أحمد بن أبى بكر الناشرى وبرع فى الفرائض والحساب . مات فى سنة ست أو سبع وثلاثين . ذكره العفيف .

(أحمد) بن أبى بكر الربهى قاضى أب. مات فى سنة خمس وعشرين . أرخه ابن عزم . . (أحمد) بن أبى بكر العبادى الحنفي . فيمن جده محمد .

(أحمد) الشهاب بن الاتابكي تاني بك . ولدفي سنة خمس عشرة وثما على فقد كان فيما قيل وقت دخول المؤيد مع الخليفة المستعين ابن أربعين يوما . مات في ليلة الجمعة لعشرين من شوال سنة سبع وسبعين ببركة الحاج وحمل في محفته التي توجه فيها إلى بيته فوجد قد ختم عليه فغسل خارجه بالحوش أو بالمقعد وصلى عليه في آخر يومه ودفن بتربة أبيه بباب القرافة وكان قد توجه أمير الأول وهو في آخر الكراهة لذلك والتمامل منه لشدة مرضه بحيث انه لم يمكنه طلوع القلعة اليوم الماضي للبس الخلعة بل أركب في الحفة على أنه تكرر سفره أمير الحاج في أيام الظاهر خشقدم وسافر معه التقي الحصني زوج ابنته في مرة منها وهو في طهاشبه المصادر لكثرة كلفه التي لا يعوض عنها ماالعادة ألى مرة منها وهو في طهاشبه المعادر لكثرة كلفه التي لا يعوض عنها ماالعادة بركة وأضافه السلطان اقطاعه وهو ربع بلد منية مرجا لنفسه وفتحت حواصله بعد فوجد بها من البيارم والشاشات ونحوها الكثير وصاح عياله بسبب ذلك بعد فوجد بها من البيارم والشاشات ونحوها الكثير وصاح عياله بسبب ذلك كله واكثروا الابتهال والدعاء .

(أحمد) بن تانى بك الشهاب بن أبي الأمير الاياسي الحنفيثم الشافعي. ولد في .

شعبان سنة ثلاث وستين و عائمائة بالجودرية و نشأ في كنف ابويه فاشتغل يسيراً وقرأ عند الزين عبد الغنى الاشليمي ثم تطلع إلى الحديث ولازم الديميثم لازمنى مدة وقرأ على التقريب وشرح النخبة والافتراح وغير ذلك وقرأ على الشاوى البخارى وكذا سمع من غيره و أجاز له جماعة وحصل كتبا مع تصون وعفاف وفهم في الجملة فلما سافرت تردد لابن الكال السيوطي فشفعه بعد أن كان قد قرأ على الصلاح الطرابلسي في الفقه وعلى غيره ثم سافرا ، وبالجملة فهو من نمطه لظنه الوصول بغلطه ولذا بعدته بعد أن خبرته ثم لما رجعت هنا ؟ ويترددويظهر سخطا على صاحبه مع فهم في هذا الشأن و تحصيل لجملة من تصاذيني بحيث ذكر لي انه مشتغل بجمع الحفاظ ورام مني وصفه بذلك أما اسعفته وشرع يتوسع في الكثير باستجازة اناس من المهماين وقد يكون اعتماده في رواياتهم عليهم بل في الكثير باستجازة اناس من المهماين وقد يكون اعتماده في رواياتهم عليهم بل الطاعون وابتدأ بالمدينة ثم جاء لمكة بعد اشهر ودام بها نحو سنتين وكان يتردد الطاعون وابتدأ بالمدينة ثم جاء لمكة بعد اشهر ودام بها نحو سنتين وكان يتردد إلى فيها والله تعالى يلهمه الخير وينفعه وينفع به المسلمين .

(أحمد)بن تقي المالكي . هو ابن مجد بن أحمد بن على يأتي -

(أحمد) بن تميم . هو ابن على بن يحيى بن تميم يأتى -

(أحمد) بن ثقبة بعثلثة وفتحات بن رميثة واسم رميثة منجدبن أبى نمي محل أبن أبي سعد حسن بن على بن قتادة الشريف شهاب الدين الحسني المكي أميرها، وليها شريكا لعنان بن بغاس في ولايته الأولى بتفويض من عنان ليستظهر به على آل عجلان المنازعين له مع كونه كان ضريرا كحل لما مات ابن عمه أحمد بن عجلان بن رميثة وامر ولده محمد لمكنه كان من أجل بني حسن وأسعد هواكثر هخلان بن رميثة وامر ولده محمد لمكنه كان من أجل بني حسن وأسعد هواكثر مخيلا وسلاحا وكان خطيب مكة يذكرها في خطبته. مات في آخر المحرم سنة اثنتي عشرة ودفن بالمعلاة وقد قارب السبعين او بلغها وخلف اربعة ذكور وبعض بنات. ذكره الفاسي في تاديخ مكة مطولا.

( أحمد ) بن جاحق المؤيدي جارنا وسبط أخت جهة شيخنا أمه الشريفة سمع على شيخناوجهته و تكسب بحانوت في الباسطية .

( أحمد ) بن جار الله بن زائد بن يحيى بن محيى بن سالم بن معقب بن مجد بن موسى بن مجد بن موسى الشهاب السنيسى المكى الشافعي أخو على الآتى ويعرف بابن زائد . ولد فى سنة ست وأربعين وسبعائة أو بعدها يقليل وسمع من الجمال

ابن عبد المعطى الشفا بفوت من أوله وأجاز له العز بن جماعة والعماد بن كثير وابن سندوابن رافع وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وابن الهبل والحراوى والاسنائى وأبو البقاء السبكى وآخرون وتفقه فى ابتداء أمره قليلا بالشيخ أحمد ابن ناصر الواسطى وحضر مجالس اليافعى فى الحديث وغيره وكذاحضر دروس الشهاب بن ظهيرة فصارت له بعض مشاركات فى الفقه وفى مسائل فرضية وحسابية ولازم الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة ونظر له فى أمو اله بوادى مر وغيرها فانتفع بذلك وكثرة مراعاة الناس له فأثرى واتسعت أمو اله واستفاد بمكة دوراً فى ليلة وشقايا كثيرة بالوادى المذكور وغيره ورزق عدة أولاد . ومات فى ليلة الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة سبع وعشرين بمكة ودفن من الغد بالمعلاة . ذكره الفاسى باختصار فى تاريخ مكة .

( أحمد ) بن جار الله بن صالح بن أبى المنصور أحمد بن عبد الكريم ثم الجلال ابن الشهاب الشبانى الطبرى الأصل المكى الحنفى أخوعلى الآتى أيضاً ولى نيابة قضاء جدة واستقر فيه أخوه على بعده. مات كهلا شهيداً من ضربة بساقه من لصوص خرجوا عليهم بمضيق حين توجهه لعرفة سنة ثمان وعشرين فأقام هو وأخوه بها لعجزه عن الحج حتى مات على احرامه في ليلة الحادى عشر أول أيام التشريق فعل إلى المعلاة فدفن بها .

(أحمد) بن جارالله المكى البناء الشهير بالحمة . مات بهافي ربيع الآخر سنة اثنتين و ثمانين . (أحمد) بن جانبك كوهيه الاتنى أبوه .

(أحمد) بن جبريل الخليلي المؤذن سمع الميدومي وحدث عنه مع جماعة في سنة أربع وثما نمائة بنسخة إبراهيم بن سعد سمعها منهم التي أبو بكر القلقشندي .

(أحمد) بن جعفر بن التاج عبد الوهاب النابلسي الحنبلي سبط البدر بن عبد القادر. ممن أخذ عني مع خاله الكال وغيره .

(أحمد) بن الظاهر ابى سعيدجقمق أمهخو ندشاه زاده ابنة ابن عثمان متملك الروم مات بالطاعون في يوم الاربعاء مستهل صفر سنة ثلاث و خمسين عن سبع سنين و أحمد) بن ابى جعفر في ابن مجد بن احمد بن عمر بن الضياء محمد بن عثمان الحلبي و المحمد بن المح

(أحمد ) بن جلال . في يعقوب بن جلال بن أحمد بن يوسف .

(أحمد) بن جلبان بن أبى سويد بن أبى دعيج بن أبى نمى الشريف الحسنى . مات فى ليلة الأربعاء سادس عشرى المحرم سنة اثنتين وستين بخيف بنى شديد

وحمل إلىمكة فدفن بها . ارخه ابن فهد .

(أحمد) بن جمعة بن عبد الله الواسطى الاصل الخراز والده والبزار هو بقيسارية الامارة ممن قرأ القرآن وتكلم فى البيارستان وقتا وسمع على ابن الجزرى فى سنة ثمان وعشرين مات فى المحرم سنة سبع وخمسين بمكة وخلف بها دوراً (١) وأبناء .

(أحمد) بن الجوبان شهاب الدين الدمشقى الذهبى الكاتب المجود والدعبد الكافى الآنى ، قال شيخنا فى أنبائه كان كثير المداخلة للدولة بسبب التجارة وكانت له دنيا واعتنى به المشير فأرسله إلى صاحب اليمن بكتاب المؤيد فلم ينل منه غرضاً ورجع إلى مكة فات بمنى فى ثانى عشر ذى الحجة سنة ست عشرة ونقل الى مكة بعد غسله وتكفينه بها ودفن بالمعلاة عن خمسين سنة أو نحوها وكان حج معنا من القاهرة فى التي قبلها وتوجه من ثم الى اليمن ، قال الفاسى فى تاريخ مكة وكان مع ذلك يحضر مجالس العلم والحديث وينظر فى كتب الفقه والحديث والأدب فنبه ونظم الشعر وتردد إلى مكة للحج والتجارة مراراً وهو ممن عرفناه بدمشق فى الرحلة الأولى وسمع معنا فيها من بعض شيوخنا وأمر ابنه بالسماع معنا فسمع كثيراً .

(أحمد) بن حاتم بن تحمد بن حاتم بن عبد الله البسطى الصنهاجي الحبسى الفاسى المالكي تزيل القاهرة ويعرف بين المصريين بحاتم . ولد في جمادى الثانية سنة إحدى وخمسين و عاعائة بباب الحبسة من فاس ونشأ بها فحفظ القرآن والرسالة والجرومية وألفية ابن مالك وغيرها وأخذ بتلمسان عن جماعة منهم يحيى بن أحمد بن أبى القسم العقباني ومحمد بن الجلاب وبقسطنطينية عن ابن القسم بن أبى احديد بل حضر بتونس عند ابراهيم الخدرى وقرأ بطرابلس المعرب على أحمد حلولو القروى في آخرين بهذه وغيرها كابراهيم الناجي وأخذ عنه الفقه والفرائض وحضر عندأ بي عبدالله التريكي (١) وتحول إلى القاهرة في سنة ثلاث وسبعين فأخذ بها عن البرهان الانصادى في الرسالة وارتفق به وبأخيه وحج معه في سنة أربع وسبعين وعن السنهورى والنور بن التنسى وكذا التق الحصني وحضر عند سيف الدين الحنفي في التفسير والأصول والامين وكذا التق الحصني وحضر عند سيف الدين الحنفي في التفسير والأصول والامين الاقصرائي وقرأ على البدر بن القطان ايساغوجي وبعض الشمسية في آخرين

<sup>(</sup>١) في الأصل « ودأى » . (٢) بالضم مصغراً .

منهم بالاسكندرية شعبان بن جنيبات (١) وأجازله الشاوى واختص بتمر الوالي وبغيره من الأمراء ، وحجفير مرة الثانية في سنة إحدى وثمانين وجاور التي تليها وكذا في سنة ثمان وثمانين إلى موسم سنة اربع وتسعين ، ودخل القاهرة في أوائل سنة خمس فـدام السنة التي بعـدها ، وتزايد اختصاصه بالملك وصار يبيته عنده في بعض ليالي الاسبوع مع اختصاصه قبل ذلك بالاتابكي أيضاً وبالغ كل منهما في اكرامه واقتني اثرهما غير واحدكما سافر لزيارة بيت المقدس ثم دخل منه الشام وعاد الى القاهرة ثم الى مكة في موسمها ولم يلبث ان أصيب في مال غدى عليه وتعددت املاكه بمكة وجافي شافعيها مع مزيد اكرامه وحنبليها وغيرهما وخالطه كشيرون لاطماعه لهم بالقراءة وغيرها بحيث صار ممن يرغب ويرهب ثم رجع إلى القاهرة وجرى على عادته في الطلوع والدوران إلى ان ضعف وهو الآن اثناءسنة تسعو تسعين ولم يزل يظهر لى زأمد التودد والتردد بكل من البلدين ويوهم مالا يخني على وربما يقول لى اذا ذكرتني لأحد فلا تصفني الا بالصلاح دون العلم وكأنه علم كساد سوقه في معرفته لشأنه عندهم على انه واقرأ بالقاهرة قليلا ثم بمكة في الفقه وغيره ورأيت منه استحضارا في الفقه وبعض مشاركة واستحضاراً لكثير من احوال بعض أعمة المغاربة واتقانا فيما يبديه، وتميز في الطب مع مزيد عقل وخبرة زائدة عداخلة الناس واستجلاب الخواطر بحيث صحب مع من اشر نااليه أكابر الامراء والمباشرين فن دونهم وحمد من بعضهم في مخالطته لهم ومرابطتهمعهم ولسانه محفوظ وعقله ملحوظ وقد تنزل في جهات وقررت له مرتبات سوى الهوأيي. (أحمد) بن حامد . هو ابن محد بن محد بن حامد .

(أحمد) بن حجى بن موسى بن احمد بن سعيد بن غشم بن غزوان بن على ابن مشرف بن تركى الشهاب أبو العباس بن العلاء أبى محمد السعدى نسبة للصحابى عطية بن عروة السعدى الحسبانى الدمشتى الشافعى أخو النجم عمر الاتى ويعرف بابن حجى ـ بكسر المهملة والجيم الثقيلة ـ ولد فى ليلة الاحد رابع الحرم سنة احدى وخمسين وسبعائة بظاهر دمشق ونشآ ففظ القرآن والتنبيه و تفقه بابيه و لازمه كما ذكر نحو عشرين سنة و بالشمس بن أبى حسن الغزى وابن قاضى شهبة وأبى

<sup>(</sup>١) في الأصل «حنيبات » بالحاء، والتصويب من الضوء حيث ضبطه: بضم الجيم ثم نون مفتوحة بعدها محتانية ثم موحدة مفتوحة وآخره فوقانية.

البقاء والتاج السبكيين والعماد الحسباني والأذرعي وابن قاضي الزبداني وابن خطيب يبرود والشمس الموصلي والعماني وسمع من العماد بن السيرجي وا ن النجم وابنأميلة والصلاح بن أبي عمر وعمد بن الحب وأحمد بن عمر الاركى والتقي ابن رافع وعد بن أبي بكر السوقي الكثير حتى سمع ممن بعد هؤلاء، وله اجازة من ابن القيم والعلائي والزيباوي وابن نباتة وخلق. وكتب الكثيروتميزو تقدم في الفقه والحديث واذن له في الافتاءوالاقراء وناب في الحكمدة وولىخطابة الجامع الأموى ونظره مراراً وترك النيابة بل أريد على القضاءالا كبر بدمشق مرارا وهو بمتنع حتى وليه في حياته أخوه النجم وجمع شرحا على المحرر لابن عبد الهادي كتبمنه قطعة ونكتاعلي ألغاز الاسنوى وكذاعلي مهماته وتاريخاً مفيداً ديل به على تاريخ ابن كثير بدأفيه من سنة إحدى وأدبعين وآخر ماعلق منه إلى ذي القعدةسنة خمسعشرة وكان اكابه وبعلم الميقات ومعجم الشيوخه على حروف المعجم وكتابانفيساً سماهالدارس في أخبار المدارس يدل على اطلاع كثير. وقدم القاهرة مراراً آخرها في الرسلية عن المؤيد قبل سلطنته سنة ثمان وحصل نسخة من تعليق التعليق لشيخنا وشهد له في عنوانها بالحفظ وكتب خطه بذلك في أصله . وحدث بالقاهرة وببلده بالكثير ودرس وأفتى ، وممنسمع منهمنشيوخناالعلم البلقيني والأبي وانتهتاليهفي آخروقته رياسةالعلم بدمشق وكان أشياخهو نظراؤه يثنونعليه كل ذلك معالدين والصيانة والانجماع على نفسه والملازمة لبيته والحظ منالعبادة. قال شيخنا في معجمه اجتمعت به بدمشق وسمعت من فو أبده وذا كرته . وقال في موضع آخر ورأيت في تاريخه في ترجمةوالده قالرأيت أبي ني النوم فيأو اخر سنة ثلاثوثمانين وسبعهائة في الاسدية فقمت خلفه فقلت كيف أنتم فتبسم وقال طيب. فمشيت معه إلى الباب فكان من جملة ماسألته أيهما أفضل الأشتغال بالفقه أو الحديث فقال الحديث بكثير قال فقلت له أدع لى فدعالى بثلاث بوفاء الدين. وخاتمة الخير ونسيت الثالثة ثم التفت إلى كالمودع فقال انهم يشكرونك فقلت من ؟قالالملائكة فقلت بالله قال نعم قال فاستيقظت مسرورا . بل أشار شيخنا لهما في معجمه فقال ومن الفوائد عنه ماوجدته بخط المحدث خليل بن مجد هو الاقفهسي أنه سمعه يقول رأيت أبي في النوم فعرفت أنه ميت فقلت كيف أنت قال طيب بعد أن تبسم فقلت أيما أفضل الاشتغال بالفقه أو الحديث قال. الحديث بكثير انتهى. وسلم من الفتنة العظمي ومات في سادس المحرم سنة

ست عشرة رحمه الله وإيانا . وقد ذكره ابن مودى وابن فهد في معجميهما ا وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية وآخرون كالمقريزي في عقوده وأنهجرت. بينهما مباحث بمجلس كماتب السر فتح الله .

(أحمد) أمير بن حسن السر الزردكاش. كان متقدما في صناعته ثم اعتزل الناس واعتقد . مات في يوم السبت تاسع صفر سنة ارابع وستين وصلى عليه بالأزهر في طائقة و دفن في بيت والده بالقرب من زاوية بني و فا بحارة عبد الباسط.

(أحمد) بن حسن شاه الشهاب أبو الفضل القاهرى الحنفي ويعرف بابن الحسن. اشتغل بعد بلوغه وحفظ كتبا وبرع فى فنون بعد جلوسه أولا عند السدار على باب الكتبيين ثم تنزل فى صوفية الاشرفية . ومن شيوخه الشمنى والاقترائى والحصنى وآخرون واختص بالأولين حتى عقد له أولهما على ابنته قبل مو ته وجعله أحد أوصيائه فلم يلبث أن مات فى حياة والده قبل أن يتكهل فى ظهر يوم الاربعاء ثامن عشر رجب سنة ثلاث وسبعين قبل دخوله على المشار اليهالصغرها وصلى عليه من الغد وكان قد حج فى موسم سنة احدى وسبعين وأحرم قارنا وأخبرنى وأنا هناك بمصاهرته للشيخ سرورا منه بذلك ، ونعم الشاب فضلا وديانة وعقلا وانجماعا ، وقد سمع بقراءتى على السيد النسابة والبارنبارى والشمس السكرى والازهرى .

(أحمد) بن حسن بن إبراهيم شهاب الدين الدماطي ثم الازهري كان بارعاً في الكتابة والتذهيب يجيد القراءة في الجوق ممن اشتهر ببني الجيعان، وحج غير مرة وجرت على يديه كثير من المبرات وصادخبيراً بتفرقتها بل جدد جامع جزيرة الفيل وأحكمه وأتقنه مستعيناً في ذلك بما يأخذه من الرؤساء ونحوهم وربما توفر له منه مايضمه لما يتحصل له من جهاته ونحوها بحيث خلف من النقد وغيره مايو ازى ثلاثة آلاف دينار بل كان الظن به أكثر، كل ذلك مع تعانى الظرف مع كثافته والسخرية بالناس حتى بمن عرف به مع ركاكته وقد عزره أبو البركات الهيتمي بشيء سلكه في سخريته بقو الح والا مروراء هذا، وبلغني انه لم يتزوج قط وانه ربما نظم ورأيته كتب على مجموع البدري:

یاشمس بدر جاءنی بوجهه ینفی الحزن (۱) وقال صفنی و اختصر فقلت مجموع حسن

<sup>(</sup>١) في الاصل « للحزن » .

مات في ذي القعدة سنة تسعين وقد قارب السبعين ظناً عفا الله عنه وإيانا ـ (احمد) بن حسن بن احمد بن إبراهيم شهاب الدين الخريمي الكناني الجازاني اليماني الشافعي نزيل الحرمين ويعرف بالجازاني . ولد سنةاربع وستين وتمانمانة تقريباً بأبي عريشمن اعمال جازان من المين ونشأ بها فقرآ القرآن وهاجر لمكة صحبة خاله فقطنها وحفظ الارشاد وجمع الجوامع وألفية النحو واشتغل بها وبالمدينة على غير واحد من اهلها والقادمين عليها كاسماعيل بن ابى يزيد ومعمر والنور الطنتدائي وابي الخير بن ابي السعود والسمهودي في الفقه والفرائض والعربية وغير ذلك ، ومن شيوخه في العربية البدر حسن المرجاني قرأ عليه الكافية والنصف الأول من المتوسط مع جميع شرحه لقواعــد ابن هشام بل قرأ عليه مؤلفاً له في الدماء وحضر دروس الجمال بل سمع على والده في الصحيحين والسيرة وعلى عمه الفخر ابي بكر قليلا في الفقه وفرائض الارشاد وكذا قرأ على السيد الكمال بن حمزة في الارشاد-ين مجاورته بمكة وقبل ذلك فيه إنها على الشهاب الخولاني إلى قرأ على النور بن عطيف الايضاح في المناسك للنووي والفاعلية وعلى الحب بن الى السعادات مفترقين ،ودخل الشام وبيت المقدس وأخذ عن الكمال بن أبي شريف والتقي بن قاضي عجلون وكـذا أخذ بالقاهرة عن عبد الحق السنباطي والزين النشاوى وحضرعند زكرياحين دخوله مصر وكتب من تصانيني ترجمة النووي والابتهاج وقرأهما ولازمني فيمجاورتي بعد الثمانين ثمفي مجاورتي بعدالتسعين فسمع الكثيرومن ذلك الفية الحديث بكالها بحثاً وقرأ على جملة من أوائل الكتب وكتبت له إجازة في كراسةوالآن في سنة تسع وتسعين مقيم بالقاهرة قضى الله مآربه وهو خير ساكن كان ربما يتكسب بالتأديب ثم أعرض عنه وله حرص على التحصيل .

(أحمد) بن حسن بن أحمد بن عبد الهادى بن عبد الحيد بن عبد الهادى بن يوسف بن عبد بن قدامة بن مقدام الشهاب بن البدر القرشي العمري المقدسي ثم الدمشتي الصالحي الحنبلي ابن أخي الحافظ الشمس عبد بن أحمد بن عبد الهادى ووالد البدر حسن الآتي ويعرف بابن عبدالهادى ولد تقريباً سنة سبع وستين وسبعائة وسمع على ابيه وعمه إبراهيم بن أحمد وأبي حفص البالسي في آخرين منهم الصلاح بن أبي عمر وكان خاتمة أصحابه بالسماع سمع منه الفضلاء في المسند والجزء الثاني من أمالي أبي بكر بن الانبارى ، وحدث سمع منه الفضلاء

كابن فهد أجاز لى وكان صالحاً ديناً خيراً قانعاً متعففاً من بيت صلاح وعلم ورواية مات في يوم الجمعة ثالث رجب سنة ست و خمسين وصلى عليه عقب صلاة الجمعة بالجامع المظفرى ودفن بالروضة بسفح قاسيون جوار الموفق بن قدامة رحمها الله وإيانا . ( أحمد ) بن حسن بن أحمد بن محد بن فليتة الجدى الاصل المدكى ويعرف بالحنش . مات في ربيع الأول سنة ثلاث وستين بمكة .

(أحمد) بن حسن بن أحمد الشهاب الهيتمي ثم القاهري الازهري نقيب الأسيوطي ووالد عبد القادر. نشأ بين المجاورين فقرأ القرآن وكتب المنسوب ونسخ به أشياء بالاجرة وغيرها وقرأ في الأجواق وتنزل في الصوفية ونحوه وانتمى لبني ابن عليبة بتعليم أبنائهم وخدمهم فصار يتكام في تعلقاتهم لحذقه بالكلام فترفع حاله وعرف بين الناس خصوصاً وقد خدم الولوي الأسيوطي حتى كان هو المتولى لأموره كام الايقدم عليه غيره وصار عنده شبه النقيب واستمر في عو من المال إلى أن مات في يوم الأحد ثالث شعبان سنة اثنتين وعانين وكان توجه للاسكندرية لملاقاة الزين عبد القادر بن عليبة في هناك فرجع فأقام دون أسبوع ثمات وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن بالقرب من تربة الشيخ سليم وتأسف الاسيوطي على فقده لمزيد نصحه له وأظنه حاز الاربعين عفا الله عنه .

(أحمد) بن حسن بن أحمد الطائى الصعدى المجانى لقيته بمكة فى رمضان سنة سبع وتسعين فسمع منى المسلسل بشرطه وعلى ختم السيرة الهشامية ومؤلنى فى ختمها وقصيدة البوصيرى الهمزية وكتبت له إجازة وقال لى انه ولد فى آخر سنة خمس وخمسين أو أول التى تليها بصعدة واشتغل قليلاو سمع على بعض الآخذين عن يحيى العامرى وقرأ فى هذه السنة بالمدينة النبوية حين كان فيها للزيارة على قاضيها خير الدين بن القصبى المالدكي فى الموطأ ورجع إلى بلاده . (أحمد) بن حسن بن اسماعيل بن يعقوب بن اسماعيل الشهاب العنتابي ثم القاهرى الحنيق والد الشمس مهدو محمود المعروف كل منها بالامشاطى بمن اشتغلو فضل وذكر بالحيرور افق شيخنافي السماع قبل القرن على بعض شيو خه فى المستخر جوغيره وأثبت السمه فى الطباق وشيخه و نسبه فى بعضها مجمياً وفى بعضها كحكاويا وفى بعضها عينتابيا وكذا سمع بعدذلك . مات فى سنة تسع عشرة .

(أحمد)بن حسن بن خليل بن عهد بن خليل بن رمضان بن الخضر بن خليل (19)

ابن أبى الحسن الشهاب بن البدر بن الغرس التنوخى الطأئى العجاونى مم الدمشق الشافعي والدابراهيم الماضى ويعرف بابن الغرس. ولد فى المحرم سنة احدى وسبعين وسبعيائة كاقرأته بخطه وسمع عائشة ابنة عبد الهادى والجمال ابن الشرائحى أجازلى وكتب بخطه أنه سمع عليها الثلاثيات وأن من شيوخه الشمس عد القلقشندى المقدسي والضياء والتق أبو بكر الفرعوني وغيرهم ووصفه ابن ناصرالدين بالشيخ المحدث ووالده بالشيخ الصالح البركة المقرى العالم . مات في (أحمد) بن حسن بن داود بن سالم بن معالى الشهاب العباسي الحوى الحنبلى ولد في سنة خمس و تسعين وسبعائة بحماة و نشأبها فحفظ القرآن والمحرد في الفروع والطوفي في أصوطم وألفيتي الحديث وابن مالك والشذور و تفقه بالعلاء ابن المغلى ، وقال ابن أبي عذيبة انه سمع الكثير من مشايخ عصره ووصفه يالشيخ الامام واقتصر من نسبه على ابيه ، وولى قضاء بلده في سنة خمس و عشرين فأقام إلى أن كف بعد الستين فاستقر فيه ولده الموفق عبد الرحمن الآتي . ومات قي أوائل سنة ثلاث وسبعين .

(أحمد) بن حسن بن صلح الشهاب السبكي مؤدب أولاد الزكي بمكة سمع على معهم في المجاورة الثالثة .

(أحمد) بن الحسن بن عبد الله الجوهري. صواب جده على وسيأتي .

(أحمد) بن حسن بن على بن قتادة بن ادريس بن مطاعن الشريف الحسنى أبى نمى مجد بن أبى نمى مجد بن أبى نمى مجد بن أبى مما الحسنى المكى . نشأ بمكة وأشركه أبوه مع اخيه بركات فى امرتها سنة إحدى عشرة وثما نمائة وتكرر له ذلك وبعد موت أبيهما توجه إلى زبيد من المين مفارقة لأخيه المذكور فمات هناك فى سنة اثنتين واربعين . ارخه ابن فهد .

(احمد) بن حسن بن عطية بن مجد بن فهد الهاشمي المكي الآتي ابوه وجدهـ سمع على بمكة .

(أحمد) بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر البقاعي عم ابراهيم بن عمر الماضي ووالد يوسف الذي ورثه . نقل عنه ابن أخيه أنه كان يقول من أراد أن يغتسل بالماء البارد في زمن البرد ولا يضره فليقل ياماء لاتؤذيني اشتكيك غداً الى رب العالمين وأنه كان اذا اغتسل يقوله فوجده صحيحاً قال مسع أنى لا أغتسل بالماء الحار إلا نادرا وربما اغتسلت والثلج ينزل على جسمي وقال انههو

الذي علمه الكتابة واستفاد منه وأرخ مولده قبل سنة سبعين وسبعهائة تقريباً بخربة روحا من البقاع ووفاته بها سنة عشرين وثمانمائة ظنا عنما الله عنه . (أحمد) بن حسن بن على بن عبد الكريم بن أحمد بن عبد الكريم بن أحمد ابن هاشم بن عباس بن جعفر الشريف الشهاب أبو العباس الحسيني القسطيني الأصل المصرى المولد والمنشأ الشافعي ويعرف بالنعماني نسبة للأستاذأبي عبد الله بن النعمان . ولد تقريباً سنة أربع وخمسين وسبعهائة بمسجدالنور شرقى زاوية الأستاذ المشار اليه من مصر وسمع على أبي مجد عبد الله بن خليل بن فرج ابن سعيد المقدسي ثم الدمشتي الشافعي نزيل الحرم الصحيحين والمصابيح وتأليفه تحفة المريدين وعلى مهنا بن أبي بكر بنابراهيم خادم الفقراء برباط الحودي مصباح الظلام لابن النعمان ولبس الخرقة النعمانية من أبي عبد الله مجد بن أحمد ابن عمر بن أبي عبد الله بن النعمان وأبي عبد الله عهد بن أحمد بن محد بن قفل القرشي وأقام بالزاوية المشار اليها مديما للذكر والأوراد والارشاد فانتفع به الناس وصارت له وجاهة وجلالة وشفاعات مقبولة، وممن كان يقوم معه في مهاته لاعتقاد جلالته الأمين الاقصرائي وأخذعنه الشمس بن عبد الرحيم المنهاجي سبط ابن اللبان والمحب انفيومى والجال البارنباري وابنه الولوي والشهاب ابن الدقاق والجلال البكري وآخرون، وكان نقمة على أهل الذمة فيما يجدونه في كنائسهم بل هو القائم في هدم كنيسة النصاري الملكيين بقصر الشمع حتى صارت جامعاً وقال ليدصاحبنا البرهان النعماني أحد أصحابه وخليفته في المشيخة انه أسلم على يديه ثمانون كافراً وأنه لم يبق في قصر الشمع ولا دموة ولا في المدينة كنيسةاليهود ولا النصاري الا وقد شملها من السيد إما هدمأو بعض هدم وإما إزالةمنبر أونحو ذلك مما فيهاهانة لهم وأنه كان كثير الصدقةوالصيام والتهجد والذكر والبكاء غير مانع له عن ذلك مابه من مرض الباسور والفتق وغيرها كثير المحاسبة لنفسه والتوبيخ لها غاية في التواضع والحثعلي الخير، حج وجاور بمكة سبع سنين وعزم على الاستيطان هناك لعداوة بعض من كان أركان الدولة الناصرية له فاتفق أن بعض اهل الكشف لقيه إما في الطواف أو في الحرم فأمسك بأذنه وقال له إرجع الى مصر وعمر الزاوية فان الكلاب تدخلها من حائط انهدم فيها فقدمات عدوك في هذا اليوم ورحم في تابوته فانثني عزمه عن الاقامة ورجع وكان الأمركذلك . مات وقد عمر في ليلة

الثلاثاء ثالت ذى الحجة سنة اثنتين وخمسين بمصر وصلى عليه من الغد بجامعها في مشهد حافل لم ير بمصر أعظم منه ودفن بالزاوية النعمانية وأوصى ان يقال حين دفنه سبعين ألفاً لا إله إلا الله فنفذت وصيته رحمه الله و إيانا .

(أحمد) بن حسن بن على بن عبد الله الشهاب النشوى القاهرى الحنفى . الشتغل وتميز في الكتابة وشارك في الجلة مع لطف وحسن عشرة ولما كنت بالمدينة النبوية وكان قاطناً بها صحبة شيخ الخدام بها قانم قرأ على الشفا ولازمني في أشياء ثم بعد موته قدم القاهرة في اول سنة إحدى وتسعين ثم عاد اليها صحبة شاهين ولكنه لم يكن معه كذاك ثم رأيته بمكة في موسم سنة ثمان وتسعين ورجع الى المدينة و نعم الرجل تودداً احسن الله اليه .

(أحمد) بن حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن الشهاب الأذرعي الدمشقي تم المصري الشافعي . ولد باذرعات وتحول منها إلى دمشق وحفظ القرآن وأخذ عن ناصر الدين بن قديدار في العلم والتصوف وأم بجامع بني أمية ذا تفق أن المؤيد حين كان نائبها سمع قراءته فطرب فاستدعى به فقرره امامه ولما كانت الوقعة بينه وبين الناصر وأنهزم الناصر حضرت المغربفتقدم للامامة على العادة فقرأ في الأولى (واذكروا إذا نتم قليل مستضعفون في الارض) الآية فاستحسنها الامير وتفاءل بتمام النصر فكان كذلك ولذا زاد حين تم الامر له في تقريبه وجعلهمن ندمائه واستقر به وبذريته في امامة جامعه وكذا اختص بالزيني عبد الباسط واستقر به فيمشيخة مدرستهالتيأنشأها بخط الكافوري وأثرى ولم يزل يؤم من بعد المؤيد من الملوك حتى مات بعد تعلله نحو سبعة أشهر بالاستسقاء وغيره في العشر الاول من جمادي الاولى سنة إحدى وخمسين عن ثلاث وسبعين سنة وخلف ثلاثة عشر ذكراً سوى الاناث وكان عاقلا ساكناً نيراً مشاركا جيد القراءة في المحراب الى الغاية ندى الصوت بحيث كان يشارك في الموسيقامنطوياً على ديانة وخير واهتمام مع من يقصده ومحبة في المعروف ومزيد انقياد للشرع وتعظيم حملته .ومن لطائفه أنه استعمل في اغراء السلطان بالاكرم النصر اني فقرأ به في الصلاة سورة ( إقرأ ) فلما انتهى إلى قوله ( وربك الاكرم ) بكي وقطع القراءة فسأله المؤيد عن ذلك فقال أجللت هذا الوصف العظيم أن يتسمى بههذا اللعين وأشار إلى النصراني فكان ذلك سبباً لاتلافه، ومحاسنه كشرة وهو ممن سمع على شيخنا وكان مبجلاً له وقد أطلت ترجمته في التبر المسبوك.

(أحمد) بن حسن بن على بن محدالشهاب بن البدر الطلخاوى الاصل القاهرى الآتى أبوه. ممن حفظ القرآن وكتباً وعرض وحضر درس أبيه وكذا سمع على وزوجه أبوه ابنة للخطيب على بن عبد الحق .

(أحمد) بن الحسن بن على الشهاب الجوجرى ثم القاهرى . ولدسنة أربع وستين وسبعائة وقرأ كثيراً وسمع على الشمس بن قاضى شهبة بعض الاموال لابى عبيد ولازم العلاء على الاقفاصى وغيره كالبدر الطنبذى ، ونظم الشعر فأجاد وتكسب بالشهادة بل ناب في الحكم وكان أديباً فاضلا . ذكره شيخنا في معجمه ماعدا أخذه عن الطنبذى وأنشد له:

ان الحلاوى مع قوم يخالطهم الا محاسومه عنهم محاسنهم السعدوالفخر والطوخى ماحبهم فأصبحو الاترى الامساكنهم فالسعد والفخر هما الاخوان أبناء غراب والطوخى هو البدر الوزير ، قال شيخنا فلما سمعتهما عززتهما (١) بثالث بعد قتل النجم بن حجى :

وابن الكويزوعن قرب أخوه قضى والبدر والنجم رب اجعله ثامنهم والبدر هو ابن محب الدين والنجم هو ابن حجى قال وقد لازم المشار اليه هؤلاء السبعة ملازمة شديدة واختص بكل منهم اختصاصا بالغاً ، ولم يؤدخ شيخنا وذة الجوجرى هذا وقد كان شيخ التصوف بالبشتكية مع خزن كتب العرابية بجوارها وغير ذلك ، ورأيت بخطه الجيد نظا يمدح به الجعبرية في الفرائض أوله:

سقى الله قبر ألمعتنى بالمصالح وتاج الدنا والدين ذى الفضل صالح وذكره المقريزى فى عقوده باختصار ولم يمين وفاته ايضاً وسمى جده عبد الله غلطاً ونسب نظم شيخنا لصاحب الترجمة أيضاً .

(أحمد) بن حسن بن أبى عبد الله مجد بن حسن بن الزين محمد بن الامين مجد بن الامين عمد بن القطب محمد بن أحمد بن على القيسى القسطلانى أمه آمنة ابنة احمد بن يوسف المدنى أجاز له في سنة اثنتين و ثما ثما ثما ألما القيامي والحيث والمنتمي والحلاوى والسويداوى وابن سبع وابن قوام وابنتا ابن عبد الهادى وابنة ابن المنجا و عمر البالسى و آخر و في يؤرخ ابن فهد و لاغيره و فته نعم قال أنه لم يعقب .

(أحمد) بن حسن بن عد بن سليان بن عبد الله الشهاب ابو العباس البطائحي

<sup>(</sup>١) في الأصل « عزرتهما » .

المصرى الشافعي نزيل القاهرة. ولد في رمضان سنة ثلاثين وسبعمائة وسمع من الخلاطي السنن للدارقطني وعن العزبن جاعة قطعة من قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ومن الحسن بن عبد العزيز المدخل لابن الحاج ومن البدر بن الخشاب قطعة من مسند أبي يعلى ومن العلم سايان بن سالم الغزى الاذكار وكان يذكر أن ابن عبد الهادي أجاز له واستقر في خدمة البيبرسية وحدث بختم مسلم والنسائي شريكا لابن الكويك وغيره بقراءة شيخنا وكذا حدث بالاذكار في معجمه باختصار ، وتحرر وفاته فانه أجاز في استدعاء لابن فهد مؤرخ بذي الحجة سنة اثنتي عشرة ، وقال المقريزي في عقوده انه كان يلازم ابن الملقن ، ولم يجزم بمولده بل قال فيه تخمينا والاول أضبط وسمى والده حسنا، وجوزت كونه من الناسخ ان لم أكن أحاشيه عن هذا .

(أحمد ) بن الحسن بن مجد بن مجد بن زكريا بن مجد بن يحبى بن مسعود بن غنيمة بن عمر الشهاب أبو العباس بن المحدث البدر ابي مجدالقدسي السويداوي الأُصل القاهري المولد والدار الشافعي ويعرف بالسويداوي. ولد في جمادي الأولى سنة خمس وعشرين وأسمعه ابوه الكشيرمن شيوخ عصره كابن المصرى وابن فضل الله وابن القراح ومجد بن غالى وأحمد بن كشغدى وابر اهيم بن الخيمي وابن طي وابن أيوب المشتولي وصالح بن مختار الاشنهي وأبي حيان وعائشة ابنة الصنهاجي وغيرهم من أصحاب ابن عبدالدائم والنجيب ونحوهم وأكثر من الشيوخ والمسموع وأجازله من دمشق المزى والبرزالي والذهبي والشهاب الجزرى وابنة الكمال في آخر بن ليس ببعيد ان يكون منهم الحجار والختني والدبوسي والواني وابن قريش لحرص والده على الطلبولكن لم نقف على ذلك، واخذعن القطب الحلمي والركن بن القريع وتفقه على مذهب الشافعي وحضر الدروس وبحث في الروضة وجلس مع الشهود وحدث قديمًا قبل الثمانين وتفرد بكثير من مروياته وكنانت عنده عدة اجزاء من مروياته وهي اصول والده وكنان يحدث منها ثم توزعها الطلبة. وسمع منه البرهان الحلمي والولى العراقي، واكثر عنه شيخنا وروى لنا عنه خلق تأخر بعضهم الى بعد السبعين قال شيخنا وقد قرأعليه بعض الطلبة باجازة بعض من أدركه بالظن والتخمين فلتحقق اجازته منهم ثم تجاوز فقرأ عليهمن المعجم الكبير الطبراني باجازته من عبدالله بن على الصهاجي وهو

خطأ قبيح فان الصنهاجي مات قبل مولد الشيخ بسنة وقد نبهت الشيخ بعد مدة على فساد ذلك فأشهد على نقسه بالرجوع عنه ثم أشهدني أنه رجع عن جميع ماقرىء عليه بالاجازة إلا إجازة محققة قال وكان خيراً محباً للحديث وأهله وأضر (۱) بأخرة وأقعد بتربة الست زينب خارج باب النصر الى أن مات بها في ليلة التاسع عشر من ربيع الآخر سنة أربع وقد قارب الثمانين أو أكلها ودفن هناك، وكان نعم الشيخ رحمه الله. وعمن ترجمه الأقفهسي في معجم ابن ظهيرة وروى عنه بالاجازة قال وكان خيراً صالحاً، والتي الفاسي في ذيه والمقريزي في عقوده وأنه سمع عليه كثيراً وكان نعم الرجل خيراً محباً للحديث وأهله وأبوه كان من كباد المحدثين سمع الكثير وجمع وأما جده فكان يعرف بالقدسي لصحبة القدسي الواعظ و تعانى الوعظ فتعلم منه وسمع من النجيب وابن مضر ومنصور بن سليم وله نظم و نثر ، مات في رمضان سنة ست وعشرين وثما عائة .

(أحمد) بن حسن بن مجد الشهاب المنوفي ثم القاهرى الشافعى المقرىء نزيل المنكو تمرية وقريب التق عبد الغنى المنوفى . حفظ القرآن والحاوى وغيرهما واشتغل يسيراً وأخذ القراآت عن الزين جعفر السنهورى بل قرأ اليسير بو اسطته على شيخنا وصلى به التراويح وكذا أخذ عن قريبه ابن أبى السعود والبدر حسن الأعرج وتكسب بالشهادة وكان عاقلا فها كيساً . مات في ليلة الاثنين سادس المحرم سنة إحدى وسبعين بعد توعكه أياماً وتأسف عليه غالب معارفه وقد حاز الأربعين عفا الله عنه .

(أحمد) بن حسن شهاب الدين المحلى الشافعي المقرى، ويعرف بابن جليدة مستمير جلدة وهي شهرة خاله تلاعليه وعلى الشهاب الاسكندري القلقيلي للسبع وتصدر لاقراء الاطفال دهراً بل أخذ عنه جماعة القرآن كالشمسين النوبي وابن ابي عبيد وأم بجامع الغمري بالمحلة وأقرأ ولده ، وكان خيراً حج مراداً وجاور وآخر الامر توجه في البحر ومات في شوال سنة ادبع وسبعين بمكة رحمه الله وإيانا وأحمد) بن حسن بن قفند . هكذا كتبه ابن عزم و

(أحمد)بن حسن الشهاب الحنفي شيخ المنجكية . مات بعد انقطاعه بالفالج مدة في شوال سنة إحدى وثمانين وصارت المشيخة لناصر الدين الاخميمي أحد أثمة السلطان .

<sup>(</sup>١) في الاصل « وأخر » .

(أحمد) بن حسن الشهاب الطنائي ثم القاهرى الحننى المؤدب جد البدر الدميرى الآتى في المحمدين لأمه قال لى انه كان يؤدب الاطفال بحانوت الزجاجيين وله نيابة عن المحتسب في النظرفي فقهاء المكاتب يقر المتأهل ويمنع غيره بصولة وحرمة وديانة وممن انتفع بتعليمه البهاء البلقيني والمناوى والضائي ويتولى مع ذلك العقود والقراءة بصفة البيبرسية . مات في سنة احدى وثلاثين ودفن بحوش سعيد السعداء رحمه الله .

(أحمد) بن حسن البطائحي. مفي فيمن جده عهد بن سليان .

(أحمد) بن الحسن البيدق المصرى أمين الحكم بها. سمع على الميدومى وغيره وحدث سمع عليه شيخنا وذكره فى معجمه وأنه مات خاملا فى رمضان سنة إحدى عشرة وقد جاز السبعين، وقال المقريزى فى عقوده انه الذى تولى الدعوى على ناصر الدين بن محد بن الميلق .

(احمد) بنحسن الحلبي، عن سمع مني بمكة .

(احمد) بن حسن الرومى المكى الفراش بها ويعرف بالاقرع . مات بها في شعبان سنة اثنتين وتسعين .

(احمد) بن حسن السند بسطى القاهرى المدينى الشافعى الناسخ، كتب لا بن حجى المطلب وغيره وسمع منى بالقاهرة وحفظ القرآن وغيره واشتغل عند الفخر المقسى فى الفقه وقرأ عليه البخارى وعلى ابن قاسم فى الفقه والعربية وكذا حفر عند يحيى الدماطى حين كان يحيء الزاوية ، وجود الكتابة على ابن سعد الدين وغيره وحج غيرمرة .

(أحمد) بن الحسر العباسي الحنبلي. مضى فيمن جده داود بن سالم والحمد) بن الحسن الفهاري العروسي. كبير الشهرة بالغرب كله بالصلاح والخير عمر نحو المائة . ومات في رمضان أوشو السنة اربع وسبعين أفاده لي بعض المغاربة .

(احمه) بن ابى الحسن على بن عيسى الشهآب الحسنى السهودى الشافعى والد عبد الله الآتى وكان ابوه من اعيان سمهود وعدولها فنشأ ولده بها وحفظ القرآن والمنهاج وارتحل إلى قوص فتفقه بهاوانتفع فى الفقه بأخى زوجته القاضى ناصر الدين السمهودى المذكور جده عبد الرحيم فى الطالع السعيدوولى قضاء بلده وقتاً وغير ذلك مع ماأضيف اليها من الاعمال فسنت مباشرته وكان ذائر وة تلقاه اعن أبيه فاذا كان متج المفي هيئته وطريقته مع العفة فى القضاء والطريقة

الحسنة، وقدحج ورجع الى مصرفات بها بعدالعشرين. أفادنيه حفيده السيد على ابن عبد الله نزيل طيبة نفع الله به .

(أحمد) بن الحسين بن ابراهيم محيى الدين المدنى الأصل الدمشق والدنجم الدين و ولد سنة إحدى أواثنتين و خمسين وسبعائة بدمشق وكان أبوه انتقل من المدينة اليها ونشأ بدمشق فطلب العلم وعنى بصناعة الانشاء وباشر التوقيع من صغره فى أيام جال الدين بن الامير و دخل مصر بعد اللنك فباشر التوقيم أيضاً ثم قدم مع شيخ ومعه صهره البدر بن مزهر وأسند وصيته اليه وصحب الفتحى فتح الله فاستكتبه أيضاً فى الانشاء وعول عليه فى المهمات فلما مات رجع إلى دمشق وولى بها كتابة السر فى أوائل سنة ثمان عشرة وكان ديناً عاقلا سا كناً منجمعاً عن الناس فاضلا عفيفاً كثير التلاوة متنسكا ورعا مشكور السيرة عارفا متوددا لايكتب على شيء يخالف الشرع لكنه ينسب للتشيع مات فى صفر سنة عشرين . ذكره شيخنا فى أنبائه ورأيت من أرخه نقل ذلك غلطاً كالمقريزى فانه قال فى عقوده انه مات فى ثالث شعبان سنة ثمان عشرى الحرم من البن قاضى شهبة فى يوم الاربعاء سنة عشرين لكن خامس عشرى الحرم من السنة بعد ماتعلل مدة ودفن بتربة الصوفية بدمشق عن نحو سبعين سنة وكان بسبب تجرئه ينسب إلى همن ورد مانسب اليه من التشيع وأنه كان من خياد بسبب تجرئه ينسب إلى همن ورد مانسب اليه من التشيع وأنه كان من خياد المسامين أهل السنة رحمه الله .

(أحمد) بن حسين بن أحمد بن قاوان الشهاب بن الفاضل البدر بن الشهاب الكيلاني المكي الشأفهي الآتي أبوه وجده وهو سبط السراج الحنبلي الشريف قاضى الحرمين ويعرف كسلفه بابن قاوان . أخذ عن أبيه وغيره وسمع منى وعلى اليسير بحكة في المجاورة الثالثة وهو شاب ساكن سافر إلى كالبرجة وغيرها ولم يحصل في سفره على طائل لكون عم والده قتل في تلك الأيام بل ضيع قدراً يحصل في سفره على طائل لكون عم والده قتل في تلك الأيام بل ضيع قدراً عبيراً في ذهابه وإيابه كان معه لابيه وسافر بهد موته إلى كهايت فغرق مركبه قبل وصولها ثم دخلها في البر مجردافسوعد في استرجاع بعض ماكان معه من نقدوغيره ودام بها إلى أن مات فيها أو في غيرها بعيد التسعين عوضه الله الجنة . (أحمد) بن حسين بن حسن بن على بن يوسف بن على بن أرسلان للهمزة كا بخطه في ابن أبي بكر الدمشتي الخطيب ولد سنه تسع وتسعين وسبعائة وكتب بخطه في سنة ثلاث وسبعين ببعض الاستدعا آت وماعامت أمره .

(أحمد) بن حسين بن حسين بن حسين الشهاب أبوالفتح بنانفتحي المكي أوسط اخوته الثلاثة وخيرهم وزوج ابنة الشمس مجد الكيلاني نائب الامام بمقام الحنبلي . ولد في ذي الحجة سنة أربع وستين بمكة وسمع على .

(أحمد) بن حسين بن حسن بن على بن يوسف بن على بن ارسلان ــ بالهمزة كما بخطه وقد تحذف في الاكثر بل هو الذي على الا لسنة الشهاب أبو العباس الرملي الشافعي نزيل بيت المقدس ويعرف بابن رسلان ويقال انهم من عرب نعير وقال بعضهم من كنانة كان والده خيراً قارئاً تاجراً وأمه أيضاً من الصالحات لها أخ له أوراد وتلاوة كثيرة فولدله إصاحب الترجمة في سنة ثلاث أوخمس وسبعين وسبعهائة برملة . ولدونشأبها لمتعلم لهصبوة على طريق والديه وخاله فحفظ القرآن وله نحوعشر سنين ويقال ان أباه أجلسه في حانوت بزاز فكان يقبل على المطالعة ويهمل أمرها فظهرت فيها الخسارة فلامه على ذلك فقال انالاأصلح إلا للمطالعة فتركه وسلم له قياده :وحكى ابن أبى عذيبة نحوه فقال وكمان أبوه تاجراً له دكان فكان يأمره بالتوجه اليها فيذهب الى المدرسة الخاصكية للاشتفال بالعلم وينهاه أبوه فلا يلتفت لنهيه بل لازم الاشتغال وكان في مبدئه يشتغل بالنحو واللغة والشواهد والنظم وقرأ الحاوي الصغير وحله على الشمس القلقشندي وابن الهائم وأخذ عنه الفرائض والحساب وولى تدريس الخاصكية ودرس بها مدة ثم تركها والافتاء ببرها وأقبل علىالله وعلىالاشتغال تبرعاوعلىالتصوفوألبسخرقته جماعة من المصريين والشاميين وجلس في الخلوة مدة لايكام أحداً انتهى . وقال آخر انه أقبل على الاشتغال وحفظ كتبا واتفق قــدوم مغربي الرملة وكأن يقرىء البيت من ألفية ابن مالك بربع درهم فلزمه حتى أخذها عنه بحيث تأهل لاقرائها واشتهر بحسن افادتها وإلقائها وتحول لبيت المقدس فتفقه بالقلقشندي وأخل عن ابن الهائم وصحب الشهاب بن الناصح والجلال عبد الله بن البسطامي ويحد القرمي ومجد القادري وأخذ عنهم التصوف وتلقن منهم الذكر وسمع من الشهاب أولهم وكذا من القرمي ومن الشهاب أبي الخير بن العلاء الصحيح ومن أبي حفص عمر ابن عهد بن على الصالحي ويعرف بابن الزراتيتي (١) الموطأ رواية يحيي بن بكير وانتفع في العلم أيضاً بالشمس العيزري الغزيونظر في الحديث وغيره. وقدقال ابن أبي عذيبة أنه ارتحل به أبوه إلى انقدس من الرملة فألبسه الشيخ محد القرمي

<sup>(</sup>١) في الأصل مهملة من النقط وهو مشهور .

الخرقة وسمع عليهالصحيح بسماعه له على الحجار بدمشق وكذا لبسها من الشهاب ابن الناصح وأبي بكر الموصلي وسمع كشيراً من أبي هريرة بن الذهبي وابن العز وابن أبي المجدوابن صديق وغيرهم كأبي الخير بن العلائي، ومماسمعه عليه البخاري والترمذي ومسند الشافعي والجمال بن ظهيرة والتنوخي (١) وابن الكويك وبالرملة من أبى حقص عمر الزراتيتي ومما سمعه عليه الموطأ ومن أبي العباس أحمد بن على بن سنجر المارديني الشفا والترمذي وابن ماجه وسيرة ابن هشام وابن سيد الناس وغالب تصانيف اليافعي بروايته عنه ومن نسيم بن أبى سعيد ابن عد بن مسعود بن عمد بن مسعود بن عمد بن عمر بن اسماعيل ابن على الدقاق معالم التنزيل للبغوى والحاوى الصغير والعوارف للسهروردي ومسند الشافعي والاذكار والأربعين كلاهما للنووىكل ذلك بقراءته للبغوى على والده عن الصدر أبى المجامع الجويني عن مؤلفه وبروايته لتصنيفي النووى عن على بن أحمد النويري العقيلي بسماعه •ن يحيي بن محمد التونسي المغراوي أنا مؤلفها ومن الشهاب الحسباني صحيح البخاري وقرأ غالب البخاري على الجلال البلقيني وأذن له بالافتاء وسمع والده السراج وحضر عنده وقرأ النحو على الغهاري ، وأجازه النشاوري ولا زال يدأب ويكثر المذاكرة والملازمة للمطالعة والاشغال مقيما بالقدستارة وبالرملة أخرىحتي صارإماماً علامة متقدما فيالفقه وأصوله والعربية مشاركا في الحديث والتفسير والكلام وغيرها مع حرصه على سائر أنواع الطاعات مر ن صلاة وصيام وتهجد ومرابطة بحيث لم تـكن "تخلو سنة من سنه عن اقامته على جانب البحر قأعًا بالدعاء الى الله سراً وجهراً آخذاً على يدى الظلمة مؤثراً صحبة الخنول والشغف بعدم الظهور تاركاً لقبول مايعرض عليه من الدنيا ووظائفها حتى أن الامير حسام الدين حسن ناظر القدس والخليل جدد بالقدس مدرسة وعرض عليه مشيختها وقرر له فيها فى كل يوم عشرة دراهم فضة فأبى بلكان يمتنع من أخذ مايرسل به هو وغيره اليه من المال ليفرقه على القراء وربما أمر صاحبه بتعاطى تفرقته بنفسه محافظاً على الاذكار والأوراد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن الدنيا وبنيهاجملة حتى انهلما سافر الأشرف إلى آمد هرب من الرملة إلى القدس في ذه ابه وإيابه لئلا يجتمع به هو أو أحد من أتباعه وأن تضمن ذلك تفويت الاجتماع بمن كان يتمناه كشيخنا

<sup>(</sup>١) في الأصل « الينوخي » .

هانه سأل عنه رجاء زيارته فقيل انه غائب حتى صار المشار اليه بالزهـ في تلك. النواحي وقصد للزيارة من سأتر الآفاق وكثرت تلامذته ومريدوه وتهذب به جماعة وعادت على الناس بركته وشغل كلا فما برى حاله بليق به في النحابة وعدمها وهو فى الزهد والورع والتقشف واتباع السنة وصحة العقيدة كلة اجماع محيث لاأعلم في وقته من يدانيه في ذلك وانتشر ذكره وبعد صيته وشهد بخيره كل من رآه، قال ابن أبي عذيبة وكان شيخاً طويلاتعلوه صفرة حسن المأكل والملبس والملتقي له مكاشفات ودعوات مستجابات غير عابس ولا مقت ولا يأكل حراما ولا يشتم ولا يلعرن ولا يحقد ولا يخاصم بل يعــترف بالتقصــير والخطأ ويستغفر واذا أقبل على من يخاصمه لاطفه بالكلام اللين حتى يزولماعنده ولا ينام من الليل إلا قليلا ولما اجتمع مع العلاء البخاري وذلك في ضيافة عند ابن. أبي الوفاء بالغالعلاء في تعظيمه بحيث أنه بعد الفراغ من الاكل بادر لصب الماء على يديه ورام الشيخ فعل ذلك معه أيضاً فما مكنه وصر حبأنه لم يرمثله، وجدد بالرملة مسجداً لاسلافه صاركالزاوية يقيم بها من أراد الانقطاع اليه فيواسيهم بما لديه على خفة ذات اليد ويقرىء بها وكذا له زاوية بيت المقدس وكذا قال ابن. أبي عذيبة انه بني بالرملة جامعاً كبيراً به خطبة وبرجاً على جانب البحر بثغريافا الخفض المينا وكان كثير الرباط فيه ولما قدم العلاء البخارى القدس اجتمع به ثلاث. مرات الاولى مساماً وجلسنا ماكتين فقال لهالشيخ أبو بكر بن أبي الوذاياسيدي. هذا ابن رسلان فقال أعرف ثم قرأ الفاتحة وتفرقا والثانية أول يوم من رمضان اجتمعا وشرع العلاء يقرر في أدلة ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد ويذكر الخلاف في ذلك وابن رسلان لا يزيد على قوله نعم وانصرنا ثم أن العلاء في ليلة عاشره سأل ابن أبي الوفاء في الفطر مع ابن رسلان فسأله فامتنع فلم يزل يلح عليه حتى أجاب فاما أفطر أحضر خادم العلاء الطست والابريق بين يدى العلاء فحمل العلاء الطشت بيديه معاووضعه بين يدي ابن رسلان وأخذالا بريق من الخادموصب عليه حتى غسل ولم يحلف عليه ولا تشوش ولا توجه لفعل نظير مافعله العلاء معه غير أنه لما فرغ العلاء من الصب عليه دعاً له بالمغفرة فشرع يؤمن على دعائه ويبكي ثم أن خادم العلاء صب عليــه فاما تفرقا خرج ابن أبي الوفاء مع ابن رسلان فقال له ابن رسلان صحبة الاكابر حصر قال ابن أبي الوفاء ثم دخلت على العلاء فشر ع يثني عليه فقات له ياسيدي والله مافي هذه البلاد

مثله فقال العلاء والله ولا في مصر مثله وكررها كثيرا. وله تصانيف نافعة في التفسير والحديث والفقه والاصلين والعربية وغيرها كتقطعمتفرقة من التفسير ونسب اليهابن أبي عذيبة نظم القراآت الثلاثة الزائدة على السبعة ثم الثلاث الزائدة على العشرة وأنه أعربهم اعرابا جيدا بحيث سأل الشمس القباقي في قراءتها عليه فسمح له ولكن لم يتهيأ ثم سألولده الشهاب أيضا في ذلك فأجابوما تهيأأيضا وانه نظم في علم القراآت فصولا تصل إلى ستين نوعا انتهى وكشرحه لسننأبي داود وهو في أحد عشر مجلداوربما استمد فيه من شيخنا ببعض الأسئلة ونقل عنه في باب تنزيل الناس منازلهم من الأدب بقوله قال شيخنا ابن حجر وكذا نقل عنه في شرحه لصفوة الزبد وغيره ومختصره المقتصر فيه على ضبط ألفاظه وشرحه للأربعين النووية وللبخارى وصل فيه إلى آخر الحج قيل في ثلاث مجلدات ولتراجم ابنأبي جمرة في مجلد وللشفا معتنيافيه بضبط ألفاظه ولألفية العراقي فىالسيرةوله تنقيح الأذكار وعلى التنقيح للزركشي رالكرم ني استشكالات كمل منها مجلدوشرح كلامنجم الجوامع فىمجلد ومنهاج البيضاوى فى مجلدين وفيماقيل مختصر ابن الحاجب ونظم أصول الدين من جمع الجوامع وخاتمة التصوف منه وجعل الأول مقدمة والثاني خأعة لمنظومة الزبدوشرح النظم المشار اليهمز جامطولا وآخر مختصرا كالتوضيح وكذا شرح كلا من البهجة الوردية وأصلها لم يكمل واحدمنهما وعمل تصحيح الحاوىواختصر كلا من الروضة والمنهاج بحذف الخلاف في ثانيهماوأدب القضاءللغزى وعمل منظومة نافعة سماها صفوة الزبد للشرف البارزي وتوضيحا لها وشرحا وشرح ملحة الحريري مزجا وأعرب الالفية وغير ذلك نظما ونثرا كفوائد مجموعة نفيسة تتعلق بالقضاءوبالشهود واختصار حياةالحيوان للدميري مع زيادات فيه لقطعة من النباتات وطبقات الفقهاء الشافعية وسمى بعضها بخطه قال وجميعها تحتاج لتبييض واستغفر الله، وعندى من نظمه وفو ائده الكثيرومن ذلك قوله لم أزل اسمع في ألسنة الناس الدعاء بخاتمة الخير ولم أجد له أصلاحتي ظفرت بذلك في الحلية لابي نعيم من طريق الصات بن عاصم المرادي عن أبيه عن وهب بن منبه قال لما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش لفقد أصوات الملائكة فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا آدم هلا أعامك شيئا تنتفع بهفى الدنيا والآخرة قال بلي قال قل اللهم ادملي النعمة حتى تهنيني المعيشة اللهم اختم لى بخير لا تضرني ذنوبي اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول في القيامة حتى مدخلني

الجنة انهي وعلى كلامه وشعره روح؛ ومما نظمه في المواطن التي لايجب ردااسلام فيها تـ

أوشرب أو قراءة او أدعمة أو ذكر أوفى خطمة او تلمية او في اقامة أو الأذان أو شابة يخشى بهـا افتتان أو حالة الجاع او محاكم هی اثنتان بعدها عشرونا فادأب عليها تفزبالخير والظفر خلاء بطن وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر

رد السلام واجب الاعلى من في صلاة أو بأكل شغلا أو في قضاء حاجة الانسان أو سلم الطفل او السكران أو فاستى أو ناعس او نائم أوكان في الحمام أو مجنونا وله: دواء قلبك خمس عند قسوته

ثم التهجدجنج الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخير

وكذا نظم مسنده بالبخاري مع حديث من ثلاثياته واقتصر فيه من شيوخه على ابن العلائي ولكنه وهم حيث قرن مع الحجار وزيرة فابن العلائي لم يروعنها، وممن أخذ عنه الكمل بن أبي شريف وأبو الاسباطالات في في الاحمدين ومالقيت أحداً إلا ويحكي لى من صالح أحواله مالم يحكه الآخر ، ومما بلغني أن طوغان. نائب القدس وكاشف الرملة وردت عليه إشارة الشيخ بكف مظامة فامتنع وقال طولتم علينا بابن رسلان ان كان له سر فليرم هذه النخلة لنخلة قريبةمنه فما تم ذلك إلا وهبت ريح عاصفة فألقتها فيا وسعه إلا المبادرة إلى الشيخ في جماعة مستغفراً معترفا بالخطأ فسأله عن سبب ذلك فقيل له فقال لاقوة إلا بالله من اعتقد أن رمى هذه النخلة كـان بسببي أولى فيه تعلقما فقد كفرفتوبوا إلى الله وجددوا إسلامكم فان الشيطان أراد ان يستزلكم ففعلوا ماامرهم به وتوجهوا او نحو هذا . وحكى صهره الحافظ التاج بن الغر أبيلي عنه أنه كان قليلامايهجم من الليل وانه في وقت انتباهه ينهض قائماً كالأسد لعل قيامه يسبق كمال استيقاظه ويقوم كأنه مذعور فيتوضأ ويقف بين يدى ربه يناجيه بكلامه مع التأمل والتدبر فاذا أشكل عليه معنى آية (١) أسرع في تينك الركعتين و نظر في التفسير حتى يعرف المعنى تم يعود إلى الصلاة ،وقال لى العز الحنبلي انه أخذعنه منظومته الزبد وأذن له في إصلاحها وكتبله خطه بذلك بلسأله في الاقراءعندهولو درساً واحداً ويحضر الشيخ عنده فامتنع من ذلك أدباً. وممن لقيه في صغره جداً وحكى

<sup>(</sup>١) في الأصل « انه » .

لى من كراماته أبو عبـــــــ الله بن العهاد بن البلبيسي ومن قبله أبو سعد القطان بسطته لكان في كراسة ضخمة . مات في رمضان وقال ابن أبي عذيبة في يوم الاربعاء رابع عشرى شعبان سنة أربع وأربعين بسكنه من المدرسة الختنية بالمسجد الاقصى من بيت المقدس ودفن بتربة ماملا بالقر بمن سيدي أبي عبد الله. القرشى وأرتج بيت المقدس بل غالبالبلاد لموته وصلى عليه بجامع الازهر رغيره مسلاة الغائب، وقال ابن قاضي شهبة وقد صلينا عليه مسلاة الغائب بالجامع الاموى في يوم الجمعة رابع رمضان ، وهذا يؤيد أن موته في شعبان وقيل إنهاما ألحد سمعه الحفاد يقول ( رب انزلني منزلا مباركاوأنت خير المنزلين ) ورآه حسين الكردي أحدالصالحين بعد مو ته فقال له مافعل اللهبك قال أوقفني بين يديه وقال ياأحمد أعطيتك العلم فما عملت به قالعامته وعملت به فقالصدقت ياأحمد تمن على فقلت تغفر لمن للي على فقال قد غفرت لمن صلى عليك وحضر جنازتك ، ولم يلبث الرأى انمات ، ولم يخلف فى مجموعه مثله علماً ونسكاوزهداً نفعنا الله ببركاته . قال ابن قاضي شهبة :وكـان جامعاً بين العلم والعمل والزهد ولم يكن بعد الحصني أزهد منه وسئل عنه عمر بن حديم العجلوني الزاهد الولى حين قدم القدس أهو من الأولياء فقال ما أهون الولى عند الناس وأين درجة الولايةفقيللههوعارففقالوماأهونالعرفان عندكمفقيلله فماهوفقالعابد خائف قيل له فعبد الملك الموصلي فقال رجل ينطق بالحكمة قيل له فأبو بكربن أبي الوفاء فقال رجل قائم بماعليه من حقوق العباد . في كي هذا كله للعز عبد السلام القدسي فقال للهدر هذا الرجل وكيف فاتني الاجتماع بهوتأسف على لقيه . وترجمه المقريزي في عقوده وقال انه كتب الى وكتبت إليه ولم يقدر لى لقاؤه فرحمه الله فلقد كانمقبلا على العبادة غزير العلم كثير الخير مربياً للمريدين محسناً للقادمين متبركا بدعائه ومشاهدته صادق التأله متخلقاً من المروءة والعلم والزهد والفضل والانقطاع الى الله بأكمل الأخلاق بحيث يظهر عليه سيما السكينة والوقار ومهابة الصالحين قال وبالجلة فلا أعلم بعده مثله، ولم يسلم الشيخ من اذى البقاعي فقد قرأت بخطه في بعض مجاميعه أن جماعته الموجودين الآن لم ينبغ منهم غير شخص واحد وهو أبو الاسباط وأما بقيتهم فساوىءكل منهم غالبة عليهأو ليسفيه حسنة إلا نادرأ وإنى كنت أتعجب من ذلك جداً لكون الشيخ كان من العلماء الزهاد قل أن رأيت مثله وما زلت متعجباً الى ان جلا عنى ذلك شخص فقال أنا أظن أنهم عوقبوا لأن الشيخ كان حسن الآداب فكانوا يسيؤن أدبهم معه تصديقاً للمثل «اذاحسن أدب الرجل ساء أدب غلمانه» قال فذكرت ذلك للقاياتي فقال صدق هذا القائل وأنا شاهدت مثل ذلك وهو ان الصدر بن العجمي كان مع توقد ذهنه وحسن تصوره وطلاقة لسانه لايقدر يحكي عن الشمس الاسيوطي مسئلة وذلك أنه كان هو و نور الدين العبسي \_ بالموحدة \_ يتحاكيان ويتغامزان عليه انتهى . وتضمن ذلك اساءته على خلق من الخيار منهم ابن أبي شريف والله المستعان . (أحمد) بن حسين بن خلد بن حسين شهاب الدين الهيتمي سمع الجمال بن السابق بقراءته على الزين الزركشي معظم صحيح مسلم وقال لى انه توفي سنة خمسين فتنظر ترجمته . (أحمد) بن حسين بن على بن عهد بن عبد الرحمن الشهاب بن البدر الأذرعي ثم الدمشتي الشافعي الآتي أبوه من معجم شيخنا وغيره ويعرف كأبيه بابن قاضي اذرعات نائب الحكم بدمشق . مات بها في ليلة الأحد عشرى صفر سنة أربع وستين ودفن من الغد بمقابر باب توما . أرخه ابن اللبودي .

(أحمد) بن حسين بن على الشهاب الحسنى الأدميونى ثم القاهرى الأذهرى المالكي قدم القاهرة بعد أن بلغ فنزل الجامع الأزهر وحفظ القرآن وكتبا واشتغل فى انفقه وغيره ولازم الزين طاهراً وأبا القاسم النويرى ملازمة تامة بحيث مر على ابن الحاجب وغيره من كتب المذهب عندهما غير مرة وكان ثانيهما يقول هو من أهل العلم، وكذا اخذ عن الزين عبادة وغيره وأكثر من التردد للمناوى فى شرح ألفية العراقى وغيره وللأمين الاقصرائى وفضل وسمع على جماعة ومن ذلك ختم البخارى على أم سيف الدين ومن شركها وأسمع معه أحمد وجد وفاطمة وهى فى الرابعة من اولاده وانتمى لقراجا الظاهرى وتزايد احسانه اليه فلما اخرج عن الديار المصرية احتاج إلى التكسب بالشهادة وجلس بالور بمن الجلون وكذا بجامع الصالح ثم ناب فى القضاء عن الحسام بن حريز (۱) فن بعده وجلس بالشوائين دهرا ثم قبيل مو ته بجامع الفكاهين قليلا وقام بردع كثير من المتمردين عملا بناموس الشرع فمنعه السلطان فى بعض وقام بردع كثير من المتمردين عملا بناموس الشرع فمنعه السلطان فى بعض الأوقات إلى أن اعيد بسفارة الامين الاقصر أبي وسكن أمره من حيئذ وقصد بالفتاوى وكان مسدداً فى كتابته عليه المدار فيها مع جمود حركته وتواضعه بالفتاوى وكان مسدداً فى كتابته عليه المدار فيها مع جمود حركته وتواضعه بالفتاوى وكان مسدداً فى كتابته عليه المدار فيها مع جمود حركته وتواضعه بالفتاوى وكان مسدداً فى كتابته عليه المدار فيها مع جمود حركته وتواضعه بالفتاوى وكان مسدداً فى كتابته عليه المدار فيها مع جمود حركته وتواضعه بالفتاوى

<sup>(</sup>١) فى الاصل ليست منقوطة ، وقد ذكر في مواضع من الضوء .

في الاستفادة بحيث كان يكثر من ارسال الفتاوي إلى وربما قصدني هو بالسؤال وكثرة تودده وسكونه. مات في صبيحة يوم الجمعة رابع عشري جمادي الاولى سنة تسع وثمانين وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بالأزهر ثم دفن بقبر اشتراه بنفسه في أيام ضعفه بالقرب من الشيخ عبد الله المنوفي وخلف كتبا ونحو ثلثًائة دينار وزيادة على عشرة أولاد، وفي الظن انهقارب السبعين رحمه اللهوايانا. (أحمد) بن حسين بن على الشهاب المرحومي الأصل الاشموني المولد القاهري المديني المالكي الآتي ابوه. ولدتقريباسنة ثلاث وادبعين وثمانمائة بأشمون وانتقل يه ابواه إلى القاهرة فقطنوها تحت نظر الشيخ مدين ، وحفظ القرآن والرسالة والمحتصر وألفية النحو وعرض على العلم البلقيني وابن الديرى وابن الهمام وابن قديد والبدر البغدادي وأبى القسم النويري وطاهر وغيرهم في الفقه والعربية والفرائض وتحوها وكذا قرأ في التسهيل وابن عقيل على يحبى الدماطي وأذن له وعلى ابن قاسم في التوضيح لابن هشام وسمع عليه في العربية وغيرها غير ذلك وصحب الشيخ مدين وكانأبوه خادم زاويته وخطببها وتكسب بالنساخة وتعليم الأبناء وقرأ على الشقا والكثير منصحيح البخارىواليسير من مسلم وأبىداود ومن الترغيب وفي البحث قطعة من شرح النخبة ولازمني في أشياء حتى قرأ على من تصانيني السر المكتوم واليسير من ارتياح الاكباد وكتبهما بخطه بل سمع الكثير من البخاري على أم هانيء الهورينية وبعضه على الجلال بن الملقن والشهاب الحجازيوغير ذلك مما ضبطته وهو من الخيار المقلين ، وحج في سنة سبع و تسعين ورام المجاورة في التي بعدها فعرض له ضعف شديد فرجعت به زوجته .

(أحمد) بن حدين بن على الشهاب أبو البقاء الزبيرى . ولد فى حدود السبعين وسبعائة أوقبلها بصعيد مصر وقدم القاهرة فلازم حلقة البلقيني مدة طويلة والعراقي وسمع عليه كثيراً وابن الملقن واستفاد من كلامه والهيشي والتنوخي وغيره كالا بناسي وابن العر اقى والدكال الدميري والعراقي والشطنوفي والشهاب العاملي والبيجوري والبرماويين وآخرين عمن أخذ عنهم العلم وسمع عليهم الحديث وفضل وقدم بيت المقدس بعد الثلاثين و ثما ثمائة واشتغل في النحو وصحب ابن وسلان و تنزل عدارس الفقهاء ثم انقطع بالمدرسة الطولونية مشتغلا بالعبادة مع الوهد والعلم ولما قدم التي بن قاضي شهبة إلى القدس مشي إلى الطولونية لزيارته وكذا أخذ عنه العلاء بن السيد عفيف الدين في سنة خمسين ، مات في دبيع

الاول سنة أربع وخمسين وحضر جنازته غالب أهل البلد ودفن بباب الرحمة ورجع مبارك شاه النائب منها فسقط عن فرسه بحيث توهم إما الموت أو فساد بعض أعضائه فلم يقع شيء منهما وعد ذلك من كراماته .

(أحمد) بن حسين بن على العراق الطائني ثم القاهرى الشافعي. ولدبالطائفة من اعمال سخا وتحول إلى المحلة مع اخيه فحفظ القرآن بجامع الغمرى ومختصر ابى شجاع ثم قدم القاعرة فقطنها و نزل في سعيد السعداء واقرأ بنى البدر بن عليبة، و تزوج وكان خيراً ساكنا ممن سمع منى . مات في ليلة الثلاثاء خامس عشر ذى القعدة سنة تسع وثمانين ودفن في تربة ابن عليبة خارج باب النصر واظنه جاز الثلاثين رحمه الله وإيانا ، وبلغنى ان بالطائفة ضريح الشيخ على العراقي وهو جداً على لهذا .

(احمد) بن حسين بنعلى النغشوانى (۱) ويدعى بالجنيد وهو بهاشهر. سيأتى . (احمد) بن الحسين بن عهد بناحمد بن مسلم الشهاب ابن البدر المكى الشافعى شقيق على وسبط ابى الخير بن عبد القوى الآتيين ويعرف كأبيه بابن العليف \_ بضم العين تصغير علف \_ ولدفى سنة إحدى وخمسين و عاعائة عكم و نشأبها فحفظ القرآن والالهية النحوية والاربعين النووية وعرضهما والكثير من المنهاج وسمع بحكة على التقى وتكسب بالنساخة بلوشهد في عمارة المسجد النبوى مع عقل و تؤدة وحسن عشرة و تميز ولم يسلم مع ذلك ممن يعاديه بل كادأن يفارق المدينة لذلك ، وربما نظم ما يقعله فيه الجيد كتب لى بقصيدة بن بها ابن ابى المين اولها:

بأية حكم لآندان عزائمه يحاربنا صرف الردى ونسالمه وأنشدنى أخرى رئى بها صاحبنا ابن فهد وامتدحنى بما أوردته فى محل آخر مع غير دمن نظمه و راسل أباالبقاء بن الجيعان بقصيدة جليلة ، وأغلب اقامته الآن بطيبة على خير وانجماع و تقلل و نعم الرجل .

(أحمد) بن حسين بن مجد بن سليان بن مجدالبطائحي . صوابه ابن حسن وقدمضي . (أحمد) بن حسين بن مجد بن على بن عبدالرحيم بن الشيخ مجمود الشهاب الطائني الغمري المالكي الضرير . حفظ القرآن وغيره ودأب في الاشتغال في الفقه والعربية والفرائض ولازم أبا الجوددهرا وكذا سمع شيخنا وغيره وصحب أباعبدالله الغمري وحج معه وأقرأ بعض بني عليبة وحصل كتباوتميز في الجملة وصاريستحضر

<sup>(</sup>١) وفي ترجمته من الضوء «النخشو اني وربمـا يقال الاقشو اني » .

مسائل وفوائد واكثر من النسخ والعبادة والتوجه والانفراد مع ضعف بصره ثم كف وقطن الطائفة لايخرج منها إلا للجمعة أو لحاجة وربما تردد منها إلى القاهرة أحياناً ولاينفك في كل قدمة عن التردد إلى والساع منى وعلى و فعم الرجل. (أحمد) بن حسين بن مجد بن عثمان الشهاب الحوارزي الملكي الشافعي . ممن حفظ القرآن والشاطبية والمنهاج والالفية وأخذ القراآت عن الزين بن عياش وهو الذي رثاه فجمع عليه للعشر والفقه عن القاضى أبى السعادات بن ظهيرة وعبد الرحمن أبن الجمال الموسري والنحو عن الجلال المرشدي ولازمه بحيث كان أصل جماعته ، وتميز ودرس بالمسجد الحرام ودخل المين وصحب جماعة من الشاميين وارتفق برهم وكان ثقة خيراً ذكياً فاضلا . مات بمكة في يوم الاربعاء ثامن عشرى ذي الحجة سنة خمس وأربعين . أدخه ابن فهد .

(أحمد) بن حسين به بن على الشغدرى الشاورى الميانى الحسينى الشافعى . ممن قدم مكة قبل الاربعين أو بعدها بيسير وحفظ الشاطبية والبهجة وجمع الجوامع والألفية والتلخيص ولازم الشهاب الشوابطى حتى جرد عليه القرآن بل تلاه عليه جمعاً وافراداً وبحث عليه التنبيه بكله وكذا بخث البهجة والتلخيص وغيرها على ولده الجال بهد وسكن رباط البدر الطاهر حتى مات وكان خيراً صالحاً علماً مفننا آية في الذكاء حسن المذاكرة متعففاً محبباً إلى الناس وربما نظم . مات في ربيع الآخر سنة خمسين وشيعه معتقدوه إلى المعلاة وببركته حصل عندالجلوس على قبره اظلالهم بالغهام بل استمر حتى رجعو اإلى محالهم وأنشد قبيل مو ته إماله أو متمثلا: على قبره اظلالهم بالغهام بل استمر حتى رجعو اإلى محالهم وأنشد قبيل مو ته إماله أو متمثلا: باحشائه نار تأجع في الهوى فكيف باطفاء الغرام وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وقد وذكره ابن فهد مطولا .

(أحمد) بن حسين بن عهد في أحمد القزويني من آخر الاحمدين .

(أحمد) بن حسين البسطامى بن الاعزارى شيخ زاوية ابن الالمعانى بحارة المشارقة ظاهر حلب. جود القرآن لابى عمرو (٢) وحفظ ربع المنهاج وصحب الشرف أبا بكر الحبشى وكانمات عكة بعد الستين.

(أحمد) بن الحسين بن النصيبي المقدسي الخليلي . ولد سنة أربعين وسبعهائة وسمع من الميدومي نسخة ابراهيم بنسعدومجالس الخلال العشرة وغيرهما وحدث

<sup>(</sup>١) «مغرماً »غير موجودة في الاصل. ولعلها سقطت أو ما بمعناها. (٢) بالاصل «عمر».

سمع منه الفضلاء كابن موسى الحافظ ورفيقه شيخنا الأبى والتتى أبى بكر القلقشندى وحدثنا عنه وآخرين أجاز لشيخنا ولولده فى سنة إحدى وعشرين وذكره لذلك فى معجمه وأنه مات بعدها ، وقد اثبت ابن فهد فى نسبه فى غير موضع مجداً فصار أحمد بن مجد بن حسين .

( أحمد ) بن حمزة بن مجد الحسنى الهدوى الصعدى المكي و يعرف بأبي سو اسواى والد عهد . مات بمكة في ربيع الأول سنة سبع وستين. ذكره ابن فهد وقال في عهد سبط أبي سو اسوا و يحرر التئامها .

(أحمد) بن أبى حموموسى بن عبدالواحد وعبد الواحد هذا جدله اعلى أبو العباس العبد الوادى التامسانى سلطان المغرب الأوسط وما والاها والملقب بالمعتصم . مات فى سنة خمس وستين وله ذكر فى حوادث سنة ثلاث وثلاثين أو التى بعدها من أنباء شيخنا ، وترجمه الزين عبد الباسط مطولا .

(أحمد) بن خاص شهاب الدين الحننى . أحد الفضلاء المتميزين أكثر من الاشتغال بالفقه والحديث ليلا ونهاراً وكتب كثيرا وجمع ودرس . ماتفسنة تسع قاله البدر العينى، وقال شيخنا فى أنبأنه ان البدر أخذ عنه وكان يطريه.

(أحمد) بن خالد المقدسي. كتب في الاستدعاآت. ومات به في ثاني عشر ذي القعدة سنة أربع وخمسين ولم أعلم أمره.

(أحمد) بن خرص الجميعي (١) القائد . مات بمكة في يوم الأربعاء سابع المحرم سنة خمس وستين. أرخه ابن فهد .

(أحمد) بن خفر المقسى الفران السطوحى ويعرف بخروف . شيخ معتقد من يذكر بالجذب ويقصد المزيارة والتبرك به ويتكام فى حال صحوه بما يدل على فضل فى الجملة . مات فى يوم السبت سابع ذى الحجة سنة خمس وستين وكان بأخرة قد استوطن قرب جامع بلكتمر الشيخونى المعروف بالجامع الأخضر بطريق بولاق وعمرت له زاوية هناك فدفن بها . ذكره المنيروابن تغرى بردى . (أحمد) بن خفاجا الشهاب الصفدى شيخها وزاهدها كان جيداً صالحاً خيراً زاهداً عابداً قانتاً لأهل بلده فيه اعتقاد كبير سيا وهو لا يقبل لاحد شيئاً وكان فى أول أمره حائكا ثم تركها وتقنع بكروم له . مات بعد أن عمر طويلا بصفد فى سابع عشر رجب سنة خمسين .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الحميدي ».

(أحمد ) بنخلف شهاب الدين المصرى ناظر المواريث كان أبوهمهتاراً عند ابن فضل الله . مات في جمادي الآخرة سنة اثنتين . ذكره شيخنا في أنيائه .

(أحمد) بن خليل بن أحمد بن ابراهيم بن أبى بكر الشهاب الدمشتي الصالحي الشافعي سبط الجمال يوسف بن مجد بن أحمد الحجيني أحمد المسندين الآتي في محله ويعرف بابن اللبودي وابن عرعر (١) ولكنه بالأولى اشهر . ولد في سابع عشر شعبان سنة أربع وثلاثين وثمانمائة بسفح قاسيون من دمشق ونشأ بها لحفظ القرآن وكتبا وأشتغل فىفنون ومن شيوخه فىالفقهاابدر بن قاضىشهبة والزين عبد الرحمن بن النشاوي وفي العربية الشهاب بن زيد ، وطلب الحديث وتخرج بالخيضرى فيما قيل وسمع على الشهاب أحمد بن حسن بن عبد الهادى خاتمة اصحاب الصلاح بن أبي عمر بالسماع ومجسير الدين بن الذهبي وآخرين اولهم مؤدبه شعبان بن مجمد بن جميل الصالحي الحنبلي سمع عليمه بقراءة الخيضري معظم السيرة لابنهشام وتميز وتعانى نظم الشعر فبرع وتكسب بالشهادة بباب البريد ولما دخلت دمشق سمع بقراءتي على جمع من شيوخها وكنت أستفهمه عمن بها من المسندين اذ ذاك فلا يكاد يفصح وأوقفني على مصنف له جمع فيه الأواخر ظريف في بابه وعلى تاريخ استفتحه من سنة مولده استمد فیـه من تاریخ التقی بن قاضی شهبة وغـیره وأظنه خرج الأربعين والمعجم وكـذا خرج الأربعين لشيخه البـدر بن قاضي شهبة بل أرسل الى يذكر أنه جمع قضاة دمشق ثم رأيت نظمه في ذلك أرسل به للعز ابن فهد ، وبالجلة فما رأيت بدمشق طالبا لهذا الشأن غيره وقد كتبت من نظمه ونثره وأكثر الاستمداد مني على يد صاحبناالبرهان القادري ومن ذلك الخصال لمستوجبة للظلال وبعد أن فارقته حج ولتي صاحبنا ابن فهد وسمع منه ومن غيره بعض الشيءظنا بل قرأ على التقى بن فهد وكتب له وأنابحكة بابلاغي سلامه وتعريني بكثرة أشواقه واستمراره على نشر ألوية الدعاء وألثناء وانه لولا مايراه من استصغار نفسه للكتب إلى لكتب فأنه من أكبر المحبين، ثم انه كتب إلى بعد ذلك طائفة مشتملة على نظم ونثر وأدبكبير وتكررت مكاتباته إلى وفى بعضها السؤال عن مؤلفي في الرحمة ونعم هو ذكاءً وفضلا وتواضعاً وتودداً ولطافة ؛ ومما كتب عنه العز بن فهد قوله:

<sup>(</sup>١) بمهملات الاً ولى والثالثة مضمومتان .

قلت لوجه الحسب يوما والقلب تدمل منه صده قد كنت تروى عن ابن بشر واليوم تروى عن ابن عقده وقوله: يأناظرى انظرفديتك لاتكن ممن غدا يبدى التعنت في الامور وإذا(١١)رأيت بيوت (٢) نظمي قدوهت سامح فكم عند الفقير من القصور وكتب (٣) على بعض الاستدعاآت:

أجازهم ما التمسوا بشرطه المعهود راقم هذا أحمد ابن الفتي اللبودي وكان متزوجاباخت ابراهيم بن المعتمد الماضى كما أن ذاككان متزوجا بأخته ولكن ماتت زوجة هذا فيحياته واستمر هوحتي مات في يوم الجمعةقبل العصرسادس المحرم سنة ست وتسعين وصلى عليه بالجامع الأموى ثم بالجامع المظفري ثم دفن بتربة الموفق بن قدامة عند أبيه رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن خليل بن أحمد بن سليمان الكامل بن الكامل بن الأشرف الايوبي الآتي أبوه. فر إلى جاهنشاه بتبريز خوفاً من ابن أخيه ناصر فلم يلبث أن قتل ناصر وجيء بهذاوتحكن الحصن فدام نحو سنتين ثم تغلب عليه ابن عمه خلف ابن عهد بن سليان الماضي وفر هذا إلى بغداد بعد تملك حسن بك الحصني ثم إلى مصر فأكرمه عتيق جده مرجان العادلي مقدم المماليك وكانت منيته بها في أيام الظاهر خشقدم. استفدته من بعض اقاربه وهو والد منصور المقيم بحماة .

(أحمد) بن خليل بن أحمد بن على بن أحمد بن غانم بن أبى بكر بن عهد بن موسى بن غانم بن عبدالرحمن شهاب الدين الأنصارى الخزرجي العبادي المقدسي المصرى الشافعي ويعرف بابن غانم وبالجنيد خادم الرابعة بالمؤيدية. كان يذكر انه سمع على أبي الخير بن العلائبي بالقدس كثيرا بقراءة الشمس القلقشندي وتحيل على الاثبات التي عندابن الرملي في ذلك واستجازه البقاعي قبل وقوفه عليهاوقال انه ولد في منتصف رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ومات في حدود سنة ستين أو قبل ذلك .

(أحمد) بن خليل بن أحمد الشهاب بن الغرس السخاوى الاصل القاهرى البرجوانى . ولد فى تاسع عشرى ذى القعدة سنة تسع وثلاثين وعمانة ونشأ في ثروة وعز ثم تقاعد به الزمن مع ذكاءوفطنة وذوق بحيث عمل العرافي العود قرضه له من دبودرج نظماً ونثراً وكنت ممن كتب لى به فما رأيت

<sup>(</sup>١) في الأصل « وان » (٢) في الأصل مهملة من النقط. (٣) في الاصل «كتبت».

أن أكتب وسمعت منه مقامة حسنة عملها بعد موت الزيني بن مزهر وكان يحسن اليه كثيراً ،وقدحج في البحر وجاور ودخل كثيراً من البلاد الشامية وتغرب وكان كشير المخالطة لابن تغري بردى وبلغني انه عمل المواعيد وباشر في أوقاف الباسطية، وبالجملة فهو بديع الذكاء مفرط الفاقة .وبما كتببه: مايقول مولانا الفاضل اللبيب الذي حاز من البلاغة أوفى نصيب في اسم من أربعة تركب ثلاثة أرباعه لاتستحيل بالانعكاس فى كل مذهب وفيه ثلاثة أحرف متاثلة وهى جمع لأشياء حاملة نصفه الاول بعد تصحيف ثانيه كم راحت عليه روح معانيه وكم عاشق ذليل رضي بمقلوبه ليفوز باللذة من وصل محبوبه وان صحفت بعد قلبه الثانى والاول كان فعل أمر وإن لم تفهمه فسل وان كررت هذا الامرمع اضافة وصف فم الحبيب كان صفة لقنديل أو مجنون سليب وان صحفت ثاني هذا الاسم وحذفت أوله كان جمعا لآلات مستعملة وان حذفت آخره كبان اسما لمأكول تعرفه بالذوق ان فهمت ماأقول وان أشكل تصحيف آخره بعد حذف الاول كأن اسم آلة فيها النصف من اشكل وان صحفت ثانى نصفه الاول بترتيب كان منفة من أوصاف ردف الحبيب أو صفة لعاشق متيم كئيب وان قلبت هذا النصف وصحفته كان اسمشيءمن البهاد إنعرفته وان صحفت بعض هذا الاسم فيما كحكى فسكتبي لك تحصل بغير شك وفيهشك إن قلبته أو لم تقلبه فتأمل معانيه فنها مجيبة وربما ازداد بالتصحيف بالمدد حتى يصير ستا بالعدد فأبنه يامن غدت الفصاحة طوع يديه وتأمله فأنه ظاهر ومساق الكلام عليه .

(أحمد) بن خليل بن حسن الانصارى المكى ويعرف والده بالقراء .ذكره الفاسى فى تاريخ مكة وقال انه نشأ بها وفيها ولد فيما أحسب وعنى بحفظ القرآن وصار يصلى به التراويح إماما ويخطب ليالى فى بعض المدارس وعنى بالمكتابة حتى حسن خطه ثم لايم الدولة بمكة لكون مقبل العرامى زوج أمه كان يخدمها ويسافر بهاالى مصر فاستكتبه إليها وعرف أهلها به فعرفوه فلما مات عمه صاد يسافر بهم إلى مصر ويدخل فى أمورهم عند الناس وحصل فى نفوس بعض أعراب الحجاز منه شىء لتقديره فى خدمتهم فقدر أنه وافق بعضهم فى السفر إلى مكة فى سنة ثلاث عشرة فقتل بين العقبة وينبغ فى ليلة سابع عشر دبيع الآخر منها ووصل رفيقه بحوا عجه وذكر أنه فارقه ليلا لحاجة فى بعض الطريق فجاءه من لايعرفه فقتله واتهم بهرفيقه فالله أعلم ، وكان كثير الاذى للناس والتسلط عليهم

وعليه اعتمدت في كونه أنصاريا سامحه الله .

(أحمد) بن خليل بنطح الجودري المؤدب نزيل مكة عمن سمع مني بهاوكان يجيد حفظالقرآن ويقرأ به على القبوروغيرها . مات بها في سنة ست وتسعين -(أحمد) بن خليل بن كيكلدى الشهاب أبو الخير بن الحافظ الصلاح أبي سعيد العلائي الدمشق ثم المقدسي الشافعي خال الشمس عد بن التق اسمعيل القلقشندي -ولد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة بدمشق واعتنى به أبوه فأسمعهمن كبارالحفاظ والمسندين بهاكالمزى والبرزالي والذهبي وابن المهندس وابن نباتة وأبي الحسن ابن ممدود البندنيجي وأبي المعالى بن أبي التائب والشرف بن الحافظ والحجار وأبي بكر بن عنتروأبي عبدالله بنطرخان والفخر عبد الرحمن بن الفخر البعلي وزينب ابنة يحيى بنالعز عبدالسلام وزينب ابنة الكال وحبيبة ابنة الزين وعائشة الحرانية بل أحضره على العفيف اسحاق الامدى وست الفقهاء ابنة الواسطي وارتحل بهالي القاهرة بعد الأربعين فأسمعه من الاستاذ أبي حيان وأبي نعيم الاسعردي والجال يوسف المعدني والتاج عبد الوهاب القمني والميدومي واسماعيل التفليسي وجمع من أصحاب النجيب وغيره ،وأجاز له خلق وهومكثر سماعاً وشيوخاً ومن شيوخه أيضاً والده وكــذا من عيون مروياته الصحيح والسنن لابن ماجه وموافقات عبد وثلاثياته وجزء أبي الجهم سمعها مع غيرها على الحجاروالمعجم الصغيرللطبراني وجزء ابراهيم بن فهد سمعهماعلي أبن أبي. التائب والجامع للترمذي سمعه رفيقا للتنوخي على شيوخه ،وخرج له المحدث أبو حمزة أنس بن على الانصاري أربعين حديثا عن أربعين شيخا حدث بهاو بجل مروياته سمعمنه الائمة كالحافظ الجمال بنظهيرة وأبن رسلان وأبن أخته الشمس القلقشندي وولده شيخنا التتي أبو بكر وأكثر عنه واخته اسهاء والجمال بن جماعة وابن الديري ومن لاأحصيه كثرة وصار رحلة تلك البلاد وقصده شيخنا فمات قبل وصوله لكنه أجازله بلكان يظن حضوره عليه ببيت المقدس سنة خمس وسبعين في صغره مع أبيه ، وكذا حدث بالقاهرة وبدمشق ايضاً حيث دخلها لضرورة في سنة خمس وتسعين في دار الحديث الاشرفية بحضرة الشهاب الحسباني، وكان خيراً فاضلا محباً للحديث وأهله. وبمن ترجمه سوى شيخنا التقي الفاسي في ذيا والمقريزي في عقوده وانه كتب له بالاجازة في سنة اربع وسبعين وكان من اعيان بلده . مات في ربيع الاول سنة اثنتين عن

ست وسبعين سنة رحمه الله وايانا .

(احمد) بن خليل بن يعقوب بن ابراهيم القادرى المدير . ولد سنة ثلاث. وثلاثين وثمانمائة وقرأ القرآن عند ابن اسد وتكسب حريريا وبالدوران. للاعلام بالموتى لفقره وعياله .

(احمد) بن خليل بن يوسف بنعبه الرحمن العنتابى الحننى المقرى الضرير والمسيخنا فى انبائه كان عارفاً بالقراآت له يد طولى فى حل الشاطبية ونونية السخاوى ومنظومة النسفى فى الفقه ، ممن يسكن بحادة البساتين بعنتاب ويقرىء الناس ، قال العينى قرأت عليه سنة ست وسبعين أرخه فى صفر سنة خس وقال فى آخر ترجمته انه توفى قبل ذلك بسنتين أيام تمرلنك انهى وفى سنة ثلاث ارخه شيخنا .

(احمد) بن خليل الصوفي أحد الأطباء ووالد الموجودين الآن كان يجلس عند عطار بباب جامع الأقر كولده الآن وآخر عهدى به بعد الستين .

(أحمد) بن خيربك أخو مجد واسماعيل وأمير المؤمنين عبدالعزيز بني يعقوب الآتي ذكرهم لأمهم وتزوج ابنة البساطي .

(أحمد) بن داود بن ابراهيم بن داود الصالحي القطان أبوه المؤذن هو . ولد سنة سبع وعشرين وسبعمائة وسمع على المزى والبرزالى والعز عجد بن ابراهيم ابن أبي عمر وعبد الرحيم بن ابراهيم بن ابي اليسر وآخرين وحدث سمع منه الفضلاء، وذكره شيخنا في معجمه وقال لم اجد له سماعا على قدر سنه ثم ذكو أنه قرأ وسمع عليه أشياء وكذا سمع عليه العزعبد السلام القدسي - مات في رجب سنة ست ، وهو في الانباء باختصار وكذا في عقود المقريزي ،

(أحمد) بن داود بن سليان بن صلاح بن اسماعيل الشهاب البيجورى ثم القاهرى الأزهرى الشافعى، ولد بالبيجور سنة خمس وأربعين و ثماغائة وقدم القاهرة فحفظ القرآن والمنهاجين والالفيتين ويقول العبد (١) وعرض على خلق ولازم الاشتغال عند الشرف عبد الحق السنباطي وأخيى أبي بسكر في التقسيم وغيره بحيث كان جل انتفاعه بهما : وكذا اكثر من الحضور عند الجوهرى والزين السنتاوى والطنتدائي الضرير وقرأ على الشرف موسى البرمكيني وعلى الزين زكر يايسيراً وربماحضر عند العبادي ثم الشهاب العمرى والبدر المارداني والشهاب

<sup>(</sup>١) أي القصيدة المشهورة «يقول العبد في بدء الأمالي» .

احمد بنعبد الله المنهلي، وطلب الحديثوأ كثر عن بقايا الشيوخ سماعا وإجازة وحصل بعض مسموعه وكان يراجعني في كشير من الاسانيد مع قراءة البخاري وغيره على وتحصيل جانب من شرح الالفية وقراءة بعضه وربما استملى على وضبط الاسماء في بعض السنن على المنشاوي بحضرة الخيضري وكذاقرأ على الديمي والسنباطي وآخرين، وحجو تنزل في الصلاحية والبيبرسية وغير هاوأقر أولد المبسى وقتاً وتكسب بالشهادة وشارك في الفقه ونحوهوأذن لهالجوجري في الاقراء من سنة ست وتمانين والشرف عبد الحق فيه وفي الافتاء وكذا إجازة الماردانى والعميرى والمنهلي والسنتاوي والخيضري وغيرهم وكتبتله: وقفت على هـذه الاجايز الصادرة ممن صيرهم الله تعالى يشار إليهم بالتدريس والافادة وأحكام التأسيس والارادة نفع الله بهم ورفع بالعلم من تحسك بسببهم وعولت على مأأبدوه ومشيت فيها اعتسمدوه ورأوه وقلت إن الحجاز نفع الله به غير متأخر عن هذه المرتبة لاجتهاده في العلم واعتداله فيها تحمله وكــتبه بحيث انه لازمني رواية ودراية وساومني فيها ارتفع له بين اهـــل الحديث راية بل قرأ وسمع الكثير وصار المرجع في معرفة من صار يذكر في هذه الأزمان بالاسناد والتذكير لأنه حصل من ذلك جملة وتفضل على القاصرين بما فضله منه وأجمله كل ذلك مع سلوك الاعتمدال واشتهاره بتجنب الطريق المصاحبة للاعتلال بل جلس للتدريس سنين متعددة وأزال عن الطلاب ماكان لديهم فيه الاشكال والتلبيس وأبعده وكان يحضر في ختومه الأعيان من الفضلاء والشبان وذكر باستحضار الفقهوالمشاركة في غيره ثملم يزل في ارتقاء في عمله وخيره وكنت بمن سبق مني الاذن له في ذلك وتحقق مني المشي في هذه المسالك رزقني الله واياه الاخلاص بالقول والعمل ووفقني لما يكونوسيلة لحسن الخاعة عند الأجل. وحج في سنةست وتسعين في البحر وجاور بقية السنة وجلس بباب السلام بل أقرأ وعاد مع الركب فات بالمويلحة في المحرم سنة سبع وتسعين وتأسفنا عليه فنعم الرجلكان -

( أحمد ) بن داود بن مجد شهاب الدين الدلاصى . شاهد الطرحى كان من الاعيار المعتبرين بالقاهرة . مات فى ربيع الأول سنة اثنتين. قاله شيخنا فى أنبأئه وطول المقريزى فى عقوده ترجمته وانه باشر عند جماعة من الامراء فى دواوينهم وناب عنه فى الحسبة وسكن فى ذلك وانه زاد على الستين وكان

له به أنس، ثم ساق عنه حكاية انفقت للظاهر برقوق حين كان في سجن الكرك . ( أحمد ) بن دريب بن خلد الشهاب أبو الغواير بن قطب الدين الحسنى صاحب جازان وابن صاحبها ، حاصره السيد محمد بن بركات في سنة اثنتين و ثمانين كما في الحوادث .

(أحمد) بن دلامة الخواجا الشهاب البصرى ثم الدمشتى . انشأ مدرسة بصالحية دمشق ، ومات فى ثامن عشر المحرم سنة ثلاث وخمسين فدفن بعمد العصر من يومها رحمه الله .

(أحمد) بن راشد بن طرخان شهاب الدين الملكاوي ثم الدمشتي الشافعي نشأبدمشق وتفقه وبرع وشارك في الفنون ودرس وافتي وناب في الحكم مع الدين المتينو نصر السنة. قاله شيخنا في معجمه وقال جالسته بجامع دمشق وسمعت من فوائده وسمع معي من بعض الشيوخ وحدثني بجزء من حديثه غاب عني الآن وقد قال الشهاب الزهري يعني في حياة الشرف الشريشيوغيره انه ليس بدمشق من أخذالعلم على وجهه غيره. ومن مروياته الجزء الثالث من حديث عبيدالله ابن محمد بن على الميدلاني سمعه على أبي على بن الهبل عن الفخر ورأيت سماعه في طبقات التاج السبكي الكبرى عليه في عدة أجزاء ونحوه قوله فيما استدركه على المقريزي كان بارعافي الفتياو تدريس الفقه محباً في السنة ملازما للاشتغال، وقال في انبائه كان ديناً خيراً يحب الحديث والسنة، قال ابن حجي كان ملازما للاشغال والاشتغال ويكتب على الفتاوى كتابة جيدة محررة واشتهر بذلك فصار يقصد من الاقطار قال وكان في ذهنه وقفة وكان يلازم الجامع الأموى في الصاوات وله حلقة به يشتغل فيها ودرس بالدماغية وغيرها ،وكان عيل إلى ابن تيمية ويعتقد رجحان كثير من مسائله مع حدة ونفرة من كثير من الناس انقصل من الوقعة وهو سالم ولكن حصل له جوع فتغير منه مزاجه وتعلل إلى أنمات في نصف رمضان سنة ثلاث، وهو في عقو دالمقر بزي باختصار رحمه الله وايانا.

(أحمد) بن راشد الينبعى قاضيها من قبل إمام الزيدية وصاحب صنعاء لكونه زيديا فدام سنين حتى مات وكان يتوقف فى قبول كثير من مخالفيه مع نسبة لخبرة مذهبه ، وحج فى سنة تسع عشرة فأدركه أجله بعد الحجى النفر الأول أو الثانى منها ودفن بالمعلاة و بنى على قبره نصب .ذكره الفاسى .

(أحمد) بن راشد التيمي البناء المكى عمات في ربيع الاول سنة سبع وخمسين -

(أحمد) بن ربيعة بن علوان الدمشق المقرى أحدالمجودين للقرا آت العارفين بالعلل أخذ عن ابن اللبان وغيره وانتهت اليه رياسة هذا الفن بدمشق، وكان مع ذلك خاملا لمعاناة ضرب المندل واستحضاد الجن . مات في شعبان سنة ثلاث وقد جاز الستين . قاله شيخنا في أنبأنه .

(أحمد ) بن رجب بن طبيعًا المجدى أحد مقدمي الالوف الشهاب بن الزين القاهري الشافعي ويعرف بابن المجدى نسبة لجده ولد في العشر الاول من ذي الحجة سنة سبع وستين وسبعائة بالقاهرة ، ونشأ بها ففظ القرآن وبعض المنهاج ثم جميع الحاوى وألفية النحو وغبر ذلك وتفقه بالبلقيني وآبن الماقن والحكال الدميري والشرف موسى بن البابا وبه انتفع في الحاوى لمزيد تقدمه فيه والشمس العراقي وعنه أخذ الفرائض وغيرها وكذآ أخذ الفرائض والحساب عن التق بن عز الدين الحنبلي والدربية عن الشمس العجيمي وقيد عنه شرحا على الشذور في آخرين منهم في الميقات ومتعلقاته الجال المارداني وكان يخبر أنه سمع الموطأ على المحيوى القروى وجد في الطلب واجتهد بأعظم سبب بحيث كان يحكى أنه مر على الميمي خمسا وستين مرة ، وبرع في فنون وتقــدمبذكائه المفرط الذي قل أن يوازي فيه وأشير اليه بالتقدم قديما وصار رأس الناسفي أنواع الحساب والهندسة والهيئة والفرائض وعلم الوقت بلامنازع ، واشتهر باجادة اقراء الحاوى ، وانتدب للاقراء وانتفع به الفضلاء وأخذ عنه الأعيان من كل مذهب طبقة بعسد أخرى وبمن لازمه وانتفع به شيخنا ابن خضروالنور الوراق المالكي والشرف بن الجيعان والسيد على والشهاب السجيني والهيتمي والسدر المارداني والزين زكريا والسدر حسن الأعرج، وحكى لى عنه أنه صعد القلعة للاجتماع بالأشرف في قضية ضاق صدراً بهافما تيسر فرجع وقد تزايدكربه فاتفق أنهدخل مدرسة قريبة من القلعةفتوضأ وصلي ركعتين ورفع رأسه فوجد بجانب محرابها مكتوباً:

دعم اسماوية تجرى على قدر لاتعترضها بأمر منك تنفسد فاستبشر بذلك وآلى ان قضى أمره ان يضمنه فى أبيات فلم يلبث أن جاء قاصد السلطان بطلبه وحصل الغرض فقال فى أثناء أبيات :

فقلت للفكر لما صار مضطربا وخانبي الصبر والتفريط والجلد دعها سماوية تجرى على قدر لاتعترضها بأمر منك تنفسد

فحفني (١) بخني <sup>(٢)</sup> اللطف خالقنا 📄 نعم الوكيل و نعم العون والمــدد وكذا حكاها لي عنه الشرف بن الجيعان وعين المكان، وكنت بمن أخذ عنه، وممن حضرعنده الشيخ الشهاب الكلوتاتي المحدث الشهير ، وله تصانيف كثيرة فائقة منها الدوريات وجزء في الحنابي وآخر في قول المديون لرب الدين ضع وتعجل ومختصر في الفرائض بديع لم يسبق اليه سماه ابراز لطائف الغوامض في احراز صناعة الفرائض وآخر أكبر منه لكنه لم يشتهر كاشتهاره لكونه لم يتم فأنه قسمان علميوتم في مجلدوعملي لم يتم كتب منه كراريس وتعرض فيه لخلاف الأربعة سماه الكافى وشرح الجعبرية والرسالة الكبرى وهي ستون بابأ لشيخه المارداني والتلخيص لابن البناء في الحساب وهو عظيم الفائدة بل هو من أعظم تصانيفه في مجلد ضخم والرسالة لابن السراج وله أيضاً في الحساب المبتكرات في دون كراس وكذا من تصانيفه ارشاد الحائر (٣) في العمل بربع الدائر وزاد المسافر والقول المفيد في جامع الأصول والمواليد والدرر في مباشرة القمر والدر اليتيم في حل الشمس والقمر وهو نفيس في بابه وكشف الحقائق في حساب الدرج والدقائق والمنهل العذب الزلال في معرفة حساب الهلال والفصول في العمل بالمقنطرات ورسالة في العمــل بالجيب <sup>(1)</sup> والضوء الأ<sup>ث</sup>ح في وضع الخطوط على الصفائح ورسالة في الربع المستر وأخرى في الربع الهلالي وكراسة في معرفة الاوساط وأخرى في استخراج التواريخ بعضها من بعضوله في اخراج القبلة بثلاث نقط من غير دائرة اثنا عشر بيتاً وشرحها والتسهيل والتقريب في طرق الحل والتركيب والاشارات في كيفية العمل بالمحلولات والمنثورة في علوم شتى وله مصنف في الحديث وكتابة جيدة على الفتاوى، كل ذلك معالديانة والأمانة والنقة والتواضع والسكون والسمت الحسن وايراد النكتة والنادرة والظرف والانجماع عن الناس بمنزله المجاور للأزهر والاستغناء عنهم باقطاع بيده بلكان يبر الطلبة والفقراء أيضا وبلغني أنه كان يقول إذا استغرقت في غوامض الميقات أحس باظلام في قلبي واني كالممقوت. وولىمشيخة الجانبكية الدوادارية بالشارع ولاه إياها الأشرف وهو المبتكر للتصوف فيها لكون واقفها كان عتيقه وأسند اليه وصيته. واستمرعلى طريقته الجميلة حتى مأت فى ليلة

<sup>(</sup>١) في الأصل « فجفني » . (٢) في الاصل غير منقوطة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الجائر» . (٤) في الأصل « بالحبيب ».

السبت حادى عشر ذى القعدة سنة خمسين عن أربع وثمانين سنةودفن من الغد بالقرب من الطويلة فى مشهد حسن أمهم شيخنا ولم يخلف بعده فى فنو نه مثله ولم يذكره شيخنا مع واقعة دينية اتفقت له عارضه فيها بمقصد صالح من كل منهما اشار اليها فى سنة ثلاثين . وقد قال العينى فى تاريخه كان من أهل العلم والدين كاف الشر عن الناس منقطعا عنهم ملازما لبيته وعنده بعض مسك اليد مع القدرة على الدنيا انتهى ، ومستنده فى ذلك فيما ظهر لى أنه لأجل كون عياله كن اماء كان يخرج لهن ما يحتجن اليه فى كل يوم بالمعروف خوفا من تبذيرهن ويصل ذلك كذلك على لسان النسوة إلى البدر لكونه من جيرانه وإلا فلم أر من طلبته الفقراء ونحوهم إلا وهو يذكر بره وصلته اليه رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن رجب بن مجد بن عثمان بن جميل الشرف البقاعي الدمشقي الشافعي. والد البرهان بن الزهرىالماضي . مات في فتنة التتار سنة ثلاث .

(أحمد) بن رسلان.هو ابن الحسين بن الحسن بن على بن رسلان .

(أحمد) بن رسلان السفطى القاهرى الشافعى أحد من جد ومهر إلى أن صاد يستحضر الكثير من الفروع الفقهية ويباحث ويستشكل ويفهم قليلاوهو من كباد الطلبة بالخانقاه الشيخو نية مات في ربيع الأول سنة ست وعشرين وقدا كل الستين. (أحمد) بن رضوان بن على بن رضوان شهاب الدين القاهرى الشافعى. نشأ ففظ القرآن وغيره ودار مع أبيه في الأسباع ونحوها واشتغل يسيراً وترفع عن طريقة والده فناب في القضاء وتنزل في وظائف وباشر في جهات كالخشابية وكان عاقلا كيسا ذا ثروة كا بيه واستجد داراً داخل باب النصر، مات فجأة في يوم الثلاثاء خامس شوال سنة ست وثمانين في حياة أبيه وقد جاز الأربعين وكثر تأسف الناس عليه مع التوجع لأ بيه رحمه الله .

(أحمد) بن رمضان بن عبد الله الشهاب السليماني ثم الحلبي الشافعي الضرير نزيل القاهرة ويعرف بالشهاب الحلبي. ولد تقريباسنة ثمان و ثما غامة بالسليمانية بالترب من آمدوا نتقل منها في صغره فو دالقرآن بعد أن حفظه على كل من عبد الله الشير ازى بحصن كيفا و العلاء على بن أبي سعيد و ابنة البرهان! براهيم عاردين و ابن شلنكاد (۱) بعنتاب و تلا لعاصم و الدكساني و ابن عامر على البدر حسين الرها وي بها و لا بي عمر و على عبيد الضرير و على الاعزازى كلاهما بحلب و لعاصم على الشمس الحوراني بطر ابلس وله و لا بن عامر الاعزازى كلاهما بحلب و لعاصم على الشمس الحوراني بطر ابلس وله و لا بن عامر

<sup>(</sup>١) بفتحتين ثم نوز ساكنة .

وعديرها على الشمس بن النجار بدمشق وللكسائى على الشمس القباقي بغزة وبالجامع الكبير على البره ان الكركى بالقاهرة وكذا جمع البعض هاعلى التاج بن تمريه وطاف سوى ماسلف من الاماكن كل ذلك مع ضرره الذي كان إبتداؤه في صغره من جدرى عرض له وحافظته قوية قاللى انه حفظ العمدة ومعالم التنزيل والشاطبيتين وألفية العراق الحديثية والحاوى والمنهاج الفرعيين وجمع الجوامع وألفية ابن مالك والحاجبية وجملة ولكن اشتغاله في غير القر آآت يسير فأخذ في الفقه والعربية والتفسير وغيرها عن ابن زهرة بطر اللس وسمع عليه وعلى السبرهان الحلي والتاج بن بردس وابن ناصر الدين وابن العصياتي (١) وطائفة وقطن القاهرة دهراً وقرأعلى بردس وابن ناصر الدين وابن العصياتي (١) وطائفة وقطن القاهرة دهراً وقرأعلى عليه الامير يشبك الفقيه رأيته عنده وفي مجلس شيخنا كثيراً وكمذا قرأ عليه ابن القصاص امام الجيعانية، وهو حسن الابهة نير الشيبة كثير التودد زائد المقال ابن القصاص امام الجيعانية، وهو حسن الابهة نير الشيبة كثير التودد زائد المقال اله فهم في الجلة ومات قريب الثمانين عفا الله عنه .

(أحمد) بن رمضان التركاني الاجتى صاحب ادنة وسيس واياس وغيرها. ولى الامرة من قبل الثمانين واستمر يشاقق العسكر الشامي تارة ويصالحوه أخرى وتجردوا له مرة سنة ثمانين كافي الحوادث ثم في سنة خمس وثمانين فكسر فيها أمير عسكره أخوه إبراهيم فلماكانت الفتنة العظمي ورجع اللنك إلى العراق استقر قدم أحمد واستمر علي ذلك حتى مات في اواخر سنة تسع عشرة وكان شيخا كبيراً مهيباً شهماً على الهمة كريماً صاهره الناصر على ابنته، وله اليدالبيضاء في طرد العربعن حلب في ذي الحجة سنة ثلاث . ذكره شيخنا في أنبائه وابن خطيب الناصرية وزادمع طيش ومحبة في الفتن فكان تارة يدخل أعمد) بن زكريا النامساني المغربي المالكي. أخذ عن ابن مرزوق الحفيد وتقدم في أصول الفقه والمنطق وشارك في الفقه وغيره، وهو في سنة تسعين وتقدم في أصول الفقه والمنطق وشارك في الفقه وغيره، وهو في سنة تسعين حي ويكون تقريباً في حدود السبعين، وممن أخذ عنه صاحبنا عبدالله الحسناوي

(أحمد)بن الزين الوالي. يأتي في ابن عمر .

(أحمد) بن سالم بن حسن شهاب الدين الجدى نزيل مكة وقاضى جدة ويعرف

<sup>(</sup>١) بضم ثم فتح ثم تشديدالمثناة التحتانية وآخره فوقانية .

بابن أبى العيون. تققه كثيراً بابن سلامة نور الدين وحضر دروس الجال بن ظهيرة وولده المحب على وكان لهما وادا ، وجاءه توقيع بقضاء جدة فى سنة اثنتين وعشرين ووافقه المحب على ذلك وتوجه لها فباشر الاحكام على صفة لايعهد مثلها بها فشق ذلك على المحب فاستدعاه لامرما فلم يحضر فعزله ثم أعاده وسئل فى صرف فأجاب وكان مما يعانى التجارة وحصل دنيا وعقاراً والتقط من المنسك الكبير لابن جماعة مايتعلق منه بمذهب الشافعي فى كراريس وكان يذكر انهمن ربيعة القرس. مات بمكة فى أوائل ربيع الآخر سنة سبع وعشرين ودفن بالمعلاة وهو في عشر الحسين ظناً. ذكره الفاسى فى تاريخ مكة. (أحمد) بن سالم بن حسن الاسحاق نسبة لحلة اسحاق من الغربية ، ولدقبل الحسين و عامائة و تكسب بالشهادة و نسخ واشتغل قليلا وقدا جتمع بى فأخذ عنى شيئاً. (أحمد) بن سالم العبادي ثم القاهرى الازبكي شقيق ابراهيم الماضي و محل الله تى بمن يتسمى شافعياً كانه لأجل الوظائف و إلا فائلاثة لا أهلية فيهم عوقد حج مع أبيه وأخيه فى موسم سنة ثمان و تسعين فرجعا و تأخر إبراهيم . (أحمد) بن أبي السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن و بعدالله وعبدالرحمن عبداله وعبدالرحمن عبداله وعبدالرحمن و بعداله وعبداله وعبدالرحمن و بعداله وعبدالرحمن عبداله وعبدالرحمن بن أبي السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن و بعداله وعبدالرحمن بن أبي السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن و بعداله وعبدالرحمن بن أبي السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن و بعداله وعبدالرحمن به بن أبي السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن بي المدنى أخو عبدالله و بعداله و بعدا

( أحمد ) بن أبى السعادات بن عادل الحسيني المدنى أخو عبدالله وعبدالرحمن وعبد الكريم المذكورين. ولد سنة سبع وستين بالمدينة وحفظ القرآن والقدوري واشتغل قليلا وهو ممن سمع مني بالمدينة النبوية .

(أحمد) بن سعد بن أحمد الشهاب الخينى ـ بالمعجمة ثم محتانية بعدها فاء المكى حفظ القرآن و تنزل مع قراء سبع سودون الطيارى وأجاز له فى سنة سبع و ثما غائة الجوهرى وعبد الكريم حفيد القطب الحلبي وأبو المين الطبرى وعائشة ابنة عبد الهادى وغيرهم وسمع بمكة سنة أدبع عشرة على الزين المراغي المسلسل بالاولية وختم البخارى وكان مباركا له نظم، كتب عنه النجم بن فهد وقال مات في ليلة الأحد تاسع شعبان سنة سبع وثلاثين بمكة .

(أحمد) بن سعد بن مسلم شهاب الدين الاريحى الدمشقى المكى الحنفى المقرىء نائب مقام الحنفية بها وشيخ رباط ربيع شهد على ابن عياش فى ذى القعدة سنة ست وثلاثين وثما غائة باجازة عبد الاول المرشدى . مات فى ليلة الخيس مستهل جادى الاولى سنة إحدى واربعين بمكة . أرخه ابن فهد .

( أحمد ) بن سعد الهندى المكى القائد نائب مكة للسيد بركات ثم لولده وكان طويلامها بأجريئاً مات في ليلة الخيس ثامن المحرم سنة خمس وستين. ارخه ابن فهده

(أحمد) بن سعد الدين. في بدلاي.

( أحمد ) بن ابى السعود. في ابن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى .

( أحمد ) بن سعيد بن احمد السماق الحسبانى أخو القاضى شرف الدين قاسم والشاهد بسوق صاروجا ـ مات في جمادى الاولى سنة اثنتى عشرة عن سبعين سنة بدمشق ـ ذكره شيخنا في انبائه .

(أحمد ) بن سعيدبن محدبن إبراهيم قاضي الشام السنوسي. ذكره ابن عزم . (أحمد) من سعيدبن مجد بن مسعو دالجريري فتح الجيم وبمهملتين نسبة لقرية من قرى القيروان تنسب لشخص يقال له ابن جرير المرادى المالتي المالكي . ولد في سينة عشر وثمانمائة بالقرية المذكورة وقرأ بها القرآن لنافع ثم انتقل إلى القيروان فأخسذ الفقه عن عمر المسراتي ثم إلى تونس فأخذه عر . أبوى القسم بن أحمد البرزالي ولازمه أربعاً وعشرين سنة فأكثر حتى كان انتفاعه به وابن عبدوس وعمر بن مجدالقلشاني \_ بكسرالقاف وسكون ثم معجمة ثم نون \_ وعنه أخذ الأصلين والعربية والمعانى والبيان والمنطق وعد الطبلى \_ بموحدتين الأولىمضمومة بينهما لامساكنة \_ ومجدبن مرزوق وأبي القسم العقباني والعربية أيضاعن حسن العلويني وأحمد الشماع ، والفرائض والحساب عن يوسف التونسي، وسمع على البرزالي وابن مرزوق والعقباني والشماع في آخرين ثم قصد التجرد وظهر له ان النية في الاشتغال والاشغال فاسدة فارتحل للحج في سنة أربع وأربعين وسافر في البحر في أواخر ربيع الآخر منها في مركب لبعض الفرنج فخرج عليهم مركب للحنو بين فأصيب مركبهم منه فقصدوا رودس وأقاموا بهانحو عشرين يوما حتى أصلحوها ثم قدم القاهرة وسافر منها في البحر أيضا إلى مكة فقدمها في رمضان منها فحج وزار صحبة المركب وقطن المدينة وصاهر قاضم افتح الدين بن صالح وبقي على طريق السياحة مدة ثم سئل في الاشغال فامتنع ثم استخار الله فانشرح له صدره وتصدى لاقراء الفقه والعربية وكان على بن نافع الا تى وغيره يمتنعون من الاقراء معه وربما حضر بعضهم عندهمم الصلاح والعبادة حتى انني رأيت أهل المدينة فيه كلمة اجماع ومع ذلك فقال البقاعي انه لقيه في جمادي الثانية سنة تسع وأدبعين وكتب عنه من نظمه : ياسيدي يارسول الله ياسندي ياعمدتي يارجائي منتهى أملي انت الوجيه الذي ترجى شفاعته كن لى شفيعا غداً بإخاتم الرسل

(11)

ومن انشاده لا بي يحيى بن عقيبة القفصي مما انشد له :

أزف الحمام وأنت ساه معرض عن كلخطب فما لئيم يعرض؟ ياويح من ركب البطالة واعتدى يشتد في طلب الخصام وينهض وبحث معه وانه رآه شديد الاعجاب بنفسهمع اظهار الصلاح والمبالغة في التبرىء من الدنيا وبالغ في الحط منه ووصفه بالعجب والكبر والحسد قال وأهل المدينة مفتو نون به ، وهجاه بقوله :

وثعبان بدا فی زی حبل لاجعه جریرا للبعیر کالجریری کل کسر فقلت لحاك دبیمن جریری

قلت ولم يلبث أنمات في صبيحة يوم الخيس سلخ رمضان سنة تسعو أربعين وكان. له مشهد عظيم لم يتخلف عنه أحد من أهل السنة رحمه الله وإيانا وهو والدزوجة البدر حسن بن زين الدين وقد استفدت بعض شيوخه من اجازته لعبدالسلام الأول ابن الشيخ ناصر الدين الكازروني حين عرض عليه بعض محافيظه .

(أحمد) بن سعيد بن بحد الشهاب أبو العباس التلمسانى المغربى المالكى . ولى قضاء الاسحكندرية ودمشق وطرق البلاد ودخل شيراز وشهد بها وفاة ابن الجزرى وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين ، وعمر الدار والحمام داخل باب الفرج فلم يمتع بذلك إلا قليلا، وهو ممن قرأ على شيخنا فى صحيح مسلم وغيره وأثنى على مباشرته لقضاء الاسكندرية فى ترجمة الجال عبد الله بن الدماميني من تاريخه فانه قال انه استقر بعده وباشره متحفظا فى مباشرته إلى أن شاعت سيرته المستحسنة وقد رأيته كثيراً بين يديه، وولى قضاء الشام بعد وانفصل بابن عبد الوارث ثم أعيد ثم انفصل عمات مصروفا فى رابع ربيع الثانى سنة أربع وسبعين بدمشق وصلى عليه بالجامع ودفن بمقبرة باب القراديس فى الجهة الشرقية وكان بعد قدقدم القاهرة قبل بيسير وحاول عود القضاء فما أمكن رحمه الله ، وكان فاضلا فى الفقه والعربية وغيرهما .

(أحمد) بن سعيد ويكنى أبا نافع وهو به أشهر . شيخ مسن من صوفية البيبرسية كان حكويا ضخم الشكالة طلق العبارة كثير المماجنة والدعابة ، غير متحرز فى ألفاظه وحكاياته، سمعت من ذلك جملة بباب البيبرسية وكانه كان من قدماء صوفيتها فقد رأيت سماعه بها على النور على بن سيف الأبيارى لليسير من سنن ابن ماجه فى سنة ثلاث عشرة وشيخه ضابط الأسماء وكانت وفاته

بعد سنة أربعين عفا الله عنه .

(أحمد) بنسفرى الامام شهاب الدين.سمع هو وصهرهبرهان الدين علىشيخنا المتباينات له بقراءة يحيى بن فهد .

(أحمد) بن سلطان النشيلي ثم القاهري. نشأ في خدمة صهره فقيراً جداً وكان يحضر دروسه و تنزل في سعيد السعداء وغيرها بل أم بالسابقية فاما ولى القضاء صار أحدشهو دالمو دع وحضر الترك وكاس و تعددت ثيابه النفيسة الفاخرة وكثرت جهاته فاما امتحن القاضي و جماعته اختنى فدام مدة الترسيم عليهم ثم لما عملت المصلحة ظهر ويقال انه على مال أيضا وهو من نمطمهم في اظهار الأدب مع باطن الله أعلم بحقيقته .

(أحمد) بن سلمان بن مجد الشهاب الحموى. ممن سمع مني بمكة .

(أحمد) بن سليان بن أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عوجان الشهاب المغربي الأصل المقدسي المالمكي ويعرف بابن عوجان عهملةثم واو ثمجيم مفتوحات والدمجدوغاطمة . ولد في سنة ثلاث وستينوسبعمائة وولى قضاءالمالكية بالقدس في سنة خمس وثمانمائة فكان ثاني مالكي بها وعزل غير مرة ثم يعاد ولم تحمد سيرته في القضاء لبذله ثم ارتشائه مع انه كان عالمًا فقيها فاضلا يفتى ويدرس ويعرف صناعة القضاء حتى كان في كتابة الشروط واتقانه لها ومعرفة الخلاف فيها بمكان، قال الشمس الهروي كان يكتب مائة سطر مايحكم عليه في سطر. مات في جمادي الأولى سنة ثمان وثلاثين ورآه البرهان بن غانم في النوم بعد موته بقليل فسأله عن حاله فحلف له بالطلاق أن الله قد غفر له، واستقر عوضه في قضاء المالكية ابنه. ذكره ابن أبي عذيبة مطولا وقال ان الشهاب أخبره أنه حج مرة فنام في الحرم المدنى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالساً داخل الحجرة وانه رام الدخول مع من يدخل فمنع فصار يترقق لمن يمنعه ويبالغ فقال له صلى الله عليه وسلم ادخل على مافيك من دبر فكان يحسكيها وهو يبكي قال وان النبي عليها قال له لمادخل عليه سلم علىغفير ايلياء إذا رجعت اليها فقال ومن هويارسول الله فقال خليفة ، وقال ابن أبي عذيبة ان والده سليان مات في سنة سبع وتمانمائة عن تسعين \_ بتقديم التاء\_ فأزيد وكان مرقياً للخطباء وجابي الصدقات الحكمية وبلغنامن الثقات أنه كانسيء العقيدة يعتقدأن الشمس فعالة وأنها تستحق العبودية. (أحمد) بن سليان بن أحمد الشهاب المصرى ثم السكندري المالكي ويعرف

بالتروجى ـ نسبة لتروجة من نواحى الاسكندرية ـ سكن الاسكندرية وقتاً ثم جال في البلاد ودخل العراق والهند وعظم أمره ببنجالة من بلاد الهند وحصل لهفيها دنيا ثم ذهبت عنه وانتقل إلى الحجاز وأقام بالحرمين سنين ، ومات بمكة في رابع شوال سنة اثنتي عشرة ودفن بالمعلاة عن نحو ستين سنة ، وكانت له نباهة في العلم ويذاكر بأشياء حسنة من الحكايات والشعر وينطوى على خير وبلغني أنه وقف عدة كتب وجعل مقرها برباط الخوزى من مكة وبه كان يسكن وفيه توفي رحمه الله. قاله الفاسي في تاريخ مكة .

( أحمد ) بن سليمان بن جارالله بن رايدالبشبيشي المسكى . ذكره ابن فهدهكذا مجرداً . ( أحمد ) بن سليمان بن عبد الرحمن بن العز عهد بن التقيء سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي ثم الصالحي الحنبلي أخو عبد الرحمن الآتي . ذكره شيخنا في معجمه وقال انه أجاز له في استدعاء الصرخدي سنة اثنتين وبيض له .

( أحمد ) بنسليان بنعقبة البناء. مات بمكة في دبيع الأول سنة اثنتين وستين . ( أحمد ) بن سليان بن عيسى البدماصي (١) ثم القاهري الحنفي نزيل الاينالية بالشارع وإمامها ووالد التتي عهد الحنبلي البسطي شيخ سوق الفاضل الآتي. شيخ معمر من أهل القرآن يذكر بخير . مات وقد أضر .

(أحمد) بن سليمان بن غازى بن مجد بن أبى بكر بن عبد الله بن تورشاه ابن أيوب بن مجد بن أبى بكر بن أيوب بن شاذى الأشرف أبو المجاهد بن العادل ابن المجاهد بن الصالح نجم الدين المن المجاهد بن الكامل بن العادل بن الأوحدى المعظم بن الصالح نجم الدين صاحب مصر بن الكامل الأيوبى صاحب حصن كيفا وأعمالها من ديار بكر وليها بهد أبيسه فى سنة سبع وعشرين وكان مشكور السيرة محباً لرعيته لوفور عقله وسياسته وديانته مع فضل وميل (٢) زائد إلى الأدب ومشاركة فى فنون وكرم (٣) وشجاعة وظرف ذكره شيخنافى أنبائه وقال انه كان خرج فى عسكره للاقاة السلطان على حصار آمد فاتفى أنه نزل لصلاة الصبح فوقع به فريق من التركان فأوقعوا به على غرة (٤) فقتل وذلك فى شوال سنة ست وثلاثين ودفن بالحصن وهو فى أوائل الكهولة ووصل ولده الصالح خليل مع بقية أصحابه الى السلطان فقرره فى مملكة أبيه ولقب بالكامل قال وكان فاضلا أديباً له شعر حسن السلطان فقرره فى مملكة أبيه ولقب بالكامل قال وكان فاضلا أديباً له شعر حسن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى بدماص من الشرقية . (٢) في الأصل « وصل ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وكره » . (٤) في الأصل « غيره » .

وقفت على ديوانه وهو يشتمل على نوائح في أبيه وغزل وزهديات وغمير ذلك ، وكان جواداً محبـاً في العلماء رحمه الله · قلت وبمن ذكره المقريزي في عقو دهوقال انهمات عن نحو الستين فالله أعلم وشق قتله على الاشرف كشيراً ، ومن نظمه:

بدا حي وقد خضب اليدين فأتلف مهجتي بالحاجبين

وبين النوم والجفن اختلاف كما بين الذي أهوى وبيني ترفق ياحبيب القلب واعطف لتنعم بالرضا عيني بعيني إذا رمت سلواً (١) التي قلى يجرجره الجال بقائدين وان أذنبت ذنباً ياغزالى أرى لك عند قلبي شافعين يعنفني فؤ ادى كيف أسلو مليحاً ساكناً في الناظرين. يذوبالقلبمني حين يضحى شروداً للغرام محركين فزرني باحبيبي تلق أجرأ ودس فضلا على رأسي وعيني

(أحمد ) بن النجم سليمان بن مجد بن سليمان بن مروان بن على بن منجاب بن حمايل الزملكاني الشيباني البعلي ثم الصالحي . أحد رواة الصحيح عن الحجار وسمع أيضاً من غيره وله إجازة من أبي بكر بنجد بن عنتر وغيره ، وحدث سمع عليه الباسو في وغيره . مات في ذي الحجة سنة إحدى، قاله شيخنا في أنبائه، وذكر ه المقريزي في عقوده وانه أجازلهالتتي بن تيمية وغيره وانه مأت في دمشقوقدجاز الثمانين ـ (أحمد) بن سليمان بن مجد بن عبد الله الشهاب الكناني الحوراني الاصل الغزى الحنفي المقرىء نزيل مكة وأخو عبد الله الآتى. اشتغل بالقراآت وتميز فيها وفهم العربيةواشتغل وقطن مكة على خير وانجماع مع تحرز وتخيل، وقد لازمني كثيراً في الدراية والرواية وكتبت له اجازة وسمعته ينشد من نظمه :

> سلام على دار الغرور لأنها مكدرة لذاتها بالفجائع فان جمعت بين المحبين ساعة فعما قليل أردفت بالموانع

ثم قدم القاهرة من البحر في رمضان سنة تسع و عانين وأنشدني من لفظه قصيدتين في الحريق والسيل الواقع بالمدينة وبمكة وكتبهم لي بخطه وسافر لغزة لزيارة أمه وجاءتني مطالعته في ربيع الاول سنة اثنتين وتسعين وأنه قرأ فيهاالبخاري وأقبل عليه جماعة من أهلها ويلتمس مني سندي به وبغيره.

( أحمد ) بن سليمان بن مجد الديروطي الشافعي ويعرف بابن عزيرة وهي أمه .

<sup>(</sup>١) في الاصل « سلوك » .

قرأ على شيخنا في البخاري وكذا على البرهان الكركي وشاركه مشاركة يسيرة في الفقه والنحو والفرائض وتكسب بالشهادة وحج. مات في يوم الاثنين ثامن ربيع الأول سنة ست وسبعين.

(أحمد) بن سلمان بن نصر الله بن الراهم الشهاب البلقاسي ثم القاهري الازهري الشافعي وألدسليان الاتي ويعرف جده ابراهيم بالخطيب وهو بالزواوي لكونه كما سمعته منه كان يجلس في المكتب وحده بالزاوية منه فهو لقب كما كان الشيخ صالح الزواوييقول في شهرته بهاانه لقب ولدسنة أربع وعشرين وثمانمائة تقريباً ببلقاس من الغربية وانتقل منها وهو صغير إلى القاهرة فقطن بالازهر وحفظ القرآن والعقيدة للغزالي ومختصر التبريزي والمنهاج كلاها في الفقه والمنهاج الاصل وألفية ابن مالك والعراقى والشاطبية وكذا بلوغ المرام لشيخنا فيما بلغني وغير ذلك وعرض في سنة سبع وثلاثين فما بعدها على خلق منهم شيخنا والقاياتي والشهاب بن المحمرة والعلمالبلقيني وابن الديرىوالاقصرائي وباكير والبساطي والزين عبادة وابن تقى والحناوى وطاهر والمحب بن نصر الله وأقبل بجدعلي الاشتغال فلازم القاياتي في الفقه والاصلين والعربية والمعاني والبيان وغيرها من الفنون بحيث كان جل انتفاعه به وابن المجدى في انفرائض والحساب والمقات والهيئة والهندسة وغيرهما مماكان يؤخذ عنه والشمس الحجازي في الفقه وغيره أخذ عنه في مختصره للروضة وفي العجالة والونائي والعلم البلقيني لكن يسيراً وكذا اشتدت عنايته في الفنون بملازمة الكافياجي، وأخذ عن الشمني وابن الهام ومن لاأحصيه كثرة، وجمع للعشر على الزين طاهر والشهاب السكندرى وللثمان على الزين رضوان المستملي وأكثر التردد اليه حتى قرأ عليــه شرح معانى الآثار للطحاوى وأشياء منها قطعة من الحلية لأبي نعيم واغتبط بشيخنا وأخذ عنه الكثير بقراءته وقراءة غيره فكان مما قرأه هو ألسنن للدارقطني وزوائد ابن حبان على الصحيحين والموجود من صحيح ان خزيمة وأكثر في الرواية والدراية عمن دبودرج ورافقنا على ابن الفرات والرشيدي والصالحي والشهاب العقي، وسمعت الكثير بقراءته وكذا سمع بقراءتي أشياءبل وأخذعن جماعةقبلنا كابن بردس وأبن ناظر الصاحبة وأبن الطحان والزين الزركشي ولأيزال يدأبحتي برع وتقدم في فنون وأشير اليه بالفضيلة التامة وأذن له القاياتي سنة ثمان وأربعين في اقراء الفقه وأصوله والمعاني والبيان والبديع لمن شاء في أي

وقت شاء قال لعلمه بتأهله لذلك في آخرين منهم كشيخنا وابن المجدى والزين طاهر ، وتصدى للاشتغال في حياة جل شيوخه فانتفع به الطلبة وربما كتب على الفتوي ، وكان إماما علامة قوى الحافظة حسن الفاهمة مشاركا في فنون طلق اللسان محباً في العلم والمذاكرة والمباحثة غير منفك عن التحصيل بحيث أنه كان يطالع في مشيه ويقرى القراآت في حال أكله خوفامن ضياع وقته في غيره أعجوبة في هذا المعنى لاأعلم في وقته من يوازيه فيه طارحاً للتكلف كثير التواضع مع الفقراء سهما على غيرهم سريع القراءة جداً ، وقد حج مع والده ولم يزل على طريقته في الاشتغال والاشغال حتى مات قبل أن يتكهل في ليلة الجمعة تاسع شوال سنة اثنتين وخمسين ببيته في سويقة السباعين وصلى عليه بالازهر ودفن بتربة يو نس الدوادار المستجدة تجاه تربة برقوق رحمه الله وإيانا، ولم يسلم من اذى البقاعي حيث وصفه في بعض الاثبات بابن المهتدى وهذالو صعح لم يكن من اذى البقاعي حيث وصفه في بعض الاثبات بابن المهتدى وهذالو صعح لم يكن مقادح فيه والله حسيه .

(أحمد) بن سليان الهندي. يأتي في مكي .

(أحمد) بن سنان بن راجح بن مجد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى المسكى القائد . مات في يوم السبت تاسع رجب سنة سبع وأربعين بالهدة وحمل إلى مكة فوصلوا به في آخر ليلة الأحد فدفن بالمعلاة .

( أحمد ) بن سند. هكذا بخطي في الآخذين عنى وأظنه مجد بن سند المسمى أبوه بعلى وسيأتي إن شاء الله .

(أحمد) بن شاه روخ بن تيمورلنك كوركان المعروف بأحمد جوكى كان من أعيان أولاد أبيه وممن له سطوة واقدام وشجاعة فكان لذلك يرسله فى العساكر إلى الأقطار وفتح عدة بلاد وقلاع ووقع بينه وبين اسكندر بن قرا يوسف متملك تبريز حروب ووقائع آخرها فى سنة وفاته ، ومات بعد ذلك فى شعبان سنة تسع وثلاثين فاشتد حزن أبيه عليه . ذكره شيخنا فى أنبائه باختصار قال واتفق أن والده مات له فى هذه السنة ثلاثة أولاد كانوا ملوك الشرق بشيراز وكرمان وهذا كان من أشده .

( أحمد ) بن شاهين الكركي سبط شيخنا وشقيق يوسف الآتي . مات في حياة أبويه بعد أن استجاز له جده في سنة خمس وعشرين جماعة .

(أحمد ) بن شاور بن عيسى الشهاب العاملي ثم القاهري الشافعي الفرضي.

تقدم فى الفرائض والحساب ومتعلقاتهما ، ومن شيوخه الشمس السكلائى ووصفه الزين العراقى فى طبقة بالشيخ ، وقال شيخنا فى أنبائه كان عالماً بالفرائض مشاركا فى غيرها . مات فى صفر سنة اثنتين. قلت وأخذ عنه بمن لقيته الجال عبد الله ابن عجد بن الرومى الحننى وكتبتله كما فى ترجمته من معجمى اجازة بليغة والشهاب السيرجي (١) وله تقريظ لمنظومة أثبته فى ترجمته .

(أحمد) بن شبوان بن عمر أبو العباس بن أبى الجود الحصيني من عرب بالقرب من الجزائر العابدي العلوى المغربي المالكي. شيخ فاضل مفنن قدم علينا القاهرة فقرأ على ألفية العراق بحثا وصمع منى في الأمالي وغيرها وكذا قرأعلى ابن قاسم وغيره ثم رجع إلى غزة فأقام بها يسيراً عندقاضيها وغيره ولم يلبث أن مات بهافي الطاعون سنة إحدى و ثمانين شهيداً وكان مع فضيلته صالحاً رحمه الله و نفعنا به على الطاعون سنة إحدى و ثمانين شهيداً وكان مع فضيلته صالحاً رحمه الله و نفعنا به على المنافق المناف

( أحمد ) بن الشريفة. هو ابن محمد بن يعقوب. يأتي .

(أحمد) بن شعبان بن على بن شعبان الشهاب الأنصارى الفارسكورى الأصل الغزى الشافعى أمثل بنى أمية ويعرف بابن شعبان الكسانى. نشأ بغزة فحفظ القرآن والمنهاج الفرعى وجمع الجواء عوالفيتى الحديث والنحو وغير ذلك كالشاطبية والرائية عواخذعن ابن الحمصى فى الفقه وغيره ، وقدم القاهرة فأخذ عن المناوى والعبادى وغيرها وتلا فيها للاربعة عشرعلى الرين جعفر وفى بيت المقدس للسبع على الشمس ابن عمران وفي غزة على الرين محمد أبى شامة القادرى وبرع وتفنن و نظم وأفاد وتصدى للتدريس والافتاء قانتفع به جماعة مع تصون وخير واستقامة، وقدأ خذعنى قليلا ثم بعد مدة رجع إلى بلده فاستقر بها وتمسيخ وصار يجمع الناس على الذكر قراج بين عرب البوادى والقرى بالنسبة لكساد سوق العلم، وحج وجاورواقرأ فراج بين عرب البوادى والقرى بالنسبة لكساد سوق العلم، وحج وجاورواقرأ واطلبة هناك و بالاسكندرية و دمياط و دمشق و بيت المقدس وغيرها و كثرت طلبته واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل واستقر به الأشرف قايته اى في قراءة الحديث بمدرسته بغزة و نعم الرجل و المورو القرق المورو ا

(أحمد) بن شعبان . عمل البرددارية في الخاص وتعول وأنشأ داراً حسنة بالقرب من زاوية الشيخ مدين بالمقسم وكان ممن يثني عليه في طائفته مع أنه كان قد أعرض عن البرددارية وقتا وتعلل مدة إلى أن مات في ليلة الجمعة سادس عشرى جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وصلى عليه بعد الصلاة ودفن في حوش

<sup>(</sup>١) في الاصل « الشيرجي » بالمعجمة ، ولعل ما على السين اشارة للاهال كما يكتبها القدماء و بعض المحدثين .

بالقرب من تربة الأشرف برسباي وكان مصاهراً للبدوبن الغرس<sup>(١)</sup>فعمل له بعد جمعة مأتما عفا الله عنه ..

(أحمد) بن شعيب خطيب بيت لهيا (٢) كان عابدا قانتا كثير التهجد والذكر حتى قال الشهاب بن حجى انه قل من كان يلحقه فى ذلك . مات فى المحرم سنة احدى . ذكره شيخنا فى أنبائه .

(أحمد) بن شعيب. في ابن محد بن شعيب. يأتي .

(أحمد) بن سكر ويدعى بدير (٣) يأتى في الموحدة .

(أحمد) بن شهاب الدين بن أحمد بن شهاب بن أحمد بن عباس الشرباصي ثم . الفارسكورى الخامى ويعرف بابن الأديب ، ولد تقريباً فى سنة ثما نمائة بشرباص محركها أولها معجمة وآخرها مهملة من عمل دمياط ، ونظم الشعر وارتزق من الحياكة ، ولقيه ابن فهد والبقاعى وابن الامام فى سنة ثمان وثلاثين فكتبوا عنه من نظمه قصيدة أولها :

من ذا الذى من مقلتيه يقينى هذا الذى أخلصت فيه يقينى وغيرذلك ، وكان عامياً مطبوعامع كونه أمياً لايحسن الكتابة وكذا كان أبوه. من المشتهرين هناك بالادب.

(أحمد) بن الشهيد . هكذا ذكره شيخنا في سنة ثلاث عشرة من أنبائه وقال انه كان أولا يتعانى صناعة الفراء ثم اشتغل قليلا وباشر في ديوان السلطان ثم ولى الوزارة ثم وقعت فتنة اللنك وهو وزير فاستصحبه إلى بلاده ثم خلص منه بعد ثلاثين وورد دمشق فباشر نظر الجيش وغيره في شعبان انتهى .

(أحمد) بن شيخ بن عبد الله المظفر الشهاب أبو السعادات بن المؤيد المحمودى وأمه سعادات من أهل الشام . ولد في يوم الأحد ثاني جادى الأولى سنة اثنتين وعشرين، ولى السلطنة بعد أبيه في اليوم الذين دفن فيه أبوه من المحرم سنة أربع وعشرين وسنه حينتذ سنة وتحانية أشهر وبعض شهر، ودخل حلب مع أمه لما تزوجها الطاهر ططر قبل أن يتسلطن ثم خلعه في شعبان منها . ومات بعد ذلك في سجن الاسكندرية هو وأخوه ابراهيم الصغير الماضي في الطاعون فكانت وفاة هذا في ليلة الخيس سلخ جمادى الثانية سنة ثلاث وثلاثين ودفنا

<sup>(</sup>١) في الاصل « الغرز » .(٧) في الاصل غير منقوطة، وهي مشهورة في الشام .

<sup>(</sup>٣) في الاصل « بديد » والتصحيح من ترجمته الآتية .

بالثغرثم نقلا بعد مدة إلى القاهرة فدفنا عند أبيهما بالقبة من الجامع المؤيدى وكان بعينه حول فاحش حصل عند سلطنته من دق الكوسات على حين غفلة فلاقوة إلا بالله. وقدذ كره شيخنا في أنبائه باختصار جدا والمقريزي في عقوده .

(أحمد) بن صالح بن أحمد بن عمر واختلف فيمن فوقه فغي ثبت البرهان الحلبي: يوسف بن أبي السفاح وقيل أحمد الشهاب أبو العباس بن صلاح الدين أبي البقاءالحلبي الشافعي والدعمر وصالح الآتيين وأخو ناصر الدين عجد ويعرف بابن السفاح لكون أبيه ابن أخت قاضي حلب النجم عبد الوهاب والزين عمر ابني أبي السفاح . ولد في سنة اثنتين وسبعين وسبعائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن وصلى به وغيره وسمع من الكال بن حبيب سنن ابن ماجه وغيرها وعلى الشهاب بن المرحل وغيره وأشتغل يسيراً وتعانى ببلده الكتابة في التوقيع إلى أن مهر فيهثم ولى نظر الشيخ بهابعد الفتنة التمرية ثمعزل وسافر الى القاهرة فاستقر موقع الامير يشبك اتابك العساكر بعد اخيه ناصر الدين ثم ولى كتابة السر بصفدتم بحلب مرة بعد أخرى وباشرها مباشرة حسنة ثم قدم القاهرة واستقر في توقيع الاشرف قبل سلطنته فاما تسلطن استقر به كاتب السر ابن الكويز في كتابة السر ببلده ارادة للراحة منه فتوجه اليها بعد ان كان يباشر توقيع الدست مدة فاما مات الشريف شهاب الدين احمد بن ابراهيم بن عدنان الحسيني كاتب السر واخوه العهاد ابو بكر استدعى به الاشرف فاستقر بهفي كتابة السر عصر وذلك في رمضان سنة ثلاث وثلاثين واستقر بولده عمر عوضه في حلب فباشر الشهاب الوظيفة بدون دربة وسياسة لكونه لم يكن بالفاضل حتى ولافي الانشاء مع سوء خطبِحيث انه أرسلمطالعة للاشرف فلم يحسن البدر بن مزهر قراءتها لضعف خطها وتركيب ألفاظها ولافهم المراد منها فجعلها في طي كتاب يتضمن انا قدعجز ناعن فهم مافي كتابك فالمخدوم ينقل خطواته الينا ليقرأه على السلطان، وكان ذلك سبباً لغرامته جملة وكذا مع طيش وخفة مزاج بحيث أنه كثيراً ماكان يكلم نفسه ومع ذلك فاستمر فيها حتى مات في ليلة الاربعاء رابع عشررمضانسنة خمس وثلاثين بعدتوعكه خمسة أيام وصلىعليه السلطان والقضاة والامراء والأعيان في مصلي المؤمني ودفن بالقرافة الصغرى واستقر عوضه الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن كاتب المناخات . قال شيخنا في أنبائه: وكان قليل الشرغير مهاب ضعيف التصرف قليل العلم جداً ولذاكان السلطان يتمقته

فى طول و لا يته مع استمرار خدمته له ببدنه وماله ويقال انه أزعجه بشىء هدده به فضعف قلبه من الرعب و كان ذلك سبب موته، وقال فى معجمه: و كانت قد انتهت اليه رياسة الحلبيين بها . وقال العلاء بن خطيب الناصرية كان أخى من الرضاعة وصديق وفيه حشمة ومروءة وعصبية وقيام فى حاجة من يقصده مع دين وميل إلى أهل العلم والخير واحسان اليهم قال وبنى بحلب مدرسة ورتب فيها مدرساً وخطيباً على مذهب الشافعى . وقال العينى ليس به بأس من بيت مشهور بحلب ولكنه لم يكن من أهل العلم و به بعض وسوسة ، وقد سها شيخنا حيث سمى جده محمد بن محمد بن أبى السفاح وأما فى معجمه فلم يزد على اسم أبيه . وممن أخذ عنه ثلاثيات ابن ماجه وغيرها الحب بن الشحنة ، وأثنى التق بن قاضى شهبة عليه فقال انه باشر جيداً وكانت وطأته خفيفة على الناس بالنسبة قاضى شهبة عليه فقال انه باشر جيداً وكانت وطأته خفيفة على الناس بالنسبة إلى من تقدمه . واختصر المقريزى فى عقوده ترجته وأدخه فى تاسع عشر رمضان عفا الله عنه .

(أحمد) بن صالح بن أحمد بن محمد بن موسى الشهاب أبو العباس الحسني قبيلة من خولان الرازحي ورازح بينها وبين أب نحويو مين المياني الشافعي كتبت له في سنة أربع و تسعين وأنا بمكة على نسخة معه بللنهاج إجازة وهو شيخ مبارك. (أحمد) بن صالح بن تاج الدين الشهاب المحلى خطيب جامع ابن ميالة . يأتي في أحمد بن محمد بن عبد الله .

(أحمد) بن صالح بن الحسن بن ابراهيم اللخمي السكندري شيخها المالكي. ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعهائة بالاسكندرية وسمع وهو كبير من العرضي لما قدمها عليهم بعد سنة ستين جامع الترمذي وحدث به عنه بسماعه من زينب ابنة مكي واجازته من الفخر على ابن البخاري بسندهما وكذا قرأ على يحيى بن أحمد بن محمد الملتي كما أثبته ابن الجزري في ترجمة يحيى الى (المفلحون) قال شيخنافي معجمه أجاز لي في سنة أن وتسعين، ومات بعد القرن. قلت قدتلا عليه السراج عمر بن يوسف البسلقوني (۱) في سنة سبعو عما عالى أخذ عنه الفقه أيضا وقال انه قرأ على أبي عبد الله الأريسي القباقي، وذكرة المقريزي في عقوده باختصار. (أحمد) بن صالح بن خلاسة الشهاب الزواوي المغربي المالكي نزيل جامع الأزهر. سمع على الشرف بن الكويك والولى العراقي وغيرها وكتب عن شيخنا الأزهر. سمع على الشرف بن الكويك والولى العراقي وغيرها وكتب عن شيخنا

<sup>(</sup>١) بفنح أوله ثم مهملة ساكنة .

فى الأمانى وغيرها وجاور بالمدينة النبوية وعمل فيها حارساً ببعض النخل وكان المجد صالح الزواوى الآتى يجتمع معه هناك لوثوقه بخيره وفضله وكثرة عبادته وقد أقام بالأزهر مدة . ومات فى دبيع الأول سنة خمس وخمسين عن نحو السبعين بعد أن أجازنى .

(أحمد) بن صالح بن الشيخ محمد بن أبى بكر المرشدى المكى الأصل والمنشأ الهندى المولد الشافعى . ممن حفظ القرآن وتكسب بعمل العمر وكذا بالتسبب قليلا وسافر فيه لليمن وغيره وسمع منى بحكة ثم سافر الى مندوه للمعيشة .

(أحمد) بن صالح بن محمد بن محمد بن أبى السفاح. هكذا نسبه شيخنا في أنبائه وصوابه أحمد صالح بن أحمد بن عمر، وقد تقدم .

(أحمد) بن صالح بن محمد شهاب الدين الشطنوفي القاهري والد الشمس محمد الآتي. ذكره شيخنا في الأنباء فقال العامل بمودع الحكم بالقاهرة وكان يجيد الكتابة والضبط وللجهدبه جمال مات في ليلة الجمعة حادي عشري ذي الحجة سنة إحدى وأدبعين وتلاشي الأمر بعده جداً فلله الامر، وذكر لي ولده وهو من النجباء ان مولد والده وسض ، وقال غيره أنه جاز الثمانين رحمه الله .

( أحمد )بن صالح الشاعر . هو ابن مجدبن صالح يأتى .

( أحمد ) بن صبح أحد الظامة بدمشق . مات بقلعتها في سنة ثلاث و تسعين . ( أحمد ) بن صحصاح \_ بمهملات \_ يأتي في ابن مجد بن مجد بن على بن عثمان .

(أحمد) بن صدقة بن أحمد بن حسين بن عبدالله بن عبد بن عدالشهاب أبو الفضل ابن فتح الدين أبى الفتح بن أبى العباس العسقلانى المكى الاصل القاهرى الشافعى ويعرف بابن الصير في اهكذا أملى على نسبه وأرانى مكتوبا مؤرخاً سنة ثلاث وثلاثين بابتياع والده من أبيه وغيره مكانا بحارة زويلة ليشهد بذلك ثم كتب لى ذلك بخطه وزع أن جده كان عالماً قارئاً للسبع وأن أباه حسيناً كان من أكابر التجار له وصية فيها قرب ومبرات ثبتت على السبكى في سنة إحدى وأد بعين وسبعائة، وابتنى مسجداً وعليه أوقاف باق بعضها فله أعلم كان والده صيرفياً بالاصطبلات الشريفة ويعرف بابن شهاب وكبان كأبيه يسكن بحارة زويلة فولد بالاصطبلات الشريفة ويعرف بابن شهاب وكبان كأبيه يسكن بحارة زويلة فولد بالمحلة في سابع ذى الحجة سنة تسع وعشرين وكتب لى بخطه أنه وقت صلاة الجعة سابع ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وكتب لى بخطه أنه وقت صلاة الجعة سابع ذى الحجة سنة ثمان وعشرين وثماغائة وأنه كان توءماً لا خر اسمه أبو بكر عاش سبعة أشهر وان امها رأت في زمن حملها رؤيا غريبة حسنة وانه

نشأ فحفظ القرآن وهو ابن تسع ولم يحتج إلى اعادته والعمدة والشاطبيتين والجزرية فى التجويد وألفيتي الحديث والنحو والتنبيه وجمع الجوامع وتلخيص المفتاح والخزرجية في العروض والقوافي وحاوى الحساب والبردة وبانت سعاد وانتهى حفظه لها في أواخر سنة خمس واربعين وتزوج في التي تليها وحج مع أبويه فى التى تليها فلما رجع وذلك في أول سنة ثمان وأربعين أقبل على التفهم والاخذ عن المشايخ في التي تليهافاخذالقر اآتعن الزين طاهر والنورين البلبيسي امام الجامع وابن يفتح الله والشموس أبي عبد القادر الضرير الازهري وابن العطار وابن موسى الحنفي والشهاب السكندري والتاجبن تحرية والعلاء القلقشندي والزين بن عياش وكأنه ان صح لقيه بمكة وأقصى ماجمع للعشر ، والعروض والقوافي عن الشهابين الخواص والابشيطي وغيرها والفرآئض والحساب عنهما وعن البوتيجي والشهاب الشارمساحي فآخرين من المفاربة وغيرهم كابن الجدي فانه أخذهما عنه مع الجبروالمقابلة وغيرذلك من الحساب المفتو حوغيره والفلك والمقنطرات والجبر والهندسة والهيئة والحكمة والعربية عن الخواص والقلقشندي وطاهر وكذا الحناوي وابن قديد والشرواني والابدي والبدر العيني في آخرين من علماء القاهرة وغيرهم كالتقي الحصني فيها وفي الصرف وعلم الحديث عن شيخنا وانه سمع عليه وعلى العيني وابن الديري في آخرين والفقه والاصلين والمعاني والبيانوفن الادبوالبديع والمنطق والتصوف وغيرهاعن جماعة، ومن شيوخه الذين ، لازمهم في الفقه وأصوله المحلي ومماقر أعليه شرحه لجمع الجوامع وغالب شرحه للمنهاج الفرعي وفى العقليات ونحوها الكافياجي والشروانى ومما قرأه عليه العضد مع حواشيه وشرح المنهاج الأصلي للاسنائي، وأخذ بمكة في سنة احدى وسبعين التصوف عن عبد المعطى المغربي وكذا مع السلوك بالقاهرة عن أبي الفتح بن أبى الوفاء وتلقن الذكر من مدين ولازم فى انفقه وغيره القلقشندى والمناوى والبوتيجي وقسم عليه المهذب وابن حسان وفى الكتابة بأنواعهاابن الصائغ وفي الكوفي والهندي مع غيرهما وبالتذهب بالمشاهدةمن فقيهه الشمس ابن البهلوان ،وتعلم اللسان التركي بالمشاهدة من بعض رفقائه في المكتب وسمى من شيوخه في أوائل اشتغاله القاياتي والونأيي وجد في التحصيــل واجتهد في التفريع والتأصيل والعقلي والنقلي وأنهى الكتب الكبار من مشكلات العلوم والفنون مع المحققين حتى تميزوترافق معأبي البركات الغراقي فيما أخذهعن شيخنا

من شرح الألفية وفياأخذه عن العيني من شرح الشواهد له، وأشير اليه بالفضيلة التامة مع مزيدالذكاء وسرعة النادرة والطلاقة حتى أذن له غير واحدفي التدريس والافتاء وعظمه المحلى وغيره ودرس وأفتى وأسمع الحديث بالطيبرسية لكون امامتها معه ثم حصلت له مشيختها وكان يجتمع عنده في ختومه الأعمة وعمل بسبب ذلك التذكرة في مجالس الكرام في ختم البخاري . وأخذ عنه الفضلاء بالقاهرة ومكة بلكتب عنه صاحبنا النجم بن فهد فيها حين دخلها مع الرجبية وكان قاضي ركبهم بل ناب في القضاء عن المناوى فن بعده وجلس بقاعة الصالحية وإيوانها (١) وقتا ثم بخلوة فيها وشق في الابتداء ذلك على كثيرين سيما أهلها لصغر سنه وحرفة أبيه فلم يلتفت لهذا واستمر على طريقته في الاشتغال وتعاطى الأحكام إلى أن صار في الأيام الولوية من أماثل النواب وزاد حتى سجل عليه فى وصف أبيه بالعلم وأكثر من ذلك بلوصف جده بالتسليك ونحو دومانهض أحد يمنعه سيما وقد أبرز المكتوب الذي اشرت اليه أولا ويذكر بتساهل فيه وقامت عليه الثائرة حين اثبت أنه عصبة لعلى بن عبد الرحمن الصيرفى بل وفي أكثر مايخبر به سيما في اكثاره الحكاية عن شيخنا وابن المجدى مما اتفق له معهما ويكثر عجى من اكثاره لذلك عن أولهما بحضرتى ومعى مع عدم التوقف. في تقدمه في الفضائل ولحاقه بالجوجري في تفننه وذكائه وتفردهعنه بالقراآت كما تفرد هو بصدق اللهجة وحسن النظم ولكن قد أكثر هذا منه ورأيت من ينسبه للسرقة فيه أحياناً والحق أن الكثيرمنه كالتضمين ، ولو فرغ نفسه للعلم في هذه الأزمان التي قل فيها من يزاحمه في فضائله ولزم التحري لما لحقه غيره وقد حركته لذلك غير مرة فما وفق. ومن تصانيفه شرح التبريزي في الفقه والورقة في أصول الفقه للعز بن جماعة والكافي لشيخه الخواص في العروض ومقدمة في الفلك وكتابة على ديوان ابن الفارض وهو من رؤس الذابين عن كلامه الرافعين لأعلامه ونظم فيواقعتها أشياء أودعتها فيأخبارهابل لهجواب أكثره غير مرضى ولقد قال له بعض الفسقة مرس الشعراء حين سمع منه قوله في كائنتها لمأزلأنا وأبى وجدى وجد أبى نعتقده نحن في واقعة لأننتقل عنها إلى أبيات ليست فيضمنهاأو كما قال، ونظم النخبة لشيخنا والارشادفي الفقه لابن المقرى والحاوى فى الحساب لابن الهائم مع شرحه للأصل وفي القراآت قصيدة

<sup>(</sup>١) غير منقوطة في الأصل.

على روى الشاطبية ووزنها وأبوابها معما تفرد به كل من الكتب النلاثة التيسير. والعنوان والشاطبية بل له ديوان شعر ومنظومة فى العروض وأخرى فى أصول. الفقه، وسمعته ينشد كثيراً من نظمه ومن ذلك :

أستار بيتك أمن المستجير وقد علقتها طامعاً في العفو ياباري وقد نزلت ببيت قد أمرت بأن نأتيه للامن في العقبي من النار وانني جار بيت أنت حافظه فارحم جواري كاأوصيت للجار واستقر في تدريس الفقه بالشيخونية برغبة الجلال بن الامانة له عنه وفي الميعاد والتفسير بالبرقوقية بعد اللقائي وعمل في كل منهما أجلاساً ثانيهما أحفل مع كونه أهمل وترايدانتماؤه للبدري أبي البقاء بن الجيعان وخدمته له وخطب بالمحل الذي جدده بالزاوية الحمراء وكذا الأميراخور واتباعه وكان في ركبه سنة ثمان وتسعين مع الانجماع وكأنه للنفرة من مخالطة غيره مهن كان معه .

(أحمد) بن صدقة بن تقى العزى - نسبة للعز بن جماعة لكونه كان فى خدمته بلكانت أمه زوجا لمفتاح بن عبد الله عتيق البدر والد العز - أخذ الفقه واشتغل قليلا ثم لازم سوق الكتب فى حانوت ثم افتقر فصار ينادى على الكتب وينسخ مع ضعف خطه وكان ساكنا ضعيف الحال والبنية . مات فى سنة تسع . ذكره شيخنا فى أنبائه والمقريزى فى عقوده .

(أحمد) بن الصلاح. هو بن مجد بن عمان بن نصر بن المحمرة . يأتى . (أحمد) بن طاهر بن أحمد بن عهد بن عهد جلال الدين بن الزين بن جلال الخيندى (أ) المدنى الحنني والد الشمس عهد الأتن ويعرف بابن جلال . ولدفي يوم الاثنين حادى عشر المحرم سنة أربع وثما عائة بالمدينة و نشأ بها فقر أالقرآن والعمدة وعرض على بعض الشيوخ بل سمع على الزين بن أبى بكر المراغى واشتغل يسيراً عند أبيه وعمه واعتنى بالأسفار وقضاء حوائج اخو انه و نحوه في توجه إلى الحج وركب البحرفانقطع خبره ويقال انه مات قبل المثانين بنو احي سمر قندر حماللة . (أحمد) بن ططر . كذا رأيته بهامش نسختي من الأنباء أظنه نقلا من العيني

وصوابه مجلوسيأتي انشاء الله .

(أحمد) بن طوغان ويسمى على بن عبدالله الصالحي الحامي ويعرف بابن البيطاد.

<sup>(</sup>١) بضم ثم فتح نسبة إلى خجند مدينة كبيرة على شاطىء سيحون من بلاد المشرق، ويقال لها خجندة بزيادة هاء .

سمع فى سنة إحدى وثمانين وسبعائة على أبى الهول الجزرى أشياء منها جزء فيله عو الىمن مسموعات أبى نعيم، وحدث سمع منه ابن فهد وغيره ومات فى جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين بصالحية دمشق ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

(أحمد) بن طوغان بن عبد الله الشيخوني ويعرف بدوادار النائب مات أبوه وهو صغير فرباه سودون النائب فباشر الدوادارية عنده وأثرى وكان يجب أهل الخير والصلاح وترامى على أهل الحديث والصلاح واختص بهم ولازم مطالعة كتب أهل الظاهر واشتهر ذلك حتى صاد مأوى لمن ينسب إلى ذلك مع تعانيه العمل بما يقتضيه قول الاطباء فيما يتعلق بالفداء والعشاء بحيث يكثر الحمية في زمن الصحة ولا يأكل إلا بالميزان فلا يزال معتلا. مات في جمادى الأولى سنة ثمان رحمه الله .ذكره شيخنا في الانباء.

(أحمد) بن الطيب مجد بن أحمد بن أبي بكر بن الشهاب بن الجمال الناشرى الهياني الشافعي . حفظ المنهاجو تفقه بأبيه وأذن له بالافتاءولكنه تورع عنها في حياته بل وبعده وشارك في الفضائل وحصل من الكتب جملة ودرسوأفاد وكان متواضعاً حسن الاخلاق معرضا عن الشهرة . مات في سنة ست وسبعين رحمه الله . (أحمد) بن عابد الشهاب القدسي الشافعي وأظنه منسوباً إلى جده . ذكر لي

أبو العباس القدسي الواعظ أنه لازمه في الفقه وغيره . ( أحمد ) من عادل من مرجد الشربة بالفقة وغيره .

( أحمد ) بنعادل بن مسعود الشريف الفقيه شهاب الدين المدنى الحنني . سمع على النور المحلى سبط الزبيرى فى الاكتفاء للسكلاعي سنة عشرين .

(أحمد) بن عاشر .هو ابنقاسم بن أحمد. يأتي.

( احمد ) بن عاصم الفيومى ثم الشبراوى الشافعى. تحول من الفيوم مع أبيه ظناً فقطن شبرى الخيمة مع تردده للاشتغال .

( أحمد ) بن عامر الشهاب المجدلي الشافعي ويعرف بكنانة . ذكر لي بلديه أبو العباس القدسي الواعظ أنه أول شيخ تخرج به .

( أحمد ) بن عباد بن شعيب الشهاب أبو العباس القنائى ثم القاهرى الشافعى نزيل القطبية المجاورة للصاحبية ويعرف بالخواص لكونه كان يتكسب أول ماقدم الجامع الازهر بعمل المراوح بعد رعى الغنم فى بلاده. ولد بقنامن أعمال اسيوط بالصعيد وقدم منها فى سنة ست و ثما نمائة وهو كما أخبر رجل كامل فدخل الازهر وحفظ القرآن والبهجة وألفية ابن مالك وعروض الشارى وبانت سعاد وغيرها

واشتغل بالفنون فأخذ الفرائض والحساب عن ابن المجدى وناصر الدين البارنباري وعنه أخذ العروض وكذا أخذعنه وعن الشرف السبكي والشمس البوصيري الفقه وحضره عند الشمس البرماوي والبرهان البيجودي والولى العراقي والنحو عن الشمس بن الجندي والحناري وقرأ عليه الصحيح في آخرين في هذه العلوم وغيرها حتى بلغني أنه كان يقرأ على الشمس بن سارة في العضد أو غيره ولم يزل يدأب (١) حتى أشير اليه بالفضيلة والبراعة في الفقه وأصوله وفي الفرائض و الحساب والعربية والعروض والمعاني وغيرها مع الحرص على تسكرير محافيظه ، وتصدى اللاقراء مدة طويلة فانتفع به الناس وتخرج به جماعة وعمل في العروض مقدمة رأيتها وسماها الكافي في العروض والقوافي وقد شرحها من طلبته الشهاب بن الصير في ونظمها هو والشهاب القليجي ، وممن أخذ عنه الزين المنهلي وابن سولة وابن الصيرفي ومن لاأحصيه كثرة وكان حسنالتعليم لين الجانب عاد (٢) الخلق مديما للاشغال طول نهاره بدون ضجر ولا مللمع التقشف وتحافة البدن وكثرة التوعك ومزيد اعتقاد الناس فيه بل لم يره أحد إلا اعتقده والتقلل من الدنيا فلم يكن باسمه سوى وظيفة التصوف بالفخرية ثم الامامة بالقطبية ومشيختها وكانت محل إقامته ولذلك كان المناوي يرسل اليه ولده زين العابدين ليصحح عليه لوجه في البهجة ، رأيته و نعم الرجل كان ولكنه لم يكن بالذكي . مات بالقطبية بعد تمرضه مدة في شعبان سنة عان وخمسين وقدقارب الثمانين ودفن خارج باب النصر في حوش الصوفية رحمه الله وإياناونفعنا له .

(أحمد) بن عباد الشهاب السفطى . ذكره ابن فهد فى معجمه وقال انه ذكر أنه سمع الصحيح من التقى بن حاتم وهو عمن اثبته الولى الدراقى فيمن سمعمنه الإملاء فى سنة عمان عشرة وسمى أباه أرسلان .

(أحمد) بن عبادة بن على بن صلح بن عبد المنعم الشهاب بن الزين الأنصارى الخزرجي الزرزارى الأصل القاهرى المالكي. أخذ الفقه عن أبيه وغيره والعربية عن الحناوى وكذا أخذ عن العز عبد السلام البغدادى العربية والمنطق و تردد للمجد البرماوى وسمع عليه كثيرا من السيرة النبوية وكذا سمع من شيخنا وبرع في العربية وغيرها وشارك في الفقه وكان متأخراً عن أخيه النور على فيه مقدما عليمه في غيره، وباشر تدريس الاشرفية بعد موت والده بل تصدى مقدما عليمه في غيره، وباشر تدريس الاشرفية بعد موت والده بل تصدى

<sup>(</sup>۱) في الاصل « يدل » ـ (۲) في الاصل « حادي » . (۲۲)

للاقراء وأخذ عنه الفضلاء و ناب فى القضاء، وكان فقيراً ضعيف النظر بل كف. ورغب عن جلوظائفه ولم يكن بالمرضى. مات فى سنة احدى وثمانين وأظنه زاد عن الستين ورأيت بعض المهملين أرخه سنة سبع وخمسين دحمه الله وعفا عنه. (أحمد) بن عبادة . يأتى فى ابن مهد بن عهد بن عبادة .

(أحمد) بن عباس بن أحمد بن عمر بن ناصر بن أحمد المناوى ـ نسبة لمنية مسو دبالمنوفية ـ الأزهرى الشافعى . شاب يكثر الاشتغال جداً و يأخذ عمن دبو درج ، ومن شيوخه الزين زكريا وكذا تردد إلى وقتا في شرحى للا لفية وغيره وهو حسن الفهم غير سريعه ناب في إمامة البيبرسية م استقل بامامة سعيد السعداء ولازم ابن الصير في وقرأ عليه في البرقوقية حين استقر في التفسير بها بل كان يجلس عنده أحيانا الشهادة ، وترقى حاله قليلا وتزوج .

(أحمد) بن عباس بنأحمد البادنبادي. شهد على بعض الحنفية سنة إحدى .

(أحمد) بن العباس العبادي التامساني. مات سنة ستوستين . أرخه ابن عزم .

(أحمد) بن عبد الباسط بن خليل شهاب الدين بن الزينى ناظر الجيش آلآتى. أبوه.مات بالطاعون فى مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين بعدأن بلغ وناب عن والده فى كتابة العلامة وكانت جنازته حافلة .

(أحمد) بن عبد الباقى الشهاب بن العماد الأقفهسى . هَكَذَا رَتَبَهُ بَعْضُهُمْ وَهُو عَلَطُ وَصُو اَبِهُ ابن عماد بن يُوسف يأتي .

(أحمد) بن عبد الحيد بن سليمان بن حميد شهاب الدين اللارى النابلسى ثم الصالحي. سمع من الصلاح بن أبي عمر في سنة أدبع وسبعين وسبعمائة الأولين من تخريج أبي سعدالبغدادي عن شيوخه. ذكره التقين فهد في معجمه ولميزد. (أحمد) بن عبد الحيد المالكي. في ابن يوسف بن عمر بن يوسف.

(أحمد) بن عبد الحى القيوم بن أبى بكر بن عبد الله بن ظهيرة بن أحمد بن عطية بن ظهيرة عب الدين القرشي الشافعي قاضي جدة واخو عطية وابن عم كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرحمن وزوج أخته فاطمة وأمه من زبيد ولد في رجب ظنا سنة ثلاث وثلاثين وثما عائة و نشأ فحفظ القرآن وغيره واشتغل عند شيوخ بلده وسمع من الزين الأميوطي وأبي انفتح المراغي وقريبه أبي السعادات بن ظهيرة به وعما سمعه عليه جزء ابن الجهم وإحياء القلب الميت و وأجاز له في سنة ست وثلاثين من أجاز لقريبه الحب عهد بن أبي حامد عد بن أبي الخير عهد بن أبي السعود

عدبن حسين ، ودخل مصر غير مرة أولها فى سنة أربع وخمسين وكذادخل دمشق وحلب وطرابلس وغيرهاوزار بيت المقدس والخليل و ناب فى قضاء جدة و خطابتها من سنة بضع وستين عرف قريبه الكال أبى البركات بن ظهيرة وغيره فحمدت سيرته لمزيد تواضعه ورفقه ولينه وخفة وطأته ، وهو ممن أكثر التردد إلى فى مجاورتى الأخيرة كان الله له .

الأسيوطي ثم القاهري الشافعي نزيل الناصرية ووالد الولوي أهمد الماضي وأخو المساعيل الآتي ولد تقريباً سنة خمس وسبعين وسبعائة وسمع من عمه العز عبد العزيز والتنوخي وعبد الله بن المعين وعد بن على بن قيم الكاملية وجويرية ابنة المحكاري ومن مسموعه عليها ثلاثيات البخاري وجزء فيه مجلسان من أمالي أبي جعفر البختري وأبي بكر الشافعي وغير ذلك، وحدث سمع منه الفضلاء وممن سمع منه ولده، وكان صالحاً عابداً خيراً رضي الأخلاق جداً كثير التهجد والتلاوة ذاهيئة حسنة وشكالة مقبولة وشيبة منورة عليه سمت الصالحين وسكينتهم ووقارهم اجتمع الناس على الثناء عليه حتى قال (١) بعض رفقائه في الشهادة رافقته أنا في جواره منذ نيف وثلاثين سنة ماعبت عليه خصلة وقال أخوه : مات أبو نا وخلف دنيا واسعة فحزتها وكنت أعطيه اليسير جداً في كل يوم فلما بلغ واستقل بنفسه لم يقل في يوما من الأيام ما فعلت في تركة والدي لا تصريحاً ولا تلويكاً ومنفسه لم يقل في يوما من الأيام ما فعلت في تركة والدي لا تصريحاً ولا تلويكاً وعل سكنه ودفن بتربة الصوفية شيعه العلم البلقيني وخلق. رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن عبد الخالق بن على بن الحسن بن عبد العزيز بن عجد بن الفرات الشهاب بن الصدر بن النو والبدر القاهرى المالكي. كان أبوه من أعيان الموقعين (٢) ونشأ هو بالقاهرة فاشتغل بالمقهو أصوله والعربية والطب والأدب ومهر في الفنون العقلية و نظم الشعر الحسن مع لطافة الشكل وبشاشة الوجه وحسن الخلق قاله شيخنا قال وكانت بيننامودة سمع معنامن بعض الشيوخ وسمعت من نظمه كثيراً وهو القائل :

إذا شئت أن تحيا حياة سعيدة ويستحسن الاقوام منك المقبحا تزى بزى الترك واحفظ لسانهم والا فجانبهم وكن متصولحا

<sup>(</sup>١) في الاصل « قال في » . (٢) هنا زيادة « من شرح المحتصر » .

مات فى شوال سنة أدبع ولم يدخل فى الكهولة . ذكره شيخنا فى معجمه وأنبائه ، وقال المقريزى فى عقوده أنه كان إذ اكتب له البيت من الشعر أو نحوه فى ورقة لم يرها ودفعت اليه ويده من تحت ذيله قرأها ويده وثوبه يحول بين بصره وبين رؤيتها إلا أنه يمر بيده على المكتوب خاصة فيقرأ ماكتب فى الورقة امتحناه (۱) بذلك غير مرة وشاهدت غيره أيضاً يفعل مثله انتهى . وحكى لنا الزيني عبد الباسط بن ظهيرة عن شخص من التجار اسمه عمر بن بسيس أنه شاهد هو وغيره منه مثل ذلك .

(أحمد) بن عبد الخالق بن عهد بن خلف المجاصى - بفتح الميم والجيم مخففا قرية في المغرب - كان شاعراً ماهراً طاف البلاد وتكسب بالشعر وله مدائح وأهاج كثيرة و تنزل في صوفية سعيد السعداء . مات بالقاهرة في ربيع الآخر سنة اثنتين وقد ناهز الثمانين ، قال المقريزي في عقوده انه قال من حين جاوزت الاربعين أجدكل سنة نقصاً في بدني وقوتي وعزمي وأنه أنشده الكثير قال وشعره كثير . (أحمد) بن عبد الدائم بن عمر الشهاب بن القاضي زين الدين المرصفاوي . قال الزين رضوان انه سمع على الشرف بن الكويك وأشار الى أنه مات ولم يبين تاريخ موته . (أحمد) بن عبد الدائم بن عمر الشريف الحديي وأنه استجيز وهذا لا أعرفه أصلا .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن الموفق أحمد بن اسماعيل بن أحمد بن عبد الشهاب ابن الزين أبى الفرج الدمشق الصالحي الحنبلى أخو يوسف الآتى ويعرف أبوه بابن الذهبى وهو بابن ناظر الصاحبية ورعما أسقطت الياء . ولد في سنة اثنتين وستين وسبعائة وأرخه بعضهم بسنة ست وستين لغرض ؛ وسمع من أبيه وعبد ابن الرشيد عبد الرحمن المقدسي وأحمد بن محمد بن ابراهيم بن غنائم بن المهندس والشهاب أحمد بن أبى بكر بن أحمد بن عبدالهادى والعاد أبى بكر بن يوسف الخليلي و ناصر الدين محمد بن محمد بن داود بن حمزة في آخرين ، وقرأت بخط الخيضرى مانصه : ذكر لي شيخنا يعنى ابن ناصر الدين الحافظ مراراً أن والد الخيضرى مانصه : ذكر لي شيخنا يعنى ابن ناصر الدين الحافظ مراراً أن والد صاحب الترجمة قال له مافرحت بشيء من انى احضرت ولدى \_ وعنى صاحب الترجمة حبيع مسندا حمد على البدر أحمد بن محمد بن محمود بن الوقاق ابن الجوخى أخبر تنابه زينب ابنة مكي بسنده؛ قال ابن ناصر الدين وكان والده

<sup>(</sup>١) في الأصل « انتحلناه ».

من الثقات، وكذاحكاه المحدث ناصر الدين بن زريق عن ابن ناصر الدين معيناً لكونه حين الحضور في الثالثة ولكنه سكت عن توثيقه، ثم قال ابن زريق فالله أعلم بصحة ذلك انتهى . وقد اعتمد الناس قول ابن ناصر الدين وحكاية توثيقه لوالده فحدث صاحب الترجمة بالمسند أو جله بدمشق بل واستدعى به الظاهر جقمق بعناية بعض أمرائه في سنة خمس وأدبعين مع آخرين من المسندين إلى القاهرة، وحدث به أيضاً وبغيره من مروياته وسمع منه الاعيان وكان ختم المسند وهو ترجمة عبد الرحمن بن أزهر بحضور شيخنا، ورجع الى بلده فمات في شوال سنة تسع وأدبعين ، وكان ديناً خيراً أحد الشهود بحملس الحكم الحنبلي بدمشق رحمه الله . وقدذ كره شيخنافي معجمه باختصار فقال أحمد بن عبد الرحمن بن الناظر الحنبلي سمع من المسند الحنبلي على احمد ابن الجوخي وحدث اجازنا في سنة تسع وعشرين . وترجمته في الا نباء إنما الخيضري وليست لمؤلفه فاعتمده .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن احمد بن سليان البهاء بن الجلال الأنصارى الاسنأى الاصل القاهرى الشافعى الآنى ابوه ويعرف كسلفه بابن العكم. ولد قبل الاربعين وثما غائة وناب فى القضاء بعد وفاة أبيه بل ولى امانة الحكم وحبس الاسيوطي يده بأخرة ثم رفعه بالكلية زكريا وصار مقتصراً على النيابة إلى أن سافر فى البحر حين رأى اختلال أمر قاضيه وجماعته فوصل مكة فى شعبان سنة اثنتين وتسعين على هيئة املاق فدام بها حتى حج وبلغه وفاة القاهرة بعد الزيارة فاشتد عليه الضعف بها فعاد لمكة فتزايد ضعفه واستمر كذلك نحو شهرين الى أن مات فى ثالث عشرى جمادى الاولى أو الثانية سنة ثلاث وتسعين ثانى يوم طلق زوجة له كان اتصل بها هناك وبالغت فى خدمته ويقال انه لم يكن حينئذ واعيا وصلى عليه بعد عصر يومه ثم دفن بالمعلاة بتربة ويقال انه لم يكن حينئذ واعيا وصلى عليه بعد عصر يومه ثم دفن بالمعلاة بتربة لابن شمس وكانت فيه حشمة فى الجلة لكن مع تساهل شديد عفا الله عنه .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الشهاب أبو مجد بن البهاء بن الشهاب القمص الباد نبارى و بار نبار مقابل منية القمص وهي أعظم منها القاهرى الشافعي والدالجلال عبد الرحمن الآتي . كان ابوه من أصحاب عبد العال خليفة الشيخ أحمد البدوى ممن يذكر بالكرامات والاحوال وله ببلده منية القمص

زاوية أنشأها وولد له صاحب الترجمة بها قريباً من سنة خمسين وسبعائة فيما أخبرني به ولده والاشبه أن يكون بعد ليناسب تاريخ عرضه فحفظ القرآن والمنهاجين الفرعى والاصلى وغيرها وعرض فى سنة خمس وتمانين وسبعائة على الابناسي ووصف والده بالشيخ المالح الزاهد العابد المربى الناسك السالك كهف الفقراء والمساكين الشيخ بهاء الدين بن الشيخ الصالح شهاب الدين البارنباري ، وكذا عرض على ابن الملقن واسماعيل بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة وقال أولهما انه سمع عليه قبل ذلك دروساً فيه وقرأ عليه بعضه بحثاً وكتبشرحه له أي المنهاج الفرعي بكالهوالصدر الابشيطي والجال الاسنوى والشهاببن النقيب والبهاء أحمدبن التتي السبكي ومجدبن عبدالبر السبكي والبدر حسن بن العلاء القونوي وأكمل الدين الحنني والسراج الهندي وآخرين ، ووصف كلهم والده بالولاية والصلاح ورأيت خط الكمال الدميرى على الجزء الاخير من شرحه للمنهاج بخط صاحب الترجمة بما نصه: بلغ الشيخ الامام العلامة المحقق منميد الطالبين وصدر المدرسين وأوحدالعاماء العاملين سيدي الشيخ شهاب الدين بن سيدى الشيخ الامام العارف المسلك صاحب الاحوال السنية والطرائق المرضية زين الدين بن الشيخ شهاب الدين القمصي أدام الله النفع به قرأه عليه من أول باب المساقاة الى همنا وقابل أصله هذا بأصلى ذلله تعالى يجعله واياى من الذين أحسنوا الحسني وزيادة وأن يبلغه في الدنيا والآخرة مراده وأن يرفعه مع الذين أو تو االعلم درجات وان يوفقه و إياى في الحركات و السكنات وكان انتهاءذلك في تاسع عشر شعبان سنة اثنتين و تسعين وسبعهائة انتهى وحكى لى ولدهأنه قرأعلى الجمال الآسنوى معظم تصانيفه بعدأن كتبها بخطه وكذا كتب النكت لابن النقيب وقرأهاعليه وتخريج المصابيح للصدر المناوى وقرأه عليه قال وكان فقيها فاضلا متقدماً في علوم معكثرة التلاوة حتى انه ربما تلاالختم بكالهوهو منتصب على قدميه وله صوت عريض ، وقد أخذ عنه جماعة منهم ولده والزين القمني وغيرهما وانعزل عن الناس وأقام بزاوية والده عند ضريحه الى أن مات في رابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين بمنية ابن سلسل وكان خرج اليها بمفرده فقدرت وفاته بها واستجيبت دعوته فانه دعا أن لايموت ببلده فحمل منهاإلى المنية ودفن عند أبيه رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن احمد بن عهد بن ابراهيم الدمشقي الأصل المكي

الشهير كابيه ابن قيم الجوزية. بمن ورث اباه وتزوج ابنة إبى البقاء بن الضياء و استولدها وماتت تحته ثم تناقص حاله وصار عطارا بباب السلام نمارتحل بولديه واخيهإلى القاهرة فماتوابها في طاعونسنة ثلاث وسبعين بعد دخولهمنها الشامعفااللهعنه. (أحمد) بن عبسد الرحمن بن أبى بكر بن أحمد بن منصور بن نعيم ـ بالفتح ككبير الشهاب أبو الأسباط العامرى نسبه لقبيلة بنى عامر الرملي الشافعي ويعرف بكنيته . ولد سنة خمس أوستوثمانمائة تقريبا بالرملة ونشأ بها فقرأ معظم القرآن عند الشهاب بن رسلان وصحبه إلىأن مات وحفظ الحاوى وجمع الجوامع وألفية ابن مالك وعرض على جماعة منهم الولى بن العراقي وشيخنا وأجازله بل أخذعن ثانيهما النخبة وغيرها واذن له في الاقراء وتفقه بابن رسلان وبالشمسين المالكي نسبة الشافعي والبرماري وعنه أخذ العربية والأصول وغيرهما ، وسمع بيت المقدس على القبابي وابن بردس وغيرهما كالشمس بن الديري فأنه حضر عليه في صغره وبالخليل على التدمري جزءابن عرفةوبدمشق على ابن ناصر الدينوغيره ودخل الديار المصرية غير مرة وكذا دخل الشام وحج وزار وتصدى للاقراء فكان عمن أخذ عنه ابو العباس القدسي الواعظ. وولى قضاء بلده في اواخر سنة اربع واربعين حين كان الونائى قاضى دمشق فحسنت سيرته جدا وكثر ثناء الناس عليه وصرف عنها غير مرة ثم اعرض عن ذلك ولزم الاشتغال والاشغال والافتاء والتجارة فى الصابون وغيره وعرف بتمام الفضيلة حتى صار عالم بلده وربما نظم الشعر مع الاقبال على العبادة وسلوك طريق الخير ومزيد التواضع واقتفاء طريق السلف وصدق اللهجة والمحاسن الجمة ، وقد لقيته ببلده فأخذت عنه أحاديث ثم كثر اجتماعي معه بالقاهرة وأرسل إلى عصنف له أفرده لرجال البخاري استمد فيه من تهذيب شيخنا وأصله فأصلحته له ، وقطن ببيت المقدس بأخرة حتى مات في رمضان سنة سبع وسبعين. وقد ترجمه البقاعي مراراًمراعياً التعرض لبعض رفقائه فقال انه ليس في تلامذة ابن رسلان مثله عاماوعقلا وانه برع فىالفقه والنحو والأصول وغيرها وكتب الكثير بخطه الحسن السريع وعنده عقل وافر وتواضع كثير وصلاح وسكينة وبشر للأصحاب وتودد مع تؤدة وشكل مقبول وسمت حسن وليس في الرملة الآن من يدانيه علما ودينا وعقلا، روصفه بالامام العلامة قاضي الرملة وعالمها رحمه الله وإيانا .

(أحمد ) بن عبد للرحمن بن حسن أبو حسيل النجار ويعرف بابن بنيفة . مات

فى المحرم سنة تسع وخمسين .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن حمد ان بن حميد بالتكبير الشهاب بن الزين العنبتاوى بفتح النون واسكان الموحدة بعدها فوقانية نسبة الى عنبتاقرية من عمل نابلس المقدسي الصالحي الحنبلي أخوابر اهيم الماضي ولد تقريباً سنة ستوسبعين وسبعائة وسمع من الحب الصامت وأبي الهول وغيرهما وحدث سمع منه الفضلاء كابن فهد وتكسب بالشهادة مات في سابع عشر رمضان سنة احدى وأربعين مطعونا عرب بن عبد الرحمن بن داود بن الكويز أخو صلاح الدين على الآتي ممع فيا أطن على شيخنا .

(أحمد) بنعبد الرحمن بن سليمان بن أحمد بن حرون بن بدر بن على بن. عامر بن هرون بهاء الدين بن عماد الدين العامري الجبهني التتأتي القاهري الشافعي. هكذا قرأت نسبه بخطه، ويعرف بابن حرمى \_ بمهملتين مفتوحتين ثم ميم وكأنه عمم فسيأتي حرمى بن سليمان . ولد بالقاهرة في سنة اثنتين وتسعين وسبعائة وبخطى أيضاً سنة أربع وتسعين ذلله أعلم ، ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية النحو وبعض منهاج الاصول ، وعرض على جماعة كالبرهان البيجوري وعنه أخذ في الفقه وكذا عن الشمسين البرماوي والعراقي وآخرين بل ذكر أنه سمع مع أخيه البدر محد على السراج البلقيني ختم البخاري بقراءة الشهاب الحسيني قال وأحفظ عنه قوله له احسنت ياشهاب الدين قال وكنت فيمن ظهر مع الزين العراقي للاستسقاء في سنة ست وتمانمائة وسمعتخطبته انتهي . ورأيت له سماعاً على النورالابياري نزيل البيبرسية في سنن ابن ماجه سنة ثلاث عشرة وهو ممن لازم شيخنا فأكثر وكتب عنه شرح البخاري وغيره في الاملاء وغيره وزاد بره لهولم تكرن ثروته في أثناء ذلك من ارث أخيه بمانعة له عن قبـول بره إما لعدم ظنه وجوبه أوكان يدفعه لمستحق، وقد أم بالحجازية وتنزل في بعض الجمات وتكسب بالنساخة وقتاً ركذا بالشهادة إلى آخر وقته ، وحمكي لي أن عدالته ثبتت على الولى العراقي بشهادة الحناوي والشمس الطنتدائي والشريف. عمر بن محاسن وتمام تسعة واحتج للعاشر لالتزام الولى أن لايثبت عدالة الهير شافعی یزکیه عشرة فأثنی علیه ولده التاج عبد الوهاب ، وکان ثقة خیراً متعبداً بالتلاوة والقيام محباً في الحديث وأهله ذاكراً لكثير من المتون مع التحري. في نقله وألفاظ الحديث يتعانى التجارة في الصابون وغيره عليهسيما الخيروكنت

عن استأنس به وبزيارته إلى أحياناً وسمعت منه ماأسلفته فى الشهاب الابشيطى مما هو فى مناقب شيخنا . مات فى ليلة الخيس سادس شوال سنة خمس وسبعين وصلى عليه من الغد فى مشهد حضره الامين الاقصرائى والعبادى والشافعى وتقدم للصلاة وغيرهم ودفن بتربة البيبرسية واثنى عليه الناس كثيراً وخلف دنيا طائلة وولداً ذكراً رحمه الله وايانا .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن سليان بن عبد الرحمن بن العزيمد بن التق سليان ابن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ ابى عمر شهاب الدين بن الزين بن العلم بن البهاء القرشي العمري المقدسي الصالحي الحنبلي ويعرف بابن زين الدين . ولد تقريباً سنة خمس وسبعين وسبعائة بصالحية دمشق وأحضر في الخامسة على عهد ابن أحمد بن عمر بن محبوب وعهد بن الرشيدي عبد الرحمن المقدسي جزء ابن تجيد، وسمع على عائشة ابنة عبدالهادي جزء الجمعة للنسأئي وحدث سمع منه الفضلاء أخذت عنه وهو من بيت علم ورواية محب في الحديث وأهله . مات في يوم الاثنين تاسع شوال سنة أربع وستين ودفن من يومه بمقبرة جده أبي عمر بسفح قاسيون في قبر والده رحمهم الله وايانا .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن (١) الشهاب بن الصالح القدوة بركة المسلمين الزين الدفرى (٢) المالكي. أجاز له الولى العراقي في سنة عمان عشرة بعد سماعه منه وعلمه أشياء .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف بن هشام الشهاب بن التي ابن الجال الانصاري القاهري الشافعي أخو الولوي عجد الآتي وذاك أكبرويعرف كسلفه بابن هشام . ولد سنة ثمان وثمانين وسبمائة واشتغل كثيراً وأول ماأخذ العربية عن الشمس الشطنوفي ولم يلبث معه الايسيراً حتى برع فيهاثم أخذه اعن قريبه الشمس العجيمي سبط ابن هشام وعظمه جداً بحيث أنه لماقدم الدلاء البخاري ولازمه قال له انك لم تستفد منه أكثر ماعندك فقال أوليس صرنا فيه على وقين ، وكذا لازم العز بن جماعة في العلوم التي كان يقرئها وأخذعن البرماوي في تحرين كالشمس البساطي وقرأ أيضاً على النظام يحيى الصيرامي المواقف وحضر معه عنده فيه القاياتي والجلال المحلى وخلق وكان يقول قرأت على البرهان بن

<sup>(</sup>١) أبوه عبد الرحمن وجده عبد الرحمن كما هو هنا وفي غير موضع من الضوء . (٢) بفتح اوله والفاء بعدها راء .

حجاج الابناسي في المنطق ولم أفهم عنه شيئاً ثم لما صار يبحث معه فيمه كان يحمدالله على ذلك : وحضر دروس الولىالعراقي واملاءه وأثبت اسمه في بعضها سنة ثمان عشرة وثمانمائة وتقدم في الفنون سيما العربية بحيث فاق فيها وتصدى للاقراء وقرأ عليه الكال بن البارزي في المختصر والمحيوى يحيى الدماطي في التسميل وكان يكتب عليه شرحاً كما أنه كتب على نسخته من توضيح الالفية لجده حواشي كثيرة جردها في تصنيف مستقل الشمس البلاطنسي في مجلدانتفع به الفضلاء والعز السنباطي في شرح الشمسية كل ذلك في بيت ابن البارزي وشيخنا ابن خضر والفرباني بل وحضر دروسه الشهاب بن المجدي وتنزل في صوفية المؤيدية ثم أعرض عنه وتنزل في التفسير بها مع مرتب يسيرف الجوالي وكذا ولى خزن كتب الاشرفية ثم أعرض عنه لما وقع بينه وبين ابن الهام فاستقر فيه حينئذ الشمس بن الجندي وقام الكال بن البارزي بكفايته وكان غاية في الذكاء مجيداً للعب الشطر نج بل كان غالية فيه مع حسن الشكالة ومزيدالكرم والحدة المفرطة ووسوسة في الطهارة:والصلاة ولم يكن اشتغاله الا وهو كبير فان الشهاب الريشي (١) واجهه وهما يتلاعبان الشطر نج بقوله ياعامي خمي من ذلك واشتفل من ثم . وقد ذكره شيخنا في انبائه باختصار ، وقال انه فاق في العربية وغيرها وكان يجيد لعب الشطرنج وانصلح بآخره وسكن دمشق فمات بها مى ضحوة يوم الخيس رابع جمادي الآخرة سنة خمس وثلاثين بالاسهال شهيداً ودفن بباب الصغير وكان قدمها لزيارة الكال بن البارزي ثم عاد لمصر ،ثمرجع فمات وحضر جنازته العلاء البخاري والقضاة والأعيان رحمه اللهوايانا . وارخ بعضهم مولدة سنة سبع وتسعيزوانه مات عن نحوار بعيزولقب والدمصفي الدين. (احمد) بنعبد الرحمن بنعبدالغني بنشاكر بن ماجد شهاب الدين بن القاضي مجد الدين بن فخر الدين القاهري الشافعي ويعرف كسلفه بابن الجيعان . نشأ في كنف ابيـ فقرأ القرآن وغـيره، وتخرج في المباشرة قليـلا وباشر الكتابة في الخانقاه البيبرسية فلم يحمده ضعفاء اهلها وكان مترفعاً لالمعني، وقد حج غير مرة . ماتوقد جازالاربعين في ليلة الجعة خامس عشرى ذي القعدة سنة عان وعانين وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجعة بالازهر ثم دفن بتربتهم في مشهد حافل واستقر بعده في البيرسية اخو معبد الرحيم خاتمة بني ابيه عفاالله عنه.

<sup>(</sup>١) بكسر اوله نسبة الى كوم الزيش.

(أحمد) بن الرحمن بن عبدالكريم بن عبد الرحمن بن محد بن احمد الشهاب أبو الفضل النابلسي الشافعي ويعرف بابن مكية وهي أم احمد الأعلى. امام الجامع الكبير بنابلس والمتكلم فيه على العامة، سمع منى المسلسل وغيره وقرأ على بعض القول البديع وسمع على أشياء وقال لى انه سبط خطبا ابنة عبسد الله بن تقى ابنة خالة التقى أبي بكر القلقشندي والتي كانت تروى عن أبي الخير بن العلائي وتوفيت قبل السبعين بعد ان أخذ عنها الطلبة من المقادسة وتحوهم.

( أحمد ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن فضل الحوارى الدمشقى ثم المزى الشافعى . كتب بخطه أشياء وقال انه الامام يومئذ بالشرفي يونس الأشرفي بمدينة غزة . مات في يوم الثلاثاء في جمادي الثانية سنة ثلاث وأدبعين .

( أحمد ) بن عبد الرحمن بن عبد الناصر الزبيرى ـ يأتى فيه ن جده مجد بن عبد الناصر . ( أحمد ) بن الزبن عبد الرحمن المدعو عبيد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن يوسف بن ابراهيم الديروطي الشافعي ويعرف بابر أبى المنيح . أخذ عنى بالقاهرة أشياء .

(أحمد) بن عبداارحمن بنعلى بن أبي بكر بن احمد بن مسعودالشهاب الرعى المياني واربعى النووى والبردة وقرأها بالمدينة على الأبشيطى ومحمد بن المراغي، وكان شافعياً فتحنبل وقررفي درس خير بك بمكة وصار ملازماً للحنبلي في ذلك وغيره وهو المسكى الآتي ابوه وابنه نزيل الكرام . ولد في أول ليلة من إحدى الجادين سنة تسع وثلاثين وثما عائمة بمكة وحفظ القرآن ، وهو انسان خير كثير الطواف والعبادة عليه سيما الخير زار المدينة غير مرة وصحب النجم عمر بن فهد وسمع منه ومن غيره كوالده التقى وابي الفتيح المراغى وقرأ الفاتحة على الزين ابن عياش و تكسب بفعل العمر ثم باقراء الأولاد وكتب عنه ابن فهد :

اهو مليح من اول حرف اسمه عين إذا قلبته وجدته ياولام في عين جرح قلبي واخذ عقلي حبيب العين ترك دموعي تجرى كشبه العين وكان في ظلم ثم في رفد ولده وكذالازمني بمكة في سماع أشياء وسمعت منه هذا .

(احمد) بن عبد الرحمن بن على الشهاب الحلى القاهرى الاصل الطولونى الشافعى المبتلى. كان ابوه من مياسيرا التجار ونشأهو كذلك مع مصاحبة الاشتغال فلازم السيف الحنفي في العربية وغيرها وحج مع ابيه في سنة ست وخمسين فقرأ القرآن على الديروطي وحضر دروس ابى البركات الهيتمي ويعقوب المغربي

وغيرهاوسمعهناكوهنابقراءتى يسيراً على ابى الفتح المراغى وغيره ، وابتلى بالجذام ولازال فى تزايد حتى مات عن نحو الثلاثين ظنااظنه فى حياة ابيه عوضها الله الجنة . (أحمد) بن عبد الرخمن بن على السكندرى المسدى. سمع منى بالقاهرة . (أحمد) بن عبد الرحمن بن عمر شهاب الدين البساطى . أثبته الولى العراقى فى السامعين لأماليه فى سنة عشر .

(أحمد ) بن عبدالرحمن بن عوض بن منصور بن أبى الحسن الشهاب الأندلسي الاصل الطنتدأني القاهري الشافعي اخو محمد الآني. ولد سنة إحدى وخمسين وسبعائة طنتدى ونشأ بها فحفظ القرآن والحاوى وغيرهودخل القاهرة فعرضها على البرهان بن جماعة في ولايتــه الأولى ثم عاد الى بلده وأك على الاشتغال وحفظ مأنيف عن خمسة عشر ألف بيت رجز في عدة علوم منها تفسير الشيخ عبد العزيز الديريني ونظم المطالع للموصلي ثم قدم القاهرة قبيل الثمانين فقطنها ولازم الابناسي والبلقيني وابن الملقن والزين العراقي وكذا قرأ على الضياء العفيغي وتميز ولا سيما في الفرائض وكأنه أخذها عن الكلائي ، وولى اعادة الحديث بقبة البيبرسية وامامة الرباطبها والتدريس بالمنكوتمرية وخطب بجامع الحاكم ولكونه كان يقول في خطبته عند أمير المؤمنين عمر اقيدا بالخير مالقيته السلطان منذ أسلم ؟أنكر عليه يونس الواحي فلم يلتفت لانكاره وقدر اجتماعهما تجاه الحجرةالنبوية فقال يونس يارسول الله أن هذا الرجل يقولكذا في حق صاحبك وأنا انهاه فلا ينتهى فحجل الشيخ ، وتصدى لاقراء العلم فأخذ عنه الفضلاء كشيخنا ابن خضر، وممن أخذعنه العم والوالد . وكتب على جامع المختصرات شرحا في ثمان مجلدات وتوضيحافي مجلد، وكان فقيما فرضياً متواضعاً متقشفاً على طريقة السلف،قال شيخنا في معجمه اجتمع بي كثيراً وطالت مجالمتي له والسماع من فوائده وكتب بخطهمن تمانيفي كثيراً وكذا كتب عني أكثر مجالسي في الاملاء وسمع كثيراً على ومعى وحصل له في آخر عمره خلط في رجليه ثم في لسانه ثم مات في ثالث شوال سنة اثنتين وثلاثين، وتبعه في ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته والمقريزي في عقودهولم يذكره شيخنا في الأنباء وكان من مجاوريه ودفن في حوش البيرسية رحمه الله .

(احمد) بن عبد الرحمن بن عهد بن احمد بن خلف بن عيسى بن عساس بن بدر بن على بن يوسف بن عثمان كال الدين ابو البركات بن التتى ابى الحزم بن

الحافظ الجال ابى عبد الله الانصارى الخزرجى المطرى الاصل المدنى الشافتى . ولد كا قرأته بخط اخيه ابى حامد نقلا عن خط أبيها بعد غروب الشمس من يوم الخيس لثمان خلون من شعبان سنة ستين وسبعائة ، وسمع من العز بن جماعة جزءاً من حديثه تخريجه لنفسه وغيره ومن الأمين بن الشماع وحمزة بن على الحسنى السبكى ، و دخل القاهرة والاسكندرية وسمع بها من حسن بن على العمرى وأجاز له فى سنة إحدى وستين فا بعدها أبو الحرم القلائسى و ناصر الدين التونسى ومصطفى الدين العطار وأحمد بن على بن أبى بكر القسطلاني وآخرون، وحدث سمع منه التق بن فهد وروى عنه هو وابو الفتح بن صالح، وكان فقيها عوفياً عادفا بعلم الصوفية والحديث والعربية وأصول الدين غواص الفكر عوفياً عادفا بعلم المين وأقام بها نحواً من عشرة أعوام وأقام فى مدينة حلس وقد تزهد و دخيل الين وأقام بها نحواً من عشرة أعوام وأقام فى مدينة حلس عضرين ودفن هناك رحمه الله ، وهو فى أنباء شيخنا باختصار.

(أحمد) بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن على بن يوسف الشهاب بن الوجيه الأنصارى المكى الآتى أبوه ويعرف كهو بابن الجال المصرى . حفظ القرآن وجوده على الزين بن عياش وأحفر فى الثالثة سنة ثلاث عشرة ثم فى الرابعة على الزين المراغى فى مسلم وابن حبان ، ودخل الهند وقطنها وقتاً واستولد بها أولاداً ورجع بهم إلى مكة ثم عاد اليها فكانت المنية سنة ثلاث وسبعين عفا الله عنه (أحمد) بن عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السيد (أحمد) بن عبد الرحمن بن الحد بن عبد الله السيد وهذا أكبر وذاك أعلى ولد فى ضحى الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة الآتى وهذا أكبر وذاك أعلى ولد فى ضحى الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة الايجى وفى الكلام عن الشرف حسن البدخشو فى الحنفي وفى المعانى عنقوام الدين الشيفكي واخيه امام الدين وفى الفقه عن سعد الدين الكازروني وصاهره الدين الشيفكي واخيه امام الدين وفى الفقه عن سعد الدين الكازروني وصاهره على ابنته ولكن جل استغاله عند أبيه ، وسمع الحديث بشيراز على الشرف الجرهى وابن الجزري و بحكة وكان اول دخوله لها فى سنة خمس واربعين على ابى الفتح المراغى و بالمدينة على الحب المطرى في آخرين منهم الزين بن عياش وتلا الفتح المراغى و بالمدينة على الحب المطرى في آخرين منهم الزين بن عياش وتلا

عليه في القرآن ؛ وزار بيت المقدس ولتي بها بعض المعتمرين وكذا دخل الشام وحلب وغيرهما وحدث باليسير وشارك فى الفضائل قليلا وانفرد عن أهل بيته باقبال ملوك عصره وعظمأتهم عليه بحيث يترددون اليه ولاينفكونعن أوامره إلى أن حصل بينه وبين صاحب هرموز تنافر (١) بحيث قطع ماكان يصل اليه وهو شيء كثير وتناقص حاله بسبب ذلك مع كونه لم يكن يدخر شيئًا بل لهجهات هي بيد أقرباً له ونحوهم فلا يسأل عنها وأنا أحضر لهمنهامهما كان قنع به كابلغني. مع مزيد من ذلك وقد رأيته بمكة حين قدومه لها مع بني جبر في موسم سنة ثلاث وتسعين وهو بالمفاصل بحيث لايمشي إلا معتمداً على العكاز ونحوه بل. لايستطيع النهوض في كشيرمن أوقاته فحج ثم تلبث ليزور بعد انفصال المولد من ربيع الأول سنة أربع فعاقه المرض واستمر كذلك ينشط تارة وينقطع أخرى وبالغ فى التأدب معى وجاء ليعزيني فى الاخوين والتمسمني الاجازة لولدهو لجماعته بلحدثت بحضرته وماشانى فى بعض الاسئلة وعليه نور وخفر ومهابةمع لطف ذات وجميل عشرة كل ذلك وهو غير مقتصر على مايلاًمه بل يستعمل أشياء غير مناسبة ويكثر الجاع حتى انه تزوج عدة زوجات واحدة بعد أخرى سوى مامعه من السراري وأكثر من تحمل الديون في الأنفاق وتحوه ويقال انه يمن يرغب في الكيمياء وأنفدت ابنته السيدة بديعة جل ماكان معها حتى ملت، وقدفارقته بمكة بعد انفصال الموسم وسافر للمدينة فدام بها قليلاثم ركبالبحر من الينبوع ليرجع لبلاده وبلغ جدة فتعلل فعاد لمكة وكانت منيته بهافي عصر يوما لخيس رابع عشري جمادي الأولى سنة خمس وتسعين ودفن من الغسد عقب. الصبح عند سلفه من المعلاة رحمه الله وايانا .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد الناصر بن تاج الرياسة شهاب الدين ابن التقى المحلى ثم الزبيرى الاصل القاهرى الشافعي الآتى ابوه وأخوه العلاء على . ذكره شيخناف أنبائه فقال أحد موقعي الحكم كان قد مهر في صناعته و حصل منها مالا جزيلا مع شدة امساكه حتى كان ماورته أخوه منه نحو ألني دينار سوى العقارات وكان شديد الاتلاف فهما طرفا نقيض ، مات في نصف ذي الحجة سنة تسع عشرة وليس مجد في نسبه في الانباء بل نسب فيه لجد ابيه .

( أحمد )بن عبد الرحمن بن عبد بن عبد النور العثماني التو نسي.سمع بقراءتي في

<sup>(1)</sup> في الاصل « سافر » .

مكة على أبى الفتح المراغي سنة ست وخمسين .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن محد بن شرف بن منصور الشهاب بن الزين الدمشقى الشافعي اخو ابراهيم الماضي وغيره ووالد العلاء على الحنفي الآني ويعرف كسلفه بابن قاضي عجلون و استغل على الشرف الغزى وباشر التوقيع عند أركاس الدوادار ثم في أول دبيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ولى كتابة السربدمشق بعد البهاء بن حجى ثم صرف عنها في دبيع الاول من التي تليها بالصلاح خليل بن السابق ومات في ليلة الحميس تاسع عشرى ذي الحجة سنة إحدى وستين رحمه الله .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن منصور بن عجد بن مسعود بن عجد الشهاب بن الامام المقرى الزينى الفكير \_ بفتح الفاء ثم كاف مكسورة بعدها تحتانية ثم راء نسبة لقبيلة من بلاد المغرب \_ التو نسي ثم السكندرى المال كي الآتى أبوه و يعرف بالعساونى لقبيلة من بلاد المغرب \_ التو نسي ثم السكندري المال كي الآتى أبوه و يعرف بالعساونى \_ عهملتين \_ ولد سنة تسع و ثمانين وسبعائة بالاسكندرية و نشأ بها فقر أ القرآن على أبيه وغيره وحفظ العمدة و اشتغل على والده في التهذيب للبرادعى وأجاز له الزين أبو بكر المراغى . و دخل القاهرة و دمشق وغيرهما وأم بجامع الغربى بالاسكندرية خمسة و ثلاثين عاما و جلس شاهداً بباب البحر منها وقتا ثم ترك وأقبل على التكسب بالتجارة ، قرأت عليه بالثغر جزءاً وكان خيرا وضيئاً أنشأ مات . به قريب السبعين رحمه الله .

(أحمد) بن عبد الرحمن بن الناظر الحنبلى . فيمن جده أحمد بن اسماعيل . (أحمد) بن عبد الرحمن بن العلامة جمال الدين بن هشام . مضى أيضاً فيمن جده . عبد بن عبد الله بن يوسف .

(أحمد) بن عبد الرحيم بن أحمد بن على بن احمد الشهاب بن التاج أبى الفضل الهمدانى الكوفى الاصل البغدادى الدمشق ثم القاهرى الحنفى و يعرف بابن الفصيح بفاء مفتوحة ثم مهملة مكسورة وآخره مهملة له نشأفتها فى التجارة ثم عمل نقيب الحكى الحنفى بدمشق ثم سكن القاهرة مدة ، وكان ابن الادمى يكرمه و يعظمه لقرابة بينهمامن جهت النساء و بعنايته استقر فى خدمة البيبرسية سنة خمس عشرة فاستمر فيها إلى أن مات فى مستهل شعبان سنة ثمان وعشرين عن بضع وسبعين سنة ، قال شيخنا: وكان قليل الكلام محباً فى الانجماع معاشراً لأناس مخصوصين كثير المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن لمأقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن لمأقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن لمأقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن لمأقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن لمأقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن المؤقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن المؤقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لكن المؤقف المعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل لتعرفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمع على ابن أميلة ومن قبل المؤلفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمة على ابن أميلة ومن قبل المؤلفة بالأمور الدنيوية وما تردد أنه سمة على ابن أميلة ومن قبل المؤلفة بالمؤلفة با

على ذلك تحقيقاً (١) وسألته عنه فلم يعترف به بل سألته أن يجيز لجماعة فامتنع ظناً منه أن ذلك على سبيل السخرية لشدة تخيله . قلت مع أنه من بيت حديث وقد حدثنا غيروا حد عن أبيه ، وهو وابوه في الدرر الكامنة .

(احمد) بن عبد الرحيم بن حسن بن على بن الحسين بن على بن القسم الشهاب بن الزين بن البدر ابي محد التلعفري الاصل الدمشتي الشافعي ويعرف بابن المحوجب . ولد في ربيع الاول سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة بدمشق ونشأ فى كنف أبويه فحفظ القرآن والمنهاج وعرض علىالبلاطنسي والتقى الاذرعي وحميد الدين الحنني وابن مفلح وآخرين وسمع على والدهوعمه واسماءابنةالمهراني والجمال ابن جماعة حين قدم عليهم وعلى الشاوي ونسوان الكنانية بالقاهرة في آخرين بل قرأ على الشهاب بن زيد البخاري وعلى البرهان الناجي بعضه والسيرة بكالها وغبر ذلك وأجاز له البرهان الحلبي وأخذ عن البلاطنسي والبدر بن قاضي شهبة وخطاب والرضى الغزى والزين النشاوي وحسين قاضي الجزيرة في آخرين ، وكتب المنسوب وشارك فيالفضائل وحج في سنة ست وستين واختص بالزين ابن مزهر ودخل القاهرة غير مرة واستقر بعد النابلسي في نظر المسجد الشهير بابن طلحة تجاه البرقوقية ثم رغب عنه لامامها عبد القادروخالط غيرواحد من الامراء سيما نائب الشام قجياس وانتفع الناس به مع حشمةوكرم ورفق وتواضع ورغبة في الخير وميل إلى أهل الحديث وتوجه لكثير من الكتب بخطه واستكتابه حتى أنه حصل أشياء من تصانيني، ومما كتبه طبقات ابن السبكي الكبري وتاريخ قزوين للرافعي وبيننا وبينه انسة وله افضال كثر الحمد له سببه وقد تعرض له لمرافعة من لم يراقب الله فيه ودام في الترسيم مدة وباع كتبه وغيرها وانجمع سيما بعد موت الزيني بن مزهر وبعد انقضاء ألطاعون المنفصل عن موت بنيه وعياله وارتفاقه بذلك في وفاء بعض ديونه توجه لمكة في البحر من الطور فوصلها في شوال سنة ثمان وتسعين وتسكرر الاجتماع معمه والاستئناس بمحاسنه تم عاد مصحوبا بالسلامة وانقمول.

( أحمد ) بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن أبى بكر ابن ابراهيم الولى أبو زرعة بن الزين أبى الفضل الكردى الاصل المهراني القاهرى الآتى أبوه ويعرف كابيه بابن العراق. ولد في سحر يوم الاثنين ثالث

<sup>(</sup>١) في الأصل « تخفيفاً ».

ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعائة بالقاهرة وامه عائشة ابنة لمغاى العلائي أحد أجناد أرغون النائب بكر به أبوه فأحضره الكثير على الحرم القلانسي والحب أبي العباس الخلاطي وناصر الدين التونسي والشهاب أحمد بن محد بن أبي بكر العسقلاني بن العطار والعزبن جماعة والجمال بن نباتة وخلق، ورحل أول ماطعن في الثالثة سنة خمس وستين الى دمشق فأحضره بها على الحافظين الشمس الحسيني والتق بن رافع والمحدث أبي الثناء المنجي وأبي حفص الشحطي والشرف يعقوب الحريري والعاد عدبن موسى بن السيرجي وابن أميلة وابن النجم وابن الهبل وابن السوقى وست العرب حقيدة الفخر بن البخاري وغيرهم من أصحاب الفخر بن البخارى وغيره وببيت المقدس على الزيتاوى واستجاز له خلقاً كالعرضي وابن الجوخي وأبي حفص عمر بن على بن شيخ الدولةالسيوطي خاتمة أصحاب العز الحراني ، وكذا روىبالاجازة عن العفيف اليافعي ولمارجع من الرحلة مع أبيه حفظ القرآن وعدة مختصرات من القنون ونشأ يقظاطلب بنفسه واجتهدفي استيفاء شيوخ الديار المصرية وأخذ عمن دب ودرج. ومن شيوخه أبوالبقاء السبكي والبهاء بن خليل والزين ابن القاري والحراوي والبهاء بن المفسر (١) وجويرية والباجي، بل وارتحل إلى دمشق ومعه رفيق والده الحافظ نور الدين الهيثمي بعد الثمانينو لكن بعد موت تلك الطبقة وأخذ بها عن الحافظ أبي بكر بن المحب وأبي الهول الجزري وناصر الدين بن حمزة والشمس بن الصفي الغزولي وجماعة من أصحاب التقي سلمان وأبي المعالى المطعم وأبي نصر بن الشيرازي والقسم بن عساكر، وكذا ارتحل مع أبيه إلى مكة والمدينةغير مره ترافق مع والده في أولها وكانتسنة عان وستين الشهاب بن النقيب أحد الأعلام وابتدأ بالمدينة النبوية فأقاما بها شهرا ثم توجها إلى مكة فكان لصاحب الترجمة منه حظ كبير من الاحسان والملاطفة ، وسمع عكة على الكال أبي الفضل النويري والبهاء بن عقيل النحوي وعد بن أحمد بن عبدالمعطي وأحمدبن سالمبن ياقوت المكي والعفيف النشاوري والجمال الأميوطي وبالمدينة على البدر عبد الله بن فرحون ، وبالجلة فهو مكثر سماعاوشيوخاوكت الطباق وضبط الأسماء وسمع الائمة بقراءته وخرج لغير واحدمن شيوخه كالصدر ابن المناوي وعبد الوهاب الاخنائي المالكي وابن الشيخة والبلقيني وأبي البركات ابن النظام القوصى ولم يتهيأ لهافرادشيوخهومسموعه لعله لقصور الهمم خصوصاً

<sup>(</sup>۱) هو مجد بن مجد بن المفسر \_ على مافى ذيول تذكرة الحفاظ . (۳۳)

في هذا النوع ، نعم عمل لنفسه فهرستاً لطيفاً وكذا أورد ابن موسى في أوراق. رحلته والتتى الفاسي في ذيه على التقييد من مروياته نبذة وشيخنا في معجمه يسيراً وتدرب بوالده ني الحديث وفنونه وكذا في غيره من فقه وأصلوعربية وعادت بركة تربيته عليه وكذا تفقه بالابناسي وعظم انتفاعه به وتوجه الشيخ اليه بحيث ساعده في تحصيل وظائف لخصوصية كانت بينه وبين والده وبالسراج البلقيني بحيث كان معوله في الفقه عليه وأفرد حواشيه على الزوضة وانتفع الناس بها خصوصاً فيما تجدد من الحواشي بعد جمع البدر الزركشي وطرز تصانيفه بكثير من اختياداتهومباحثهمفتخرا بايرادها وإضافتها اليهوبابن الملقن وغبرهم بل حضر دروس الجال الاسنائى بالناصرية مدة وعلق عنه وسمع عليه التمهيد والكوك وقطعة من أول المهمات وغير ذلك من تصانيقه ومروياته بل قرأً: عليه بنفسه المسلسل بالأولية وأخذ أصول الفقه والمعاني والبيان وغيرهما من الفنون عن الضياء عبيدالله العفيني القزويني الشافعي فقرأ عليه منهاج البيضاوي. وغالب التلخيص معسماع سائره إلىغيره من كتب عديدة وفنون شتي انتفع به فيها ١ والعربية عن شيخ النحاة أبي العباس بن عبــ الرحيم التونسي المالكي. وانتفع به فيها ولم يلبث أن يرع في الحديث والفقه وأصوله والعربية والمعاني. والبيان وشارك في غيرها من الفضائل، وأذن له غير واحد من شيوخه بالافتاء والتدريس، واستمر يترقى لمزيد ذكائه حتى ساد وأبدى وعاد وظهرت نجابته ونباهته واشتهرفضله وبهر عقله مع حسن خلقهوخلقه ونور خطه ومتين ضبطه وشرف نفسه وتواضعه وشدة انجماعه وصيانته وديانته وأمانته وعفته وطيب نغمته وضيق حاله وكثرعياله، ودرس وهو شاب في حياة أبيه وشيوخه في عدق أماكن وقال أبوه في دروسه قديمًا:

دروسأحمد خيرمن دروس أبه وذاك عند أبيه منتهى أدبه بل قام بسد وظائف ابيه حين توجه على قضاء المدينة وخطابتها ولكن وثب عليه شيخه السراج بن الملقن فانتزع دار الحديث الكاملية خاصة منه وتحرك صاحب الترجمة لمعارضته وتحدث فى تمييز كفاءته لحمل عليه كل من شيخه الابناسى والبلقيني فسكت وطار بكل ذلك ذكره وسار فيه فره ثم أضيفت اليه جهات أبيه بعد موته فزادت رياسته وانتشرت فى العلوم وجاهته ، وكان من الأماكن التي درس فيها الحديث المدرسة الظاهرة البيبرسية والقانبيهية والقراس نقرية

وجامع طولون والفقهالفاضلية والجالية الناصرية مع مشيخة التصوفبهاومسجد علم دار ، ونابق القضاء عن العاد أحمد بن عيسى السكركي في سنة نيف وتسمين فن بعده وأضيف اليه في بعض الأوقات قضاء منوف وعملها وغير ذلك وسار فيه سيرة حسنة واستمر في النيابة نحو عشرين سنة ثم ترفع عن ذلك وفرغ نفسه للافتاء والتدريس والتصنيف وكذا الاملاء بعد موت والده بالديار المصرية بل وبمكة حين حج في سنة اثنتين وعشرين فانه أملي هناك مجلساً ابتدأه بالمسلسل بالأولية مع فوائد تتعلق به حضره الأئمة من المكيين وغيرهم ثم مجلساً آخر أملي عليه أحدهما الزين رضو ان والآخر التقي بن فهد ولقيه الشرف بن المقرى. العلامة حينتُذ، وكذا أملى بالمدينة النبوية في تلك السنة مجلساً باستملاء الزين رضوان للا ول والشرف المناوي للثاني إلى أن خطبه الظاهر ططر بغير سؤال. إلى قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة أربع وعشرين وتماعاته معوجود السعاة فيه بالبذل وذلك عقب موت الجلال البلقيني بأربعة أيام فسار فيهأحسن سيرة بعنة ونزاهة وحرمة وصرامة وشهامة ومعرفة وكان يحض أصحابه على. الاهتمام باجابة من يلتمس منهم الشفاعة عنده عملا بالسنة وليكون لهم عند المسؤول له بذلك أياد وقام جماعة عليه حتى ألزموه بتفصيل الرفيع من الثياب وقرروا له أن فى ذلك قوة للشرع وتعظيما للقائم به ،والا فلم يكن عزمهالتحول. عن جنس لباسه قبله، ولم يكن فيما بلغنا في حال نيابته يثبت عدالة غير شافعي. بتعــ ديل عشرة أنفس احتياطاً وتحريا ، ولم يلبث ان مات الظاهر فبايع لولده. الصالح محمد بالسلطنة بعده قبل انقصال السنة ثم لنظامه الأشرف برسباي في ثامن ربيع الآخر من التي بعدها واستمر القـاضي حتى صرف في سادس. ذى الحجة منها لاقامته العدل وعدم محاباته لأحد من أجله وتصميمه في أمور لايحتملها أهل الدولة حتى شق على كثيرين منهم وتمالؤ اعليه بعدأن كان منع نو ابهمن الحكم فيشوال منها مختاراً لأمرخولف فيهو بلغ الأشرف فاسترضاه ووافقه على الامر الذى كانغضب بسببه حتى كان ذلك سبباً للمادى والممالا تعليه في صرفه فكانت مدة ولايته سنة ودون شهرين ونمن ساعد في صرفه قصروه أمير اخور وابن الكويز كاتب السر والعملاء بن المغلى قاضي الحنابلة وظهرت كرامة الولى في المتعصبين في عزله واكبرهم العلاء فانه قام بقلبه وقالبه في صرفه لكونه كان يتمشيخ عليه وولاية الآخر للكونه كان تتامذ له فأحب أن يكون رفيقه ممن

يعرف له دون من يتعاظم عليه فانعكس الأمر وندم بعد أن تورط وصار يبالغ في نقيض ما كان منه بحيث كتب على فتيا بالغ فيها في الحطعليه ثم عوقب بأنّ أصيب بولده قبل اكمال الحول من عزل الولى ثم أصيب في نفسه . قاله شيخنا قال وكذا صنع الله بابن الكويز فأنه كان الأصل الكبير في ذلك لامتناع الولى من اجابته في أخذ مجمم الزوائد بخط مؤلفه ولغير ذلك فلم ينتفع بنفسه بعد إلا قليلا واستمر موعوكا ستة أشهر إلىأن مات عقب الولى بشهرواحدومجتمع الكل عند الله انهى بزيادة ، وتألمت الخواطر الصافية لعزلهوتكدرت معيشته هوسياوقد جاهره وقت عزله بعض المزورين بمالايليق واستقروا ببعض تلامذته وانكان هو ابنشيخه وصارالمستقر يتكلم بمالايجمل بما يقول صاحب الترجمة حين وصول ذلك اليه أعرف ذنبي ويشير لما أشرت اليه مع شيجه ابن الملقن وأظهر السرور به في الحالة الراهنة من اقتصر على ملاحظة الأمور الدنيوية ولزم طريقته قبل في الانجباع على العلم وافادته وتصنيفه واسماعه إلى أن مات قبل استكمال سنة من صرفه مبطونا شهيداً آخر يوم الخيس سابع عشرى شعبان سنة ست وعشرين وصلى عليه صبيحة يوم الجمعة بالازهر في مشهد حافل شهده خلق من الأمراء والقضاة والعلماء والطلبة تقدم القاضي المستجد معكونه أوصى لمعين ثم دفن إلى جانب والده بتربة طشتمر من الصحراء رحمه الله وإيانا ونفعنا به وبسلفه وعلومهما. وتأسف الخيرون على فقده ، قال شيخنا في أنبائه ولماصرف عن القضاء حصل له سوء مزاج من كونه صرف ببعض تلامذته بل ببعض من لاينهم عنه كا ينبغي وكان يقول لو عزلت بغير فلان ماصعب على قال واستيعاب قضاياه يطول، وكان من خير أهل عصره بشاشة وصلابة في الحكم وقيامافي الحق وطلاقة وجه وحسن خلق وطيب عشرة، ولما وقف القاضي علم الدين على كو نه صرف ببعض تلامذته من طبقات ابن شهبة كتب على الهامش لاوالله ما كنت من تلامذته يو مامن الدهر وغلظ اليمين فرأى ذلك مصنف الطبقات فضبب عليه في نسخته ، وقال شيخنافي معجمه أنهقر أوسمع عليهومن لفظه قال وكان مجلس الاملاءقدا نقطع بعدموت أبيه إلى أنشر عفيهمن ابتداءشو السنةعشر وتمانمانة فأحياالله به نوعا من العلوم كما أحياه قبل بأبيه ،واثني على ولايته قال إلا أنه غلب عليه بعض اصهاره ممن لم يسر سيرته فلزق به اللوم وتعصب عليه بعض أهل الدولة، قال وكـان الغالب عليه الخير والتواضع وسلامة الباطن قال وتحدت بكثير من مسموعاته عاليها ونازلها ءقال

وأعلى ماعنده مطلقاً جزء ابن عرفة حضره على القلانسي باجازته من العز الحراني عن ابن كليب قال ولم يخلف بعده مثله ، وقال في رفع الاصر وكثر الاسف عليه خصوصاً من طلبة العلم، وقال البرهان الحلبي انه سمع بقراءته على أبيه وغيره قال وهو عالم نشأ نشأة حسنة في غاية من اللطافة والحشمةوحسن الخلقوالخلق كشيرالاشغال والاشتغال من أول عمره إلى آخره وكان بعد موت الجلال البلقيني أوحد فقهاء مصر والقاهرة وعليه المعتمد في الفتيا . وقال التقي الفاسي أخذتعنه أشياء من تواليفه ومروياته وانتفعت به كثيرافى علم الحديث وغيره قال وهو اكثر فقهاء عصرنا هذا حفظاللفقه وتعليقا لهوتخريجا وفتاويه على كثرتهامستحسنة ومعرفته للتفسير والعربية والأصول متقنة وأما الحديث فأوتى فيه حسن الرواية وعظيم الدراية في فنونه ، قال وحدث بكثير من مسموعاته وله أمال كثيرة أملاها بعد والده ؛ وقد كتب له والده انه سامع فيما حضره ببلاد الشام مع كونه كان في الثالثة لما رأى فيه والده من الفطنة الكثيرة قال وهو كثيرالذكاء والمروءة والمحاسنقاض لحوائج الناس إلى أن قالوكان يغلب عليه الخير والتواضع وسلامة الباطن ، وقال الجال بن موسى: الامام العلامةالفريد شيخ الحفاظ هو اشهر من أن يوصف . وقال البدر العيني كان عالما فاضلا له تصانيف في الأصول والفروع وفي شرح الأحاديث ويد طولي في الافتاء كان آخر الأعة الشافعية بالديار المصرية . وكذا أثنى عليه التقى بن قاضى شهبة في طبقاته وآخرون كابن فهد غانه بعد أن قال انهم تعصبوا عليهوحسنوا للسلطان تولية ابنشيخه علىبذلمال التزم به مع قولهم أنه أعلم منه وانه من بيت العلم والرياسة تنفصت حياته وأصيب كل من تعصب عليه واستمر بطالا من الحسكم عمالاً في الاشغال والتدريس والجمع في حلقتهمتوفروأ كثر أيامه يشتغل ويشغل وتصنيفه ودروسهمن محاسن الدروس يجرى فيها بدون تلعثم (١) ولا توقف ،وكان فى أواخر حياته بعد وفاة السراج البلقيني أوحد فقهاء مصر والقاهرة ومن عليه الفتوى والمعتمد انتهي. وسمعت من يقول انه كان في تقريره للعلم كأنه خطيب فصاحة وطلاقة واعرابا بل لورام شخص كتابة ذلك تمكن منها أنكان سريعها وجعله والده ثاني اثنين يرجع اليهما بعده في علم الحديث كما بينته في ترجمة شيخنا ووصفه بالحافظ وهو جدير بذلك وكان إذا وردت عليه مناسخة يستعمل أحد جماعته الزين البوتيجي فيها

<sup>(</sup>١) في الأصل «قلعتم».

مع قوله ليس ذلك عجزا مني أنما لتيسره عليك سيما وينشأ عنه تزيينه والتفات الناس اليه في ذلك؛ وقريب منه أنه لما اجتمع به ابن المقرى في مكة كما قدمناقال له أنت القائل «قل الشهاب بن على بن حجر »قال نعم قال فأ نشد ناهما ففعل ، وقد كثرت تلامذته والآخذون عنه بحيث انه قل من فضلاء سائر المذاهب من لم يأخذ عنه وأكثر عنه ممن أخذت عنه الزين رضوان والبوتيجي المحلي عنه وقال لنا انه كان في طاقيته قطعة من عود السيسان يعني شجر المخيط لأجل العين والمناوي وكان أكثر من علمناه ويحكي عنه بأن الولى كان زوجا لأخته والأبي ، وفي الاحياء الكثير بمن أخذ عنه رواية وطائفة بمن أخذعنه دراية كالعبادي وقال لنا انه أعلمه برؤيته للأسنوي في المنام فقال له الولى بعدأن كنت تلميذاً صرت رفيقاً وربما يعيش بعض الرواة عنه إلى مضى عشرين من القرنالعاشر وأعلى من ذلك مارواه لنا شيخناعن شيخهالزين قالسمعت ابني أبازرعة يقوللاأعلم حديثاً كثير الثواب مع قلة العمل اصح من حديث « من بكر وابتكر وغسل و اغتسل ودناوأنصت كان له بكل خطوة يمشم اكفارة سنة الحديث » بل اعلى من هذا ايضا ان الشرف يعقوب المغربي المنوفي في سنة ثلاث وعمانين وسبعها تم كان يو اظب الحضور عنده في الظاهرية لكونه منزلا في طلبتها مع كون السراج بن الملقن كان قرأ عليه في مذهب مالك ولذا قال الولى فقد اخذ المذكور غني وأخذ عنه شيخي قال وهذه ظريمة ، وحدث عنه شيخنافي حياته فقال انا ابو العباس بن أبي الفضل ابن ابي عبدالله الصحر اوي بقراءتي عليه بالصالحية ولم ينتبه لكونه هو الافراد مع كو نه في السامعين منه لتخريجه الواقع فيه ذاك غيرواحد من طلبته، وحدث الولى في غير مأموضع من ضواحي القاهرة كانبابة وساقيه مكة من الجيزة والجزيرة الوسطى والمكان المعروف بالسبع وجوه وطنان وغيرها من القليوبية ومنوف بل وببعض من مناهل الحجاز كالينبوع وكان يتولىضبط الاسماء بنفسه لقصور غالب الطلبة في ذلك وربما احضر بعد المسندين المنفردين لمجلسه يسمع عليه هو ومن شاء الله ومن طلبته وجماعته قصداً للخير وعموم النفع ولكن بلغنا انه لم يلحق في ذلك شيخنا ، وبالجلة فمحاسنه كثيرة. ومما عامته من تصانيفه فهرست مروياته على وجه الاختصار والبيان والتوضيح لمن اخرج له في التصحيح وقد مس بضرب من التجريح وهو أول ماصنفه والمستجاد في مبهمات المتن والاسناد جمع فيه بين تصانيف من قبله في ذلك مع زيادات جمة رتبه على الابواب ،وتحفة

التحصيل في ذكررواة المراسيل، وأخبار المدلسين، والذيل على الكاشف للذهبي ذكر فيه من تركه الذهبي عمن في تهذيب المزى وأضاف اليه رجال مسند أحمد مما استمده من الشريف الحسيني ، والأطراف بأوهام الاطراف للمزى ، والذيل على ذيل والده على الوفيات للحافظ أبي الحسين بن أيبك افتتحه من سنة مولده وقفت منه على نحو مجلد لطيف ينتهي إلى سنة ست وثمانين وسبعائة وقال التقي الفاسي انه وقف منه إلى سنة ثلاث وتسعين فالظاهر أنه أكمله ، وترجمة والده وسماها تحفة الوارد، وشرح نظم والده للاقتراح في الاصطلاح وقفت على أما كن منه بل شرح ابياتاً من ألفية والده وشرح السنن لابي داود كتب منه إلى أثناء سجود النهو سبع مجلدات سوى قطعة من الحج ومن الصيام اطال فيه النفس وهو من أوائل تصنيفه لم يكملهولم يهذبه وأكمل شرح والدهعلي ترتيب المسانيد وتقريب الاسانيدوهو كتاب حافل وعمل كنابافي الاحكام على ترتيب سنن أبى داود كتب منه قطعاً مفرقة وجمع طرق حديث المهدى وفضل الخيل وماور دفيهامن الخير والنبل وأربعين فيالجهاديدون اسنادوشرح الصدربذكر ليلة القدرو الاجوبة المرضية عن الاسئلة المكية الوارة عليه من التتي بن فهدو الدليل القويم على صحة جمع التقديم وجزء في الفرق بين الحكم بالصحة والموجب وتنقيح اللباب للمحاملي وشرح البهجة الوردية وسماه النهجةالمرضية واختصر المهماتمع اضافةحواشي شيخهالبلقيني علىالروضة وغيرها اليهابل أفردحواشي شيخه المشاراليها كما قدمته في مجلدين وانتفع فيه عاكان البدر الزركشي جمعه في الأماكن التي ألمحت من روضة الشيخ وعمل التعقبات على الرافعي كتب منه نحو ست مجلدات على أماكن مفرقة والنكت على المختصرات الثلاثة جمع فيها بين نكت ابن النقيب على المنهاج ونكت النسأني على التنبيه وتصحيح الحاوى لابن الملقن والتوشيح للتاج السبكي مع زيادات من كلام البلقيني وغيره سماها تحربر الفتاوي واختصر المنسك الكبير للعزبن جماعة وعمل نكتاعلى الايضاح في المناسك للنووى في كراسة ونكتاعلى المنهاج الأصلى ساها التحرير لمـا في منهاج الأصول من المعقول والمنقول وجزءاً في أفراد تراجم رجاله المذكورين فيه وشرحاً للمتن مختصراً جداً اقتصر فيه على حل اللفظ وشرحا لنظم والده له المسمى النجم الوهاج ولجمع الجوامع ملخصاً له من شرحه للزركشي واختصر الكشاف مع تخريج أحاديثه وتمات ونحوها وله تذكرة مفيدة في عدة مجلدات إلى غير ذلك مما انتشر كشير منه وحمله عنه

الأعمة وكان ممن قرأ عليه مبهاته في سنة خمس وتسعين شيخنا أبو القتح المراغى وأقر الأعمة ببعض تصانيفه في حياته وكان يسر بذلك وهي مهذبة محررة سيها شرحه للبهجة والنكت وشرح جمع الجوامع وله نظم كثير ونثر يسير وخطب فمن نثره ما قرض به المائة العشاريات "مخر يج شيخنا لشيخها التنوخي وماكتبه في إجازة أبي الفتح المراغي مماكتبه في موضع آخر . ومن نظمه ويقع فيه المقبول مماكتبته عن غير واحد من أصحابه مما أنشده في أماليه :

ان ترد رحمـة واسعة في الدنا ثم في القارعة فارحم الخلق طراً تجد واحماً رحمـة واسعة

ومنه: ياربعفواً شاملا لسائر الذنوب فقد صبوت في الصيا وشبت في المشيب ومنه: قالوا الكريم من القبيح لضيفه عند القدوم لمجيئه بالزاد قلت القبيح أن يجيء مخالفاً تزودوا ذات خير الزاد وأنشدونا عنه عن شيخه الجمال الاسنائي سماعا مما قاله وقد رويته عن أصحابه ت

يامن سما نفساً إلى نيل العلا ونحا إلى العلم العزيز الرافع قسلد سمى المصطفى ونسيبه والزم مطالعة العزيز الرافعى وعن شيخه الجال بن نباتة حضوراً مما قاله وقد دويته أيضاعن أصحابه: دعونى فى حل من العيش مالشا ومرتقباً من بعده عفو راحم أمد إلى ذات الأساور مقلتى وأسال للأعمال حسن الخواتم وامتدحه بعض الشعراء بقصيدة فلم يجزه عليها فكتب له:

أقاضى ولى الدين إن قصيدتى لا يتيمة بكر بعلها قادر ملى تفض بلا شيء لها وتردها على بلا مهر وأنت لها ولى وترجمته تختمل أضعاف هذا .

(أحمد) بن عبد الرحيم بن مجد بن اسماعيل بن على بن الحسن بن على بن السماعيل بن على بن اسماعيل بن على بن سعيد الشهاب أبو البهاء أبو حامد القلقشندى. المقدسي الشافعي الخطيب أخو العلاء على ابنا التي أبي بكر الاكتيب ولد في سابع عشر رمضان سنة ثما عائمة ببيت المقدس ونشأ بها فقرأ القرآن عند العلاء ابن اللفت (۱) الضرير وحفظ التنبيه وعرضه على الشهاب بن الهائم والشمس الهروى وغيرهم وسمع الحديث على الشهاب بن الناصح والشمس عهد بن سعيد شيخ زاوية

<sup>(</sup>١) في الأصل « الماهب » والتصويب من الضوء في غير هذا الموضع =

الدركاه وأبى اسحاق ابراهيم بن الحافظ أبى محمود ويوسف الغانمى ومحد بن يوسف التازى وغزال عتيقة عمه فى آخرين وبنابلس على العلاء على بن عهد بن العفيف وأجاز له العراقي والهيثمى والصدر المناوى وآخرون واشتغل يسيراً وتنزل طالباً بالصلاحية فقيها في سنة إحدى عشرة ثم معيداً بها وكذا في دبع الخطابة بالمسجد الاقصى كلاهما بعد موتوالده سنة إحدى وعشرين القيته ببيت المقدس فحملت عنه أشياء وكان خيراً متواضعاً من بيت علم ورياسة. وهو جد الصلاح خليل الجعبرى لامه مات في رجب سنة تسع وتسعين واستقر بعده في ربع الخطابة أخو دفصار معه النصف فيها .

(أحمد) بن عبد الرحيم بن محود بن أحمدالشهاب بن الزين بن شيخنا البدر العيني الاصل القاهري الحنفي . ولد في حدود سنة خمسين وثمانمائة ونشأ في حياة أبيه عند الامير خشقدم لكونه ابن ربيبته فرباه واستمر معه حتى تسلطن فانعم عليه بامرة عشرة ثم بعدة اقطاعات وسكن قلعة الجبل كعادة بني الملوك وصار يخاطب يسيدي ويكتب له المقام الشهابي سبط المقام شريف ولا زال يرقيه حتى صيره من مقدى الالوف بالديار المصرية فزادت حرمته وعظمته وصارت الامور غالباً لا تصدر إلا عنه في الولايات والعزل ونحو ذلك مع لطف وصوت طرى بالقراءة ونحوها وتقريب اللطفاء وذوق جيد وعقل رصين وفهم متين ولم يغير مع ارتفاعه طباعه في البشاشة والتواضع والاحسان للو اردين عليه بلسارعلي سيرة أكابر الملوك في الانعام والماليك خصوصاً لما سافر مع جدته خوندالكبرى أمير الحاج سنة ثمان وستين فانه فعل من المعروف والأحسان شيئًا كثيرًا وعقد عنده مجلس الحديث في الاشهر الثلاثة فما تخلف كبير أحد عن حضور مجلسه ابتداء ومخطوباً راغباً أو راهباً وصار يعطيهم الصرر عندالختم والخلع وغير ذلك وكنت بمن خطب لذلك وجاءني قاصده مرة أخرى فما انشرح الخاطر لتغيير مألوفي، بل وعمل مدرسة جــده تداريس وتصوفاً ونحو ذلك وكان من جملة المقررين هناك الشمني والاقصرائي والحصني والعبادي وخلق وكان ينزل في مجلسه كل أحدمنزلته بحيث أن العبادى رام الجلوس فوق الشمني فأخذه بيده وحوله الى الجهة الاخرى وكذالماامتنع التقى القلقشندى من عكين خطيب مكة أبى الفضل النويري من الجلوس فوقه زبره أعظم زبر بحيث فات المجلس وآخر أمر دفي أيام الظاهركو نه أمير اخور ثم في أيام الظاهر تمريغا ارتقى لامرة مجلس ولم يلبث ان زال ذلك كله أول

استقرار الاشرف وصودر على أموال كثيرة تقوق الوصف واهين مرة بعد أخرى ثم انصلح أمره معالسلطان بحيث انه امده في ختان بنيه ببعض ماأخسذ منه وكان مهما حافلا واسعفه عاير تفق به في عمارة بيت جده المجاور لمدرسته بل عزل الشافعي والمالكي لتوقفهما في ثبوت التزام من بعضهم له في تلك الأيام كاشرحته في الحوادث وكل هذا بحسن نيته وكرم أصله وبنيته ولذا تزايد اقبال السلطان عليه بحيث صاريتكام معه في كثير من المآرب فتقفي وشرع في سنة إحدى وتسعين في تكلة عمارته تجاه مدرسة جده لتكون سكنالولده على عند اتصاله بابنة الأمير لاشين أمير مجلس كان في بيت هائل بالازبكية وصار بابه محط رحال المستغيثين من القاطنين والوافدين ثم انجمع عن ذلك بعد تلافيه لماكان قرر مع الملك في شأنه بحيث تكلف شيئا كثيرا واستمر على وجاهته ثم حاور بمكة واستبدل المدرسة المجاهدية ثم قاعه عظيم وهدم ما تحتها من الدكاك في المسجد وبرز في الشارع الأعظم بروز أفاحشا، وارتحل إلى المدينة الشريفة في المسجد وبرز في الشارع الأعظم بروز أفاحشا، وارتحل إلى المدينة الشريفة والعباس والله يجازيه على أفعاله .

(أحمد) بن عبد الرحيم بن يوسف ويعرف بابن الغزولى . ممر سمع منى بالقاهرة قريب التسعين .

(أحمد) بن عبد الرزاق بن سليان بن أبى الكرم بن سليان الشهاب الدمشق ويعرف بابن أبى الكرم متولى ديوان الناصرى بحد بن ابراهيم بن منجك كابيه كان مثرياً معدوداً في رؤساء دمشق مذكوراً بحسن المباشرة وبخير وبروهو الذي زاد في مدرسة أبى عمر بصالحية دمشق من جهة المشرق ووقف علىذلك وقفاً ، مات في ثامن عشررجب سنة سبعوار بعين ودفن بالروضة من صالحية دمشق (أحمد) بن عبد الرزاق بن عثمان الشهاب القاهرى التاجر الشافعى ويعرف بابن النحاس حرفة أبيه المنتقل عنها الى التجارة المقتدى صاحب الترجمة بأبيه فيها النحاس حرفة أبيه المنتقل عنها الى التجارة المقتدى صاحب الترجمة بأبيه فيها والمناوى والعبادى والحناوى وابن قديد في الفقه والنحو وغيرهم وتميز بحيث والمناوى والعبادى والحاهرة كل هذا مع يبس وحبس يد ولذا ضاع جل ذكر بعض الطلبة بمكة والقاهرة ، كل هذا مع يبس وحبس يد ولذا ضاع جل ماحصل أو جميعه على يد ولده في السبب و نحوه ، وقد حج كثيراً وجاور غير مرة ورجع في سنة تسعين قاضى الحمل لكون قاضيه في تلك السنة وهو

أبو الحجاج الاسيوطى تخلف عن الركب مجاوراً ثم لم يلبث ان تزوج أم حافظ الدين المنهلى وصار يبيت معها بالنابلسية .ومولده فى يوم الاثنين ثالث رمضان سنة أربع وعشرين .

(أحمد) بن عبدالسلام بن عبد الله بن على بن عبد السلام بن أبي المعالى الشهاب الكازرونى المؤذن. ولد بمكة وبها نشأو تزوج وباشر الأذان بباب ااممرة كابيه ثم سافر الى المين والديار المصرية غير مرة وانقطع بمصر نحو عشرين سنة . حتى مات ببعض قرى الصعيد فأنه كان يسافر اليها لعمل مصالح صوفية سعيد السعداء لكونه منهم وربما أذن بالخانقاه أحيانا وكان حسن التأذين صيتا مات فى آخر سنة سبع عشرة أو أو ائل التى بعدها. ترجمه الفاسى فى (١) مكة .

(احمد) بن عبدالسلام الشريف الصنى التو نسى الحكيم بقيتهم وصاحب التصانيف في الفن . مات في حدود سنة عشرين أو بعدها بقليل .

(أحمد) بن عبد الطاهر بن محد بن عبد الظاهر التفريني شم القاهري الشافعي أخو عبد القاهر الآتي. بمن سمع مني بالقاهرة .

(أحمد) بن عبد العال بن عبد المحسن بن يحيى الشهاب السندفائي ثم المحلى الشافعي الجزيري ويعرف بابن عبد العال ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعائة تقريباً بسندفا من اعراب الغربية وهي بفتح المهملتين بينها نون ساكنة ثمفاء ممدودة ، وحفظ بها القرآنوصلي به وبعض المنهاج ، وحضر دروس القاضيين العاد اسماعيل الباديني والكال جعفر والشيخ عمر الطريني في الفقه والنحو وغيرهما ، وحج قبل القرن سنة مات بهادر ، وتردد إلى القاهرة مراراً قرأ في بعضها من البخاري على شيخنا بل سمع جميعه في سنة ثماني عشرة على التاج في بعضها من البخاري على شيخنا بل سمع جميعه في سنة ثماني عشرة على التاج أبي البركات اسحاق بن عبد بن ابراهيم التميمي الخليلي الشافعي إسماعه له على أبي الخير بن العلائي، وتعانى النظم بالطبع وإلا فهو على وربما وقع له الجيد وقدافرده بديوان سماه الجوهر الثمين في مدح سيد المرسلين (عيكياتية) ولقيه ابن فهد والبقاعي وغيرهما في سنة ثمان وثلاثين بالمحاة فكتبا عنه منه :

مكانك من قلبى وعينى كلاهما مكان السويدا من فؤادى وأقرب وذكرك فى نفسى وإن شفها الظما ألذ من الماء الزلال وأعذب (٢) وأنشد له المقريزى فى عقوده:

<sup>(</sup>١) أي قاريخ مكة \_ كما هو ظاهر . (٢) في الاصل « وأبعد » .

يامن يقول الشعر غير مهذب ويسومني تهديب مايهذي به (۱) لو أن أهل الارض فيك مساعدي لعجزت عن تهذيب ماتهذي به وقال توفي سنة عشرين وهذا غلط.

(أحمد) بن عبدالعزيز بن أحمد بن سالم بن ياقوت الشهاب المسكى المؤذن .. ولد فى سنة سبع وثمانين وسبعائة بمسكة ونشأبها وسمع على ابن صديق مسند الدارمى وأجاز له العفيف النشاورى والتنوخى والعراقى والهيشمى وطائفة وحدث سمع منه الفضلاء، ودخل بلاد سواكن من مدة تزيد على ثلاثين سنة وسافر منها إلى بر السودان فتزوج هناك ورزق أولاداً وصاد يحج غالباً وربماجاور ثم انقطع عن الحج من بعد الاربعين بقليل واستمرحتى مات هناك فى أوائل سنة ست وخسين وكان خيراً ساذجاً.

(أحمد) بن عبد العزيز بن أحمد العلامة إمام الدين أوهمام الدين الشيه كي. ثم الشير اذى، قال شيخنا في أنبأ به قرأ على السيد الجرجاني المصباح في شرح المفتاح وقدم مكة فنزل في رباط رامست وأقرأ الطلبة وكان حسن التقرير قليل التكلف مع لطف العبارة وكثرة الورع ومعرفته بالسلوك على طريق كبار الصوفية و تحذيره من مقالة ابن العربي و تنفيره عنها واتفق أنه كان يقرىء في بيته بمكة فسقط بهم البيت إلى طبقة سفلي فلم يصب أحد منهم بشيء بل خرجوا يمشون فلما برزوا سقط السقف الذي كان فوقهم . مات بمكة في يوم الجمعة خامس عشرى رمضان سنة تسعو ثلاثين، واقتصر ابن فهد على تاريخ وفته ولكنه أفاد اسم جده نعم ترجمه في ذيله لتاريخ مكة .

(أحمد) بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عمر بن عياد الشهاب الانصاري المغربي الاصل المدنى أخو عمد الآتي .

(أحمد) بن عبد العزيز بن عثمان الشهاب الابياري (٢) ثم القاهرى الشافعى والد البدر مجد بن الامانة الآتى ترجمة ولده فيما نقله شيخنا عنه فقال كان يعرف الفرائض والحساب وينقل كثيراً من الفقه من كتاب تمييز التعجيزويقر أبالسبع وله حظ من اتقان القراآت ومخارج الحروف، ورحل إلى حلب وأقرأ . مات فى ثانى عشر سنة اثنتين وقد نيف على السبعين وأما أبوه فكانت وفته فى سنة خمس وخمسين وسبعائة .

<sup>(</sup>۱) في الاصل «يهدى » . (٢) بكسر أوله .

(أحمد) بن عبد العزيزبن على بن ابراهيم بن رشيد الشهاب القاهرى الحنبلى النجار أبوه . ولد تقريباً سنة إحدى وستين و عاغانة بحدرة علاء من القاهرة النجار أبوه . ولد تقريباً سنة إحدى وستين و عاغانة بحدرة علاء من القاهرة وشأ ففظ القرآن وكتباً كالعمدة والمقنع وألفية النحو والملحة وجل الطوفى والشاطبية ، وعرض على الامين الاقصرائي وسيف الدين والامشاطي والفخر المقسى والجوجرى والبحكرى والبامي واشتغل في الفقه على البدر السعدى والشهاب الشيني ولازم الابناسي وابن خطيب الفخرية وابن قاسم والبدر حسن الاعرج والدلاء الحصني في العربية والاصلين وغيرها وكذا لازمني في الألفية وشرحها وشرح النخبة والبخارى بقراءته وقراءة غيره وقرأ على الزين زكريا في الرسالة القشيرية وغيرها ، وحج و تميز وفهم و تنزل في الجهات الزين زكريا في الرسالة القشيرية وغيرها ، وحكسب بالشهادة ثم ولى عاقداً فاسخا بعد سعى كبير وصاهرابن بيرم على ابنته .

رأحمد) بن عبد العزيز بن عبد بن عبد الرحمن بنأبي بكر الشهاب الجوجرى الأصل القاهرى الحنبلي أخو الجمال عبد الله بن دشام لأمه ولذا يعرف بابن هشام بل انتسب انصارياً . ولد في سنة إحدى وثلاثين و عاعاته بالقاهرة ونشأ تحت كنف أخيه وربما حفر دروسه في الفقه وغير دو اختصر بابن الاهناسي (۱) وبالولوى بن تقي الدين وقتاً ولازمه قديما وحديثا و نابعنه في بعض العمل المضاف له ثم لازال مجهد و يتوسل بطرق في التقرب من قاضى الحنابلة العزحي زوجه ابنته و استنابه في القضاء واستولدها ولداً ؛ أضيف له بعد موت جده تدريس الصالح وغيره من التداريس و الجهات ببعض كلفة وصار ينوب عنه بعد المشي مع الا بناسي او كاتبه أحياناً فيما يؤديه ، وحج غير مرة و جاور سنة ثلاث مع الا بناسي او كاتبه أحياناً فيما يؤديه ، وحج غير مرة و جاور سنة ثلاث منا كدته للبدر مرة بعد أخرى مع كونه بمن ناب عنه وكثر اجتماعه و انقطاعه لضعفه بحيث انقطع عن مباشرة القضاء بمنية وشبري و لكن ربما يعين عليه البدر قاضيهم ما يرتفق به وهومن أحبابنا مع على همة و تودد .

(أحمد) بن عبد العزيز بن محد بن عبد الله بن عبد العزيز الشهاب بن البدد الانصارى القاهرى المالكي و يعرف كأبيه بابن عبد العزيز. نشأ فسمع على شيخنا وغيره ودار مع الطلبة قليلا واستقر في المباشرة بجامع طولون والناصرية

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة وسكون الهاء وآخره مهملة بلدة في صعيد مصر . وفي الاصل محرفة .

والاشرفية وغيرها بعد أبيه وحسن حاله بالنسبة لماقبله وتزوج زوجة التق القلقشندى بعدوذ كربالدربة والعقل والتوددو الخبرة والمباشرة واليقظة فيها . ومات من احها للخمسين ظنا في ليلة الجمعة خامس صفر سنة ثمان وثمانين بعد تعلله مدة طويلة وفقد بصر درجمه الله وعفا عنه .

(أحمد) بن عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار بن وجيه بن عبد الوهاب ابن عبد بن عبد الصمد بن عبدالنور الشهاب بن العزالسنباطي الاصل القاهري الشافعي تزيل الباسطية والآتي أبوه وجده. ولد في جمادي الآخرة سنة سبع وثلاثين و عماعات بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآن واشتغل عند العز عبد السلام البغدادي والمناوي والشريف النسابة والتي الحصي وزكريا في النحو والصرف والفقه وغيرها من العقلي والنقلي ، ولازم الشهاب الابدى في العربية ولذا أحضر فيهاعند البدرأ بي السعادات البلقيني وأجاز له خلق قد يما باستبعد سماعه عند شيخناو بميز في العربية وأقر أها الطلبة ابن فهد ، بل وسمع قليلاو لا أستبعد سماعه عند شيخناو بميز في العبرسية وغيرهما ، وأجاز تعليمها و تكسب بالشهادة و تنزل في الصلاحية والبيبرسية وغيرهما ، وأجاز تعليمها و تكسب بالشهادة و تنزل في الصلاحية والبيبرسية وغيرهما ، وهمته علية سيا مع من يميل إليه مع التأنق (۱) في ملبسه و عمته ومعيشته بحيث وهمته علية سيا مع من يميل إليه مع التأنق (۱) في ملبسه و عمته ومعيشته بحيث (أحمد) بن عبد العزيز الشيف كي شمالشير ازى ، مضي فيمن جده أحمد .

(أحمد) بن عبدالغنى بن عبد الرزاق بن أبى الفرج الشهابى بن الأمير عبد الدين بن الوزير تاج الدين ولى قطيا وحج ، ومات وهو فى الكهولة بقطيا فى أوائل المحرم سنة سبع وخمسين ونقل فدفن بمدفنهم من المدرسة .

(أحمد) بنعبد القادر بن ابراهيم الصدر أبو البركات بن المجد المكراني (٢) الاصل المكي الشافعي مضى في ابن اسماعيل ورأيت بخط بعضهم تسميته مجداً كاخيه مراحمه المحمد القادر بن حسين بن على الغمرى الاتى جده وأخوه إمجد.

ممن سمع مني في سنة خمس وتسعين .

(أحمد) بن عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي الآتي أبوه . ولد في مستهل ذي القعدة سنة اثنتين و ثمانين و ثمانمائة و نشأفا سمعه يسيراً على وكذاعلي الفتحي وقبل ذلك أحضر دعلي النشاوي والرضى الأوجاقي وأبي السعود الغراقي (٣) مم على عبد

<sup>(</sup>١) في الاصل «التابق» . (٢) بضم الميم بلدة في الهند .

<sup>(</sup>m) نسبة إلى غراقة بمعجمة مفتوحة ثمر أعمهملة مشددة بعده اقاف بالشرقية.

الغنى البساطي وأجاز له جماعة .

(أحمد) بن عبد القادر أبي القسم بن أبي العباس أحمد بن مجد بن عبد المعطى الشهاب أبو العباس بن المحيوى الأنصارى المكى المالكى الآتى أبوه وولده أبو السعادات عبد ولدفي يوم الاحد ثانى عشر جادى الاولى سنة ثلاث وأربعين وثما غائة ، ورأيت من أرخه سنة أربع بمكة ، ونشأ بها فى كنف والده ففظ القرآن وصلى به على العادة وأربعى النووى والمختصرين الأصلى والفرعي لابن الحاجب وألفية ابن مالك وعرض على ابن الهمام والبلاطنسي وأبي السعادات المحاجب وألفية بن الضاء وغيرهمن أهل مكة والقادمين عليها، وتلابالقرآن بمويداً على على الديروطي وأخذ الفقه والعربية عن والده والأصول عن أحمد ابن يونس وابن إمام الكاملية والزين خطاب والحب أبي البركات الهيتمي والمنطق عن مظفر الدين الشيرازي، وسمع من أبي الفتح المراغي وغيره و تصدر بالمسجد الحرام في الفقه والعربية والحديث ، وناب في القضاء وكان جم المحاسن مع صغر سنه ، مات في آخر يوم الثلاثاء منتصف ربيع الأول سنة ثمان وستين وصلى عليه بعد صلاة الصبح من الغد عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة و فع به وتجرع غصته رحم الله شبابه .

(أحمد) بن عبدالقادر بن أبى الفتح مجد بن أحمد أبى عبد الله الحسنى الفاسى المسكى الحنبلى ولد بعد العشرين وتماهائه ، ومات أبوء وهو صغير فكفلته أمه وهى أم الوفاء ابنة الامام رضى الدين مجد بن الحب مجد بن الشهاب أحمد بن الرضى الطبرى ، وسمع من أبى شعر وأبي المعالى الصالحي وأبى الفتح المراغى والتق ابن فهد وابراهيم الزمزى وابن أخيه عبد السلام وأجاز له في سنة تسعوعشرين ابن فهد وابراهيم والزين الزركشي وابن الفرات وعائشة الحنبلية والتدمري والقبابي وخلق ، وناب في إمامة المقام الحنبلي وقتاً ودخل القاهرة وكان مفرط العقود . مات في ضحى يوم الحبيس ثاني صفر سنة إحدى وستين وصلى عليه بعد صلاة الظهر ودفن بالمعلاة رحمه الله .

( أحمد ) بن عبدالقادر بن محد بن طريف \_ بالمهملة كرغيف \_ الشهاب بن المحيوى النشاوى \_ بالمعجمة \_ القاهرى الحنفى أخو أم الخير وابن أخى التاج عبد الوهاب الاكتين وكنذا أبوه = ولد فى سنة أدبع وتسعين وسبعهائة كما رأيته بخطه ويتأيد باثبات كونه كان فى الخامسة سنة تسع وتسعين ، وحينئذ فن قال انه فى سنة .

ست وتسعين فقد اخطأ \_ بالقاهرة ونشأ بها لحفظ القرآن ومقدمة أبي الليث والكثير من المجمَّع، واسمع في الخامسة على ابن أبي المجد الصحيح وعلى التنوخي والعراقي والهبشي ختمةوسمع على الحلاوي كثيراً من مسند أحمدوعلى الهيتمي بعضه وعلى سارة ابنة التتي السبكي مشيخة ابن شاذان وغالب معجم أبيها، وأجاز لهأبو حفص البالسي وابن قوام وفاطمة ابنةالمنجا وفاطمة ابنة عبدالهادي وطائفة وتنزل في صوفية الجالية بعـد الصلاحية، ودخـل الاسكندرية والصعيد، وتكسب بعمل السراميج وجلس لذلك ببعض الحو انيت وصاروجيهاً بين أربابها سياحين يقصده الطلبة ثم أعرض عنها ولزم التقي الشمني فخضر عنده بعض دروسه ثم بعنايته قرره الجمالى ناظر الخاص بالسبيل الذي جدده بنواحي المنية إلى أن رغب عنه بعد موته وصار يرتفق مع تصوفه ببر التقي له ثم بعده ببر الطلبة ونحوهم ، وحدث بالبخاري غير مرة سمع منه الفضلاء وكذا حدث بغيره وصار بأخرة فريد الوقتوهو ممن سمعنا عليه قديما ثم صار بأخرة يكثر التردد ويلازم حضور مجلس الاملاء غالباً ، وكان خيراً قانعاً باليسير محباً للطلبة صبوراً عليهم متودداً اليهم حافظاً لنكتونوادر وفوائد لطيفة ذاهمة وجلادة على المشي مع تقدمه في السن لكونه فيما يظهر لم يتزوج الا بعد الأربعين ومتع بحواسه إلى أن مات في ليلة الخيس ثامن عشري ذي القعدة سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصر تقدم الناس في الصلاة الزيني زكريا وقدناف عن التسعين و نزل الناس بموته في البخاري بالسماع المنصل درجة رحمه الله وإيانا . (أحمد ) بن عبد القادر بن محد بن الفخر عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن البعلى الحنبلي ابن عم عبد الرحمن بن عبد الله الآتي. ولدسنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وسمع على المزى وأحمد بن على الجزرى الأول والثاني من حديث أبي نجيح وحدث سمعمنه شيخنا وذكره فى معجمه وابن خطيب الناصرية وكان لقيهله فى سنة خمس عشرة وآخر ون، وقال المقريزي في عقوده أنه تو في بعد سنة خمس عشرة. (أحمد) بن عبد القادر بن مجد بن الشيخ مرتفع الشهاب النيربي الصالحي. سمع من أبي حفص عمر بن مجد بن أبي بكر الشحطبي تابع حديث ابن عيينة رواية محد بن عبد الله بن يزيد المقرى أنابه الفخر وحدث سمع منه ابن موسى وشيخنا الأبي.وذكره شيخنا في معجمه وأنه أجاز لابنته رابعةً. (احمد) بن عبد القوى بن محمد بن عبد القوى أحمد بن مجد بن على بن معمر بن

سليمان بن عبد العزيز بن أيوب بن على الشهاب بن العلامة الولى أبى محمد البجائى الأصل المكى المالكى أخو القطب أبى الخير عهد ووالدهم المدعو يسر الآتيين ويعرف بأبن عبدالقوى. ولد فى يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الأول سنة سبع و تسعين وسبعمائة بمكة و نشأ بها فسمع من ابن صديق والزين المراغى وعد بن عبد الله البهنسى وأجاز له العراقى والهيشمى والشهاب الجوهرى وآخرون، وحضر دروس أبيه والبساطى حين جاور بمكة، و تكسب بالشهادة و يقال انه لم يحمد فيها و ناب فى حسبة مكة عن أبى البقاء بن الضياء ، وحدث سمع منه الطلبة و رأيته بمكة فانشد فى من نظمه لفظا:

ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة بطيبة حيث الطيبون نزول وهل أرد الزرقاء ريا وأنثني إلى روضة ؟ الظل ثم ظليل

مات في عشاء ليلة السبت حادي عشر رجب سنة إحدى وستين بمكة وصلى عليه صبيحة الغد ودفن بالمعلاة سامحه الله .

(أحمد) بن عبد الكافى بن عبد الوهاب البليني \_ هكذا ذكره شيخنا في سنة ست وشيعمائة ست وشيعمائة من أنبائه وهو سهو بمائة سنة سواء فوذته سنة ست وسبعمائة مع أنه لم يذكره في الدرر .

(أحمد) بن عبد الكريم بن عمد بن عبد بن عبادة بن عبد الغنى الشهاب بن النجم ابن الشمس الدمشق الصالحى الحنبلي المذكور أبوه وعماه أمين الدين عدوشهاب الدين أحمد ، ويعرف كسلفه بابن عبادة . كان كل من جده وأحد أولاده الشهاب حنبليا وخالفه ولداه الآخر ان فتشفع الأمين و تحنف والد صاحب الترجمة و نشأ هذا خطيبا وولى قضاء الحنابلة بدمشق كجده وعمه الشهاب وذلك بعد صرف البرهان بن مفلح فدام قليلا ممصرف به أيضا، وعرض له ضربان في رجليه فانقطع به مدة وسافر لمكم في في مات في شعبان سنة احدى و تسعين وكان معه ولده من ابنة ابن الدقاق و زوجه ابنة خاله عهد بن عيسى القارى .

(أحمد) بن عبد الكريم بن البشيرى الموقع . سكن بقرب باب زيادة جامع الحاكم . مات في سابع عشر جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين وكان ممن يخالط الفضلاء بل سمع في النسائي الكبير بقراءة البقاعي على جماعة وتردد له .

( أحمد ) بن عبد اللطيف بن أحمد بن جار الله بن زائد السنبسى \_ بمهملتين مكسورتين بينهما نونتم موحدة مكسورة \_ المكى الشانعى الماضى جده والآتى شقيقه عبد العزيز . حفظ القرآن والمنهاج وغيره واشتغل فى الفقه والعربية مع

فهم وخير وعقل وانتفع بتربية خاله الشيخ أبى سعد الهــاشمى ، ومات فى يوم الاربعاء ثانى عشرى رمضان سنة خمس وستين بمكة ودفن بالمعلاة .

(احمد) بن عبد اللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمر الشهاب بن السراج الشرجى ثم الزييدى الحننى الالى ، قال شيخنا فى أنبائه اشتغل كثيراً ومهر فى العربية وكذا كان أبوه ودرس بالصالحية بزييد، اجتمعت به وسمع على شيئاً من الحديث وسمعت من فوائده . مات بحرض فى سنة اثنتى عشرة عن أربعين سنة انتهى ، وذكره الخزرجى فى تاريخه فى ترجمة والده وقال انه أخذ عن أبيه وغيره وتفنن فى النقه والنحو والآداب ودأب وحصل كثيراً وكان حسن الخط جيد الضبط والنقل عارفا ذكياً ناسكا تقياً حافظاً مرضياً ساد فى زمن الشباب .

(أحمد) بن عبد اللطيف بن على الشريف الشهاب بن الكمال المحرى - مات في يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين .

(أحمد) بن عبد اللطيف بن موسى بن عميرة \_ بالفتح \_ بن موسى بن صالح الشهاب أبو العباس بن السراج القرشي المخزومي اليبناوي \_ بضم التحتمانية وسكون الموحدة بعدها نون \_ ثم المكي الحنبلي نزيل صالحية دمشق والآتي أبوه وابن أخي الشهاب أحمد بن موسى المذكور في المكيين للفاسي وآنه توفي سنة تسعين وسبعائة . ولدفى ليلة الجمعة عشرى ربيع الأول سنة سبع وثمانمائة بمكة ونشأ بها فحفظ أربعي النووي والشاطبية ومختصر الخرقي والعمدة في الفقه أيضاً للشيخ موفق الدين والمنهاج الأصلي وألفية ابن مالك وعرضها على جماعة من أهل مكة والقادمين اليها ، وسمع على الزين المراغي وطائفة ، وأجاز له غـير واحد، وارتحل إلى دمشق بعد الثلاثين فقطنها مع تردده في بعض السنين إلى مكة وطلب بنفسه وسمع بالقاهرة ودمشق وحلب وغيرها ورافق ابن فهد وابن زريق والخيضري وغيرهم وقرأ وكتب الطباق وتميز ولازم الاستاذ أبا شعر وتفقه وأثنى عليهالبرهان الحلبيووصفه بالشيخ الفاضل المحدثوأنه سريع القراءة صححها وانهقرأ عليه المحدث الفاضل وسنن ابن ماجه ومشيخة الفخر بن البخاري وغير ذلك ، وكذا أثنى عليه ابن ناصر الدين وشيخنا وهو ممن اخـذ عنهما الضَّاوقرأ على ابن الطحان سيرة ابن هشام ، ووصفه المرداوي بالمحدث والمتقن . وقال غيره انه نظم الشعر وحدث بشيء من شعره ، وقال ابن فهد: وكان خيراً ديناً ساكناً منجمعاً . مات في أوائل رمضان سنة إحمدي وأربعين بدمشق

ودفن بالروضة بسفح قاسيون .

(أحمد) بن عبد الله بن ابراهيم الشهاب أبو الخير بن الموفق الآتى ويعرف بابن موفق الدين والد بهاء الدين بحل مولده في شوال سنة خمس وعشرين بالقاهرة وقرأ القرآن والعمدة والأربعين والمنهاج والملحة وغير ذلك وعرض على شيخنا وانقاياتي والشرف السبكي وابن البلقيني وغيره بل سمع على شيخنا وكان يجيء اليهم السراج الوروري لاقرائه والشمس المالكي لتكتيبه ، وحج وباشر بعد أبيه كتابة ديوان جيش الشام والاشراف ثم انفصل عن الأولى بالبدر بن الانبابي وعن النانية بتاج الدين بن قريميط أحد كتاب المهليك ثم صارت للبدري أبي البقاء بن الجيعان ولذلك كان كثير الامدادله في حال انقطاعه حتى مأت بعد تعلله مدة صبيحة يوم الثلاثاء رابع جمادي الأولى سنة ست وتسعين ودفرن بتربته .

(أحمد) بن عبد الله بن أحمد بن حسن بن الزين مجد بن الامين مجد بن القطب القسطلاني ويعرف بالحرضي ولد سنة ست وتسعين وسبعهائة ، وسمع من الزينين أبي بكر المراغي والطبري والشمس الشامي وابن الجزري والجمال بن ظهيرة وأجاز له في سنة مولده التنوخي وابن الذهبي وابن العلائي وخلق و وتكسب بالشهادة وسجل على الحكام مات سنة ست وعشرين بمكة . ذكره ابن فهد وغيره وكان حياً سنة اثنتين وأربعين .

(أحمد) بن عبد الله بن أحمد بن زعرور ـ بالفتح ـ بن عبد الله بن أحمد بن أبى مجلى المرداوى المقدسى الصالحى الحنبلى ويعرف بابن عبدالله وربمالقب زعرور ويقال انه لقب جده أحمد . ولد فى سنة خمس وستين وسبعمائة وسمع على أبى الهول الجزرى النصف الثانى من عوالى أبى نعيم تخريج الضياء وحدث سمع منه ابن فهد وغيره . ومات

(أحمد) بن عبدالله بن أحمد بن عبدالله الشهاب بن الجال القلقشندى. يأتى في ابن عنى بن أحمد بن عبد الله فالصواب في اسم أبيه على .

(أحمد) بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محدالشهاب بن الجمال بن المجاب بن المام الدين بن السيف بن الفخر أبى المحاسن بن القاضى الشمس القزويني ثم القاهري الحنفى النقيب والد محدالآتي . قال شيخنا في أنبائه ولدسنة احدى وستين وسبعمائة وكان حنفيا يستحضر كثيرا من الأحكام المتعلقة بمذهبه وباشر النقابة

عند ابن الطرابلسي وولده مدة ، ثم لما عزل بابن العديم اتصل هو بالجلال البلقيني فقرره تقيبا مضافا لغيره وكان لابأس به لولا مكر فيه ودهاء وزام الاستقرار بعده عند الولى العراقي فأبعده فلما صرفبابن البلقيني الأصغر خدمه إلى أن مات وذلك في ربيع الأول سنة ست وعشرين بعدضعف شديد مدة الراحد) بن عبد الله بن أحمد البرتقي. في ابن مجد المرتقي .

(أحمد) بن عبد الله بن أحمد الشهاب أبو العباس بن الجمال العقيلي الزيلعي اليماني الحنني . راسلني وأنا بمكة بعد الثمانين يطلب الاجازة فكتبت له وذكرت فيها مابلغني من أوصافه حسما أثبته في التاريخ الكبير .

(أحمد) بن عبد الله بن أحمد الجزائوي الرابطي. ذكره ابن عزم مجرداً.

(أحمد) بن عبد الله بنأحمد الدمشتى المقرىء شيخ الاقراء بدمشق فىزمنه ويعرف بابن اللبان . مات بها فى سنة إحدى وعشرين عن سن عالية وقد سمع كثيرا . قاله ابن أبى عذيبة ويحرر .

(أحمد) بن عبد الله بن اسماعيل بن الأحمر . روى عن الميدومي عسمع منه شيخنا التقابو بكر القلقشندي نسخة ابراهيم بن سعدفي سنة أربع وعمانما تقوحد ثنابها . (أحمد) بن عبد الله بن بدر بن مفرح بن بدر بن عثمان بن كامل أو جابر بن ثعلب الشهابأبو نعيم العامري الغزي ثم الدمشقي الشافعي والد الرضي عهد ويعرف بالغزى. ولد في ربيع الأول سنةسمعين وسبعمائة \_ وقال شيخنافي معجمه سنة ستين تقريبا وفى أنبائه سنة بضع وخمسين \_ بغزة ونشأ بها لحفظ القرآن والتنبيه وفي كبره الحاوي وأخذ عن قاضيها العلاء على بن خلف بن كامل وسمع عليه الصحيح أنابه الحجارثم تحول إلى دمشق بعد الممانين وهو فاضل فقطنها وأخذ بها عن الشرفين بلديه الغزى وابن الشريسي وقاضيها الشهاب أحمد الزهرى الفقه وأصوله ومما أخذه عن الأخير المختصر مابين قراءة وسماع وأذن له في الافتاء سنة إحدى وسبعين وكذاأخذ عن البرهان الصنهاجي ، ورحل إلى القدس فأخذ عن التي القلقشندي : وبرع في الفقه وأصوله وشارك في غيرهما مع مذاكرة حسنة في الحديث ومتعلقاته ، وناب في الحكم عن الشمس الاختأبي في آخر ولايته وعن غيره وولى نظر البيمارستان النوري وغيره فحمدت قوته وعفته وعين مدة للقضاء استقلالا فلم يتم وولى افتاء دار العدلوالتدريس بعدة أماكن وتصدى للاقراء قديما وجلس لذلك بالجامع في حياة مشايخهوأفتي وأعادواشتهر

وتفرد برياسة الفتوى بدمشق فلم يبق في أواخر عمره من يقاربه في رياسةالفقه الا ابني نشوان بل لم يزل في ارتفاع حتى صار من مفاخر دمشق وأذكر أهلها للفقه وأصله ، وكان يرجع إلى دين وعفة من صغره وكذا في القضاء مع علو همة ومروءة ومساعدة لمن يقصده وحسن عقيدة وسلامة باطن الكن مع عجلة فيهوحدة خلق، قال شيخناوكان صديقناالنجم المرجاني يقرظه ويفرط فيه. ومن تصانيفه الحاوى الصغير في أربعة أسفار وشرح جمع الجو امع للتاج السبكي ومختصر المهمات للأسنوي في خمسة أسفاروأحسن فيه وغيرذلك وعمل شيئا على رجال البخاري وكم لكل منهم فيه من الحديث . وحج من دمشق غير مرة وجاور بمكة ثلاث سنين متفرقة وكانت وفاته بها مبطونا في ظهر يوم الخيس سادس شوال سنة اثنتين وعشرين وله اثنتان وستون سنة وصلى عليه في عصر يومه عند بأب الكعبة ودفن بالمعلاة بجوار قبرأبي الفضل النويري وجماعته ، وقد ذكرهشيخنا في معجمه باختصار وانه أجاز لابنه مجد وتفرد برياسة الفتوى بدمشق ولذاقال في أنبائه مع بسط ترجمته قال وبلغني أن صديقه النجمالمرجاني صاحبنا رآهفي النوم فقال له مافعل الله بك فتلاعليه (ياليت قومي يعلمون بماغفر لي ربي\_الآية) وقال العز عبد السلام كنا إذا جئنا درس الملكاوي ولم يجيء هو ولايجيء القبابي نكون كالحدادين بلا فحم ، وقال العلاء البخاري : بلغني صيته وأنا وراء النهر من أقصى بلاد العجم : وذكره التتي بن قاضي شهبة في طبقاته فقال أجزت له محبة سنة خمس وتسعين ، وحج وجاور ثلاث مرات وناب في الحكم بعـــد الفتنة واستمر وباشر المرستان والجامع فانحط بسبب ذلك ، وكان فصيحا ذكيا جريئًا مقداماً وبديهته أحسن من رويته وطريقته جميلة باشر الحكم على أحسن وجه ، واختصر التقي الفاسي ترجمته في ذيل التقييد وطولها في تاريخ مكة وقال فيه أنه سمع منه فوائد علمية كثيرة وحكايات مستحسنة وأنهأجاز لهورزق قبولا عند نائب دمشق قال وولى نظر البيمارستان النورى والجامع الأموى وغيرذلك من الأنظار الكباركوقف الحرمين والبرج والنابية وحمد في مباشرته لتنمية غلال ماينظرفيه من الأوقاف وقلةطمعه في ذلك وعادى بسببها جماعة بمن لهفيها استحقاق من القضاة والفقهاء وغيرهم وظهرعليهم في غير ماقضية ،الى أن قالوفي خلقه حدة وعادت عليه هذه الحدة بضرر في غير ماقضية وكان بأخرة عند حكام حمشق أعظم قدراً من كشير من قضاتها وفقهائها واليه الاشارة فيما يعقد من المجالس وحكم بجرح غير واحد من القضاة بدمشق ومنع بعض المفتين والوعاظ وتم مراده، قال و توجه من مكة فى بعض مجاوراته الى الطائف لزيارة ابن عباس و أقرأ بمكة المختصر الأصلى فى حلقة حافلة بالفقهاء وكذا أقرأغير ذلك وأذن فيها لغير واحد من طلبته بالافتاء والتدريس. قلت وممن سمع منه ابن موسى والأبى وروى لنا عنه وذكر بعضهم من تصانيفه اختصار تعليقة البرهان الفزارى على التنبيه ورتبها وانه ابتدأ فى شرحه للحاوى من البيوع فلما تم شرع فى تكملته من أوله فوصل إلى التيم ثم مات فشرع ابنه فى تكملته وله منسك وشرح لمختصر ابن الحاجب بديع ولكنه احترق فى المتنة وقطعة على المنهاج إلى الصلاة فى مجلدين وكذا قطعة عن البيضاوى وعلى ألفية ابن مالك وعلى العمدة وفى أسماء البخارى وغير ذلك وكان يقول الحافظ أبو نعيم الاصبهانى قد شاركته فى اسمه وإسم أبيه فلا تكنونى إلا بكنيته ، وهو فى عقود المقريزى باختصار .

( أحمد ) بن عبد الله بن بلال الفراش والوقاد بالحرم المكي وأخو مجدو إسحق ، الظن أنه عم أبي فارالزيت أحمد بن عبدالله بن عبدالله بن بلال قاله ابن فهد .

(أحمد) بن عبدالله بن أبى بكر بن عبدالله شهاب الدين أبو الفضل بن الجمال النابلسي الاصل القاهرى المولد التاجر ابوه و يعرف باللفاف . قر أعلى بحضرة أبيه وغيره من حفظه من أول المنهاج إلى التيم وسمع من لفظى المسلسل وأوائل الكتب الستة كل ذلك في سنة إحدى وتسعين بمنزلي وأجزت لهما .

(أحمد) بن عبد الله بن حسن بن أبي بكر العامري الحرضي المياني ممن أخذ

عنى بمكة فى ذى الحجة سنة أربع وتسعين .

( أحمد ) بن عبدالله بن الحسن بن طوغان بن عبدالله الشهاب الاوحدى \_ نسبة البيرس الأوحدى نائب القاعة لكون جده لما قدم من بلاد الشرق سنة عشر وسبعائة اتصل بخدمته و ناب عنه بالقلعة فشهر به \_ القاهرى المقرى المقرى المشافعي الأديب المؤرخ . ولد فى المحرم سنة إحدى وستين وسبعائة وتلا بالسبع بل بالاربع عشرة على التقى البغدادى وكذا لازم الفخر البلبيسى الامام فى ذلك اثنتي عشرة سنة، وسمع الحديث وطاف على الشيوخ الحراوى وجويرية ثم ابن الشيخة وغيرهم وقرأ التيسير للدائى على السويداوى ، ورافق شيخنا فى بعض ذلك وكتب بخطه وبرع فى القراآت والا دب وجمع مجاميع واعتنى بالتاريخ وكان لهجا به وكتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة تعب فيها وأفاد وأجاد

وبيض بعضها فبيضها التق المقريزي وتسبها لئفسه مع زيادات ، وله نظم كثير قال. شيخنا سمعت من نظمه وفوائده وأنشد عنه قولة:

انى إذا مانابنى أمر نفى تلذذى واشتد منه جزعى وجهت وجهى للذى . قال وكتب عنه رفيقنا الصلاح الاقفهسى:

أغيد زاد في تباعده عتى فسقمي لأجله حاصل مذدام في هاجراً بلا سبب مازلت حتى عملته واصل ونظمه سأر ومنه:

رب قد ضافت المسالك طراً واعتزاني هم براني ضرا فأجرني من الهموم وهب لي ياإلـّـهي من عسر أمرى يسرا

وكان بزى الاجناد قليل ذات اليد . مات في تاسع عشري جمادي الاولى سنةإحدىءشرة . ذكره شيخنافي معجمهوأنبأنه وأثبت ابن الجزرىفى ترجمة الفخر البلبيسي من طبقات القراءلهقراءة هذا عليه وكذا قرأت بخطه أنه يروى عن زينب ابنة مجد بن عثمان بن عبد الرحمن السكرى ابنة العصيدة وفي ترجمته من عقــود المقريزي فوائد واعترف بانتفاعه بمسوداته في الخطط وانه ناوله. ديوان شعره قال وكان ضابطاً متقناً ذاكراً لكثير من القراآت وتوجيهها وعللها. حافظاً لكثير من التاريخ سيما أخبار المصريين فأنه لايكاد يشذ عنه من أخبار ملوكها وخلفائها وأمرائها وقلع حروبهاوخطط دورها وتراجم أعيانهاالا أليسير مع معرفة النحو والعروض والنظم الحسن والحقظ فى الفقه لمذهب الشافعي وكثرة التعصب للدولة التركية والمحبة لطريق الله، إلى آخر كلامه عفا الله عنهما.. (أحمد) بن عبدالله بن الحسن بن عطية بن عد بن المؤيد الزيدي . توفي محر ماملياً في ليلة الخيس رابع ذي الحجة سنة سبع ودفن بالمعلاة . قاله التي الفاسي في تاريخ مكة . (أحمد) بن عبد الله بن حسن الشهاب البوصيرى المصرى الشافعي. قال شيخنا: فىمعجمه وأنبائه تفقه ولازم الولوى الملوى وبرع فى الفنون ودرسمدة وأفاد وتعانى التصوف وتكلم على مصطلح المتأخرين فيه، حضرت دروسه وكان ذكيا صاحب فنون لكنه غير متثبت في النقل ولازم عبد الله الحجاجي المجذوب الي أن مات في جمادي الاولى سنة خمس ، وذكره المقريزي في عقوده باختصار وأنه خدم الشيخ عبد الله الحجاجي المجذوب.

(أحمد) بن عبد الله بن خلف بن أبي بكر بن محد الشهاب الشبر اوى تم القاهري

الشافعي امام الشرابسية. سمع على المؤرخ ناصر الدين بن الفرات في ذي القعدة سنة ست وتسعين ختم الشفا أخلف عنه ابن فهد وأجاز . مات في يوم الحميس خامس صفر ، وأرخه بعضهم بربيع الاول سنة ثلاث وخمسين ودفن من يومه . (أحمد) بن عبد الله بن رشيد الشهاب السلمي الحجازي الحنفي الضرير. سمع عليه المجد امام الصرغتمشية في سنة أربع وتسعين الختم من الدار قطني وجزء الغطريف . وكتبته هنا حدساً والا أما وقفت له على ترجمة .

(أحمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن على بن عبد المحسن بن جمال الناء شهاب الدين بن أمين الدين البدرى الأصل المكى الشافعي شقيق العفيف عبد الله الآتى والشهاب أكبرهما . اشتغل وسمع عن التقى بن فهد وغيره وسافر لبرسواكن قريباً من سنة سبعين وانتفع به اهل تلك النواحي فى ادخاله فى قضاياهم و تحوها شبه القاضى ، وهو الآن سنة ثلاث و تسعين فى قيد الحياة .

(أحمد) بن عبد الله بن عبد الرحمن الشهاب العلوى الزبيدى اخو الشرف اسماعيل الوزير الآتى. قتله الظاهر صاحب المين واخو الناصر لكونه رأى زوجة اخيه المذكور فأعجبه جمالها (١) فأمره بطلاقها وضيق عليه حتى فعل وما وسعه بعد دخوله بها إلا الفرار إلى مكة رجاء إزالة قهره وألمه فلما بلغ الظاهر ذلك التل اخاه ونهب بيوتهما وأزال نعمتهم وذلك في سنة ثلاث وثلاثين.

(احمد) بن عبد الله بن عبد الغفار الأشموني (۲). بمن سمع مني بالقاهرة . (أحمد) بن عبد الله بن عبد القادر بن عبد الحق بن عبد القادر الحكيم بن عبد ابن عبد السلام نور الدين أبو الفتوح بن الجلال أبي الكرم بن أبي الفتوح بن أبي الخير الطاوسي لله في الأصل الشيرازي الشافعي أبي الخير الطاوسي في الأعلو الشيرازي الشافعي والد انقطب عبد و ابن أخي الظهير عبد الرحن الآتي هو وأبوه من بيت كبير لهم شهرة و جلالة بشيراز ذكرت في تاريخي الكبير منهم جملة ولد تقريبا من سنة تسعين وسبعائة و تلاالقرآن بعد ما تعلمه من أدباء مجودين لعاصم على أبيه و سمع الكثير منه بالعشر على أبن الجزري وكذا قرأ القرآن و مقدمات العلوم على الظهير عبد الطيف البكري وأخذ في مباديء العلوم أيضا عن التاج محود الفاروثي والشهاب عبد اللطيف البكري وأفخر أحمد الشيفكي والكل محمود الخوارزمي ولازم الثاني داود اللاري وافخر أحمد الشيفكي والكل محمود الخوارزمي ولازم الثاني

كثيراً في الكافيتين وشروحهما وشرح الشمسية في المنطق بل وبعض الكشاف

<sup>(</sup>١) في الأصل «حملهن» . (٢) لعله « الاشمومي » كما نبه المؤلف في محل آخر.

والثالث في كافية النحو والركانية في الصرف وشرحهما لكل من السيد ركن الدين والتفتاز أنى والرابع شرح الشمسية للقطب وأخذ الحاوى وشرحه للقونوي والمنهاج الأصلي وشرحه اللأسنوي عن الجال محمود بن أبي الفتح السر سنائي والكثير منشرح المواقفءنمؤ لفه الصدرالاصبهاني وجملة من المطول والمختصر وغيرها عن السيد الجرجاني مع حاشية على أولهاوشرحه لمفتاح السكاكي وعن الركن الخوافي شرحه للمختصر الأصلي والمواقف للايجبي وعن الشمس التستري المطول في آخرين في هذه العلوم وغيرها ، وتنمن و برعواذن له من ذكر وغيرهم كالجال مجد بن مجدالكازروني في الافتاء ولبس الخرقة من غير واحد من الأكابر كالركن الخوافى، واعتنى بالرواية وارتحل بسببها ولكن ماأظنه دخل مصروالشام وحصل منها جانبا بحيث زاحمت شيوخه سماعاً واجازة المائتين ولم يتوقف في الأخذعن أقرآنه بل ومن دونهم وأفرد له مشيخة طالعتها وفيهاالكثير مما ينتقد وفيهم عمه محدبن عبدالقادر الآتي وفيها أن من تصانيفه خزانة اللاكي في الأحاديث العوالي ونشر انفضائل في ترجمة رجال الشمائل وتنقيح الحاوي في انفقه وتحقيق التنقيح ورسائل وغيرها كالذي كتبه على الكافيةوهو بالفارسية جمع فيه أكثر مافى شروحهماحتى شرح النجم الرضى: وبالجملة فهو من نوادرتلك النواحي وقد لقيه صاحبنا السيد العلاء الايجي فلبس منه الخرقة وسمم منه بعض الأحاديث وقال لي انه كان عالم اصنف في الفقه وغيره وأخذ عنه الاجلاء. ومات وقد عمر قريباً من سنة إحدىوسبعين ومن شيوخه بالساع عماه عبد الرحمن ومجد والجنيد البلياني وابن الجزري والحجد الفيروزابادي والسيد نور الدين الايجي والشرف الجرهي وسعد الدين المصري ، وأما بالاجازة فكثير كالجال أبي انفضل عهد بن على النويري وممن قبلهم كان ابن صديق أجاز له في سنة ست وعُمانمائة .

(أحمد) بن عبد الله بن مجد الشهاب المنهلي ثم القاهري الأزهري الشافعي . ولد بمنا وهنة بالقرب من منوف سنة عشرين وتماغمائة تقريبا وانتقل منها هو وأبوه وآله فقطن القاهرة وجاور بالأزهر فحفظ القرآزوجوده على جماعة أجلهم إمامه النور البلبيسي وقرأ ببعض الروايات على الزين جعفر السنهوري وكذا حفظ المنهاج ولازم العبادي في الفقه في أكثر من عشرين سنة كان القارىء فيها في التقاسيم واشتغل في النحو على السنهوري والجوجري وفي الفرائض على السيد على تاميذ ابن المجدي وفي الأصول عن الامامي وسمع على شيخنا النسائي الكبير

أوجله وتميز فى الفقه والفرائض وأقرأفيه الطلبة وهو أجلقراء الصفة بالباسطية طيب النغمة وارتفق فى معيشته بتعليم بنى واقفها ثم التاجى بن عبد الغنى بن الجيعان، وحج وجاور كثيرا واستقر فى مشيخة الرواق بعد الشمس الخالدى وهو إنسان خير متواضع .

(أحمد) بن عبد الله بن على بن إبراهيم الحيرى الأصل المدنى الشافعي أحد الفراشين هو وأبوه بالحرم المدنى . قرأ على في مجاورتي بها أربعي النووي ثم .

قدم وأبوه القاهرة فاجتمعا في آخر سنة احدى وتسعين .

(أحمد) بن عبد الله بن على بن على بن عبد الله بن أبى الفتح بن هاشم ابن اسماعيل بن نصرالله بن أحمد الشهاب بن الجمال بن العلائى الكنائى العسقلانى . الأصل القاهرى الحنبلى الآتى أبوه وكان يعرف بابن الجندى . ولد فى أواخر سنة ثما ثمانة أوفى التى بعدها بالقاهرة ونشأبها فحفظ القرآن والتسهيل فى الفقه وسمع على والده فأكثر وعلى الشهاب الطريني وابن الكويك وصالحة التركانية فى آخرين، وأجاز له الزين المراغى والجمال بن ظهيرة وطائفة كعائشة ابنة ابن عبدالهادى، وحج وسافرالى دمياط وزار القدس والخليل وارتزق مدة بالسمسرة فى الكتب وتقدم من أها بالمعرفته بل الأصابح تركها بعد والاية ابن عمه العزق قضاء الحنابلة وجلس مع الحنابلة بباب الصالحية فتكسب بالشهادة مع على عائل فى ليلة النامن عبد، ومات بعد أن ورث العز وغيره وكونه لم يحصل على طائل فى ليلة النامن من شو السنة إحدى و ثمانين وصلى عليه من الغد ثم دفن رحمه الله وعنا عنه .

(أحمد) بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن مجد بن حسن العجمى ويعرف بالصرفى نزيل مكة . مات بهافى يوم الجمعة حادى عشر ربيع الآخر سنة إحدى وستين . أدخه ابن فهد ووصفه بالشيخ .

(أحمد) بن عبد الله بن عمر السرسي ثم القاهري المالكي نزيل الصحراء . ممن الازمني في الرواية والدراية واشتغل يسيراً ثم تكسب بالتعليم لفقر و وضرورته .

(أحمد) بن عبد الله بن فرح المكى الشهير بالاقباعى. حفظ القرآن وكان شيخ حلقة السبع بالمسجد وتكسب بالسمسرة وكان لابأس به مقلا لكونه سافر إلى كنباية فارتاش بحيث اشترى بمكة بعد عوده داراً واستمر بها حتى مات فى ربيع الأول سنة خمس وخمسين .

(أحمد) بن عبد الله بن مجد بن ابراهيم بن لاجين الشهاب بن الجال الرشيدى القاهرى الشافعى أخو الشمس مجد الآتى وابوها وعمها. ولد تقريباً سنة سبعين وسبعائة واعتنى به أبوه فأسمعه الكثير على ابن حاتم وأبى المين بن الكويك وعزيز الدين المليجى وابن الفصيح وابن الشيخة والتنوخي في آخرين وأجازله ابن الحافظ العلاء وابن الذهبي وجماعة وحدث سمع منه الفضلاء، وكان خيراً. مات في يوم الأحد ثامن عشر شعبان سنة اربع وأدبعين بالقاهرة رحمه الله .

( أحمد ) بن عبد الله بن مجد بن ابراهيم السخاوى ثم البلقيني نزيل القاهرة ثم مكة و يعرف بالشاذلى. ولد بسخا وقدم مع ابيه إلى بلقينة ثم بمفر ده الى القاهرة فلازم الشيخ محمد الحنفي سنين ثم تحول إلى مكة فقدمها في سنة إحدى وهو ابن ثماني عشرة سنة فقطنها حتى مات في شوال سنة سبع وأدبعين، وكان خيراً يخطب بوادى المبارك من نخله وله سماع في المنسك الكبير لابن جماعة على الشهاب المرشدى. (أحمد) بن عبد الله بن مجد بن أحمد الروى الآتي أخوه مجد وأبوهما. كان تارة

يجلس مع أخيه شاهداً وتارة تاجراً في الشرب ونحوه رهو خير من أخيه بكثير . مات بعيد الثمانين تقريباً .

(أحمد) بن عبد الله بن محد بن داود بن عمرو بن على بن عبد الدائم الشهاب أبو العباس الكناني الأصل المجدلي (۱) المقدسي الشافعي الواعظ ويعرف بأبي العباس القدمي ولد كالخبرني به في سنة تسعو ثما غائة \_ وكذا نقله غيري عنه وأنه في أو ائلها وزعم البقاعي أنه أخبره بأنه في حدود سنة خمس عشرة فالله أعلم \_ بالمجدل ونشأ به فقرأ القرآن عند بلديه عبد الله بن خلد وصلى به وتلاه تجويداً على الشمس مجد بن موسى المعروف بابن أبي بيض والجال محمود بن حنون القاضي المجدليين ، وحفظ المنهاج وجمع الجوامع وألفية ابن مالك و تصريف العزى والجل للخو نجى في المنطق والياسمينية في الجبر والمقابلة والنخبة لشيخناوغيرها، والجمل للخو نجى في المنطق والياسمينية في الجبر والمقابلة والنخبة لشيخناوغيرها، وعرض على جماعة وأول ما انتقل من بلده الى غزة ثم إلى الرملة ثم الى بيت المقدس وعرض على منها بالفقه والاصلين والعربية والفرائض والحساب والعروض وأول في كل منها بالفقه والاصلين والعربية والفرائض والحساب والعروض وأول ما تخرج بالشهاب أحمد بن عامر المعروف بكتانة وابن أبي بيض المذكور والبرهان البواهيم بن رمضان البصير، ولقي بدمشق العلاء البخاري وسمع كلامه وجلس الراهيم بن رمضان البصير، ولقي بدمشق العلاء البخاري وسمع كلامه وجلس

<sup>(</sup>١) في الاصل « المجدالي » والتصحيح من الضوء في غير هذا الموضع .

بحلقتهوراهها، وجل انتفاعه في الفنون بأبي القسم النويري ومن ذلك العربية وكــذاأخذها عن العلاء القابوني و ناصر الدين الاياسي الحنفي وأخذعن رسلان. ولازمه في الفقه وأصوله والنحو واللغة والحديث وهو الآمرلهبالوعظ والفقه عن ماهر والعز القدسي والتقيين ابن قاضي شببة والحريري والشهاب بن المحمرة والعلم البلقيني والشرف السبكي والجمال الامشاطي وعليه قرأ العروضأيضاً والقاياتى والونأبى وعظمت ملازمته لهما فى الفقه والعربية والاصلين وغيرها والشمس المالكي نسباً الشافعي مذهباً وعنه أخذ الياسمينية وكثيراً من بهجة الحاوى في آخرين منهم القاضي شمس الدين الاعسر وولى الله الشهاب بن عايد والشمس القباقبي وعليه سمع بعض مصنفه في القراآت الاربعة عشر والعبادي وأبى الاسباط الرملي والشَّمس المكيني، وبعضهم في الأخذ أكثر من بعض ، وبمن أخذ عنه الأصل وغيره من الفنون العماد بن شرف والحديث التاج بن الغرابيلي وشيخنا أكثر من ملازمته وحضور مجالسه في الاملاء وغيره: وكذاسمع الحديث على الزين بن عياش بمكة بل تلاعليه لابي عمرو، وأبي الفتح المراغى والمحب بننصر الشاابغدادى والبساطى والزين الزركشي والقبابي والتدمري والعز القدسي والسعد بن الديري وعائشة الحنبلية في آخرين حتى أنه أخذ عن غالب مشايخ العصر في مصر والشام ومكة وغيرها وتردد لمن دب ودرج، وأجاز له العز بن الفرات وجماعة ولتي بمكة أيضاً الشيخ مجدالكيلاني المقرى، وجد في التحصيل حتى برع وأذن له في التدريس والافتاء القاياتي والونائي وابن قاضي شهبة والبلقيني والعبادي وآخرون ورأيت إذن القاياتي له بالاقراء ووصفه بالمولى الامام الفاضل الكامل سلالة الاماثل ونجل الافاضل الشيخ العلامة وأنه قرأ عليه الربع الاول من الحاوى وكذا من الوصايا إلى النكاح ومن العدد إلى آخره ومن المنهاج مناابيع قطعة وافرة متوالية وبقراءة غيره من كل من باقى أرباعه كأنه فى التقسيم وبقراءته الكثير من جمع الجوامع كل ذلك بحثاً وتحقيقاً ونظراً ، وولى الاعادة بالصلاحية ببيت المقدس والتصدير في المسحد الاقعى وتصدى لنفع الطلبة ، وناب بأخرة عن العلم البلةيني وجلس ببعض الحوانيت بعناية الولوى البلقيني فأنه كان ممن اختص به وقتاً وراج أمره عليه ولكن ماتحصل في القضاء على طائل ، وعقد مجلس الوعظ قديمًا من سنة ست وثلاثينوساد فيه وتمول منه جداً وتخطى الناس فيه لكونه غايةفي الذكاءوسرعة

الحفظ بحيث سمعته يحكى أنه حفظ نحو خمسين سطراً من صحاح الجوهري بحضرة السفطي من مرتين أو ثلاثة مستحضراً لكثير من التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية حافظاً لجل مستكثراً من الاشعار القديمة وغيرها وكذا الحكايات والنوادر فيذلك كاه ومجالسه في الوعظ نهايةولو تحرى الصدق لكان نسيج وحده في معناه إلا أنه ينسب إلى مجازفة في القول والفعــل بحيث يحصل التوقف في أكثر مايبديه مع دهاء وملق وقدرةعلى استجلاب الخواطر وإلفات الناس إلى جانبه معأنه ليس عليه رونق العلماء ولاأعةالوعاظ، وقد ترجمه الشهاب بن أبي عــذيبة فبالغ ووصفه بشيخنا الشيخ الامام العلامة الواعظ المفتى المدرس معيد الصلاحية وإمام أهل الوعظ بلا منازع من مدة متطاولة وكتب عليها البرهان الانصاري والشهاب العميري وغيرها من أهل بيت المقدس إن الامر فوق ما ذكر ؛ بلكان العز القدسي يبالغ في اطرائه ويقول انه لم يصعد كرسى الوعظ بعد الزين القرشي مثله ، قال ابن أبي عذيبة ومع ذلك فلم ينصفه لانه احفظ من الزين بكثير قال ولقد قال العز أيضا انه أحفظ من ابن تيمية مع ماانضم اليه من معرفة الحديث وتمييز صحيحه من ضعيفه الى غير ذلك من فنونه وقيل ان البلاطنسي كان كثير الحبة والثناء عليه وكذا غالب أهل دمشق حتى انه عرض عليه قضاء بعض بلادها فامتنع، وأما شيخنا فانه أورد له حادثة في تاريخه مؤذنة باجلاله وقال انه اشتغل كثيراً بالقدسوفيه فرط ذكاء وتعانى الكلام على العامة فهر في ذلك واجتمع عليه خلق كثيرو نقل عن أبي البقاء بن الضياء الحنفي المكي انه من الفضلاء الأذكياء انتفع به الناس واشتغل عليه الطلبة وكتب على الفتوى ووعظ بالمسجد فاجتمع عليه العوام وبعض الخواص انتهى. والى هذه الكائنة او غيرها أشار ابن أبي عذيبة فقال وجرت له محنة بسبب الوعظ افتراءً عليه فنصره الله بقيام اهل الحق معه . قلت بل جرت له حوادث وخطوب أشنعها كائنته مع عشيره وصديقه البقاعي التي اوردتها فيسيرته المفردة ومحصلها حكاية انتفاعلمن الجانبين والمقاهرة بأخذمال كثير كان مودعا لصاحب الترجمة عند الآخر فجحده اياه واتفقت قضايا قبيحة من الطرفين انزه قلمي عن المرور عليها وآل الأثمرالي وزنالبقاعي بعد مارغب عن شيء من وظائفه ليمنع عنه ظن صدقه في دعواه اكثر المال المدعى بهواشهد كل منهما على فسه بالبراءة من المال والعرض وصادكل منهما بهذه الحادثة مثلة (YO)

لكن صار البقاعي يسلى نفسه بقوله أما المال فلا يظن بي أخذه وأما التفاعل فأكبر مافيه أزيقالرام شخص فعلاففعل فيهمثله وأقبح، وبواسطة هذه الحكاية أكثر من انتردد للدوادار الكبير يشبك الفقيه والزيني كاتب السر وعقد مجلس الوعظ عند كل منهما واغتبطابه وما نهض الغريم إلى بلوغ أربه والله أعلم بحقيقة أمرهماوالجنسية علة الضمءهذا وقدكتبالبقاعي عنه جوابهعن لغز ابنالوردي بل كتب عنهمن نظم ولده وشيخه ابن رسلان والحب بن الشحنةوغيرهم واعتمده فى أشياء أثبتها ووضع ترجمته فى شيوخه ؛ وآل أمره إلى أن تعلل من يده من وقعة في الحام كسرت منها رجله فيما قيل شممات في ليلة الاربعاء سادس عشري جمادي الثانية سنةسبعين ودفن من الغد بالقرافة الصغرى في تربة يشبك الدوادارو تجاذب كل من إبراهيم الجبرتي وسميه البقاعي الدعوى بأن موته من كرامته لسبق خصومة قريبة بينمه وبين الجبرتي أيضاً وقد لقيت أبا العباس كثيراً وكان يكثر المجبىء إلى خصوصاً بعد كائنته المشار إليهاوقرأ على بمجلس العلاء الصابوني ديباجة بعض تصانيفه واستجازني بروايته مع سائرماصنفته ورويته ولما اجتزت بالمجدل. اجتمع بي وأوقفني على شرح كتبه على منظومة لأبي الفتح السبكي في تعداد الخلفاءوذيلها الشهاب بنأبي عذيبة وهو في نحوعشرة كراريس وانشدني أشعاراً زعم أنها نظمه وليس بمدفوع عنكل هذا والله أعلم ومنذلك ماذكر أنه جوابه عن لغز ابن الوردي وهو :

عندى سؤ الحسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا ققال: خذ الجواب نظم در مبدعا بالحسن هذا محسن تبرعا أعاد صيداً من حلال ثم إذ احرم ذا اتلفه فاجتمعا ومما أنشده ملغزاً في حروكتبه عنه ابن أبي عذيبة أبيات تزيذ على عشرين أولها: سألتك ياخير الأنام بأسرهم عن اسم ثلاثي بنظم مسطر عليه مدار النصف من دين أحمد عليه صلاة الله والآل تعطر (أحمد) بن عبد الله بن عبد الله بن بلال الوقاد بالمسجد المكي ويعرف بفار الزيت وقدينسب لجده بلال . مات بحكة في جادى الأولى سنة ثمان وسبعين وسبعين والريت وقدينسب لجده بلال . مات بحكة في جادى الأولى سنة ثمان وسبعين و في المناز والمناز ويمرف والمناز والم

(احمد) بن عبدالله بن مجد بن عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن أبو العباس الناشري اليماني. كان فقيها فاضلا كريماً قرأ الحديث على والده واشتغل

فى بدايته بالعلم بجامع المهجم وغيره . وتزوج ابنة عم لهثم باذبأن (١) بينهما رضاعاً فحبت عنهمع مزيد حبه لها وكاديموت بل كان ذلك في سنة أربع وعشرين بعد موتها قبله. (أحمد) بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله السيد الشهاب بن الجلال الحسني التبريزي الشافعي أخو مهد الاستى وخال العلاء مهد بن العفيف مهد الآتي أيضاً سمع من أخيه (٢) المذكور بعض مازعم أنه سمعه من النبي عَلَيْكُمْ في المنام وكذا سمع منه البردة . مات

(أحمد) بن عبدالله بن عدبن على الشهاب بن العفيف الميني العدني المكي (٢) كان أبوه من أعيان التجار بعدن فولد لهصاحب الترجمة بها ثم انتقل مع أبيه إلى مكم وأقام بها معهو بعده نحو أربعين سنة إلا أنه ربماسافر في بعض السنيز إلى اليمين لحاجة ثم يعود إلى أن توجه إليهامرة فأدركه الأجل بجدة في جمادي الأولى سنة عشرين فحمل إلى مكة فدفن بالمعلاة وكان تعانى الزراعة بعد موت والده فيما خلفه له ولاخوته من الأراضي والسقايات بأرض نافع من وادى نخلة، رما مات حتى باع نصيبه في ذلك وغيره وكان ينطوى على خير ومروءة، وصاهر الجال موسى بن البدر بن جميع على ا بنته وكان له ولد اسمه مجدو يلقب بالجال توفى قبله بمكة في سنة سبع عشرة . دكر ه الفاسي . (أحمد) بن عبد الله بن عمر بن على الله باب القليحي (٤) القاهري الحنفي. ولد في ثامن غشري ذي القعدة سنة تسع وعشرين وثماني مأنة وحفظ القرآن والكنز واشتغل على ابن الديري والشمني والزين قاسموكذا حضر دروس ابن الهام والعزعبد السلام البغدادي وأخذ أيضا عن البرهان الهندي والا بدي والتقي الحصني وألشهاب الخواص وسمع على شيخنا وغيره وتعانى الأدب وتميز وشارك في الفضائل واستقر في موقعي الدستوناب في القضاء في سنة ثلاث وخمسين عن شيخه ابن الديرى فن بعده وذكر أنه نظم انتلخيص والكافي في علمي العروض والقوافي لشيخه الخواص وقرأه عليه العلم الزواوي وقال لي انه بارع فيه بدون تكلف فانه اتقن أصله مع مؤلفه ولكنه مزرى الهيئة غير متصون، ومن نظمه إجابة لمن سأله إجازة قول القائل:

هـذا صباح وصبوح فما عذرك في ترك صباح الصباح

<sup>(</sup>١) « بأن » غير موجودة في الأصل . (٢) في الأصل « منه أخته » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « الهبي بل مكة ». (٤) في الاصل ليست منقوطة ، والتصويب من الضوء جيث نص عليه في غير موضع .

وخوف واشورقيب ولاح وفى ضحك الأفعى لا تأمن اللسعا

فقال: تمنع الحب وفقعد الندى وله أيضاً: لقد ضرني من كنت أرجو به نفعا وقد ساءني أفعاله خلتها أفعي إذا مايدالى ضاحكا زدت خيفة وقوله: عودتني منك الجميل تكرما فعن المكارم لاأعود محيرا فامنن به مجرى عوائد فضلكم فالقطر أحسن مايكون مكررا

(أحمد) بن عبد الله بن مجد بنءيسي ولي الدين بن الجمال القاهر ي الشافعي الآتي أبو هو ولده التقي مجدويعرف بابن الزيتوني ولد في صبيحة يوم الأحدسابع عشر ربيع الآخر سنة عشر وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن عند الشمس بن الخص وبعضه عندصهر هالفخرعثمان القمني وصلي بهوالعمدة والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفية ابن مالك وعرض على الجال والشمس البساطيين والجال عبد الله السملاي المالكيين في آخرين، وأخذفي انفقه عن أبيه والبرهان بن حجاج الابناسي والجمال يوسف الامشاطي والشرف السبكي والشمسين الحجازي والونائي في آخرين وعن أوليهما والحناوي والجمال بن هشام أخذ العربية ؛ وأملى عليه الحناوي على مقدمته فيها تعليقا عزم صاحب انترجمة على تبييضه ولازمابن خضر والشنشي في الفقه والعربية والأصول وغيرها وكذا قرأ في الأصول والعربية على الولوي السنباطي وسمع عليه وعلى الحناوي والنور بن القيم وشيخنا، وأكثر منالتردد اليه وأسمع ولدهمعه عليهوحضر مجالس السعدبن الديري في التفسير وغيره وخطب بجامع الطواشي وغيره بل تصدرعقب والده ببعض الأماكنوتكسب بالشهادة وكان قد تدرب فيها بأبيه بحيث كان يزبره إذا افتصر على عبارة واحدة فيما يتكرر له ويقول له تسلك مسلك العوام في التقيدبالأ لفاظ ليكون ذلك حثا منه على تنوع العبارات في المعنى الواحد، وقد حج وباشر النقابة عند المناويثم عند البدر البلقيني وراج أمره فيها وكذا جلس للتوقيع بباب الحسام بن حريز ثم أصيب بالفالج وانقطع مدة تزيد علىعشر سنين مديما للتلاوة فيما بلغني إلىأن مات في ليلة السبت ثامن ربيع الثاني سنة تسعين ودفن من الغد بحوش سعيد السعداء وكان عاقلا متواضعا كثير التودد حسن الهيئة حلو الكلام بعيدالغور متديزاً في صناعة الشروط مشاركا معروفا بصحبة بيت ابن الأشقر رحمهالله وايانا. (أحمد) بن عبد الله بن مجد بن مجد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد بن سالم بن جابر محيى الدين أبو اليسر بن التقى بن النو د أبي البركات

ابن أبي المعالى بن ااشرف بن العقيف الأنصاري الدمشتي الشافعي نزيل الصالحية ويعرف بابن الصائع وهو بكنيته أشهر ،ولد في العشر الأخير من جمادي الأولى أو الآخرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائةوأحضر علىالشهاب أحمدبن علىالجزرى واسمع على أبى عبد الله بن الخبازوأجاز له عجد بنعمر السلاوى وداود بنسليمان خطيب بيت الابار والشمس بن النقيب وسمع من الحافظ المزى والتتي السبكي والجال ابراهيم بن الشهاب محمود ومن ابن الوردى البهجة من نظمه وغير ذلك وكذا سمع من أبى الفرج بن عبد الهادى وعبد الرحمن بن أحمد المرداوي والوادياشي وزينب ابنة الحكال وعبد القادر بن القرشية ؛ وأكثر ذلك بعناية أبيه فأكثر وتفرد بأشياء سمعها واشتغل قليـلا وطلب بنفسه وقرأ على مجد بن أبى بكر بن خليل الاعزاري والصلاح بن أبي عمر مفترقين مشيخة الفخر وكستب الطباق وتخرج قليلابابن سعد، وكان حسن المذاكرة ولكنه لم ينجب كما أنه يحب التواريخ والآداب ولكن لم يكن يدرك الوزن. قاله شيخنا في معجمه وحكى مايشهد لذلك وقال إنه قرأ عليه وكتب عنه أبياتا لابن الوردي وكان عسراً في التحديث وأجاز لابنته وروى لنا عنه مجير الدين الذهبي وشعبان العسقلاني وآخرون ،مات في رمضان سنة سبع، وذكره المقريزي في عقوده بحذف مجد الثالث.

(أحمد) بن عبد الله بن محمد بن محمد الشهاب الأموى الدمشق المالكي. نشأ بدمشق فتعاطى الشهادة وكتب جيداً وخدم البرهان التادلى ثم ولى قضاء طرابلس ثم دمشق فى سنة خمس و ثما غائة نحو ثلاثة أشرر ثم صرف ثم أعيد فى التى بعدها فامتنع النائب من إمضاء ولايته ثم أعيد من قبل شيخ سنة اثنتى عشرة وانفصل بعد أربعة أشهر وهرب مع شيخ إلى بلاد الروم وقاسى شدة فلما تسلطن شيخ ولاه قضاء الديار المصرية فى ثامن عشر ربيع الآخر سنة ست عشرة بعد عزل الشمس على المدنى مع كراهية شيخ له ويسميه الساحر ولكن كان ذلك بعناية بمض أهل الدولة ولم يتم له سنة حتى صرف فى ثانى عشر رمضان من التى تليها بالجمال عبد الله الأقفه سى ثم ولى قضاء الشام فى سنة احدى وعشرين فأقام به نحو أربعة أشهر وصرف ثم أعيد فى جمادى الأخرة سنة أربع وعشرين واستمر حتى مات فى ليلة الثلاثاء حادى عشر صفر سنة ست وثلاثين لكون الاشرف كان بعتقده فى ليلة الثلاثاء حادى عشر صفر سنة ست وثلاثين لكون الاشرف كان بعتقده فانه بشره وهو فى السجن بالسلطنة فلما تسلطن اتفق أنه كان حينئذ قاضياً فاستمر فائه بشره وهو فى السجن بالسلطنة فلما تسلطن اتفق أنه كان حينئذ قاضياً فاستمر

به ولم يسمع فيه كلاما لأحد مع شهرته بسوء السيرة ومزيد الجهل والتجاهر بالرشوة حتى حصل من ذلك مالاجزيلا تمزق بعده عنها الله عنه، ذكره شيخنا في أنبأنه ورفع الاصر (١).

(أحمد) بن عبد الله بن محمد بن محمد الصدر أبو المعالى بن الجمال أبى محمد بن الشرف بن ناصر الدين المقدادى البهوتى ثم القاهرى الحنف، مات فى أواخرربيع الاخر سنة أربع وثمانين بعد أن توعك مدة وكان ينتمى للمحب بن الاشقر وللعضدى الصيرامى بل كان يزعم أنه من جماعة والده النظام وأنه كان هو ووالده من ينوب عن قضاة الحنفية . وقد كتب فى التوقيع وسمع ختم البخارى فى الظاهرية وتردد إلى الاكابر وكان يحكى من أحوال ذاك الدور الكثير ورعمه استقل ولم يصدق ثم بعد انقضاء تلك الحلبة انعزل سامحه الله وإيانا .

(أحمد) بن عبد الله بن محمد الشهاب الردماني المياني. ممن سمع مني بمكة . (أحمد) بن الجال عبدالله بن محمد الششتري المدني. ممن سمع على الزين المراغي

فى سنة خمس عشرة وكتب قصيدة ابن عياش فى القر التاللانة فى سنة ثلاث و ثلاثين ـ

(أحمد) بن عبدالله بن محمدالشهاب الطلياوي الأزهري الشافعي المقرى، سمع على ابن الكويك والحكال بن خير والولى العراقي والفوى والطبقة ويقال انه أخذ القراآت عن الفخر البلبيسي إمام الا وهر وتلا عليه لابي عمرو الشهاب السجيني الفرضي ولغالب السبع افراداً وجمعاً جعفر السنه وري وكان يقرى والاطفال وانتفع به جماعة في ذلك أجاز ومات في

(أحمد) بن عبد الله بن مجد الشهاب القلمى المصرى الحنبلى نزيل مكة ويعرف بشيخ المنبر. قطن مكة وتردد منهامرارا إلى القاهرة ودمشق وتنزل فى الشيخونية وخالط الناس وحضر بعض الدروس وكذا سمع على ابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان بحضرة البدر البغدادى الحنبلى بالجيزة ولازم الحضور عندى فى المجاورة الثانية بمكة بل كان يزعم أن سبب تلقيبه بشيخ المنبر ملازمته لجلوسه أسفل منبرالقارىء بين يدى شيخنا وينشد عنه أبياتا قالها فيه فالله أعلى ماتوقد قارب السبعين ظنا في يوم الاربعاء خامس رمضان سنة اثنتين وثمانين بالشيخونية وكان قدم من الشام وهو متوعك ودفن من الغد عنه الله عنه .

(احمد) بن عبد الله برهان الدين السيواسي قاضيها الحنفي. اشتغل ببلاده شمقدم

<sup>(</sup>١) في الاصل «الامر» كما في مواضع كثيرة منه، وهو غلط جلي -

حلب فلازم الاشتغال بها ودخل القاهرة فأخذ عن فضلائها أيضا ثم رجع الى بلده فصاهر صاحبها ثم عمل عليه حتى قتله وصار حاكما بها وتزياً بزى الأمراء واتفق له مع عسكر الظاهر برقوق ماذكرفي حوادث سنة تسعو ثمانين وسبعائة وفى سنة تسع وتسعين نازله التتار الذين كانو ابأذر بيجان فاستنجد الظاهر فأمده بجريدة من عساكر الشام فلما أشرفوا على سيواس انهزم التتار منهم فقصده قرابلوك بن طور على التركماني أو اخر سنة ثما ُمَا نَمَانُة فتقابلا فانكسر عسكن سيواس وقتل برهان الدين في المعركة إما فيها كما أرخه العيني أو في أول سنة احدى كما لشيخنا في وفياتها وحوادثها ولذا أوردته هنا .

(أحمد) بن عبد الله شهاب الدين بن جمال الدين القوصي ثم المصري أحد الشهود المميزة بمصر ولدسنة نيف وسبعين وسبعمائة واشتغل بالفقه والادب سمعنامن نظمه أشياء حسنة وحج معنا في سنة خمس وثمانمائة ، مات في ناني عشر رمضان سنة عشر، قاله شيخنافي معجمه وهو غيرأ حمدبن ابراهيم بن أحمد الشهاب القوصي الماضي مع اتفاقهما في الاسم واللقب والنسبة والوقت ولكن ذاك يماني وهذا مصرى؛ وذكره المقريزي في عقوده وانه تفقه للشافعي وبرع في الوراقة و تكسب بالشهادة وقال الشعر ومات في ثامن عشري رمضان .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب البوتيجي ثم القاهري الشافعي بقال شيخنافي الانباء: تفقه ومهر وكان يستحضر المنهاج عن ظهر قلبه وبعــد تـكسبه بالشهادة تركها. تورعا بمات سنة سبع وعشرين .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب البوصيرى؛ فيمن جده حسن .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب الحسني الأصل المدنى شيخ الفراشين والمداحين بحرمها ، من سمعمني بالمدينة .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب الحلبي ثم الدمشتي الشافعي بَقاضي كركُ نوح وسمى شيخنا مرة والده مجداً؛ قال ابن حجى فيما نقله عنهشيخنافي الانباء: كان من خيار الفقهاء وقدولي الخطابة والقضاء بكركنوح تمقضاء القدسوناب بألخطابة بالجامع الامويوفي تدريس البادرائية . مات في ذي الحجة سنة خمس .

(أحمد ) بن عبدالله الشهاب المكي مكبر حرمها ويعرف بالحلبي ؛ قال الفاسي في مكة : كان من طلبة درس يلبغا وسافر مراواً إلى مصر والشام للاسترزاق وانقطع لذلك بالقاهرة سنين حتى صاربها خبيراً ثم رجع إلى مكة فدام بها سنين حتى مات في يوم النحرسنة تسعوذلك فيما أحسب قبل التحلل و دفن بالمعلاة سامحه الله . و رفن بالمعلاة سامحه الله . و رفن بالمعلاة سامحه الله ( أحمد ) بن عبد الله الشهاب الطوخي ثم القاهري الحنبلي سبط البرهان الصالحي الماضي أوقريبه الشتغل وحفظ المحرد و رافق ابن الجليس وغيره في الحضور عند المحب بن نصر الله واختص بالشرف بن البدر البغدادي وقرأ على قريبه البرهان البخاري في سنة ستوار بعين ومات في سنة تسع وأد بعين وكان فيه زهو وإعجاب وربما دعى بالامام أحمد .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب العجيمي الحنبلي ؛ قال شيخنا في الأنباء: أحد الفضلاء الاذكياء أخذ عن شيوخنا ومهر في العربية والاصول وقرأ في علوم الحديث ولازم الاقراء والاشغال في الفنون . ومات عن ثلاثين سنة بالطاعون في رمضان سنة تسع بالقاهرة .

(أحمد) بن عبد الله شهاب الدين القزويني. مضى فيمن جده أحمد بن مجد بن عجد بن عجد

(أحمد) بن عبدالله الشهاب القلقشندى ، مضى فيمن جده أحمد بن عبدالله وأنصو ابه أحمد بن على بن أحمد بن عبد الله وسيأتى .

(أحمد) بن عبدالله الشهاب النحريرى المالكى . قدم القاهرة وهو فقير جداً واشتغلوا أقرأ الناس فى العربية ثم ولى قضاء طرابلس وامتحن من منطاش بالضرب بالمقارع والسجن بدمشق فامافر منطاش دجع إلى القاهرة وقد تمول فسعى إلى أن ولى قضاء المالكية فى المحرم سنة أربع وتسعين بعد موت الشمس مجل الركراكي فلم تحمد سيرته بل كان كما قيل:

لقد كشف الأثراء عنه خلائقاً من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر فصرف في ذى القعدة منها وكذا كان بيده نظر وقف الصالح تلقاه عن العماد السكركي في رجب سنة تسع و تسعين ولم تحمد سيرته فيه أيضاً . مات معز ولا في يوم الخيس ثاني عشر رجب سنة ثلاث . ذكره شيخنا في أنبائه وقال في رفع الاصر وحط عليه المقر بزى في عقوده .

(أحمد) بن عبد الله الشهاب النحريرى المالكي وآخر من ناب في القضاء بدمشق ثم ولى قضاء حملة ومات بهافى شعبان سنة أربعين أرخه ابن اللبودى . (أحمد) بن عبد الله أبو مغامس المكي أحد تجارها وهو بكنيته أشهر بكان في مبدأ أمره صيرفيا ثم حصل دنيا وصار يداين الناس كثيراً فاشتهر . مات في

يوم الجممة رابع ربيع الآخرسنة خمس عشرة بمكة ودفن بالمعلاة وقد بلغ الستين أوجازها . ذكره الفاسي في مكة .

(أحمد) بن عبد الله النووى شيخ نوى من القليوبية ويعرف بابن طفيش (١) ممن تكرر نزول الأشرف قايتباى له بل حج معه فى سنة أربع وثما ذي وضخ حتى صاد ليس بالوجه المبحرى أرفع كلة منه مع كونه صادره أثناء مصادقته . ومات واستقر بعده ابنه عبد الله .

(أحمد) بن عبد الله الدمياطي ويعرف بالشيخ حطيبة عهملتين مصغراً \_ قال شيخنا في أنبائه نقلا عن خط المقريزي: أحد الحجاذيب الذين يعتقد فيهم العامة الولاية قيل انه كان متزوجا محباً للمرأة فبلغه أنها الصلت بغيره فصل لهمر ذلك طرف خبال ثم تزايد به إلى أن اختل عقله ونزع ثيابه وصار عريانا وله في حالته هذه أشعار منها مواليا:

سرى فضحتى وأنت سركى قدصنت قصدى رضاك وأنت تطلبي لى العنت ذليت من بعد عزى في الهوى وهنت ياليت في الخلق لا كنتى ولا اناكنت مات في أول المحرم سنة ثمان .

(أحمد) بن عبد الله الرومى ويعرف بالشيخ صارو وهو الاشقر بالتركية ، قال شيخنا في أنبائه قدم من بلاده فعظمه نائب الشام شيخ قبل أن يتسلطن وصاد من خواصه ، وسكن الشام فكان يقبل شفاعته ويكرمه وولاه عدة وظائف وكان كثير الانكارللمنكر ، وقد حجوجاور ، مات في شعبان سنة خمس عشرة بحلب عند شيخ لما ولى نيابتها وقد شاخ .

(أحمد) بن عبد الله البوصيري. مات سنة إحدى. ذكره ابن عزم وينظر فيمن اسم جده حسن بل الظاهر أنه غيره.

(أحمد) بن عبد الله التركماني أحد من كان يعتقد بمصر مات في ربيع الاول سنة اثنتين ؛ قاله شيخنا في أنبأنه.

(أحمد) بن عبدالله الخالع الناسخ . قال شيخنا في أنبائه كان شافعي المذهب إلا أنه يحب ابن تيمية ومقالاته وكان حسن الخط كتب ثلثمائة معحف وعدة نسخ من صحيح البخارى . مات سنة سبع عشرة مطعوناً؛ وأرخه التقى بن قاضى شهبة في جمادى الأولى سنة خمس عشرة فيحرر .

(١) بضم وفاء ومعجمة مصغر.

(أحمد) بن عبد الله الدورى المكى فراش بحرمها . سمع العز بن جماعة وما عامته حدث وباشر الفراشة سنين كثيرة جداً وأمانة الزيتوالشمع قليلاولم، يحمد في ائتمانه وكان على ذهنه قليل من الحكايات المضحكة يحكيها عندقبة الفراشين ويجتمع عنده الاطفال لساعهاو يترددون اليه لذلك وكان مع ذلك يصلى بالناس التراويح بالقرب منها فيصلى معه الجم الغفير لمزيد تخفيفه ويلقبون صلاته المسلوقة وقد أثكل عدة أولاد في حياته ولذا رغب قبل مو ته بقليل عن الفراشة لابن أخته ووقف جانباً من داره بالمسفلة من مكة على اولاد اخته ومات بمكة سحر يوم الجمعة رابع عشر شوال سنة تسع عشرة وقد جاز الستين ظنا غالباً ودفن بالمعلاة . قاله الفاسى في مكة .

(احمد) بن عبد الله الذهبي الشافعي، قال شيخنا في انبائه اشتغل قليلاوحفظ المنهاج ثم صحب الشيخ قطب الدين وغيره وسافر بعد اللنك إلى القاهرة فعظم بها وسافر معه أكابر الأمراء في الاعتناء بعارة الجامع الاموى والبلد وحصل له اقبال كبير ثم عاد إلى مصر في أول الدولة المؤيدية ثم توجه رسو لا إلى صاحب المين وحصلت له دنيا ثم عاد فمات في جمادي الاولى سنة تسع عشرة .

(أحمد) بن عبد الله الزهوري .مضى في احمد بن أحمد بن عبد الله .

(أحمد) بن عبد الله الزواوى الملوى المغربى المالكي نزيل الجزائر. من المشهورين. بالصلاح والعلم والورع والتحقيق . مات فى عاشر المحرم سنة اربع وثمانين عن. اربع وثمانين سنة. افاده لى بعض المغاربة .

(احمد) بن عبد الله العرجانى الدمشقى قال شيخنافى انبائه اشتغل قليلاوكتب خطاحسناً وتعانى الانشاء والنظم وباشر اوقاف السميساطية وكان يحب السنة والآثار. مات في المحرم سنة خمس.

(احمد) بن عبد الله القوصي. مضى في الملقبين شهاب الدين قريباً .

(أحمد) بن أبي عبد الله بن أبي العباس بن عبدالمعطى . يأتي في ابن مجد بن أحمد . ابن مجد بر · عبد المعطى .

(احمد) بن عبدالملك بن أبى بكر بن على بن عبد الله بن على الشهاب الموصلي الأصل المقدسي الشافعي الاتن أبوه من بيت كبير قدم على بولد له عرض المنهاج وجمع الجوامع والألفية واستفدت منه وفاة أبيه .

(احمد) بن عبد المهدى بن على بن جعفر المشعرى مات بمكة في ربيع الأول سنة سبع وأربعين -

(احمد) بن عبد النور بن أحمد البهاء أبو الفتح الفيومي القاهري الشافعي والد الصدر مجد الآني وهو بكنيته أشهر كان أحد خطباء الفيوم ثم قدم القاهرة فقطنها وأخذ عن علمائها وكتب بخطه جملة ومن ذلك كما وقفت عليه أوسط شروح المنهاج لابن الملقن وأدخه في سنة ثلاث وسبعين وناب في القضاء عن الصدر المناوي وأنجب أولاداً . مات في وثما نمائة رحمه الله .

(أحمد) بن عبد الواحد بن أحمد الشهاب البهوتي ثم القاهري الشافعي المصرى التاجر صهر الفخر عمان الديمي أخو زوجته ثم والدالتي تليها . سمع بقراءته ومعنا على الرشيدي والصالحي بل وشيخنا ، ومماسمه ختم البخاري بالظاهرية ، وأخذ القراءات عن الزين عبد الغني الهيتمي واشتغل يسيراً وحضر الدروس وفهم في الجملة ولكن همته متوجهة للتجارة والتحصيل مع يبس وإمساك وهو والد جلال الدين خال صلاح الدين عجد بن الديمي .

(أحمد) بن عبد الوهاب بن أحمد الشهاب بن التاج بن الشهاب الدمشق بن الزهرى قرأ بعض التمييز واشتغل قليلافي حياة أبيه ثم ترك بعد موت أبيه واستقر هو وأخوه الجلال في جهات أبيها مع كثرتها لم يخرج عنه السوى تدريس الشامية البرانية ودرس بالعادلية الصغرى ولبس خلعة بقضاء العسكر في سنة خمس وعشرين فباشراياما ثم ترك مطعونا في يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين فباشراياما ثم ترك معبد الوهاب بن التق أبى بكر الغزى وكيل الناصرى بياتى في أو اخر الأحمدين عمن لم يسم أبوه .

(أحمد) بن عبد الوهاب بن داود بن على بن عد السيد سعد الدين أبو عدبن التاج الحسيني المحمدي القوصي ثم المصرى الشافعي ولد بقوص و تفقه ثم دخل القاهرة واشتغل وبرع في الفقه وغيره ثم الشام فأقام بها فأقام بتبريز واصبهان ثم يزد ثم شيران وأقام بالمدرسة البهائية منها إلى أن مات في دبيع الآخر سنة ثلاث عن نيف وسبعين سنة . ذكره شيخنا في أنبائه ، زادغيره وكان يروى مصنفات النووى عن والده وكذا البردة عنه سماعاً برواية أبيه عن النووى والبوصيرى ويروى بالاجازة العامة عن زينب ابنة الكال وصحبه السيد صفى الدين عبد الرحمن الايجي والطاوسي ووصفه بأنه مفتى الشافعية بشيراز، وذكره العفيف الجرهي في مشيخته وانه مات عن نيف و تسعين كذا في نسخة بتقديم التاء .

(أحمد) بن عبيد الله بن عوض بن محد الشماب بن الجلال بن التاج الاردبيلي

الشروانى القاهرى الحننى أخو البدر محمود الآتي ويعرف بابن عبيد الله ولدفى صفر سنة احدى وتسعين وسبعائة واشتغل قليلا وتعلم بالتركى وكان جميل الصورة فقربه كثير من الأمراء وتنقلت به الأحوال الى أن ناب فى الحكم بالجاه عن التفهنى فن بعده مع قاة البضاعة فى الفقه والمصطلح ولذلك حفظت عنه عدة أحسكام فاسدة. وكان مع ذلك يلازم الجلوس بمسجد بظهر الخانقاه الشيخونية إلى أن مات بالاسهال الدموى والقولنج والصرع فى ليلة الاربعاء ثالث عشرى رمضان سنة أربع وأربعين . ذكره شيخنا فى إنبائه ، وله ذكر أيضاً فى حوادث سنة خمس وعشرين والتى قبلها منه ، وأخبرنى أخوه أنه حفظ النافع وأنه درس بالا يتمشية برغبته له عنها فلما مات عادت الوظيفة له ، عفا الله عنه .

(أحمد ) بن عبيد الله \_ وربحـا قيل عبيد بلا إضافة \_ ابن محمد بن أحمد بن عبد العال الشهاب السجيني ثم القاهري الازهري الشافعي الفرضي أخو عبد الوهاب ووالد عبد الله الآتيين. ولد أول ليلة من رمضان سنة ست عشرة وثمانمائة بسجين المجاورة لمحلة أبى الهيثم من الغربية وهي بكسرالسين المهملة ثم جيم مخففة ، ونشأ فقر القرآن بها ابتداء ثم بالمقام الاحمدي من طنتداعيادة ، وتحول صحبة جده لامه بعد أن قرأ بعض المنهاج إلى القاهرة في سنة ست وثلاثين فقطن الازهر وأكمل بهالمنهاج مع حفظ ألفية ابن مالك وشذور الذهب واشتغل في الفقه على الشرفالسبكي والجلال المحلى بل أخذ عنه قطعة من شرحه لجمع الجوامع في الاصلين وغير ذلك، وقرأ على العبادي في بعض التقاسيم؛ وكذا حضر دروس القاياتي والونائي والحجازي مختصرالروضة والشرواني وابن حسان وغيرهم من الشافعية ؛ وابن الهمام والشمني والاقصرائي والكافياجي وغيرهم من الحنفية؛ ومما أخذه عن الشرواني أصول الدين ؛ واشتدت عنايته بملازمة ابن المجدى في الفقه وأصوله والعربية والفرائض والحساب والمساحة والجبر والمقابلة والهندسة والميقات وسائر فنونه التي انفرد بهاوقصر نفسه عليه بحيث تكرر له أخذكثير من هذه الفنون عنه غير مرة وكان جل انتفاعه به ، وجودالقرآن على ابنالزين النحراري في بعض قدماته القاهرة بل قرأ لا بي عمر وعلى الشهاب الطلياوي والزين طاهر وسمع عليه غالب شرح الالفية لابن المصنف ولازم الشهاب الخواص في الفرائض والميقات؛ والشهاب الابشيطي في الصرف وقرأ عليه عدة مناظيم له منها منظومة الناسخ والمنسوخ للبارى ؛ وسمع على الزين الزركشي وطائفة كابن

الديري والشمس الشنشي بل تردد لشيخنا في الرواية والدراية وقرأ على السيد النسابة البخاري وأجاز له في استدعاء ابن فهد المؤرخ بتاسع عشري رجب سنة ست وثلاثين خلق ؛ وحج مراراً أولها في سنة تسع وأربعين وجاور بالمدينة نحو عامين لضبط بعضالعائر وكذاضبط بعض العائر فيغيرها بوسمع بمكة على أبى الفتح المراغي وبالمدينة على أخيه والحب المطرى بل قرأعليه أكثر النصف الاول من البخاري وسمع من الفظه غير ذلك، وسافر في بعض حجاته الى الطائف للزيارة وكذا دخل الصعيدفز ارأبا الحجاج الاقصرى وعبدالرحيم القنائي وغيرهما من السادات واختص بالشرف بن الجيعان وسمع عليه الشرف بعض تصانيف شيخهما ابن المجدى بل قرأ عليه وأقرأ الشهاب أولاده فعرف بصحبتهم وانتفع بمددهم ولكن لم يتوجهوا اليه في أمر يليق به بلي قد ولي مشيخةرواق ابن معمر بجامع الازهري في سنة ست وخمسين عقب الشمسين المناوي والتاجر وقراءة الحديث بتربة الأشرف قايتباي . وتنزل في الجهات وجلس مع بعض الشهود من طلبته وقتا وكذا مع آخرين ببولاق وعرف بالبراعة فىالفرائض والحساب والتقدم فيالعمليات والمساحة وتردد عليه انفضلاء لأخذ ذلك ولكنه لم يتكلف له للتصدي ولو تفرغ لذلك لكان أولى به ، وكتب على كل من مجموع الكلائي والرحبية شرحاً . وكان فاضلا حاسبا فرضياً خيراً متقشفاً متواضعاً طارحاً للتكلف ممتهنا نفسه مع المشار اليهم حضر إلى معهم غير مرة وقرأ على شيئاً من كلامي وهو كثير المحاسن تعلل مرة بعدأن سقط و فسخ عصب رجله الأيسر بحيث صار يمشى على عكاز واستمر معللاحتى مات في آخر يوم الاربعاء ثامن رجب سنة خمس وثمانين بمنزله من بولاق وحمل إلى بيته بالباطلية فغسل فيه من الغد ثم صلى عليه بالازهر في أناس منهم المالكي والزيني زكريا والبكري تقدمهم الشهاب الصندني ثمدفن بتربةبالقربمن تربةالشيخ سليم بجو ارأخيه وتأسف الناس عليه وأثنو اعليه جميلاحتى سمعتمن بعض قدماء الازهريين أن الشيخ حسن النهياوي كتب في بعض مراسلاته ان بقاءه أمن من الدجال رحمه الله وإيانا .

(أحمد) بن عبيد بن على بن أحمد . مضى في ابن عبد الرحمن بن على بن أحمد .

(أحمد) بن عبيدبن محمد بن أحمد. في ابن عبيد الله قريبا.

(أحمد) بن عبيدالله بن مجد المنيني. ممن أخذ عني بمكة .

(أحمد) بن عُمان بن ابر اهيم بن أحمد بن عبد اللطيف إبن النجم بن عبد المعطى

الشهاب بن الفخر البرماوى القاهرى الشافعي الآتى أبوه . ولد قبل منة عشر وثما نمائة الشهادة و نشأ بها فاشتغل بالفقه والعربية وغيرها ، ومن شيوخه فى النحو الحناوى وتميز فيه وتكسب بالشهادة بل ولى القضاء ولم يحصل فيه على طائل،

وكان خيراً وفي الظن أنه تأخر إلى قريب الستين.

(أحمد) بن عثمان بن أحمد القجطوخي (١) ثم القاهري الازهري المالكي أبو عثمان ولد تقريباً سنة أدبع وأربعين وثمانمائة بقوج طوخ من الغربية ونشأ بها فقرأ القرآن ثم تحول إلى الأزهر واشتفل وقرأ على داود وغيره في الفقه وغيره وكذا قرأ في الرواية على النشاوي والحب بن الشحنة والزين زكريا وآخرين منهم كابيه والديمي وهو قارىء الحديث عند تغرى بردى القادري الاستادار في حياة صاحبه الدوادار الكبير وبعده ختم كتباً كباراً وهرع الفضلاء فمن دونهم لسماعها كخلد والكليال وبعده ختم كتباً كباراً وهرع الفضلاء فمن بعض انتعاش وربما تكلم في بعض تعلقات البيبرسية وتأخر عليه بعض شيء بل في شيء يتعلق بالاستدارية .

(أحمد) بن عمان بن عمدين ابراهيم بن عبدالله الشهاب أبو الفتح الكرماني الاصل القاهري الحنفي المحدث ويعرف بالكاوتاتي . ولدفي أواخر ذي الحجة كاقر أته بخطه وهو المعتمد أو في رمضان كاقاله سيخنافي أنبائه سنة اثنتين وستين وسبعائه ، وأجاز له العز ابن جماعة فهر ستمروياته والصلاح بن أبي عمروا بن اميلة وخلق و حبب إليه الطلب بعناية صديقه الشمس بن الرفاو دارعلي الشيوخ وسمع على ناصر الدين الحراوي والعفيف النشاوي والتقي بن حاتم وجويرية ابنة الهكاري وغيرهم من أصحاب ابن الصواف وابن القيم ثم من أصحاب وزيرة والحجار والواني والدبوسي والختني ثم من أصحاب النجيب ثم من أصحاب الفخر ثم من به دهم حتى قرأ على أقرانه ومن سمع بعده وكان ابتداء ثم من أصحاب الفخر ثم من به دهم حتى قرأ على أقرانه ومن سمع بعده وكان ابتداء قراء ته سنة تسع وسبعين وهلم جرامافتر و لاوني و تكررت قراء ته للكتب الكبار حتى انه قرأ البخاري أكثر من ستين مرة وشيوخه فيه نحو من ذلك إلى غيره من الكتب الكبار والمعاجم والمشيخات والمسانيد والأجزاء ممالا ينحصر وأخذ من الكتب الكبار والمعاجم والمشيخات والمسانيد والأجزاء ممالا ينحصر وأخذ على الحريق وولده وشيخناو مما قرأه عليه الافتراح لا بن دقيق العيد وعلوم الحديث عن الهراقي وولده وشيخناو مما قرأه عليه الافتراح لا بن دقيق العيد وعوم الحديث بماله وقطعة من أطراف المسند ومروياته وأجازه غير واحد منهم شيخنا التعليق بكماله وقطعة من أطراف المسند ومروياته وأجازه غير واحد منهم شيخنا التعليق بكماله وقطعة من أطراف المسند ومروياته وأجازه غير واحد منهم شيخنا

<sup>(</sup>۱) بضم أوله وثالثه بينهما جيم وآخره معجمة . وفي الاصل «القسطوخي» ـ

بالأقراء ، بلكان شيخنا بمن استفاد منه المسموع والشيوخ ووصفه في إجازة له بالاخ في الله تعالى الشيخ الامام العالم الفاضل الكامل الأوحد المحدث مفيد الطالبين عمدة المحدثين جمال الكملة القدوة المحقق، زاد في أخرى البارع صدر المدرسين جمال الحفاظ المعتبرين بقية السلف المتقين خادم سنة سيدالمرسلين ، وكذا أخذ الفقه عن العز الراذي والشمس ابن أخي الجار والبدرين خاص بك وأكمل الدين والجلال التباني (١) وغيرهم والقرآآت عن جماعة وأكثر من الاشتغال بالعربية على الغماري والشهاب الصنهاجي (٢) وعبد الحميد الطر ابلسي والسراج وطائفة ولم يمهر فيها حتى كان بعض الشيوخ إذا سمع قراءته يقول له احرم سلم وكذا لم يمهر في غيرها حتى قال شيخنا انه لم ينتقل عن الحد الذي ابتدأ فيه في الفهم والمعرفة والحفظ والقراءة درجة مع شدة حرصه على الاشتغال في الحديث والفقه والعربية والقراءة وتحصيله الكثير من الكتب بحيث كتب بخطه جملة من تصانيف الشيوخ ثم من تصانيف الاقران كالولى العراقي ثم شيخنا وآخرين وخطه ردىء وفهمه بطيء ولحنه فاش لكنه كان ديناً خيراً كثير العبادة على وجهه وضاءة الحديث وكان في أكثر عمره متقللا من الدنيا حتى كان يحتاج إلى التكسب بالشهادة ثم قرر في قراءة الحديث بالقصر الأسفل من القلعة بأخرة بعد السراج قارىء الهداية فقرأ صحيح مسلم عدة سنوات فاسا كانت سنة أدبع وثلاثين كانمتو عكافقر دعوضه شيخناالشمس أارشيدي لمكونه كان مصاهرا له ولذا استقر فيها عوضه ، بل كان باسمه قبل ذلك اسماع الحديث بتربة الظاهر برقوق خارج باب النصر استقر فيها في سنة سبع عشرة ، قال شيخنا وقد صاهر الزين العراقي على ابنته جويرية فأولدها أولاداً ماتوا وتزوج ابنة له منها النجم الفاسي فأولدها ولدين ومات عنهما فنشأ في كفالته إلى أن فارق جدتهما فسافرت بهما مع ابنته إلى مكة فماتاهناك قال وقد أشرت عليه أن يجمع شيوخه ارادة أن يتيقظ ويتخرج كاتمهرغيره فما أظنه فعل. قلت قدرأيته اختصر الناسخ والمنسوخ للحازى وعمل مختصراً في علوم الحديث قال أنه من كلام العاماء و تخريجاً لنفسه لم يكمله. ومختصر تهذيب السكال شرع فيه وله ثبت في مجلدين فيه أوهام كثيرة التقط شيخنا منها اليسير وبينــه في جزء سماه سكوت ثبت كلوت ؛ وأسمع في أواخر عمره من لفظه لكونه عرض لسمعه ثقل، سمعمنه خلق من الأعيان كالمناوي

<sup>(</sup>١) نسبة إلى التبانة. (٢) نسبة إلى منهاجة في المغرب.

وابن حسان وتغرى برمش انفقيه وابن قمر وفي الاحياء منهم جماعة ،ولم يرزق حظاً ولا نباهة ، ومات في يوم الاثنين رابع عشري جمادي الأولى سنة خمس وثلاثين بالقاهرة ودفن جوار الزين العراقي ولم يخلف بعده في معناه مثله رحمه الله ونفعنا به ، ورأيت من نقل عن تغرى برمش انفقيه أنه قال لم ندرك فيمن أدركنا أكثر ساعامنه قيل لهولا ابن حجرقال نعم ولاأشياخه . وهذا مجازفة فكم من كتاب وجزء ومشيخةومعجم قرأهشيخناأوسمعه لعل (١) الكلو تاتيمارآه. وقد ترجمه المقريزي في عقوده باختصار وأنه لم يخلف بعده في قراءة الحديث مثله . ( أحمد ) بن عُمَان بن مجد بن اسحاق بن ابراهيم ألبهاء أبو الفتوح بن الفخر أبي عمرو بن انتاج أبي عبد الله بن البهاء أبي الفداء المناوي الأصل السلمي القاهري الشافعي أخو البدر مجد ووالد على وغمر الآتي ذكرهم. ولد في رجب سنة أدبع وثمانين وسبعمائة واشتغل على ابن عم والده الصدر المناوى وغسيره وأجيز بالآفتاء والندريس واستقر هو وأخوه بعد أبيهما فى وظائفه كالجاولية والسعدية والسكرية والقطبية العتيقة والمجدية والمشهدالحسيني وافتاء دار العدل: وخطب بالجامع الحاكمي وقبله بالصالحية وناب في الحسكم بالقاهرة وغيرها من اعمال الوجهالبحري، وولى أنظاراً كثيرة وتزوج خديجة ابنة النورعلى بن السراج ابن الملقن وأولدها المذكورين وابنة تزوج بها الولوى السفطي وغـيره، وكان حسن السمت والتودد وافر العقل كثير المروءة محباً في اهــل العلم رئيساً ذا وجاهة زائدة بحيث عين مرة للقضاء وكانت نفسه تسمو اليـه فلم يتفق . مات في يوم الاثنين سادس عشر رمضان سنةخمس وعشرين عن نحو الاربعينودفن بالقرافة الصغرى، واستقر ابناه في جهاته واستنيب عنهما خالهما جلال الدين بن الملقن رحمه الله. ذكرهشيخنا باختصارفي إنبائه ، وحكى لى ولده النور أنهروي عن الشهاب البطائحي(٢) وانه كان يطالع المطلب ويحضر دروس الجلال البلقيني فيستكثر الجلال مايبديه من الابحاث والنقول ويضج من ذلك بحيث أداه إلى اخذ النسخة التي كان يطالع منها من خازن كستب الخطيري واستكتمه ومع هذافلم يخفعلى البهاءوعدل لنظرغيره منكتب الاصحاب التي بالمحمودية وغيرها ولزم طريقته في المباحثة ونحوها حتى صار الجلال يقولله انت تطالع منخزانة محمود وانااستمد من الملك المحمود. (تم الجزء الأول وأول الثاني ترجمة أبن الصلف)

<sup>(</sup>١) في الأصل « لعله » (٢) بفتح أوله نسبة للبطائح بين و اسطو البصرة .

## ﴿ الفهرس ﴾

الصفحة العيقحة ج شهادة الشوكاني للضوء اللامع. ١٣ ابراهيم بنأحمد الموصلي. ٢ ترجمة المؤلف عن شذرات الذهب « « خضر العبالحي 14 مقدمة الكتاب « أحمد البني » 14 (حرف الألف) « « « الزهرى · 14 آدم بن سعد الكيلاني . « « السعدي » 12 آدم بن سعيد الجبرتي . « « الطنتدائي . 12 آدم بن عبد الرحمن الوركاني . « « بن عبد الدائم 18 أبان بن عثمان بن ظهيرة . ابراهيم بن أحمد الطباطي أنجد المجذوب. ابراهيم بن أحمد البرماوي ابراهيم بن زقزق . ابراهيم بن أحمد بن عثمان الرقي « «ابراهيم الجعفري. ٧ ابواهيم بن أحمد بن المحتسب « « سابق : أبراهيم أبو السعود الطنتدائي « النووى · ١٧ ابراهيم بن أحمد البيجوري « الابودري. ٢٠ ابراهيم بن أحمد المليجي ابراهيم بن أحمد الشيرازي ٢١ ابراهيم بن أحمدالسويفي. « أحمد العجمي · » ٢١ ابراهيم بن أحمد بن غانم « « الميلق » » ٢٢ أبراهيم بن أحمد بن غنائم « أحمد الهامي . ٢٢ ابراهيم بن أحمد المقدسي « « « القلقشندي . ٢٣ ابراهيم بن أحمد التونسي « « «البحائي . ٢٣ أبراهيم بن أحمد بن قاوان « «بنعبدالقادرالنابلسي » ٢٣ أبراهيم بن أحمد الدمشتي « « العجلوني . 11 ٢٣ ابراهيم بن أحمد شردمة « « بن الغرس . 14 ٢٣ ابراهيم بن أحمد الزعبلي « «الأذرعي · 14 ٢٤ ابراهيم بن أحمد بن فهد (YV)

۲۶ ابراهیم بن أحمد الخجندی

٢٥ ابراهيم بن أحمد بن الريس

٢٥ ابراهيم بن أحمدبن وفا

٢٥ ابراهيم بن أحمد البلالي

٢٦ ابراهيم بن أحمد الحتاتي

٢٦ ابراهيم بنأحمد الباعوني

٢٩ ابراهيم بن أحمد بن القطب

٣٠ ابراهيم بن أحمد القدسي

٣٠ إبراهيم بن أحمد بن الضعيف .

٣٠ إبراهيم بن أحمد الطباطبي .

٣٠ إبراهيم بن أحمد القليوبي .

٣٠ إبراهيم بن أحمد البدرى .

٣٠ إبراهيم بن أحمد الجبرتي .

٣٠ إبراهيم بن أحمد بن فتوح .

٣١ إبراهيم بن إسحاق العينوسي .

٣١ إبراهيم بن إسماعيل البعلي .

٣٢ إبراهيم بن إسماعيل المقدسي .

٣٢ إبراهيم بن إسماعيل السروسي .

٣٢ إبراهيم بنإسماعيل السهروردي .

٣٢ إبراهيم بن إسماعيل الجحافي

٣٧ ابراهيم بن اسماعيل الجبرتي .

٣٢ إبراهيم بن باب المغنى .

٣٢ إبراهيم بن الظاهر برقوق .

۳۳ إبراهيم بن بركات بن عجلان الحسني.

۳۳ إبراهيم بن بركة البشيري .

٣٣ ابراهيم بن برية برهان الدين .

٣٣ ابراهيم بن بيغوث صارم الدين.

٣٣ ابراهيم بن أبي الهول.

٣٣ ابراهيم بن أبي بكر الحرضي .

٣٤ ابراهيم بن أبي بكر بن البيطار -

٣٤ ابراهيم بن الزكي القباني .

« أبي بكر القاهري.

« أبي بكر الشنويهي .

« « بكر الموصلي .

« « كر بن تمرية . « « بكر العزيزي .

40

« « بكر بن مزهر، 40

« « بكر الخوافي . 40

« « بكر بن فهد . 40

« « بكو البرلسي . 40

« « بكر القدسي . 47

« « بكوالحوى. 44

« « بكر البصرى . 47

« « بكرالماحوزي. 44

« ثابت 47

« جابر الزواوي . WY

« الجاقر الميقاتى · TY

« حاجي صارم الدين -WY

« حجاج الأبناسي .

« حجى الحسني 49

« حسن بن عليبة . ٤.

« الحسن العرابي -2+

« الحسن الرهاوي . )) ٤.

«حسن بن عجلان الحسني . 13

ا ٥٢ ابراهيم بن سليان شيخ ٥٢ ابراهيم بنشاه رخ بن تيمور لنك ٥٣ ابراهيم بنشيخ الأميرصارم الدين ٥٥ ابراهيم بن المؤيدشيخ ٥٥ ابراهيم بنصدقةالصالحي ٥٦ ابراهيم بنعبدالرحمن بنقوقب ٥٧ ابراهيم بنعبدالرحمن بن القطان ٥٨ ابراهيم بن عبد الرحمن العنبتاوي ٥٨ ابراهيم بن عبد الرحن السرائي ٥٩ ابراهيم بنعبد الرحمن بن ابي شعر ٥٩ ابراهيم بن عبدالرحمن بن جمال الثناء ٥٩ ابراهيم بنعبدالرحمن الانصاري ٥٩ ابراهيم بن عبد الرحمن الغزى ٥٩ ابراهيم بنعبد الرحمن بنالكركي ٦٤ ابراهيم بن قاضي عجلون ٦٥ أبراهيم بن عبدالرحمن بن الشحنة ٦٥ أبراهيم بن عبدال حمن الشهرزوري ٦٥ ابراهيم بن عبدالرزاق بن غراب ٧٧ ابراهيم بن عبدالغني بنالهيمم ٦٨ ابراهيم بنعبد الغني بن الجيعان ٦٨ ابراهيم بن عبدالكريم بن كاتب جكم ٦٩ ابراهيم بنعبد الكريم الدمشقي ٦٩ أبواهيم بنعبدالكريم الكردي ٧٠ ابرا يم بن عبد الله القسطلاني ٧٠ ابر هم بن عبد اللهالعرياني ٧١ ابراهيم بن عبد الله بن العاد ٧١ ابراهيم بن عبد الله الزنهاري ٧١ اب اهيم بن عبد الله المارداني

٤١ الراهيم بنحسن الجراحي « « الشحرى · « الحسن بن الحطب ٤1 « حسن بن المزلق 13 « « بن عليبة . « الحصني » » 24 « حسين المريني « « بن الحلبي » » 24 « « بن العجمي 24 « حمزة الجعفرى 24 « خالد الداراني 24 « خضر القصوري 240 « خلف البلبيسي ٤V « خليل المنصوري EA « خليل المحلي 29 ٤٩ ابراهيم بن خليل بن جميلة ٥٠ ابراهيم بن خليل بن النبشاوي ٥٠ ابراهيم بن داود العباسي ٥٠ ابراهيم بن داود بن أبي الوفا ٥٠ ابراهيم بن داود الدمشتي ٥٠ ابراهيم بن رضوان الحلبي ٥١ ابراهيم بنرمضان التركماني ٥١ ابراهيم بن رمضان المجدلى ٥١ ابراهيم بن سالم العبادي ١٥ ابراهيم بن سعد بن الصباغ ٥١ ابراهيم بن سعيد الاطرابلسي ٥٢ ابراهيم بن سلطان الدمشتي ٥٢ ابراهيم بن سليان الفزاري

ابراهيم بن على القلقشندي -٨٤ إبراهيم بن على التلواني . Aź إبراهيم بن على المتبولي . 10 ابراهيم بن على المياني . 11 ابراهيم بن على الزمزمي 人て ابراهيم بن على الخزرجي AY ابراهيم بن على القطبي 入人 ابراهيم بن على بن ظهيرة AAابراهيم بن على التونسي 99 الراهيم بن على القادري -99 ابراهيم بن على الدمياطي 99 ابراهيم بن على النمراوي 99 ابراهيم بن على بن علوة 99 ابراهيم بن على بنالملاح 1 . . ابراهيم بن على الدمشتي 1 . . إبراهيم بن على التادلي 1 ... إبراهيم بن عمر الرفاعي 1 . . إبراهيم بن عمر السوبيني 1 . . ابراهيم البقاعي صاحب التفسير 1.1 إبراهيم بن عمر الدميري 111 إبراهيم بن عمر بن قرا 114 إبراهيم بن عمر الطلحي 114 ابراهيم بن عمربن العجمي 114 ابراهيم بن عمر الاتكاوي 114 ابراهيم بن عمر النابتي 110 إبراهيم بن عمر بن الصواف 110 ابراهيم بن عيسي الناشري 110 ابراهيم بن عيسي الشرعبي 110

٧٢ ابراهيم بن عبد الله الصنعاني ٧٢ ابراهيم بن عبد الله بنجاعة ٧٢ ابراهيم بن عبد الله خور ٧٢ ابراهيم بن عبد الله الأنصاري ٧٧ ابراهيم بن عبد الله الحطاب ٧٢ ابراهيم بن عبد الملك البرنتيشي ٧٣ ابراهيم بن عبد المهيمن القليوبي ٧٣ ابراهيم بن عبد الواحد المرشدي ٧٣ ابراهيم بن عبدالوهاب بن كشير ٧٣ ابراهيم بن عبدالوهاب الحسني ٧٣ ابراهيم بن عبد الوهاب البغدادي ٧٤ أبراهيم بن عبد الوهاب الغزى ٧٤ أبراهيم بن السيد عفيف الدين ٧٤ ابراهيم بن عثمان بن النجار ٧٤ ابراهيم بن على بن أبي مدين ٧٤ ابراهيم بن على المناوى ٧٥ ايراهيم بن على الدمشتي ٧٥ ابراهيم بن على بن أبي الوغاء ٧٧ ابراهيم بن على التتأني ٧٧ ابراهيم بن على القلقشندي ٧٨ ابراهيم بنعليبن بركة النعاني « على القادري . « على البهنسي . 11 « على الخناني . 4 « على بن الظريف . 14 « على بن بركة الفارى . 14 « على القاهري . 14 « على المارديني . Λź

| ابراهيم بن مجداليماني        | 177  | ۱۱۶ ابراهیم بن غنائم المقدسی       |    |
|------------------------------|------|------------------------------------|----|
| « الابناسي »                 | 177  | ۱۱۳ ابراهیم بن فائد الزواوی        | 1  |
| « « الغزي                    | 177  | ١١٠ ابراهيم بن فرج الله الاسرائيلي | 1  |
| « « الدفرى                   | 177  | ۱۱۱ ابراهیم بن قاسم المغربی        | 1  |
| « « بنقدیدار                 | 144  | ۱۱۱ ابراهیم بن قاسم الحیرانی       | 1  |
| « « النويري                  | 177  | ١١١ ابراهيم بن أبي القاسم بن جعان  | 1  |
| « بن أبي الجن                | 177  | ۱۱/ ابراهيم بن أبي القسم الناشري   | ٨  |
| » بن زقرق                    | 149  | ۱۱، ابراهیم بن قرمش القاهری        | ٨  |
| « « الشنويهي                 | 14.  | ۱۱، ابراهيم بن كامل البرشاني       | ٨  |
| « العجيلي البياني »          | 14.  | ١١، ابراهيم بن مباركشاه الاسعودي   | ٨  |
| « « الحجازي                  | 14.  | ۱۱، ابراهیم بن مبارك البكري        | 4  |
| » » » » »                    | 14.  | ۱۱۰ ابراهیم بن محد بن الخطیب       | 1  |
| ابراهیم بن محد بن أبي شریف   | 145  | ۱۱ ابراهیم بن محمد البیجوری        | ٩  |
| ابراهيم بن محدبن المدركل     | 147  | ۱۱۰ ابراهیم بن محمد الخجندی        | ٩  |
| ابراهيم بن مجد الدماطي       | 144  | ١٢٠ ابراهيم بن محمد بن الخص        | •  |
| ابراهيم بنجدبن الحداد        | 127  | ۱۲۱ ابراهیم بن محمد انبینی         | 1  |
| ابراهيم بن محدبن الخازن      | 144  | ۱۲ ابراهیم بن محمد بن ظهیر         | 1  |
| ابراهيم بنهد الموصلي         | 144  | ۱۲۱ ابراهیم بن محد الانصاری        | 7  |
| ابراهيم بنجد بنالقباقبي      | 147  | ۱۲۱ ابراهیم بن محد البطینی         | 4  |
| أبراهيم بنعد سبطابن العجمي   | 144. | ۱۲۱ ابراهیم بن محمد التونسی        | ۳  |
| ابراهيم بنجد بن دقماق المؤرخ | 120  | ۱۲۱ ابراهیم بن محمد بن المعتمد     | سا |
| ابراهيم بنجد الملكاوي        | 127  | ۱۲۱ ابراهیم بن محمد بن مطیر        | 0  |
| ازاهيم بنهد بن عون           | 127  | ۱۲ ابراهیم بن محمد الموحدی         | 0  |
| ابراهیم بن محد بن صدیق       | (EV) | ۱۲ ابراهیم بن محمد الیوسنی         | 0  |
| ابرَاهيم بنجد بن طيبغا الغزي | 121  | ۱۲۰ ابراهیم بن محمد الجبلی         | 0  |
| اراهيم بن محمد بن صالح       |      | ۱۲ ابراهیم بن عمد الجعفری          | 9  |
| اراهيم بن محمد المصعصع       | 129  |                                    | 7  |
| اراهيم بن محمد الطنساوي      | 159  | ۱۲ « « الشرواني                    | ٦  |

١٦٥ ابراهيم بن محمد النويري ١٦٥ الراهيم بن عد البصري ١٦٥ ابراهيم بن محد الششترى ١٦٥ ابراهيم بن زيت حار ١٦٦ ابراميم بن محد بنالقطب ١٦٦ ابراهيم بن مجد الناجي ١٦٦ ابراهيم بن عد الجبلي ١٦٦ ابراهيم بن مجد العراقي ١٦٧ ابراهيم بن مجد بن مفلح ١٦٨ ابراهيم بن محد البقاعي ١٦٨ ابراهيم بن محد بن يَـس ١٦٨ ابراهيم بن مجد الاذرعي ١٦٨ إبراهيم بن مجد القرمي القاهري ١٦٩ ابراهيم بن محد الكابشاوي ١٦٩ إبراهيم بن مجد الونائي ١٦٩ ابراهيم بن محدالاً خضري التونسي ١٧٠ ابراهيم بن عجد الاردبيلي ١٧٠ ابراهيم بن محد الحجازي ١٧٠ ابراهيم بن محد الرصافي ١٧٠ ابراهيم بن محمد العقرى ١٧٠ ابراهيم بن محمود بن هلال الدولة ١٧٠ ابراهيم بن محمود التسترى ١٧١ ابراهيم بن مجمود الاقصرائي ۱۷۱ اراهیم بن محمود الحوی ١٧٢ ابراهيم بن مخاطة ۱۷۲ ابراهیم بن مکرم الشیرازی ۱۷۵ اراهیم بن موسی الکرکی ۱۷۸ ابراهیم بن موسی الطرابلسی

١٥٠ ابراهيم بن محمد الدواخلي ١٥٠ ابراهيم بن محد النابلسي ١٥٠ ابراهيم بن محمد بن الديري ١٥١ ابراهيم بن محمد الايجي ١٥١ ابراهيم بن محمدبنسابق ١٥٢ ابراهيم بن محمد بن مفلح ١٥٢ ابراهيم بن محمد الصنعاني ١٥٣ ابراهيم بن محمد بنخولان الدمشقى ١٥٣ ابراهيم بن محمد الدجوى ١٥٣ الراهيم بن محمد بن الاشقر ١٥٤ ابراهيم بن محمد بن البديوي ١٥٥ ابراهيم بن محمد بن قرمان ١٥٥ ابراهيم بن محمد انتادلي ١٥٦ ابراهيم بن محمد بن المفضل ١٥٦ ابراهيم بن خطيب بيت عذراء ١٥٧ ابراهيم بن مجد الغرناطي ١٥٧ ابراهيم بن محمد المكي ١٥٧ ابراهيم بن محمد بنلاجين ۱۵۷ ابراهیم بن محمد الخونجی ١٥٨ ابراهيم بن محمد بن الزير ١٥٨ ابراهيم بن محمد القرشي ١٥٩ ابراهيم بن محمد بن المرحل ١٦٠ ابراهيم بن محمد بن السكماخي ١٦١ ابراهيم بن محمد القهوقي اللقائي ۱۲۳ ابراهیم بن محمد الطبری ١٦٤ ابراهيم بن محمد الفرضي ١٦٤ ابراهيم بن محمد بن وفاء ١٦٤ ابراهيم بن محمد بن فلاح

١٧٨ ابراهيم بن موسى بنزين الدين ١٨٥ ابراهيم بن المهندس ۱۷۸ ابراهیم بن موسی بن مخاطة ١٨٥ ابراهيم برهان الدين الحنبلي ١٧٩ ابراهيم بن مُوسى بن قريعين ا ١٨٥ ابرهيم برهان الدين الدمشقي ١٧٩ ابراهيم بن مونس الخليلي أ ١٨٥ ابراهيم برهان الدين الدمياطي ١٧٩ ابراهيم بن نصر الله العسقلاني ١٨٥ ابراهيم برهان الدين الزرعي ١٧٩ ابراهيم بن نوح القاهري ١٨٦ الراهيم برهان الدين السنهوري ١٨٦ ابر اهيم برهان الدين صاحب سيواس ۱۷۹ ابراهیم بن یحیی سبط منکلی ١٨٠ ابراهيم بن يحيي الحسني اليماني ١٨٦ ابراهيم برهان الدين الفزاري ١٨٠ ابراهيم بن أبي يزيد الحنني ١٨٦ ابراهيم برهان الدين الحمي ١٨٦ ابراهيم سعدالدين بنعو يدالسراج « يعقوب الحنفي 14. « ابى الفتح الفاقوسي ١٨٦ ابراهيم صارم الدين الشهابي 14. ١٨٦ ابراهيم صارم الدين الذهبي « يوسف بن التاجر 114 ١٨٦ اراهيم المهتار « يوسف بن العداس 114 « يوسف القرنوي ١٨٦ ابراهيم الباجي التونسي 114 « يوسف السرمري ١٨٧ ابراهيم البلباسي 114 « يوسف القرماني ١٨٧ ابراهيم اللملوستي الدمشتي 114 ۱۸۷ ابراهیم التازی المغربی يوسف بن الفقيه 114 )) ۱۸۷ ابراهیم البرشکی التونسی « یوسف الحمامی 114 ١٨٧ ابراهيم الحصحاص « يونس العجمي 114 « « سعدالدين الصغير ۱۸۷ ابراهیم الرملی 114 ١٨٧ ابراهيم السطوحي الميداني « « السكر والليمون 114 « « الأباه الدمشقي ١٨٧ ابراهيم بن البقال الصوفي 114 ١٨٤ ابراهيم بن الاصبهاني الخياط ١٨٨ ابراهيم السيروان ١٨٤ ابراهيم بن البحلاق البعلي ۱۸۸ ابراهیم بن قندیل الشامی ١٨٤ ابراهيم بن التقي الدمشقي ١٨٨ ابراهيم صاحب شماخي ١٨٤ ابراهيم بن الجندي المفتى ١٨٨ ابراهيم العجمي الكهنفوشي ١٨٤ اراهيم بن الزيات ١٨٨ ابراهيم الغنام ١٨٤ ابراهيم بن المرأة الناصري ۱۸۹ ابراهیم القزاز المقریء

١٩٥ أحمد بن ابر اهيم بن جماعة المقدمي. ١٩٦ أحمد بن ابراهيم بن المفرد ١٩٦ أحمد بن ابراهيم بن معتوق ١٩٦ أحمد بن ابراهيم بن الخازن ١٩٦ أحمد بن ابراهيم الابناسي ١٩٦ أحمد بن ابراهيم بن ظهيرة ١٩٧ أحمد بن ابراهيم العسلقي اليماني ١٩٧ أحمد بن ابراهيم بن المحلى ۱۹۷ أحمد بن ابر اهيم بن البرهان القرشي. ١٩٨ أحمد بن ابرهيم البطيني ١٩٨ أحمد بن ابراهيم البرهان الحلبي ٢٠٠ أحمد بن ابراهيم بنعرب المماني. ٢٠١ أحمد بن ابراهيم بن العديم ٢٠٢ أحمد بن ابراهيم بن عمادالدين ۲۰۲ أحمد بن ابراهيم النابلسي ٢٠٢٠ أحمد بن ابراهيم بن النحاس ٢٠٤ أحمد بن ابراهيم بن العماد الخليلي ٢٠٤ أحمد بن ابر اهيم بن المؤذن المصرى، ٢٠٤ أحمد بن ابر اهيم بن مخاطة ٢٠٤ أحمد بن ابراهيم بن ملاعب ٥٠٠ أحمد بن ابراهيم القادري ٢٠٧ أحمد بن ابر اهيم الحلبي ۲۰۸ أحمد بن ابراهيم النويري ۲۰۸ أحمد بنابراهيم المندي ۲۰۸ أحمد بن ابراهيم المناوي ۲۰۸ أحمد بن ابراهيــم الـكردى ۲۰۸ أحمد بن ابراهيــم الزرعي ٢٠٨ أحمد بن ابراهيم الحابي الشاهد

١٨٩ ابراهيم الكردي ۱۸۹ ابراهیم الماقریزی ١٨٩ ابراهيم المغربي الحاج ١٩٠ ابراهيم الهندي الحنني ١٩٠ أبوك الحكمي الأمير ١٩٠ ابرك الاشرفي برسباي ١٩٠ أجود بن زامل الجبرى ﴿ ذكر الأحدين ﴾ ۱۹۰ أحمد بن آق برسالخوارزمی ۱۹۱ أحمد بن ابراهيم المرشدي ١٩١ أحمد بن ابراهيم النابلسي ۱۹۲ أحمد بن ابراهيم بن الزهرى ١٩٣ أحمد بن ابراهيم بن علبك ۱۹۳ أحمد بن ابراهيم الحتاتي ۱۹۳ أحمد بن ابراهيم البحيري ۱۹۳ أحمد بن ابراهيم الهندي ١٩٣ أحمد بن ابراهيم العقبي اليماني ١٩٣ أحمد بن ابراهيم القوصى اليماني ١٩٤ أحمد بن ابراهيم المحلى ١٩٤ أحمد بن ابراهيم بن الدرويش ١٩٤ أحمد بن ابراهيم بن عجلان الحسني ١٩٤ أحمد بن ابراهيم الزموري ١٩٤ أحمد بن ابراهيم الميقاتي ١٩٤ أحمد بن ابراهبم القليوبي ١٩٥ أحمد بن ابراهيم العلم العكارى ١٩٥ أحمد بن ابراهيم الأبودري ١٩٥ أحمد بن أبراهيم بن الخباز ١٩٥ أحمد بن ابراهيم الصيرفي

419

٢١٦ أحمد بن أحمد بن عليك البعلى ٢١٦ أحمد بن أحمد بن درباس الكردي ٢١٧ أحمد بن أحمد الجديدى البدر انى ٢١٧ أحمد بن أحمد التتائي ٢١٧ أحمد بن أحمد الدمياطي ٢١٧ أحمد بن أحمد الزفتاوي ٢١٨ أحمد بن أحمد بن غنام البرنكيمي ٢١٨ أحمد بن أحمد بن غلبك الحلبي ٢١٨ أحمد شاه بن أحمد شاه الملك ٢١٩ أحمد بن أحمد الطبري ٢١٩ أحمد بن أحمد الحسني الحلي ٢٢٠ أحمد بن أحمد الطبرى المسكى ٢٢٠ أحمد بن أحمد بن الزاهد ٢٢١ أحمد بن أحمد الرملي ٢٢١ أحمد بنأحمد بنالعلم المهندس ٢٢٢ أحمدبنأحمد زروقالفأسي ٢٢٣ أحمد بن أحمد الشهاب دليم ۲۲۳ أحمد بن احمد الازدى ٢٢٣ أحمد بن أحمد الديسطى ٢٢٣ أحمد بن أحمد بن المؤدب المناوى ٢٢٤ احمد بن أحمدالعجيمي المقدسي ٢٢٤ أحمد بن أحمد بن الضياء ٢٢٤ أحمد بن أحمد الحنفي ٢٢٤ أحمد بن أحمد بن المرضعة ٢٢٤ أحمد بن أحمد بن عليبة ٢٢٤ أحمد بن أحمد الكناني ٢٢٥ أحمد بن أحمد السوداني ٢٢٥ أحمد بن أحمد العمرى

۲۰۸ أحمد بن ابراهيم الحصي ٢٠٨ أحمد بن ابراهيم السفطى ٢٠٩ احمد بن ابراهيم العجمي المكي ٢٠٩ أحمد بن ابراهيم القمصى ٢٠٩ أحمد بن إبراهيم المدنى المؤذن ٢٠٩ أحمد بن ابراهيم البجائي ۲۰۹ أحمد بن أحمد المرشدي ٢٠٩ أحمد بن أحمد بن البرهان الحلي ٢٠٩ أحمد بن أحمد ملك كابرجة ٢٠٩ احمد بن احمدبن القاضي أحمد ٢٠٩ أحمد بن أحمد بن الزاهد ٢٠٩ أحمد بن أحمد بن الضياء ٢٠٩ أحمد بن أحمد بن النشار ٢١٠ أحمد بن أحمد الكازروني ٢١٠ أحمد بن أحمد التمر بغاوي ٢١٠ أحمد بن أحمد بن جوغان ٢١٠ أحمد شاه بن أحمد شاه ٢١٠ أحمد بن أحمد الاذرعي ٢١٠ أحمد بن أحمد الفقيه المسيرى ٢١٠ أحمد بن أحمد العمري ٢١٠ أحمد بن أحمد الاسيوطي ٢١٣ أحمد بن أحمد القمصى ٢١٣ أحمد بن أحمد السخاوي ٢١٤ أحمد بن أحمد المياني ٢١٥ أحمد بن أحمد الربيعي ٢١٥ أحمد بن أحمد العجمي ٢١٥ أحمد بن أحمد بن كال الدمنهوري ٢١٦ أحمد بن أحمد طبيخ الغزولي (YA)

٣٤٦ أحمد بن اينالمين خو اصالظاهي ٧٤٧ أحمد بن اينال الحنفي ٧٤٧ احمد بن أيوب الفيومي ٢٤٧ أحمد بن المدر الكندي ٧٤٧ أحمد بن البدر المغربي ۲٤٧ أحمد بن بود مك ۲٤٧ أحمد بن برسماى الظاهري ۲٤٨ أحمد بن بركات الجزائري ٢٤٨ أحمد بركة الدمشقي ٢٤٨ أحمد بن بلبان القمرى الدمشقي ٢٤٨ أحمد بن أبي بكر الحكمي ४٤٨ احمد بن أبي بكر بن ظهيرة ٢٤٨ أحمد بن أبي بكر بن أبي عمر المقدسي ٢٤٨ أحمد بنأى بكربن عوالة القيرواني ٢٤٩ أحمد بن الى بكر بن الرسام القادري ٢٥٠ احمد بن ابي بكر المخدوعة ٢٥٠ احمد بن ابي بكر الحرضي اليماني ٢٥٠ احمد من أبي بكر من الزاهد القاهري ٢٥١ احمد بن أبي بكر الهكاري ٢٥١ احمدين أي بكر الكناني البوصيري ۲۵۲ احمد بن ابی بکر الحسینی ٢٥٢ احمد بن ابي بكر الدنكلي المياني ۲۵۲ احمد بن أبي بكر المراغي ٢٥٣ احمد بن أبي بكر الصيرفي ۲۵۳ احمدبن الى بكربن رسلان العجيمي ٢٥٤ أحمد بن أبي بكر المرعشي ٢٥٥ أحمد بنابي بكر بنالعطار البعلي ۲۵٥ احمد بن ابي بكر بن زريق

٢٢٥ أحمد بن أبي أحمد شنبل ٢٢٥ أحمد بن أبي أحمد الصفدي ٢٢٦ أحمد بن أبي احمد الحلي ٢٢٦ أحمد بن ارغون شاه الأشرفي ٢٢٦ أحمد بن اسحاق الشيخ أصلم ٢٣١ أحمد بن اسكندر الأرتق الملك ۲۳۱ أحمد بن اسمعيل البحيري ٢٣١ أحمد بن اسمعيل بن عبيل المياني ۲۳۱ أحمد بن اسمعيل بن أي السعود ٢٣٤ أحمد بن اسمعيل المكراني ٢٣٤ أحمد بن اسمعيل التادري ٢٣٥ احمد بن اسمعيل بن بريدالا بشيطي ۲۳۷ احمد بن اسمعیل الحسبانی ٢٣٩ احمد بن اسمعيل بن الصائغ ٢٣٩ احمد بن اسمعيل ملك المن ۲٤٠ احمد بن السمعيل الحريري ۲٤٣ احمد بن اسمعيل نابت الزمزمي ٢٤٣ احمد بن اسمعيل الفرنوي ٢٤٣ أحمد بن اسمعيل بن كثير ٢٤٣ احمد بن اسمعيل الوناتي ٢٤٣ احمد بن اسمعيل القلقشندي ٢٤٤ احمد بن اسمعيل السلطان ٢٤٤ احمد بن اسمعيل الأمير الهواري ٢٤٤ احمد بن اسمعيل الابشيطي ٢٤٤ احمد بن اويس السلطان ٧٤٥ احمد بن اويس الجبرتي ٢٤٦ أحمد بن اينال الظاهري ٢٤٦ أحمد بن اننال العلائي ٢٦٥ احمد بن أبي بكر الحواري الدمشقي ٢٦٥ احمد بنأبي بكر الزيلعي ٢٦٥ احمدبن أبي بكر قاضي اب ٢٦٥ احمد الشهاب الأتابكي ٢٦٥ احمد بن تاني بك الاياسي ٢٦٦ أحمد بن ثقبة الحسني المكي ٢٦٦ أحمد بن جاجق المؤيدي ٢٦٦ أحمد بن جار الله بن زائد ٢٦٧ احمد بن جار الله الطبري ٢٦٧ احمد بن جار الله المكي ٢٦٧ أحمد بنجبريل الخليلي ٢٦٧ احمد بن جعفر النابلسي ۲۲۷ احمد بن جقمق ٢٦٧ احمد بن جلبان الشريف الحسني ٢٦٨ احمد بن جمعة البزاز ٢٦٨ أحمد بن الجوبان الذهبي ٢٩٨ أحمد بن حاتم الصنهاجي ٢٦٩ احمد بن حجي الحسباني ٢٧١ احمد أميربن حسن الزردكاش ٢٧١ احمد بن حسن شاهبن الحسن ٢٧١ احمد بن حسن الدماطي ۲۷۲ احمد بن حسن الجازاني ۲۷۲ احمد بن حسن بنعبد الهادي ۳۷۳ « بن حسن الحنش ۲۷۳ احمد بن حسن الهيشمي ۲۷۳ احد بن حسن الطائي المياني ۲۷۳ أحمد بن حسن الامشاطي ٢٧٣ احمد بن حسن بن الغرس ۲۷۶ احمد بن حسن الحوى

٢٥٥ احمد بن الزكي ابي بكر المصري ٢٥٥ احمد بن ابي بكر ابن أخي الريس ٢٥٥ احمد بن أبي بكربن ظهيرة ٢٥٦ احمد بنأبي بكر القرشي المكي ٢٥٦ احمد بن أبي بكر القسطلاني ٢٥٦ احمد بن أبي بكر المحلي ۲۵۲ احمد بن أبي بكر البابي ٢٥٦ أحمد بن أبي بكر بن بوافي ۲۵۷ أحمد بن أبي بكر الناشري ٢٥٨ أحمد بن أبي بسكر السيوطي ۲۵۸ احمد بن أبي بكر الطهطاوي ٢٥٨ أحمد بن أبي بكر الميدومي ٢٥٨ احمد بن أبي بكر بن العريض ۲۵۹ احمد بن أبي بكربن حبيلات ٢٥٩ احمد بن أبي بكر الناشري ٢٥٩ احمدبن أبي بكر المارديني ٢٥٩ احمد بن أبي بكر بن أبي الوفا ٢٦٠ احمدين أبي بكر الواداني المغربي ۲۲۰ أحمد بن أبي بكر الحموي ٢٦٠ احمد بن أبي بكر بن عربة ٢٦٠ احمد بن أبي بكر بن الرداد ۲۶۲ احمد بن أبي بكر العمادي ۲۲۲ احد بن أبي بكر اللاري ٢٦٢ احمد بن أبي بكر الانصاري ٢٦٣ أحمد بن أبي بكر الدمنهوري ٢٦٢ احمد بن أبي مكر بن معدان الماني ۲۹۳ احمد بن ابي بكر القلقبلي ٢٦٤ احمد بن أبي بكر الخليلي ٢٦٤ احمد بن أبي بكر الخطيب المياني

YAA ICAL TO COUNTY INTO INTO ٢٨٩ احمد بن حسين الاشموني. ۲۸۹ احمد بن حسين الزبيري ۲۹۰ احمد بن حسين العراقي ٢٩٠ احمد بن حسين النخشو اني ٢٩٠ احمد بن الحسين بن العليف ۲۹۰ احمد بن حسين الغمرى ۲۹۱ احمد بن حسين الخوارزمي ۲۹۱ احمد بن حسين الشاوري الماني، ۲۹۱ احمد بن حسين البسطامي ۲۹۱ أحمد بن الحسين بن النصيي ۲۹۲ احمد بن حمزة أبو سواسوا ٢٩٢ أحمد بن أبي حمو السلطان ٢٩٢ احمد بن خاص شهاب الدين الحنف ۲۹۲ احمد بن خالد المقدسي ۲۹۲ احمد بن خرص الجميعي ۲۹۲ أحمد بن خضر المقسى خروف ٢٩٢ أحمد بن خفاجا الصفدي ۲۹۳ أحمد بن خلف المصرى ۲۹۳ أحمد بن خليل بن اللبودي ٢٩٤ أحمدبن خليل الأيوبي ٢٩٤ أحمد بن خليل بن غانم المقدسي. ٢٩٤ أحمد بن خليل البرجواني ۲۹۰ « بن خليل القراء الأنصاري ۲۹۳ « بن خليل الجودري « بن خليل بن ككلدي العلائي 797 « « القادري 797 « « العنتابي YAY

« « الصوفى الطبيب

494 ٢٧٤ أحمد بن حسن السبكي ٢٧٤ أحمد بن حسن بن عجلان الحسني ۲۷٤ أحمد بن حسن بن فهد ٢٧٤ أحمد بن حسن الرباط البقاعي ٢٧٥ أحمد بنحسن النعاني ٢٧٦ أحمد بنحسن النشوى ٢٧٦ أحمد بن حسن الاذرعي ٢٧٧ أحمد من حسن الطلخاوي ۲۷۷ احمد بن حسن الجوجري ٢٧٧ احمد بن حسن القسطلاني ٢٧٧ أحمد بن حسن البطائحي ۲۷۸ احمد بن الحسن السو مداوى ٢٧٩ احمد بن حسن المنوفي ۲۷۹ احمد بن حسن بن جليدة ٢٧٩ احمد بن حسن الحنني . ۲۸۰ احمد بن حسن القاهري ٢٨٠ احمدين الحسن البيدقي ۲۸۰ احمد بن حسن الحلي ٢٨٠ احمد بن حسن الاقرع ٢٨٠ احمد بن حسن السنديسطي ۲۸۰ احمد بن الحسن الغماري ۲۸۰ احمد بن أبي الحسن السمهودي ٢٨١ احمد بن الحسين المدنى ۲۸۱ أحمد بن حسين بن قاوان ۲۸۱ احمد بن حسین بن أرسلان الخطب ۲۸۲ احمد بن حسين الفتحي ۲۸۲ احمد بن حسین بن رسلان ٢٨٨ احمد بن حسين الهيشمي ۲۸۸ احمد بن حسین بن قاضی اذرعات ۲۹۷

| 171                   |          |             |                                    |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------------------|
| هد بن سفرى الامام     | rī       | Y+ Y        | ۲۹۷ أحمد بن خير بك                 |
| « سلطان النشيلي » »   | )        | ٣٠٧         | ۲۹۷ « « داود المؤذن الصالحي        |
| ( «سلمان الحوى        |          | 4.4         | ۲۹۷ « «داودالبیجوری                |
| « سلیان بن عوجان ،    | )        | ٣٠٧         | ۲۹۸ <b>« داود الدلا</b> صي         |
|                       | ))       | ٣٠٧         | ۲۹۹ « « دریب صاحب جازان            |
| As a                  | ))       | <b>**</b> * | ۲۹۹ « « دلامة البصري               |
| arti - A              | ))       | ٣٠٨         | ۲۹۹ « راشد الملكاوي                |
| 1 1111 11             | ))       | ٣٠٨         | ۲۹۹ « راشد الينبعي                 |
| 1 11                  | ))       | ٣٠٨         | ۲۹۹ « راشد التيمي البناء           |
| .1 *                  | )9       | ٣٠٨         | « « ربیعة بن علوان » » ۳۰۰         |
|                       | )        | 4.9         | « « رجب بن طيبغا بن المجدى         |
| *: 11                 | )        | 4.9         | ۳۰۲ « رجبالبقاعي                   |
|                       | )        | m. 9        | ۳۰۲ « « د سلان السفطى              |
| 1 15                  | 1)       | 41.         | ۳۰۳ « رضوان القاهري                |
| 11 + 1 -              | ))       | 411         | ٣٠٢ أحمد بن رمضان الشهاب الحلبي    |
|                       | ))       | 411         | ٣٠٣ أحمد بن رمضان التركماني الأمير |
| -1.                   | ))       | 411         | ٣٠٣ أحمد بن زكريا التلمساني        |
| //11 1.               | ))       | 411         | ٣٠٣ أحمد بن سالم بن أبي العيون     |
|                       | 3)       | 411         | ٣٠٤ أحمد بن سالم الاسحاق           |
| . 111 11              | )}       | 414         | ۳۰۶ أحمد بن سالم العبادي           |
| 1 (11 :)              | ))       | 414         | ٣٠٤ أحمد بن أبي السعادات المدني    |
| 1 11 -1 -             | n        | 414         | ٣٠٤ أحمد بن سعد الخيني             |
| « شعيب خطيب بيت لهيا) | ))       | 414         | ٣٠٤ أحمد بن سعد الاريحي            |
|                       | ))       | 414         | ٣٠٤ أحمد بن سعد الهندي المركي      |
|                       | <b>)</b> | 414         | ٣٠٥ أحمد بن سعيد الحسباني          |
| ,                     | ))       | 414         | ٣٠٥ أحمد بن سعيد السنوسي           |
| « صالح بن السفاح      | ))       | 418         | ۳۰۵ أحمد بن سعيد الجريري           |
| صالح الرازحي          | ))       | 710         | ٣٠٦ أحمد بن سعيد التلمساني         |
| » صالح المحلي         | ))       | 710         | ۳۰۶ « «سعید أبو نافع               |
|                       |          |             |                                    |

|                              |        | 1 16                                |
|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| مدبن عبدالدائم الشريف الحسني | 74     | ٣١٥ أحمد بن صالح اللخمي السكندري    |
| حمد بن ناظر الصاحبية         |        | ۳۱۰ « «صالح الزواوي                 |
| حمد بن عبد الرحمن بن العكم   |        | ۳۱۶ « «صالح المرشدي                 |
| « « البادنبادي »             | 440    | ۳۱۶ « « صالح الشطنوفي               |
| « « بنقيم الجوزية            | 441    | ۳۱۳ (( صبح                          |
| « أبو الاسباطالعامري         | 444    | ٣١٦ « «صدقة بن الصيرفي ·            |
| » عبد الحمن بن بنيقة »       | 444    | ۳۱۹ « صدقة العزى                    |
| « عبدالرحمن العنبتاوي        | 447    | ۳۱۹ « طاهر الخجندي                  |
| « بن الكويز                  | 447    | ۳۱۹ « «طوغان بن البيطار             |
| « غبدالرحمن بن حرمي          | ٤٢٨    | ۳۲۰ « طوغان دوادارالنائب            |
| « « بنزين الدين              | 444    | « الطيب الناشري « الطيب الناشري     |
| « الدفرى                     | 449    | ۳۲۰ « عابد القدسي                   |
| » بن عبدالرحمن بن هشام       | 449    | ۳۲۰ « عادل الشريف المدنى            |
| « بن الجيعان » »             | mp.    | ۳۲۰ « «عاصم الفيومي                 |
| » » » »                      | 441    | ۳۲۰ « عامر المجدلي                  |
| ه ۱ الحواري                  | total. | ۳۲۰ « عباد الخواص                   |
| « بن أبى المنيح »            | mm1    | ٣٢١ احمد بن عباد السفطى             |
| « عبد الرحمن اليماني         | 441    | ۳۲۱ آحمد بن عبادة الانصاري          |
| « « الطولوني                 | 441    | ۳۲۲ احمد بن عباس المناوي            |
| « « السكندري                 | hhh    | ۳۲۲ أحمد بن عباس البارنباري         |
| « عبدالرحن البساطي »         | mmy    | ٣٢٢ أحمد بن العباس التلمساني        |
| « الطنتدأ ي                  | rme    | ٣٢٢ أحدد بن عبد الباسط بن الزيني    |
| « ﴿ المطرى                   | mme    | ٣٢٢ أحمد بن عبدالباقي الأقفهسي      |
| » بن الجال المصرى            |        | ۲۲۲ احمد بن عبد الحميد النابلسي     |
| « الأنجى » »                 |        | ٣٢٢ أحمد بنعبد الحي القيوم بن ظهيرة |
| » » »                        |        | ٣٢٣ أحمد بن عبد الخالق الأسيوطي     |
| « بنقاضی عجلون               | 440    |                                     |
| « راشامی »                   | 440    | ٣٢٤ أحمد بن عبد الخالق المجاصي      |
| « عبد الرحمن العسلوني        | 440    | ٣٢٤ أحمد بن عبد الدائم المرصفاوي    |
|                              |        |                                     |

٢٥٣ احمد بن عبد القوى البجاني ٣٥٣ احمد بن عبد الكافي البليني ٣٥٣ أحمد بن عبد الكريم بن عبادة ٣٥٣ أحمدبن عبدالكريم بن البشيرى ٣٥٣ أحمد بن زائد السنبسي ٢٥٤ احمد بن عبد اللطيف الشرجي ٢٥٤ أحمد بن عبد اللطيف الشريف ٢٥٤ أحمد بن عبد اللطيف اليبناوي ٣٥٥ أحمد بن عبد الله بن مو فق الدين ٣٥٥ حمد بنعبد الله الحرضي ٣٥٥ احمد بن عبد الله بن زعرور « « القزويني 400 « « الزيلعي 407 « الرابطي » 407 407 بن اللبان 1) 407 بن الاحمر 13 407 الغزي 401 بن بلال 9) TOA اللتاف العامري TOA 1) TOX الاوحدي 409 الزيدي []) البوصيري 409 3) 66 الشراوي 409 36 44 .. الحجازي 444. ن ، بن جمال الشاء 44. ٣٦٠ احمد بن عبد الله الزبيدي ( ( ( الاشمومي my. « « الطاوسي 441

أحمد بن عبد الرحيم بن الفصيح « بن الحوجب mmy « بن العراقي » mand احمدبن عبداارحيم القلقشندي W 2 2 « العيني » W20 « بن الغزولي ٣٤٦ أحمد بن عبدالرزاق بنأبي الكرم ٣٤٦ احمد بن عبد الرزاق بن النحاس ٣٤٧ احمد بن عبد السلام الكازدوني ٣٤٧ احمد بن عبد السلام التونسي ٣٤٧ احمد بن عبد الطاهر التفهني ٣٤٧ احمد بن عبد العال السندفائي ٣٤٨ احمد بن عبد العزيز المسكى ٣٤٨ احمد بن عبد العزيز الشيفكي ٣٤٨ احمد بن عبد العزيز الانصاري ٣٤٨ أحمد بن عبد العزيز الابياري ١٤٩ احمد بن عبد العزيز النجار ١٤٩ أحمد بن عبد العزيز بن هشام ٣٤٩ أحمد بن عبد العزيز الانصاري ٠٥٠ أحمد بن عبد العزيز السنباطي ٠٥٠ أحمد بن عبد الغني الشهابي ٣٥٠ احمد بن عبد القادر المكراني ٠٥٠ احمد بن عبد القادر الغمري ٠٥٠ احمد بن عبد القادر القرشي ٣٥١ احمد بن عبد القادر الانصاري ٣٥١ أحمد إن عبد القادر الفاسي ٣٥١ احمد بن عبد القادر بن طريف ٢٥٢ احمد بن عبد القادر البعلي ٣٥٢ أحمد بن عبد القادر النيربي

٣٧١ احمد بن عبد الله الحلي ۳۷۲ ، ، ، ، الطوخي compall 6 6 6 6 TYY ٣٧٢ احمد بن عبد الله النحريري ۳۷۲ ، ، ، ، النحوري القاضي ۲۷۲ ، ، ، اللكي ٣٧٣ احمد بن عبد الله النووي ٣٧٣ الشيخ حطيبة ٣٧٣ الشيخ صار و ٣٧٣ احمد بن عبد الله البوصيري ٣٧٣ احمدين عبدالله التركاني ٣٧٣ احمد بن عبد الله الخالم ٣٧٤ احمد بن عبد الله الدوري ٣٧٤ احمد بن عبد الله الذهبي ٣٧٤ احمد بن عبدالله الزواوي ٣٧٤ احمد بن عبد الله العرجاني ٣٧٤ احمد بن عبد الملك الموصلي ٣٧٤ احمد بن عبد المهدى المشعرى ٣٧٥ احمد بن عبد النور الفيومي ٧٧٥ احمد بن عبد الواحد البهوتي ٣٧٥ احمد بن عبد الوهاب بن الزهرى . ٣٧٥ احمد بن عمد الوهاب المحمدي ٣٧٦ أحمدين عبيدالله الاردبيلي ٣٧٦ أحمد بن عبيد السجيني ٣٧٧ اجد بن عبيدالله المنيني ٣٧٨ احمد بن عثمان البرماوي « الكوتاتي « الكوتاتي ( colimba) ") 171.

أحمد بن عبدالله المنهلي « « «المدنى MYY « « بن الجندي 477 ، ، ، الصرفي 444 ■ ۵ ۵ السرسي 474 ، ، ، الاقباعي 474 ، ، ، ، الرشيدي mym ، ، ، الشاذلي سېس ، ، ، الرومي سهم أحمد أبو العاس القدسي ٣٦٦ أحمد بن عبد الله قار الزيت ٣٦٦ أحمد بن عبد الله الناشري ٣٦٧ أحمد بن عبد الله التبريزي ٣٦٧ أحمد بن عبد الله الميني ٣٦٧ احمد بن عبد الله القليجي ٣٦٨ ، ، ، ، بن الزيتوني ٣٦٨ ، ، ، بن الصايغ 877 : 6 : Was ٣٧٠ : : : : ٣٧٠ ۳۷۰ : : : ااردمانی ٧٠٠٠ ؛ ؛ ؛ الششتري ٣٧٠ أحمد بن عبد الله الطلياوي ٣٧٠ أحمد بن عبد الله شيخ المنبر ٠٧٠ أحمد بن عبد الله السيواسي ٣٧١ أحمد بن عبد الله القوصي ٣٧١ أحمد بن عبد الله البوتيجي ٣٧١ أحمد بن عبد الله الحسيني ٣٧١ أحمد من عبدالله قاضي كرك نوح

الضّوع أللامع لاهمل القهر النّاسع تاليفُ الْوَرْخ النّا قِدِ شَمْ الدّين مُحَالِم الرَّمَ السِّعَاوِي



عنيت بنشره

لِصَنَاحِبَهِ الْحُنَّامِ ٱلدِّينُ لَقُدُمْ بَيْ القاهرة ـ باب الخلق ـ حارة الجداوى - ١

( سنة ١٣٥٤ .وحقوق الطبع محفوظة )

## النالجالي

(۱) احمد بن عثمان بن شد بن خليل بن احمد بن يوسف الشهاب بن الفخر الدمشقى الشافعي الآتي أبوه ويمرف كل منهما بابن الصلف \_ بفتح المهملة وكسر اللام ثم فاء . ولد في شعبان سنة عشر و ثما غائة وأحضره أبوه في الثانية مع الحال ابن البارزي على عائشة ابنة ابن عبد الهادي الصحيح وثلاثيات الداري وعليها وعلى الجال بن الشرايحي مجلساً من أمالي أبي موسى المديني أخره وحزبه ، وباشر الرياسة بجامع بني أمية بعد والده وكذا استقر في غيرها من الجهات ، أجاز في بعض الاستدعاءات بل حدث ؛ أخذ عنه بعض الطلبة ، وقال لي انه عرض له فالجمع العقل والمشى ، وأنه حي في سنة تسع و ثمانين .

(٢) احمد بن عُمان بن محمد الشهاب الريشي القاهري الشافعي ويعرف بالكوم الريشى؛ وهي من ضواحي القاهرةخربت ،ولدتقريباً سنة نمانوسبعينوسبعائة بالقاهرة وحفظ بها القرآن وصلى به والعمدة وقال انه عرضها على ابن الملقن والبرهانين ابن جماعة والابناسي والصدر الابشيطي وكتبا ءواشتغل يسيرأبالفقه ثم انتقل إلى كوم الريش فسكنها وخطب بجامعها عن التتي الزبيري و المجــد اسمعيل الحنفي مدة فاشتهر بالانتساب لها، ثم انتقل إلى القاهرة وخطب بجامع عمرو وغيرهوأدب الأطفالوأقبل على الطلب فأخذ الفقه عن البرهان البيجوري والشمس الشطنوفي والعلاء البخاري وآخرين، ولازم الشمس العراقي في الفقيه والفرائض قال وأجاز لي، وبحث في الحساب على الجمال المارداني وأخذ النحو عن الشطنوفي والعز بنجماعة وغيرهما كالشمس السيوطي والمعقو لابت عن العز البساطي والعلاء البخاري وغيرهم وعلم الحديث عن الولى العراقي ؛ بل كان يقرأ عليه في شرحه لجمع الجوامع وعلى العز ابن ماجه وشرحه لابن الصلاح وشرح العمدة لابن دقيق العيد بحيث قيل انه لوعكس كان أولى ومهابحثه على العز التمهيدو الكوكب وشرح الألفية لابن المصنف وشرح الطوالع للاصبهاني والكثير، وتلا ببعض الروايات على الفخر إمام الازهر والشرف يعقوب الجوشني والشطنوفي وغيرهم وبالسبع جمعاً على الزراتيني وسمع الحديث على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيشمي وابن الكويك والشهاب البطائحي وقارى الهداية وآخرين ولم ينفك عن ملازمة الدروس سيما القاياتي والونائي بل لازم الأمالي عند شيخنا وغيرها خصوصاً في شهر رمضان ومع ذلك كله فلم يمهرولا كاد؛ نعم كان يستحضر أشياء مفيدة لكثرة تواليها على سمعه ويكثر من ايرادها بحيث صار الطلبة تضيفها اليه-هذا مع اذن العزلة وكذاأذن لهالزراتيتي في اقراء السبع وغيرها وآخرون كالشطنوفي ووصفه بالشيخ الامام الفاضل الكامل العالم القدوة العمدة بلأذن له الولى العراقي حين قراءته عليه لا ْلفية أبيه بحثاً ووصفه بالشيخ الفاضل البارع الـكامل المفنن ذي المناقب الحميدة والمزايا العديدة نفعه الله ونفع به ورزقه فهم المشتبهوقراءته بأنها قراءة بحث ونظر واتقان معتبر في اقرائها وافادتها، وانتهى ذلك في شوال سنة عشرين، وحج في سنة تسع عشرة وقال كما قرأته بخطه انه تلامن البركة إلى الينبوع احدى عشرة ختمة ومنه لمكة خساً وفي الطواف واحدة ، ومن مكة إلى منى ثم عرفة ثلاثة ومن منى الى طيبة سبعة وعند رأس النبي عليالية ثلاثة ومن المدينة الى الينبوع خمسة وكذا منه الى الازلم ثم منه الى العقبة ثم منها الى البركة خمسة فجملتها أربعون وبدأ فيختمة بالبركة وأهدى ثوابها للحضرةالنبوية زيادة في شرفه والى سائر الانبياء والمرسلين والصحابة اجمعين، وحدث باليسير سمعت عليه أشياء وكتبت من نو ادره و ماجرياته جملة وفيها الكثير من المضحكات سيما أبيات ذيل مهاعلى ابيات السهيلي \* يامن يرى \* وأنشد عن شيخه الشمس السيوطي قوله: جاوزت ستين سنه كأنها كانت سنه وعيشتي قدأصبحت من بعدصفو آسنه ان كانلى عمر فقد قطعت منه أحسنه بالمت شعرى كلم سيئة أو حسنه وقــد ترجمه شيخنا فقال فيما قرأته بخطه : كان أبوه طحانا بكوم الريش ونشأ فحفظ القرآن وحصل القراآت وحفظ كتبا وناب في الخطابة عن المجد اسمعيل الحنفي بكوم الريش وأقرأ أولاد التاج بنالظريف ثم أولادناصر الدين بن التنسي ثم أقبل على الاشتغال فلازم الشطنوفي والشمس العراقي والعزبن جماعة، واشتهر بالطلب ونزل في الجهات وكانحسن المفاكهة صموراً على مزحمن يعاشره من الرؤساء ويجيد اللعب بالشطريج ويستحضر كشيراً من المسائل واذا حفظ شيئًا أتقنه ولكنه لم يكن في حسن التصوير بالماهر مواظبا مجالسي في الاملاء إلى او آخر ذي الحجة فلم ينقطع عنها غير مجلسين ، وكان يذكر أنه واظب القراءة في مشهد الليث نحو خمسين سنة انتهى . مات في يوم الاربعاء حادي عشري المحرم سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه في يومه بجامع الازهر تقدم الناسالولوي السفطى القاضي ودفن بالقرب منضر ثح الليث بالقرافة رحمه الله وايانا .

(٣) أحمد بن عمان بن نظام الجرخي البخاري الحنفي ويقال له ملازاده. قرأ عليه يوسف بن أحمد الآتي المصابيح في سنة ثلاث وتسعين وتمامًا وعظمه جداً وكتب له اجازة حافلة .

(٤) أحمد بن عمان بن يوسف الخرباوى البعلى . ولد سنة احمدى وسبعين وسبعيانة واشتغل على ابن اليونانية والعماد يعقوب وسبع عليهما وولى قضاء بعلبك مم قدم دمشق ، وكان فاضلا فى الفقه وغيره وعنده سكون وانجماع وعفة . مات مطعونا فى جادى الأولى سنة ستوعشرين، ترجمه شيخنافى أنبائه .
(٥) أحمد بن عمان بن العفيف علم الدين العلوى الحصني الاسعر دى الشافعى الصوفى ويعرف بالعلمي رئيت خليل بن ابراهيم بن عبد الرحمن الدمياطي كتب منه عقيدة له نظمها أولها: الله ربى واحد فى ذاته أحد قديم دائم بصفاته له نظمها أولها: وهو القدر ومالهمن رافد

وأجازه بهاوباقر أنهاو بماله من تصنيف نظماً و نثراً و ذلك في جمادي الأولى سنة احدى وستين. (٦) أحمد بن عثمان شهاب الدين بن الفقيه فخر الدين القمني الاصل القاهري

الشافعي، نشأ بالقاهرة واشتغل وفضل في فنون وربما أقرأ وحج وجاور مع أبويه ومات في حياتهما شابا قبيل سنة ثلاثين بعد أن تزوج أمى بكراً ولم يلبث أن مات فأتصلت بالوالد . (٧) أحمد بن عربشاه. في ابن عبد الله بن ابراهيم .

(٨) أحمد بن عرفات . تكسب بالشهادة وبرع فيها مع نقص ديانته وفحش طباعه، وحج غير مرة وجاور سنة ست ونمانين .

(۹) أحمد بن أبى العز بن أحمد بن أبى العز بن صلح بن وهيب غرائدين الاذرعى الأصل الدمشق الحنفي ابن الكشك ويعرف بابن الثور \_ بفتح المثلثة \_ سمع من أول البخارى إلى الوتر على الحجار ومن اسحاق الامدى وعبد القادر بن الملوك وغيرها. مات في صفر سنة احدى عن ثمانين سنة الا أياما . ذكره شيخنا في معجمه وقال انه أجاز له في سنة سبع وتسعين ، زاد في الانباء وكان أحد العدول بدمشق، والمقريزي في عقوده باختصار .

(١٠) احمد بن عطا الله بن أحمد السمرقندي . ممن سمع مني بمكة .

(۱۱) احمد بن عطية بن عبد الحي القيوم بن ابى بكر بن أبى ظهيرة المكى الحنبلى ابن أخى الحب قاضى جدة عرض على قبل بلوغه أومعه فى ربيع سنة ثلاث و تسعين محافيظه ادبعى النووى و مختصر الحوق والألفية فى أفراد أحمد عن الثلاثة للعز على بن عبد الرحمن و مختصر البرهان بن مقلح فى أصول الفقه وألفية ابن مالك والجرومية و تلخيص المفتاح بل و قرأ على من حفظه جميع الأربعين و سمع فى البخادى، وهو ذكى قوى الجنان والحافظة حل فى كتابه الفقهى على العلاء البن البهاء البغدادى حين مجاورته و يحضر عند قاضى مكة والكريمى الحنبلين و ترجى له البراعة ان لزم الاشتغال وقد أجزت له .

(١٢) آحمد بن عقبة المياني الحضر مي ثم المسكي نويل القاهرة أحد من يعتقده الكثير من الناس دام بالقاهرة مدة حتى مات في شو السنة خمس و تسعين بتربة من الصحراء . (١٣) احمد بن على بن ابراهيم بن اسماعيل بن عبد الشهاب أبو عبد المناوى الاصل القاهرى الشافعي أخو ابراهيم الماضى وعبد الآتى . ولد تقريباً سنة تسعين بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والتبريزي في الققه وعرضه على الشمس العراقي وغيره وقرأ في الفقه على الجمل القرافي والمحب المناوى وحج في سنة خمس وثلاثين وبعسدها وزار القدس والخليل وتكسب بالشهادة الى أن مات وكان رفيقه فيها أولا الشمس محمد بن قاسم السيوطي فسمع عليه جزءاً من تساعيات العز بن جماعة تخريجه لنفسه بسماع الأسيوطي منه وحدث به قرأته عليه وكان صوفياً بخانقة سعيد السعداء وطالباً بالسابقية وغيرها ساكناً مديماً للجلوس بحانوت السروجيين بعيد السعداء وطالباً بالسابقية وغيرها ساكناً مديماً للجلوس بحانوت السروجيين بالقرب من سوق أمير الجيوش وربما جلس بغيره ولم يسكن بالماهر في صناعته ، مات في ليلة الاثنين سابع ذي الحجة سنة سبع وستين رحمه الله .

(١٤) احمد بن على بن ابراهيم بن عدنان بن جعفر بن مجد بن عدنان الشهاب أبو العباس بن العلاء الحسيني المنقري الدمشقي الشافعي أخو العماد أبي بكر . ولد في سابع شوال سنة أربع وسبعين وسبعائة وقيل سنة إحدى،دمشق ونشأ بهالحُفظ التنبيه واشتغل فيالفُّقه وشيء من العلوموسمم الحديث ولكن لم يصرف همته لذلك؛ وولى نظرالعذراوية ثم نظر الجامع الأموى في سنة اثنتين وثمانمائة وبعدالفتنةباشركا بيهوجده نقابة الاشراف بدمشق لماولي أبوه كتابة السرءوناب فى القضاء عن ابن عباس والأخنائي والزهرى، وولى نظر الجيش لنوروز مــدة الطيفة ثم عزل وصودر وأخرجت جهاته ثم استرجعها وولى كتابة السر بدمشق فى الأيام المؤيدية سنة عشرين بعدأن ناب عن أبيه فيها فباشر خمس سنين وشهرين ثم استنابه النجم بن حجى في القضاء لما حج أولا وثانياً فاما استقر النجم في كتابة سرمصر استقل هذا بقضاء الشام في الأيام الأشرفية وذلك في جمادي الأولى سنة سمع وعشرين فلما عزل ابن حجى وعاد لمصر حصل بينهما شركبير أدى لبذل الأموال الجيزيلة من كل منهما وعاد النجم للقضاء ورجع السيد لدمشق منفصلا الى أن استقر في نظر جيشها بعد البدر حسين فدام تحو عشرة اشهر تم استقر في كتابة سر مصر بعد جلال بن مزهر في منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين، وكانت طرحته خضراء برقمات ذهب فباشرها مباشرة حسنة ولم يلبث ان ماتمطعونا في ليلة الخيس ثامن عشري جمادي الآخرة من التي بعدها ودفن في تربة الأشرف عندالسيدحسن بن عجلان بعدالصلاة عليه بباب الوزير في محفل

شهده السلطان، ولما جاء الخبر لدمشق بوفاته وأخذ أهله في البكاء عليه سقط سقف العزيزية التي كانت تخت نظره. ذكره شيخنافي أنبائه ومعجمه وابن خطيب الناصرية في ذيله لكونه سافر مع نائب دمشق أيام المؤيد الى حلب؛ وكان من رؤساء بلده ذا حشمة وعقل وتخيروتموللة ثروة جزيلة ومآثر بها حسنة وأملاك كثيرة مع مكارم وافضال عارياً من الفضائل بحيث يتأسف لذلك ويقول ليتني كنت من أهل العلم ولم يحج ولا عمـل من الصالحات التي يذكر بهاشيئًا؛ وقال. شيخناف معجمه أجاز لاولادى ولمأقف لهعلى سماع طائل الاإن كان أخذ شيئاعن بعض شيوخنا اتفاقاء وقال العيني إنه كان مطبوعا بشوشالكنه متهم بأشياء وقال غيرهكانت بيده تداريس وأنظار وهى بباب الجامع القاعة العظيمة المعروفة بقاعة القاضي الفاضل وكذا أثنى عليه المقريزي في عقو كده الله نحتسبه و نسأله ان يلحقه بسلفه الكريم. (١٥) احمد بن على بن ابر اهيم بن محد شهاب الدين الحسيني سكنا الشافعي الشاهد والد بركات ويعرف بابن أبي الروس. ممنحفظ القرآن وأخذعن الزين البوتيجي ونقل لىعنه بشارة تتعلق بى وكذا أخذعن الشريف النسابة والحناوي وعبدالسلام البغدادى وتكسب بالشهادة ولم يتميزفي العلم مع دين وستر وقد أنهرم والظاهركا قاللى ولده ان مولده تقريباً سنة خمس عشرة وهو سنة تسع وتسعين في الاحياء. (١٦) احمدبن على بن ابراهيم بن مكنون الشهاب الهيتي ثم القاهري الأزهري الشافعي. ولد بهيت وهي من أعمال المنوفية وقدم القاهرة فخفظ القرآن وكتبا كالمنهاج الفرعى وجمع الجوامع وألفية ابن مالك وبلغني أنه كان يعــد نفسه اذا ختم المنهاج أنه يطعمها من عرعر طباخ على باب الجامع؛ ولازم الاشتغال عند ائمة العصر كالقاياتى والونائى والجال بن المجبر وابن المجدى وشيخنا وكتب عنه من أماليه وسمع عليه وعلى الزين الزركشي وناصر الدين الفاقوسي وعائشة الكنانية وآخرين؛ وبرع في الفقه وكثر استحضاره له بل وللكثير من شرح مسلم للنووى لادمان نظره فيه وقرأ عليه الطلبة ودرس بجامع الفكاهين ولازمه الفخر عُمَان الديمي وهو الذي كان يعينه على المطالعة في اكمال آبن ماكو لا وشرح مسلم وكان لايمل من المطالعة والاشتغال مع الخير والدين والتواضع والجدالمحض والتقلل الزائد والاقتدار على مزيد السهر ولولا بطء الفهم لكان نادرة في وقته وقد سمعت بقراءته في الروضة على شيخنا الونائي وكثرت مجالستي معه وسمعت من فوائده وأبحاثه وكان جرش الصوت في مباحثته ومخاطباته لايمرف الفضول ولا الخوض فيما لايعنيه طوالا حسناً وضيئاً في لسانه لثغة، وعين في أواخر عمره لبعض التداريس فلم يتم أمره فيه، ولم يلبث ان مات بالطاعون في يوم الأحد

رابع عشر المحرم سنة ثلاث وخمسين وصلى عليه من يومه بالأزهر ودفن بجوار شيخه القاياتي وقد زاد على الأربعين بيسير رحمه الله وإيانا .

(۱۷) احمد بن على بن ابر هيم الحلبي ابن أخي الصوة يأتي في أو اخر الاحمد بن فيمن لم يسم أبوه. (۱۸) احمد بن على بن ابر اهيم الشهاب المدني و يعرف بالخياط بمن سمع مني بالمدينة النبوية.

ويعرف بالقريصاتي حرفة أبيه بل واستمر هو يزاو لهاوقتاً ويقال له اللالي أيضا. وله ويعرف بالقريصاتي حرفة أبيه بل واستمر هو يزاو لهاوقتاً ويقال له اللالي أيضا. وله في سنة أربع وعشرين و عاغائة و ترقى بخدمة الشيخ وملازمته في الحجو المجاورة بالحرمين وغيرها وحضر دروسه وما انفك عنه حتى مات بعد إذنه له في التدريس و الافتاء فيا قيل و تحوله بالانتماء له جداً واستقراره بجاهه في جهاته وظائف كثيرة، وباشر الحدمة بالأشرفية نيابة وكان يروم استقلاله بها بعد موت صاحبها فسبق مما كمان الأمر فيه على خلاف القياس، وقد أخبرني أنه رافق أبا السعود بن شيخة في الأخذ عن الشمس الفيومي والعجمي وفي السماع على الزين الزركشي ومن ذكر في الأخذ عن الشمس الفيومي والعجمي وفي السماع على الزين الزركشي ومن ذكر في الزجته بل قرأ على أبي الجود في الفرائض وعلى الشرف العلمي المالكي أيضاً في النحو وكذا قرأ فيه الحاجبية على الحب الاقصرائي، وجاور بعد شيخه مع في النحو وكذا قرأ فيه الحاجبية على الحب الاقصرائي، وجاور بعد شيخه مع الظاهرة وزوجته للأمور الباطنة فلا يتعداها شيء الى أنمات وسلم لهما ماكنزاه ظاهراً وخفية كلذلك مع قلة كلفته و تبسطه، وكذا لازم خدمة البرهاني الكركي ظاهراً وخفية كلذلك مع قلة كلفته و تبسطه، وكذا لازم خدمة البرهاني الكركي الامام حتى صادف أيام اختفائه هو المتولى لقبض جهاته وانتزعها منه الملك .

(۲۰) أحمد بن على بن أحمد بن اسماعيل بن مجد بن اسماعيل المحب بن العلاء القلقشندى الأصل القاهرى الشافعى أخو أبراهيم الماضى لأبيه وذاك الاصغر. صاهر الشمس بن قر على ابنته وسمع الحديث وأجيز ولكن لم يتأهل لجفاء أبيه له. (۲۱) أحمد بن على بن أحمد بن أبى بكر الشهاب الشاذلى المصرى الشافعى أخو مجد الآتى و يعرف بابن أبى الحسن وهى كنية أبيه. سمع من شيخنا فى سنة خمس و ثما غامة ترجمة البخارى من جمعه .

(۲۲) أحمد بن على بن أحمد بن عباس الشهاب البنبي ثم القاهرى الجيزى الشافعى نزيل الخروبية بالجيزة ومؤدب الاطفال بها . ولد سنة سبعين وسبعمائة تقريباً بقرية بنب وقرأ بها بعض القرآن ثم نقله أبوه الى القاهرة وأكمله بها وتلا لأبى عمرو على الشرف يعقوب الجوشني وحفظ التنبيه والمنهاج الفرعي وألفية ابن مالك وأخذ الفقه عن الأبناسي والبلقيني وقريبه أبى الفتح والبدر الطنبذي وغيرهم والنحو عن الحجب بن هشام ولازم الشيخ قنبر في العلوم التي كانت تقرأ

عليه الأصول والمنطق والنحو وغيرها وانتفع به كـ ثيراً و بحث على الشهاب بن الهائم في الحساب والفرائض فأكثر، وحج في سنة اثنتين وتسعين وجاور وسمع جل البخاري على ابن صديق وجل الشفاعلى الى الحسن على بن القاضي شهاب الدين أحمد النويري المالكي وبالقاهرة جميع علوم الحديث لابن الصلاح على الحلاوي وتحول الىالجيزة حينجعل المؤيد الخروبية مدرسة فقطنها وتصدى لتعليم الاطفال فأنجب عنده جماعة ،وكان صالحاكثير التلاوة غنياً بالقرآن عنالناس '، لقيه السنباطي والبقاعي وآخرون ومات في ذي الحجة سنة ثمان وأربعين بالجيزة رحمه الله وايانا. (٢٣) أحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحيم بن أبي بكر بن علد بن المحن بن يوسف الحسني الصوفى القادرى المرغياني نسبة لقرية من قريات حلب الحنبلي شيخ الفقراء بتلك الناحية ويعرف بابن الحن من أثبته البقاعي وانه ولدفي سنة ستين و سبعمائة. (٧٤) أحمد بن على بن أحمد بن عبدالعزيز بن القسم الشهاب بن النور العقيلي الهاشمي النويري المكي المالكي . ولد في صفر سنة ثانين وسبعانة بمكة وحفظ القرآن والرسالة لا بن أبى زيد وسمع من العفيف النشاوري وابن صديق وأجاز له ابن حاتم والمليجيي وأبو الهول الجزري والعراقي والهيثمي وجماعة وحضر دروس الشريف عبد الرحمن بن أبي الخير الفاسي ورأى امامة مقام المالكية شريكا لآخيه و ناب في القضاء ثم وليه استقلالا عوضاً عن التقي الفاسي ولكنه لم يتمكن من المباشرة ولم يزل يحصل له من التجارة الدنيا الطائلة وهو ينفدها أولا فأولا. مات في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين ودفن بالمعلاة، وقدطول التقي الفاسي ترجمته في تاريخ مكة . (٢٥) احمد بن على بن احمد بن عبد الله الشهاب بن الجمال أبي اليمن الفزاري القلقشندي ثم القاهري الشافعي والد النجم محد الآتي. ولد سنة ستوخمسين وسبعائة وأشتغل بالفقه وغيره وسمع على ابن الشيخة ومن في وقته . وكان أحد الفضلاء ممن برع في الفقه والأدب وكتب في الانشاء وناب في الحكم وشرح قطعاً من جامع المختصرات بل شرع في نظمه وعمل صبح الاعشى في قوانين الانشا في أربع مجلدات جمع فيه فأوعى وكان يستحضر أكثر ذلك مع جامع المختصرات والحاوي وكتاباً في أنساب العرب، وهو بمن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض مع تواضع ومروءة وخير . مات في يوم السبت عاشر جمادي الآخرة سنة احدى وعشرين وله خمس وستون سنة. ذكره شيخنا في معجمه وأنبائه والمقريزي والعيني وآخرون وسمي العيني والمقريزي والده عبداللهوهو وهموقال آخر انه برع في العربية وعرف الفرائض وشارك في الفقه وسمع الحديث ونظم ونُر وأرخ وفاته في ليلة السبت عاشر جمادي الثانية .

(۲۹) أحمد بن على بن أحمد بن على بن عبد المغيث بن فضل الشهاب أبو العباس الانصارى النشرى الاصل ـ نسبة لنشرت بالغربية بالقرب من سخا وسنهور القاهرى الشافعى الآتى والده وولده عبد ويعرف بالنشرى. ولد فى مستهل دبيع الاول سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة و نشأبها فقر أالقرآن على أبيه وصلى به فى دمضان سنة اثنتين و ثما نما تو العمدة والتنبيه والشاطبية وغيرها، وعرض على الزين العراقى وولده والهيشمى والحال الدميرى والزين الفارسكورى والبرشنسى (۱) وأبى الحسن بن الملقن فى آخرين منهم ممن لم أد فى كتابتهم التصريح بالإجازة البلقينى وغيره و ابنه الجلال والصدر المناوى، وتلا بالسبع على الشهاب بن هاشم والزراتيتى واشتغل بالفقه على السيد النسابة وهو من أوائل من قرأ عليه وغيره و تكسب وغيره و المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ورافق ابن الركاب فى ذلك باقراء المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ورافق ابن الركاب فى ذلك باقراء المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ودافق ابن الركاب فى ذلك باقراء المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ودافق ابن الركاب فى ذلك باقراء المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ودافق ابن الركاب فى ذلك باقراء المماليك بالطباق السلطانية وبتلاوة الاجواق ودافق ابن الركاب فى ذلك باقراء وحمد والايضاح للنووى عند الجلال البكرى وكان صالحاً خيراً كثير التلاوة والتسبيح والتهجد وإدمان الصوم واستمر على الطريق الحسنة حتى مات فى أواخر ذى الحجة سنة ستين رحمه الله وايانا .

(۲۷) أحمد بن على بن أحمد بن عهد بن أحمد بن عبد القادر أبو الفضل بن النور المنوفي اخو عهد الآني ولد سنة تسع وأربعين و ثما غالة تقريباً و نشأ فقر أالقرآن أو أكثره و جلس مع أبيه شاهداً وسمع منى بل أجازله شيخنا وغيره باستدعائي. مات في يوم الأربعاء ثاني جمادي الثانية سنة تسعين و دفن في يومه وكان موته هو وأخوه وأبوهما متقاربا عفا الله عنه .

(۲۸) أحمد بن على بن أحمد بن مهد بن سليمان بن حمزة شهاب الدين بن غور الدين بن أحمد بن على الحين بن التقى الصالحي الحنب لي الخطيب بالجامع المظفري. أرخه شيخنافي أنبائه سنة أربع عشرة ولم يترجمه .

(۲۹) أحمد بن على بن أحمد بن عهد بن عمر بن عهد بن وجيه الشهاب أبو حامد ابن النور أبى الحسر بن الشهاب بن القطب أبى البركات الشيشيني الأمسل القاهري الميداني الحنبلي . ولد بعد عصر يوم الخيس خامس عشر شوال سنة أربع وأربعين وتما عائمة بميدان القمح خارج باب القنطرة ونشأ به في كنف أبويه

<sup>(</sup>۱) بفتح الموحدة وسكون الراءوفتح المعجمة وسكون النون بعدهامهماة من المنوفية. ( ۲ \_ ثاني الضوء)

فحفظ القرآن والمحرر والطوفي وألفية النحو وتلخيص المفتاح وغالب المحردلابن عبد الهادي وعرض على جماعة فكان منهم من الشافعية العلم البلقيني والمناوي والبوتيجي والمحلي والعبادي والشنشي ويحيى الدماطي والزين خلدالمنوفي والكمال ابن امام الكاملية والتقي الحصيي والفخر المقسى والزين زكريا ومن الحنفية ابن الديرى والاقصرائي وابن أخته المحب والشمني ومن المالكية السنباطي ومن الحنسابلة العز الكناني والنور بن الرزاز وأجازه كلهم وكان أول عرضه في سنة ثمان وخمسين ؛ ولماترعرع أقبل على الاشتغال فأخذ الفقه عن والده واليسير عن العز والعلاء المرداوي والتقي الجراعي حين قدومهما القاهرة والاصلين والمعانى والبيان والمنطق عن التقي الحصني بحيث كان جل انتفاعه به والعربية عن الشمني وأصول الدين أيضاً عن الكافياجي في آخرين وكـذا لازم الشرواني ، وسمع الحديث من جماعة بمن كان يسمع الولد عليهم بل سمع على ختم الدلائل للبيهقي مع تصنيغي في ترجمة مؤلفها وكتب من تصانيغي أشياء وقابل بعضها معي وكان وأجعني في كثير من ألفاظ المتون ونحوها بل أخبر أنه سمع في صغره معوالده على شيخنا في الاملاء وغيره وكذا بمكة حين كان مجاوراً معه في سنة أحــدي وخمسين على أبى الفتح المراغى والشهاب الزفتاوى؛ وحج مع الرجبية في سنة احدى وسبعين وجود في القرآن على الفقيه عمرالنجار وبرع في الفضائل وناب في القضاء عن العز ثم عن البدرلكن يسيراً واستقر بعدالعزفي تدريس الاشرفية برسباي بكلفة لمساعدة وكذا أعاد في درس الصالح ودرسوأفتي وتعانى القراءة على العامة فى التفسير والحديث وراج بينهم بذلك وهو قوى الحافظة وفى فهمه قصور عنها مع ديانة وخير ماأعلم له صبوة ولكنهلاتدبير له بحيث أنه هو الحرك بفتياه لابن الشحنة في كائنة شقرا مما كان السبب في عزله وأسوأ من ذلك أنه عمل مؤلفاً حين تحدث الملك بجباية شهرين من الأما كن في سنة أدبع وتسعين ليستعين بذلك في الانفاق على المجردين لدفع العدو ومؤيداً له فقبحه العامة في ذلك وأطلقوا ألسنتهم فيه نظماً ونثراً وكادوا قتله واحراق بيته حتى انه اختفي ولم يجد له مغيناً ولاملجأ ونقص بذلك نقصاً فاحشاً وسارأمر تقبيحه فيه الى الآفاق ولم يلبث أن مات شخص مغربي بعدن كان له معه زيادة على ألفى دينار بعضها أوكلها لتركة بني الشيخ الجوهري فانه أحد الاوصياء وكاد يموت من كلاالامرين ولكن ورد عليه العلم بأنه قبل موته اقر ثم ضبطوحفظ مماطمأن به فى الجملة وسافر لمكة فى البحر بعياله أثناء سنة سبع وتمانين فأقام بها وعقد الميعاد فلم يسكن له تلك القابلية بمصر واستمر حتى حج ثم رجع فيها مع الركب على أنه قد دخل فى عدة وصايا وكاد أمره فى أيام الاهشاطى أن يتم فى القضاء حين صرف البدر وكذا قيل أنه تحدث له فى قضاء مكة بعد السيد المحيوى الفاسى ولم يتهيأ له ذلك .

(٣٠) أحمد بن على بن أحمد بن يوسف بن أبي الحسن الشهاب المنزلي ثم القاهري الازهري الشافعي أخو الشمس علد السكري لابيه خاصة ويعرف بابن القطان . ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين و عاعائة بالمنزلة ، ومات أبوه وهو صغير لحفظ القرآن وبعض المنهاج الفرعي ثم تحول مع أخيه إلى انقاهرة فقطنها وجاور بالأزهر فجود القرآن عند الفقيه عمر التتأتى وأكمل المنهاج وجمع الجوامع والالفيتين وعرض على المناوي والشمني والاقصرأبي والكافيساجي والفخر السيوطي وجماعة واخذعن العبادي والفخر المقسمي ولازم تقسيمهم في الفقه من سنةسمعين إلى أنمات ثانيهما وكذاأخذ بقراءته وقراءة غيردعن التقي الحصني الفقه والعربية والمعانى والبيان وعلم الكلام ، ولازم ابراهيم العجلوني في الفقه وأصوله والشرف عبد الحق السنباطي في العلوم المتداولة والسنبودي في العربية وأصول الفقه بلقرأ عليه كلامن الصحيحين وسنن أبي داو دوعظم انتفاعه بهوأصول الفقه أيضاً عن الكال بن أبي شريف والعربية أيضاوغيرها عن الجوجري والنور ابن التنسي (١) والمنطق عن أحمد بن يونس المغربي والفرائض والحساب عن البدر المارداني ، وجود معظم القرآن على عبد الدائم الازهري وسمع على الجلالين ابن الملقن والقمصي والشاوي والزفتاوي ونشوان والهوريني وهاجر وخلق كالدعي والمشهدي وطلب بنفسه وقرأ الكثيرولازمني في الاصطلاح والامالي وغير ذلك درايةورواية ، وحج في سنة أربع وسبعين وجاوراني بعدها وقرأ هناك على النجم ابن فهدوالكمال المرجاني بل وحج قبلهاواجتمع بالشرواني وهو احد قراءشرح الروض على مؤلفه الزيني زكريا ايام قضائه واقبل عليه لحسن تصوره وسكونه وعقله وتواضعه ولطافة عشرته، وله ذوق حسن في إلادب وطبع مستقيم في الوزن وغيره بحيث يخرج به بعض من صار شاعراً وكذا تميزفي القبول بهذا الشأن وخرج بمراجعتي لشيخه النور على سبط الجمال يوسف بن العجمي عن شيوخه

<sup>(</sup>١) بنو التنسي بيت كبير ,ترجم السخاوي لكثير من رجاله .

وقرأه عليه بحضرتي، كل ذلك مع تقلله وكونه ليست معه وظيفة ولاتصوف بل هو في ظل أخيه ولزم من ذلك مساعدته له في صناعته و تعب في ذلك كثيراً سيها في هذه السنين وكل وقت يهم بالاعراض عنه ويأبي الله الا ماأراد ثم أنه سافر في البحر وطلع منه لجدة في ليالي الحج من سنة سبع و تسعين فلم يتمكن من ادراكه وجاور السنة التي تليها وأقرأ الطلبة مع ملازمته لاقراء البدر ابن أخي وللقراءة على دراية ورواية بحيث ختم على فيها كتبا وكنا مستأنسين بهوحضر كثيراً من دروس القاضي وأثني عليه سياحين المراجعة بينه و بين الخطيب الوزيري بل كان الفضلاء كلهم معه فيها قاله ثم رجع مع الركب أسمعنا الله عنه كل خير ويعرف بابن الدخنة. سجن بالبرج مدة ثم خلص بعد ان أجزته ويعرف بابن الدخنة. سجن بالبرج مدة ثم خلص بعد ان أجزته ويعرف بابن الدخنة. سجن بالبرج مدة ثم خلص بعد ان أجزته و

(٣٧) احمد بن على بن احمد الشهاب البقاعي ثم الدمشتي الحنني ويعرف بابن عبية (١) و ناب في القضاء بدمشق وصاهر العلاء المرداوي على ابنته وكان سريع الحركة ممن نافره البقاعي مع اختصاصه بهوقدم القاهرة فأخذعني . مات في ذي الحجة سنة تسع وثمانين عفا الله عنه .

(سه) احمد بن على بن احمد الشهاب السكندرى ثم القاهرى المالكى اخو الشاهد بالكعكيين ويعرف بابن القصاص ممن سمع فى البخارى بالظاهرية ومن ذلك المجلس الأخير بل قرأ فى شعبان سنة خمس وأربعين على الزركشى بعض صحيح مسلم وسمع على شيخنا واشتغل وفهم . مات فى ذى القعدة سنة اثنتين وثمانين ولم يكن محموداً عفا الله عنه .

(٣٤) الحمد بن على بن احمد الشهاب الزيادى الاصل \_نسبة لمحلة زياد بالتشديد من الغربية \_ القاهرى الشافعى أخو مجد الآتى . ولدسنة ثلاث وأربعين و عمامائة بالقاهرة و نشأ فحفظ القرآت والعمدة والشاطبية والمنهاج وعرض على جماعة وجود الخط وكتب به اشياء وحضر دروس البكرى وغيره وكذا حضر عندى في البرقوقية وغيرها و تنزل في بعض الجهات وقرأفي الجوق وحج وجاور بمكة والمدينة وهو فقير خير متودد •

(۳۵) احمد بن على بن أحمد الشهاب الطيبي القاهرى ابن عميو سف بن محد الآتى ممن أخذعنى « (۳۲) احمد بن على بن احمد الحسنى الهاشمي المكي الامير صاحب و اسط

<sup>(</sup>١) بضم ثم موحدة مفتوحة وتحتانية مشددة .

منوادى مر. مات بها فى يوم الجعةر ابع ذى القعدة سنة ثمان و أربعين ، أرخه ابن فهد . (٣٧) أحمد بن على بن أحمد النويرى المالكي إمام مقام المالكية بمكة . مضى فيمن جده أحمد بن عبد العزيز بن القسم .

(۳۸) أحمد بن على بن ازدمر شهاب الدين الطرابلسي الناسخ ويعرف بابن يومند . ولد في المحرم سنة تسمع وستين وسبعائة بطرابلس الشام ونشأ بها وسمع ببعلبك من الشمس محمد بن محمد بن ابراهيم الحسيني وعهد بن على بن أحمد اليونيني ومحمد بن محمد بن أحمد الجردي صحيح البخاري ، وحدث سمع منه الفضلاء وتكسب بالشهادة . مات في

(٣٩) أحمد بن على بن اسحاق بن عهد بن الحسن بن محمد بن عمر بن عبدالعزيز حاجي\_ هكذا أملي على نسبه وساقه بعضهم فجعل بعد محمدالثاني عمر ابن عبد العزيز بن مصلح فالله أعلم .شهاب الدين بن العلاء التميمي الدارى الخليلي الشافعي أخو عبد الرحمن الآتي وسبط البرهان ابراهيم بن يوسف بن محمود القرماني الماضي . ولد في ثامن عشري ربيع الآخر سنة أحدى و تسعين وسبعائة بالخليل ونشأ به فقرأ القرآن على جماعة منهم الشمس محد بن أحمد بن مكي واسماعيل ابن ابراهيم بن مروان وغيرهما وحفظ العمدة والمنهاج وألفيةابن مالك وعرض عبى والده \_ وكان قاضي بلده \_ و ابن الهائم و الزين القمني والعلاء بن الرصاص في آخرين وتفقه بأبيه وعنه أخذ في العربية وعنابن الهائم في الفرائض وقرأ البخاري فيها أخبر عن جده لأمه بل قال انهسمعه على أبى الخير بن العلاء بقراءةالقلقشندي ووجدته كذلك بخط العهاد اسهاعيل بن جماعة والله أعلم . وحج مرتين وولى قضاء الخليل والرملة في سنة تسع وثمانمائة وأضيفاايهمرة قضاء غزة مع الخليل وانفصل في أثناء ذلك مراراً وكذاناب بالقاهرةعن شيخنا بجامع الصالح وبولاق وولى بأخرة قضاءبيت المقدس عوضاً عن البرهان بن جماعة فأقام دون نصف سنة وانفصل بالمذكور فلم يلبث الايسيراً ، ومات في العشر الأخير من رمضان سنة اثنتين وستين ودفن بمُقبرة باب الرحمة رحمه الله. وكـان متواضعاً خيراً ذا كراً لمسائل وأشعار وسمعتمن يصفه بالعفة فى قضائه ولكنه كان رأس احدى الطائفتين المتحاربتين ببلدالخليل نسأل الله التوفيق. ومما كتبت عنهما أنشدنيه لفظامن نظمه

أمم أمام المصطفى فلك الهنا بالفضل والفوز الكثير وبالمنى وانزل بساحته ولذ بجنابة ماخاب من يلجو اليه وإن جني

يحمى النزيل بجاهه وذمامه نال السعادة من أتى هذا الفنا هذا الفنا قد حل فيه شفيعنا

(٤٠) أحمد بن على بن اسماعيل بن ابراهيم بن موسى تاج الدين أبو العباس ابن القاضي علاء الدين البهنسي الاصل المصرى المالكي ويعرف بابن الظريف بالمعجمة المضمومة وتشديد التحتانية بعدها فاء . ولد في المحرمسنةستوأربعين وسبعمأنة بالقاهرة وسمع من ناصر الدين التونسي السنن لأبى داود ومن العز ابن جماعة المسلسل والبردة وغيرها وبمكةمن قاضيهاالشهاب الطبري وعلى بن الزين والشيخخليل المالكي ومجدبن سالمبن على الحضرمي، وطلبالعلم فأتقن الشروط ومهر في الفرائض والحساب والفقه وانتهى اليه التميز في فنه مع حظ كبير من الادب ومعرفة حل المترجموفك الالغاز والذكاء المفرط: وقد وقع للحكام بل ناب في الحُكم ونسخ بخطه التاريخ الكبيرللصفدي وتذكرته بكالها وشرح عروض ابن الحاجب وجملة، قال شيخنا في إنبائه وكان يودني كشراً وكتب عني من نظمي وقد نقم عليه بعض شهاداته وحكمه ثم نزل عن وظائفه بأخرةوتوجه إلى مكة فمات بها في رجب سنة احمدي عشرة ، وقال في معجمه كان اوحدعصره في معرفة الوثائق سريع الخط جداً وافرالذكاء يحل المترجم والألفاز في أسرع من رجع الطرف ناب في الحكم فلم محمد ثمختم له مخير فانه حج في سنة عشر فجاور بمكة فمات بها في رجب من التي تليها، سمعت عليه العاشر من أبي داود وأخبرنى الشمس محمد بن على الهيشمي قال اجتمعت معه فكتبت له مترجها

هذا المترجم قدكتبت لكى أرى من ذهنك الوقاد مالا يوصف فامن على أجها المترجم قدكتبت لكى أرى من ذهنك الوقاد مالا يوصف فامنن على بحله في سرعة الله الذكنت في حل المترجم تعرف قال فكتب لى بعد أن تفكر فيه لأجل حله:

انی إذا كتب المترجم لی فتی أظهوت انی عنده الأعرف فأطيل فيه الفكر وقتاً واسعا هذا الذي من أجله أتوقف

وقد ترجمه الفاسى فى تاريخ مكة وذيل التقييد وأنه دفن بالمعلاة بقرب الفضيل بن عياض بعد تعلله مدة بالاستسقاء وقال انه اجتمع به بالقاهرة ومكة ولم يقدر له السماع منه لكنه أجاز له، وذكر ابن فهد فى معجمه وقال انه أجاز له العفيف اليافعى والشهاب الحنفى والتتى الحرازى وطائفة ولم يدانه أحد فى زمنه فى معرفة الوثائق والسجلات ولا فى سرعة كتابتها بحيث أنه يفرغ من كتابة الحسبلة

قبل أن تجف البسملة فى المكتوب الكبير الذى هو عدة أسطر: وكان جميل المحاضرة حسن العشرة جيد المذاكرة وكان يرمى من قبل كتابته بعظائم فى تصوير الحق بصورة الباطل وعكسه وامتحن بسبب ذلك وتردد إلى مكة غير مرة ولم يرفى معناه مثله. ومن محاسنه انه كان لايرى (١) غضباً بل لايزال بشوشاً انتهى. وقد سمع منه جاعة عدة أجزاء من السنن ممن حدثنا عفا الله عنه.

بالقاهرة فلما ترعرع أخذه الظاهر جقمق وهو اذذاك من أمراءالعشرات لسابق حقوق لأبيه عليه فانه كان في رقه قبل استرقاق الظاهر برقوق لهولذا كانيقال جقمق العلائي فرباه ورقاه وعمله خازنداره ثم بسفارته أمره الاشرف بطرابلس فأقام بها إلى أن ملك الظاهر فأمره بالقاهرة عشرة ثم عمله نائب الاسكندرية مدة ثم أنعم عليه بامرة طبلخاناه فدام كذلك سنين ثم أعطاه مقدمة بعدانتقال اينال الأجرود إلى الاتابكية فأقام حتى مات في ليلة الثلاثاء سابع عشرى ذى القعدة سنة خمس وخمسين وصلى عليه السلطان بسبيل المؤمني وقد ترجمه في الوفيات مطولا. (٢٤) أحمد بن على بن أبو ب الشهاب المنوفي إمام الصالحية بالقاهرة، اشتغل كثيرا وكان كثير المزاح حتى رماه بعضهم بالزندقة ، مات في صفر سنة اثنتين ولهستون وضبطت عليه كلات حمله عليها مجونه لونوقش عليها هلك .

(٤٣) أحمد بن على بن أبى بكر بن حسن الشهاب بن ابى الحسن الشو بكى (٢) الأصل النحريرى القاهرى نزيل الظاهرية القديمة ووالدالشمس محمد النحريرى المالكى . مات فى رجب سنة ستوخمسين عن ثلاث وستين سنة . وله ذكر فى ولده . (٤٤) أحمد بن على بن أبى بكر بن شداد شهاب الدين الزبيدى المقرى ولد تقريبا سنة ست و خمسين و سبع أنة و سمع من والده و حدث سمع منه الفضلاء بدوى عنه ابن فهد فانه أجاز له فى استدعاء مؤرخ بالمحرم سنة تسع عشرة .

(50) احمد بن على بن الشرف أبى بكر بن عد بن ابر اهيم الشهاب بن النور المناوى الإصل القاهرى الآبى أبوه وعمه عبد الرحيم الموقع بباب الشافعي بل أحد جماعة المودع ممن اشتغل في التنبيه على الشمس العاد الاقفهسي وسكن بالقر بمن سيدى حبيب جوار بيت ابن العلم . مات بالعقبة وهو متوجه لمكة آخر شو ال سنة ثمان

<sup>(</sup>١) في الاصل «يردى» . (٢) في الاصل «الشبوكي» .

وتسعين ودفن بها في مستهل ذي القعدة وكان بارعا في التوقيع ساكناً جامداً وتسعين ودفن بها في مستهل ذي القين على بن أبى بكر بن على بن على بن ابى بكر بن عبد الله الشهاب أبو الفضل الناشري المياني أخو عبد المجيد الآتي . ولد سنة تسع وعانين وسبعائة وحفظ المنهاج وكثيراً من الفوائد الأدبية وحضر عبالس عمه الشهاب أحمد وسمع المجد اللغوي وابن الجزري وقرأ العربية على عبد الله ابن عبد الناشري والفرائض على على بن أحمد الجلاد وأخذ عنه العفيف الناشري ووصفه بالفضل والأخلاق الحسنة والشمائل المرضية مع مداومة العبادة والقيام والأوراد وانه ولى قضاء زبيد نيابة عن والدهمن سنة اثنتين رعشرين الى أن مات في سنة أربع وخمسين وأنجب أولاداً منهم الجمال عبد وكان أبوه ولى القضاء الاكبر عبد الشهاب أحمد بن أبي بحكر الرداد الماضي.

(٤٧) أحمد بن على بن أبى بكر بن محد بن قوام الشهاب البالسى ثم الصالحى، ولد فى سنة احدى وستين وسبعائة وحضر فى الرابعة على عمر بن مجد الشحطبى السابع من حديث ابن عيينة وسمع من على بن البهاء عبد الرحمن ومحمد بن الرشيد عبد الرحمن المقدسيين وأبى بكر بن محد بن أبى بكر البالسى والمحب الصامت وأبى المول الجزرى وآخرين، وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى وشيخنا الابى، وذكره شيخنا فى معجمه وقال أجاز لابنتى رابعة ومن معها بوكذا ذكره المقريزى فى عقوده ، ومات قريب العشرين .

(٤٨) أحمد بن على بن أبى بكر الشهاب الحسيني سكنا الترجمان أحد الصوفية بخانقاه سعيد السعداء، ولد قبل القرن بكثير بل الظن أنه قبل سنة سبعين وكان يذكر أنه كتب عن الزين العراقي من أماليه ، وروى عن الشيخ عمر السمنودي ما أنشده إياه وكأنه من نظمه

يائيها الراضى بأحكامنا لابد أن تحمد عقبى الرضا فوض إلينا وابق مستسلما فالراحة العظمى لمن فوضا فى أبيات . كتب عنه البقاعى فى سنة سبع وثلاثين وقال انه مات بالقاهرة فى حدود سنة أربعين .

(٤٩) أحمد بن على بن أبى بكرالشهاب بن النور بن الزين الشارمساحي ثم القاهري الشافعي المقرى الفرضي، وشارمساح من أعمال دمياط. شيخ جاوز الثمانين بيسير لكنه لم يكتف بسنه حتى ادعى أنه عمر وجاز المائة بأربعين سنة فأكثر وأعانه

على ذلك الهرم فهرع إليه من لا يحصى ثم تبين لهم حيث روجعت فيه فساده وظهور الخلل فيه بالكشط في أوراق عرضه وغيرها فا نكشف المعظم عنه . وقد حفظ العمدة والشاطبيتين والحاوى وعرض في شعبان سنة احدى وتسعين فا بعده على الابناسي وابن الملقن والعسقلاني والغياري والنور اخي بهرام وأبي العباس أحمد بن عمر بن يوسف المقرى الضرير عرف بالشنشي، وأجازوا له ولقب في أكثرها بالولد على العادة، وسمع على الفوى في سنة اثنتين وعشرين صحيح مسلم وسيرة ابن سيد الناس وكان يذكر أنه أخذ القراآت عن العسقلاني وأبي الصفا خليل بن المسيب وغيرها كأخي بهرام وأنه تفقه بالأبناسي والطبقة وأخذ العربية والفرائض والحساب وغيرها كأخي بهرام وأنه تفقه بالأبناسي والطبقة وأخذ العربية والفرائض والحساب والقراآت ومهر في الحاوي مع مشاركة في فنو فكالنحو وكتب على مجموع الكلائي شرحاً حافلا في مجلد أقرأه الطلبة وكذا أخذ عنه القراآت والفرائض والحساب جماعة ويقال ان عمن أخذ عنه الشمس البامي وحدث باليسير. مات وقد ضعف بصره في رجب سنة خمس وخمسين بعد أن كتب على استدعاء بعض مات وقد ضعف بصره في رجب سنة خمس وخمسين بعد أن كتب على استدعاء بعض مات وقد ضعف بصره في رجب سنة خمس وخمسين بعد أن كتب على استدعاء بعض الولاد ودفن داخل المدرسة الجاولية و حمه الله وإيانا .

(٥٠) أحمد بن على بن حسن الغمرى. بمن سمع منى فى سنة خمس و تسعين . (٥١) أحمد بن على بن حسن بن على بن عبد الواحد الشهاب العبادى ثمالقاهرى الأزهرى الشافعى ابن أخى السراج عمر الآتى. ولد فى سنة سبع و ثما نمائة تقريباً بمنية عباد وقدم القاهرة ففظ القرآن والمنهاجين الفرعى والأصلى وألفيتى الحديث والنحو وجمع الجوامع وغيرها، وعرض على جماعة واشتغل عند الشمس البرماوى والبرهان البيجورى والولى العراقي والطبقة ثم شيخنا وداوم مجلسه فى الاملاء وفى رمضان وأحيانا فى غيرهما وابن المجدى والقاياتى والونائى والعلم البلقينى بحيث صار يستحضر الكثير من الفقه وتصدى للاقراء بجامع الأزهر فيه غائباً وربما أقرأ الفرائض والحساب واليسير من العراية وعمله فى وشهود الجاعة ومباشرة املائه بالخشابية والشافعي وغيرهما و تصوفاته بالجالية والبيبرسية وغيرها وعدم انفكاك عن ذلك وارتفاقه في معيشته بالشهادة بحانوت والبيبرسية وغيرها وعدم انفكاك عن ذلك وارتفاقه في معيشته بالشهادة بحانوت والمطارمة وصار بأخرة يقصد بالفتاوى وشكر بعض الطلبة كتابته فيها، و بالجملة فكان خيراً قليل الفضول كثير السكون محباً فى المذا كرة بالعلم شديدالصحب في مباحثاته

وهو بمن أنكر على البقاعي من التوراة وتحوها وتحرك لذلك فتوسل إليه بعمه حتى سكت على مضض و نعم الرجل كان. مات بعد انقطاعه ازيد من شهر في يوم الأحد تاسع عشر ربيع الأول سنة ثمانين وصلى عليه من الغد بالأزهر بمصلى باب النصر ودفن بحوش سعيد السعداء وقد جاز السبعين رحمه الله وإيانا .

(٥٧) أحمد بن على بن حسين بن على بن يوسف الشهاب الدمياطي و يعرف بالأشعوني نسبة لأمه لكون أصلها منها . ولد بدمباطو لشأ بهاقبانيا ثم حبب إليه العلم فأخذعن الشهاب الجديدي ولازم الشهاب البيجوري في الفقه والعربية وغيرهما حتى برع ومما لشهاب العجودي في الفقه والمعاني والبيان وغيرها وعن الجوجري وابن قاسم البرهان العجودي في الفقه والمعاني والبيان وغيرها وعن الجوجري وابن قاسم وزكريا ولكن جل انتفاعه انما هو بالشهابين وبنانيهما أكثر بحيث لم يشتهر بغيره وقرأ في تفسيم التنبيه عند إمام الكاملية وحضر عندي في عدة مجالس وكذا أخذعن المقاعي وتزايد اختصاصه به بحيث كان يرسل إليه بمعض تصانيفه و ناب عن الصلاح بن كميل في قضاء دمياط وحج وجاور وانتمي هناك لابن أي المين وكتب عنه، ولما مات الصلاح ضيق عليه فن مي للأمير تمراز فسكفهم عنه واستمر مقيما عنده حتى سافر معه في سنة تسع و ثمانين إلى البلاد الحلية ودام معه حتى مات عنده حتى سافر معه في سنة تسع و ثمانين إلى البلاد الحلية ودام معه حتى مات عنده حتى سافر معه في سنة تسعين عن نحو خمسين سنة وخلف أما وأولاداً رحمه الله وعفا عنه ، وكان شديد الحرص على التحصيل بدون تحر ولا تعفف مع تضييق على تصم عني تصمي المغني وانه زائد الذكاء حسن الفهم قليل الحافظة بحيث المختفظ القرآن شديد الحم صبابلغني وانه زائد الذكاء حسن الفهم قليل الحافظة بحيث على تصمي على التحصيل بدون تحر ولا قليل الحافظة بحيث على تصمي في التحصيل بدون تحر ولا قليل الحافظة بحيث المختف المنات العمه ومنه قوله قليل الحافظة بحيث أله ومنه قوله قليل الحافظة بحيث أله ومنه قوله قليل الحافظة بحيث الشهورة و المنه ومنه قوله قليل المنات العملاح و المنه الله ومنه قوله قليل المنات المن

إذا وافق الأربعا رابع ورابع عشر مضى أو بقى رابع عشر مضى أو بقى ورابع عشرين أو أربع بقين فنحس فثق واتق وبلغنى أنه كنب لسحلى سؤ الأفرأى قوة لركيبه فسأله عن كتابه فقال جامع المختصرات فقال ولذلك سؤ الكيكد أوكما قال.

(٥٣) أحمد بن على بن حسين بن البدر النجم بن الزين الرفاعى الصحراوى شيخ طائفته ووالد على الآتى . ولد في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة تسعوثلاثين وثما غائة وتردد الى كثيراً فى سماع الحديث ومجالس الاملاء وكذا سمع على بقايا من المسندين وقرأ على امام الكاملية وفيه حشمة وتودد .

(٥٤) أحمد بن علي بن حسين المصرى الأصل المكي ويعرف بابن جوشن كان

أحد التجار بمكة وبلغني أنه وقف على الفقراء جهة بالهدة بني جابر . مات في سنة إحدى بمكة ودفن بالمعلاة .قالهالفاسي في تاريخها .

(٥٥) أحمد بن على بن خلف بن عبد العزيز بن بدران الشهاب الطنتدألي ثم القاهرى الحسيني - لسكناه الحسينية منها - الشافعي والدابر اهيم الماضي قال شيخنا في معجمه وغيره لازم شيخنا البلقيني فقرأ عليه وكتب عنه من فتاويه قدر مجلد ومن غيرها ومهر في العربية وشارك في الفنون وكتب الخط الحسن وكان حسن القراءة للحديث جداً لطيف المزاج حسن الخلق رافقنافي السماع علىعدة مشايخ وسمعنا من فوائدة ونظمه حراراً . مات في جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرةوقد زوجهالشمس البوصيري ابنته واستولدها وناهيك لهذا جلالةلصاحب الترجمة أيضاً. وذكره المقريزي في عقودهوأنه سمع بقراءته الحسنة على البلقيني. (٥٦) أحمد بن على بن خليل شهاب الدين المقدسي صهر التق أبي بكر القلقشندي المقدسي على ابنته وسبط الجال عبد الله بن جماعة شيخ الصلاحية ويعرف بابن اللدي. ولدسنة خمس وعشرين وثمانمائة بيت المقدس وحفظ العمدة والمنهاج والألفيتين وغيرها وسمع على جده لأمه وصهره وابن أخيه أبى حامد أحمدين عمد الرحيم والسراج الحمصي بل وعائشة الكنانية في آخرين من أهل بلده والواردين عليه ، وهو ممن سمع معي كثيراً مما قرأته هناك وكان عارفاً بلقاء الأكابر بمروءة وتودد وكرم . مات في رمضان سنة ثمانين ببيت المقدس ودفن بترية ماملا عند القلقشندي رحمه الله وعفا عنه.

(٥٧) أحمد بن على بن أبي راجح . يأتى فيمن جده محد بن ادريس .

(٥٨) أحمد بن على بن زكريا الشهاب الجديدى والدالشهاب أحمد الماضى.كان معروفاً بالصلاح والكرامات وللناس فيه اعتقاد . مات فى ليلة سابع صفر سنة ثلاث وأربعين رحمه الله .

(٥٩) أحمد بن على بن سالم بن أحمد بن عبد الخالق الشهاب البرلسي الشوري المالكي أخوالبدرحسن الآتي .ولد في سنة ثلاث وأربعين وثماغائة بشوري من البرلس (١) وحفظ القرآن وابن الحاجب الفرعي والأصلي وكافيته في العربية وجود القرآن على محد الجبرتي وأخذ عن الشهاب بن الأقيطع وأخيه البدر وغيرها ولكن جل انتفاعه بأخيه موقدم القاهرة غير مرة منها في سنة ثمانين وأخذ عني

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة والراء واللامم تشديدها نسبة إلى البرلس تغرعظيم من سو احل مصر.

بقراءته وسماعا اشياء وكتبت له اجازة طويلة وتكسب بالشهادة مع فهم وخير ووجاهة بين أهل بلده بحيث يرجعون اليه ويشهد بينهم .

(٦٠) أحمد بن على بن سعيد بن عمر اليافعي المسكى الخراز الدلال . مات بها في ربيع الأول سنة ثمان وستين .

(٦١) أحمد بن على بن سليمان بن عبد الرحمن شهاب الدين الفيشي ثم القاهري. الشافعي الناسخ . حفظ القرآن وغيره واشتغل يسيرا وشارك وكتب الخطالجيد وتشاغل بالنسخ بالاجرة حتى كتب الكثير جداً ومما كتبه شرح البخاري لشيخنا نحو مرتين وأكثر وشرح ابن الملقن وجل الخادم وهوسريع الكتابة غير صحيحها وأم بجامع الغمري وبغيره وخطب وقرأ على القول البديع تصنيفي بعد أن كتب منه نسخاً وكذا قرأ على غيره بل قرأ الحديث على العامة ببعض الجوامع ؟ وحج غيرمرة وجاور وتكسب بالشهادة زمنا وتعانى التجارة وآخر المره جلس لها في سوق الشرب حتى مات في حياة أبويه ليلة السبت ثالث الحرم سنة أربع وثانين بعد توعكه اياماً عمرض حاد وصلى عليه من الغد بمصلى باب النصر ودفن بحوش بتلك النواحي ولم يقصر عن الحسين وكان عاقلاسا كناً عليه المناسكة والنا .

(٦٢) أحمد بن على بن سنان بنراجح بن محمد بن عبد الله بن عمر بن مسعود العمرى أحد قواد مكة مات فى مقتلة أشرت اليها فى الحوادث فى صفر سنة ستوأربعين وطيف برأسه بجدة ثم دفن من يومه ، وكان من أعيان القواد المنفردين عزيد التمول والعقار والاموال ويضارب ويقارض وله سبيل بطريق المعلاة بالقرب من مسجد الراية وقف عليه الدار المتصلة به .

(٦٣) أحمد بن على بن الشيخ أبى العباس بن أبى الحسن القباملي. يأتى فى أحمد ابن على بدون زيادة .

(٦٤) أحمد بن على بن صبيح المدنى أحد فراشيها وأخو محمد الآتى . ممن سمع منى بالمدينة .

(٦٥) أحمد بن على بن عامر بن عبد الله الشهاب بن نور الدين المسطيهي ثم القاهري الشافعي الآتي أبوه. نشأ فلازم البرهان بن حجاج الابناسي في الفقه والعربية وغيرهما وانتفع به وأمره بالقراءة على العبادي وكان من أوائل من أخذ عنه وكذا حضر دروس الونائي في التقسيم وغيره والقاياتي لسكن يسيراً في

آخرين منهم ابن البلقيني وشيخنا وأكثر من التردد اليه والاستفادة منه وبرع في فنون وكان غاية في الذكاء مع حسن الشكالة ولطف العشرة والبزة وله نظم و نثر و ناب في القضاء عن السفطي فمن بعده بل سمعت أن أول من ابتكر ولايته القاياتي بعناية الولولي بن تقي الدين فانه كان من عشرائه المختصين به وعمل أمانة الحكم لابن البلقيني ، مات في حياة أبيه في سحر يوم الاثنين خامس عشر المحرم سنة ثلاث وخمسين عن نحو الأربعين ودفن في يومه عفا الله عنه ، وخلف ابنة نشأت في كفالة أمها وقد خلفه شيخه العبادي عليها و تزوج بالابنة بعد البهاء بن المحرق الخطيب واستولدها يحيى الآتي. ومن نظم صاحب الترجمة

بمأبجفنيك من سحر ومن سقم أحكم بماشئت غير الهجر واحتكم ياراشتي (١) بسهام من لواحظه أصبت قلبي فداوالكلم بالسكام وكف كف الجفا بالوصل منك فقد أصبحت من ألمي لحما على وضم (في أبيات)

(٢٦) أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن ابر اهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تميم التي أبو العباس بن العلاء بن الحيوى الحسيني العبيدى البعلى الاصل القاهري سبط ابن الصائغ و يعرف بابن المقريزي و هي نسبة لحادة في بعلبك تعرف بحارة المقادزة وكان أصله من بعلبك وجده من كباد المحدثين فتحول ولده إلى القاهرة ولى بها بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء وكسب التوقيع في ديو ان الانشاء وأكب صاحب الترجمة. وكان مولده حسباكان يخبر به ويكتبه بخطه بعد الستين، وقال شيخنا أنه رأى بخطه مايدل على تعنينه في سنة ستوستين وذلك بالقاهرة ونشأ بها نشأة حسنة ففظ القرآن وسمع من جده لأمه الشمس بن الحشاب والبرهان الآمدي والعز بن الكويك والنجم بن دزين والشمس بن الحشاب والبرهان الآمدي والعز بن الكويك والنجم بن دزين والشمس بن الخشاب وغير هبل كان يزعم أنه سمع المسلسل على العاد بن كثير و ولا يكاد يصح وحج وغير هبل كان يزعم أنه سمع المسلسل على العاد بن كثير و ولا يكاد يصح وحج فسمع عكمة من النشأوري والاميوطي والشمس بن سكر وأبي الفضل النويري وأبي العباس بن عبد المعطي و جماعة، وأجاز له القاضي و سعد الدين الاسفر ايني وأبي العباس بن عبد المعطي و جماعة، وأجاز له الاسنوي و الاذرعي وأبو البقاء السبكي و على بن يوسف الزدندي و آخرون و من الشام الحافظ أبو بكر بن الحب وأبو العباس بن العز و ناصر الدين عد بن على بن على الماد و ناصر الدين عد بن على الشام الحافظ أبو بكر بن الحب وأبو العباس بن العز و ناصر الدين عد بن على الشام الحافظ أبو بكر بن الحب وأبو العباس بن العز و ناصر الدين عد بن على الماد الدين عد بن على العاد بن عبد المعلى و محمد بن على الماد الدين على بن عبد المعلى و على بن يوسف الزين على بن عبد المعلى و المحمد بن عبد المحمد بن عبد بن عبد

<sup>(</sup>١) في الاصل « راسني » وهو تحريف ظاهر .

ابن داود وطائفة ،واشتغل كشيراً وطاف على الشيوخ ولقي الكباروجالس الائمة فأخذ عنهم وتفقه حنفياً على مذهب جده لأمه وحفظ مختصراً فيه ثم لما ترعرع وذلك بعد موت والده في سنة ست وتمانين وهوحينئذ قد جازالعشرين تحول شافعيا واستقر عليه أمره لكنه كان مائلاً إلى الظاهر ولذلك قال شيخناانه أحب الحديث فواظب علىذلك حتى كان يتهم بمذهب ابن حزم ولكنهكان لايعرفه انتهى. هذا مع كون والده وجده حنبليين. ونظر في عدة فنون وشارك في الفضائل وخط (١) بخطه الكثير وانتتي وقال الشعر والنثر وحصل وأفاد وناب في الحكم وكتب التوقيع وولى الحسبة بالقاهرة غير مرة أولها في سنة إحدى وتماغائة والخطابة بجامع عمرو وبمدرسة حسن والامامة بجامع الحاكم ونظره وقراءة الحديث بالمؤيدية عوضاً عن المحب بن نصر الله حمين استقراره في تدريس الحنابلة بها وغير ذلك؛ وحمدت سيرته في مباشراته وكان قد اتصل بالظاهر برقوق ودخل دمشق مع ولده الناصر في سنة عشر و عاد معه وعرض عليه قضاؤها مراراً فأبي وصحب يشبك الدوادار وقتاً ونالته منه دنيابل يقال انه أو دع عنده نقداً . وحج غيرمرة وجاور وكذا دخل دمشق مرارأ وتولى بها نظروقف القلانسي والبيارستان النورى معكون شرطنظره لقاضيها الشافعي وتدريس الاشرفية والاقبالية وغيرها ثم أعرض عن ذلك وأقام ببلده عاكفاً على الاشتغال بالتاريخ حتى اشتهر به ذكره وبعد فيه صيته وصارت له فيه جملة تصانيف كالخطط للقاهرة وهو مفيد لكونه ظفر بمسودةالا وحدى كاسبق في ترجمته فأخذها وزادهازوائد غير طائلة، ودرر العقود الفريدة في تراجم الاعيان المفيدة ذكر فيه من عاصره، وامتاع الاسماع عا للرسول من الابناءوالا خوال والحفدة والمتاع وكان بحب أن يكتب بمكة و تحدث به فتيسر له ذلك ، والمدخل له وعقد جو اهر الاسفاط في ملوك مصر والفسطاط والبيان والاعراب عما في أدض مصر من الاعراب والالمام فيمن تأخر بأرض الحبشة من ملوك الاسلام والطرفة الغريبة في أخبار حضرموت العجيبة ومعرفة مامجب لآل البيت النبوي من الحق على من عداهم وإيقاط الحنفاء بأخبار الأُمَّة الفاطمين الخلفاء والسلوك بمعرفة دول الملوك يشتمل على الحوادث إلى وفاته بوالتاريخ الكبير المقفى وهو في ستة عشرمجلدا وكان يقول انه لو كمل على مايرومه لجاوزالثمانين ، والاخبار عن الاعذار والاشارة والكلام ببناء

<sup>(</sup>١) في الأميل « وخطب».

الكعبة بيت الحرام ومختصرهوذكر من حج من الملوك والخلفاء، والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم وشذور العقود وضوء الساري في معرفة خبر تميم الداري والاوزان والاكيال الشرعية وازالة التعب والعناء في معرفة الحال في الغناء وحصول الانعام والمير في سؤال خاتمة الخير والمقاصد السنية في معرفةالأجسام المعدنية وتجريدالتوحيد ومجمع الفرآندومنبعالفو أنديشتمل على علمي العقل والنقل المحتوى على فني الجد والهزل بلغت مجلداته نحو المائة وما شاهده وسمعه ممالم ينقل في كتاب وشارع النجاة يشتمل على جميع مااختلف قيه البشر من أصول دياناتهم وفروعها مع بيان أدلتها وتوجيه الحق منها والاشارة والابماء إلى حل لغزالماء وهو ظريف وغير ذلك. وقرض سيرة المؤيد لابن ناهض وقدقرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مائتي مجلدة كباروأن شيوخه بلغت ستمانة نفس، وكان حسن المذاكرة بالتاريخ لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين ولذلك يكثر له فيهم وقوع التحريف والسقط وربما صحف في المتوز ومارأيته مخطه فيذلك ابن البدروهو بقتح الموحدةوالدال المهملة فضبطه بخطه بالبدل وعلى بن منصورالكرجي شيخ السلني وهو بالجيم فضبطه بالخاء المعجمة وكثيرا مايجعل عبد الله عبيد الله وعكسه بل وبلغني أنه جعل أباطاهر بن محمش راوي الحديث المسلسل بالاولية حين حدث به بالخاء المعجمة بدل المهملة، وأما في المتأخرين فقد انفرد في تراجمهم بمالا يو افق عليه كقوله في ابن الملقن أنه كان يسيء الصلاة جدا وكان مع ذلك يكثر الاعتماد على من لا يوثق به من غير عزو اليه حتى فعل ذلك في نسبه فان مستنده في كو نه من العبيديين كو نه دخل مع والدهجامع الحاكم فقال له ياولدي هذاجامع جدك لاسيا وماقاله ابن رافع في نسبه عبد القادر جده أنصارياً يخدش في هذا وان توقف صاحب الترجمة فيه لكنه مع ذلك لم يكن يتجاوز ش تصانيفه في سياق نسبه عبد الصمد بن تميم وان أظهر زيادة على ذلك فلمن يثق به ثم رأيت مايدل على أنه اعتمد في هذه النسبة العرياني المشهور بالكذب فالله أعلم ومن يصف من يكون كذلك بالحافظ يريد الاصطلاح فقد جازف وما أحسن قول بعضهم من في بعضه توقف. وكان كثير الاستحضار للوقائم القديمة في الجاهلية وغيرها وأما الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال واسمأمهم والجرح والتعديل والمراتب والسير وغير ذلك من أسرار الناريخ ومحاسنه فغير ماهر فيه ،وكانت لهمعرفة قليلة بالفقه والحديث والنحو واطلاع على أقوال السلف والمام بمذهب أهل الكتاب حتى كان يتردد اليه أفاضلهم للاستفادة منه مع حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصده والمحبة في المذاكرة والمداومة على التهجد والاوراد وحسن الصلاة ومزيد الطمأنينة فيها والملازمة لسننه حتى أن بعض الرؤساء فيما بلغني عتبه على انقطاعه عنه فأنشد قول غيره

قالت الارنب اللفوت كلاماً فيه ذكرى لتفهم الالباب انا أجرى من الكلابولكن خيريومى اللا ترانى الكلاب ولو أنشده قول ابن المبارك:

قد أرحناواسترحنا من غدو ورواح واتصال بلئــــيم أوكريم ذي سماح بعفاف وكفاف وقنوع وصلاح وجعلنااليأس مفتا حا لأبواب النجاح لكان أحسن، والخبرة بالزايرجة والاصطرلاب والرمل والميقات بحيث أنه أخذ لابن خلدون طالعاً والتمس منه تعيين وقت ولايته فيقالأنه عين له يوماًفكان كـذلك وعد من النو ادركل ذلك مع تبجيل الأكابر له إمامداراة لهخو فأمن قلمه أو لحسن مذاكراته، وقد حدث ببعض تصانيفه ومروياته بمكة والقاهرة سمع منه الفضلاء وأخبر أنه سمع فضل الخيل للدمياطي على أبي طلحة الحراوي مرتين فاعتمدوا إخباره بذلك وقرىء عليه مرة بلكتب بخطه قبيل موته بسنة أنه لايعلم من يشاركه في روايته ،ورأيت بخط صاحبنا النجم بن فهد أنه حضر في الرَّابعة على الحراوي وما علمت مستنده في ذلك. وقد ترجمه شيخنا في معجمه بتوله وله النظم الفائق والنبر الرائق والتصانيف الباهرة وخصوصاً في تاريخ القاهرة فانه أحياً معالمهاو أوضح مجاهلها وجدد مآثرها وترجم أعيانها . ولكنه لم يبالغ في أنبائه لهذا الحد بل قال وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئًا كثيرا وصنف فيه كتباً وكان لكثرة ولعه به يحفظ كثيراً منه قال وكان حسن الصحبة حلو المحاضرة. وقال العيني كانمشتغلا بكتابة التواريخ وبضرب الرمل تولى الحسبة بالقاهرة في آخر أيام الظاهر يعني برقوق ثم عزل بمسطره ثم تولى مدة أخرى في أياما لدودار الكبير سودون ابن أخت الظاهر عوضاً عن مسطره بحكم أن مسطره عزل نفسه بسبب ظلم سودون المذكور. وقال ابن خطيب الناصرية في ترجمة جده : وهو جد الامام الفاضل المؤرخ تقى الدين وقال غيره جمع كتابا فياشاهده وسمعه مما لم ينقله من كتاب ومن أعجب مافيه أنه كان في رمضان سنة احدى و تسعين ماراً بين القصرين فسمع العوام يتحدثون أن الظاهر برقوق خرج من

سجنه بالكرك واجتمع عليه الناس قال فضبطت ذلك اليوم فكان كذلك. ومن شعره في دمياط: ستى عهد دمياط وحياهمن عهد فقدزادني ذكراه وجداً على وجدى ولا زالت الانوام، تستى سحابها دياراً حكت من حسنها جنة الخلد وهي أكثر من عشرين بيتاً . مات في عصر يوم الخيس سادس عشري رمضان سنة خمس واربعين بالقاهرة بعدمرضطويل وذلكعلى ماقاله شيخنا تكملة تمانين سنةمن عمره ؛ ودفن يوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية رحمه الله وإيانا . (٦٧) أحمد بن على بن عبد القادر بن محد الشهاب ابن الشيخ نو رالدين بن النقاش الميقاتي الآتي أبوه . ولد سنة سبع وعشرين وثمانمائة بالقاهرة. فاضل متميز في الميقات متقن للحسابيات والوضعيات خبير بالمباشرة في الرياسة خلف والده في مباشراته وقطن البارزية في بولاق لسد مباشرتها واستنابه في جهاته بالقاهرة. وكانمنجمعا عنالناس معمشاركة فيالنحو والصرف وغيرها ونظم حسن وعشرة الطيفة واستحضار لنكتوظرائف وأظنه لم يتزوج. ومن نظمه فيمن اسمه يونس:

قم فاقطف الوردة من خده ولا تخف في ذاك من يحرس وآنس النفس بذكر الذي لساقمه فهمو لهما يونس عنداره والقد مع طرفه ماالآس ماالبان ماالنرجس وذكر العذب اذا مانيا حلت مخافات العدى يونس

وقوله: كل من طبعه الأذية ما يموت إلامقهر شامت فيه الأعادي وعلى نفسه يحسر لاتكن ياصاح تفتاب لاولاصاحب نميمه واترك المزحودعه مع الألفاظ الذميمة والزم التقوى ففيها ساعة منها غنيمه لاترم قط سواها تندم الآن وتخسر وتصير بين الخلائق أخمل الناس وتقهر

وحال عما حاله انكره أى قُلتل الانسان مأكفره بربك المنعم إلا الشبره واخضع لهإن ترتجي الآخود سؤلىمناي العفوع والمغفره

وقوله: من ذا الذي يمنع ماقدره من أمره وهو الذي صوره لو كان الناس من نفسه موعظة أو كان ذا تمصره رأى بعين الحال في حاله فكيف والآية ً فيه أتت ياأيها الانسان ماغرك فاقلع عن الذنب وتب واستقم وقل الم على سيدي مقصدي

مأت تقريبا سنة سبع وتسعين .

(٣٠٠ ثاني الضوء)

(٦٨) أحمد بن على بن عبـــد الله بن حاتم بن عجد بن عمر بن يوسف الشهاب ابن العلاء الطرابلسي الاصل الحنبلي ويعرف بابن الحبال .ولد سنة تسعواربعين وسبعهائة وتفقه واشتغل قديمًا وسمع الحديث من عمه الجال يوسف وكان مع القائمين في ازالة دولة الظاهر برقوق بحيث أخذ معهم وضرب ثم اشتهر بعــد اللنك بطرابلس وعظم شأنه وناب في قضائها ثم استقل بل صاد أمر البلد اليه وأكثر من القيام مع الطلبة والردعنهم والتعصب لعقيدة الحنابلة والانصاف لائهل العلم مع قلة بضاعته في العلم وكان أهل طرابلس يعتقدون فيه أقصى رتب الحال حتى نقل ابن قاضى شهبة عن الشاب التائب أنهم لو علموا جواز بعث الله لنبي في هذا الزمان لكان هو ، واستمر الى أن نود به ابن الكويز في أول ولاية الظاهر ططر وبعناية الدودار الكبير برسباي قبل سلطنته بقليل لكونه كان يعرفه من طرابلس حتى استقر في قضاء الشام فدخلها في جمادي الأولىسنة أربع وعشرين وشرط أن لايلزم بالركوب مع القضاة لدار السعادة فاستمر إلى أن صرف في شعبان سنة اثنتين و ثلاثين بسبب مااعتراه من ضعف البصر والارتعاش وثقل السمع بحيث كانت الأمور لذلك مخرج كثيرة الفساد مع كو نهوهو كذلك يكثر العبادة ويلازم الجماعة،قال التقي بن قاضي شهبة: وكان قد باشر مباشرة رديئة باعتبار أنه كان لايبصر ولا يهتدي لشيء ففسد النظام وأثبت أشياء مزمنة ومع ذلك مشت لسكونه في نفسه جيداً والنائب وغيره يعتقدونه فهلك بسبب ذلك خلق كمثير واستفتى عليه علماء الشافعية والحنفية والحنابلة فأفتوا بعزل القاضي بالعمى وآخر أمره لم يبق له فهم ولا بصر الا اليسير، كل ذلك مع كثرة عبادته على كبر سنه وإلمامه بالحديث وكونه ليس في الفقه بذاك ، وبعد عزله حمل الي طرابلس فمات بعد وصوله اليها بيوم في ربيع الاول سنة ثلاث وثلاثين عن أدبع وثمانين سنة ، ذكره شيخنا في إنبائه واختصره في معجمه وقال أجاز لناغيرمرة. وفي عصره أحمد بن الحبال أيضاً وهو ابن مجد بن مجد بن أحمد بن أبي غانم وسيأتي. (٦٩) أحمد بن على بن عبد الله بن على بن أبي راجح محمد بن ادريس الشهاب

القرشي الشيبي المكي . مات بها في المحرم سنة ست وسبعين عفا الله عنه.

(أحمد) بن على بن عبد الله بن البيطار . مضى في أحمد بن طوغان .

(٧٠) أحمد بن على بن عبد الله بن عبد القاهرى الاصل المقسى ويعرف بابن قريميط . ولد في ذي الحجة سنة ستين بالقاهرة ونشأ فقرأ القرآن عند الفيومي امام الزاهد وأخى الفخر المقسى وقرأ فى المنهاج عند الشمس السيرى ولازمه فيه بالقاهرة وكذا بمكة حين مجاورته بها وتكسب قياساً ثم من سنة احدى وثمانين بالمباشرة بديوان يشبك الجالى وسافر معه فى التجاريد النلاثة وحمد عقله وحذقه وأدبه مع الفضلاء واحسانه اليهم بحيث رتب لنور الدين الكلبشى فى كل شهر ديناراً وكذا يكثر الاحسان لأمين الدين بن النجار ولحذقة طلبته ، واستخبرته عن تجريدة سنة خمس وتسعين فوجدته محرراً ضابطا .

وفضل في النحو وغيره من العقليات ثم توجه لطرابلس فأقام بها يسيراً ثم رجع الى دمشق وقد تميز فدرس بالاتا بكية نيابة عن البارزي وتعاني الشهادة وحصل منها دنيا وولى مشيخة خانقاه حانوت بسفارة العلاء البخاري وكتابة الى مصر بحيث انتزعت من ابن حجى ، وكان حسن العبارة جيدالخطاط فا بالصناعة فصيح العبارة فاضلا ولكنه كان متنقصاً للناس كثير الاستهزاء بهم ، مات في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وهو في عشر السبعين ظناً ولم يتزوج قط وكان يزعم انه يعيش العمر الطبيعي ، والتقط من شرح البخاري لا كرماني فو ائدو أفاد نيها (١) وجمع بين التوسط والخادم في مجلدات مع زوائد كثيرة ومعقولات بخطه الجيد ووقع لخطيب مكة منها أربعة أجزاء ضخمة أو أكثر وكان فيما بلغني يشكره ويقول انه يستدل به على زيادة فضيلته ، قال ابن قاضي شهبة كان فاضلا في صناعة ويقول انه يستدل به على زيادة فضيلته ، قال ابن قاضي شهبة كان فاضلا في صناعة الشهادة جيد الخطوية كلم فالعقليات جيداً غيرانه كانت تنسب اليه أشياء فالله النفياني (٢٧) أحمد بن على بن عبد الله النفياني (٢) الأصل القاهري تزيل المنكوترية . شاب حفظ القرآن واشتغل عند البدر حسن الاعرج والزينين الا بناسي وأخي ولازمني في تقريب النووي وغيره و تنزل في الصوفية و

(۷۳) أحمد بن على بن عبدالله قيم مدرسةالولوى البلقيني ويعرف بالبصيرى بالتصغير . ممن نشأ في بيث الولوى المشار اليه وأقر بائه وكثرت مرافعاته ولم يحصل على طائل بل نسبت اليه جريمة فاحشة مع زيارة الليث ونحوه .

(٧٤) أحمد بن على بن خليل الشهاب القاهرى أحد صوفية سعيد السعداء ويعرف بابن السكرى حرفة أبيه. ممن يشتغل عند الزين زكريا والبكرى ثم نزل للكال الطويل ونحوه، وقد حج وتردد الى وعنده سكون وأدب.

<sup>(</sup>١) في االاصل «وأفادفيها» . (٢) بالكسر نسبة لنفيامن الغربية بالقرب من طنتدا.

(أحمد) بن على بن على بن عيسى فتح الدين أبو الفتح المنو فى القلعى الشافعي . أحد النواب وهو بكنيته أشهر . يأتي في الكني .

(٧٥) أحمد بن على بن على بن على الشهاب القه بى الاصل ثم القاهرى المقرىء ويعرف بابنالشيخ على . وكان والده وهو ابن أخت الزين القه بى من أهل القرآن والخير فولد له هذا ف خامس عشرى رمضان سنة تسع وعشرين وثما عالم بالقاهرة داخل باب زويلة و نشأ بها فحفظ القرآن عند الشهاب الصعيدى أحد من جمع للسبع على الزين طاهر و تلاه لأبى عمرو وعلى الزين عبد الغنى الهيشمى وتدرب فىقراءة الأجواق فتميز حتى صار أحد رؤساء القراء وانفر دبالتبرع فى القراءة فى المشاهد والمجامع و نحوها وعدم من احمته لجماعته فى ذلك وكثرت جهاته وأملاكه وثروته مع رغبته فى الملاطنة والمهاجنة والألفاظ التى يستطرفها عشراؤه ورام الاشرف قايتباى التعرض له رجاء حوزشى وضيق عليه فى سنة تسع وثمانين ، ويقال ان سببه تسميته له قاشان فما ظفر منه بشىء فأطلقه ولم يلبث في احترق له ملك هائل بحارة الروم و تحاموا إعلامه لضعفه إذذاك ، وقد قصدنى غير مرة وعرض ولده على "، ورأيت له كتب على مجوع البدرى مقطوعاً أظنه لغيره ولكنه قال إنه لكاتبه ذاته أعلى .

(٧٦) أحمد بن على بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سالم الشهاب الكلاعي الحمير الشوايطي الميني ثم المكي الشافعي والد الجمال عبد وعلى . ولد في العشر الاخير من رمضان سنة احدى و ثانين وسبعانة بشو ايط \_ بمعجمة ثم مهملة بلدة بقر بتعز \_ و نشأبها ففظ القرآن ثم قدم تعز بعد التسعين ففظ بها الشاطبية و تلاعل الشيخ عبدالله البني ختمة جمع فيها بين قراءة قالون عن نافع و ابن كثير و أبي عمر و بلوجم عليه للسبع من أول القرآن الى (ويسألونك عن الأهلة) ثم تلاختمة للسبع على المقرىء عبدالرحن بن هبة الله الملحاني ، ثم انتقل الى مكة سنة ثلاث و ثما عامة فقطنها حتى مات وسافر منها الى الزيارة النبوية غير مرة و لذا تردد الى المين فقطنها حتى مات وسافر منها الى الزيارة النبوية غير مرة و لذا تردد الى المين المتقدم فتلا عليه ايضاً للسبع و ذلك في سنة تسعو ثما عامة و كذا تلا في حال اقامته بكة على ابن سلامة ختمة للسبع ثم اخرى للثلاث ثم على ابن الجزري ختمة للمعشر وأذنوا له في الاقراء و تفقه في المدينة بالجال الكازروني بحث عليه من التنبيه المرهن وفي مكة بالشمس الغراقي بحث عليه في التنبيه أيضاً و المنهاج و سمع بمكة الرهن وفي مكة بالشمس الغراقي بحث عليه في التنبيه أيضاً و المنهاج و سمع بمكة

على الشريف عبد الرحمن الفاسى وابن صديق والمراغى والجمال بن ظهيرة والزبن الطبرى والولى العراقي حين قدمها وعلى بن مسعو دبن على بن عبد المعطى في آخرين وبالمدينة على المراغى أيضاً والرضى أبى حامد المطرى ورقية ابنة ابن مزروع وجماعة وكتب بخطه الكثير لنفسه ولغيره وأقرا الاطفال مدة وعكف بالمسجد الحرام يقرىء ويدرس ويفيد فعم الانتفاع، وباشر مشيخة الباسطية هناك حين أعرض عنها الشيخ عمر الشيبي بعد أن كان أحد صوفيتها وحدث سمع منه الفضلاء وممن قرأ عليه شيخنا الامين الاقصرائي تلاعليه لأبي عمرو في بعض مجاوراته ولقيته بحكة فحملت عنه الكثير، وكان اماماً فاضلا مفنناً خيراً ديناً ساكناً متواضعاً ذاسمت حسن ونسمة لطيفة بالجرم وانجماع وملازمة للعبادة والاقراء والطواف محباً إلى الناس قاطبة مبارئة الاقراء وقد وصفه شيخنا بالشيخ القدوة الفاضل الاوحد الفقيه مات في صبح يوم الاربعاء رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وستين بمكة ودفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا.

(۷۷) احمد بن على بن عمر بن أحمد بن مجد بن مجد بن محرز الشهاب بن النور ابن السراج الصندفى المحلى المالكي سبط الشيخ أبى بكر الطريني ويعرف بابن محرز. بمن أخذ عنى بالقاهرة.

(۷۸) أحمد بن على بن عمر بن كنان شهاب الدين العيني الاصل المدنى الشافعي والد افخريه في الآتي هو وأبوه أيضاً كان يذ كرأنه ينتسب للزبير بن العوام ووصل نسبه به، ولد بالمدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وغيره وقرأ على ابن الجزرى طيبته من حفظه وأجازله وكذا سمع على النور المحلى سبطالزبير في سنة عشر بعض الا كتفاء للكلاعي، وكان خيراً متعبداً منجمعاً عن الناس كثير التلاوة تحول في آخر عمره لمكة فدام «بها إلى أن» مات في يوم الاثنين ثامن عشر ذي القعدة سنة تسع وستين بمكة ودفن بجوار والده في المعلاة رحمه الله وايانا.

(۷۹) احمد بن على بن عمر شهاب الدين القاهرى نزيل مكة و يعرف بابن الشوا . على تعلق على المتجر فصل قدراً ولم يكن بالمرضى . مأت في ليلة الخيس رابع جمادى الثانية سنة عمان و محانين بمكة وقد قارب السبعين وهو الذي لفت خالى عن طريقة والده الى التجارة وركب به البحر متوغلا في البلاد حتى قيل إنه أتلفه بالله قبيله . (۸۰) أحمد بن على بن عواض الشهاب التروجي ثم السكندرى الحنفي و يعرف بابن عواض . حفظ فيما قيل الكنز واشتغل بالتجارة و بذل في قضاء الاسكندرية ثلاثة

آلاف دینار عجل ثلثها وصرف به الدرشابی فمکث أزید من شهر بالقاهرة ثم مات بها فی جمادی الثانیة سنة اثنتین و تسعین ویقال آنه هدد بالمقشرة فی وزن الباقی بحیث کان ذلك سبباً لموته وصلی علیه بالا زهر ثم دفن بتربة المجاورین وهو فی نحو الستین و کان مصاهراً لا بن محلیس ممن یذکر بخیر و دیانة عفاالله عنه الدمشتی الشافعی و یعرف بابن السدیدارة بفتم السین و فتح الدال المهملتین ثم محتانیة ولد سنة سبعین وسبعائة فیما کتبه بخطه ببعض الاستدعا آت، و رأیت من قال سنة ثمان وستین وأن أباه مات سنة خمس وسبعین وهو ابن سبع سنین وسمع فی صغره من مشایخ بلده و شهدعی القضاة قدیما و تعین بعدموت السویدی و ابن الحسانی مغره من مشایخ بلده و شهدعی القضاة قدیما و تعین بعدموت السویدی و ابن الحسانی الله أن صار هو و رفیقه الشمس الا ذرعی عین شهو دالشام بل عمل نقیب الشافعی هناك، مع شح زائد حتی علی نقسه . مات فی یوم الجمعة سادس جمادی الا ولی سنة ثمان و اد بعین و خلف من النقد شیئاً کنیرا .

(أحمد) بن على بن عيسى بن محمد بن عيسى الحسنى السمهودى مضى فى ابن أبى الحسن ( ٨٢ ) أحمد بن على بن عيسى الزين الأنصارى الدهروطى ثم القاهرى الشافعي والد التاج عجد الآتى ويعرف بالأنصارى . تزوج ابنة المجد اسماعيل قاضى الحنفية وكان بعد صهره بقليل فى

(۸۳) أحمد بن على بن أبى القسم بن عد بن حسن اليمنى المدكى الزيدى ويعرف بابن النقيف عنى قليلا بالعربية والشعر ونظم ومدح السيد حسن صاحب مكة وغيره وهجا صاحب ينبع وأقبل على الله و واجها عالناس عنده لذلك وحنق بعضهم منه لاجهاع بعض الشباب عنده فقتل لذلك فيما قيل فى لبلة الجمعة رابع عشرى شو السنة تسع عشرة عن نحو النلاثين أو أزيد بقليل وطل دمه وأنكر المتهم بقتله ذلك والموعد القيامة وقد فاز بالشهادة ولعلها أن تكفر عنه. قاله الفاسى فى مكة . (٨٤) أحمد بن على بن قرطاى الشهاب أبو الفضل بن العلاء بن السيف المصرى الحنني سبط عد بن بكتمر الساقى الحنني ويعرف بسيدى أحمد بن بكتمر ولد في يوم الأحد ثالث عشرى شعبان سنة ست وثمانين وسبعهائة بالقاهرة و نشأبها فى ترف زائد و نعمة سابغة وثروة ظاهرة من أقطاع وأوقاف كشيرة جداً حتى أن غلته تزيد خلى ششرة دنانير كل يوم فيما قيل ومع ذلك فلايز الى دين كثير لكونه

<sup>(</sup>١) في الاصل « الدملكاني » .

يقتنى الكتب النفيسة بالخطوط المنسوبة والجلود المتقنة وغير ذلك من الآلات البديعة والقطع المنسوبة الخط وقد اشتغل في الفنون وأتقن صنائع عدة وبرع في الفقه وكتب على العلاء بن عصفور فبرع في الكتابة وفنونها حتى فاق في المنسوب لاسيما في طريقة ياقوت، وكان يقول إنه سمع على ابن الجزرى حديث قص الأظفار وعلى القبابي وأكثر النظر في التاريخ والأدبيات وقال الشعر الجيد وهو ممن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض. وكان فاضلا أدبياً شاعراً لطيفاً حسن المحاضرة صبيح الوجه محباً في الفضائل والتحف ذا ذهن وقاد مع السمن الخارج عن الحد بحيث لا يحتمله إلا الجياد من الخيل حتى أنه يقترح لا صحاب الصنائع أشياء في فنونهم فيقرون بأنها أحسن مما كانوا يريدون عمله وهو من أف كه الناس محاضره وأحلاهم نادره وأحسنهم وجها وأطهرهم وضاءة عنده من لطيفات السفات بقدر ماعنده من ضخامة الذات ، وله وجاهة عند الأكابر ، ومحاسنه شتى غير أنه كان مسرفاً على نفسه ينفد أوقاف جده ويستدين أيضاً كما تقدم ، وقد قطن القدس ودمشق والقاهرة وتوفي بهافى الطاعون ليلة الاثنين عاشر ذى القعدة قطن القدس ودمشق والقاهرة وتوفي بهافى الطاعون ليلة الاثنين عاشر ذى القعدة أقو ابا رجمه الله. ومن نظمه مماكته عنه البقاعي:

تسلطن مايين الأزاهر نرجس عما خص من إبريزه ولجينه فد إليه الورد من راحة مقتر فأعطاه تبراً من قراضة عينه

قد إليه الورد راحه مقد فاعطاه ببرا من قراصه عيبه ومن نظمه: إن ابر اهيم أورى في الحشامنه ضراما ليت قلبي بلقاه نال برداً وسلاما وقوله: رعي الله أيام الربيع وروضها بها الورديزهو مثل خد حبيبي وإنى وحق الحب ليس ترحلي سوى لمكان ممرع وخصيب وعندى من نظمه بهامش الانباء سوى هذا وقد أثنى عليه المقريزي . (أحمد) بن على بن قوام . فيمن جده أبو بكربن محد بن قوام .

( ٥٥) أحمد بن على بن محد بن ابراهيم الشهاب السنديمي المكي . أجازله في سنة ثمان و ثمانين وسبعهائة العفيف النشاوري وابن حاتم والعرافي والهيتمي وابن صديق والصردي وابن خلدون وابن عرفة والغياث العاقولي وآخرون، وسمع على ابن الجزري وغيره أجاز لي و كان أحد خدام درجة الكعبة وأضر بأخرة ثم قد حله فأبصر . مات في ليلة الخيس رابع صفر سنة أدبع و خمسين و صلى عليه من الغدود فن بالمعلاة في بن على بن ع

أحمد .حفيد البدر ابن شيخنا ابن حجر.

( ۸۷ ) أحمد بن على بن أبى راجح عهد بن ادريس أبو المكارم العبدرى الشيبي الحجبي المكري كانمن أعيان الحجبة . توفى فى أوائل سنة نمان غريقاً فى البحر المالح وهو متوجه إلى بلاد الممين. ذكره الفاسى فى مكة .

(۸۸) احمد بن الفقيه على بن عمر من عمر من بلسابقية في سنة سبع وسبعين الشافعي ويعرف بالزلباني . شيخ معمر رأيته بالسابقية في سنة سبع وسبعين حيث قدم القاهرة في بعض المقاصدو أخبرني أنه جاز المائة بسنين وأمارات الصدق عليه لا ئحة ، وقد تسارع جماعة للاجتماع به ومصافحته ، وهو ممن صحب الزين أبا بكر الخوافي وعبد العزيز الغزنوي وتلقن منهما الذكر وصافحاه ، وهو ممن أخذ عن الشبرلسي سمعته يقول لا إله إلا الله ويذكر شيئاً من الآداب الصوفية وقرأ الفاسحة ودعالي، ولم يلبث أنرجع الى بلده ومات . ومن أخذ عنه الزين زكريا . (۸۹) أحمد بن على بن عهد بن سليان البهاء الأنصاري التتافي القاهري الأزهري الشافعي أخو الشرف موسى وأخويه عهد وأبي بكر ووالد محمد الماضي . ولد في الشافعي أخو الشرف موسى وأخويه عهد وأبي بكر ووالد محمد الماضي . ولد في المنافعي أخو الشرف موسى وأخويه عهد وأبي بكر ووالد محمد الماضي . ولد في المنسوب محمد الأ كابر وتعاني المتجروع رف بالصيانة والديانة وجاور بم كةعدة سنين حتى مات في ليلة الأربعاء سابع عشر صفر سنة ثلاث وستين وصلى عليه بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة ، وكان حلو اللسان كثير الأدب بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة ، وكان حلو اللسان كثير الأدب بعد الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة ، وكان حلو اللسان كثير الأدب

(۹۰) أحمد بن على بن محمد بن ضوء الشهاب أبو عبد العزيز الآتى الصفدى الأصل المقدسى الحنفي و يعرف بابن النقيب أخويو سف الآتى . ولد في ليلة الاثنين سابع عشرى رمضان سنة احدى و خمسين و سبعيانة و سمع من الزيتاوى سنن ابن ماجه بفوت ومن اليافعي و خليل بن اسحاق الداراني و عبد المنعم بن أحمد الأنصارى والعلائي وحدث سمع منه الفضلاء كابن موسى و وصفه بالشيخ الامام العالم وشيخنا الابي، قال شيخنافي معجمه أجاز لا ولادى و دكر ه في أنبائه فقال : أحمد بن على بن النقيب تقدم في فقه الحنفية و شارك في فنون و كان يؤم بالمسجد الا قصى . مات سنة ست عشرة . (٩١) احمد بن على بن عبد الكريم بن حسن الكيلاني المحكى و يعرف أبوه بالخواجا شيخ على ولدسنة سبع عكة و نشأ بها فسمع في سنة أربع من الزين ابي بكر المراغي الختم من مسلم وأبي داود وابن حبان . ومات ظنا بالمحر .

(٩٢) أحمد بن على بن عهد بن عبد الله الشهاب البلقيني الأصل المصرى القادرى. أخذ عن حسن الكشكشي القادرى بل وفيها قيل عن ابن الناصح وتجرد وساح مدة ثماني عشرة سنة وصار مشهوراً بالصلاح . مات في يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة سنة خمس وخمسين ودفن ظاهر باب النصر رحمه الله .

(۹۳) أحمد بن على بن مجد بن عبد المؤمن البتنونى الأصل القاهرى الباسطى زوج ابنة أبى العباس الغمرى الآتى سمع منى مع أبيه و كذا سمعا على القمصى و روج ابنة أبى العباس الغمرى الآتى سمع منى مع أبيه و كذا سمعا على القمص الحكل أبو العباس بن الصلاح الدمشتى الحنى الشمس الرقى المقرى ويعرف بابن عبد الحق وقديماً بابن قاضى الحصن وعبد الحق جد جده لأمه وهو عبد الحق بن خليل الحنبلي . ولد سنة اثنتين وثلاثين وسبعهائة وأحضر بافادة جده لأمه على أبى محمد بن أبى التأب والبندنيجي وأسماء ابنة صصرى وسمع على المزى والبرز إلى وأكثر والشمس بن نباتة وابراهيم بن محمد بن عمان بن أبى عصرون وعائشة ابنة المسلم الحرانية وخلق كثير من أصحاب ابن عبد الدائم، وتفرد بأشياء وحدث بالكثير، قرأ عليه شيخنا جملة وقال إنه لم يكن محموداً في سيرته ويتعسر في التحديث . مات في ثاني ذي الحجة سنة اثنتين وأنا بدمشق وقد جاز السبعين . فرد شيخنا في معجمه وأنبائه والفاسي في ذيله والمقريزي في عقوده .

(٥٥) احمد بن على بن محمد بن على بن الحسن بن حمزة بن محمد بن ناصر بن على بن الحسين بن السماعيل بن السماعيل بن السماعيل بن السماعيل بن السماعيل بن المحدين المعلمين بن الحسين بن الحسين بن الحالف الشماب أبوالعباس بن أبى هاشم بن الحافظ الشمس أبى المحاسن الحسيني الدمشقي الشافعي والدالعز حمزة الا تى وكذا أبوه . ولد سنة اثنتين و تمانين وسبعهائة وسمع من الدهبي وابن صديق و أبى العباس بن عبد الحق الحني وأبى اليسر ابن الصائغ وزين ابنة محمد بن محمد بن عمان السكرى وغيرهم الكثيرة وحدث سمع منه الفضلاء و أذن بالجامع الأموى بل كاذر ئيس المؤذنين فيه . مات بدمشق في سلخ صفر أو أول ربيع الأول سنة ثمان وأربعين رحمه الله .

(٩٦) أحمد بن على بن محمد بن على بن ضرغام بن على بن عبد الكافى الشهاب أبو العباس القرشى المتيمى البكرى الغضايرى الحنفى المؤذن أخو الشمس محمد يعرف بابن سكر \_ بضم المهملة ثم كاف مشددة \_ سمع بافادة أخيه من البدرالفادق

وأبى زكريا يحيى بن المصرى وأبى الفرج بن عبد الهادى والحسن بن السديد ويوسف بن عبد الله الدمشقي والشهاب أحمد بن أبي بكر بن على الزبيري والموفق أحمد بن أحمد بن عثمان الشارعي والشمس محمد بن محمد بن عمر السراج وابراهيم بن مجمد بن عبد الغني بن تيمية في آخرين ، وأجاز له المزى والذهبي وابن الجزرى وفاطمة ابنة المن وآخرون وحدث سمع منه الأئمة كشيخنا بالقاهرة والتتي الفاسي وذكره في تقييده والمقريزي في عقوده وأنه روى له المسلسل والعمدة ، وكان شيخاً ساكناً مؤذناً بالمنصوريةوجامع الحاكم وله بقربه دكان يبيع فيه الفخار . مات بالقاهرة في رجب سنة ست وله بضع وسبعو نسنة. ( ٩٧ ) أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر الشهاب بن النور الفاكهي الأصل المكي الشافعي ابن أخت السراج معمر الآتي وأبوه . ولد في شعبان سنة ثمان وستين وثمانيمائة عمكة ونشأ بها فحفظ القرآن وأربعي النووى والارشاد لابن المقرى وألفية ابن مألك وعرض على البرهان ابن ظهيرة والمحب الطبري والعلمي في آخرين وسمع مني بمكة وبالمدينة أشياء بل قرأ على بالقاهرة فيسنن أبي داود وتكرر قدومه لها وهو حاذق فطن متو دد . ( ٩٨ ) أحمد بن على بن محمد بن على شهاب الدين بن السابق.مات في أواخر شعبان سنة في محبسه بالمقشرة وكان شيخ أاءرب بالغربية تلتاها بعد موت ابن عمه السراج عمر بن عبد الله بن السابق واستمر فيها مدة الى أن صودر في نحو ثلاثين ألف دينار فيما قيل وآل أمره الى أن طيف به وقد سلخ رأسه على جمل ثم أودع السجن فلم يلبث إلا نحو شهر ومات، كل ذلك بعد أن استقر عوض ابراهيم بن عمرالمذكوروهو أخوه لأمه.

( ۹۹ ) أحمد بن على بن محمد بن عمر بن عبد الله بن أبى بكر المحب أو الشهاب أبو العباس بن المصرى الاصل المكى الشافعي ويعرف بابن الفاكهى وهو عم والد لمذكور قريباً وابن أخت الجلال عبد الواحد المرشدى. ولد سنة سبع و هما نمائة ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج والعمدة فى أصول الدين للنسفى وعرضهما على جماعة : و تفقه بالنجم الواسطى ولازمه حتى قرأ عليه المنهاج بحشاو سمع الحاوى غير مرة عليه بحثا وكذا حضر دروس خاله فى التفسير والعربية وغيرهما و دروس غير مرة عليه بحثا وكذا حضر دروس خاله فى التفسير والعربية وغيرهما و دروس على الدين المراغى الصحيحين بفوت ، وأجاز له جماعة و ناب فى قضاء جدة عن على الزين المراغى الصحيحين بفوت ، وأجاز له جماعة و ناب فى قضاء جدة عن

القاضى نور الدين على بن داود الكيلانى وعن اليونينى، ودام النيابة بمكة فا تمكن بعد أن أذنله فيه ، أجازلى ومات في عاشر جمادى الآخرة سنة خمس وستين بمكة رحمه الله وإيانا.

(١٠٠) أحمد بن على بن مجد بن عبد الله شهاب الدين الردادى الحنفى أخو المحمدين. اشتغل قليلا. ومات في منتصف شعبان سنة احدى وستين عن أدبع وستين سنة عفا الله عنه .

(۱۰۱) أحمد بن على بن على الفتح النو رالمنذرى الدمشق ثم الحلبي الشافعى و يعرف بابن النحاس وبالحدث . اشتغل بالحديث وحصل منه طرفاً وأخسذ عن الصلاح الصفدى وسمع بدمشق وحلب الكثير من أصحاب ابن عبد الدائم ثم أفام بها وأقرأ بهما بعض الطلبة وكانت محاضرته حسنة يستحضر من التاديخ وأيام الناس طرفاً جيداً وأثنى البلقيني على فضيلته و تحول الى كلزمن أعمال حلب فسكنها وقرأ البخارى على الناس ثم انتقل إلى سرمين فات بها في سنة ثلاث فيايغلب على ظنى . قاله ابن خطيب الناصرية ، وأورده شيخنا في سنة أدبع من إنبائه باختصار نقلاً عنه .

النور بن البرق الحنني الآتي أبوه وجده وأخواه مجد وأبو بحكر وهما شقيقان النور بن البرق الحنني الآتي أبوه وجده وأخواه مجد وأبو بحكر وهما شقيقان وصاحب الترجمة شقيق لأخته، ولدبالقاهرة ونشأ بهالحفض القرآن ونابعن ابن الديري فن بعده: وله حشمة وستر في الجلة بالنسبة لأخويه وهو ممن كان مع الركب الأول في سنة ست وتسعين فحج ورجع.

(أحمد) بن على بن عهد بن عهد بن عبادة. يأتى قريباً فيمن جده عهد بن محمد بن عهد بن عمادة .

(۱۰۳) أحمد بن على بن عهد بن عبد الرحمن الشهاب أبو العباس بن نور الدين بن أبى عبد الله الحسنى الفاسى المسكى المالكي والد التقى عبد الله الحسنى الفاسى المسكى المالكي والد التقى عبد الله الحسنى الفاسى المسكى المالكي والدائقي عبها من العز ابن جماعة منسكه الكبير وغيره ومن الفقيه خليل المالكي واليافعي وطائفة وبالقاهرة من البهاء أبى البقاء السبكي وغيره و بحلب من جماعة وأجازله العلائي وسالم المؤذن وغيرها كالصلاحين الصفدي وابن أبي عمرو وابن النجم وابن أميلة وابن الجوخي و زغلش والبياني والزيتاوي، وحفظ في صغره كتباً وأخذ الفقه والعربية عن جماعة منهم أبو العباس بن عبد المعطى وموسى المراكشي وأشياء من العلم عن القاضي أبي الفضل الذويري وكذا أخذ عن غير واحد بمصر وغيرها الأصول

والمعانى والبيان والأدب وغير ذلك وأذن له ابن عبد المعطى بالافتاء ، وتقدم في معرفة الأحكام و الوثائق ودرس وأفتى وحدث وصنف في مسائل مع نظم و نثر فيه أشياء حسنة وأكثر من مدح النبي ولينياني وكذاله مدائح في أمراء مكة و رئى مباشرة الحرم بعدا بيه في سنة احدى وسبعين و ناب في قضايا عن صهره وشيخه القاضى أبي الفضل وعن ولده الحب والجمال بن ظهيرة و ابن أخته السراج عبد اللطيف الحنبلي وكذا ناب في العقود عن الحب النويرى وولده العز بل ناب بأخرة في قضاء المالكية عن ولده التقي ، و حل الديار المصرية والشام والمين غير مرة وكذا زار النبي ولينياني مراراً كان في بعضها ماشيا و جاور بالمدينة أوقاتا كثيرة وكان معتبراً ببلده ذا مكانة عند ولاتها بحيث يدخلونه في أمورهم وهو ينهض بالمقصود من ذلك بل صاهر أمير مكة السيد حسن بن عجلان على ابنته أمهاني، ومن نظمه فيه من قصيدة ت

عدلت فاتؤوى الهلال المشارق لينظره بالمغربين المشارق فسا دائح الا بخوفك أعزل ولا صامت الا بفضاك ناطق

كل ذلك مع كشرة المروءة والاحسان الى الفقراء وغير هم وشدة التخيل والانجماع. ترجمه ولده فى تاريخ مكة وبيض له فى ذيل التقييد. وقال شيخنا فى إنبائه انه عنى بالعلم فهر فى عدة فنو نخصوصا الأدب وقال الشعر الرائق وفاق فى معرفة الوثائق ودرس وأفتى وحدث قليلا : أجاز لى وباشر شهادة الحرم نحو خمسين سنة ، زادفى معجمه وكان كثير التخيل والانجماع سمعت من نظمه وقو أبده وأجاز لا بنى عد مات عمة فى يوم الجمعة حادى عشرى شو السنة تسع عشرة وصلى عليه عقب صلاة الجمعة عند باب الكعمة ودفن بالمعلاة بجوار ابنته المذكورة وكانت جنازته حافلة ، وعن ترجمه المقريزى فى عقوده ، رحمه الله وايانا .

(١٠٤) أحمد بن على بن مجد بن على بن أحمد شيخى الاستاذ إمام الائعة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني المصرى ثم القاهرى الشافعي ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه ولد في ثاني عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعيانة بمصر العتيقة ونشأ بها يتيا في كنف أحداً وصيائه الزكي الخروبي ففظ القرآن وهو ابن تسع عندالصدر السفطى (١) شارح مختصر التبريزى وصلى به على العادة بمكة حيث كان مع وصيه بها؛ والعمدة وألفية ابن العراقي والحاوى الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلى و الملحة وغيرها و و بحث في صغر دوهو بمكة العمدة على الجمال بن ظهيرة

<sup>(</sup>١) نسبة إلى سفط عصر .

مم قرأ على الصدر الابشيطي بالقاهرة شيئاً من العلم وبعد بلوغه لازم أحداً وصيائه الشمس بن القطان في الفقه والعربية والحساب وغيرهاوقرأ عليه جانباً كبيراً من الحاوي وكذا لازم في الفقه والعربية النورالأدمي وتفقه بالابناسي بحث عليه في المنهاج وغيره وأكثر من ملازمته أيضاً لاختصاصه بأبيه وبالبلقيني لازمه مدة وحضر دروسهالفقهية وقرأعليه الكثيرمن الروضة ومن كلامهعلى حواشيها وسمع عليه بقراءة الشمس البرماوي في مختصر المزنى وبابن الملقن قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج ، ولازم العز بن جماعة في غالب الله التي كان يقرئها دهراً ومما أخذه عنه في شرح المنهاج الاصلي وفي جمع الجوامع وشرحه للعز وفي المختصر الاصلي والنصف الأول من شرحه للعضد وفي المطول وعلق عنه تخطه اكثر من شرح جمع الجوامع: وحضر دروس الهمام الخوارزمي ومن قبله دروس قنبر العجمي وأخذ أيضاعن البدر بن الطنبدي وابن الصاحب والشهاب أحمد بن عبد الله البوصيري وعن الجال المارداني الموقت الحاسب، واللغة عن المجد صاحب القاموس والعربية عن الغياري والحب بنهشام، والأدب والعروض ونحوها عن البدر البشتكي والكتابة عن أبي على الزفتاوي والنور البدماصي، والقراآت عن التنوخي قرأ عليه بالسبع إلى « المفلخون » وجوده قبل ذلك على غيره ، وجد في الفنون حتى بلغ الغاية وحبب الله اليه الحديث وأقبل عليه بكايته وطلبه من سنة ثلاث وتسعين وهلم جرا، لكنه لم يلزم الطلب إلا من سنة ست وتسعين فعكف على الزين العرافي وتخرج به وانتفع بملازمته وقرأ عليه ألفينه وشرحها ونكته على ابن الصلاح دراية وتحقيقا والكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار وحمل عنه من أماليه جملة واستملي عليـــه بعضها. وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن وارتحل الى البلاد الشامية والمصرية والحجازية واكثرجدا من المسموع والشيوخ فسمع العالى واننازل وأخذعن الشيوخ والأقران فمن دونهم واجتمع له من الشيوخ المشار اليهم والمعول في المشكلات عليهم مالم يجتمع لأحد من أهل عصره لأنكل واحدمنهم كان متبحراً في علمه ورأساً فى فنه الذى اشتهر به لايلحق فيه فالتنوخي في معرفة القراآت وعلوسنده فيهاوالعراقي فيمعر فةعاوم الحديث ومتعلقاته والهيشي في حفظ المتون واستحضارها والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع وابن الملقن في كثرة التصانيف والمجد الفيروزابادي فيحفظ اللغة واطلاعه عليهاوالغهاري في معرفة العربيةومتعلقاتها

وكذا المحب بن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه وكان الغماري فائقا في حفظها والعز بن جماعة في تفننه في علوم كنيرة بحيث أنه كان يقول أنا أقرى، في خمسة عشرعاماً لايعرف علماء عصرى أسماءها ، وأذن له جلهم أوجميعهم كالبلقيني والعراقي في الافتاء والتدريس. وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليهمطالعة وقراءة واقراء وتصنيفاو إفتاء وشهد له أعيان شهوده بالحفظوزادت تصانيفه التي معظمها في فنو زالحديث وفيها من فنون الادب والفقه والاصلين وغير ذلك على مائة وخمسين تصنيفاً ورزق فيها من السعد والقبول خصوصاً فتح البارى بشرح البخاري الذي لم يسبق نظيره أمراً عجبا بحيث استدعى طلبه ملوك الاطراف بسؤال علمائهم له في طلبه وبيع بنحو ثلّمائة دينار وانتشر في الآفاق ولماتم لم يتخلف عن وليمةختمه في التاج والسبع وجوه من ا ترالناس الا النادر وكان مصروف ذلك اليهم نحو خمسائة دينار، واعتنى بتحصيل تصانيفه كشير من شيوخه وأقرانه فمن دونهم وكتبها الاكابر وانتشرت في حياته وأقرأ الكثير منها وحفظ غير واحد من الابناء عدة منها وعرضوها على جاري العادة على مشائخ العصر . وأنشد من نظمه في المحافل وخطب من ديو انيــه على المنابر لبليغ نظمه ونره . وكان مصما على عــدم دخوله في القضاء حتى أنه لم يوافق الصدر المناوي لما عرض عليه قبل القرن النيابة عنه عليها ثم قدر أن المؤيد ولاه الحكم في بعض القضايا ولزم من ذلك النيابة ولكنه لم يتوجه اليهاولا انتدب لها الى ان عرض عليه الاستقلال به وألزم من اجابه بقبوله فقبل واستقر في المحرم سنة سبع وعشرين بعد أن كان عرض عليه في أيام المؤيد فمن دونه وهو يأبى وتزايد ندمه على القبول لعدم فرق أرباب الدولة بين العاماء وغيرهم ومبالغتهم في اللوم لرد اشاراتهم وان لم تكن على وفق الحق بل يعادون على ذلكو احتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم محيث لايمكنهمع ذلك القيام بكل مايرومونه على وجه العدل وصرح بأنه جني على نفسه بتقلد أمرهم وان بعضهم ارتحل للقائه وبلغه في أثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع، ولم يلبث أن صرف ثم أعيد ولا زال كذلك إلى أن أخلص في الاقلاع عنه عقب صرفه في جمادي الثانية سنة اثنتين ونحمسين بعد زيادة مدد قضائه على احدى وعشرين سنة ؛ وزهد في القضاء زهداً تاماً إلكثرة ماتوالي عليه من الانكاد والمحرف بسببه وصرح بأنه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه.ودرس في أماكن كالتفسير بالحسنية والمنصورية والحديث بالبيبرسية والجمالية المستجدة والحسنيلة والزينية والشيخونية وجامع طولون والقبة المنصورية والاسماع بالمحمودية والفقمه بالخروبيمة البدرية بمصر والشريفية الفخرية والشيخونية والصالحية النحمية والصلاحية المجاورة للشافعي والمؤيدية وولى مشيخة البيبرسية ونظرها والافتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر ثم بجامع عمرو وخزن الكتب بالمحمودية وأشياءغير ذلك ممالم يجتمع له في آن واحد، وأملي ماينيف على ألف مجلسمن حفظه واشتهر ذكره و بعد صيته وارتحل الأئمة اليه وتبجح الأعيان بالوفود عليه وكثرت طلبته حتىكان رؤس العلماءمن كل مذهب من تلامذته ، وأخذالناس عنه طبقة بعد أخرى وألحق الأبناء بالآباء والاحفاد بل وأبناء هم بالاجداد ولم يجتمع عند أحد مجموعهم وقهره بذكائه وتفرق تصوره وسرعة ادراكه واتساع نظره ووفور آدابه ؛ وامتدحه الكبار وتبجح فحول الشمراء بمطارحته وطارت فتواه التي لايمكن دخو لهاتحت الحصر في الآفاق، وحدث بأكثر مروياته خصوصاً المطولات منها كل ذلك مع شدة تواضعه وحامه (١) وبهائه وتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحسن عشرته ومزيد مداراته ۽ ولذيذ محاضراته ورضي أخلاقه وميله لأهل الفضائل وإنصافه في البحث ورجوعه إلى الحق وخصاله التي لم تجتمع لأحد من أهل عصره ؛وقد شهدله القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التآمة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى ؛ وشهد له شيخهالعراقي أنه أعلم أصحابه بالحديث. وقال كل من التتي الفاسيوالبرهان الحلمي :مارأينا مثله ، وسأله الفاضل تغرى برمش الفقيه أرأيت مثل نفسك فقال قال الله تعالى (فلا تزكو أأنفسكم). ومحاسنه حجة وماعسي أنأقول في هذا المختصر أو من أناحتي يعرف بمثله خصوصة وقد ترجه من الاعيان في التصانيف المتداولة بالايدي التقي الفاسي في ذيل التقييد والبدر البشتكي في طبقاته للشعراء والتقي المقريزي في كتابه العقود الفريدة والعلاء بن خطيب الناصرية في ذيل تاريخ حلب والشمس بن ناصر الدين في توضيح المشتبه والتقي بن قاضي شهبة في تاريخه والـبرهان الحلبي في بعض مجاميعه زالتقي بنفهد المسكى فى ذيل طبقات الحفاظ (٢) والقطب الخيضرى في طبقات الشافعية وجماعة من أصحابنا كابن فهد النجم في معاجيمهم وغير واحد في الوفيات وهو نفسه في رفع الأصر وكنبي بذلك فخرا وتجاسرت فأوردته في

<sup>(</sup>١) في الاصل « وحمله ». (٢) وفيه زيادة بسط في ترجمته .

معجمي والوفيات وذيل القضاة بل وأفردت لهترجمة ً حافلة لاتغي ببعض أحراله في مجلد ضخم أومجلدين كتبها الأئمة عني وانتشرت نسخها وحدثت بها الأكابر غير مرة بكل من مكة والقاهرة وأرجوكم شهد به غير واحد أن تكون غاية في بابها سميتها الجواهر والدرر. وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ومروياته بحيث لاأعلم من شاركني في مجموعها وكان رحمه الله يودني كشيراً وينوه بذكري في غيبتي مع صغر سني حتى قال ليس في جماعتي مثله ؛ وكتب لي على عدةمن تصانيفي وأذن لي في الاقراءوالافادة بخطه وأمرني بتخريج حديث ثم أملاه . ولم يزل على جلالته وعظمته في النفوس ومداومته على أنوع الخيرات الى أن توفى فى أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وكانله مشهد لم ير من حضره من الشيوخ فضلاً عمن دونهم مثله وشهد أمير المؤمنين والسلطان فمن دونهما الصلاة عليه وقدم السلطان الخليفة للصلاة ؛ ودفن تجاه تربة الديامي بالقرافة وتزاحم الامراء والأكابر على حمـل نعشه ومشى إلى تربته من لم يمش نصف مسافتها قط : ولم يخلف بعده في مجموعه مثله . ورثاه غير واحد بما مقامه أجل منه رحمهالله وايانا . ومن نظمه مما قرأته عليه وأنشدنيه لفظاً :

خلیلی ولی العمر منا ولم نتب و ننوی فعال الصالحات ولسکنا فحتى متى نبنى بيوتاً(١)مشيدةً وأعمارنا منا تهد وما تبني وقوله: لقد آن ان نتقى خالقا اليه المآب ومنه النشور فنحن ُ لصرف الردي مالنا ﴿ جميعاً من الموت واق نصير وقوله:سيروابنالمتاب أذالزمانيسير اذالدارالبلاءما لنامجير نضير وقوله: أخى لاتسوف بالمتاب فقد أتى نذير مشيب لايفارقه الهم

وان فتي من عمره أربعون قد مضت مع ثلاث عدها عمر جم

(١٠٥) أحمد بن على بن مجد بن مجد بن عبد الوهاب بن أبي بكر بن يفتح الله الشهاب بن النور السكندري المالكي ويعرف بابن يفتح الله . مات بمكة وكان مجاوراً بها في يوم الاثنين سابع عشري جمادي الأولى سنة احدى وسبعين بعد أن تعلل مدة ودفن من الغد جوار قبر أبيه ، وكان ظريفاً خفيف الروح ولم يسلك مسالك أبيه وقد استنابه البدر بن المخلطة في القضاء بالاسكندرية وماحمد له ذلك سامحه الله وايانا.

<sup>(</sup>١) في البدر الطالع « البيوت » .

(١٠٦) أحمد بن على بن مجد بن مجد بن محمود بن عبادة \_ بالفتح \_ الشهاب الانصاري الحلبي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي المؤذن وبعرف بابن الشحام \_ بمعجمة ثم مهملة مثقلة \_ ولدفى يوم الجمعةقبيل الصلاة خامس عشرى المحرمسنة إحدى وثمانين وسبعائة مدمشق ونشأ بها فقرأ القرآن على أبيه والفخر العجلوني وغسيرهما والعمدة الموفق بن قدامة وحضر في الفقه عند العلاء بن اللحام بل حضر مواعيد الزين بن رجب والجمال العرجاوي وسمع الحديث على الكمالين ابن النحاس وابن عبد الحق والحسن بن مجد بن أبي الفتح البعملي وأبي حفص البالسي ، وآخرين وحدث ببلده وبيت المقدس وغيرها سم منه الفضلاء ، وحملت عنه بالصالحية وكفر بطنا أشياء وكان خيراً منوراً محباً في الحديث باشر مشيخة الكهف والامامة بجبل قاسيون والأذان بجامع بنى أمية وحج مرتين وزاربيت المقدس، ومات هناك في احدى الجادين سنة أربع وستين ودفن بمقبرة الزاهرة. (١٠٧) أحمدبن على بن مجد بن مكى بن عد بن عبيد بن عبدالرحيم الانصاري الدماصي \_ بمهملتين نسبة لدماص قرية بالشرقية \_ ثم القاهري البولاقي الحنفي ويعرف بقرقاس لمشاركته لتركى اسمه كذلك اشتر, بالعسف في أحكامه . ولد كما قرأته بخطه في سنة تسعين وسمعائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن والمحتار وتذكرة الكبير والمنظومة كلها في الفقه والمنار في أصوله والحاجسة في العرسة واشتغل في الفقه على الجمال يوسف الضرير وخيير الدين وفي أصوله على الزين طاهر وغيره وفي اامربية على العزبن جماعة بل حضر دروسه في غيره وسمع سنن أبى داود وابن ماجه على الغيارى وختمها على الابناسي وأولهما على المطرز وثانيهما على الجوهري.وحج في سنة أربع وأربعين ودخل دمياط والصعيدوناب في القضاء عن التفهني والعيني فن بعدهما ، وحدث باليسير سمع منه الفضلاء وكنت ممن أخذ عنه شيئًا، وتكلم في سيرته وأهين في أيام الظاهر جقمق وطيف بهوأنشأ ببولاق جملة أماكن أتى الحريق على أكثرها . مات في يوم الحميس سادس عشر ربيع الثانى سنة اثنتين وستين وصلى عليه بكرة الجمعة الأمين الاقصرا أبى عند جامع الحظيري ودفن بالقرافة . وولده قريب النمط منه وأما حفيده عبد القادرفيو وان كان أحد الفضلاء فسيرته أيضاً غير مرضية وسيأتي .

(۱۰۸) أحمد بنعلى بن محد بن موسى بن منصورالشهاب بن النور أبي الحسن المحلى ثم المدنى الشافعي الآتي أبوه . ولد بطيبة سنة اثنتين وثمانين وسبعهائة (٤ ـ ثاني الضوء)

ونشأ بهافحضر على الجمال الاميوطي في سنة خمس وثمانين عدة أجزاء وسمع منه ومن يوسف بن ابراهيم بن البنا وسليمان بن أحمد السقاو جماعة، وأجاز له العراقي. والهيشمي والبلقيني وآخرون ، وحدث سمع منهالفضلاء، قرأت عليه بمني والمدينة. أشياء، وكان خيراً ذا همة ومعرفة ودهاء . مات في ليلة السبت عاشر أو خامس المحرم سنة-عَانَ وخمسين بمكة المشرفة وكان أقام بهالمرض عرض له أيام الحج رحمهالله وإيانا. (١٠٩) أحمد بن على بن محد بن نصر الله بن على بن محد بن نصر الله الدركو انى الاصل الحموى الحنبلي المقرىء ، ودركو بفتح الدال المهملة قرية من قرى حماة ، ويعرف كأبيه وجده بالخطيب لسكون جده كانخطيب دركوا . كان مولد أبيه بهاونشأ بها ثم تحول منها الى حماة فولد له الشهاب هذا في سنة ثمان وأربعين وثمانمائة ومات \_ نسبة لقرية كازو من حماه \_ الحموى وعليه قرأ البخارى بل تلا عليه افراداً وجمعه للسبع وأجاز له وكـذا تلا معظم البقرة للسبع بالقاهرة مع الأزرق أحــد رواة ورش والاصبهاني أحد رواة قالون على الزين جعفرالسنهوري وقرأ في المحرر من كتبهم على قاضي طرابلس العلاء بن باديس العلاء الحموى قبل انتقاله لطرابلس وكذا قرأ عليه وعلى الشمس بن قريحان فيالعربية وعليهمامعا في البخاريوقرأ فيه أيضاً على الشمس بن الحمصي الغزي بها، وحج وزار القدس والخليل وقدم القاهرة مراراً وقرأ فيها البخارى على الديمي ثم اجتمع بي أو اخرسنة خمس وتسعين فقرأ على من أول كلمن الكتبالستةوسمع من مسندإمامه أحمد وامامناالشافعي. وغير ذلك وقرأ على الخيضري وغيره ؛ وخطب بالجامع الكبير ببلده نيابة وقرأ فيه على العامة وتكسب بالتجارة على وجه جميل.

(۱۱۰) أحمد بن على بن مجد أبو العباس الشاذلى الشافعي. رأيت نسخة من شرح ألفية العراقي قال ناسخها انه كتبها من نسخته وهي مقروءة على شيخنا وأذن له. وعلى القاياتي أيضاً ويشبه أن يكون أحمد بن عبدالغني الآتي في الكني. وقع الغلط في نسبه ومذهبه فيحرر ·

المدبن على بن مجدالشهاب الحسيني المصرى و يعرف بابن بنت شقائق. كان شريفاً معروفاً يتعانى الشهادة . مات في جمادي الآخر ة سنة احدى . قاله شيخنافي إنبائه . (١١٢) أحمد بن على بن مجدالشهاب المناوى و يعرف بابن زريق ممن سمع منى بالقاهرة . (١١٣) أحمد بن على بن مجدالشهاب القرافي ثم القاهرى الشافعي و يعرف بالشاب التائب . (١١٣) أحمد بن على بن مجدالشهاب القرافي ثم القاهرى الشافعي و يعرف بالشاب التائب .

كان أديباً فاضلا مطارحاً جيدالخط بمن أخذ عن ابن الهام وله فيه قصيدة حسنة كا وعن الشمنى والحصنى ومما أخذه عنه المطول وغيرهم وله مجموع مفيد وأقرأ التوضيح لابن هشام . لقيته وكتبت عنه قوله فيمن اسمها شقراء :

سبقت لميدان الفؤاد بحبها شقراء تجذب مهجتي بعنان فتراكبت حمر الدموع وشبهها مذجالت الشقراء في الميدان

وكتبت عنه غير ذلك . و ممن تطارح معه الشهاب المنصوري و بلغني عن ابن بردبك دعواه فيه التفرد بمجموعه . مات في يوم الثلاثاء خامس شعبان سنة احدى وستين. وهو غير الشهاب أحمد الشافعي المعروف أيضاً بالشاب التائب فذاك اسم أبيه عمر بن أحمد بن عبد الله وسيأتي .

(١١٤) أحمد بن على بن مجد الشهاب المصرى التاجر نزيل مكة ويعرف بالعاقل . ممن أنشأ بمكة داراً وكذا بمنى مع شيل عمله بها فى سنة تسع وأربعين وكان مسرفاً على نفسه . مات فى ليلة الخميس عشرى رمضان سنة أربع وستين بجدة وحمل الى مكة فدفن بها وخلف أولادا . أرخه ابن فهد .

(١١٥) أحمد بن على بن مجد الشهاب الصوفى الشافعي.ممن سمع ختم النسائي السكبير على النسابة واللذين معه.

المحد بن على بن عهد الشهاب الغزى الحنفى نزيل مكة مر أصحاب يحيى الواعظ . قرأعلى في سنة ثلاثوتسعين ادبعى النووى ثم في التي تليها بعض البخارى ولازمنى فيهما وهو ممن قرأ بمكة على المحب بن حرباش في الفقه و على عبد الله الشامى في النحو ، وفيه سكون وجمود .

ويعرف بالكواز نسبة فيما يزعمونه لصالح شهير بينهم بمن له ما تر وقرب في اصلاح المسجد الحرام وعين حنين ومحل المولد الحنفي النبوى وغير ذلك بل عمل سبيلا المسجد الحرام وعين حنين ومحل المولد الحنفي النبوى وغير ذلك بل عمل سبيلا بلابطح ويقال إن ما كان بيدهمن المالية لأخيه حسين؛ وكان معظماً جواداً يجتمع عنده الاعيان من التجارو الدولة ويكرمهم بحيث كانشاه بندر محده ممدحاً بحيث كان عن عبدالقوى ويرمى مع كمان عن عبدالقوى ويرمى مع ذلك بالبشع . مات بعد أن تضعضع وخدم الدولة بكابرجة .

(١١٨) أحمد بن الشيخ على بن ناصر الدين بن مجد البعلى العطار هو وأبوه ولد ببعلبك و نشأ بها فسمع الصحيح على الزين عبد الرحمن بن الزعبوب انا الحجار

لقيته بها فقرأتعليه الثلاثيات ونعم الرجل مات في

الرشيدى ويعرف بابن التاجر . ولد سنة ثلاث وثلاثين بالخيانقاه ونشأ فقرأ الرشيدى ويعرف بابن التاجر . ولد سنة ثلاث وثلاثين بالخيانقاه ونشأ فقرأ القرآن واشتغل عندالنور البوشي (١) ثم قاضى بلده الشمس الونائي ومحمود الهندى وتنزل في صوفية المكان ،وتقنعوقد حضرني بولد له عرض على المنهاج وجمع الجوامع والألفية وعليه سيا الخير .

(۱۲۰) احمد بن على بن محد السجستاني الحنفي لقيه العلاء بن السيدعفيف الدين غير مرة منها بسجستان في سنة ستوخمسين حين عود الشيخ من مكة فحدثه (۲) بالاحاديث الزينيات المكذوبات عن الجلال ابي الفتح محد بن محد الحافظي البخاري السرغي الآتي . (۱۲۱) احمد بن على بن محد الهندي ممن اخذ عني بمكة .

(۱۲۲) احمد بن على بن منصور الحيرى البجائي شارح الجرومية . ممن اخذعنه

بالقاهرة البرهان اللقاني . مات سنة سبع وثلاثين . أرخه ابن عزم .

الشيخ ابراهيم الاتكاوى الماضى كما ان الشيخ ابراهيم اخو زوجة الشيخ ابراهيم الاتكاوى الماضى كما ان الشيخ ابراهيم اخو زوجته فالحاصل الن كلا منهما اخو زوجة الآخر، وهو بكنيته اشهر ويقال له ايضاً ابو نجور - بنون ثم جيم مشددة وآخره راء - تأخرت وفاته عن صهره الى قريب الأربعين ظناً وكان سيداً كبيراً يذكر بصلاح كثير قالله الجال يوسف الصنى أحد السادات كما سمعه منه الشهاب أحمد الصندلى ياسيدى أحمد وقف على من قلبك الى غير ذلك من الكرامات والأحوال الصالحة، وقد جود القرآن على بلديه شيخ القراء الشمس عجد بن سيف الدين تلا عليه لأبى عمر و وتمام أربع روايات وأقبل على الطريق وأخذ عن بلديه صهره المشار إليه أخذ عنه جماعة من أهل بلده وغيرهاوقدم القاهرة غير مرة فأخذ عنه الدين وكريا، عنه جماعة من أهل بلده وغيرهاوقدم القاهرة غير مرة فأخذ عنه الدين زكريا، وحج ومات بها سنة خمس واربعين تقريبا ودفن بتربة الشيخ سليم رحمه الله وايانا. وهو جد عبد الرحمن بن ابراهيم بن أحمد اللآتى لأمه.

(١٧٤) أحمد بن على بن موسى الأزرق المكي شيخ معلاتها ويعرف بكباس عو حدتين ثانيتها مشددة بينهما كاف مفتوحة وآخر دمهملة مات بحكة في رجب سنة ثلاث وثمانين.

<sup>(</sup>١) نسبة الى بوش من قرى الصعيد . (٢) في الاصل « فجذبه » .

( ١٢٥) أحمد بن على بن يحيى بن تميم بن حبيب بن جعفر بن على ابن القسم بن الحسن الشهاب الحسيني العلوى الدمشقي وكيل بيت المسال بها . ولد سنة سبع عشرة وسبعائة وسمع من الحجار وابن تيمية والمزى وغيرهم الكثير ، وولى وكالة بيت المسال ونظر المرستان النورى ونظر الاحباس ونظر الاوصياء فشكر في مباشراته وكان تيدمر يعظمه ويقدمه ثم ترك المباشرة وانقطع ببيته وكان الشريف ناصر الدين بن عدنان يطعن في نسبه، قال شيخنا لكني رأيت بخط السبكي نسبته حسينيا، وقد حدث بالكثير سمع منه الفضلاء قرأ عليه شيخنا أشياء وذكره في معجمه وانبائه وقال إنه مات وقد تغير قليلا من الهرم في رابع ربيع الآخر سنة ثلاث وله سبع وثمانون سنة واستراح من رعب الكائنة العظمي. وهو في عقود المقريزي باختصار .

(١٣٦) أحمد بن على بن يحيى بن جميع الشهاب بن النور الصعدى العدنى . رئيس تجار الهمين، كانت له بعدن وغيرها أموال جمة مع حشمة ووجاهة وتمكن من الاشرف اسماعيل صاحب الهمين وآداب ومعرفة وحسن وجه، قال المقريزى فى عقوده إنه اجتمع به بالقاهرة بمجلس ابن خلدون وذاكره بأشياء من أحو ال الهمين ومات بعدن بعد رجوعه من الحج فى محرم سنة سبع عن خمس وعشرين سنة وأظنه مذكوراً فى كتابى فيراجع.

(احمد) بن على بن يفتح الله. مغى فيمن جده على بن عدبن على بن عبدالوهاب (١٢٧) احمد بن على بن يوسف الشهاب أبو العباس المحلى ويعرف بالطرينى ويلقب مشمش كان يخدم أولاد القونوى ورافقهم فى السماع صحبة الزين العراقى على العرضى لمشيخة الفخر وغيرها وعلى المظفر بن العطار والحب الخلاطي وأبى الحرم القلانسي وآخرين منهم أبو طلحة الحراوى سمع عليه فضل العلم للمرهبي وعبد القادر بن أبى الدر البغدادى سمع عليه من سنن أبى داودوحدث باليسير سمع منه الفوالد وابن خاله الشهاب احمسد ابن عبد الله والشمني ، قال شيخنا أجاز لى وهو ممن كان يحضر عندى درس القبة البيبرسية لما وليته سنة ثمان وثما غائة ، وكان شاهداً في شئون المفرد ومباشراً في بعض المدارس وعند بعض الأمراء ساكناً خسيراً القبة أصحابنا يثنون عليه ، ومات في أول جمادى الأولى وقبل ثانى ربيح الأولى سنة ثلاث عشرة . ذكره في القسم الثاني من معجمه ونسبه كاهنا وكذا

فى انبائه، وأمافى الأول فقال: أحمد بن يوسف بن على بن عمد، وكذا رأيته فى غير ماموضع وهو الصواب وكذا هو في عقود المقريزي ·

(احمد) بن على بن شهاب الدين بن أبي الروس - فيمن جده ابراهيم بن محد . (١٣٨) أحمد بن على الشهاب بن الأمير نور الدين التركاني ويعرف بابن الشيخ على . ولى نيابة الكرك وصفد واستقر بأخرة أميراً كبيراً بدمشق مات في ذى القعدة سنة عصر . قاله شيخنا فى أنبائه و ترجمه غيره بأنه من أمراء الظاهر برقوق وانه ولى نيابة صفد ثم تنقل فى الولايات حتى صار من مقدى الألوف بدمشق . ومات بها فى ذى القعدة ورأيت فى حوادث سنة احدى ان احمد بن الشيخ على الذى كان نائب صفد مات فيها وحمل موجوده إلى الظاهر برقوق وقيمته نحوعشرة الاف دينار فيحرر مع ماتقدم .

الرداد أحد أمناءالنيل. مات في يوم الثلاثاء ثامن عشرى شوال سنة سبع وتمانين الرداد أحد أمناءالنيل. مات في يوم الثلاثاء ثامن عشرى شوال سنة سبع وتمانين ودفن بتربتهم عند أبيه .

(احمد) بن على بن الحبال .فيمن جدد عبد الله بن على بن حاتم بن عهد .

(أحمد) بن على بن النقيب الحنفي .فيمن جده محد بن ضوء -

(۱۳۰) أحمد بن على الزفورى ويعرف بابن سابة كان رأساً فى المعاملين الذين يحملون اللحم الماليك وصاهره أبو الفوز بن زين الدين على بنته و مات قريب التسعين . (۱۳۱) أحمد بن على الشهاب الحبيشي لسبة لمينة حبيش ثم القاهرى المالكي الازهرى ثم المديني . كان ابوه نجاراً فحفظ القرآن والرسالة وألفية النحو وقطعة من الشامل لبهرام و تفقه بالوراق والسنهوري والنور بن التنسى والبدر بن مخلطة وشارك فيه والعربية والاصلين والفرائض وغير ذلك . و تكسب بالشهادة وأقرأ الطلبة بالأزهر وغيره و نعم الرجل سكوناً وفضلا .

(۱۳۲) أحمد بن على شهاب الدين الحلواني التعزى السباك .ولدفي حدودسنة خمس وثلاثين وثما همائة ونشأ فأخذ عن جماعة أقدمهم الوجيه عبد الرحمن بن على المرغياني التعزى وتخرج بأبيه الجمال مجد وتميز ثم لازم القاضي الشمس يوسف ابن الجماي عالم الجمال في وقتنا وقرره على بن طاهر في أماكن فأثرى وناب في القضاء ودرس بل وتصدى للافتاء بتعز فأجاد وكان أديباً لبيباً ناسكا راغبه في الانجماع بمنزله. مات في سنة سبع وثمانين بتعز .أفاده لي بعض الميانيين .

(أحمد) بن على الشهاب السكندري المالكي. فيمن جده أحمد .

(۱۳۳) أحمد بن على السكندري المدنى اخو عبد الآني. ممن سمع مني بالمدينة. (۱۳۷) أحمد بن على الفيلالي المغربي. كان كأبيه عالماً صالحاً حجواتي بالقاهرة

جماعة ومات في سنة ستين. أفادنيه بعض المغاربة.

(١٣٥) احمد بن على ابو العباس بن الرئيس أبى الحسن بن الشيخ القبايلي و وزير صاحب المغرب كانسلفه من خواص بنى عبد المؤمن وقتل ابوه أبو الحسن سنة ادبع وسبعين وسبعائة بيديعقوب بن عبد الحق المريني وكان كاتباً مطيقاً ونشأ ولده فأتقر الكتابة وباشر الأعمال السلطانية وتميز في معرفة الحساب وصناعة الديران فلما ظهر السلطان أبو الحسن امتحن ثم خدمه وناصحه وقام بعده بولاية ولده أبى فارس ثم عقد لأخيه ابى عامر ثم ببيعة اخيه ابى سعيد ثم أوقع اهل الشربينه مافأرسل اليه وإلى ابنه عبد الرحمن فسجنهما ثم ذبحهما في شوال سنة ثلاث . ذكره شيخنا في انبائه .

(۱۳۳۱) احمد بن على المصرى الرسام. ولد بعد الخسين وسبعائة و تعانى صناعة الرسم و تعاطى النظم مع عامية شديدة ولكنه كان سهلاً عليه وله نو ادر لطيفة. عاله شيخنا في معجمه سمعت من نظمه وأنا شاب وكان عند انشائه الشعر كأنه يتكلم لعدم تكلفه لذلك . مأت في ثالث ربيع الأول سنة سبع عشرة؛ وعنوان نظمه في ابن خلدون لما عزل من ابيات :

تداعت روحـه ٔ للقدس لمـا عزل يوماً بانفاسِ الخليل وممن ذكره باختصار المقريزي في عقوده .

(احمد) بن الشيخ على احد قراء الجوق . فيمن جده على بن مجد .

(احمد) بن الشيخ على أخو نائب صفد. مضى قريباً في الملقبين شهاب الدين .

(احمد) بن على. صوابه مجدبن سند وسيأتى ـ

(۱۳۷) احمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الشهاب أبو العباس الاقفهسي ثم القاهري الشافعي والد عبد الآتي ويعرف بابن العباد. نشأ فأخذ قديماً عن الجمال الاسنوي من اول المهمات إلى الجنايات وأحكام الخنائي بقراءته والكوكب والتمهيد سماعاً؛ وكان يحضر مجلس السراج البلقيني وسمع على خليل بن طرنطاي الدوادار الزيني كتبغا صحيح البخاري انا به الحجار ووزيرة وصحيح مسلم أنابه العز أبو عمران الموسوى وعلى ابن الشهيد نظم السيرة له وعلى الشمس الرفاء

صحيح ابن حبان بفوت قيل إنه أعيد له وعلى ابر م الصائغ تخميس البردة وعلى الجمال الباجبي وآخرين وكـندا سمع على الزين ابي الحسن على بن مجد ابن على الأيوبي الاصبهاني المجلدين الأولين من سنن البيهقي بسماعه لجميع الكتاب على العز أبي الفضل مجد بن اسماعيل بن عمر بن الحموى بسماعه له على الفخر بن البخاري بسنده ، ومهر وتقدم في الفقه وسعة نظره بحيث كتب على المهمات لشيخه الاسنوى كتاباً حافيلا فيه تعقبات نفيسية سماها التعقبات على المهمات أكثر فيمه من تخطئته وربما أفذع في بعض ذلك ونسبه لسوء الفهم وفساد التصور مع قوله إنه قرأ الاصل على مصنفه ولكن قد سمعت بعض الفضلاء يقرر حسن مقصده في ذلك لتضمنه التفات الناسالي سماع مارأى أن غميره خطأ لأنه لو أورد الكلام سلذجاً بدونه لم يلتفتوا اليه لكون الأسنوى أجل عنده وأعلم، وأما شيخنا فقال إن في ذلك أدل دليل على بركة الشيخين والجزاء من جنس العمل، وكذا له على المنهاج عدة شروح وجد من أكبرها قطعة الى صلاة الجاعة في ثلاث مجلدات أطال فيه النفس يكثر الاستمدادفيه من شرح المهذب وأصغرها في مجلدين سماه التوضيح وفي أحكام. المساجد وفي أحكام النكاح وسماه توقيف الحكام على غوامض الاحكام وفي آداب الطعام والابريز فيما يقدم على موت التجهيز والقول التمام في أحكام المأموم والامام وهو غير آخر في موقف المأموم والامام وشرح العمدة والاربعين النووية والبردة وعمل كتاباً في أحكام الحيوان واختصره وسهاه التبيان فيما يحل ويحرم من ألحيوان ونظمه في اربعهائة بيت ولهالتبيان في آداب حملة القرآن وربما يسمى تحفة الاخوان في نظم التبيان للنووي يزيد على ستمائة بيت نونية تعرض فيه لمؤدب الابناء؛ والاقتصاد في كفاية العقاد تزيد على خمسائة بيت وله عليه شرح مختصر وكشف الاسرار تسلط به الدوادار على الاسئلة لكثير من الفقهاء بعد الثمانين وثمانها تة وهو مسبوق به من النيسابوري، والدرة الفاخرة يشتمل على أمور تتعلق بالعبادات والآخرة وفيه الكلام على قوله تعالى (و نضع الموازين القسط) و نظم قصيدة في حوادث الهجرة سماها نظم الدرر من هجرة خير أبشر وشرحها وله آداب دخول الحمام ونظم التذكرة لابن الملقن في علوم الحديث وشرحها وغير ذلك نظماً و نثراً. قال شيخنا في إنبائه: أحداً ثمة الفقهاء الشافعية في هذا العصر سمعت من نظمه من لفظه. وقال في معجمه سمعت

من لفظه قصيدة مدح بها شيخنا البلقيني ، زاد في معجم البرهان الحلبي يوم، ختمت عليه قراءة دلائل النبوة للبيهتي ومدحني فيها وهو من نبهاء الشافعية كثير الاطلاع والتصانيف قال ونعم الشيخ كان رحمه الله وكان أخذ عنه شيخنا الرشيدي أحكام المساجد وكتبه بخطه وقرأه عليه أيضاً البرهان الحلبي مع سماع التبيان من تصانيفه وكتب عنه:

امام محب ناشيء متصدق مصل وباك خائف سطوة الباس يظلهم الرحمن في ظلّ عرشه اذا كان يوم الحشر لاظل للناس قال وهو كثير الفوائد دمث الاخلاق وفي لسانه بعض حبسة . مات في سنة ثان وعينه المقريزي بأحد الجادين وقال انه أحد فضلاء الشافعية ورأيت له جزءاً سماه البيان التقريري في تخطئة الحكال الدميري وكتب عليه شيخنا ابن خضر الخطيء الحكال هو المخطيء الحكال هو المخطيء الحكال هو المخطيء المعادن التي تباح فيها المغيبة وهي عشرة أبيات وبلغها الى نحو العشرين والدماء المجبورة في نحو أربعين بيتاً وبلغها ستة وثلاثين ظناً والاماكن التي تؤخر فيها الصلاة عن أول الوقت وبلغها نحو أربعين في اثني عشر بيتاً وشرحها والنجاسات المعفو عنها ويسمى الدر النفيس وهي مائتان وسبعون بيتاً وقصيدة لامية نحو خسم ئة بيت مشتملة على مسائل نثرية ومنظومة في العدد الكثير .

(أحمد) بن عمر بن ابراهيم بن هاشم القمني الآتي ابوه وابنه البدر عد . (١٣٨) أحمد بن عمر بن ابراهيم بن أبي بكر بن ابراهيم بن أحمد الشهاب الخليلي الموقت حفيد المحدث البرهان القلانسي . ولد في سنة احدى وعشرين و ثما غائة وسمع على التدمري وابراهيم بن حجى سمع عليهما بقراءة ابن ناصر الدين في سنة ست وعشرين جزء الحسن بن عرفة بل سمع من لفظ القارىء جزءاً من عواليه تم سمع في كبره على الجمال بن جماعة . وكان خيراً كثير التلاوة والصلاة عباً لطلبة الحديث كتب على استدعاء في سنة تسعين ومات في صبيحة يوم الجمعة سابع عشري ربيع الثاني سنة خمس وتسعين ببيت المقدس وصلى عليه بعد صلاة الجمعة بالاقصى ثم دفن بباب الرحمة رحمه الله وإيانا .

(۱۳۹) احمد بن عمر بن احمد بن عمر الشهاب الزبيدي اليماني المنقش (۱) والد عمر الآتي كان فقيهاً مشاركاً في فنون كثيرة مشهوراً بالنحو فيها وصنف

<sup>(</sup>١) في الاصل مغفلة من النقط ، والتصحيح من ترجمة ولده عمر .

فيه شرحاً على الظاهرية ومر · \_ شيوخه فيه الجال مجد بن أبي القسم المقدسي بالمعجمة وفي الفقه الشهاب أحمد بن أبي بكر الناشري، وولى كتابة الشرع مدة طويلة . أفادنيه بعض أصحابنا المحانيين. وذكره العفيف الناشري وانه تفقه بالجمال الطبيب وقرأ اللغة على الرضي أبي بكربن مجدالديمي والعروض على البدر الدماميني والفرائض على أحمد بن أبي بكر المكوبي والفقه والتفسير على الشهاب الناشري والعربية عن الجمال المقدسي وكان مبارك التدريس انتفع به جماعة أخذت عنه النحو وولى كتابة الشرع بزبيد والأنكحة بل وتدريس الصلاحية بها وصنف درر الأخبار وجواهر الآثار يشتمل على آداب وحِكايات وغيرهمن التا ليف وله نظم و نثر وشرح مقدمة طاهر في النحو وكان جده حنفياً فتحول بنوه شافعية. (١٤٠) أحمد بن عمر بن أحمد بن عيسى الشهاب أبو العباس الانصارى المصرى الشاذلي الشافعي الواعظ ويعرف بالشاب التائب لقبه ىذلك كما قرأته بخطه بلبل الافراح ابو صالح عبد القادر الجيلي في المنام. ولد على ماقرأته بخطه بعد عصر يوم الخيس سابع عشرى ذى الحجة سنة سبع وستين وسبعهائة بالقاهرة ونشأبها فطلب العلم واشتغل بالنحو وتفقه شافعيا وصارمعدودأفي الفضلاءوقال الشعر الذي حدث ببعضه.ومن شيوخه البلقيني وابن الملقن والعز بنالكويك ومن المالكية النهاديوابن خلدون والشمس بن مكين المصريوصحب أبا عبدالله محمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الزيات أحد أصحاب يجيى الصنافيري ومال إلى التصوف ولبس الخرقة الشاذلية من حسين الخباز الموسكي عن القطبياقوت الحبشي عن ابي العباس المرسى عن أبي الحسر · الشاذلي ، والقادرية من العلاء على الحسني الحموى بسنده إلى جده عبد القادر، وسافر إلى الحجاز ودخل اليمن ثم رجع بعد سنين فحلق للميعاد بالأزهر وغيره على طريق الشاذلية والأشعرية وكان يكثر فيه النقل الجيدبعبارة حسنةوطريقة مليحة ونظم الشعرعلى طريقتهمكل ذلكمع الظرف واللطف والتواضع ، وبني زاوية خارج باب زويلة هي التي كانت مع الشمس الجوجري بعد رصار للناس فيه اعتقاد جيد، واختصر زاد المسير وسماه لب الزاد وعمل النكتو الحواشي على التفاسير وغبر ذلك وزار بيت المقدس ووعظ بقية السلسلة مدة وكذاار تحل الى دمشق فقطنها وبني بها أيضاً زاو بة بين النهرين وعمل بها المواعيد الهائلة وأحبه أهلها وزاد اعتقادهم فيه حتى ماتبها بسكنه من أعلى المؤيدية تحت القلعة في يوم الخيس ثامن عشر أوثاني عشر رجب سنةاثنتين وثلاثين عن نحو السبعين ودفن بمقسرة باب الصغير شمالى بلال وكانت جنازته مشهودة واتفق على أن موته فى رجب واختلف فى تعيين يومهوعدده، وآخر ماجاور بمكة السنة التى قبلها قال وهى مجاورتى الخامسة وعرض عليه صاحبنا النور بن أبى المين فيها بعض محافيظه . ذكره شيخنا فى إنبأته باختصار وقال إنه اشتغل بالفقه قليلا وتعانى المواعيد فهر فيها وكان بلغ من حفظه وطاف البلاد فى ذلك فنخل المين مرتين ثم العراق مراراً ودخل حصن كيفا وكثيراً من بلاد الشرق وأقام بدمشق مدة وحج مراراً ودخل حصن كيفا وكثيراً من بلاد الشرق وأقام بدمشق العوام و بنى عدة زوايا بالبلاد انتهى وسمى المقريزى وابن فهد فى معجمه جده عبد الله وقال أولها سمعت ميعاده بالجامع الازهر فتكلم فى تفسيرآية وأكثر من النقل الجيد بعبارة حسنة وطريقة مليحة قال ونعم الرجل كان .

(۱٤١) اسمد بن عمر بن أحمد بن منصور بن موسى الشهاب التروجي الشافعي ويعرف في ناحيته بابن عمر ولد في سنة اثنتين وثمانين وسبعائة تقريباً بتروجة قرية من أعال البحيرة قرب الاسكندرية وحفظ القرآن بالاسكندرية وصلى به وتلاه بالروايات على بعض المغاربة والمنهاج القرعي وعرضه على البدر ابن الدماميني وبحث فيه وفي ألفية ابن مالك على النورعلى بن صلح والزين خلف التروجي (۱) بالاسكندرية وتردد للقاهرة كثيراً فضر بها دروس الشمس العراق والجلال البلقيني والبساطي والقاياتي والونائي وسمع على شيخنا وغيره وحج في سنة ثمان وعشرين ونظم الشعر الحسن وحل المترجم ما أجاد في الكثير منه وله في شيخنا منا منه أولها:

جمال أحمد جاءت فيه آيات وفي معانيه قد صحت روايات وفي معانيه قد صحت روايات وفي معانيه قد وردت اخبارصدق وفي المعنى حكايات وسقتها بتهامها في الجواهر؛ وكذا في ترجمته من معجمي غير ذلك وكان خيراً ساكنا يذاكر بنبذة يسيرة في الفقه والعربية مع سلامة الصدر وله بفقيهنا الشهاب بن اسد صحبة وربماكان يراجعه في بعض الالفاظ وقد كتب عنه هو وغير واحد من اصحابنا بل وتطارح مع البقاعي وما سلم من أذاه ؛ وأظنه كان عاقد الانكحة بناحيته مات في حدود سنة ستين بالاسكندرية وخلف ولداً اسمه على قطنها الفمري أحمد بن عمر بن أحمد الشهاب أبو العباس الواسطى الاصل الغمري

<sup>(</sup>١) فى الأصل «التروجيني» والتصحيح من ترجمته .

المحلى الشافعى أخو الشمس محمد الآتى . مات فى يوم الأربعاء ثانى عشر ربيع الأول سنة ست وخمسين بالمحلة وقد رأيته كشيراً (١) وسمعت انه اشتغل وأقام بالازهر مدة وفضل وما كان اخوه يحمد أمره وربما هجر مرحمه الله وإيانا .

(۱۶۳)أحمد بن عمر بن احمد الشهاب النمراوى ثم المحلى صهر الغمرى ويعرف باين النخال.اشتغل يسيراً وسمع منى اشياء .

(١٤٤) احمد بن عمر بن احمد الشرنبابلي . سمع مني بالقاهرة .

(١٤٥) أحمدبن عمر بن اصلم الآنى ابوه وأخوه يحيى وهذا أكبرهما اوكان ظن ذاك ان يكون هو المشار اليه وكان هذا هو المتأخر مع عدم تصونه .

(١٤٦) احمد بن عمر بن بدر الشهاب الدمشتى التاجر نزيل مكة ووالد مجد واخو محمد الآتيين ويعرف بالجعجاع.ممن سمع منى بمكة .

(١٤٧) احمد بن عمر بن جعمان ابو العباس الصريني ، من اهل بيتوصلاح ممن لايشك من يراه انه من كبار الاولياء الاخيار الاتقياء . مات في سنةاربع وثلاثين . ذكره العفيف، وممن اخذ عنه ولده الجمال الطاهر الآتي في المحمدين وقريبه أبو القسم بن ابراهيم بن عبد الله الاتي ايضاً .

الحسباني الاصل الدمشق الشافعي اخو البهاء محمد ويعرف بابن حجي ولد الحسباني الاصل الدمشق الشافعي اخو البهاء محمد ويعرف بابن حجي ولد في ربيع الاول سنة سبع وعشرين وثمانهائة ورغب (٢) له ابوه قبل قتله عن تدريس الشامية البرانية واستنكر الناس ذلك لصغره جداً ولكونها لم يلها إلا الاساطين واستنيب عنه فيها واستمرت معه حتى مات في رابع عشر جمادي الاولى سنة خمس واربعين فاستقر بعده فيها اخود .

(١٤٩) احمد بن عمر بن خليل الشهاب العميرى المقدسي الشافعي الواعظ ويعرف بالعميرى بالتصغير . ولد في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثهانهائة ببيت المقدس وحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وجمع الجوامع وألفيتي الحديث والنحو وغيرها وأخذعن الزين ماهر والعهاد بن شرف والشهاب الزبيدي والدأبي البقاء وكان يجعله وراء ظهره لكونه أمرد، وبالقاهرة عن العلم البلقيني والمناوى و تخرج في الاصول بسراج الرومي وأبي الفضل المغربي وعن اوله اشياء من العقليات ولبس خرقة التصوف من ابن رسلان وسمع الحديث من الجال بن جماعة والتق

<sup>(</sup>١) في الأصل «كبيراً» . (٢) في الأصل «وزعم» .

القلقشندى والشهاب بن حامد والزين القابونى فى آخرين من اهل بلده والواردين عليها، ودخل القاهرة غير مرة وأخذ فيها عن السيد النسابة والامين الاقصرائى ومما أخذعنه فى التفسير وسيف الدين بل اخذ عن شيخنا وسمع ايضاً على الشاوى والابودرى والمجد امام الصرغتمشية فى آخرين ودخل حلب فا دونها وتخرج فى الوعظ بأبى العباس القدسى وعقد المجلس بالازهر وبمكة حين جاور بها وببلده ورزق القبول فى الوعظ ودرس وأفتى وحدث وعد فى أعيان الوقت وقرره الاشرف قايتباى فى مشيخة مدرسته بالقدس فدام بها حتى مات فى ليلة السبت تاسع ربيع الاول سنة تسعين وصلى عليه من الغد النجم بن جماعة ثم دون بتربة ماملا وكان له مشهدعظيم لمير بتلك البلاد مثله وصلى عليه بالازهر صلاة الغائب. وكان خيراً فاضلا متودداً متأدباً رحمه الله وإيانا .

(۱۵۰) احمد بن عمر بن رضوان بن عمر بن يوسف بن محمد الشهاب بن الزين الحلبي ويعرف بابن رضوان. ولد في حدود سنة خمس وثمانين وسبعمائة وحفظ القرآن وسمع من ابن صديق الصحيح انابه الحجار وحدث سمع منه الفضلاء، وقدم القاهرة فلقيته بها وأخذت عنه شيئا وكان خيراً ذا مروءة ومحافظة على التلاوة عدلًا مرضياً مجمود السيرة . مات في ليلة الجمعة منتصف رجب سنة احدى وخمسين وصلى عليه بعد الجمعة بجامع المهمندار ودفن بالجبل التحتاني . (١٥١) احمدبن عمر بن سالم بن محمد بن على بن احمد الشهاب بن السراج الشامى الاصل القاهري البولاقي الشافعي ويعرف بالشامي . ولد تقريباً في سنة خمس وثمانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فخفظ القرآن والعمدة والمنهاج والألفية وعرضها فما قال في سنة احدى وثهانهائة على العراقي وابن الملقن والغهاري والدميري والقويسني وطائفة واشتغل في الفقه على الآخرين والابناسي والطنتدائي في آخرين وحضر دروس الغاري في العربة وغيرها وقال انه سمع على ابن المُلقن مجلساً أملاه في المسلسل ،وكذا رأيت سماعه في أمالي العراقي الكبير بخطه في سنة تسع وتسعين ووصف والده بالرسول ، وكان خيراً شاهداً هذا بالقرب من جامع الواسطى ببولاق حريصاً على كتابة الاملاءعن شيخنا مع بعد مكانه . ومماكتبته عنهمماكتبه عن الزين العراقي في إملائه من نظمه :

الله ُ أَنزل للخلائق رحمة وسعت جميع الخلق في دنياهم ويتمها مائة عداً مخصوصة بالمؤمنين فلا تنال سواهم

مات بعيد شيخنا بيسير ظناً .

(١٥٢) أحمد بن عمر بن شرف الشهاب القرافي ثم القاهرى المالكي والدالشمس عدالآتي ويمرف بابن قومة. كان مذكوراً بالصلاح وجودة التعليم للأبناء انتفع به في ذلك الشهاب بن تقي وولده، وبلغني مما يشهد لصلاحه أنه غاب عن بني مكتبه ثم جاءفو جدهم فيما يلعبون به عمل أحدهم قاضياً وآخر شاهداً وآخر رسولا ونحو ذلك فقال هكذا يكون فكان كذلك، مع الفضل في الفقه والعربية بحيث أن ولده أخذ العربية عنه .

(أحمد) بن عمر بن عبدالله الشاب التائب. هكذا سمى جده عبد الله المقريزى ثم ابن. فهد؛ وسماه شيخنا وغيره أحمد بن عيسى وقد تقدم .

(١٥٣) أحمد بن عمر بن عثمان بن على الشهاب الخوارزمي الدمشتي الشافعي. أخو ابراهيم الماضي ويعرف بابن قرا أحد الأعيان ممن أخذ في الفقه عن ناصر الدين التنكزي والتهي الحصني كان يقرأ عليه في كتابه الحاويوالتقي بن قاضي شهبة عوبلغني انه سمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادي وارتحل فسمع على التاج ابن بردس وغيره وقرأ على ابن ناصر الدين ثم باينه كالبلاطنسي.فلم يلّبث أن نافره. البلاطنسي وجمع فيه جزءاً سماه جد المفترى فيما ابتدعه ابن قرا ثم غير اسمه وسماه الباعث. وكانعالم أصالحاً ديناً مصرحاً بالحط على الطائفة العربية بل وأتباع ابن تيمية بحيث أنه قال مجيباً لمن سأله عن اعتقاده من الخالفين له: اعتقادى زيتونة مباركة لاغربية ابن عزبى ولا شرقية ابن تيمية وقد درسوو عظو حلق للأوراد والذكر وجمع فى ذلك شيئًا بل بنى زاوية شهيرة خلف بستان الصاحب وكان يجتمع عليهالفقراء يطعمهم مع نورانية وتجمل وحسن بزة بحيث يسمى ملك العباد ولما دخل بيت المقدس اجتمع عليه أعيانه كالكال بنأبي شريف وأخذوا عنه ثم سافر منه إلى الخليل ثم إلى مكة مع الركب وكان ذلك في سنة أربع وستـين وفيها شهد على بن عمر أن باجازته للنو بى وقال لى أنه كان مجيداً لاقراء الحاوى. وأمره بالاجتماع على الزينماهر وأعلمه بأن ابن أبي الوفاءفاسدالعقيدةقال وكانت عمامته شبيهة ببني الاتر الدُمع صغرها . وقال ابن أبي عذيبة انه أحدالًا عيان الصلحاء المشار اليهم بدمشق، ولم يلبث أن مات في بلده في عاشر جمادي الآولي سنة عمان وستين وصلى عليه من الغد عن بضع وستين ودفن بالقبيبات بتربة قبلي مقبرة التق الحصني وكانت جنازته حافلة رحمه الله.

(١٥٤) احمد بن عمر بن على بن عبد الصمد بن أبي المدر الشهاب أبو العماس البغدادي ثم الدمشتي القاهري الشافعي ويعرف بالجرهري وربما نسبه شيخنا اللولوي وقد يقال اللال . ولد سنة خمس وعشرين وسبعائة ببغدادوقدم معأبيه وعمه دمشق فأسمع بهامن المزي والذهبي وداودبن العطاروآخرين، وقدمالقاهرة فاستوطنها وسمع فيهامن الشرف بن عسكر وحدثها وبمصر بسنن ابن ماجهوغير غير مرة،أخذعنه الأكابر كشيخنا وقالانه كان شيخاً وقوراًساكناً حسن الهيئة محباً في الحديث وأهله عارفاً بصناعته جميل المذاكرة به على سمت الصوفية ولديه فوائد معالمروءةالتامة والخير ومحبةالتو اجدفي السماع والمعرفة التامة بصنف الجوهر. مات في ربيع الأولسنة تسعوقد تغير ذهنهقليلا. قلتوقد أثنىعليهالمقريزىفي عقو دهوساق عنه حكايات تأخر بعض من حضر عليه وأجاز له إلى قريب التسعين " (١٥٥) احمدبن عمر بن قطينة \_ بالقاف والنون مصغر \_ شهاب الدين كان أبو معاميا فنشأ ابنه في الخدم وتنقل حتى باشر استادارية بعض الأمراء فأثرى من ذلك ثم باشر سد الكارم في أيام الظاهر برقوق وامتحن مراراً ثم خدم عند تغري بردي والد الجمال يوسف استادارا وطالت مدته في خدمته ثم استقر بهالسلطان وزيره في سنة اثنتين وتمانمائة واستعنى بعد أسبوع بمساعدة أميره المشار اليه فأعني وعاد إلى خدمته ثم تصرف في عدة أعمال حتى مات في يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة تسم عشرة عن مال جزيل، وقد ذكره شيخنا في إنبائه باختصار جدا . (١٥٦) احمد بن عمر بن عد بن احمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن يوسف بن محد بن قدامة بن مقدام الشهاب بن الزين بن الحافظ الشمس القرشي العمري المقدسي الصالحي الحنبلي نزيل الشبلية ويعرف بابن زين الدين . ولد في سنة ثلاث وتمانين وسبعهائة وأحضر على أبى الهول الجزرىودنيا وفاطمةوعائشة بنات ابن عبد الهادي، وسمع من أبيه ومحد بن الرشيد عبد الرحمن بن أبي عمر والشهاب أحمدبن أبي بكر بن العز ومجد بن مجد بن عمر بن عوض وجماعة،وزعم ابن أبيعذيبة أنه سمعابن أميلة وطبقته وكذب بحت، رحدث سمع منهالاً عُةَىٰ ولقيته بصالحية دمشق فقرأت عليه أشياء وكان خيراً من بيت حديث وجلالة . مات في يوم الخميس رابع شوال سنة احدى وستين رحمه الله .

(۱۵۷) احمد بن عمر بن مجد بن أبى بكر بن محمد شهاب الدين بن الحب بن المحب الشمس الخصوصي ثم القاهري الشافعي أخو أثير الدين محمد الآتي وسمع من الولي

﴿ العراقي في أمِّاليه كشيراً وتكسب بالشهادة وتميز فيها وتأخر عن أخيه .

ابن صالح بن محمد بن محمد بن أبى بكر الشهاب المرشدى المسكى ابن عراحمد ابن صالح بن محمد الماضى وشقيق أبى حامد ومحمد الآتى ممن حفظ القرآن والمنهاج وغيره و تكسب باقراء الأبناء وبالعمر وكذا أحيانا بالسفر للطائف و تحوه وسمع منى بمكة في المجاورة الثالثة وهو خير .

(۱۵۹) احمد بن عمر بن محمد بن عمر الشهاب القاهرى ثم المنوفي الشافعي ويعرف بابن القنيني . ولد في سنة ست وثمانين وسبعائة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية ابن مالك وعرضها فيما أخبر على البلقيني والصدر المناوى والقويسني والدميري وغيرهم وقطن منوف ووقع على قضاتها ولقيته بها فاستجزته لقرائن تودى باعتماده في مقاله . مات قبل الستين تقريبا .

(١٦٠) أحمد بن النجم أبى القسم عمر بن التقى مجد بن مجد بن أبى الخير مجد بن فهد الحب أبو الطيب الهاشمي المسكي. مات وهو ابن ستين وخمسة أشهر في جمادي الآخرة سنة خمس وأربعين .

في حدود الأربعين وسبعهائة ونشأ طالباً للعلم وبرع في القاهري الشافعي. ولد ولمعاني والبيان ودرس وأفتي وعمل المواعيد وكان مفرطاً في الذكاء والقصاحة، متقدماً في البحث ولكن لكونه لم يتزوج يشكلم فيه ولم يكن ملتفتاً لذلك متقدماً في البحث ولكن لكونه لم يتزوج يشكلم فيه ولم يكن ملتفتاً لذلك بل لا يزال مقبلا على العلم على مايعاب به حتى مات في حادي عشري ربيعالأول سنة تسع وقد جاز الستين، وذكره شيخنا في معجمه فقال الفقيه اشتغل كثيراً ولازم أبا البقاء السبكي وسمع على القلانسي وناصر الدين الفارقي ورأيت سماعه عليه لجزء حنبل بن إسحاق بخطشيخنا العراقي في أول المحرمسنة سبع وخمسين وكذا قرأ على مغلطاي جزءاً جمعه في الشرف قائماً في سنة تسع وخمسين وكتب له خطه وأفتي ودرس ووعظ ومهر في الفنون وكان ددىء الخط غيير عمود الديانة وقد سمعت من فوائده وحضرت دروسه ، ونحوه في الانباء لكنه عمود الديانة وقد سمعت من فوائده وحضرت دروسه ، ونحوه في الانباء لكنه معي والده عبداً ونص ترجمته فيه: بدرالدين أحد الفضلاء المهرة أخذعن أبي البقاء والعربية فصيح العبارة وله هنات سامحه الله . وقال المقريزي بعد أن سمى والده والعربية فصيح العبارة وله هنات سامحه الله . وقال المقريزي بعد أن سمى والده والعربية فصيح العبارة وله هنات سامحه الله . وقال المقريزي بعد أن سمى والده والعربية فصيح العبارة وله هنات سامحه الله . وقال المقريزي بعد أن سمى والده

<sup>(</sup>١) في الاصل «الطنتدي » والتصحيح من الضوء في غير هذا الموضع.

عمر بن مجدكان من أعيان الفقهاء الأذكياء الأدباء الفصحاء العارفين بالأصول والتفسير والعربية ، وأفتى ودرس ووعظ عــدة سنين ولم يبكن مرضى الديانة ، وكذا سماه في عقوده وقال إنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة متقدماً على كل من باحثه إلا أنه أخره عــدم تزوجه وما سمع عنه بمعاشرة المتهمين فـكثر الطعن عليه وشنعت القالة فيه ولم يكنهو يفكر في هذا بل لايزال مقبلاً على الاشتغال بالعلم على مايعاب به انتهى .والصواب انه أحمد بن مجد بن عمر فقد قرأت بخط تاميذه الشهاب الجوجري مانصه: توفي شيخنا الامام العالم العلامة الاستاذ رئيس المحققين عمدة المفتين أوحد الزمان شيخ النمنون النقلية والعقلية المفوه المحقق المدقق النصوح للطلبة بدر الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ العدل شمس الدين محد بن الشيخ سراج الدين عمر الطنبذي الشافعي بالمدرسة الحسامية تجاه سوق الرقيق في ليلة الأحد ثامن عشري ربيع الاول سنة تسع وصلي عليه يوم الأحد بجامع الحاكم تقدم الناس الجال عبد الله الاقفهسي المالكي وكان له مشهد عظيم وأثنى الخلق عليمه حسناً ودفن خارج باب النصر بتربة الجمال يوسف الاستادار فرحمه الله ماأغزر علمه وأكثر تحقيقه وأحسن تدقيقه . قلتوقد بلغنا أنه كان يضايق الصدر المناوي القاضي في المباحث ونحوها فتوصلحتي علم وقت مجيئه وهو مشغول لحله من المدرسة المشار اليها وهي قريبة من سكن القاضي فجاءه ليلا ومعه بقجة قماش ودراهم فوجده غائب العقل فأمر من غسل أطرافه ونزع تلك الاثواب ثم ألبسه بدلها ووضع الدراهم وقال لبواب المدرسة اعملم أخى بمجيئي حين بلغني انقطاعه فوجدته مغموراً فقرأت الفاتحة ودعوت له بالعافية ثم انصرفت فكالذلك سبباً لخضوعه ورجوعه وعد ذلك في رياسة القاضي. (١٦٢) أحمد بن عمر بن محدشهاب الدين النشيلي ثم القاهري الشافعي أخو محد دلال الكتب. ممن اشتغلوقر أعلى الخيضري ونحو دوعلى النشاوي وعبدالصمد الهرساني . (١٦٣) أحمد بن عمر بن مجد القاهري الشيخي الماوردي أخو ناصر الدين مجد الآتي . بمن سمع على شيخنا ختم البخاري بالظاهرية .

(١٦٤) أحمد بن عمر بن مجد المقدسي. ممن قرض الشهاب السيرجي نظم و نثرا . (١٦٥) أحمد بن عمر بن مطرف القرشي المسكي السمان ويعرف بجده . مات عمكة في شوال سنة اثنتين وأربعين -

(۱٦٦) أحمد بن عمر بن معيبدوزير المين. ماتسنة أربع وعشرين. ذكر دابن عزم. (٥ ـ ثاني الضوء) (۱۹۷) أحمد بن عمر بن هلال الشهاب أبو العباس الحلبي الصوفى المعتقد و المتغلل بحلب وقدم القاهرة فصحب البلالي ثم رجع لبلده وكثر أتباعه ومعتقدوه ولكن حفظت عنه شطحات فقته الفقهاء في اظهار طريق ابن عربي فلم يزد أتباعه ذلك إلا محبة فيه و تعظيماً له حتى كانو ايسمونه نقطة الدائرة ومات في سنة أربع وعشرين. ترجمه هكذا المقريزي في عقوده .

الشافعي الموقع والد النجم عمر والمحب على الآتيين وكان يعرف قديما بابن كاتب المخانة . ولد في خامس شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعيائة بحلب ولازم العن الحاضري حتى قرأ عليه التوضيح لابن هشام واستمر على العمل فيه حتى صار تام الفضيلة في العربية جداً مع الفضيلة أيضا في المعاني والبيان والعروض ، وسمع على البرهان الحلبي والطبقة ، وأجاز له ابن خلدون والسيد النسابة الكبير وعبدالكريم الحلبي وآخرون ، وباشر التوقيع والنقابة عند كاتب السر ببلده سنين بل عين لها الحلبي وآخرون ، وباشر التوقيع والنقابة مند كاتب السر ببلده سنين بل عين لها بالعقل والرياسة والحشمة والتودد ومراعاة أرباب الدولة رالطريقة الحسنة والمحاسن بالمعقل والرياسة والحشمة والتودد ومراعاة أرباب الدولة رالطريقة الحسنة والحاسن عليه بالجامع الأعظم شم صبى عليه بباب دار العدل نائب حلب تغرى برمش ودفن بتربته خارج باب المقام . ذكره ابن خطيب الناصرية بأنقص من هذا واصفاً له بتربته خارج باب المقام . ذكره ابن خطيب الناصرية بأنقص من هذا واصفاً له بالفضيلة والدين والعقل والطريقة الحسنة .

(۱۲۹) أحمد بن عمر الشهاب بن الزين الحلبي الوالي و يعرف بابن الزين . باشر عدة وظائف منها و لا ية القاهرة في الأيام الظاهرية برقوق و كان جباراً ظالماً غاشماً لكن كان للمفسدين به ردع ما ١٠٥ ق يوم الأحد ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وهو معزول ١ ذكره شيخنا في إنبائه باختصار وكدذا المقريزي في عقوده وغيرها ووصفه بالأمير بن الحاج.

(۱۷۰) أحمد بن عمر الشهاب البلبيسى البزار عمات فى يوم الجمعة ثانى عشر رجب سنة ثمان وثلاثين وثماغة وقد جاز الممانين وكان من خيار التجار نقة وديناً وأمانة وصدق لهجة جاور عدة مجاورات بمكة وسمع الكثير وأنجب أو لادار حمه الله نقاله شيخنا في إنبائه وأظنه والد السراج عمر الاستى وان سميت جده فى ترجمة شيخنا عبدا . (۱۷۱) أحمد بن عمر الشهاب الدنجيهى ثم القاهرى القلعى الشافعى مات وقد

قارب السبعين أوحازها في يوم الأحد حادى عشر ذى القعدة سنة سبع وسبعين وعمائة ، وكان قد نشأ فقيراً بجامع القلعة ثم ترقى حتى صار أحد مؤذنيه ثم رئيساً فيه بحيث رقى في الخطابة بالجلال البلقيني وغيره مل جلس فيه مع الشهود ثم صار شاهد ديوان عليباى الأشرفي ثم كسباى المؤيدي ثم استقر في جهة أئمة القصر بعناية يشبك الفقيه وعمل نقابة أغته والنيابة في نظر الأوقاف الجارية تحت نظر مقدم المماليك في أيام جوهر النوروزي ثم نيابة الأنظار الزمامية عنه أيضاً، وكان خيراً رحمه الله وإيانا.

(۱۷۲) احمد بن عمر الشهاب السعودى البلان نقيب الذكارين بزاوية أبى السعود. مات في يوم الاثنين ثاني عشر ذى الحجة سنة تسعو ستين وكان مشكور السيرة. أرخه المنير. (۱۷۳) احمد بن عمر المصراتي القيرواني إمام جامع الزيتونة بترنس. مات بها في سنة تسع و ثمانين.

(۱۷٤) احمد بن عيسى بن احمد بن عيسى بن احمد القاهرى أخو أبى الفتح عمد الكنتي لهذكر في أبيه ولم يكن بمحمود . مات قريب السبعين .

(۱۷۰) احمد بن عيسى بن احمد الشهاب الصنهاجي المغربي شم القاهري الأزهري المالكي المقرى الأزهري المالكي المقرى نزيل جامع الأزهر . كان ماهراً في القراء جميع النهار وممن أخذ عنه الشمس القرافي . مات في سابع المحرم سنة سبع وعشرين وكثر التأسف عليه . ترجمه شيخنا في أنبائه .

(۱۷۲) احمدبن عيسى بن احمد الدمياطي ثم القاهرى النجار والدالأمين محمد الآتي . ممن تميز جداً في صناعته وأتى أشغالا ثقالا ورأى حظاً في أيام الجالى ناظر الخاص وهو الذي عمل المنبر المركي ثم منبر المزهرية وجامع الغمري، وحج غير مرة وجاور وقد هش وعجز وأظن مولده في سنة عشرين . ومات في ذي القعدة سنة سبع و تسعيز بالمنزلة.

(۱۷۷) احمد بن عيسى بن عثمان بن عيسى بن عثمان الشهاب بن الشرف القاهرى أخو الفخر محمد الآتى و يعرف كسلفه بابن جو شن سمع على شيخنا في دخيان وغيره وكان فقيراً ضعيف الحركة ألثغ يقيم أحياناً عند أخيه و قتاً بالزاوية الحجاورة لتربتهم بالصحراء وكان هو الخطيب بها غالباً مات في ليلة الأحد ثامن شعبان سنة تسع وسبعين رحمه الله (۱۷۸) احمد بن عيسى بن على بن يعقوب بن شعيب الداودى الأوراسى المغربي المالكى . ولد تقريبا في سنة أربع و ثما غاته باوراس و حفظ بها القرآن برواية ورش

والرسالة ثم انتقل إلى تو نس فقرأ به القرآن لنافع بكله وحفظ بها بعض ابن الحاجب الفرعي ثم أخذ الفقه عن أبوى القسم البرزلي (١) سمع عليه جميع كتابه الحاوي في الفقه وهو في ثلاث مجلدات والعبدوسي وسمع عليه صحيح البخاري ومحمد بن مرزوق وبحث عليه في الأصول والمنطق والمعاني والبيان ، وحشى كتبه التي قرأها على مشايخه ، لقيته بالميدان وقد قدم حاجاً في سنة تسع وأربعين ومات .

الفرير ويعرف في ناحيته بعصفوروقد يصغر ، ولد في سنة ثلاث وثلاثين وعماعا نة الفرير ويعرف في ناحيته بعصفوروقد يصغر ، ولد في سنة ثلاث وثلاثين وعماعا نة بالمنزلة و نشأبها ثم تحول بعد بلوغه منها إلى القاهرة فقطن الأزهر وحفظ القرآن والمنهاج والرحبية وألفية ابن مالك والجرومية وأخذ في الفقه عن المناوى والعبادى بل وعن العلم البلقيني وغيرهم وفي الأصليزعن العلاء الحصني وكذا المعاني والبيان والعربية بل أخذ عن التقيين الحصني والشمني قليلا ولازم السنهوري في العربية ومن قبله الابدى والشهاب السجيني في الفرائض والحساب وتزوج ابنته والسيد على تلميذ ابن المجدى بل أخذ عن البوتيجي وأبي الجودوسمع على السيد النسابة وابن على تلميذ ابنا زباري و ناصر الدين الزفتاوي وأم هانيء الهورينية والحجاري والمحبين الفاقوسي والحلي بن الالواحي والشمس الرازي القاضي الحنفي والجال بن المصري وغيرهم و لازم اتردد لغير هؤ لاء؛ وحصل له رمد كف الخادم والبهاء بن المصري وغيرهم ولازم اتردد لغير هؤ لاء؛ وحصل له رمد كف منه في سنة ثلاث وسبعين وهو فيايظهر صابر وشاكر ولكن كثرت منازعاته في الدروس والمجالس مع يبس عبارته و فاهمة وعدم تأدبه سيا بعد انفكا كه . الدروس والمجالس مع يبس عبارته و فاهمة وعدم تأدبه سيا بعد انفكا كه .

بينهافقالسليم - ككثير - بنسالم بن عيسى بن سليم أو سالم وجمع المقريزى بينهافقال سليم - ككثير - بنسالم بن جميل ككبيراً يضاً وزاد بن واجع: بن كثير ابن مظفر بن على بن عامر العاد أبو عيسى بن الشرف أبى الروح بن العاد أبى عمران الازرق العامرى المقيرى - بضم الميم ثم قاف مفتوحة وآخره واءمصغر نسبة للمقبرى قرية من أعال الكرك (٢) - الشافعي أخو العلاء على ولدفى شعبان سنة احدى وقيل اثنتين وأربعين وسبعيائة بكرك الشوبك وحفظ المنها جوجامع المختصرات وغيرها واشتغل بالفقه وغيره وقدم مع أبيه وكان قاضى الكرك القاهرة بعد الأربعين فسمع بها من أبى نعيم الأسعر دى وأبى المحاسن الدلاصي وأبى العباس أحمد بن كشتغدى وعلى بن اسماعيل الايوبى في آخرين منهم الحافظ المزى ،

<sup>(</sup>١) نسبة لبرزلة بضم أوله و ثالثه من القيروان. (٢) تراجع نسبته في شذرات الذهب.

وبالقدس من البياني وغيره، وقدم القاهرة غير مرة واستقر في قضاء الكرك بعد أبيه وكان كبير القدر فيه محبماً الى أهله بحيث أنهم لم يكونوا يصدرون الاعن رأيه فلما سجن الظاهر برقوق به قام هو وأخوه في خدمته ومساعدته ومعاونته فلما خرج وصلامه الى دمشق فحفظ لهما ذلك فلما تمكر · أحضرها الى القاهرة واستقر بهذا في قضاء الشافعية وبأخيه (١) في كتابة السر وذلك في رجب سنة اثنتين وتسعين فباشر بحرمة ونزاهة وصيانة ودخل معه حلب واستكثر في ولايته من النواب وشدد في رد الرسائل وتصلب في الاحكام فتمالاً عليه أهمل الدولة وألبواحتي عزل في أواخر سنة أربع وتسعين بالصدر المناوى وأبقى السلطان معه تدريس الفقه بالصلاحية المجاورة للشافعي والحديث بجامع طولون ونظر وقف الصالح بين القصرين مع درس الفقه واستمر الى أن اشغرت الخطابة بالمسجد الاقصى وتدريس الصلاحية هناك فاستقربه فيهاوذلك في سنة تسع وتسعين فتوجه الى القدس وباشرها وانجمع عن الناس وأقبل على العبادة والتلاوة حتى مات في سابع عشرأو يوم الجمعة سابع عشرى ربيع الاول سنة إحدى بعد أن رغب في مرض موته عن الخطابة لولده الشرف عيسي ولكن لمِيتُم له، وكان ساكناكث اللحية أثني عليه ابن خطيب الناصرية ، ونقل شيخنا ـ عن التقي المقريزي أنه حلف له أنه ماتناول ببلده ولا بالديار المصرية في القضاء رشوة ولا تعمد حكما بباطل انتهى ، والمقريزي بمن طول ترجمته في عقوده وهو أول من كتب له من القضاة عن السلطان الجناب العالى بعد أن كان يكتب لهم المجلس وذلك بعناية أخيه كاتب السرفانه استأذن له السلطان بذلك واستمر لمن بعده وقدكانت لفظة المجلس في غاية الرفعة للمخاطب بهافي الدولة الفاطمية ثم انعكس ذلك في الدولة التركية وصار الجناب أرفع رتبة عن المجلس ولذا وقع التغيير. أفاده شيخنا في إنبائه وقال إنه حدث ببلده قديماً ولما قدم القاهرة قاضياً خرج له الولى العراقي مشيخة سمعها عليه شيخنا بل قرأ بعضها وكذا سمع عليه غمير واحد ممن أخذنا عنه .

(۱۸۱) أحمد بن عيسى بن موسى بن قريش الشهاب القرشى الهاشمي المسكى المسكى الشافعى والد الزين عبد الواحد الآتى . نشأ بمكة وبها ولد فحفظ القرآن وقرأ للتنبيه وتلا بالقرآن على ابن عياش والكيلاني وسمع على الزين المراغى فى سنة

<sup>(</sup>١) في الاصل « وناحية » .

ثلاث عشرة وبعدها الحديث ، وقدم القاهرة غير مرة وكذا دمشق وسمع على شيخناوغيرد ، وكان لين الجانب فقيراً . مات بمكة في ليلة الجمعة سابع عشر شعبان سنة سبع وستين . أرخه ابن فهد، وبلغني أنه تسلق في ثوب الكعبة حتى صعد إلى أثنائها مبالغة في التوسل بذلك لبعض مقاصد .

(۱۸۲) أحمد بن عيسى بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز الهوارى البندارى أميرعربهوارة ويعرف بابن عمر استقر بعد صرف أخيه سليمان الآنى الى أن مات في أول سنة اثنتين و ثمانين و كان أحسن حالاً من أخيه و استقر بعده في الامرة ابن أخيه داود بن سليمان .

(۱۸۳) أحمد بن الشرف عيسى القيمرى الخليلي الغزى . ولد سنة ستو خمسين وسبعهائة وسمع الكثير وحدث وروى أجاز لنا.قاله ابن أبي عذيبة .

(أحمد) بن عيسى السنباطي الحنبلي. في ابن مجد بن عيسى بن يوسف.

(۱۸۶) أحمد بن عيسى العلوى نزيل مكة خال أبى عبد الله وأبى البركات وكاليسة بنى القاضى على النويرى . مات بها فى ذى القعدة سنة ست وأربعين . (۱۸۵) أحمد بن غلام الله بن أحمد بن محدالشهاب الريشى (۱) القاهرى الميقاتى . قال شيخنا في إنبائه كان اشتغل فى فن النجوم وعرف كثيراً من الاحكام وصار يحل الزيج ويكتب التقاويم واشتهر بذلك ، مات فى صفر سنة ست وثلاثين وقد أناف على الحسين . (۱۸۲) أحمد بن أبى الفتح بن اسماعيل بن على بن محد بن داود شهاب الدين الميضاوى المدكى الزمزى الشافعى أخو عهد الا تي وابوها . ولد سنة ثمان وأربعين الميضاوى المدكى المردى الشافعى أخو عهد الا تي وابوها . ولد سنة ثمان وأربعين

(احمد) بن أبي الفتح العثماني . يأتي في ابن عهد .

(أحمد) بن أبي الفضل بن ظهيرة . في ابن مجد بن أحمد بن ظهيرة .

المد بن قاسم بن احمد بن عبد الحميد التميمي التونسي المالكي و يعرف بابن عاشر ، استقر به السلطان في مشيخة تربته بعد شيخه القلصاني .

وتماعائة وحفظ المنهاج وغيره وسمع على القاضي عبد القادر وباشر الأذان.

(۱۸۸) أحمد بن قاسم بن ملك بن عبد الله بن غانم الشريف العلوى المكى. كان مقيما بالروضة من وادى مرء مات في ذى الحجة سنة احدى وأربعين بمكة و دفن بالمعلاة. (۱۸۹) أحمد بن أبى القسم بن أحمد بن ابراهيم بن مجد بن عيسى بن مطير

<sup>(</sup>١) بكسر أوله نسبة الى كوم الريش،وفى الاصل مهملة من النقط، والتصويب من الضوء حيث ذكرفي مواضع.

الشهاب بن الشرف بن الشهاب بن أبى اسحاق الحكمى الميانى الشافعى الآتى أبوه ، من بيت كبير، ولد سنة عشرين و ثما نمائة واشتغل فى الفقه على والده وعمه عمر والبدر حسين الاهدل و تميز على أخيه أبى الفتح وغيره بالاشتغال، وقدم مكة غير مرة وأخذ عن تحويها القاضى عبد القادر العربية و ترجمه بأنه ذاكر لفقه الشافعي يدرس التنبيه والحاوى و نقل من فوائده جملة و فنها:

وكل أداريه على حسب حاله سوى حاسد فهى التى لاأنالها وكيف بدارى المرئع حاسد نعمة اذا كان لايرضيه إلا زوالها وقول القائل: إن الزمان إذار مى بصروفه شكيت عظائمه إلى عظم ته خلوا بجودهم دياجى صرفه عمن رمى فيعود فى نعمائه مات سنة ضع وستين . (أحمد) بن أبى القسم بن عبد الرحمن بن مجد بن عبد الرحمن بالمعربة بن عبد الرحمن بن عبد الرحم

المغربي الخلوف ويأتي فيمن اسم أبيه مجد قريباً .

(أحمد) بن أبى القسم بن مجد بن أحمد المحب النويرى المسكى الخطيب. يأتى فى أحمد بن عدر المحن (١٩٠) أحمد بن أبى القسم بن مجد بن عبد الله بن عمر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله أبو الخير الناشرى ويسمى عبد القادر أيضاً ولدفى رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة وأحد عن جده أبى عبدالله وارتحل لزبيد فأخذ بهاءن الموفق على بن أبى بكر الناشرى و تفقه بابن عمه الجمال أبى الطيب وبغيره وسمع على ابن الجزرى وغيره وكان فقيها علامة صالحاً عارفاً بالفرائص والعربية منعز لا ورعا قاناً مديماً للاشتغال ولا زال يترقى فى المحافظة على الطاعات ، وهو ممن أخذ عنه جماعة كأخويه اسماعيل واسحاق ومحد بن احمد بن عطيف ، وناب عن أبيه فى الأحكام اسمام وولى خطابتها بعد عمه الفقيه على ، بل استقل بعد أبيه أبيه فى الأحكام بالكدرا و مايواليها سمام ، مات بعد سنة خمس وأربعين .

(۱۹۱) أحمد بن أبى القسم بن على الفقيه أبو جعفر بن الرصافى الأندلسى الغر ناطى نزيل مكة وشيخ الموفق أثنى عليه ابن عزم بالسكون والديانة والتحرى وسلامة الصدر المؤدية للغفلة مع إلمام بالفقه وتصور جيد ، وقال لى غيره كان عارفاً بالفقه مع إكثاره الطواف والقيام والتلاوة بل قيل إنه لم يكن ينام الليل وانه ورث من والده نقداً كثيرا ذهب منه بحيث احتاج في آخر عمره مات في جادى الثانية سنة اثنتين و تسعين عن بضع وسبعين ودفن بتربة المغاربة من المهلاة . حمد من أبى القسم من موسى بن عد بن موسى العبدوسى . ذكره ابن عزم وسياس العبدوس وسياس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس العبدوس وسياس وسياس وسياس وسياس وسياس العبدوس وسياس وسيا

(۱۹۳) أحمد بن أبى القسم الضراسي ثم الميني المكي الشافعي و لدفي ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين وسبعائة قال فيما كتب به الى بمكة إن من شيو خه المجد الشير ازى. وابن الجزرى والنفيس العلوى وابن الخياط وغيرهم و ماعلمت قدراً زائداً على هذا . نعم رأيت القاضى محيى الدين بن عبد القادر المالكي المكي قاضيها وصفه بالامام العلامة شهاب الدين و نقل عن خطه سؤ الا لشيخنا أجابه عنه أوردته في فتاويه .

(١٩٤) أحمد بن أبي القسم القسنطيني بذكره ابن عزم أيضاً .

(أحمد) بن قرطای . مضی فی ابن علی بن قرطای .

(۱۹۵) أحمد بن قفيف بن فضيل بن ذحير ـ ثلاثه ابالتصغير ـ العدو الى خال عهد بن بدير ويعرف بأبيه قتلهما الشريف عهد بن بركات عند مسجد الفتح بالقرب من الجموم من وادى مرفى يوم الخيس سابع المحرم سنة ثلاث و سبعين و حملا إلى مكة فدفنا بها من وادى مرفى يوم الخيس الدمشقى الشيخ المقرى مات فى ليلة حادى عشر ذى الحجة سنة ست وأربعين .

(١٩٧) أحمد بنقماس ـ بكسر أوله مخففاً ـ بن هندوالشهاب بن الفخر الشير ازي. الأصل القاهري الشافعي أخو مجد والد ناصر الدين محمد . مادت سنة تسع عشرة. (١٩٨) أحمد بن كندغدي بنون ساكنة إمد الكاف المفتوحة وغين معجمة بدل المهملة المضومة وكسر الدال بعدها تحتانية \_ شهاب الدين اتركي القاهري الحنفى نزيل الحسينية بالقرب من جامع ال ملك. كان عالما فقيها دينا بزى الأجناد توجه عن الناصر فرج رسولا الى تمرلنك فرض بحلب وعزم على الرجوع فاشتد مرضه حتى مات بها في ليلة السبت رابع عشر ربيع الأولسنة سبع وصلي عليه من الغد ودفن خارج باب المقام بتربة موسى الحاجب وقد جاز الستين. ذكره ابن خطيب الناصرية وأوردد شيخنافي معجمه وضبطه كا قدمنا وقال: أحد الفضلاء المهرة في فقه الحنفية والفنون اتصلأخيراً بالظاهر برقوقو نادمه ثم أرسلهالناصر إلى تمر لنك فمات بحلب في جمادي الأولى كذا قال سمعت من فوائده كشيراً وقرأ عليه صاحبنا المجد بن مكانس المقامات بحثا، زاد في إنبائه وكان يجيد تقر برها على ماأخبر ني به المجد وقال فيه إنه اشتغل في عدة علوم وفاق فيها واتصل بالظاهر في أواخر دولتهو نادمه بتربته شيخ الصفوى أحد خواص الظاهر وحصل الكشير من الدنيا وقال إنه مات قبل أن يؤدى الرسالة في رابع عشر ربيع الأول. أرخه البرهان المحدث وأثنى عليه بالعلم والمروءة ومكارم الآخلاق . وقال العيني أنهكان

ذكياً مستحضراً مع بعض مجازفة ويتكلم بالتركى . و بمن ذكر هالمقريزى في عقو ده. وقال إنه قارب الحنسين و بلغها رحمه الله .

(١٩٩) أحمد بن لاجين الظاهر جقمق الآتي أبوه له ذكر فيه .

القاهرى السيفى يشبك الحنفى الصوفى بالمؤيدية ويعرف بابن مباركشاه . ولدفى يوم الجعة عاشر ربيع الأول سنة ستوعاعائة بالقاهرة واشتغل بالعلوم على ابن الهام وابن الديرى وآخرين حتى برع وأشير اليه بالفضيلة التامة وصنف أشياء وجمع التذكرة وأقرأ الطلبة مع التواضع والأدب والسكون والقناعة والمداومة على التحصيل والافادة وتعانى نظم الشعرعلى الطريقة البيانية وقد سمعت منه من نظمه الكثير بل سمعت بقراءته على شيخنا في أسباب النرول له وفي غيره، وكان شيخنا كثير التبجيل له والاصغاء إلى كلامه، وامتدحه بقصيدة طنانة دالية أو دعتها الجواهر وغالب الظن أننى سمعته وهو ينشدهاله، ومن العجيب أننى رأيته كتب نسخة وغله من مناقب الليث له وقرأها على أبي اليسر بن النقاش عنه . مات في أحد الربيعين سنة اثانين وستين ، ومما كتبته من نظمه :

لى فى القناعة كنر لانفاد له وعزة أو طأتنى جبهة الاسد أمسى وأصبح لامسترفداً أحدا ولا ضنيناً بميسور على أحد

(۲۰۱) أحمد بن مبارك بن رميثة بن أبى نمى الحسنى المكى ويعرف بالهدبانى نسبة لأمير حج وما حققت لماذا ، وكان من أعيان أشراف ذوى رميثةمشهوراً فيهم بالشجاعة وتجرأ على قتل القائد مجد بن سنان بن عبد الله بن عمر العمرى وما التفت إلى أقربائه مع فروسيتهم وتزوج ابنة السيد أحمد بن عجلان وورث منها عقاراً طويلا تجمل به حاله . مات في شوال أو ذي القعدة سنة عشرين ونقل إلى مكة فدفن بالمعلاة منها عن بضع وستين سنة ، ترجمه الفاسي في مكة .

ابن البرهان البيجورى الاصل التاهرى الشافعي الماضى شقيقه ابراهيم وجدها والآتى والدها . ولد في أيام التشريق سنة عشرين وثمانمائة بالقاهرة وأمه ابنة أختجده . ونشأ بها في كنف أبويه فخفظ القرآن وبلوغ المرام لشيخناو المنهاج الفرعي والأصلى وألفية الحديث والنحو وتلخيص المفتاح وغير ذلك، وعرض على جماعة فمنهم بمن لم يأخذ عنه بعدالبدر بن الأمانة والجلال الحلي، واعتنى به

أبوه فأسمعه على الولى العراقي وابن الجزري والفوى والواسطي والزين القمني والكلوتاتي وشيخناءومماسمعه من لفظ الأولين المسلسل وكذا سمعهعلي الرابع وعليه وعلى الأولجزة الأنصاري في آخرين وأجازله جماعة من أصحاب الميدومي وابن الخباز وغيرها ، وتفقه بالشرف السبكي والعلاء القلقشندي والونا في والمناوي وكمذا أخذ في الفقه عن والده وشيخنا والقاياتي والعلم البلقيني، وأكثرمر. ملازمة البرهان بنخضر في الفقه بحيث أخذ عنه التنبيه والحاوى والمنها جوجامع المحتصرات إلا نحو ورقتين من أول الجراح من الأخير فقرأهما على ابن حسان ، وأخذ العربية عن والده والقلقشندي وابن خضر والأبدى والشمس الحجازي والبدرشي وابن قديد والشمني وأبي الفضل المغربي، والصرف عن والده والفرائض والحساب عن الحجازي وأبي الجود والبوتيجي ، وأصول الفقه عن القلقشندي وابن حسان والابدى والشمني وأصول الدين عن الابدى والمغربي والعز عبدالسلام البندادي؛ والمعاني والبيان عن الشمني، والمنطق عن القلقشندي وابن حسان والابدى والمغربي والتتي الحصني وطاهر نزيل البرقوبقيسة، والطب عن الزين ابن الجزرى والميقات عن الشمس الطنتدائي نزيل البيبرسية والجيب عن العز الونائي والكتابة عن الزين بن الصائغ وتدرب في صناعة الحبر وتحوها والنشابة عن الاسطاحزة وبيغوت وطرفاً من لعب الدبوس والرمح عن ثانيهماو الميقات عن الشمس الشاهد أخي الخطيب دراية والشاطر شومان وصنعةالنقطة وامداب المساحةعن أحمدبنشهاب الدين وتفنن فياذكرته في غيره حتى برع في سبك النحاس ونقل المبارد وعمل ريش الفصاد والزركش بحيث لاأعلم الآزمن اجتمع فيهوليس له في كشير من الصنائع أستاذ بل بعضها بالنظر ومع ذلك فهو خامل بالنسبة لغيره ممن هو دونه بكثير. وقد تصدى للاقراء بالأزهر على رأس الخسين وأقرأ فيــه كتبأ في فنون، وحج غير مرة وجاور بالمدينة النبوية في سنة ست وخمسين وأقرأ بها أيضاً كتباً في فنون؛وزار بيت المقدس والخليل ودخل الاسكندرية ومنوف والمحلة ودمياط ورسخ قدمه بها من سنة إحدى وستين وهلم جرا ؛ وانتفع به جماعة من أهلها وصار يتردد أياماً من الاسبوع لفارسكور للتدريس بمدرسة ابتناها البدر بن شعبة ،وفي غضون ذلك حج عن زوجة للامسير تمراز وسمعته بعد عوده يقول إن فريضة الحج سقطت عنا لعدم الاستطاعة ، واستقر به الاشرف قايتهاى في تدريس مدرسته هناك ثم في مشيخة المعينية بعد وفاة الجديدي بعلم

منازعة بينها فيها أولا ، وعلق على ما علمه من الدبوس والرمح شيئاً واختصر من مصباح الظلام في المنقاف وزاد عليه أشياء تلقفها عن شيخه وكذا اختصر من كتاب المنازل لا بي الوفاء البوزجاني المنزلة التي في المساحة وزاد عليها أشياء من مساحة التبريزي وشرح جامع المختصرات لكونه أمس أهل العصر به وساه فتح الجامع ومفتاح ما أغلق على المطالع لجامع المختصرات ومختصر الجوامع وربحا اختصر فيقال مفتاح الجامع واختصر هوساه أسنان المفتاح. وهو ممن صحبته قديماً وسمع بقراءتي ومعي أشياء وراجعني في كثير من الاحاديث ونعم الرجل تو دداً و تو اضعاً.

(۲۰۳) أحمد بن عهد بن ابر اهيم بن الملامة الجلال أحمد بن عهد بن عهد بن عهد الشهاب أبو المحاسن بن الشمس بن البرهان الخجندي المدنى الحنى الماضي جده ولد في ليلة الاربعاء ثامن رمضان سنة ست وثلاثين وتماعاته بالمدينة النبوية ونشأ بها فحفظ القرآن والكنز وعرض في سنة خمس وخمسين فما بعدها على غير واحد ببلده والقاهرة ودمشق منهم السيد على انعجمي شيخ الباسطية وابن المديري والامين والحب الاقصرائيين وابن الهمام والزين قاسم والكافياجي والعزعبد السلام البغدادي الحنفيون والبلقيني والمحلي والعبادي والعلاء الشيرازي والسيدعلى الفرضي الشافعيون والولوي السنباطي والقرافي المالكيان والعز الحنبلي وأجاز لهمن عدا المالكيين وابن الهمام والامين واشتغل عليه وعلى العز والكافياجي والسيد المذكورين والشرواني وابن يونس وعمن الطرابلسي، وفضل محيث درس وخلف أباه في امامة الحنفية المستجدة بالمدينة وكان خيراً ديناً فاضلاً مات بالقاهرة في يوم الثلاثاء ثاني عشري ومضان سنة احدى وعمنين وكن قدم من الشام فقطن بيوم الثلاثاء ثاني عشري ومضان سنة احدى وعمنية وكان قدم من الشام فقطن بعده في الامامة أخوه ابراهيم الماضي .

(٢٠٤) أحمد بن محمد بن أبراهيم بن أحمد بن هاشم الشهاب أبو العباس بن الحكل الانصارى المحلى الاصل القاهرى الشافعي والد المحمدين الجلال العالم والحكل ولد سنة سبعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فأخذ عن البلقيني والطبقة وكتب من تمانيف ابن الملقن وحفظ التنبيه وتكسب بالتجارة في البر وكان خيراً رأيته، ومات في ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وولده غائب في الحج فصلى عليه ودفن بتربتهم تجاه تربة جوشن خارج باب النصر رحمه الله .

(۲۰۰) أحمد بن محد بن ابراهيم بن أبي بكر وقيل عبد الله بدل أبي بكر وكأن

أبا بكر كنية عبد الله الشهاب بن الشمس الشطنوفي الأصل القاهري الشافعي الآني أبوه ولد كما بخط أبيه في سنة سبع و تسعين بالقاهرة و نشأ بها فحفظ القرآن وكتباً واشتغل يسيراً وأخذ عن والده وغيره و ترافق هو والزين السند بيسي على أبيه في شرح التسهيل لابن أم قاسم ولكنه لم يتميز ، وسمع على ابن الكويك والحكال بن خير والجال عبد الله بن فضل الله والشمسين الشامي وابن البيطار والكلوتاتي والفوى والولى العرافي وطائفة وأجاز له جماعة ، وتنزل في الجهات كالمؤيدية وباشر أوقاف الحرمين بن و تدريس الحديث بالشيخو نية تلقاه عن والده واختص بشيخناو بولده وعظمت محبته فيهما وكذاكان من خواص الزين البوتيجي واختص بشيخناو بولده وعظمت محبته فيهما وكذاكان من خواص الزين البوتيجي واختص بشيخناو بولده وعظمت محبته فيهما وكذاكان من خواص الزين البوتيجي بقراءة التقي القلقشندي برباط الآثار الشريفة ، وكان خيراً ديناً متواضعاً وقوراً بقراءة التقي القلقشندي برباط الآثار الشريفة ، وكان خيراً ديناً متواضعاً وقوراً كثير التودد حسن العشرة لين الجانب مات في ادس عشري صفر سنة خمس وخمسين ودفن من الغد راستقر بعده في الشيخو نية النه خرعان المقسى نيا بة واستقلالا ،

(۲۰۱) أحمد بن مجد بن ابراهيم بن عثمان بن سعيد الصني أبو اللطائف بن الشهس الوزير المالكي أبوه الحنني هو لأجل جده لأمه نور الدين السدميسي الحنني . عرض على في دبيع الأول سنة تسعين الأربعين النووية والكنز وسمع مني المسلسل بالأولية وكان معه المحب القلمي خازن المؤيدية ، وهو فطن لبيب .

الجال أبى السعود بن ابراهيم بن على بن أبى البركات البهاء أبو المحاسن بن الجال أبى السعود بن البرهان القرشي المسكى شقيق الصلاح عبد الآتى وهذا أصغرهما ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في يوم الحيس ثامن عشر دبيع الأول سنة اثنتين وثمانين بمكة و نشأ بها في كنف أبيه فحفظ اقرآن والمنهاج وسمع منى حضوراً بمكة في المجاورة الثائثة وهو في الرابعة المسلسل وغيره وكذا على أم حبيبة زينب ابنة الشو بكي من أول ابن ماجه إلى باب التوقى ومن الشفاعة إلى آخره مع مافيه من الثلاثيات وثلاثيات البخاري وجزء أبى سهل بن زيادالقطان وأبي يعلى الخليلي وأسلاف النبي علي المسيتي وحديث الأول للديرعاقولي، وأبي يعلى الخليلي وأسلاف النبي علي الموج المراغي والده قبل ذلك المدينة النبوية وسمع بها على الشيخ مجد بن أبي الفرج المراغي والده قبل ذلك المدينة النبوية وغيره ، وهو حاذق فطن بورك فيه .

(۲۰۸) أحمد بن مجد الطيب بن ابراهيم بن مجد بن عيسى بن مطير الحكمي المياني.

تفقه بعمه أحمد وبالأزرق وغيرهاومات بعدأبيه بنحو ثلاث سنين.قاله!لاهدل. (٢٠٩) أحمد بن مجد بن ابراهيم واختلف فيمن بعده فقيل ابن شافع وقيل ابن عطية بن قيس الشهاب أبو العباس الانصاري النيشي \_ بالفاء و المعجمة \_ ثم القاهري المالكي نزيل الحسينية ويعرف بالحناوي ـ بكسر المهملة وتشديد النون. ولد في شعبان سنة ثلاث وستين وسبعائة بفيشا المنارة من الغربية بالقرب من طنتدا وانتقل وهو صغير مع والدهإلى القاهرة فجود بها القرآن على الفخر والمجدعيسي الضريرين وعرض ألفيةابن مالكعلى الشمسبن الصائغ الحنني وابن الملقن وأجازا له وقال أولهما إنه سمعها على الشهاب أحدكتاب الدرج عن ناظمها، وأخذ الفقه عن الشمس الزواويوالنور الجلاوي- بكسر الجيم- ويعقوب المغربي شارح ابن الحاجب الفرعي وغيرهم ، والنحو عن الحب بن هشام ولازمه كثيراً حتى بحث عليه المغنى لأبيه وسمع عليه التوضيح لأبيه أيضاً وغير ذلك وعرب الشمس الغياري والشهاب أحمد السمودي وظنا البدر الطنبذي ،ولازم المزبن جماعة في العلوم التي كانت تقرأعليهمدة طويلةوانتنع به ، وكنذا لازم فيفنون الحديث الزين العراقي ووصفه بالعلامة ومرة بالشيخ الفاضل العالم وكتب عنه كثيراً من أماليه وسمع عليه ألفيته في السيرة غير مرة وألفيته في الحديث وشرحها أو غالبه ومن لفُّظه نظم غريب القرآن وأشياء وسمع أيضاً على الهيثمي بمشاركة شيخه العراقي وعلى الحراوي والعز بن الكويك وابن الخشاب وابن الشيخة والسويداوي ومما سمعه على الحراري رباعيات الصحابة ليوسف بن خليل وفضل صوم ستشوال للدمياطي وعلى ابن الكويكموطأ ملك ليحبي بن يحيي بفوت، ولازم الحضور عند الجلال البلقيني وكان هو وأبوه السراج بمن يجله وانتفع بدروس أبيه كثيراً وجود الخط عند الوسيمي فأجاد وأذن له وكان محكي أنَّ بعضهم رآه عنده وقال له وقد رأى حسن تصوره أترك الاشتغال بالكتابة وأقبل على العلم فقصاري أمرك في الكتابة أن تبلغ مرتبة شيخك فقيه كتاب فنفعه الله بنصيحته وأقبل على العلم من ثم ، وحج مرتين وناب في الحكم عن الجمال البساطي فمن بعده وحمدت سيرته في أحكامه وغيرها ، وعرف بالفضيلة التامة لاسيما في فن العربية، وتصدى للاقراء فانتفع به خلق وصار غالب فضلاء الديار المصرية من تلامذته، وممن أخذ عنه النور بن الرزاز الحنبلي معشيخوخته ، وكان حسن التعليم المعربية جداً نصوحاً ،وله فيها مقدمة سماها الدرة المضية في علم العربية مأخوذة

من شذور الذهب كثر الاعتناء بتحصيلها وحرص هو على اغادتها بحيث كان يكتب النسخ منها بخطه الطلبة ونحوهم وكنت ممن أعطاني نسخة بخطه ، حكى أن سبب تصنيفها أنه بحث الألفية جميعها في مبدأ حاله فلم يفتح عليه بشيء فعلم أنه لابد المبتدىء من مقدمة يتقنها قبل الخوض فيهاأو في غيرها من الكتب المكبار أو الصعبة ولذا لم يكن يقرىء المبتدىء إلا إياها، وشرحها جماعة من طلبته كالمحيوى الدماطي وأبى السعادات البلقيني وطوله جداً بلكان المصنف قدأملي على على الولوى بن الزيتوني عليها تعليقاً، ودرس الفقه بالمنكو تمرية وولى مشيخة خانقاه تربة النورالطنبذي التاجر في طرف الصحراء بعدالجال القرافي النحوي وكذا مشيخة التربة الكليكية بباب الصحراء ،وخطب ببعض الأماكن وحدث باليسير سمع منه الفضلاء وعرضت عليه عمدة الاحكام وأخذت عنه بقراءتي وغيرها أشياء والتحقت في ذلك بجدىلاً مي فهو ممن أخذ عنه ولذا كان الشيخ يكرمني ، وكان خيراً ديناً وقوراً ساكناً قليل الكلام كذير الفضل في الفقــه والعربية وغيرهما منقطعاً عن الناسمديماً للتلاوة سريع البكاء عند ذكر الله ورسوله كثير المحاسن على قانون السلف مع اللطافة والظرف وإيرادا لنادرة وكثرة الفكاهة والممازحة ومتع بسمعه وبصره وصحة بدنه، ومن لطائفه قوله تأملت الليلة وسادتي التي أنام عليها أنا وأهلى فاذا فوقها مائة وسبعون عاما فاكثر لأنكل واحدمنا يزيدعلى ثمانين أونحوها ، وكاريوصي أصحابه إذامات بشراء كتبه(١) دون ثيابه ويعلل ذلك بمشاركة ثيابه لهفى غالب عمره فهو لخبرتهبها يحسن سياستها بخلاف من يشتريها فأنه بمحرد غسله لها تتمزق أوكما قال ، مات في ليلة الجمعة ثامن عشرى جمادى الاولى سنة تمان وأربعين وصلى عليه بجامع الحاكم ودفن بمقبرة البوابة عند حوض الكشكشي من نواحي الحسينية رحمه الله وإيانا.

(۲۱۰) أحمد بن مجد بن ابراهيم الشهاب الشكيلي المدنى ملقن الاموات بها. بمن سمع منى بالمدينة النبوية . مات بها في يوم الجمعة سادس عشر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وصلى عليه في عصره. كتب الى بوفاته الفخر العيني .

(۲۱۱) أحمد بن محد بن ابراهيم الخواجا شهاب الدين الكيلاني المكي ويعرف بشفتراش - بمعجمة مضمومة وفاء أوموحدة وهي بالفارسية الحلاق. مات بمكة في ليلة الجمعة خامس صفر سنة سبع وستين. أدخه ابن فهدوكان مباركا حريصاعلى المبادرة للجهاعة.

<sup>(</sup>١) في الأصل « بالشراء الكتبه » .

(٢١٢) أحمد بن مجد بن ابراهيم الهندي. ممن أخذ عني بمكة .

(۲۱۳) أحمد بن عجد بن أجمد بن أبر اهيم بن مفلح الشهاب بن الشمس القلقيلي. الاصل المقدسي الشافعي الآتي أبوه وابنه النجم عجد. كان صيتاً حسن الصوت ناظا ناثراً كاتباً مجموعا حسناً. مات فجأة في ثامن عشري شعبان سنة تسعوار بعين في حياة أبيه و تأسف أبوه على فقده بحيث كان كثيراً ما ينشد:

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناى حتى تؤذنا بذهاب لم يبلغ المعشار من عشريهما فقدالشبابوفرقة الأحباب

ومن نظم صاحب الترجمة يخاطب شهاب الدين موقع جانبك: ياشهاباً رقى العلى لاتخن قطصاحبك زادك الله رفعة ورعى الله جانبك (٢١٤) احمد بن مجد بن احمد بن اسماعيل بن داود الشهاب بن الشمس بن

الشهاب القاهرى الحنفي أخو عبد الله وأخويه ويعرف كسلفه بابن الرومى . (٢١٥) احمد بن مجد بن احمد بن اسماعيل الصعيدى ثم المكمي الحنبلي نزيل دمشق وسبط الشيخ عبد القوى. ذكره النجم عمر بن فهدفي معجمه وغيره وانه ولد بمكة قبل سنة عشر و ثما عائة ونشأ بها وسافر لدمشق فانقطع بسفح قاسيون ولازم أبا شعرة كثيراً وبه تفقه وانتفع وتزوج هناك وأقام بها وقد سمع في سنة سبع وثلاثين مع ابن فهد بدمشق على ابن الطحان وغيره بل كتب عنه ابن فهدمقطوعاً من نظمه . ومات بها في الطاعون سنة احدى وأربعين ودفن بسفح قاسيون ، وكذا ذكره البقاعي وزاد في نسبه قبل اسماعيل « يوسف » وبعده عقبة بن محاسن ، وقال سبط عفيف الدين البحائي .

(۲۱۳) أحمد بن عهد بن أحمد بن أبى بكر بن زيدالشهاب أبو العباس بن الشمس الموصلي الدمشتي الحنبلي ويعرف بابن زيد ولد كاكتبه لي بخطه نقلا عن أبيه في صفر سنة تسعو عمانين وسبعائة ومن قال سنة عمان فقد أخطأ بونشأ بها ففظ القرآن وكتباً واشتغل بالفقه والعربية وغيرها حتى برع وأشير إليه بالفضائل وسمع الكثير على عائشة ابنة عبد الهادى والصلاح عبد القادر بن ابراهيم الارموى وعبد الرحمن بن عبد الله بن خليل الحرستاني والجمال عبد الله بن عبد ابن التتي المرداوي والشمس عبد بن عهد بن أحمد بن الحب في آخرين ولازم ابن التتي المرداوي والشمس على بن عبد الستة ومسند إمامهما والسيرة النبوية لابن العلاء بن زكنون حتى قرأ عليه الكتب الستة ومسند إمامهما والسيرة النبوية لابن العلاء بن مصنفاته وغيرها وكذافر أ بنفسه صحيح البخاري على أسد الدين

أبى الفرج بن طولوبغا، وقرأ ايضاً على ابن ناصر الدين ووصفه بالشيخ المقرى، العالم المحدث الفاضل وسمع ايضاً على شيخنا بدمشق، وحدث ودرس وأفتى و نظم يسيراً وجمع فى أشهر العام ديوان خطب واختصره وكذا اختصر السيرة لابن هشام وعمل منسكا على مذهبه سماه إيضا حالمسالك فى أداء المناسك وأفر دمناقب كل من تميم والأوزاعى فى جزء سمى الاول تحفة السادى الى زيارة تميم الدارى والثانى محاسن المساعى فى مناقب أبى عمرو الاوزاعى وله كراسة فى ختم البخارى مماه تحفة السامع والقارى فى ختم صحيح البخارى وغير ذلك ، لقيت بدمشق معاه تحفة السامع والقارى فى ختم صحيح البخارى وغير ذلك ، لقيت بدمشق في فيما مفيداً كثير التواضع والديانة محبباً عند الخاصة والعسامة تامذ له كثير من الشافعية مع مابين الفريقين هناك من التنافر فضلا عن غيرهم لمزيد عقله وعدم خوضه فى شىء من الفضول ، مات فى يوم الاثنين تاسع عشرى صفر وعدم خوضه فى شىء من الفضول ، مات فى يوم الاثنين تاسع عشرى صفر البرهان بن مفلح وحمل نعشه على الرؤوس رحمالله وإيانا . ومما كتبته من نظمه قصيدة فى التشوق الى مدينة الرسول وزيارة قبره ومسجده عليات والى مسكة على مذوال بيتى بلال رضى الله عنه أولها :

ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة بطيبة حقاً والوفود أنول وهل أردن يوماً مياه زريقة وهل يبدون لمسجدورسول (أحمد) بن محمد الطيب بن أحمد بن أبي بكر بن على بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو عبد الله أو قال العباس الناشرى. بيض له العفيف ومضى في احمد بن الطيب.

(۲۱۷) احمد بن محمد بن أحمد بن جبريل بن احمد الشهاب ابو العباس الانصارى السعدى المركى الاصل ثم القاهرى نزيل البرقوقية ويعرف بأبى العباس الحجازى، ولد في عشر خمسين وسبعهائة وقال بعضهم قبل سنة خمس بشعب جياد من الحجاز ثم انتقل منها وهو ابن اثنتى عشرة الى القاهرة مع الزكى بن الخروبى فأقام بها حتى مات بالبيارستان المنصورى في الطاعون سنة إحدى وأربعين وكان شيخاً حسناً عليه سيا الخير والصلاح، وله شعر حسن كتب عنه بعض أصحابنا مما انشده في قصيدة طويلة يمدح بها شيخه:

غاض صبرى وفاض منى افتسكارى حين شال الصبا وشاب عذارى

طرقتنى الهموم من كل وجه ومكان حتى أطارت قرارى وكذا امتدح غيره من الأكابر وربماً رمى بسرقة الشعر وقد ذكره شيخنا في سنة أربعين من أنبائه وسمى جده رمضان ولم يزد في نسبه وقال: المسكى الشاعر المعروف بالحجازى أبو العباس ذكر لى أنه ولد في سنة إحدى وسبعين تقريبا بحياد من مكة ، وتولع بالأدب وقدم الديار المصرية في سنة ستو عانين صحبة الزكى الخروبي و تردد ثم استقربالقاهرة و تكسب فيها عدح الاعيان وكان بنشدقصائد جيدة منسجمة غالبها في المديح فما أدرى أكان ينظم حقيقة أو كان ظفر بديوان شاعر من الحجازيين وكان يتصرف فيه ، وانما ترددت فيهلوقو عى في بعض القصائد على إصلاح في بعض الابيات عند المخلص أو اسم الممدوح لكونه فيه زحاف أو كسروالله يعفو عنه بقال وأظنه مخطئاً في سنة مولده فانه كان اشتد به الهرم وظهر عليه جداً فالله أعلم .

(۲۱۸) أحمد بن بجد بن احمد بن حسن بن الزين نجد بن الأمين مجد بن القطب قطب الدين أبو العباس القسطلاني المركي المالكي أخو الركال مجد قاضي مكة. ولد في صفر سنة ست وتسعين وسبعائة وسمع من عجد بن معالى وعلى بن مسعود ابن عبد المعطي وأبي حامد الطبري وابن سلامة وبالاسكندرية من سليمان بن خلد المحرم، وأجازله سنة مولده فما بعدها جماعة كرأبي الخير بن العلائي وأبي هريرة ابن الذهبي، و دخل كنباية سنة ست عشرة و عماعاً فات هناك قبل العشرين، وكذا ذكر ابن الزين وضوان: الشهاب أحمد بن عهد بن أحمد القسطلاني المكي المالكي يعرف بابن الزين ، وقال انه قاضي مكة سمع على ابن الكويك و الجمال الحنبلي دفيقاً لأبي البقاء بن الضياء وابن موسى ، والظاهر انه هذا وليس بقاضي مكة و إعاه و أخو قاضيها .

(۲۱۹) احمد بن على بن أحمد بن راهب شهاب الدين القاهرى ويعرف بالدبيب تصغير دب . ولد في جادى الأولى سنة سبع وستين وسبعائة وكان شيخاً ظريفاً مفرط القصر داهية حافظاً لكتاب الله حضر عند ابن أبى البقاء وغيره وتنزل في الجهات وباشر النقابة في بعض الدروس وكتابة الغيبة بالخانقاه البيبرسية ورأيت بعد موته سماعه لصحيح مسلم على الجمال الاميوطى وكذا بأخرة على الشهاب الواسطى للمسلسل وأجزائه، وما أظنه حدث نعم قد لقيته مراراً وعلقت عند من نو ادره ولطائفه اليسير وكان مكرماً لى . مات في يوم الاثنين ثامن ربيع الاول من نو ادره ولطائفه اليسير وكان مكرماً لى . مات في يوم الاثنين ثامن ربيع الاول

سنة سبع وأربعين بعد أن فجع بولد له كان حسن الذات فصبر (١) وكان له مشهد حافل ودفن بتربة الشيخ نصر خارج باب النصر عند ولده عوضهما الله الجنة و (٢٢٠) أحمد بن عد بن احمد بن سرحان السلمي النهيا بي التوفسي المغربي المالكي عسمع على أبي الحسن عهد بن أبي العباس أحمد الانصاري البطرني المسلسل وقرأ عليه عرضا الشاطبيتين والرسالة وأجاز له وكذا عرضها على عيسي الغبريني وسمع من لفظه صحيح البخاري و تفقه عليه بترجه كذلك الزين دضوان وقال انه أنشده لنفسه في صفر سنة اثنتين وعشرين آخر قصيدة له في جمع أصول الحلال:

فتلك تسع من أصول العيش طيبة واسأل ان احتجت حتى يأتي الفرج واستجازه فيها لابن شيخنا وغيره واستجازه فيها لابن شيخنا وغيره و

(۲۲۱) أحمد بن عجد بن المحد بن التقى سليمان بن حمزة الشهاب بن العز المقدسى. الحنبلى، سمع من العز عجد بن ابراهيم بن عبد الله بن ابى عمر وغيره، و ناب فى الحرام عن أخيه البدر، مات فى المحرم سنة اثنتين وله احدى وستون سنة ، قاله شيخنا فى إنبائه قال ولى منه اجازة ، وذكره فى معجمه وقال انه ولدسنة احدى، وأربعين ومن مروياته المنتقى من أربعى عبد الخالق بن زاهر سمعه على العز المذكور، وذكره المقريزى فى عقوده باختصار.

(۲۲۲)أحمد بن محمد بن أحمد بن السيف الشهاب الصالحي الحنبلي . سمع من على بن العز عمر وفاطمة ابنة العز ابراهيم وغيرهما وحدث، قال شيخنا في تاريخه ومعجمه : أجاز لي ومات في حجادي الآخرة سنه اثنتين .

(۲۲۳) أحمد بن محمد بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن ظهيرة بن أحمد بن عطية ابن ظهيرة الشهاب بن الخطيب الكالأبي الفضل بن الشهاب القرشي المكي الشافعي والد أبي الفضل محمد الآتي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة وأمه فتاة لأبيه. ولد بحكة ونشأ بها وسمع من أبيه وابن الجزري والشامي وابن سلامة والشمس الكفيري وغيرهم، وأجاز له عائشة ابنة ابن الهادي وابن طولو بغاو ابن الكويك والمجد اللغوى، وآخرون و تفقه بالوجيه عبد الرحمن بن الجال المصرى و درس ، واختل بأخرة وبرأ. ومات في أواخر شو ال سنة عمان و ثلاثين عكة .

الواعظ والد محمد بن محمد بن عبد الرحمن ولى الدين المحلى الشافعي الخطيب الواعظ والد محمد صهر الغمري الآتي . أخذ عن الولى بن قطب والبرهان الكركي

<sup>(</sup>١) في الاصل «قصير » .

وغيرها، وقدم القاهرة فقرأ على شيخنا البخارى وعلى العلم البلقيني ومن قبلهما على جاعة، وحجمراراً ورغب في الانتاء للشيخ الغمرى فزوج ولده لاحدى بناته وابتنى بالمحلة جامعاً وخطب به بل وبذيره ووعظ؛ وكان راغباً في التحصيل زائد الامساك مع ميله الى الائمر بالمعروف والنهبي عن المنكروقد سجنه الظاهر جقمق بالبيارستان وقتاً لكونه أنكر الشخوص التي بقناطر السباع واستتباع الناس رقيقهم مع تكليفهم بما لعلهم لايطيقونه من الجرى خلف دوابهم وكثرة الربوع التي يسكنها بنات الخطاحيث لم يفهم حقيقة مراده بل ترجم له عنه بأنه يروم هدم قناطر السباع والربوع ومنع (۱۱) استخدام الرقيق فقال هذا جنون وكذا شهره مع غيره الزين الاستادار من المحلة إلى القاهرة على هيئة غيرمرضية لكونه نسب اليه الاغراء (۱۲) على قتل أخيه، وبالجملة كان سليم الفطرة مات في شعبان الكونه نسب اليه الاغراء (۱۶) على قتل أخيه، وبالجملة كان سليم الفطرة مات في شعبان المنات في حياته رحمه الله وإيانا .

العباس بن البدر الانصارى الابيارى الأصل مم القاهرى الصالحى الشافعى أحد الاخوة العباس بن البدر الانصارى الابيارى الأصل مل أم القاهرى الصالحى الشافعى أحد الاخوة الحسة وهو أصغره ويعرف كسلفه بابن الاأمانة ولد يوم الأربعاء منتصف رجب سنة تسع وعشرين و عاعائة بالصالحية ونشأ خفظ القرآن و المنهاج وغيره وعرض على جماعة وأخذ عن العلاء القلقشندى في الفقه وغيره ولازمه وكذا أخذ في الفقه عن السيد النسابة والمناوى في عدة تقاسيم والزين البوتيجي وقرأ عليه في الفرائض وعلى الأبدى في العربية وسمع على شيخنا وغيره ، وكان ممن عليه في الفرائض وعلى الأبدى في العربية وسمع على شيخنا وغيره ، وكان ممن يحضر عندى حين تدريسي بالظاهرية القديمة بل أجاز له باستدعاء ابن فهدخلق من الأجلاء، وحج غير مرة و تميز قليلا وأجاد الفهم وشارك و نزل في الجهات و باشر من الأجلاء، وحج غير مرة و تميز قليلا وأجاد الفهم وشارك و نزل في الجهات و باشر وديانة و تواضع مات في ليلة الثلاثاء ثالث الحرم سنة ست و تسعين وصلى عليه و ديانة و دون رحمه الله و إيانا .

(۲۲٦) أحمد بن (۳) محمد بن أحمد بن الجال عبد الله بن على الدمشق الشافعي الشهير بابن أبى مدين . ولدفى سنة ست وستين وثما نمائة تقريباً بدمشق ، وحفظ القرآن وصلى به فى جامع يلبغا والمنهاج وجمع الجوامع وألفية النحو والشاطبية والجزرية فى التجويدوعرض على الشهاب الزرعى والناجى وملا عاجى والخيضرى

<sup>(</sup>١) في الاصل «ومنه» · (٢) في الاصل «الاعز» . (٣) في الاصل «بك» .

والبقاعي وضيا الكشح والشمس بن حامد وغيرهم وقرأ في النحو على الزين الصفدي وفي الفقه على ضياء؛ وحج ودخل القاهرة في سنة احدى وتسعين .

التاج المحد بن محمد بن احمد بن عبد الله بن عمر بن عبد القوى التاج السكندرى المالكي سبط الشاذلي ويعرف بابن الخراط وقال شيخنافي معجمه لقيته بالاسكندرية فأراني ثبته بخط الوادياشي وانه سمع عليه التيسير للداني والموطأ ويخط غيره أنه سمع عليه أيضاً الشفاو ترجمة عياض له في جزء ودرء السمط في خبر السبط لابن الأبار بسماعه للأخير على محمد بن حبان عن مؤلفه وبعض التقصى لابن عبد البر . وقرأ عليه شيخنا مسموعه منه وبعض الموطأ وسداسيات الرادي بسماعه لها على الشرف أبي العباس بن الصفي والجلال أبي الفتوح بن الفرات وغير ذلك . ومات في عاشر صفر سنة ثلاث ولم يذكره في إنبأنه وذكره المقريزي في عقوده وغيرها بدون أحمد وما بعد عبد الله .

(۲۲۸) أحمد بن محمد بن أحمد بن الجال عبد الله الغمرى ثم القاهرى الشافعي ويعرف كسلفه بابن المداح. حفظ القرآن وكتبا عرضها على في جملة المشايخ وسمع على دوهو فطن ذكى والى سنة ست وتسمين لم يبلغ .

(٣٢٦) احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن البريدي ربيب ابن المفضل. عن سمع مني مع زوج أمه بالقاهرة ·

المصرى ثم القاهرى الشافعى أخو على الآتى. ولد تقريباً سنة ثلاث أو أدبع وسبعين وسبعيائة وقتل سنة سبعين بمصرونشأ بهافقرأ القرآن والحاوى والمنهاج الأصلى وألفية ابن مالك وقال انه أخذ النقه بقراءته عن أبيه والشمس بن القطان والبدر القويسني والنور الأدمى والابناسي وابن الملقن والبلقيني ، وعن ابن القطان والصدر الاشيطي والعز بن جماعة أخذ الأصول وعن العز اشياء من العقليات وعن والده والشمس القليوبي و ناصر الدين داود بن منكلي بغا النصو وسمع الحديث على التنوخي والعراقي والهيشي والابناسي والمطرز والنجم البالسي و ناصر الدين دود بن منكلي بغا النصو وحج مراراً و ناب في الحركم عن الصدر المناوي فمن بعده ، واختص بشيخنا لكونه بلديه وحصل فتح الباري وجلس بجامع الصالح خارج باب زويلة وقتاً من بالصليبة وغيرها ، وكتب في التوقيع الجركمي كثيراً وحدث بالقاهرة ومكة عماليبة وغيرها ، وكتب في التوقيع الجركمي كثيراً وحدث بالقاهرة ومكة

وغيرهما سمع منه الفضلاء و حملت عنه أشياء وكان خيراً ساكناً جامداً محباً فى الحديث وأهله وقال فيماكتبه بخطه ان جده التقى البياني . مات فى يوم الثلاثاء خامس ربيع الأول سنة إحدى وستين بصليبة القاهرة رحمه الله وإيانا .

(۲۳۱) أحمد بن محمد بن عبد المحسن السبكي الحمي الشافعي. أجاز لا بن شيخناوغيره باخبار بن موسي المراكشي وصوابه محمد بن محمد كافي رحلة ابن موسي . والد سنة الشهاب المحلي القاهري الشافعي والد عبد الرحمن الآتي ويعرف بالوجيزي . قال شيخنا في انبائه : ولد سنة اثنتين وأربعين وسبعيائة بالمحلة وقدم القاهرة فحفظ الوجيز فعرف به وأخذ عن علماء عصره ولازم التاج السبكي لما قدم القاهرة وكتب الكثير جداً لنفسه ولغيره ، وكان صحيح الخط ويذاكر (۱) بأشياء حسنة مع معرفة بالحساب ، ثم حصل له عشرة . ومما كتبه من تصانيف شبخنا تعليق التعليق وسمعه أو جله على مصنفه عشرة . ومما كتبه من تصانيف شبخنا تعليق التعليق وسمعه أو جله على مصنفه بقراءة الشمس الزركشي وكان خطه نيراً ، وقد ذكره المقريزي في عقوده وأنه بقراءة الشمس الزركشي وكان خطه نيراً ، وقد ذكره المقريزي في عقوده وأنه نقراءي الصعيد فرافقه تركي وجمع فيهم رجل فقير صالح معتقد فكان يتورع عن الاكل معهم ودام على ذلك أياماً لا يتناول شيئاً فلما كان بعد ذلك هب ريح عاصف اضطرب منه النيل وعظمت أمواجه فاذا بحوت من الماء وثب وثبة ثم عاصف اضطرب منه النيل وعظمت أمواجه فاذا بحوت من الماء وثب وثبة ثم على منه عن يديه فتناوله وجعه غذاء (۱) له أياماً .

(۲۳۳) أحمد بن مجد بن أحمد بن على بن أحمد الذروى (٣) ثم المكل ابن أخت النجم مجد بن أبى بكر المرجانى . ولد بذروة من صعيد مصر الاعلى ونشأ بها فحفظ القرآن واستوطن مكة أواخر سنة اثنتى عشرة فيلم يخرج منها الا فى التجارة لليمن مراراً وكذا دخل القاهرة وابتنى بها دوراً وأثرى وكثرت أمو اله وتكسب أولا بالبز فى دار الامارة من مكة مدة ثم ترك، وكان مديماً للتلاوة ، أجاز له فى سنة ثمان وثمانين فما بعدها باستدعاء خاله الحافظان المحب الصامت والصدر الياسوقى ورسلان الذهبي والشمس مجد بن أحمد المنبجى ومجد بن أحمد بن عمر بن محبوب ومجد بن عدن داود بن حمزة و مجد بن عبد الله بن عوض و يحيى بن يوسف الرحبي والسكل المحد بن عمد الله بن عبد اله المناسبة الله بن عبد الله بن الهبد بن عبد الله بن الهبد الله بن الهبد بن عبد الله بن الهبد بن عبد الله بن الهبد اللهبد بن عبد الله بن الهبد الهبد بن عبد الله بن الهبد بن عبد اللهبد اللهبد بن الهبد بن الهبد اللهبد بن الهبد بن الهبد اللهبد بن الهبد بن الهبد بن الهبد بن اله

<sup>(</sup>١) في الاصل «ونذاكر». (٢) في الاصل «عدله». (٣) بكسر أوله وسكون ثانيه تمواو.

وابراهيم بن أبى بكر بن السلار وأحمد بن ابراهيم بن يو نس العدوى . وأجاز لى وآخرون أجاز و أجاز لى وآخرون أجاز والى ، ومات فى ليلة السبت خامس المحرم سنة ثلاث وخمسين بمكة وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة رحمه الله وعفا عنه وعنا .

(۲۳٤) أحمد بن محمد بن أحمد بن على بن حسن الباريني ثم الطرابلسى الشافعي تلميذ التاج بن زهرة و يعرف بابن الشيخ على . من سمع منى المسلسل بشرطه وقرأ على فالبخارى و سمع بعضه ايضاً وكذا سمع على النشاوى والديمي وغيرها وأجزته . رأحمد) بن محمد بن احمد بن على بن عبد الرحمن الشهاب بن القرداح. يأتى ابن محمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن .

(٣٣٥) احمد بن محمد بن على على عيسى شهاب الدين بن التاج الانصارى الدهروطى الاصل القاهرى الشافعى أحد جيران المنكو تمرية كأبيه الآتى وجده الماضى و يعرف بالأنصارى. ممن حفظ القرآن وغيره وعرض على شيخنا وجماعة وسمع عليه ثم تكسب بالشهادة و ربما جلس عندزوج أخته الفخر الاسيوطى و بأخرة كان بمجلس ابن فيشة مع ابن الرومى بالحسينية ويقال انه لم يتحرر وقد خطب ببعض الاماكن و باسمه جهات صارت إليه من أبيه مات بعد أن انقطع مدة بالقالج في ليلة سابع عشر ربيع الثاني سنة خمس و تسعين وصلى عليه من الغد بعد صلاة الجمعة بجامع الحاكم ثم دفن براوية سمر محل سكنه تجاه المنكو تمرية .

القاهرى المالكي ابن أخت التاج ابراهيم ووالد عبد القادر وعبد الغني الآتين ويعرف بابن تقى وابن أخت التاج ابراهيم ووالد عبد القادر وعبد الغني الآتين ويعرف بابن تقى وابن أخت بهرام، ولد بفوة في سنة خمس وثمانين أو قبلها أو بعدها وانتقل إلى القاهرة في صغره مع والده فحفظ بها القرآن والموطأ والعمدة وابن الحاجب الفرعي والاصلى وألفية النحو والتلخيص وغيرها ومن فقهائه الشهاب احمد القرافي والد الشمس الشهير وعرض على جماعة منهم التقي الزبيرى وناصر الدين الصالحي والطبقة وتفقه بخاله وبالشمس بن مكين وعبد الحمد الملسى وأصول المغربي في آخرين، وأخذ العربية عن الغادي والاصلين عن البساطي وأصول الدين ايضا بحلب عن سعد الدين الهمداني قرأ عليه شرح الطوالع للبهنسي قراءة الدين ايضا بحلب عن سعد الدين الهمداني قرأ عليه شرح الطوالع للبهنسي قراءة بحث والعروض لابن الحاجب عن محمود الانطاكي وسمع على الحلاوي والتنوخي وابن أبي المجد والعراقي والنجم البالسي والتقي الدجوى وطائفة و بعض ذلك بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر بقراءته ولكنه لم يكثر، واشتهر بقوة الحافظة بحيث كان فيها من نوادر الدهر

يحفظ الورقة بتمامها من مختصر ابن الحاجب من مرتين أو ثلاث تأملا بدون درس على جاري عادة الاذكياء غالباً بل بلغني أنه حفظ سورة النساء في يومين والعمدة في ستة أيام والألفيــة في أسبوع وأن السراج عمر الاسواني أنشد قصيدة مطولة من انشائه وكررها مرةأو مرتين فأحب إخجاله فقال له انها قديمة فأنكر السراج ذلك فبادر الشهاب وسردها حفظاً؛ وكانت نادرة واتفق كما بلغني أن بعض شيوخه سأله في ليلة عيد هل يحفظ له خطبة رجاء استنابته فيها فقال لالكن ان كانعندك نسخة بخطبة فأرنيها حتى أمر عليها فأخر ج له خطبة في كراسة بأحاديثها ومواعظها على جاري عادة خطب العيدفتأملها في دون ساعة تمخطب بها . ولم يزل مجداً في العلوم حتى برع وتقدم باستحضار الفقه وأصوله والعربية والمعانى والبيان والمشاركة فى جميعها مع الفصاحة ومعرفة الشروط والاحكام وجودة الخط وقوة الفهم والنظم الوسط والاستحضار لشرحي مسلم للقاضي والنووي ومع هذا كله فسكارغير متأنق في هيئته مع ثروته، ودرس وأفتىوطار صيته وصار إليه مرجع المالكية خصوصاً بعد البساطي بل عين في حياته للقضاء فلم يتفق لكنه استخلفه بمرسوم من السلطان حين جاور بمكة وحج هو مرتين مفرداً وكان دخوله حلب ودمشق متضمنا لامير المؤمنين المستعين باللهحين سار الناصر ومعه القضاة والخليفةعلى العادة بعد سنةعشر لقتال شيخ، وأول ماناب عن ابن خلدون في سنة أربع وثمانمائة واستمر ينوب عمن بعده ، وولى تدريس الشيخونية برغبة البساطي عقب موت الجمال الاقفهسي وكذا بالحجازية بالقرب من رحبة العيد برغبة قريبه الولوى بن التاج بهرام المتلقي له عن أبيه وبجامع الحاكم والفاضلية والقراسنقرية برغبة أصيل الخضرى له عنها وبالقمحية وغيرها وأعاد بالحسينية وناب في الخطب بالمشهد الحسيني قايلا ولم يشغل نفسه بتصنيف نعم شرع في تعليق على كل من الموطأ والبخاري فكتب منهما يسيراً ،وممن أخذ عنه الفقه الشمس بن عامر وكذا أقرأ في الشيخونية شرح الالفية لابن عقيل وكان الكال بن الاسيوطى يحضر عنده فيه بل هم الذي قــدمه واستمر على جلالتــه حتى مات في يوم الاربعاء ثاني عشر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وصلى عليه بسبيل المؤمني ثم دفن بجوار بيته في تربة السيدة رقية بالقرب من المشهد النفيسي قريباً من قبر قريبه التاج بهرام ولم يخلف بعده مثله، وترجمته مبسوطة في ذيل القضاة والمعجم وغير ذلك، وذكره شيخنافي أنبائه ومشتبه النسبة وابن فهد في معجمه وآخرون منهم ابن أبي عذيبة باختصار ووهم في عدة أماكن تعلم مما تقدم فقال: الحافظ الفقيه المؤرخ ناب في قضاء المالكية مدة وسئل بالقضاء الاكبر مراراً فامتنع وكان فقيها متفننا حافظاً نادرة من نوادر الزمان لايكاد الخلفاء يفارقونه ساعة واحدة وعنده تيه وحمق وعلق بأطراف أصابعه جذام قبل موته مات في شوال سنة ثلاث وأربعين وقد جاز الستين . قلت وقرأت بخط شيخنا وصفه في عرض أصغر ولديه عليه بأوحد المدرسين جمال المفتين رحلة الطالبين أقضى القضاة العلامة . وبخط المحب بن نصر الله الحنبلي بالشيخ الامام العالم العلامة البحر الزاخر الفهامة أقضى القضاة العلامة صدر المدرسين مفتى المسلمين لسان المتكلمين حجة المجتهدين . ووالده بالشيخ الامام العالم العلامة شمس الدين.

التاجر ويعرف بابن قيصر عن حفظ القرآن و مختصر أبى شجاع والمنهاج و الفية النحو وعرض بابن قيصر عن حفظ القرآن و مختصر أبى شجاع والمنهاج و الفية النحو وعرض على جماعة حسما زعم فى كل ذلك و أنه اشتغل عند السنتاوى والبكرى فى التقسيم وغيره وكذا فى مكة عند الخطيب أبى بكر بن ظهيرة و اختص بالنجم بن يعقوب المالكي و الزيني عبد الباسط بن ظهيرة و خالطها و صارت له حركة و قوة بهما موقع بينه و بينها فى سنة ثلاث و تسعين بحيث شكاها للسلطان و ان ثانيها أخذ منه مكاناً جدده بجدة يعرف قديماً بصهر يج مريم ابنة ابن غزى بالقرب من صهر يج يوسف الظفارى و أحمد بن مختار الجديين و صار مشتملاً على ثلاث صهار يج واعة و بجانبها مسجد . و آل الامر الى أن صالحه عقا عنه بمال دفعه ثم صول عن المالكي عند نائب جدة و ما حمد فى ذلك سيا مع معاملته و لم يلبث أن سافر بتقليد الخليفة إلى صاحب المين فى سنة ست و تسعين و أكرمه ثم رجع .

(۲۳۸) احمد بن مجد بن احمد بن عمر بن احمد بن عبد الله الشهاب بن الجمال المدعو بالظاهر. من أبيات الفقيه احمد بن موسى بن عجيل من المين ويعرف كسلفه بابن جعان وجعان وعجيل أخوان لأم. ولد في ربيع الثاني سنة اثنتين وخمسين ومماعائة بأبيات ابن عجيل ونشأ فخفظ القرآن وجوده على بلديه أبي القسم بن جعان الملتق زبر بن مطر والبهجة وبحث فيها على أبيه وابراهيم بن أبي القسم بن جعان الملتق نسبه معه في عبد الله فأحمد جدهذا وعمر جد ذاك أخوان شقيقان، وكذا قرأ عليه الجل النبه على ثانيهما الارشاد وربع العبادات من الروضة وعنه أخذ العربية وقرأ عليه الجل

وشرح القطب للمصنف وسمع عليه البخارى والوجيزللواحدى وقرأ على العفيف عبدالله بنجعان عنابراهيم المذكورالشفاء وسمع عليه الوسيطالواحدى، وتردد منها لزبيد ثم سافر للحج فى سنة سبع وتسعين ولقينى فى ذى الحجة منها ومعه خط حمزة بأنه رجل صالح فقيه عالم عارف فاضل أديب أحد المفتين المدرسين بزبيد يحب العلم والعاماء فتفضلوا والحظوه بعين العناية وارفعوا قدره فائه أهل فضل كاهو الظن فيكم جزاكم الله خيراً وأحسن البكم فحدثته المسلسل تجاه الكعبة ، وأنشدنى من نظمه ، وسيأتى أبوه فى المحمدين .

(٢٣٩) احمد بن عهد بن عمر بن رضو انشهاب الدين الدمشتي الشافعي سبط الشمس مجد بن عمر السلاوي ولذا يعرف بالسلاوي وهو والدعمر الآيي. ولد قبل الاربعين وسبعائة سنة عمان وثلاثين أو تحوها، وكان أبوه حريرياً بحيث عرف ابنه بابن الحريري أيضاً فمات وابنه صغير ونشأ يتيماً فاشتغل بالفقه ولازم العلاء حجى والتقي الفارقي وكان يدعى أنه سمع من جده لا مه لكن لم يوقف على ذلك مع نسبة الحافظ الهيشمي له إلى المجازفة،وكذا سمع على التتي بن رافع وابن كثير بل قال ابن حجى انه قرأ عليهما ممأخذ في قراءة المواعيد وقرأ الصحيح مرارأ على عدة مشايخ وعلى العامة وكان صوته حسناً وقراءته جيدة وولى قضاء بعلبك سنة ثمانين ثم قضاء المدينة بعد العراقي بعد سنة تسعين ثم تنقل في ولاية القضاء بصفدوغزة والقدس وغيرها، وكان كثير العيال متقللا. مات في أو اخر المحرم سنة ثلاث عشرة بدمشق وهو آخر من بقي بها من طلبة الشافعية وأكبرهم سنا فيما قاله الشهاب بن حجي ،قال شيخنا وقداجتمعت به كثيراً وسمعتجل الدخاري بقراءته في سنة خمس و تمانين بمكة على النشاوري وكانت بيننا مودة، ترجمه شيخنا في معجمه وإنبائه . وزاد في إنبائه مجداً قبل عمر ، وذكرته في تاريخ المدينةوذكر. المقريزي في عقوده وانه كان يتردد اليه بدمشق فكان يأنس به وأرخه في تاریخ عشری صفر بدمشق.

(٣٤٠) احمد بن مجد بن احمد بن عمر بن على الشهاب الحوراني الاصل الحوى نزيل مكة وأحد أعيان التجار والآتي أخوه عمر والد يحيى وذاك أصغر وأبذل للفقراء وأما هذا فشيخ متمول شديد الحرص ويعرف بالحوراني وله أبو بكروغيره وكلهم ممن اجتمع بي بمكة في المجاورة الرابعة، وكان ممن يبذل الزكاة وغير ذلك من الما ثر مع تواضح واطراح وانجرار في الخير وإقبال على مايهمه وله أتباع

ووكلاء براً وبحرا، وكنت من وصلني. مات في يوم الاربعاء منتصف ذي الحجة سنة ست و تسعين ولم يخلف في سنه بعده من التجار كبير أحد.

(٢٤١) أحمد بن عهد بن أحمد بن عمر بن عهد بن ثابت بن عمان بن عهد بن عبدالرحمن بن ميمون بن محمو دن حسان بن سمعان بن يوسف بن اسماعيل بن حماد بن أبى حنيقة النمان القاضي تاج الدين النعمائي الفرغاني البغدادي الأصل السكوفي الدمشتي الحنني والد حميد الدين محمد الآتي مع الكلام في نسبه ، ولد في يوم الاثنين حادى عشر حمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وسبعائة بالكوفة، وسمع الحديث ، وبرع في فنون ، ودرس وأفتى ، وأخذ عنه الأعيان ، وكتب رسالة تشتمل على أربعة عشر علما ، ونظم أرجوزة في علوم الحديث وشرحها واختصر شرح البخارى للكرماني وولى قضاء بغداد فمدت سيرته وامتحن على يد قرا يوسف لكونه يريد اظهار أمر الشرع فقبض عليه وجدع أنفه ثمأخرجه من بغداد ففارقها وقدم القاهرة بعد سنة عشرين فأكرمه المؤيد وأجرى عليه راتماً يكفيه ثم رسم له بالتوجه إلى دمشق فماتيسر له إلابعد استقرار الظاهر ططر فأقام بها حتى مات في أول المحرم سنة أربع وثلاثين . وبمن أخذ عنه ابنه والزين قاسم الحنفي وارتحلمه إلى الشام حتى أخذ عنه علوم الحديث لابن الصلاح وجامع مسانيد أبي حنيفة لاخو ارزمي وغير ذلك وأجاز له في سنة ثلاث وعشرين وذكره المقريزي في عقود دوانه صحمه ورأى بخطه إجازة لبعض الطلبة ذكر فيهامر ويات عديدة. (٢٤٢) احمد بن القاضي أبي جعفر عجد بن احمد بن عمر بن الضياء مجد بن عثمان الشهاب القرشي الاموي الحلبي الشافعي أخو على الآتي ويعرف كسلفه بابن العجمي وهو بابن أبي جعفر. ولد بعيد الأربعين وثمانمائة وقرأ القرآن والمنهاج وغيره وعرض واشتغل يسيرآ وسمع معي اليسير ببلده على أخته عائشة وغيرها وصاهر أبا ذر بن البرهان الحلبي على ابنته عائشة وما سلك الطريق المرضى بحيث أملق جداً . ومات بالاسكندرية بعد أن عمل حارساً ببعض حماماتها في أواخر سنة سبع وثمانين أو أوائل التي بعدها .

(٣٤٣) احمد بن مجد بن احمد بن عمر بن يوسف بنعبد الله بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن مجد بن أبي بكرااشهاب بن الأمير ناصر الدين التنوخي الحموى الدوادار أخو يحيى الآتى ويعرف بابن العطار. ولدفى أوائل القرن تقريباً بحماة وقدم مع أبيه القاهرة وتنقل معه فى ولايات حتى مات بالقدس وهو ناظره حينئد فعاد الشهاب

إلى القاهرة فأقام بها في ظل صهره الكال بن البارزي مدة ثم بسفارة الزين عبدالباسط عمل الدوادارية لتمرباي التمربغاوي الدوادار الثاني واستمرفيها إلى أن مات الاشرف فاستقربه الظاهر جقمق بعناية خوند البارزية دواداراً للعزيز فاما تسلطن الظاهر قربه وجعله من جملة الدوادارية وأثرى فلم يلبث أن مات في المحرم سنة خمس وأدبعين، وكان عاقلا حافظا لكثير من الشعر وأخبار الناس مشاركا في فضيلة مع ذكاء وفهم وحسن محاضرة وبراعة في أنواع الفروسية كالرمي بالنشاب عاماً وعملا، ولم يخلف في أبناء جنسه مثله الم

(٢٤٤) أحمد بن مجد بن أحمد بن عمر بن يوسف بن على الشهاب بن المحب بن الشهاب بن الحب بن الشهاب بن الزين الحلي ثم القاهرى الشافعى الماضى جده . أحدالموقعين وخادم الجمالية وابن أخى النجم موقع بر دبك . أخذ عنى يسيراً. ومات فى ثانى عشر ربيع الثانى سنة اثنتين و ثمانين قبل اكال الأربعين. وهو ممن لازم المحب بن الشحنة كأبيه وعمه وهو والد الحب عهد سبط النجم الموقع .

(٢٤٥) احمد بن مجدبن أحمد بن عيسى الميقاتى المناخلي. ذكره ابن عزم فلم يزد. (٢٤٦) احمد بن مجد بن احمد بن أبي الفضل ويسمى مجداً بن عبد الله بن جمال الدين الشهاب بن الجمال الحراري (١) الاصل المسكى الحننى أخو عبد الله الآتى سبطا القاضى عبد القادر المالسكى. ممن سمع منى بمكة في المجاورة الثالثة وقدم القاهرة في أثناء سنة خمس وتسعين ثم عاد لمسكة في موسمها.

(٣٤٧) احمد بن محد بن احمد بن محد بن احمد بن جعفر بن قاسم الشهاب بن الشمس العُماني البيري الاصل ثم الحلبي القاهري والد محمد الآتي ، ويعرف بابر أخى الجال الاستادار ، كان أبوه شيخ سعيد السعداء وكذا البيبرسية في وقتين مختلفين ثم كان هو أحد الحجاب بالقاهرة ، أجازله باستدعاء ابن فهد جماعة . ومات في صبيحة يوم الاثنين ثاني عشر صفر سنة تسع و خمسين وله سبعون سنة تقريباً ودفن بتربة عمه بالصحراء خارج القاهرة عفا الله عنه .

(۲٤٨) أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن سليان بن حمزة بن احمد ابن عمر بن الشيخ أبى عمر الشهاب أبو العباس بن الناصر أبى عبد الله المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي ويعرف بابن ذريق بتقديم الزاى (٢) قريب ناصر الدين

<sup>(</sup>١) بفتح المهملتين وبعد الألف راء نسبة إلى جبل في المين فيه قرى كثيرة، على مافى أنساب الضوء. وفي الاصل «الحرازي». (٢) في الاصل «بتقديم الراء» وهو خطأ.

عد بن أبى بكر بن عبد الرحمن الآتى، وأمه أمة اللطيف ابنة محمد بن محمد بن الحب سيأتى أيضاً. ولد على أس القرن ومات أبوه وهو طفل فقر القرآن والخرق ومختصر الهداية لابن رزين وزوائد الكافى على الخرق نظم العرصرى والطوفى ومفردات المذهب نظم ابن عمه القاضى عز الدين وجانباً من الفروع، واشتغل فى العلوم على الشمس القباقي والشرف بن مفلح، وناب فى القضاء لابن الحبال وغيره ولازم المسجد للوعظ و تحود، وكان زائد الذكاء ذا فضيلة ونظم ونشر وملكة فى تنميق الكلام بحيث يبكى ويضحك فى آن واحد وفصاحة وحسن عجالسة، وكثرة استحضار لمحافيظه وغالب اشتغاله بعمله و ابكه لامع الأشياخ، ولما مات أمه رغب عن وظائفه و انجمع عن الناس وأقبل على العبادة وكثر بكاؤه وغلا مات أمه رغب عن وظائفه و انجمع عن الناس وأقبل على العبادة وكثر بكاؤه وغفا عنه . ترجمه لى قريبه المشار إليه .

(٢٤٩) احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز المحب بن العز بن المحب بن القاضى الحكال أبى الفضل الهاشمى النويرى المحكى الشافعى والد الشرف أبى القاسم ولدفى ليلة الحيس ثامن عشر شوال سنة عانو تماغائة بحكم وأمه كالية ابنة القاضى على بن احمد النويرى فشأ بحكة فسمع بها من الزين أبى بكر المراغى المسلسل وغيره ومن ابن الحزرى الشمائل وغيرها ومن ابن الامة والتقى الفاسى وشبخنا وطائفة وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وعبد القادر الارموى وابن طولو بغا وآخرون واشتغل يسيراً وحدث سمع منه بعض الطلبة وأجاز فى بعض الاستدعا آت وولى حسبة مكة وقتاً ، وكان فقير النفس شديد التشكى ذا همة مع من يقصده جلست معه في مجاورتى الأولى كثيراً. ومات فى ضمى يوم الأثر بعاء مستهل صفر سنة ست وستين بمكة الأولى كثيراً. ومات فى ضمى يوم الأثر بعاء مستهل صفر سنة ست وستين بمكة وصلى عليه بعد صلاة العصر عند باب الكعبة ثم دفن بالمعلاة قريباً من الفضيل ابن عياض مما يلى القبلة سامحه الله ورحمه وإيانا .

(۲۵۰) احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله الشهاب أبو الطاهر ابن الزين بن الجمال بن الحب الطبرى المسكى الشافعي ولد تقريباً سنة سبع وأمه عائشة ابنة سعيد أبى رحمة النويري وسمع على أبيه وابن الجزري وأجاز له الزين المراغى وآخرون . مات في جمادي الآخرة سنة سبع وعشرين بحكة عن عشرين أو اكثر . (۲۵۱) احمد بن محمد ب

قرأت نسبه بخط ولده ... الشها بأو النجم أبو العباس بن النجم أو الشمس أبى عبدالله ابن الشهاب المخزومى البامى الاصل .. بباء موحدة ثم ميم كما هو على الألسنة وهو الذى قرأته بخطهما نسبة لقرية من الصيد تحول منها قبل بلوغه ... القاهرى الشافعى والد الشمس مجد الآتى والمذكو رجده وأبوه ويعرف بالبامى، قال شيخنا فى أنبائه أنه كان يصحب الصدر المناوى وتقدم فى ولاية القضاء ثم ولى تدريس الشريفية بالقرب من الجودرية وسكن بها إلى ان مات فى سنة أربعين وقد جاز الثمانين. وذكره فى مشتبه النسبة فى اليامى بالتحتانية والنامى بالنون فقال و بموحدة شهاب الدين البامى صاحبنا بالمدرسة الشيخونية انتهى، ومن شيوخه الصدر وقال انه عاشره سفراً وحضراً وخالطه فو جده ديناً عفيفاً حسن الأخلاق محافظاً على أداء الفرائض والسنن ملازماً لتلاوة كتاب الله تعالى مداوماً على الاشتغال بالعلم سخى النفس بالجود والمعروف حسن الصحبة والخالطة مع مامن الله به عليه من الفهم المليح فى العلم ورزقه الذهن السليم وحسن تصور المسائل والعثور على السواب فى شرح فقه التنبيه وغيره ، الى آخر كلامه .

(٢٥٢) احمد بن عهد بن عهد بن عهد بن عهد بن عهد بن عوض بن عبدالخالق الزين ابو العباس بن ناصر الدين البكرى الدهروطى الشافعى جد الجلل عهد ابن عبد الرحمن الآتى . ولد فى سنة خمس واربعين وسبعيائة بدهروط وأخذ عن أبيه وعنه ابنه عبد الرحمن بل وحقيده الجلل واختصر الروضة مع مزيد كثير في مجلد سماه عمدة المفيدو تذكرة المستفيد وله أيضاً الرابح فى علم الفرائض. ومات فى المحرم سنة تسع عشرة بعد أن أثكل ابنه. أفادنيه حفيده .

(۲۵۳) احمد بن عدبن احمد بن محمد بن احمد الشهاب العروفي الدمشق الصالحي الحنبلي صهر الجال الباعوني ونقيبه ويعرف بالعروفي . ولد في جمادي الاولى سنة سبع وثما نمائة بالصالحية ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة وحضر فيها عند التق ابن قندس وسمع على عبد الرحمن بن خليل الحرستاني (۱) سابع حديث شيبان وحدث به سمعه منه الطلبة قرأته عليه ببرزة من ضواحي الشام وكان قد تعانى الشروط و باشر النقابة عند صهره فمدت سيرته ، وحج غير مرة وأم بالصاحبة و نعم الرجل . مات بعد السبعين .

<sup>(</sup>١) في الاصل " الحرستاني " .

المحب ابى الفضل الدمشق الشافعى الآتى ابوه ويعرف كهو بابن الامام، ولما الحب ابى الفضل الدمشق الشافعى الآتى ابوه ويعرف كهو بابن الامام، ولما جاز التمييز عرض على منظومة أبيه فى العقائد المسماة تحفةالعباد بما يجب عليهم فى الاعتقاد، وسمع منى المسلسل فى دبيع الأول سنة ثلاث وتسعين بمكة ثم بعد تحفة الاحباب بقواعدالفرائض والحساب لأبيه أيضا، سمع منى وعلى مع ابيه غير ذلك كختم البخارى مع النصف الاول من مؤلفى فى ختمه وختم مسلم وابى داود والترمذي معمق لفاتى فى ختمكل منها وختم الشفا مع النصف الأول من مؤلفى فى ختمه والمسلسل بيوم العيد بعد فراغ الامام من الصلاة وشروعه من مؤلفى فى ختمه والمسلسل بيوم العيد بعد فراغ الامام من الصلاة وشروعه فى خطبة العيد وحديث زهير العشارى وكتبت له اجازة فى كراسة فيها تعظيم زائد لأبيه ، وهو فطن لبيب قد شرع أبوه فى تصنيف كتاب فى الاحكام، لأجه ورعاكان يراجعنى فيه .

(۲۰۰) احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسين بن عمر الشهاب ابو العباس الايكى الفارسي الخواصري الفيروزابادي الحنبلي ترين بيت المقدس ثم الرملة ويعرف بابن العجمي وبابن المهندس ويلقب بزغلش - بفتح الزاي وسكون المعجمة وكسر اللام وآخر ومعجمة - قال شيخنافي معجمه سمع بالقدس والشام من جده و أبيه وأبوه صاحب الفخر ايضاً ومن الميدوي وابن الهبل وابن أميلة في آخرين منهم محمد ابن عبد الله بن سليمان بن خطيب بيت الآبار (۱) سمع عليه جزء الانصاري وابراهيم بن احمد بن ابراهيم بن فلاح قال انه سمع عليه الاذكار ، وطلب بنفسه ومهر في القراآت وحصل الكثير من الاجزاء والكتب وتمهر قليلا ثم افتقر وخمل في آخر عمره وصاريكدي . لقيته بالرملة فذكر لي مايدل على انه وقد سمعه منه شيخنا وقد سنة اربع وأربعين ، ومما سمعه على الميدومي المسلسل وقد سمعه منه شيخنا وقرأ عليه غير ذلك ، ومات في دمضان سنة ثلاث، وقال في الانباء وجدته حسن المذاكرة لكنه عاني الكدية واستطابها وصار زرى الملبس والهيئة قال و تفرقت (۲) يعني بعد موته كتبه مع كثرتها . قلت وسماع الزين الزركشي لصحيح مسلم على البياني بقراءته في الشيخونية وانتهى في دمضان سنة خمس وستين وسبعائة ، على البياني بقراءته في الشيخونية وانتهى في دمضان سنة خمس وستين وسبعائة ، وذكره المقريزي في عقوده باختصار .

(٢٥٦) احمد بن محمد بن احمد بن زبالة الشهاب بن الشمس الهواري.

<sup>(</sup>١) في الاصل مغفلة من النقط. (٢) في الاصل « وتمزقت ».

الاصل القاهري الينبوعي الآتي أبوه، ولى قضاءها بعد موت ابيه ولم يلبث ان مات في دبيع الأول سنة ست وخمسين وهو ممن سمع مع ابيه على ابى الفتح المراغى واستقر بعده ابن عمه محمد بن عبد الوهاب بن احمد .

(۲۰۷) أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشهاب بن ناصر الدين المصرى ثم القاهرى الشافعي الآتى ابوه و يعرف بابن المهندس . استقر بعد أبيه في كثير من جهاته حتى في الدعاء بين يدى القاضى الشافعي في تدريس الصالحية وكان مطبوعا فيه ، ومات في دابع عشرى ذى القعدة سنة سبع وسبعين وأظنه دخل في سن الكهولة عفا الله عنه .

(احمد) بن محمد بن احمد بن عمد بن عبدالله الحرارى مضى فيه بن جده احمد بن ابى الفضل (۲۵۸) احمد بن محمد بن عبدالمعطى بن احمد بن عبدالمعطى ابن مكى بن طراد بن حسن بن مخلوف الشهاب ابو العباس بن ابى عبدالله بن شيخ النحاة ابى العباس الانصارى الخزرجى السعدى العبادى المكى المالكى البائعة ابن عم عبدالقادر بن ابى القسم الآتى ولدفى لياة الاثنين حادى عشر ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة عمكة ونشأ بها وسمع من الزين الطبرى وابن سلامة ، ولبس الخرقة من الشهاب بن الناصح وأذن له فى إلباسها وأجاز له فى سنة أربع وتسعين فما بعدها البلقيني والعراقي وابن الملقن والهيشمى والتنوخى وأبن أبى المجد والعلائى وابن الذهبى وابن الشيخة وآخرون وأجاز فى وابن أبى المجد والعلائى وابن الذهبى وابن الشيخة وآخرون وأجاز فى الاستدعاءات ومات فى حادى عشر جمادى الآخر ذسنة ثلاث وأربعين عكة ودفن بالمعلاة عند أهله رحمه الله .

(۲۵۹) احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد الآتى ولد في رجب سنة اثنتين ابو العباس بن ناصر الدين بن اصيلاً خو محمد الآتى ولد في رجب سنة اثنتين وخمسين و ثماغائة و نشأ في كنف أبيه وحج مع قبح سيرته واتهم باخفاء وديعة كانت عند أبيه لقر اجا الطويل ومكث في المقشرة زيادة على ستسنين بعد أخذ السلطان قاعته وغيرها وفي اثناء ذلك حين الترسيم على جماعة الشافعي زعم خبره بجامع طولون فأخرج في الترسيم لعمل حسابه فلم يبد شيئاً فعاد بعد أن ذكرت له جريمة فاحشة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ان ارتكبها هناك وكذا له جريمة فاحشة في ليلة السابع والعشرين من رمضان ان ارتكبها هناك وكذا زعم في هذا الحال مستوراً بان تزويره في اشياء من هذا الخطوطال حبسه مع تزوجه وهو بها عدة نساء كن يجنن اليه بها منهن ابنة الولوي البلقيني و ربما يتوجه لبعضهن وهو بها عدة نساء كن يجنن اليه بها منهن ابنة الولوي البلقيني و ربما يتوجه لبعضهن

بعد ارضاء المعلم والأمر فوق هذا ، وهو ممن سمع البخارى ومشيخة ابن شادان وغيرها على النشاوى وحفظ القرآن والمنهاج وعرض على جماعة واستمر مسجو ناً حتى مات في ذي الحجة سنة ست وتسعين .

(٢٦٠) أحمد بن محد بن محد بن على المحب أبو العباس بن فتح الدين المالك الخَشَيبِ الآتي أبوه وابنه البدر محمد ويعرف بابن المحب. ولد في ليــلة الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وتمانمائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظالقرآن وكتبا وأخذ الفقه عن الزين طاهر وأبى القسم النويرى وكذا عن الزين عبادة والعربية عن الراعي (١) والأصلين وغيرهما عن الشمني والشرواني بل وحضر دروس البساطي والقاياتي ولازم النواجي في العربية واللغة والعروض وغيرها مرن فنونالأدب وبرع وصار أحد الفضلاء ولاأستبعدأن يكون نظم،وخطب بجامع القيمري بسويقة صفية وأم العالكية بالصالحية وكان حسن العشرة سمعت بقراءته على شيخنا الموطألا بن (٢) مصعب وقطعة من السيرة لابن هشام وحمدت فصاحته و إتقانه حتى ان شيخنا وصفه في ثبته لذلك بالشيخ الفاضل الأصيل الباهر الملامة الخطيب بل بلغني ان الزين طاهراً كان يقرلله : أنت زين المجالس التي تحضرها ، وكذا كان غير واحد من شيوخه يعظمه وكتب يسيراً على المختصر للشيخ خليل وأقبل بأخرة على الذكر والتلاوة والملازمة لبعض المتصوفة حتى مات في يوم الثلاثاء ثالث عشرى المحرم سنة ست وخمسين عن أزيد من ثلاث وأربعين عاماً بأشهر ودفن بين الصوفيتين بقارعة الطريق ، شهدت دفنه والصلاة عليه ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا . (أحمد) بن محمد بن احمد بن محمد بن عمر بن رضوان الشهاب السلاوي.مضي بدون محمد الناني . (أحمد) بن محمد بن احمد بن محمد ابن عمر . مضى فيمن جده أحمد بن محمد بن الحسين بن عمر .

(۲٦١) احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن أبي الفتح بن ابي سالم الشهاب بن البدر بن الشهاب بن الأطعاني (٣) الحلبي . ولد في دبيع الأولسنة اثنتين و عمانين و سبعهائة و أخذعن أبيه وجلس بعده بز او يته باشارة الشرف أبي بكر الحيشي و كان مقعداً لكون أبيه صاح فأثر ذلك عليه . ومات في ليلة الحميس ثاني عشر شو ال سنة اثنتي عشرة . (٢٦٢) أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سعيد الشهاب بن البهاء أبي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن اسماعيل الاندلسي النحوي. (۲) في الأصل «لأبي».

<sup>(</sup>٣) بفتح ثم سكون المهملة ثم مهملة وآخره نون . وفي الاصل «الأطيعاني» .

البقاء بن الشهاب أبى الخير بن الضياء العمرى المكى الحنني شقيق الجالى محمد الآتى و يعرف كسلفه بابن الضياء . ولدفى ليلة الأحد تاسع ربيع الأول سنة احدى وثلاثين أعاغائة بمكة و نابعن أخيه و دخل القاهرة غير مرة و نسب اليه مالا أثبته . مات فى ليلة السبت خامس عشر ذى الحجة سنة اثنتين و سبعين بمكة . أرخه ابن فهد . (٣٦٣) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب بن البهاء الشهاب ابن العدل الشمس الأنصارى الاخميمي القاهرى الحنني و الدالناصرى محمد وعلى الآتيين و جدها فى محالهم . ولد وقر أالقرآن على رفيق و الده الفقيه خليل الحسيني و تلا به على وأم بالظاهر جقمق وهو أمير فلما تسلطن استقر به ، وكان خيراً . مات فى يوم السبت تاسع عشرى شعبان سنة ثلاث و ستين رحمه الله .

الأصل القاهرى الشافعى سبط النور الفوى وخطيب جامع الفكاهين الآتى أبوه وهو بكنيته أشهر . ولد تقريباسنة ثمان وثما ثمانة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وهو بكنيته أشهر . ولد تقريباسنة ثمان وثما ثماناة وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه والملحة والورقات ، وعرض على جماعة ورافق البدر أبا السعادات البلقيني فى الأخذ عن غالب شيوخه وقتاً ثم ترك وجلس مع الشهود ثم تصرف بباب الشافعى، ثم أعرض عن ذلك واقتصر على الخطابة المشاراليها مع ما باسمه من مرتبات ووظائف كالتصوف بالشيخونية ورزق من قبل أسلافه ومع ذلك ربمانسخ لنفسه و بالآجرة وصاد بأخرة يجمع الناس والقراء في بيته عند الهكارية على طعام يعمله فى كل شهر ويتكلف لذلك وأظن أكثره على الفتح لاعتقاد كثير من الناس فيه و ربما يحضر عنده القضاة و المشايخ و بعض الأمراء وقصدني لذلك غير مرة فاتيسر، وقد يحضر عنده القضاة و المشايخ و بعض الأمراء وقصدني لذلك غير مرة فاتيسر، وقد أكثر التردد إلى قبل ذلك و بعده وقرأ على العمدة و تصنيف للصدر المناوى وغير ذلك ، ثم هش وضعف بصر هوظهر ماكان بيده من البياض ومع ذلك فهو مأنوس خفيف الوطأة . مات في جمادي الأولى سنة تسعين .

(٣٦٥) أحمد بن على بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله الشهاب بن الشمس بن ناصر الدين السكندرى الأصل المصرى القاهرى المال كي شقيق على الآتى و يعرف كسلفه بابن التنسى . ولد تقريباً قريب العشرين و ثما غائة و نشأ خفظ القرآن و الرسالة و ابن الحاجب و بحث فيهما عند الزين عبادة بل حضر دروس البساطى و غيره و فهم و نبل و لكن لم يلبث ان ترك تصديقاً لرؤيا عبرها له أول شيخيه و جلس عند أبيه بمسجد الفجل شاهداً رفيقاً للقرافي و نحوه فأتعب نفسه شيخيه و جلس عند أبيه بمسجد الفجل شاهداً رفيقاً للقرافي و نحوه فأتعب نفسه

ذلك ، وتولع بالتجارة وسافر فيها بنرريسير جداً بعد استئذان أبويه إلى الاسكندرية غير مرة فنتج ولا زاليترقى حتى تمول جداً وعدفى ذوى الوجاهات سيامع تموله وبهائه ونورانيته ومديد قامته وذكره بعلى الهمة والفتوة وسرعة الحركة، وحج أوائل اشتغاله بالتجارة سنة أربعين وكانت الوقفة الجمعة ثم تكرر حجه بل سافر إلى بلاد الين ودمشق ألم دونها ووصل الجون وزار بيت المقدس وغيرها وخالط الأكابر سياعظيم الدولة الجمالى ناظر الخاص و بعده أخذ فى الانهباط الى أن صاركا حاد الناس مقيا بالبرقوقية وذكر لى أن همته للجماع انقطعت من مدة متطاولة وأنه عرض على ابن الهمام حين رجوعه معجانبك الجداوى من مكة جميع ما يحتاج اليه في رجوعه بحيث لا يحتاج إلى المشار اليه ورام بذلك التقرب لخاطره فقال له يأثمد إن تسكت وإلا أعلمته بهذا فكف . مات في المحرم سنة سبع وتسعين رحمه الله وعوضه الجنة .

ابن الناصر بن التنسى ابن عمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمله والآتى أبوه و أنه غرق في سنة أربع عشرة ابن الناصر بن التنسى ابن عمد الذى قبله والآتى أبوه و أنه غرق في سنة أربع عشرة (٢٦٧) أحمد بن عمد بن عمد بن عمد بن عمد الشهاب بن الشمس المصرى الأصل المدنى الشافعى الرئيس هو وجد أبيه فن يليه بالمدينة الشريفة ويعرف بابن الريس وبابن الخطيب ولدفي رابع شو السنة أربع وستين و عما عائة بالمدينة و نشأبها في في المنهاج والعمدة وسمع بها و اشتغل و أخذ عنى بها الكثير ثم قدم القاهرة في سنة خس و تسعين فاشتغل عندمدرسي الوقت و دخل الشام وغيرها و لا بأس به في سنة خس و تسعين فاشتغل عندمدرسي الوقت و دخل الشام وغيرها و لا بأس به العقبي الصحر اوى الآتى جده و أبو د، اعتنى به عم أبيه الزين د ضو ان فأسمعه على الشرف البن الكويك و الولى العراقي و الجمال الحنبلي و الشمس الشامي و النور الفوى و طائفة و استجاز له خلقاً ، و ما عامته حدث و لكنه أجاز في استدعاء ابني .

في عصره باليمن مطلقاً . ولدسنة تسع وخمسين وسبعائة ثممال إلى أنه سبع بتقديم في عصره باليمن مطلقاً . ولدسنة تسع وخمسين وسبعائة ثممال إلى أنه سبع بتقديم السين ، ممن انتفع به العفيف الناشرى في القراآت وأرخ وفاته في ليلة الجمعة ثانى عشر شعبان سنة إحدى وأربعين وصلى عليه بمسجد الأشاعر بعد صبح يوم الجمعة ودفن عند شيخه المقرىء أبى بكر بن على بن نافع .

(٧٧٠) أحمد بن محمد بن عمد بن عمد الشهاب المدنى الأصل الدمياطي وانتقل

منها قبل بلوغه إلى القاهرة فأخذ في الفقه عن الشهاب الطنتدائي وفي غيره عن الأبناسي وكذا أخذ عن ابن خضر وعن شيخنا في الألفية الحديثية وشرحها رفيقاً للكوراني ولزم الاشتغال مدة وجاور بحكة نحو عشرسنين في مرتين وأقام في غضون ذلك بالمدينة أشهراً وزاربيت المقدس والخليل و تقرب من الظاهر جقمق في غضون ذلك بالمدينة أشهراً وزاربيت المقدس والخليل و تقرب من الظاهر جقمة فس جماعة من الأعيان وغيرهمنه غاية المكروه ووثب عليه قاضي المالكية البدر التنسي وسجنه وكادأن يقتله وكذاعزره ابن الديري وآل أمره إلى أن خذل وجلس يتكسب بالشهادة تجاه سوق أمير الجيوش مع كونه غير مقبول وكتب من فتح الباري بخطه الرديء كثيراً وكان يقصدني للاستفادة مني (١) وفي كثير من الأسئلة وكنت أتحامي الكلام معه كما أنه حضر هو وابنه إلى الشرواني وكان يقرر في العقائد فقطع التقرير حتى انصرف وقال ما المانع من تحريفه ما تحن فيه ويشهد هو وابنه علينا بما يقتضيه، وخطب بجامع ابن ميالة وغيره حتى مات في ليلة الحيس ثامن عشرى المحرم سنة سبع وثمانين ودفن بتربة تجاه الأهناسية عفا الله عنه .

(أحمد) بن مجد بن أبى العباس أحمد بن مجد أبو العباس الأنصارى المكي الشافعي . مضى فيمن جد أبيه مجد بن عبد المعطى بن أحمد .

(احمد) بن مجد بن أحمد بن مجدالدمشتى العوريني . كـذاكـتبه ابن عزم وصوابه العروفي ، وقد مضى بزيادة احمد بن محمد ثالث في نسبه .

(۲۷۱) احمد بن محد بن احمد بن مظفر قطب الدين صاحب كجرات التي منها كهنات وأخو صاحبها الآن محمودشاه . وكانه استقر بعدالقطب وكان سفا كامنهمكا بحيث كان سبب موته إصابته بعود سيفه على ساقه أو نحود .

(۲۷۲) احمد بن مجد بن احمد بن موسى بن أبى بكر الشهاب ابن قاضى المالكية بطيبة الشمس السخاوى بن القصبى أخوخير الدين مجد الآتى وأبوها . ممن سمع منى بالقاهرة والمدينة وكذا سمع على صهره الجلال القمصى وكان أبوه زوجه بابنته ثم فارقها وقطن مع أبيه بالمدينة وهو مصاب (۲) باحدى عينيه .

(۲۷۳) احمد بن مجد بن احمد بن يحيى الشهاب المسيرى ثم القاهرى الشافعى نزيل المؤيدية وأحد الفضلاء المعروفين بالديانة والانجاع رأيته كثيراً بالمحمودية بين يدى شيخنا، ومن محافيظه المنهاج والحاوى كلاها فى الفروع والمنهاج الاصلى وأخذ عن المجداابر ماوى والجال بن المحبر، وسمع على ابن بردس وابن ناظر الصاحبة

<sup>(</sup>١) في الاصل « منه » . (٢) في الاصل « مصاحب » .

وابن الطحان فى آخرين؛ وتنزل فى المؤيدية عند المحدثين وغيرها وأقرأ الطلبة ولم يتزوج وحج وجاور . مات فى رجـوعه فى المحرم سنة تسع وخمسين ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

(احمد) بن محد بن احمد بن يوسف بن اسماعيل بن عقبة بن محاسن الصعيدى ثم الدمشتى . مضى بدون يوسف .

(٢٧٤) احمد بن الولوى محدبن أحمد بن يوسف بن حجاج السفطى الاصل القاهرى . مات أبوه وهو صغير فنشأ غير متصون خصوصاً وقد تدرب بخاله عبد البربن الشحنة وذويه وخاصم أخته وغيرها . مات في .

(۲۷٥) أحمد بن مجد بن يوسف بن محد بن معالى الشهاب أبو الفضل الزعيفريني أحدالمباشرين بباب الولوى الاسيوطى ثم الزيني زكريا وسبط البدرحسن البرديني وليس بمحمود وسيأتي جده وأبوه وأنه سمع بقراءته على العزبن الفرات شرح معانى الآثار للطحاوى وكذا سمع معه بمكة في سنة ثلاث وأربعين على التقى بن فهد وسمع بالقاهرة على الزركشي في صحيح مسلم وعلى ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة والزين رضوان يوسافر لبيت المقدس مع والده فسمع على الجمال بن جماعة والتقي أبي بكر القلقشندي وأجاز له جماعة باستدعاء أبيه وغيره ومولده في ذي القعدة سنة ست وثلاثين بالقاهرة وحفظ المنهاج وألفية النحو وعرض على الحلى والبلقيني والمناوى والاقصرائي وآخرين .

ويعرف بابن حذيفة وهو ابن عمل بن احمد الآتى، قدم القاهرة فاشتغل بالفقه ويعرف بابن حذيفة وهو ابن عمل بن احمد الآتى، قدم القاهرة فاشتغل بالفقه والعربية يسيراً وتردد لبعض الشيوخ وأدمن مطالعة شرح المنهاج للتقى الحصنى وكان قد كتبه أو جله بخطه وحضر عندى كثيراً فى مجالس الاملاء وغيرها وسمع بقرائتى على جماعة ورأى لى مناماً حسناً أثبته فى مكان آخر بل سمع على شيخنا وغيره وكان من جماعة الغمرى ثم امام الكاملية صوفيا بالصلاحية والبيبرسية وبيده بعض دريهمات. مات فى أحدال بيعين سنة خمس وسبعين بالطور راجعاً من مكم بعد أن حجفانه كان ممن سافر صحبة امام الكاملية . وقد اشترك مع الشهاب المسيرى الماضى قريباً فى اسمه واسم أبيه وجده ونسبته وذاك متميز باسم جد أبيه يحيى وبفضيلته وشهرته .

(۲۷۷) احمد بن مجد بن احمد القاضي شهاب الذين بن قاضي القضاة الشمس بن الحلاوي

الحلى قاضيها الحننى منفصلافى ذى الحجة سنة إحدى و تسعين . ارخه ابن اللبودى . ( ۲۷۸ ) احمد بن مجد بن احمد الشهاب الذهبي أبوه الصالحى من ذرية بنى الارموى ويعرف بابن الذهبي . ولد تقريباً سنة سبع و سبعين و سبعيا ته و سمع من أبى الهول الجزرى بفوت وحدث به سمعه منه الفضلاء كابن فهد، ومات قبل دخول الشام . ( احمد ) بن محمد بن احمد الشهاب القسطلاني المكي المالكي . مضى فيمن جده احمد بن حسن بن الزين محمد .

(۲۷۹) احمد بن فخر الدين محمد بن الشهاب احمد القرشي القاهري الحنفي والد قاسم الآتي ويعرف بابن السبع. باشر النقابة عند الكمال بن العديم وولده .

(أحمد) بن محمد بن السيف الحنبلي . مضى فى السين المهملة من أجداد الاب و الحمد بن محمد بن احمد الشهاب بن الشمس المصرى ويعرف بابن الشيخ . ممن سمع منى بالقاهرة .

(۲۸۱) احمد بن محمد بن احمد الشهاب الدين بن كندة . عمن أخذ عنى بالقاهرة . (۲۸۲) احمد بن محمد بن احمد الشهاب السمنو دى ثم القاهرى الشافعى نزيل مكة ووالدالعز عبد العزيز ويعرف بابن المراحلي وهي حرفته وحرفة أبيه من قبله كان حفظ القرآن وصحب الشمس البوصيرى وغيره من الأكابر وعادت بركتهم عليه وحفظ من كرامات الأولياء ومناقبهم جملة بل ألم ببعض المسائل وسمع على ابن الجزرى الترمذي وغيره ومن القوى والكلوتاتي وشيخنا وطائفة ولما ترقى ولده في التجارة صار في ظله وأقام معه عكة مديماً فيهاللطواف والتلاوة والمطالعة لكتب الرقائق والاذكار ونحوها من وظائف العبادات مع الانجاع والمطالعة لكتب الرقائق والاذكار ونحوها من وظائف العبادات مع الانجاع الاعن مجالس الحديث ونحوها وربما اشتغل في النحو وغيره ، وكنت أستأنس برؤيته في غضون ذلك . ورد القاهرة مع ولده ثم انه تحرك بأخرة للقدوم عليه اذكان بالقاهرة . فات في رجوعه بموضع من مراسي العرض قريب الطور في اذكان بالقاهرة . فات في رجوعه بموضع من مراسي العرض قريب الطور في ونعم الرجل كان رحمه الله وإيانا .

(۲۸۴) احمد بن محمد بن احمد المدنى و يعرف بابن المرجح ، بمن أخذ عنى بالمدينة ، (۲۸۴) احمد بن محمد بن احمد الشهاب المحلى الاصل القاهرى المالكي و يعرف بابن النسخة ، شهد كأبيه في القيمة أزيد من ثلاثين سنة و امتنع شيخنا حين كان

نائباً من قبوله أيام عزه وضخامته بجاه جمال الدين وقد أقبل اثنين من المهندسين دونه لكونه كان كاقال شيخنا غاية في ابطال الاوقاف و تصييرها ملكا بضروب من الحيل ومهارة شهر بها بحيث فاق في ذلك أهل عصره مع مروءة وعصبية ومداراة ولكنه كان يقدم في صناعته على أمر عظيم وذاكشيء مشهوروزاد رواجاً في أيام الاشرف بحيث أقدم على اعلام الولى العراقي بعزله بفظوظة وجرأة ورقاه ولده العزيزلو كالة بيت المال وكانت شاغرة بموت نو رالدين بن مفلح ثم صرفه الظاهر عنها بالولوى السفطى ومات بذات الجنب في يوم الأحد ثاني عشرى صفر سنة تسع وأربعين عن ستين سنة أو زيادة وأمره إلى الله تعالى .

(۲۸۰) احمد بن محد بن احمد الحسنى أو الحسينى الهدوى المينى المحكى ويعرف بسواسوا ممن نوزع فى شرف أبيه ، أمه سبطة أبى البقاء بن الضياء. مات بمكة فى يوم الأحد ثامن ربيع الأول سنة أربع وتسعين وهو ممن أخذ عنى بمكة ، وكان شاباً حسن الصورة والوصى عليه بمكة قاضيها الحنبلي و بالقاهرة يشبك الجالى -

(۲۸٦) أحمد بن مجد بن أحمد الشهاب الاسنوى ثم القاهرى شقيق عبدالكريم وابن أخت الشرف الانصارى وأخته . ولدسنة ست وأدبعين أو التي بعدها وحفظ القرآن وزوج ابنه بخاله الشرف من أمه وتكسب بالتجارة .

المنها المنها المنهاب المشهدى القاهرى الزركشى الحنبلى المنهدى القاهرى الزركشى الحنبلى المنها وفهم وسمع ختم البخارى على أمهانى الهودينية ومن كان معها ؛ وقرأ فى الجوق و تكسب بالشهادة شم كف مع ملاز مته حضو ربعض و ظائفه و كان حاد الخلق المنهاب القافلى و الد السكال مجد و أخو أبى بكر مات فى يوم الاربعاء ثانى ذى القعدة سنة خمس و ثمانين ، وكان خيراً راغبا فى مجالس الحديث بحيث سمع عندى غالب دلائل النبوة و قطعة من البداية لابن كثير ومن القول البديع (۱) وغير ذلك ذا ثر وة حصلها من التجارة و غيرها رحمه الله وحسين وعبد الغفار و ابراهيم المذكورين فى محالهم و يعرف بقاوان بقاف معقودة ، وحسين وعبد العلم عن عبد الرحمن الحلال (۲) وغيره و فضل وقدم القاهرة و معه أول ولديه فأخذا عن الزين الزركشى شم عن شيخنا و كتب له فهرسته البقاعى ، وكان ذا سمت حسن وجلالة واحتشام و وجاهة عند الماوك تفضل سيا من الغرباء وكان ذا سمت حسن وجلالة واحتشام و وجاهة عند الماوك تفضل سيا من الغرباء

<sup>(</sup>١) مؤ لف للمصنف مطبوع في الهند . (٢) ويقال «الحلالي» بفتح ثم تشديد .

من العاماء و نحوه عظيم الرغبة في الاجتماع بذوى الفضائل محباً للمذاكرة معهم ولذا رغب في تزوجه بابنة الشريف شمس الدين ابن أخى التقالحصني واستولدها ابراهيم وغيره وزوج ابنه الصغيربابنة الكال بنالهام حين مجاورته بمكة ولكن لكونه لم يوافق على تركه بمكة حين رجوعه لمصر ولا سمحهو أيضاً بفراق ولده تفارقا. ومن لطائفه أنه لما اجتمع بيحيى العجيسي حين ورد مكة صحبه ابن البارزي سنة خسين رام جر الكلام معه في شيء من العلم ليستأنس به جرياً على عادته ، فكامه يحيى بما فيه جفاء وعض على شفتيه على طريقته فلم يحتمل ذلك وبادر لفراقه قائلاً له ياشيخ أنت جمعت بين الجهل وقلة الأدب. لقيته في سنة ست وخمسين بمكة وجلست معه وحصل منه فضل ما وذلك مجاس للتدريس بالمسجد الحرام غلمة وجلست معه وحصل منه فضل ما وذلك مجاس للتدريس بالمسجد الحرام في آخر ايلة الجمعة سادس عشر ذي الحجة سنة احدى وستين بمكة وصلى عليه في آخر ايلة الجمعة ودفن بالمعلاة رحمه الله وإيانا .

( ٢٩٠) احمد بن عد بن أحمد القطب ويدعى أيضاً الشهاب بن اختيار الدين البردى الأصل الهروى المولد والدار الشافعى الواعظ نزيل بلد الخليل ولد في جادى الآخرة سنة تسع وعشرين أعامائة بجوخا - بجيم مفتوحة ثم واو بعدها معجمة من أعمال طبس - الكيلكي ممن حجوطاف البلاد ووعظ في كلهاو تكرر قدومه القاهرة وعقد حين جاء مستفتيا فيما عارضه فيه البقاعي المجلس بالازهر وأخذ حين تأخيى وكتبت له اجازة متضمنة للجواب عن مسألته وسمعته يقول:

ياعين كوني بالقليل قنوعةً فيا طول ماجاك الكنير ، وراح

(احمد) بن مجد بن احمدالمحب بن العز النويرى المسكى الشافعي. مضى فيمن جده احمد بن عجد بن عبد العزيز -

(٢٩١) احمد بن عهد بن احمد البسطامي .ممن أخذ عني بمكة .

(۲۹۲) احمدبن على بن احمد البسكرى المغربي المدنى بن عامد أخو محمد الآتي ممن أخذ عنى بالمدينة في مجاورتي بها .

(٣٩٣) احمد بن مجد بن احمدالسلي.كذا قاله ابن عزم وانه مات سنة بضعو ثلاثين.

(٢٩٤) احمد بن مجد بن احمد الحجازي . ممن أخذ عني عملة .

(۲۹۰) احمد بن مجد بن احمد المالكي . عرض عليه ابن فهد بعض محافيظه في موسم سنة اثنتين وعشرين بمَمة وأجازه وأورده في شيوخه وقال انه لم يعرفه

وأظنه ابن النسخة الماضي قريبا .

(۲۹۲) احمد بن محمد بن احمد الخطيب بمنية سمنود . ممن أخذ عنى بالقاهرة . (احمد) بن محمد بن احمد الهدوى . مضى قريباً فيمن يلقب سواسوا .

(۲۹۷) احمد بن محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن یوسف بن سمير بن خازم أبو هاشم المصرى الطاهري التيمي ويعرف بابن البرهان. ولد فيها بين القاهرة ومصر في ربيع الأول سنة أدبع وخمسين وسبعائة واشتغل بالفقه شافعياً وسمع الحديث وأحبه ثم صحب بعض الظاهرية وهو شخص يقال لهسعيد السحولي فَجُذْبه إلى النظر في كلام ابن حزم فأحبه ثم نظر في كلام ابن تيمية فغلب. عليه بحيث صار لا يعتقد أن أحداً أعلم منه عوكانت له نفس أبية ومروءة وعصبية ونظر كبير في أخبار الناس فطمحت نفسه إلى المشاركة في الملك مع أنه ليس له فيه قدم لامن عشيرة ولا وظيفة ولا مال فلما غلب الظاهو برقوق على المملكة وحبس الخليفة رام جعل ذلك وسيلة لما حدثته به نفسه فغضب من ذلكوخرج في سنة خمس وثمانين إلى الشام ثم الى العراق يدعو إلى طلب رجل مر\_ قريش فاستقرأ جميع المهالك ودخل حلب فلم يبلغ قصداً ثم رجع إلى الشام فاستغوى. كشيراً من أهلها وكان أكثر الموافقين له ممن يتدين منهم الياسوفي والحسباني. لما يرى من فساد الاحوال وكثرة المعاصي وفشو الرشوة في الاحكام وغير ذلك. فلم يزلعلي هذه الطريقة إلى أن نمي أمره إلى بيدمر نائب الشام فسمع كالمهو أصغى. إليه ولم يشوش عليه لعلمه أنه لا يجيء من يديه ثم نمي أمره إلى ناتب القلعة شهاب الدين بن الحمصي وكانت بينه وبين بيدمر عداوة شديدة فوجد فرصة في التألب. عليه بذلك فاستحضر ابن البرهان واستخبره وأظهر أنهمال الى مقالته فبث لهجيع ما كان يدعو إليه فتركه ثم كاتب السلطان بذلك كله فاماعلم بذلك كتب الى النائب يأمره بتحصيل ابن البرهان ومن وافقه على رأيه وبتسمير هم فتورع النائب عن ذلك وتكاسل عنهوأجاب بالشفاعةفيهم والعفوعنهم وأن أمرهم تلاش وإنماهم قوم خفت أدمغتهم من الدرس ولاعصبة لهم واستمر ابن الجمعى في انتهاز الفرصة فسكاتب أيضاً بأن النائب قد عزم على المحامرة فوصل اليه الجواب بمسك ابن البرهان ومن كان على رأيه وإن آل الأمر في ذلك إلى قتــل بيدمر فات الياسوى خوفاً بعــد أن قبض عليه وفر الحسباني ولما حضر ابن البرهان إلى السلطان استدناه واستفهمه عن سبب قيامه عليه فأعلمه بأن غرضه أن يقوم رجل من قريش يحكم بالعدلفان

هذا هو الدين الذي لايجوز غيره وزاد في نحو هذا فسأله عن من معه على مثل رأيه من الأمراء فبرأهم فأمر بضربه فضرب هو وأصحابه وحبسوا في الخزانة حس أهل الجرائم وذلك فيذي الحجة سنة ثمان وثمانين واستعملوا مع المقيدين ثم أفرج عنهم في ربيع الأولسنة إحدى وتسعين فاستمر ابن البرهان مقيابالقاهرة على صورةاملاق إلى أن مات لأربع بقين منجمادي الأولىسنة نمان وحيداً فريداً بحيث لم يحضر في جنازته الا سبعة أنفس لاغير ورأيته بعد موته فقلت له أنت ميت قال نعم فقلت مافعل الله بك فتغير تغيراً شديداً حتى ظننت أنه غاب ثم أناق فقال نحن الأن بخير لكن النبي عَيْنَاتُهُ عتبان عليك فقلت لماذا قال لميلك إلى الحنفية فاستيقظت متعجبا وكنت قلت لكثير من الحنفية إني لأود لوكنت على مذهبكم فيقال لماذا فأقول لكونالفروع مبنية على الأصول فاستغفرت الله من ذلك ، قال وقد كنت أنسيت هذا المنام فذكر نبه شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري بعد عشرسنين . وكان ذا مروءة علية و نفس أبية حسن المذاكرة والمحاضرة عارفاً بأكثر المسائل التي يخالف فيهاأهل الظاهر الجمهور يكثر الانتصار لها ويستحضر أدلتهاوما يردعلي معارضيها، وأملى وهو في الحبس بغير مطالعة بما يدل على وفوراطلاعه مسألةرفع اليدين في السجود ومسئلة وضع اليمني على اليسري في الصلاة ورسالة في الامامة ، قاله شيخنا قال وقد جالسني كثيراً وسمعت من فوائده كثيراً وكان كثير الانذار لما حدث بعده من الفتن والشرور بمساجبل عليه من الاطلاع على أحوال الناس ولاسماماحدث من الغلاء والفساد بسبب رخص الفلوس بالقاهرة بحيثأنه رأىعندى قديمامرة منها جانبا كبيرافقال لىاحذر أن تقتنيها فانهاليست رأس مال فكان كذلك لانهاكانت فىذلك الوقت يساوى القنطارمنها عشرين مثقالًا فأكثر وآل الأمر في هذا العصر إلى أنهاتساوي أربعة مثاقيل ثم صارت تساوى ثلاثة ثم اثنين وربع ونحوذلك ثم انعكس الأمر بعد ذلك وصاد من كان عندهمنها شيء اغتبطفيه لما رفعت قيمتها سن كل رطل استة إلى اثني عشر ثم إلى أربعة وعشرينثم تراجع الحاللما فقدت تمضرب فلوسأخرى خفيفة جداً وجعل سعركل رطل ثلاثين وظهرفى الجملة أنها ليست مالا يقتنى لوجود الخلل فى قيمتها وعدم ثباتها على قيمة واحدة. ذكره شيخنا في أنبائه ومعجمه بما تقدم وقال في الثاني وقد سمع بمغداد وحلب و دمشق وغير هامن جماعة من المسندين اذ ذاك ومن مسموعه على الشمس محمد بن احمد بن الصفي الفزولي منتقى الذهبي من

المعجم الصغير الطبراني كارأيته بخطااشرف القدسي ووصفه فيه بالشيخ الامام وفي الطبقة الصدر الياسو في بقراءة الحسباني وذلك في سنة سبع و ثمانين و رأيت البرهان الحلمي يطرى ابن البرهان ويصفه بالفضل و سمع معه و بقراء ته و كذلك نو رالدين بن على بن يوسف بن مكتوم بحماه ، و قال في أنبائه قرأت بخط البرهان المحدث بحلب أنشد في أبو العباس احمد بن البرهان عن الشيخ برهان الدين الا مدى قال دخلت على العلامة أبي حيان فسألته عن القصيدة التي مدح بها ابن تيمية فأقربها وقال كشطناها من ديواننا ثم جيء بديوانه فكشف وأراني مكانها في الديوان مكشوطاً ، قال المحدث فلقيت الا مدى فقال لي لم أنشده اياها و لا أحفظ منها قطعاً قال وكان الا مدى قال لي قد ذكر قبل ذلك الحكاية بزيادات فيها ولم يذكر القصيدة قال ثم لقيت ابن البرهان بحلب في أوائل سنة سبع و ثمانين فذاكر نه بما قال لي الا مدى فقال لي البرهان بحلب في أوائل سنة سبع و ثمانين فذاكر نه بما قال لي الا مدى فقال لي حيان وأنه رجع عنها وقد ذكره ابن خطيب الناصرية ملخصاً ونشيو خناوالبرهان حيان وأنه رجع عنها وقد ذكره ابن خطيب الناصرية ملخصاً ونشيو خناوالبرهان الحلي والمقريزي في عقوده وطوله وآخرون .

ابن العمدين محمد بن اسماعيل بن حسن جلال الدين بن المولى قطب الدين ابن العمدين المولى قطب الدين ابن العمدية الحربال من شيراز المرشدى نسبة لجدامه الشافعي عفيف الدين الجنيد الكازروني البلياني خليفة الشيخ أبي اسحاق الكازروني أحد المسلكين الصفوى نسبة للسيد صفي الدين الحسني الايجي لكون جدة والده لأمه أخت الصفي المعذكور الشافعي ولد في رمضان سنة إحدى وستينو ثما عائة بشيراز ونشأ بها فأخذ في النحو والصرف والمعاني والبيان عن ملاصفي الدين محمود الشيرازي النحوى الشافعي تلميذ غياث الدين الذي كان يقال له سيبويه الثاني ولذا قيل لهذا سيبويه الثالث، والمنطق عن ملا جلال الدين محمد الدواني قرية بكازرون الشافعي قاضي شيراز ومفتيها والفرد في تلك النواحي ، وفي الفقه عن السيدوجيه الدين اسماعيل بن العز ومفتيها والفرد في تلك الذواحي ، وفي الفقه عن السيدوجيه الدين اسماعيل بن العز أربع وأربعين أحياء ، وسمع الحديث على الشيرازي الشافعي المفتى ، وكلهم في سنة أدبع وأربعين وتسعين ولقيني في التي بعدها فسمع من لفظي أشياء منها المسلسل وحديث زهير ، وحضر بعض الدروس ، وسمع الباب الأخير من المسلسل وحديث زهير ، وحضر بعض الدروس ، وسمع الباب الأخير من البخاري وما في الصحيح من الثلاثيات والنصف الأول من مصنفي في ختمه البخاري وما في الصحيح من الثلاثيات والنصف الأول من مصنفي في ختمه البخاري وما في الصحيح من الثلاثيات والنصف الأول من مصنفي في ختمه المساسي وحديث وما في التي عده المناس وحديث وما في التي عده المناس وحديث وما في التي عده المناس وحديث وحضر بعض الدروس ، وسمع الباب الأخير من النه المساس وحديث وما في التي عده المناس وحديث وحديث وحديث وحديث وما في التي عده المناس مصنفي في ختمه المساس وحديث وما في التي عده المناس مصنفي في ختمه المساس وحديث وما في التي عدين الثلاثية من الثلاثية من الشرائية وما المساس وحديث و الشرائية و التي المساس وحديث وما في التي عدول المساس وحديث وما في التي عدول المساس وحديث و الشراء وما في التي و المساس وحديث و المساس وحديث و التي المساس وحديث و التي و المساس وحديث و التي المساس وحديث و المساس وحديث و التي المساس وحديث و التي المساس وحديث و المساس وحديث

وكتبت له اجازة فى كراسة ، وهو إنسان فاضل متميز نير الشكالة فصيح العيارة أم اختل أمره لتعانى الكيمياء وتحمل ديوناً مع كثرة تزوجه وما وسعه بعد الا الفرار لبلاده لطف الله به .

(۲۹۹) احمد بن مجد بن اسماعيل شهاب الدين الشنباري (۱) ثم السنيكي القاهري الشافعي قدم القاهرة فنزل في صوفية الصلاحية وغيرها و اشتغل يسيراً ولازم أبا العدل البلقيني وسمع بقراءتي الشمائل النبوية وختم الشفا على شيوخ في يوم عرفة و تكسب بالشهادة ولم يمهرور بها أم بالخانقاه ، وكان مديم التلاوة لا بأس به مات في رجب سنة سبع و ثمانين و أظنه جاز السنين .

(۱۰۰۳) أحمد بن محمد بن اسماعيل الصفدى الحسرى . ممن سمع على يمكة في الحجاورة الثالثة .

(۱۰۰۳) احمد بن محمد بن اسماعيل المجدى و يلقب ينو صل لشدة شقرة شعره . كان يباشر أوقاف الحنفية حسن المباشرة . مات في ربيع الأول سنة إحدى . قاله شيخنا في أنبائه .

(۳۰۲) احمد بن محمد بن الياس الشهاب بن الشمس بن الزين أحد الصاحاء المعتبرين و يسمى أيضاً عثمان الدينوري الأصل القاهري الشافعي و يعرف بالمزملاتي .

قرأ القرآن وحفظ العمدة و التنبيه وعرض على البلقيني والعراقي و و لده و السكال الدميري والتقي الدجوي و العزبن جماعة و الزين الفارسكوري وعلى ابن الملقن و البيجوري وأجازوه و البلالي وغيره ممن لم يجز ، وسمع صحيح البخاري على ابن أبي المجدوا لختم على العراقي و الميثمي و التنوخي و باشركاً بيه السقاية بالخانقاه الصلاحية المجدوا لختم على العراقي و الميثمي و التنوخي و باشركاً بيه السقاية بالخانقاه الصلاحية وكان لذلك يعرف بالمزملاتي وكان خيراً أجاز لي ومات .

(۳۰۳) احمد بن محمد بن أيدمر الشهاب أبو العباس الابار . سمع على صدقة الركني العادلي تصنيفه منهاج الطريق وحدث به في سنة عشرين . وممن سمعه منه النور بن الركاب (۲) المقرى .

(٣٠٤) احمد بن محمد بن بركوت الصلاح بن الجال بن الشهاب المسكيني الاصل نسبة لمسكين الدين الميني لكونه معتق سعيد معتق جده صاحب الترجمة القاهري الشافعي دبيب ابن البلقيني ووالد البدر محمد الآتي وأبوه ويعرف أولا بأمير حاج ولد في سنة إحدى وعشرين وتمانمائة بالقاهرة ونشأ في كفالة أمه و تحت نظر زوجها ابن البلقيني وقرأفي اقرآن وكل من المنهاجين الفرعي وألفية ابن مالك و بعضاً من جامع المحتصرات وأقام مدة بزى الجند شم بعد أن كبر تزيا

<sup>(</sup>۱) في الاصل «السنبادي» . (۲) بالتشديد .

الفقهاءوعدله بعض الحنفية وصار يركب مععمه المشار اليه للدروس وغيرهاوو لع بالنظر في بعض دواوين الشعراء وأتقن الموسيقي وتحوها وتردد لكل من الحناوي والأبدى في النحو والبوتيجيي في الفرائض وكان فيما بلغني يثني على ذكائهوالعز عبد السلام البغدادي والكافياجي في آخرين منهم ابن المجدى كل ذلك يسيراً جداً وحضر دروس عمه في الفقه والحديث وغيرهما وكذاسمع على شيخنا اليسير اتفاقاً وعلى البدر النسابة والعلاء القلقشندي والكال بن البارزي وتمام أربعين نفساً الختم من البيخاري بالظاهرية القديمة في آخرين . وحجمع أمه وأول مااستنابه عمه في قضاء خانقاه سرياقوس ثم انفصل عن قرب ولزم بابه والانتماء لولده البهاءأبي البقاء وكذا التردد للولوى البلقيني معالأخذ عنه في العجالة وغيرها ولما مات البهاء استقل بالتكلم عمه وانقاد له جداً ولم يصد عنه بوجه من الوجوه بل حضر الوصايا والتحدثات والتعازير وشبهها م يجلب نفعاً دنيو يافيه وصارما يشغر (١) من الوظائف يعينه له حتى يرغب عنه أو يبقيه ولم يتمكن أحد من ابرام أمر ولو قل بدون مراجعته وقام في بابه عا لاينهض باعبائه غيره وقصد بالهدايا الجليلة من النواب والمباشرين والجباة ونحوهم وأحدث له عمه في كثير من الاوقاف. التي تحت نظره إما نيابة أو مباشرة أو غير دلك خارجاً من المرتبات التي في أوقاف الصدقات وغيرهافتأثل (٢) وكثرتأمو الهوذخائره وصفى لونه ووقتهواقتني الكتب النفيسة والاملاك وزاد فىالتنعم والتبسطني أنواعالمآ كلوالمشارب وسائر التفكهات ومشي على طريقة أماثل المباشرين في الخدم والاتباع والمركوب خصوصاً من وقت تزوجهابنة السرباي على الفسخ على زوجها وصارت لهوجاهة عندالنواب (٣) فمن بعدهم وكتب له عمه في التعايين الشيخ صلاح الدين خليفة الحكم بالديار المصرية أبقاه الله تعالى وأذن له حسما بلغني في الافتاء والتدريس فأقر أالمنهاج والحاوى وغيرهما لجماعة ممن استنابهم القاضى بسفارتهأو بترقيها وغيرها كلذلك في حياة عمه ، وولى في أيامه أيضاً تدريس الفقه بالناصرية بعد أبي العدل البلقيني ثم استرضاه الولوى الائسيوطي فيهفتركه لهوااشريفية الهائية تدريسا ونظرا وتدريس الفقه بالخروبية البدرية بمصروالشهادة بوقف الصارم والخطابة والنظر بجامع المغربي بالقر بمن قنطرة الموسكي برغبة الولوى البلقيني له عنهاو تدريس الفقه بالاشرفية القديمة بعد الشهاب بنصالح والاسماع بالمحمودية بعد الشهاب بن العطار والحسبة

<sup>(</sup>١) في الأصل «يشعر» . (٢) غير منقوطة في الأصل . (٣) في الاصل «الثواب».

بالقاهرة ومصربعد الشبخ على العجمي ببدل نحو ثلاثة آلاف دينار ثم لميلث أن عزل عنها وكذا ولى بعد وفاةعمه مشيخة الخانقاه الجاولية وتدريس الحديث بها والنظر عليها برغبة النور بن المناوي الأسمرله عن ذلك والخطابة بجامع الحاكم والمباشرة به عنهأيضاً وتدريس الصالح بعد ابن الملقن بكافه للناظر ابن العيني وغير ذلك ، وما زال مرعى الجانب نافذ الأوامر عند عمه حتى بعد وفاة أمه غير أنه أنهى إلى الأشرف اينال مااقتضى عنده الأمر بسجنه فيحبس الرحبة مرة وبنفيه أخرى وفي كليهما يسترضي بالمالحتي يتخلص على كرهمنه،وقال الزيني بن مزهر حين حبسه هذا بجنايته على صاحب الحاوى حيث اقدم على إقرائه، واختني مرة بعد عزل عمه مدة من أجل الفسخ السابق لتزويجه المشار اليها وكانت قلاقل طويلة وما ظفر المعارض بأرب. ولما مات عمه رام الفات الشرف المناوي اليه فما أمكن بل صار يصرح ويلوح ويولبويؤنب ويقبح ويرجح ويدندن ويعين ممالم يحتمله صاحب الترجمة مع وفور مداراته ومراعاته حتىكان ذلك سببأ لولايته القضاء وباشره على قاعدته في باب عمه بسياسة ومداراة واحتمال وتدبير لدنياه وعدم هرج لكونه درب الأمور ولم يحتج لوسائط إلا في النادر وأظهر كل من كان يناوىء المناوىمن النواب فضلا عنغيرهم ماكان لديهم كامناحسها شرحت ذلك كله في الحوادث بل وفي ترجمته من القضاة إلى أن انفصل بعد نحو سبعة أشهر ولزم منزله غير آيس من العود مع كدر متجدد وضيق معيشة وقهرحتي مات في ليلة الحميس خامس ربيع الاولسنة إحدى وثمانين بعد أن تعلل مدة بالاستسقاء وغيره وصلى عليه من الغدبجامع الحاكم في مشهد ليس بالطائل ثم دفن في الفسقية التي فيها البلقيني الكبير وأولاده وأنكر العقلاء وغيرهم ذلك عفالله عنه وإيانا . (٣٠٥) احمد بن محد بن بطيخ شهاب الدين احد فضلاء الاطباء وخيارهم تنزل فى الجهات وكان عاقلابهي المنظر متودداً. مات في ولهذكر في اخيه على بن بطيخ . (٣٠٦) احمد بن المحب محمد بن بلكا القادري. اعتنى به أبوه فأسمعه بقراءتي وعلى ولم يلبث أنمات بالطاعون سنة أربع وستين وكان رفيقالولدى عوضهما الله الجنة. (٣٠٧) احمدبن محمد بن أبي بكربن أحمدالشهاب القاهري الحنفي والدمحمدالآتي، ويعرف بأبن الخازن وبخازن صهر يج منجك لكون أبيه كان أميناً على حواصل منجك . ولد تقريباً سنة سبع وخمسين وسبعائة بصهر يج منجك بالقرب من قلعة الجبل من القاهرة ونشأ بَها فحفظالترآن وبحث على الشهاب بن خاص بك كتاب النافع في فقه مذهبه ثم تكسب بالشهادة وعرف بالعدالة وكثرة التلاوة ولو اعتنى به في السماع لأدر كالقدماء ولكنه سمع بأخرة على التنوخي والفرسيسي والسويداوي وآخرين : وحج وجاور بالحرمين مراراً وسمع هناك على العفيف النشاوري وأبي العباس بن عبد المعطى ،وحدث سمع منه الفضلاء ، مات في ثاني جمادي الأخرة سنة ست وأربعين بسكنه من الصهر يج رحمه الله وإيانا . (٣٠٨) احمد بن محمد بن أبي بكربن الحسين بن عمر أبو الرضي بن الجال أبي اليمين المراغي المدنى أخو الحسين الآتي .سمع على جده في سنة خمسعشرة . (٣٠٩) احمد بن محمد بن أبي بكر بن رسلان بن نصير الشهاب بن ناصرالدين البلقيني الاصل القاهري الشافعي ابن أخي السراج عمر الاستي . ولد سنة ست وتسعين وسبعهائة ونشأ فحفظ القرآن وكتبأ وعرض على حجاعة وتدرب بأبيــه في توقيع الحكم واشتغل بالقراآت والعربية ووقع في الحكم ثم ناب فيالقضاء بأخرة وأم بالملكية بالقرب من المشهد الحسيني وكان حسن الصوت بالقرآن جداً فكان الناس يهرعون الى سماعه سيما في قيام رمضان من الاماكن النائيــة بحيث يضيق الشارع عنهم، وخدم ابن الكويز وهو كاتب السر ثم ابن مزهر فأثرى وصارت لهوجاهة وحصل جهات ثم تمرض أكثر من سنة بعلة السل حتى مات في سادس عشري رجب سنة ثهان وثلاثينو دفن عند أبيه بمقابر الصوفية. ذكره شيخنا في أنبائه ، ورأيته شهسد على التاج بن تمرية في اجازته لأبي عبد القادر سنة خمس و ثلاثين و رقم شهادته بخطه الحسن فلعله قرأ على التاج. (أحمد) بن علد بن أبي بكر بن سعد الله الواسطى . يأتى فيمن جده أبو بكر بن مجد بن سعد الله .

(۳۱۰) احمد بن مجد بن بكر بن سعد بن مسافر بن ابر اهيم الشهاب الدمشق النيني (۱) الشافعي نزيل مسجد القصب ويعرف بابن عون ، مات في أواخر شعبان سنة احدى وأربعين ودفن بمقبرة باب الفراديس .ارخه ابن اللبودي ووصفه بالشيخ الفقيه وقال رأيت خطه على استدعاء وما وقفت له على شيء ، وكذاذ كر البقاعي في شيوخه وأرخ موته بالظن المخطيء .

(۳۱۱) احمد بن مجد بن أبى بكر بن سليان بن احمد بن الحسن بن أبى بكر ابن على بن الحسن المؤمنين المتوكل ابن على بن الحسن الهاشيمي العباسي أخو العباس. كان أبوه أمير المؤمنين المتوكل (۱) بفتح شم سكون شم نون نسبة لنيز من أعمال مرج بني عامر من نو احى دمشق كماسيأتي.

على الله،عهد اليه بالخلافة بعده ولقبه بالمعتمد على الله ثم خلعه وسجنه حتى مات ولما خلعه عهد لابنه الآخر العباس.

(٣١٣) احمد بن عهد بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح الشهاب أبو العباس الهيشمي القاهري المالكي ابن أخي الحافظ على بن أبي بكر الاتي . ولد سنة ثمان وسبعين رسبعائة وسمع من أبيه وعمه والزين العراق وابن الشيخة والتنوخي وغيرهم وأجاز له في جملة اخوته العفيف النشاوري وجماعة ، وحدث سمع منه الفضلاء وكان خيراً يتكسب بالشهادة عند حبس الرحبة ، مات في ليلة الثلاثاء سادس ذي الحجة سنة أدبعين بالقاهرة ودفن من الغد بالصحراء بعد أن صلى عليه شيخنا بمصلى باب النصر رحمه الله وإيانا .

(٣١٣) احمد بن محد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين احمد بن الجال محمد بن الصفي عدبن المجدحسين بن التاج على القسطلاني الاصل المصرى الشافعي ويعرف بالقسطلاني وأمه حليمة ابنة الشيخ أبي بكربن احمدبن حميدة النحاس. ولد في ثاني عشري ذى القعدة سنة إحدى وخمسين وثما عائة عصر ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين ونصف الطيبة الجزرية والوردية في النحو ، وتلا بالسبع على السراج عمر بن قاسم الانصاري النشارو بالثلاث إلى ( وقال الذينَ لا يَر تُجون لقاءَ نا ) على الزين عبد الغني الهيشمي، وبالسبع ثم بالعشر في ختمتين على الشهاب بن أسد وبالسبع لجزءمن أول البقرة على الزين خلد الازهرى ، وكذا أخذ القراءات عن الشمس بن الحمصاني إمام جامع ابن طولون والزين عبد الدأئم ثم الأزهري وأذن لهأ كبرهم وأخذالفقه عن الفخر المقسى تقسيماً والشهاب العبادي وقرأ ربع العبادات من المنهاج ومن البيع وغيره من البهجة على الشمس البامي وقطعة من الحاوي على البرهان العجلوني ومن أول حاشية الجلال البكري على المنهاج إلى أثناء النكاح بفوت في أثنائها على مؤلفها وعن العجلوني اخذ النحو قرأ عليه شرح النذور لمؤلفه والحديث عن كاتبه قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه على الهداية الجزرية وسمع مواضع من شرحه على الألفية وكتبه بتمامه غير مرة ثم قرأ منه عكة أكثر من ثلثه، ولازمني في أشياءوسمع على المتوز والرضى الأوجاقي وأبي السعود الغراقي وقرأ الصحيح بمامه في خمسة مجالس على النشاوي وكذا قرأعليه ثلاثيات مسند احمد وسمع عليه مشيخة ابن شاذان الصغرى وغيرها ، وحج غير مرة وجاور سنة أربع وثمانين ثم سنة أربع وتسعين وستين قبلها على التوالي. ورجع مع الركب فتخلف بالمدينة وقرأ بمكة على زينب ابنة الشو بكيالسنن لابن ماجه وغيرها وعلى النجم بن فهدوآخرين وصحب البرهان المتبولي وغيره وجلس للوعظبالجامع الغمري سنة ثلاث وسبعين وكذا بالشريفية بالصبانيين بلوبحكة وكان يجتمع عنده الجم الغفير مع عدم ميله في ذلك؛ رولي مشيخة مقام احمد بن أبي العباس الحراز بالقرافة الصغرى وأقرأ الطلبة وجلس بمصر شاهداً رفيقاً لبعض الفضلاء وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه ولغيره أشياء بل جمع في القراءات العقود السنية في شرح المقدمةالجزرية في التجويد والكنزفي وقف حمزةوهشام على الهمز وشرحاً على الشاطبية وصل فيه إلى الادغام الصغير زادفيه زيادات ابن الجزري منطرق نشره مع فوائدغريبة لاتوجد في شرحغيره وعلى الطيبة كتب منه قطعة مزجاً وعلى البردة مزجاً أيضاً ساه مشارق الأنوار المضية في مدح خير البرية قرضتهأنا وجماعة وله أيضاً نفائس الانفاس في الصحبة واللباس والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر ونزهة الابرار في مناقب الشيخ أبي العباس الحرار وتحفة السامع والقارى بختم صحيح البخارى ورسائل في العمل بالربع وأظنه أُخَدُه عن العز الوفائي. وهو كثير الاسقام قانع متعفف جيد القراءة للقرآن والحديث والخطابة شجبي الصوت بها مشارك في الفضائل متواضع متودد لطيف العشرة سريع الحركة وقد قدم مكة أيضاً بحراًصحبة ابن أخي الخليفة سنة سبعوتسعين فيج تم رجع معه كان الله له.

(٣١٤) احمد بن مجد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن أبراهيم بن موسى الشهاب ابن الجمال الانصارى الذروى (١) المسكى ويعرف بابن الجمال المصرى. ولدفى رجب سنة ست وسبعين وسبعائة بمكة ونشأ بها ، وسمع بمسكة من العقيف النشاورى التعقبات وغيرها ومن الجمال الاميوطى ، وأجاز له العراقي والهيشمى والبلقيني والتنوخي وآخرون ؛ ودخل مع أبيه اليمن فانقطع بها وتزوج وصار يتردد لمسكة ثمانقطع بها، وحدث سمع منه الفضلاء ، مات في رجوعه من القاهرة إلى مكة بالبحر المالح أواخر سنة احدى وأربعين ودفن ببعض الجزائر رحمه الله .

(٣١٥) أحمد بن مجد بن أبى بكر بن على بن يوسف بن ابر اهيم بن موسى الشهاب بن الجمال الذروى الاصل المسكى الشافعي ابن عم الذي قبله ويعرف بابن المرشدى . ولد بمكة سنة اثنتين و ثما ثما أنة وسمع بها على الزين المراغى وغيره وحفظ

<sup>(</sup>١) بكسر أوله وسكون ثانيه ثم واونسبة لذروة سربام من صعيد مصر على تقدم .

المنهاج وغيره وحضر دروس ألفقه وغيره عند غير واحد بمكة، وزار المدينة في بعض السنين ماشياً ، ودخل اليمن غير موة منها في صحبة أبيه سنة ثلاث وعشرين وعاد في آخرها فأدركه أجله في البحرعلي تحويومين فات غريقاً شهيداً في نصف ذي القعدة منهاوفاز بالشهادة وكان ذاخيرودين وعبادة وحياء. قاله الفاسي في مكه. (٣١٦) أحمــد بن مجد بن أبي بكر بن على بن يوسف الشهاب بن النجم ابن عم اللذين قبله ويعرف بابن المرجاني .سمع على الزين المراغي في سنة ثلاث عشرة صحيح مسلم والبخاري وابن حبان بفوت يسير منهما واليسير من إبي داود ، وتوجه من مكة في سنة عمان وثلاثينأوالتي بعد هالبلاد الهندفأقام بكنباية وكان يقرأ الحديث عند ملكها ويثيبه على ذلك حتى مات في المحرم سنة سبع وستين . (٣١٧) أحمد بن عجد بن أبي بسكر بن عمر بن اسماعيسل بن عمر بن السلار الشهاب الصالحي ابن أخي الشيخ ناصر الدين ابراهيم . ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وسبعائة ، وسمع من الشرف بن الحافظ وابن التائب وعد بن أحمد بن راجح وغيرهم؛ وأحضر على الحجار جزء أبي الجهم؟ وأجاز له أيوب بن نعمة الكحال وجماعة ؛ وحدث سمع منه الحافظ الغرس الأقهرسي،أجازلي من دمشق . ومات في سابع عشر ذي الحجة سنة احدى. ذكره شيخنا في معجمه وأنبأنه ثم المقريزي في عقوده.

(۳۱۸) أحمد بن مجد بن أبى بكر بن عمر بن أبى بكر بن عهد بن سليمان بن جعفر بن يحيى بن حسين بن محمد بن أحمد بن أبى بكر بن يوسف الشهاب ابن البدد المحزومي السكندري المالمكي ويعرف بابن الدماميني ، ولد في سنة تسعين وسبعائة بالاسكندرية و نشأ بها فقرأ القرآن على الشيخ مقبل والشهاب بن اللاج وغيرهما وصلى به وحفظ الرسالة لا بن أبى زيد وألفية ابن مالك والحاجبية وقطعة كبيرة من محتصر الشيخ خليل ، و تفقه عند أبيهوالكال الشمني والفقيه سعيدالسكندريين وغيرهم ، وعرض مقدمة في العربية على السراج البلقيني و ابن خلدون والشرف الدماميني وغيرهم وسمع الحديث على ابن الموفق و ابن الحراطوابن الهزير والتاج بن موسي، وأجاز له أبوهريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون، والتاج بن موسي، وأجاز له أبوهريرة بن الذهبي وأبو الخير بن العلائي وآخرون، وقدم القاهرة فحدث بهاسمع منه الفضلاء سمعت منه بالقاهرة ثم بالاسكندرية ، وكان انساناً حسناً منعز لا عن الناس ذا وجاهة في بلده مع ثنائهم عليه بالخير والفضيلة أحكنه كان أحد شهود الخسولو تعفف عنها كان أولى به وقد تعاني الآدب وقتاً، أحكنه كان أحد شهود الخسولو تعفف عنها كان أولى به وقد تعاني الآدب وقتاً،

ونظر فى دواوين الشعر فحفظ من ذلك جملة صالحة كان يذا كر بها ، وربما نظم ومنه عما قال إن والده كتبه عنه فى تذكرته فى ضرير:

وضرير قال لى اذ أظامت مقلتا هو سخت بالعبرات طرفى البحر و دمعى درة قلت لكن هو بحر الظامات مات قريب سنة ستين تقريباً بالاسكندرية -

ابن الشيخ ناصر الدين الجزرى الأصل السكندرى المالكي ويعرف بابن قرطاس الشيخ ناصر الدين الجزرى الأصل السكندرى المالكي ويعرف بابن قرطاس أحد عدول الثغر في مسطبة العتالين منه ولد سنة خمس و ثمانين و سبعائة تقريباً بالنغر وقرأ به القرآن وصلى به ، وحفظ الرسالة وغالب ألفية ابن مالك وبحث الرسالة على سعيد المهدوى مع بعض ابن الحاجب الفرعى وبعض الألفية وجميع الجرومية ، وسمع الموطأ على الحكال بن خير وأبى الطيب عد بن احمد ابن علا بن علوان والشفا وسداسيات الرازى على أولها ، ودخل القاهرة في سنة ابن محمد بن المحمد والشهاب بن المحمرة (۱) وغيرها وعنى بالشفا فقرأه على جماعة وأتقن قراءته بل والشهاب بن المحمرة (۱) وغيرها وعنى بالشفا فقرأه على جماعة وأتقن قراءته بل والشهاب بن المحمرة (۱) وغيرها وعنى بالشفا فقرأه على جماعة وأتقن قراءته بل بالسيرومين لقيه البقاعي وقال انه مات في حدود سنة أربعين بالاسكندرية وأبوه باليسيرومين لقيه البقاعي وقال انه مات في حدود سنة أربعين بالاسكندرية وأبوه عن أخذ عنه شيخنا وأرخه في سنة تسع وتسعين أو بعدها .

(۳۲۰) احمد بن محد بن أبي بكر بن محد بن سعد الله الشهاب أبو العباس المقدسي شم القاهري ويعرف بالواسطى ولدسنة خمس وأربعين وسبعائة وسمع على الميدومي المسلسل وغيره وعلى البرهان بن جماعة ، وقدم القاهر قفأقام بها نيفاً وعشرين سنة ولكن ماشعر به أهلها حتى أفادهم اياه الزين عبد الرحمن القلقشندي في سنة ست وعشرين فتبادر الناس إلى السماع منه واستدعى به كل من الولى العراقي وشيخنا والتلواني لمجلسه فأسمع عليه طلبته وأكثر الناس عنه ، وفي الموجودين عن سمع منه الشهاب البيجودي الماضي ، وكان خيراً ديناً يكثر الجلوس بالادميين منه الشهاب البيجودي الماضي ، وكان خيراً ديناً يكثر الجلوس بالادميين كأنه كان أدمياً مواظباً على الصلاة على عاميته جلداً جاز التسعين وهو قوى البنية (۲) قليل الشيب لايشك من رآه انه لم يجز السبعين أو نحوها. مات في ليلة البنية (۲) قليل الشيب لايشك من رآه انه لم يجز السبعين أو نحوها. مات في ليلة الأربعاء حادي عشر رجب سنة ست وثلاثين بالقاهرة وصلى عليه من الغد

<sup>(</sup>١) في الاصل « المحمدة» وهو غلط. (٢) في الأصل « التنبيه ».

بالمصلى خارج باب النصر ودفن بالقرب من تربة الشيخ جوشن . وقــد ذكره شيخنا في معجمه والمقريزي في عقوده كلاهما باختصار .

(۳۲۱) احمد بن مهد بن أبى بكر بن محمد بن الشيخ أبى الحسن على الشهاب الحسيني العلوى الدهروطي ثم المصرى الشافعي ويعرف بابن الدقاق. ولدبدهروط وتحول منها لمصر وأخذ الفقه عن والعربية عن ابن عار وناب فى القضاء وكان مات فى رجوعه من الحيج فى المحرم سنة ست وستين ودفن بعجرود وكان قد جاور عمكة وأقرأ.

(احمد) بن مجد بن ابى بكر بن محمد القسطلاني . مضى فيمن جده أبو بكر بن عبد الملك بن مجد بن احمد .

(٣٢٢) احمد بن محمد المدعو مظفر بن ابي يكر بن مظفر بن ابراهيم الشهاب التركماني الاصل القاعري الشافعي شقيق عمر الآتي وأمهما تونسية اقامت في صحبة والدهم خمسين سنة لم يختلفا ويعرف بابن مظفر . ولد تقريباً سنة اربع وثمانين وسبعهائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وتلاه لأبي عمرو على ابيه والبعض من الشاطبية والمنهاج وقرأفيه على النو دالادمي واجتمع بالأبناسي الكبير وحضر دروس الابناسي الصغيروصحب الشهاب احمد الزاهد ثم الجال الزيتوني وتكسب في بعض سني الغلاءبستي الماء وإقراءالاطفال وقتاً ، وممن قرأ عنده الشمس محمد بن الغرزوبة ، وانتفع في العزلة والتقلل وكان كثير السياحة يتوجه للقرافة على قدميه لزيارة الشافعي والليث وغيرهما ويتفكر في عجائب المخلوقات متقللاً من الدنيا بل متجرداً لايلوي على أهل ولا مال ماعامته تزوج قط الا قبيل موتهفيما قيل لاقصداً للاستمتاع بل السنة ، وعرض عليه بعد أخيه التكلم له في وظائفه فأبي مؤثراً الانفراد وحب الخول وعدم الشهرة بل ربحا فر من بعض من يقصده للدعاء قانعاً باليسير حريصاً على مواساة قريبة له لا بعدم عامما بأخذ مالعله يرد عليه مائلاً لخالطة الفقراء ونحوهم ، كل ذلك مع لطف العشرة والتودد والأدب والفصاحة والسمت وحسن التلاوة والصلاة واستحضار أشياء من مقامات الحريري وغيرها من نكت وفوائد، وللناس فيه اعتقاد ، ولما قدم العلاء البخاري مصر عرضوا عليه أن يؤم به ففعل أم أعرض عن ذلك لكثرة القاصدين للعلاء وميله للعزلة ، وصار بأخرة ببيت بالمنكو تمرية ويؤثرها على غيرها لقلة من يأوى بها فكثرت مجالستي معه بها وصليت خلفه

وسمعت قراءته الشجية بل قرأت عليهالفاتحةوسمعت من كلماتهالنافعة جملة ودعالى كثيراوأخبرني بجملة من أحوال أبيه المذكور في سنة تسعو تمعين . مات بالاسهال في يوم السبت ثاني عشر صفر سنة ست وتسعين ودفن من يومه رحمه الله وايانا. (٣٢٣) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحبى الشهاب القرشي الماني الحرضي ثم الزبيدي الشافعي نزيل القاهرة ثم مكة ويعرف بألزبيدي . ولد سنة ثمان وأربعين وثمانمائة تقريباً وتفقه في بلاده بالفقيه عمر القمني أخل عنه الارشاد لشيخها بن المقرى قراءة وسماعاو أجاز له في سنة سبع وستين ، وقدم القاهرة فقر أالقر اآت فيما خبرني به على إمام الأزهر النوري وعبد الدأم والشهاب السكندري وابن كزلبغا أم على الزين جعفر السنهوري ولازم الزين زكريا وحمل عنه شرحه للبهجة والجوجري وقرأ عليه الارشاد أيضا ووصفه بالشيخ الفاضل العالم الكامل وقال قرأه بفهم ودراية بحيث اطلع على خباياه وفوائده واتضحت له معانيه مع تقييد شوارده وحصل شرحه له وقرأ عليه وسمع قطعة منه ، وقال إنه كان السبب في تأليفه له فطالمًا سأل فيه ووصفه بالفقيه الفاضل المقرىء المجود المفنن وأذن له في افادتهما وذلك في سنة ثمان وسبعين وكذا أخذ عن ابن قرقماس وسمع على جماعة من المسندين البديع وحصلهما مع شرح الهداية وقرأ قطعة منه وغيرها من تصانيني وغيرها وكتبت لهم إجازة حسنة وتصدى بمكة لاقراء المبتدئين وانتفعوا به في القراآت وفي العربية مع خير وسكون وتقنع واقبال على شأنه ومحبة في العلم وأهله وارفاد للفقراء بعيشة في بعض الأوقات ولكنه جامد الحركة : وقد قسدم القاهرة في أثناء سنة ثمان وثمانين ثم عاد لمكة وسافر منها إلى اليمين وأخذ منه رأس علمائه الفقيه يوسف المقرى شرحى على الألفية ونعم الرجل، ثملًا تزايدت فاقته سيما حين الغلاء مَكَةً في سنة ثمان وتسعين عاد الى اليمن لطف الله به .

(احمد) بن النجم محد بن أبى بكر الشهاب المرجاني الاصل المكي . مضى فيمن جده أبه بكر بن على بن يوسف .

(٣٧٤) احمد بن محد بن حاجى بن دانيال الشهاب أبو العباس الكيلانى الشافعى المقرىء ويعرف بالحافظ الاعرج؛ برع فى فنون وأتقن القراآت مع ابن الجؤرى وغيره وأقرأها غير واحد؛ وممن قرأ عليه جعفر السنهورى ، وأثبت شيخنا اسمه فى القراء بمصر فى وسط هذا القرن ، ومات فى الطاعون بعد الأربين .

(احمد) بن مجد بن حذيفة المسيرى. مضى فيمن جده أحمد رأيته منسوباً لذلك فيمن سمع على التقى بن فهد بمكة .

(٣٢٥) احمد بن مجد بن حسب الله القرشي المكي ويعرف بابن الزعيم . مات ابوه وهو صغير فاستولى أخوه على ماله وفات منه وعوضه بيسير من النقد فأضاعه الآخر واحتاج الى أن صار يتكسب بالخياطة ثم عاجلته المنية بالاخترام في منتصف جمادى الآخرة سنة تسم بمكةو دفن بالمعلاة عن نحو ثلاثين فأزيد. قاله الفاسي في مكة. (٣٢٦) احمد بن محمد بن حسن بن الشيخ أبي الحسن الشهاب اللامي نسبة لجده والد الشيخ مصباح الصندلي ثم القاهري الشافعي ويعرف بالصندلي . شيخ معمر كثير التلاوة والعبادة معالسكون ممنرافق الشيخمهنافي الأخذ عن شيخنا والشهاب بن الحمرة والقاياتى وكذا أخدعن ابراهيم الادكاوى وقال الغمرى فيهوفى مهنا كاسيجيءهناك أنهماخلاصةالناسأو تحوهذا ﴿ وتزايداعتقاد الكمال إمام الكاملية فيه . مات في ليلة الأحد ثامن عشرى ذىالحجة سنة تسعوثمانين وقد جازالتسعين وصلى عليه من الغد بجامع الأزهر في محفل مأنوسودفن بجوار الشيخ سليم بالقرب من تربة طشتمر همص أخضر، وكنت ممن أحب سمته وسكو نهوزرته مراراً رحمه اللهوإيانا . (٣٢٧) أحمد بن مجد بن حسن بن على بن عبد الرحيم اللقاني الأصل القاهري أحد فضلاء المالكية أبود أثكله أبو اهوقدقار بالمراهقة في ربيع الثاني سنة خمس وتسعين. (٣٢٨) أحمد بن محمد بن حسن بن كريم - بضم أوله \_ البعلي التاجر . سمع في سنة خمس و تسعين ببلده صحيح البخاري على التقى عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن الزعبوب أنابه الحجار وحدث سمع منه الفضلاء. ومات قبل رحلتي . (أحمد) بن عجدبن حسين بن ابراهيم . مضى في أحمد بن مباركشاد .

(٣٢٩) أحمد بن أبى الخير مجد بن حسين بن الزين مجد بن الامير مجد بن القطب مجد بن أبى العباس الشهاب أبو العباس القسطلاني المكي . سمع بهامن العفيف النشاوري وغيره وأجاز له في سنة سبعين جماعة واشتغل قليلا وجو دال كتابة وصار يكتب الوثائق ويسجل على الحكام مع تأديبه الا بناء بالمسجد الحرام تحت منارة باب على مات في العشر الاخير من شو ال سنة ثلاث بمكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و العشر الاخير من شو ال سنة ثلاث بمكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و العشر الاخير من شو ال سنة ثلاث بمكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و دفن بالمعلاة . ذكره الفاسي في مكة و دفن بالمعلاة . ولد منه التا و عشر ين و عملا و ع

(أحمد) بن محد بن حسين النصيبي . مضى بدون محد .

الحرانى الاصل المدنى والدعبد القادر الآتى و يعرف بالحجار. عمن سمع منى بالمدينة . الحرانى الاصل المدنى والدعبد القادر الآتى و يعرف بالحجار . عمن سمع منى بالمدينة . (٣٣٢) أحمد بن عبد بن خليل بن أحمد بن عبد القادر بن عرفات الشهاب بن خليل الخباز جده و المتصرف أبو ه الشافعي نزيل المنكو تحرية وقتا . قرأ القرآن و المنهاج واشتغل في الفقه و العربية و المعانى وغيرها . ومن شيو خه الزين الا بناسى و البدر ابن خطيب الفخرية و ابن قاسم و أخى ، و لازمنى فقرأ البخارى وغيره و سمع أشياء و تولع بالميقات ففهم شأنه ، و باشر بالمدرسة الجالية ناظر الخاص نيابة و كتب بخطه أشياء كشرحى للا لفية و جلس شاهداً مع ابن داود .

الحلبي الحنفي الآتي أبوه . ولد في سادس شو السنة أربع و ثمانين وسبعهائة بحلب الحلبي الحنفي الآتي أبوه . ولد في سادس شو السنة أربع و ثمانين وسبعهائة بحلب وسمع بهاعلى الشهاب بن المرحل إلى الطلاق من النسائي وأجاز له الشمس العسقلاني المقرى و محد بن عمر بن عوض وغيرها وحدث سمع منه الفضلاء . لقيته بحلب وقد شاخ وكف فقرأت عليه من أول النسائي جزءاً وكان خيراً كثير المحافظة على التلاوة الحسنة وشهود الجماعات مداوماً على السبع في الجامع الكبير نحو أربعين سنة حسن المعرفة بالتعبير مشهوراً به صنف به حادى العبير في علم التعبير، وحفظ في صغره المختار واشتغل على أبيه وغيره ، ولم يل القضاء كأخو ته ولذا كان البرهان الحلبي يقدمه ، بل أقام مدة يتكسب من صناعة الحرير وهي عقد الازرار فاما كف تعطل . مات في حدود سنة ستين ظناً .

(٣٣٤) أحمد بن مجدبن رجب شهاب الدين بن ناصر الدين أحد الامراء العشرات بالديار المصرية وحجابها الصغار . مات في يوم الاحد حادى عشر رجب سنة خمس وكان شاباً جميل الصورة شجاعاً باسلا .

(أحمد) بن مجد بن رمضان الحجازى. فى أحمد بن مجد بن جبريل بن احمد. (مهمه) أحمد بن مجد المائين من أماليه وأظنه ابن العراق هكذا فيمن سمع منه المجلس الحميين بعد المائين من أماليه وأظنه ابن مو سنالذى كان بارعاً فى النحو وغيره وأخذ عنه الشمس الجوجرى والسراج بن حريز وغيرها وقال بعض المالكية إنه كان يحضر دروس أبى القسم النويرى الى آخر وقت وأنه كان يزعم أخذه عن بهرام، وسيأتى فى أواخر الأحمدين ممن لم يسم

آباؤهم وأنه عمر وماتسنة اثنتين وستين .

(أحمد) بن عد بن سالم بن عد بن قاسم . هو شميلة ، يأتي في المعجمة .

(۳۳۹) أحمد بن مجد بن سعيد الشهاب الشرعبي اليماني التعزى الشافعي المقرى، نزيل السميساطية من دمشق إمام عالم مقرى، مفنن أديببارع لقيه البقاعي وقال انه ولد باليمن سنة خمس وتسعين تقريباً . ومات في يوم الخيس ثاني عشرى ذى الحجة سنة سبع وثلاثين بدمشق .

(٣٣٧) أحمد بن على بن سعيدالحصى الشافعي . ولد في ثانى عشر ذى القعدة سنة ست عشرة و ثما نمائة وقال انه سمع من شيخنا المسلسل و أنه أخذ عن الشرف المناوى و بلديه الشمس بن العصياتي و لقيه الشمس بن مسدد المدنى بعد الثمانين فأخذ عنه .

(٣٣٨) أحمد بن محد من سليان الشهاب أبوالعباس بن أبي أحمد القاهري الشافعي ويعرف بالزاهد. أخذالتصوف عن القطبالدمشقي الاصفهيدي وتسلك به وبغيره والفقه عن الشهاب بن العهاد وانتفع بتصانيفه كــــثيرا ؛ وتلقن من الشهاب الدمشقى وتسلك على يديه أبو عبد الله الغمرى ومدين وعبيد الرحمن ابن بكتمر وخلق ، وصنف كـشيراً للمريدين ونحــوهم ومن ذلك رسالة النور فقه وتصوف في مجلد وبداية المسترشد وتحفة المبتدي ولمعة المنتهى وهداية الناصح وحزب الفلاح الناصح والمنية الواردة عباد الله الشاردة والكواكب الدرية اختصر فيها الرسالة الكبرى وكفاية المتعبدفي الاذكار والدعوات وآخر في الصلاة على النبي عَلِيْنَاتُهُ مع أذ كار مهمة وبيان الكبائر والصغائر ومختصرفيه نبذة من ذلك ومن مختصراته كتاب المسائل الستين والفرض والسنة من تعبد الامة والفرض المستبين في الواجب على المسلمين والنصيحة والارشاد للاعمال الصحيحة والاعتقاد وتحفة السلاك في أدب السواك وحـق الرقيق والمشي في الطريق ونصيحة العلماء لاخوانهم المؤمنين وهدايةالاحباب فى الصحة والمآب وطلب الزاد ليوم المعاد والعدة عند الشدة والنصيحة في الترغيب في الصف الأول وآداب شرب الماء والكلام على المسكرات مخدرها ومسكرها ومقدمة في الفقة والبيان الشافي في الحج الكافي في المناسك ،بل له قريب عشرة تا ليف فيها الىغير ذلك من مجالس في الفقه والترغيب في طلب العلم وذكر الحلال والحرام وبنى عدة أماكن منها الجامع الشهير بالمقسم ، واشتهر ذكره و بعد صيته ، وقدذكره

شيخنا في أنبائه فقال انه انقطع في بعض الامكنة فاشتهر بالصلاح ثم صار يتبع المساجد المهجورة فيبنى بعضها ويستعين بانقاض البعض في البعض ثم أنشأ جامعاً بالمقس وصار يعظ الناس خصوصاً النساء، ونقمو ا(١)عليه فتواه برأيه من غير نظر جيدفي العلم مع سلامة الباطن والعبادة . وكذا ذكره العيني في تاريخه ببعض ذلك فقال : الشيخ شهاب الدين أحمد المصرى المعروف بالزاهد كان يعظ وغالب وعظه للنساء وبني الجامع الذي بالمقسوقال انه مات في رابع عشري ربيع الأول سنة تسع عشرة انتهى . ودفن بجامعه المشار اليه وقبره ظاهريز ار نفعنا الله تعالى به و تأخر أصحابه الى سنة عمال و ثمانين . وهو غير احمد بن أبي بكر بن احمد الزاهد الماضي .وقد رأيت ورقة من املائه في مرض موته نصها : يقول الفقيير احمدالز اهدإنني قائل اشهد أن لا الله الاالله وأشهدأن عداً رسول اللهوأنني بريء من كل دين خالف دين الاسلام وكل فرقة غير فرقة النبي عَلَيْكِ وَكُلُّ وَهُوخَاطُر آمنت بالله وبها جاء من عند الله على مراد الله وآمنت برسول الله وماجاء عن رسول الله على مراد رسول الله وكلما خطر في وهمي أو خاطري فالله عز وجل بخلافه أستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة يؤديها إلى يوم أحتاج اليها ثم أوصيكم يا إخواني بتقوى الله والسمع والطاعة واذا دفنت فاقرأوا عند رأسي فاتحة البقرة الى المفلحون وخواتمها الى آخرها واجلسوا واقرءوا سورة يسس وتبارك واهدوهما الىواجعلوانو ابهما لى وقولوا اللهم انانسألك بحق مجد وآل مجد ان لاتعذب هذا الميت ثلاثاً وتصدقوا عني سبعة أيام بما تيسر من حين الدفن من خبر أوفلوس أوماء واخو اني الفقراء يكو نوا أوصياء على الجامع والاولاد شمس الدين الشاذني أظن الحنفي والشيخ مسعودوعبد الرحمن وحسن وعبيد ومسطرها والشيخعلى بن المغربي وعبدالرحمن الشاذلي والشيخ زين الدين السطحي ومجدالعطوفي والشيخ أحمد الحصصى وموسى وعياش والشيخ احمدالسقا والشبخ احمد السنبوسكي ونورالدين البهرمسي (٢) هووالد مجد صهر الغمري وعلاء الدين القطبي والشيخ عبد الرحمن بن بكتمر والشيخ يوسف الطيلوني والفقير مجدبن الجمال والشيخ ابراهيم البطايني ألشامى وابراهيم النقيب والشيخ يوسف البوصيري والشيخ يوسف الصفي والقاضي بدر الدين بن مزهر والشيخ أبو السعو دوعبد الله الكيماني والشيخ عز الدين. الحكيم وعلاء الدين بن بدريعني المجدد لجامع الواجهة تجاه حمام ابن الرطيل. (١) في الأصل غير منقوطة . (٢) نسبة لقرية من المحلة الغربية .

والشيخ مجد القيسوني وعبد الله الليموني وزين الدين بن قاسم وبدر الدين خادم الشيخ والمعلم على النقلى والشيخ محمد أخو بدر الدين والحاج ابن الابوقيري والشيخ ابراهيم الابناسي يعنى والدعبد الرحيم والشيخ عبدالله الغمري يعني الواعظ الذي تزوج الغمري ابنته والشيخ محمدالغمري والمرجى والشيخ الزفتاوي لعلهعمر والشيخ على خادم جعفر الصادق وشمس الدين بن البيطار وجمال الصغير والشيخ احمد والمعلمسلمان الخامي والشيخ احمد خادم سيدى نصر والحاج احمد ابن بطوط وشمس الدين محمد بن البرددار يكونوا أوصياء على الجامع والاولاد مجتمعين ومتفرقين .ثم نقل عنه الجماعة الحاضرون أنه قال هؤ لاء ركب الى الجنة . وبخطه رسالة نصها الحمدلله على كل حال من احمد الزاهد الى الولد الشيخ محمد الغمرى لطف الله به وغفرله وختم له بخيروااسلام عليك وعلى الجماعة ورحمة الله و بكاته ونسأل الله تعالى كال الاعانةاك وللأصحاب على خيرى الدنيا والآخرة والقصدمن هذهالرسالة ذكرها . وأخرى افتتحها بقوله : الحمد لله على كل حال من احمد الى الشيخ محمد الغمري وجماعة الفقراءالسلام عليكم ورحمةالله وكاته وليحذرأن يكونخاطركم متغيراً لقلة الاجتماع فانتم للفقير ضرورةمن جهة جمع البدن وألم فيه يمنعني الاجتماع فان كان عندكم التفات إلى حركة سفر فلاذن معكم وآن كان ثم اقامة بشرط أن لا تلتفتوا الى اجتماع إلا إذا قدر ولا بأس أن تقابل إلى آخر ماكتب. وأخرى بعد الحمد والصلاة من احمد الزاهدإلى جماعة الفقر اءلطف الله بهم أجمعين وأعانهم على طاعته وجعلهم من خواص عباده بفضله ورحمته آنه على مايشاء قدير والفقير بلغهفضل الله تعالى عليكم من محبة الخلق وقبولهم والمنزل الصالح والاعانة على ذلك تيسير الرزق فلله الحمد فأكثروامن الشكر والدوام علىالعبادة والذكر جمعنا الله وإياكم في دار كرامته مع المتقين الاخيار والفقير لابد له ان شاء الله تعالى من الهجرة اليكم والاقامة عندكم أياماً بعد أيام قلائل فان الفقير معوق من جهة عمارة الى آخرها. (٣٣٩) احمد بن محد بن سليمان بن أبي بكر الخواجا شهاب الدين الدمشق والد العلاء على الآتي ويعرف بابن الصابوني . باشر قضاء دمشق حين تولاه والده ونظر جيشه وبني جامعاً خارج باب الجابية وكان خيراً .مات في ليلة ثامن عشري المحرم سنة ثلاث وسبعين بقلعة دمشق وكان معتقلاً بها ثلاثة أشهر وصلى عليه من الغد بجامع دمشق ودفن بجامعه عفا الله عنه واليانا .

(٣٤٠) احمد بن محمد بن سبيل الطاهري المدني . ممن أخذ عني بها .

(٣٤١) احمد بن محمد بن شعبان الصالحي القصاد بن الجوازة (١) . مات سنة ادبع عشرة .ذكره ابن عزم .

ويعرف بابن شعيب. عن سمع منى وكذا سمع على الشاوى والقمصى وآخرين ويعرف بابن شعيب. عن سمع منى وكذا سمع على الشاوى والقمصى وآخرين ولازم ولد شيخه أبا العباس الغمرى وصار مقصوداً فى كثير من حوائج اهل تلك النواجي، وحج غير مرة منها فى سنة ست وخمسين وتكرر قدومه مع المشار اليه القاهرة، وتعلل فيها آخر قدماته أزيدمن شهر وحمل منها وهو ضعيف جداً إلى شرنبابل فأقام بها يسيراً ثم مات فى يوم الاربعاء تاسع عشر رجبسنة تسع وثمانين وقد جاز الستين وخلف مبلغا ما كان الظن فيه القدرة عليه وحصل التأسف على فقده فقد كان عالى الهمة درباً عاقلا من أجل أصحاب المشار اليه وأنفعهم له كما أن ولده كان من اصلح أصحاب أبيه رحمهم الله وايانا المناه واينا المناه وايانا المناه والمناه وال

الشمس بن الصلاح بن الفخر بن النجم بن الحيوى الاشليمي (٣٥) ثم الحسيني القاهرى الشمس بن الصلاح بن الفخر بن النجم بن الحيوى الاشليمي (٣١) ثم الحسيني القاهرى الشافعي تزيل البرقوقية ويعرف بابن صالح ويقال له أيضاً سبط السعودي يعنى الشيخ العالم المبارك الأديب المصنف الشمس السعودي ولكن شهرته بابن صالح أكثر لأن جده كان كما قدمت يلقب صلاح الدين فغلب عليه الصلاح بغير اضافة وربما قيل له صلاح فظن انه اسمه وكان آخر أجداده محيى الدين قاضى الدمابر وجده الصلاح ذا أمو أل عظيمة ومكارم عميمة واتصال بالأكابرويكي انه مر به بعض مشايخ العرب فأضافه فقال إنه لم ير أكرم من ثلاثة كلهم فقهاء والصلاح أكرمهم. ولدفي العشر الأول من ربيع الأول سنة عشرين وثما عالم المناك ومقدمة الحناوي والنقيس، وعرض على شيخنا والحب بن نصر الله والحيد البرماوي وأجازوه وغيرهم، وأخذ عن القاياتي الفقه والاصلين والصرف وغيرها والفقه وأصوله عن الونائي وأصول الدين عن الشمني والعربية عن الخياوي والفقه والعربة عن الفقيه النسابة ولازم العز عبد السلام البغدادي والعضد الصيراي شيخ أيضاً عن الفقيه النسابة ولازم العز عبد السلام البغدادي والعضد الصيراي شيخ

<sup>(</sup>١) بفتح ثم تشديد ومعجمة . على ماضبطه المؤلف فى الكلام على خليل بن محمد ابن . . بن شعبان . (٢) فى الاصل «صلح » كافى الخطوط القديمة من إسقاط الالف المتوسطه ، وفى مواضع من الضوء «صالح» . (٣) فى الاصل « الاسليمى» .

البرقوقية في المعانى والبيان والصرف وغيرها وأبا القسم النويري في المنطق والعروض وأخذ شرح النخبة وغيره عن شيخنا، ثم كان بعد ممن جفاه مع أنه كان يقول كنت أجيئه وأنا في غاية الانحراف منه فما أفارقه الاوقد امتلاً قلميله حباً بخلاف غيره فالني كنت آتيه وأنا ممتلى القلب من حبه فبمجردأن يقع بصرى عليه ويناولني يده يذهب ذلك رحمهم الله، وبرع في فنون وأقبل على فن الادب ففاق فيهوطارح الادباء وقال النظم الرائق الممكن القوافي المنسجم الالفاظ والمعاني والنثر الفائق ونظم عقائد النسني التي شرحهاالتفتاز اني في قصيدة من بحر البسيط (١) رويه اللام ألف بغير حشو ، وكان هو والشهاب بن أبي السعود مع مابينهمامن التباين كفرسي رهان وامتدح الاعيان كشيخناو البهاءبن حجى والزين عبدالباسط والكال بنالبارزي وارتبط بفنائه واختص به وقتاً وحج صحبته، وولى تدريس الفقه بالاشرفية القديمة والحديث ببعض المساجد والخطابة بالمنحكية وغير ذلك وأقبل بأخرة على إقراء التلخيص وغيره وأعرض عن الانتساب إلى الشعر، وكان غاية في الذكاء أعجوبة في سرعة الادراكوالنادرة ذاكراً لمحفوظاته إلى آخر وقت مع حسن المحاضرة ولطف النسمة وظرف البزة وقلة الخوض فيمالا يعنيه ولميكن عند العز الحنبلي في معناه مثلاحتي إنه كان يكثر التأسف على فقده وسمعت بعض من يعاني الشعر من مخالطيه يقول إنه كانأرق نظماً من شعراءعصره وكذاكان الشرف بن العطار الذي لمزيداختصاصه به مال معهعن جانب شيخناينوه بهجداً ويطريه بحيث يرجحه على ابن نبأتة ، وقد كتب عنه غير واحدمن أصحابنا واعتنى النجم بن حجى بجمع نظمه ونثره فوقع لهمن ذلك الكثير وكنت بمن كتب عنه جملة كما أثبت شيئاً منها في معجمي والجواهر بل قرض لي بعض تاكيني فأحسن ومن ذلك قوله فكانني عنيته بقولى في شيخ الحديث قدياً اذنثرت عليه عقدمدحي نظيما وقد حفظ الله ُ الحديثَ بحفظه فلا ضائع إلاشذى منه طيب

ومازال يملا الطرس من بحر صدره لآلى، اذ يملى علينا ونكتب مات بالقاهرة في يوم الاثنين عاشر شعبان سنة ثلاث وستين بقبة البرقوقية ودفن بباب النصر و تأسفنا على فقده رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

(٣٤٤) أحمد بن مجمد بن صالح (٢) الشهاب الحابي ثم القاهري الحنفي نزيل الشيخونية ويعرف بابن العطار كان أبو عطاراً فقدم ابنه القاهرة فانتمى للزين التفهني وأخذ

<sup>(</sup>١) فى الاصل « الوسيط» . (٢) فى الاصل «ملح» .

عنه الفقه وغيره ونزل بالصرغتمشية والشيخونية وصار أحد المقررين لسماع الحديث بالقصر عند السلطان فأقبل الاشرف عليه وأصغى في مقاله اليه ثم عرضت له ماليخو ليافأقام بهامدة ثم سافر إلى الشام وأخذ وهو هناك عن الشمس البرماوي بقراءته فيشرح ألفية العراقي وأثني عليه وعن غيره وصحب تغرى بردى المحمودي واستقر إمامه بل عمله مباشر وقفه ولما اجتاز الاشرف بالشام سنة آمد انتمي لجوهر الخازندار ورجع معه إلى القاهرة فعاونه في اعادته بالصرغتمشيةوغيرها كتصوف بالشيخونية وحلقة في البخاري ومعلوم بالخاص، وصارت له وجاهة بحيث راجأمره عند من يصحبه أو يتردداليه من الامراء لما اشتمل عليه من التفان . والمهارة باللغة التركية وحسن الشكالة مع الفصاحة والكرم وكذا قرأعلي الزين الزركشي صحيح مسلم وعلى شيخناغالب البخاري وجميع شرح معانى الآثار للطحاوي وناب في العقود عن ابن الديري واعتذر عن رغبته فيه باضطرارهفي المجالس لمباشرته والافماكان يقصربه عن أعلى ، وباشر قراءة البخاري عند حرماس الكريمي أمير مجلس الملق فاسق ، بل لما مات شيخنا استقر عوضه في اسماع الحديث بالمحمودية ورام أخذالقراءة أيضا فنازعه البدر الدميري فيها متمسكابعدم امكان الجمع بين الوظيفتين وكانت بينهما قلاقل، وامتحن في أيام الظاهر جقمق وضرب مين يدمه ثم أمر منفيه إلى الطينة لكو نهقال لموسف المومي أحد صو فمة الشيخو نية وأصحاب الشمس الكاتب لما اجتاز به وهو في شبا كها الكافياجي وأنويزيد الرومي وقد ارخيا العدبة وقال لهما قد طولتها اذنابكما هذا يتضمن الاستهزاء بالسنة النبوية فهو كفر فانزعج يوسف من مقالته واستعان بالكاتب في انهاء الامر الى السلطان بعد الاستفتاء والكتابة بعدم الاستلزام المقالة ذلك وراسل الشهاب شيخ المكان وهو الكال بن الهمام يلتمس منه الشفاعة فيه مع كون الكال منحرفاً عنه فأجاب وكتب الى السلطان رسالة نصهاأما بعد فأن شهاب الدين بن العطار وان كان رجلاً فيه شدة فهو من اهل العلم وقد حصل له من التعزير زيادة من المبالغة وكونه أساء على خصمه فلا بد ان خصمه ايضاً اساء عليه ولو أرسلتموها الى لـكفيتكم همهما وأصلحت بينهما اللهم الا انكنتم تصغروني وتستضعفون جانبي فسترك الوظيفة لي اعز من التكام فها والقصد الصفح عنه والعفو من التتي وترك هذه الساعة العظيمة التي حصل بسببهاالردع عن العود لمثلها وكذا شفع فيه غيره من الامراء فأجاب واستمر مقما بالقاهرة يدرسو يحدث الى أن مات رحمه الله وقد اقتنى كتباً نفيسة وأشياء مهمة حضرت مبيعها . وممن أخذ عنه البرهان الكركي الامام .

(٣٤٥) أحمد بن عد بن صالح المسرى الرجل الصالح المجذوب نزيل ناحية منية ابن سلسل ويعرف بالخشاب. ولد قبل سنة سبعين وسبعائة فيما أحسب وكان البرهان بن عليبة يحفظ كثيراً من كراماته وماجرياته وأثبته البقاعي في معجمه . (٣٤٦) احمد بن محمد بن صدقة بن مسعود بن أبي الفرج الشهاب بن الصلاح الدلجي الاصل والموطن القاهري المولدعالم الصعيد ويعرف بالدلجي وهو سبط عبد المؤمن القرشي جد (١) صاحبنا عبد القادر بن عبد الوهاب الآتي ولذا يعرفهناك بسيط عبد المؤمن. ولدبالقاهرة قبيل الثلاثين و ثما عائة بيسير وانتقل مع أمه الى دلجة فحفظ القرآن والتنبيه والبهجة وألفيني الحديث والنحو والشاطبيتين وجمعالجو امعوعرض بعضهاعلىجماعة كالجلال المحلى وقالانه سمع علىشيخنا بلقرأ عليه يسيراً وكذا قرأعلى التقيبن فهدوالشو ايطي (٢) بمكة حين مجاورته بها وأخذعن المحلى والمناوى والورورى في الفقه وعن الأخير العربية وعن البامي في الأصول ولازم الزين زكريافي فنون وقدم القاهر ةغير مرة وحضر عندي مجلس الاملاء بلسألني في تقرير الضميف من الألفية مع سماعه لدروس منها ومن شرحها وقرأعلى البعض من عمدة المحتج وتناول سائره وكنتعنده بالمحل الأعلى وقد حضرمر تعندالخيضري الجاء في وأبدى من عجبه المزيد، و ناب في القضاء هناك و درس وأفتي و تزوج ابنة المحلى بعدهم عدة زوجات ، وهو وافر الذكاءقوى الحافظة يستحضر كثيراً من الحديث وشروحه والتاريخ والأدب مع مشاركة في الفقه والعربية ومزاحمة بذكائه في كل مايرومه وطلاقة وقدرة على جلب الخواطر اليه ، ولو تفرغ للاشتغال كما ينبغي لكانأمة وتزامد تعمه كثرةتو لعالملك بكثرة رزقه حين المرافعة فيهسما بعد قتل الدوادار الكبير مع أنه كان انحل عنه . مات بعد أن ضعف بصره بعلة عسر البول في تاسع ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وخلف أربعة عشر ولداً سبعة ذكور اجتهد أميرسلاح تمراز بسفارة أبى الطيب السيوطي وكونه أحد أوصيائه في عدم اخراج شيء من رزقه عنهم . ودفن بزاوية جده لأمه في دلجة ولم يخلف هناك مثله عفا الله عنه وإيانا.

(٣٤٧) احمدبن محمدبن صدقة الشهاب المصرى القادري الشافعي احد الصوفية

<sup>(</sup>١) بالاصل: صدو التصويب من ترجمة عبد القادر الآتي. (٢) بالاصل «السو ايطي» بالمهملة

بالصلاحية والجماعة القادرية .وجدت معه أوراقاً بعرض العمدةعلى البلقينى وابن الملقن والعراق والدميرى وغيرهم فيها كشط بمحل اسمه فأعرضت عنها مع امكانه ولكنه قد سمع الشاطبية على الشرف بن الكويك والزراتيتي مع شيخنا الزين رضوان فاستجزناه لذلك . مات في حدود الستين .

(احمد) بن محمد بن صلاح . هو ابن محمد بن محمد بن عثمان بن نصر بن عیسی . یأتی فصلاح لقب جده لا اسمه .

(٣٤٨) احمد بن محمد بن طلاداى شهاب الدين الباسطى ـ لسكناه حارة عبد الباسط ـ الحنفي المقرى ويعرف بدقماق . بمن لازمنى يسيراً فىقراءة الشفا وغيره وقرأ على الزين جعفر السنهورى ثم على الناصرى الاخميمى فى القراآت وحفظ الشاطبية وربما اشتغل فى العربية ولست احمده .

(٣٤٩) احمد بن محمد بن عاصد الفريائي الشامى . ممن سمع منى بمكة . (احمد) بن أبي عبد الله محمد بن أبي العباس بن عبد المعطى . مضى فيمن . جده احمد بن محمد بن عبد المعطى .

(۳۵۰) احمد بن محمد بن أبى العباس الحفصى ابن أخى السلطان أبى فارس وصاحب بجاية مات فى سنة عشر فقر رالسلطان بدله أخاه الدمال مجد قاله شيخنا فى أنبائه . (۳۵۱) احمد بن محمد بن عبد البر بن يحيى بن على الشهاب بن البهاء أبى البقاء السبكى القاهرى الشافعى أخو البدر محمد الآتى . ناب فى الحكم عن أخيه وولى نظر بيت المال بالقاهرة . مات فى ربيع الآخر سنة اثنتين ، ذكره شيخنا فى أنبائه . وقال غيره كان فقيها فاضلا درس عن أبيه بالظاهرية بدمشق ، وقدم القاهرة فلما استقر أبوه فى قضائها استقر عوضه فى نظر بيت المال ، ومات فى يوم الجمعة سابع عشرى ربيع الآخر فجأة . وغلط من زاد فى نسبه مجداً أيضاً كالمقريزى سابع عشرى ربيع الآخر فجأة . وغلط من زاد فى نسبه مجداً أيضاً كالمقريزى

(٣٥٢) احمد بن محمد بن عبد الحق بن احمد بن محمد بن محمد السنباطى ثم القاهرى شقيق الشرف عبد الحق الآتى. ممن سمع على جماعة من الشيوخوحج مع أبيه وجاور يسيراً وسافر وتقلب به فى أحوال لم ينجح فى جملة منهاوتعب قلب أخيه بسببه مع حبه له .

في عقوده فقال: احمد بن مجد بن محمدبن عبد البر.

(٣٥٣) احمد بن محمد بن عبد الحق الشهاب الغمرى ثم القاهرى الخطيب التاجر أخو على الآتى . ولد في سنة عشرين وثمانمائة تقريباً بمنية غمرو ونشأ

بها ففظ القرآن وتكسب كأبيه بالتجارة في البز وتحول بعده إلى القاهرة فقطنها وخطب أحياناً بجامع الغمرى بها ،وحجو أنجب أولاداً وسمع على بلوعلى شيخنافيا أظن . مات بعد أن تضعضع حاله و توعك قليلا في ليلة الاثنين تاسع شو السنة ثمان و ثمانين وصلى عليه من الغد بجامع الحاكم ثم بمصلى باب النصر و دفن بالقر استقرية رحمه الله .

(١٥٤) احمد بن محمد بن عبدالدائم الاشمونى الاصل القاهرى المالـكى الاتى أبوه وذاك ابن أخت الشيخ مدين ولد فى ذى الحجة سنة تسع وستين و ثما غائة وحفظ القرآن وغيره واشتغل قليلا عند الزين الابناسى وغيره و سمع على بالقاهرة فى شرح معانى الاثار وغيره ثم قرأ على بمكة فى سنة ثلاث و تسعين فى الشفا وغيره ولازمنى فيها وفى النى تليهافى سماع أشياء وكتبت له اجازة وكان نور الدين الحسنى أحد مريدى والده حين فارق مكة فى موسم سنة اثنتين و تسعين استخلفه فى مشيخة رباط السلطان فاستمر مقيماً هناك ولكن يده محبوسة عن تمام التصرف وقد تزوج هناك وجاءته بنة ، مع اشتغاله بالفقه وغيره عند بعض المغاربة وحضوره درس قاضى المالكية و انجماعه وجودة طريقته ، ثم رجع الى القاهرة والاشتغال بالفقه وغيره مع كثرة أدبه وتودده كان الله له .

(٣٥٥) أحمد بن محمد بن عبد رب النبي الشهاب البدراني . ممن سمع مني عكة في سنة أربع وتسعين .

(٣٥٦) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحمود السهروردى البغدادى . ممن شارك والده فى الاخذ عن السراج القزوينى أخذ عنه العز عبد العزيز بن على البغدادى القاضى فى سنة احدى عشرة وثمانمائة وأظنه كان حنبليا .

(۳۵۷) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الشهاب بن التاج بن الجلال بن السراج البلقيني الاصل القاهري الشافعي والد البدر محمد الآتي وأوسط الاخوة الثلاثة . ولد في سابع شعبان سنة ثمان وثما ثمائة بالقاهرة ونشأ بها خفظ القرآن عند النو رالمنو في والعمدة والمنهاج الفرعي والاصلى وألفية النحو وعرض على جده والولى العراقي والشطنوفي والشمس بن الديري والعزعبد العزيز البلقيني والجال عبد الله الاقفهسي المالكي في آخرين منهم المجد البرماوي بل قرأ عليه وعلى والده المنهاج بتمامه وعلى عم والده العلم العمدة بتمامها وشيخنا وسمع على جده وابن الكويك والشهاب البطأ محى والشمس البرماوي وقارى الهداية وغيره،

وأجاز له جماعة منهم عائشة ابنة عبدالهادى وعبد القادر الارموى ، وتلقن الذكر من البرهان الادكاوي ولبس منه الخرقة لما قدم لزيارة جده واشتغلفي الفقه عند المجد البرماوي وكانيتني على ذهنه وحضردروس جده ، وحج معوالده في سنة خمس وعشرين صحبة الرحى وناب في القضاء عن عم والده ولكنه لم ينتدب له بل أعرض عنه بعد ، ودرس بر باط الآثار النبوية برغبة أبيه له عنه وعمل الميعاد بالحسينية برغبة عم والدهالضياء عبدالخالق له عنه، وكان يذاكر بجملةمن الفوائد وانفروع محافظاً على الجماعات وشهود تصوفية بالبيبرسية والسعيدية منجمعا عن الناس باراً بوالده بن وبغيره من الفقراء سراً محباً في النكتة والنادرة طارحا للتكلف يميل الى الفضاء وأماكن النزهم عالحرص والاستقصاء في الطلب لما يستحقه ولو أدى لنقص ، كثير الوسواس في الطهارةو ترديد النية ثم بطل وصار أحسن حالا مما تقدم لاسيا في مزيد الانجماع لضعف حركته ، توعك أشهراً ثم مات في آخر صفرسنة أحدى وثمانين وصلى عليهمن الغدبجامع الحاكم فيمحفل فيه القضاة وغيرهم تقدم الناس اخوه البدري أبو السعادات ثم دفن بمدرستهم رحمه الله وإيانا . (٣٥٨) أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن خليف بن عيسى الشهاب أبو الخطاب بن الامام أبي حامد المطرى المدنى الشافعي أخو المحب محمد الآتي . سمع على أبي الحسن المحلى سبط الزبير ومن قبله على الزين المراغى في سنة خمس عشرة وثمانما ئة. (٣٥٩) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن التقي سليمان بن حمزة الصالحي الحنبلي الآتي أبوه ويعرف بابن زريق. أسره اللنكيةوهوشاب ابن عشر سنين فات أبوه أسفاً عليه كما سيأتي عوضهما الله الجنة -

(٣٦٠) أحمد بن عمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عمان الشهاب أبو الفضل السخاوى الأصل القاهرى ولدى ولدف عصريوم السبت خامس جمادى الأولى سنة خمس و خمسين و ثما غائة بسكننا بالقرب من المنكو تمرية و نشأ في كنف أبويه واجتهدت في الاعتناء به فأحضرته في السنة الأولى من عمره على العلاء القلقشندى وابن الديرى والعلم البلقيني والحلي و الرينين شعبان ابن عم شيخنا و ابن الشيخ خليل القابوني زخلق و أسمعته الكثير من الكتب الكبار و الأجزاء القصار و انتفع الناس في ذلك عرافقته و أجاز له خلق من الاماكن النائية وغيرها و ثبته في مجلد ومشى في زفة حياته خلق فيهم من لم يمش في ذلك قطب وكان نجيباً ذكياً بارعاً في الجمال محياته خلق الله القرآن و كتب عني بعض الأمالي وقابل معي كثيراً .

مات بالطاعون في ضحى يوم الأحد سادس جمادي الثانيةسنة أربع وستين وصلى عليه بجامع الحاكم في مشهد حافل لم يعهد في هذه الأيام نظيره تقدمهم الشافعي ثم دفن بحوش البيبرسية وشيعه خلق أيضاً وتأسف الناس عليه ورثاه غيرواحد عوضني الله وأمه خيراً فلقد كان من محاسن الأبناء فانا لله وإنا إليه راجعون . (٣٦١) احمد بن عهد بن عبد الرحمن بن عهد بن أبي بدكر الشهاب أبو العباس وأبو زرعة بن الشمس بن الزين الصبيبي (١) المدنى الشافعي حفظ الحاوي والمنهاج الأصلى وألفية ابن مالك وأخذ الفقه عن قريبه الجمال الكازروني ولازمه كثيراً حتى قرأ عليه جملة من كتب الحديث وبه تخرج وكذا قرأ البخاري ومساماً على الشمس مجد بن مجد بن مجد بن المحب ، وأخذ العربية والأصول عن النجم السكاكيني ومما قرأ عليه الألفية ، ووصفه بالشيخ الامام العالم العــــلامة في آخرين من علماء الشاميين وغيرهم ، وكتب المنسوب وبرع في العربية والعروض وصنف في العروض وغيره وحدث ودرس وقرأ عليه سليمان بن علي بن سليمان ابن وهبان الشفا . مات في أوائل سنة تسع وأربعين ودفن بالبقيع رحمه الله . (٣٦٢) احمد بن عد بن عبدالرحمن بن عبد بن رجب الشهاب الطوخي ثم القاهري الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن رجب وفي القــاهرة بالطوخي . ولد في سنة سبع وأدبعين وثمانمائة بطوخ بني مزيد ونشأ بها فقرأ القرآن والمنهاج والتنقيح وألفيتي الحديث والنحو والماحة والشاطبية وجمع الجوامع وبعضاً من غيرها وعرض على جماعة كالشمني والاقصرائي ، وقرأ الشاطبية بمامها على الشمس بن الحصانى ؛وتردد إلى القاهرة مراراً ثم قطنها ، وحج غير مرة وجاور بمكة شهراً وأدمن الاشتغال في الفقه والحديث والأصلين والعربية والصرف والمنطق والمعاني والبيان والفرائض والحساب والقراآت والتصوف وغيرها ، وبرع وأشير إليــه بالفضيلة التامة ، ونظم جمع الجوامع والورقات لامام الحرمين والنخبة والمنهاج وشرح بعض مناظيمه وشرح في نظم المغنى وغيرذلك وتكسب بالشهادة وأم بالباسطية وخطب بهاو بغيرها نيابة؛ ومن شيوخهالجلال البكرىوأبو السعادات والمحيوى الطوخي والشرف البرمكيني والزين زكريا والابناسي وأخي وعبد الحق والعلاء الحصنى وابن أبي شريف والجوجرى والفخر الديمي والزين جعفر ، ومن المالكية السنهوري وبعضهم في الأخد أكثر من بعض وسمع على النشاوي والقمصي وحفيد الشيخ يوسف العجمي وابنة الزين القمني وآخرين وكثير منه بقراءته

<sup>(</sup>١) بالاصل غير منقوطة ، والتصحيح من التنبيه للأستاذ الطبطاوى نقلاعن الضوء. ( ٩ - ثاني الضوء)

وقرأ على شرحى للا لفية مرة بعد أخرى وكذا حمل عنى شرح المؤلف بقراءته وقراءة غيره وأكثر عنى رواية كالمكتب الستة ودراية وأملى وكتب بخطه من تصانيني أشياء ومدحنى بعدة قصائد سمعتها من لفظه مع أشياء من نظمه مما امتدح به ابن مزهر وابن حجى والكال بن ناظر الخاص وغير ذلك وأقرأ الطلبةبالباسطبةوغيرها وعرض عليه الزين زكريا قضاء بلده وامتنع واقتصر على التكسب بالشهادة وحج غير مرة آخرها في موسم سنة اثنتين وتسعين وجاور في التي تليها وأقرأ هناك العربية والفقه وحضر قليلا عند القاضى امتدحه بل قرأ على في الاستيعاب ولازم دروسي إلى أن تعلل فدام نحو شهرين ثم مات في دبيع الثاني سنة ثلاث وتسعين ودفن بالمعلاة . وكانت جنازته مشهودة وخلف ذكراً وأني وأماً وزوجة رحمه الله وعوضه الجنة .

ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن الشهاب أبو العباس بن أبى القسم الحميرى عبد القسم الحميرى الأصل القسنطيني المولد التونسي الدار المغربي المالكي ويعرف بالخلوف ولد في ثالث المحرم سنة تسع وعشرين وثما غائة بقسنطينة وسافر به أبوه وهو في المهد إلى مكة فأقام معه فيها أربع سنين ثم تحول به إلى بيت المقدس فقطنه وحفظ به القرآن وكتباً جمة في فنون وعرض على جماعة ولازم أبا القسم النويرى في الفقه والعربية والأصول وغيرها حتى كان جل انتفاعه به وكذا أخذرواية وغيرها عن الشهاب بن رسلان والعز القدسي وماهر وغيرهم وبالقاهرة النحو والصرف والمنطق وغيرها عن العز عبد السلام البغدادي في آخرين وعمن أخذ عنه العربية ببلاد المغرب أحمد السلاوي وقال انه أحفظ من لقيه بها ، وتعاني الأدب فبرع بنظماً و نثراً وكتب لمولاي مسعود بن صاحب المغرب عثمان حقيد أبي فارس ولي عبد أبيه الملقب بذي الوزارتين ، و نظم المغني والتلخيص وغير ذلك وعمل بديعية ميمية ماها مواهب البديع في علم البديع أولها :

أمن هوى من ثوى بالبان والعلم هلت براعة مزن الدمع كالعنم وشرحها شرحاً حسناً وكذا له رجز في تصريف الأسماء والافعال سماه جامع الاقوال في صيغ الافعال وفي علم الفرائض سماه عمدة الفادض وعمل في العروض. تحرير الميزان لتصحيح الأوزان وامتدح النبي عِلَيْكَيْنَ كثيراً وكذا مدح ملوك بلاده ، وقدم القاهرة غير مرة منها في أثناء سنة سبع وسبعين و ثما عائة في البحر

إلى أن حج فى موسمها ثم عاد واستمر إلى أن سافر فى ربيع الثانى سنة احدى وثمانين وأكرم نزله وانصرافه ولقيته مودعاً له فكتبت عنه من نظمه ماضمن فيه قول ابن الأحمر صاحب الأندلس:

أفاتكة اللحظ التي سلبت نسكي على أي حال كان لابد لي منك فاما بذل وهو أليق بالملك فاما بذل وهو أليق بالملك فقال: أماطالهو يعن واضحى برقع النسك فوجدت من أهواه عن هوة الشرك فقلت وقد أفتت لحاظك بالفتك افاتكة اللحظ التي سلبت نسكي على أي حال كان لابد لي منك

يميناً بنجم القرط منك إذا هوى وخال على عرش بوجنتك استوى لئن لم تنى لا بد للقلب مانوى فاما بذل وهو أليق بالهـوى وإما بعز وهو أليق بالملك

وهو حسن الشكالة والأبهة ظاهر النعمة طلق العبارة بليغاً بارعاً في الأدب ومتعلقاته ويذكر بظرف وميل إلى البزةوما يلأعماكتب عنه غير واحد بالقاهرة والاسكندرية وقد أثنى على نظماً ونثراً بما أثبته في مكان آخر .

(احمد) بن مجد بن عبد الرحمن بن القرداح . يأتى فى ابن مجد بن عبد الرحمن القاهرى (١٣٦٤) احمد بن عبد بن عبد الرحمن التاج أبو العباس البلبيسي ثم القاهرى الخطيبي الشافعي الخطيب ولد سنة ثمان عشرة أو سبع عشرة وسبعائة واشتغل وتفقه ولم يحصل له من سماع الحديث مايناسب سنه ولكنه جاور بحكة فسمع من الكال بن حبيب عدة كتب كسن ابن ماجه ومعجم ابن قانع وأسباب النزول وحدث بهاعنه و ممن سمع من شيو خناالشمس الرشيدي وولى أمانة الحكيالقاهرة للبرهان بن جماعة فشكرت سيرته ثم تركها تورعا وزهادة وكذا ناب في الحكم ببولاق وولى التدريس مع الخطابة بجامع الخطيري وسكر به، ومازال يعرف بالخير حتى مات في ثاني عشري ربيع الأول سنة احدى . قال شيخنا اجتمعت به والمنني سمعت منه شيئاً من معجم ابن قانع ولو كان سماعه على قدر سنه لعلا فيه به والمنني سمعت منه شيئاً من معجم ابن قانع ولو كان سماعه على قدر سنه لعلا فيه درجة ، وذكره المقريزي في عقوده .

(٣٦٥) احمد بن عبد الرحن أبى زيدشيخ المسر .ذكره ابن عزم كذا . (٣٦٥) احمد بن عبد بن عبد الرحن السطوحي المنير من المشايخ الأحمدية . لازمني في الاملاء وغيره مدة بل وقرأ على في البخاري والمجلس الذي عملته في ختمه و تعسح على طريقتهم . (احمد) بن مجد بن عبد الرحيم الجرهي .هو نعمة الله يأتي .

(٣٦٧) احمد بن عهد بن عبدالرزاق بن عهد الشهاب البوتيجي القاهري الشافعي ويعرف بينأهل بلده بالميرى ـ بفتح الميم ثم تحتانية وآخره راء مهملة . ولد كما بخطأبيه في يوم الاحد منتصف ذي القعدة سنة ست وتماعاته بأبو تيج ونشأ بهافقرأ القرآن على الشمس المدنى بنفرحون وجوده على جماعة منهم الفقيه بركة المقيم بزاوية الشرف بن حريز <sup>(١)</sup> عم حسام الدين وحفظ التبريزي وغيره وقدم القاهرة في سنة تسع وعشرين فنزل بالفاضلية عند بلديه الزيني البوتيجي وقرأ عليه فى الفقه والفرائض وغيرهما ثم التمس منه الشرف المناوى ليقيم عنده فعظم اختصاصه به وملازمته له وقرأ عليه في البهجة تقسيماً وكذا قرأ على احمدالخواص في الفقه وغيره وعلى عمر الحصني في الساغوجي ، وكان يكتب عن شيخنا في الاملاء بل سمع على الزين الزركشي في مسلم وأجاز له الشهاب البوصيري وأخذعن الادكاوي وعمر الطباخ والسيد محد بن محد الطباطبي ولم يتميز في شيء من هذا ، وحجهو وزين العابدين ابن شيخه في سنة خمسين وسمعا على أبي الفتح المراغي ثلاثيات الصحيح بقراءة ابن الفالاتي وكذا على التقي بن فهد ، وتنزل في جهات وتردد للأنصاري وقانم التاجروآخرين ومعمزيد اختصاصه بالمناوي زعم آنه لم يدخل في شهادة فضلاعن انقضاء هذامع أن باسمه شهادة في الكسوة وتزوج زوجة والده بعد موته ولم يحمد ابناه صنيعه معهما وتناقص طاله جداً . مات في سنة و تسعين عفا الله عنه . (٣٦٨) احمد بن عهد بن عبد العزيز بن مسعود الشهاب أبو العباس بن الجال الطيب البكري الصديقي القاهري الطنتدي الاصل المجني الزبيدي الشافعي ويعرف بالطنتداوي. ولدفي جمادي الثانية (٢) سنبة خمس وسبعين وعماعائة بزبيد ونشأبها فِفظ القرآن وحل الارشاد لابن المقرىء واشتغل في الفقه عند الكمال موسى ابن زين العابدين بن الرداد وفي الكافي في العروض لابن العمك الميني على أبي بكر الزبيدي التليمي وسافر لقضاء فريضة الحج فوصل مكة في ربيع الأولسنة نمان وتسعين وثمانمائة فحضر قليلا عندقاضيها الشافعي ولازم الحنبلي في التصوف وقرأ على بعض بلوغ المرام وسمع اليسيرمن الترغيب للمنذري ثم توجه في القافلة التي كنا فيهاصحبة الحنبلي إلى المدينة النبوية فضرعدة من دروس الشريف السمهودي وقرأعلى أيضاً الشمائل النبوية وسمع على غيرها وعمل قصيدة نبوية -

(٣٦٩) احمد بن محد بن عبد الغالب بن محد بن عبدالقاهر الماكسيني الشافعي . ولدفي سابع عشر جمادي الأولى سنة سبع وثلاثين وسبعائة وسمع من جده جزء

<sup>(</sup>١) في الاصل «حرب» وهو خطأ . (٢) في الاصل «الثاني» في جميع المواضع .

ابن زبر الصغير أنابه اسماعيل بن أبى اليسرومن على بن العز عمر مشيخته وكان يكتب خطاً حسناً و يتكسب بكتابة القصص ثم جلس مع الشهو د بالعادلية وهو من بيت رواية . ذكره شيخنا في معجمه باختصار وقال أجاز لى سنة سبع و تسعين و بعدها وأظنه مات على رأس القرن، وقال في أنبائه أنه مات في صفر سنة تسع وأرخمولده سنة ثمان وثلاثين وفي معجمه سنة بضع والأول أثبت ، وهو عند المقريزي في عقوده وفي النسخة سنة ثلاث وضبب .

الحنفي الشاذلي وهو بكنيته أشهر عمن أخذ عن الجمال الضريروانتفع به وربماوافقه الحنفي الشاذلي وهو بكنيته أشهر عمن أخذ عن الجمال الضريروانتفع به وربماوافقه في المجبىء الى العز بنجماعة وقرأ على شيخنا شرح ألفية العراقي وصحب مجمد الحنفي به فاختص به وتلمذ له مع تقدمه عليه في الفنون وغيرها بحيث راج أمر الحنفي به وكان ابن الهمام يصرح بفضيلته وربما أرسل اليه الطلبة لقراءة تصانيف ابن الهمام عليه بل هو في الفضيلة والصلاح كلة اتفاق و تصدى للاقراء في حياة الشيخ محمد و بعده فتخرج به جماعة وتسلك بارشاده غير واحد ، وكان اماماً علامة و اعظاً فصيحاً طارحاً للتكلف كثير المحاسن سمعت وعظه . ومات في يوم النلاثاء ثامن عشرى جادى الا خرة سنة احدى وستين عن أزيد من ثمانين سنة فيما قيل ودفن بالقرافة الصغرى وكان له مشهد عظيم رحمه الله وإيانا .

(۳۷۱) أحمد بن مجمد بن عبد الغنى الأزدى السكندرى ويعرف بابن شافع . ولد فى رمضان سنة سبع وعشرين وسبعائة وأسمع على ابن المصنى وغيره، قال شيخنافى معجمه قرأت عليه مشيخة الرازى ومات بعد القرن بيسير .

(٣٧٢) أحمد بن محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم ابن نعمة بن سلطان بن سرور النابلسي الحنبلي المعبر عم البدر محمد بن عبد القادر الآتي . ذكره شيخنا في معجمه وقال : الفقيه المفتى لقيته بنابلس فقرأت عليه المستجاد من تاريخ بغداد تخريج ابن جعوان بسماعه له على البياني . قات و ممن روى لنا عنه التق أبو بكر القلقشندي، وله تصنيف في التعبير .

(٣٧٣) أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشهاب التزمنتي ثم القدسي الشافعي والد الولوي محمد الآسي و الشيخنافي معجمه سمع سن القلانسي و اشتغل بالفقه ثم سكن بيت المقدس و به لقيته و سمعت منه شيئاً من المعجم الصغير للطبر اني . مات سنة بضع بيت المقدس و به لقيته و سمعت منه شيئاً من المعجم الصغير للطبر اني . مات سنة بضع من المقدس عبد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الخولاني المياني الشافعي . انسان خير قطن مكة مديما للاشتغال عند النور بن عطيف بل أخذ في المين عن فقيه عمر الفتي

وجماعة كالنهارى القاضى وتميز في الفقه ولازم عبد الحق السنباطي في مجاورته ثم لازمنى في أخذ شرحى للالفية وحصله بخطه وغير ذلك من تصانيفي ثم قرأ على جل الالفية مع سماعه لهاو نعم الرجل سكو ناو انجماعاً و تقنعاً وربما أقر أالطلبة سيافي الارشاد و ناب في مشيخة رباط ابن الزمن و أقرأهو في بيت البوني اضطر اراً ثم أعرض عن ذلك .

(٣٧٥) أحمد بن محمد بن عبد اللطيف بن أبى السرور الشهاب أبو السرور بن القطب أبى الخير الحسنى الفاسى الاصل المكى المالكى أخو عبد اللطيف الآتى هو وأبوهما. عرض على بالقاهرة محافيظه وسمع على بقراءة أبيه وغيره وهو الآن سنة سبع وتسعين إما بالروم أوحلب.

(۳۷۹) أحمد بن محمد بن عبد اللطيف بن الفرات المصرى الاديب الطشت دار ويعرف بين أبناء صنعته بجرد مرد ، ولد بالقاهر قسنة سبع و تسعين وسبعيائة تقريباً وقرأ بهاالقرآن و تعانى من صغر دالارتزاق بغسل الثياب وصقلها و خدم في بيوت الاكابر بذلك و بحوه و تعانى حفظ الشعر بحوره و فنونه فصل من ذلك الكثير بل نظم و حج بعد سنة ثلاثين وسافر الى حلب و دخل الاسكندرية و دمياط و اقترح عليه شيخناأن ينظم على قوله المواليا لك ياعلى عين فقال ارتجالا ، وكتب عنه البقاعى في سنة إحدى وأربعين ، ومات بعد ذلك .

الأصل القاهرى الشافعى الكاوتاتى . ولد فى نصف شعبان سنة ستين وسبعهائة الأصل القاهرى الشافعى الكاوتاتى . ولد فى نصف شعبان سنة ستين وسبعهائة بالقاهرة ونشأبها فسمع بمكة على ابن صديق الصحيح وعلى أبى الطيب السحولى الشفا أنابه الزبير بن على الاسوانى وعلى الجمال بن ظهيرة أشياء، ولقيته بالقاهرة فى سنة إحدى و خمسين فأجاز لى وذكر أنه كان سمع بالقاهرة على غير واحد فضاعت أثباته بذلك، وكان انساناً بهياً خيراً ساكناً يتكسب ببيع الأقباع والكلوتات محترماً بين جيرانه وأهل حرفته . وأظنه مات قريباً من وقت لقيى له ولو اعتنى به لعلاسنده رحمه الله ويعرف بابن حمام الشهاب الدمشقى ثم الملكى ويعرف بابن حمام . كان عطاراً بباب السلام ثم سافر سفيراً للراز ارالتا جرواتهم ثم صاهره ويعرف بابن حمام . كان عطاراً بباب السلام ثم سافر سفيراً للراز ارالتا جرواتهم ثم صاهره مارت له دور بحكة و حدة في يوم الاحد تاسع ذى الحجة سنة خمس و خمسين . أرخه ابن فهد مارت له دور و كمة و جدة في يوم الاحد تاسع ذى الحجة سنة خمس و خمسين . أرخه ابن فهد ابن أبى بكر الاستاذ الشهاب أبو عهد بن ابراهيم بن أبى نصر عهد بن عرب شاه ابن أبى بكر الاستاذ الشهاب أبو عهد بن السفس الدمشقى الاصل الرومي الحنفي و الد التاج عبد الوهاب ويعرف بالعجمي وبابن عرب شاه وهو الاكثر وليس هو بقريب عبد الوهاب ويعرف بالعجمي وبابن عرب شاه وهو الاكثر وليس هو بقريب

الداودوصالحابني عهد عربشاه الهمداني الاصل الدمشقيين الحنفيين ايضاً. ولدفي ليلة الجعة منتصف ذي القعدة سنة احدى وتسعين وسبعهائة بدمشق ونشأ بها فقرأ القرآن على الزين عمر بن اللبان المقرىء ثم يحول في سنة ثلاث وثما نمائة في زمن الفتنة مع اخوته وأمهم وابن أخته عبد الرحمن بن ابراهيم بن خولان الى سمرقند ثم عفر ده الى بلاد الخطا وأقام ببلاد ماوراء النهر مديمًا للاشتغال والاخذ عن من هناك من الاستاذين فكان منهم السيد الجرجاني وابن الجزري وها نزيلا سمرقند الأول بمدرسة أيدكو تمور والثانى ساع حدا وعبد الأول وعصام الدين بن العلامة عبد الملك وهما من ذرية صاحب الهداية واحمد الترمذي الواعظ واحمد القصير وحسام الدين الواعظ امام مسجد السيد الامام ومجدالبخاري الزاهر ، ولتي بسمر قند في سنة تسع وتماعائة الشيخ عربان الادهمي الذي استفيض هناك أنه ابن ثلمائة سنة فالله أعلم.وبرع في فنون واستفاد اللسان الفارسي والخط الموغوليوأ تقنعها واجتمع فى بلاد المغل بالبرهان الامدكاني والقاضي جلال الدين السيرامي وأخذعنه وقرأ النحوعلي حاجي تلميذ السيد ، ثم توجه الى خو أرزم فأخذ عن نور الله وأحمد ابن شمس الأئمة السيرابي الواعظ و كان يقال له ملك الكلام الفارسي والتركي والعربي ، ثم الى بلاد الدشت وسراى، وحاجبي ترخان وبهاء الزاخرمولانا حافظ الدين مجد بن ناصر الدين مجد البزازي الكردري فأقام عنده نحو أربع سنين وأخل شنه الفقه وأصوله ومما قرأ عليه المنظومة ثم الى قرم واجتمع بأحمل سروق وشرف الدين شارح المنار ومحمود البلغارى ومحمود اللب ابى وعبدالمجيد الشاعر الاديب، ثم قطع بحر الروم الى مملكة ابن عثمان فأقام بها نحو عشر سنين فـ ترجم فيها للملك غياث الدين أبي الفتح محمد بن أبي يزيد بن مراد بن عثمان ڪتاب جامع الحكايات ولا مع الروايات من الفارسي الي التركى في نحو مجلدات وتفسير أبي الليث السمرقندي القادري بالتركي نظماً وباشر عنده ديوان الانشاء وكتب عنه الى ملوك الاطراف عربياً وشامياً وتركياً فبالعجمي لقرا يوسف ونحوه وبالتركي لأمراء الدشت وسلطانها وبالمغلي لشاروخ وغيره وبالعربي للمؤيدشيخ ، كل ذلك مع حرصه على الاستفادة بحيث قر اللفتاح على البرهان حيدر الخوافي وأخذ عنه العربية أيضاً فلما مات ابن عثمان رجع الى وطنه القديم فدخــل حلب فأقام بها نحو ثلث سنة ثم الشام وكان دخوله لها في جادي الآخرة سنة خمس وعشرين فجلس بحانوت مسجد القصب مع شهوده يسيراً لكون معظم أوقاته الانعزال عن الناس وقرأبها على القاضي شهآب الدين

ابن الحبال الحنبلي صحيح مسلم في سنة ثلاثين فلما قدم العلاء البخاري سنة اثنتين. وثلاثين مع الركب الشامي من الحجاز انقطع اليه ولازمه في الفقه والأصلين والبيان والتصوف وغيرها حتى مات وكان مما قرأ عليه السكافي في الفقه والبزدوي في أصوله ، و تقدم في غالب العاوم وانشاء النظم الفائق والنثر الرائق وصنف نظماً و نثرا مرآة الأدب في علم المعاني والبيان والبديع وسلك فيه أسلوباً بديعاً نظم فيه التلخيص عمله قصائد غزلية كل باب منه قصيدة مفردة على قافية أشار اليه شيخنا بقوله وأوقفني على منظومة في المعاني والبيان أجاد نظم اوجعل كل باب قصيدة مستقلة غزلا يؤخذ منه مقصد ذلك الباب انتهى ، ومقدمة في النحو وعقود النصيحة والرسالة المساة العقد الفريد في التوحيد ، و نثراً تاريخ تمرلنك ماه عباب المقدور في نوائب تيمور و فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء وخطاب الأهاب الناقب وجواب الشهاب الثاقب وانترجان المترجم عنتهى الأرب في ماه عباب الناقب وجواب الشهاب الثاقب وانترجان المترجم عنتهى الأرب في بلاهاب الناقب وأثني على نظمه التلخيص كا قدمته ، بل كتب عنه من نظمه بلاه في سابع رمضان سنة ست وثلاثين لنفسه :

السيل مقلع مايلقاه من شجر بين الجبال ومنه الأرض تنفطر حتى يوافى عباب البحر تنظره قد اضمحل فلا يبقى له أثر مع حرص صاحب الترجمة حين كونه بالقاهرة على ملازمته والاستفادة منه بل امتدحه بقصيدة بديعة أتى فيها بألغاز وتعام وأهاج وجناسات وتلعب فيها بضروب الأدب أودعتها الجواهر والدرر سمعتها منه ؛ ومن لطيف أبياتها بيتاً جمع فيه حروف الهجاء وهو:

خض بحر لفظ حديثه تغش العلا واجزم بصدقك ناطقاً اذ تسند وبيت عاطل: العالم العلم الامام لدى العلا العامل الحكم الهام الأوحد وبيت شطره الأول مما يستحيل بالانعكاس وشطره الثاني عاطل مع كونه مما لا يستحيل أيضاً فالأول مركب من آمن والثاني من أحمد وهو:

نم آمناً من نم انحا آمن دم حامداً ما أم آدم أحمد وكثر اجتماعهما وطرح شيخنا عليه من الأسئلة التي فيهامن الفكاهة والمداعبة مماتعرف منه الملاءةوالقدرةعلى التخلص منهماأودعت منه أشياء في الجواهرعند الكلام على قوة شيخنا في التفسيروغيره رحمها الله، وكان احد الأفراد في اجادة

النظم باللغات الثلاث العربية والعجمية والتركية جيدالخطجيد الاتقان والضبطعذب الكلام بديع المحاضرة مع كثرة التودد ومزيد التواضع وعفةالنفسووفور العقل والرزانة وحسن الشكالة والابهة سيما الخير ولوائح الدين عليه ظاهرة، وقد لقيته بالقاهرة في الخانقاه الصلاحية سنة خمسين فكتبت عنه من نظمه أشياء وسمعت من لفظه العقد الفريد وعقو دالنصيحة وكتبهالي بخطه وبالغ في الأدب والتواضع. ومات بالخانقاه المذكورة في يوم الاثنين منتصف رجب سنة أربع وخمسين ودفن بتربتها والناس مشغولون في الاستسقاء عندتوقف النيل غريباً عن أهله ووطنه بعد أن امتحن على يد الظاهر جقمق وطلبه لشكوى حميد الدين عليه وأدخله سجن المجرمين فدام فيه خمسة أيام ثم أخرج واستمر مريضاً عن القهر حتى مات بعد اثني عشر يوماً عوضه الله خيراً ، وترجمته محتملة للبسط فقد كان من محاسن الزمان وممن ترجمه باختصار المقريزي في عقوده . ومماكتبته عنه لنفسه :

قيص من القطن من حله وشربة ماء قراح وقوت ينال به المراء مايبتغي وهذاكثير على من عوت

ومنه معمى:

وجهك الزاهى كيدر فوق غصن طلعا واسمك الزاكي كمشكا ة سناها لمعا في بيوت أذن اللـــه لها ان ترفعا عكسها صحفه تلق الحسن فيهأ جمعا. وهيهات مافيه نزول وانما شروط الذي يرقى إليه سقوطه فمن صار أعلى كان أوفى تهشما وفاءً بما قامت عليه شروطه

ومنه: فعش ماشئت في الدنيا وأدرك بها ماشئت من صيت وصوت فحمل العيش موصول بقطع وخيط العمر معقود عوت ومنه: وما الدهر مُ إلاسلم فيقدر مَا يَكُونَ صعود المرء فيه هبوطه

وترجمه بعضهم فقال: العلامة أحد أفراد الدهر في الفضل والسجع وعــلم المعاني والبيان والبديع والنحو والصرف والنظم والنثر، كان ممن أسر مع اللنك ونقل إلى سمرقند ثم خرج منها في سنة إحدى عشرة وجال ببلادااشرق ورجع إلى دمشق في سنة خمس وعشرين فأقام بهامدة يتكسب بالشهادةفي بعضحو انيتها، وقدم القاهرة في سنة أربعين وصنف عجائب المقدور في نوائب تيمور من ابتدائه الى انتهائه أبان فيه عن فضل كبير وماكمة للسجع وغزارة اطلاع بحيث لخصه المقريزي وترجم مؤلفه فقال: نثر دسجعاً فعلا ووشحه (١) بالأشعار خلا إلى أن

<sup>(</sup>١) في الأصل « شجعاً فعلى ورسحه » .

قال لأنه بحر بلاغة وفصاحة آنشدنا كثيراً من شعره وله معرفة بالفقه واللغة ولكن الغالب عليه الأدب، وله نظم كثير منه كتاب مرآة الأدب يشتمل على المعانى والبيان والبديع وهو نظم بطريقة الغزل يكون نحو ألني بيت وكتاب في علم النحو نظمه بطريقة الغزل أيضاً نحو مائتي بيت وقصيدة غزلية في الصرف بديعة مدح بها بعض أعيان الدولة وعقيدة في نحو مائتي بيت وشرحها في مجلد وخطاب الاهاب الناقب بينه وبين البرهان الباعوني وحميد الدين القاضي أبان فيه عن حفظ كثير للغة وكثرة اطلاع وغزارة فضل وسبب وضعه أن الباعوني كتب له بستة أبيات الترم فيها بالظاء الممالة أو فها:

أأحمد لم تكن والله فظا ولكن لاأرى لىمنك حظا واستوفى كثيراً من اللغة وكان قد وقع بينه وبين حميد الدين فحصل للشهاب ستة أخرى قبل نظره فى كتب اللغة وعملها فى ستة أبيات فعجب من كثرة اطلاعه وسعة دائرته ثم كتب اليه بأبيات التزم فيها الراء قبل الالفوالراء بعدها أولها:

من مجيرى من ظوم منه أبعدت فرادا واستوفى مافى الباب قال الشهاب فلم أجدله قافية فكتبت له على لسان حميد الدين قصيدة بغدادية أولها: أى خداوند عجعبوا عن موالاة التناغى فلم يقدر على الجواب عملها وكتب الى بقوله:

لا يا يا الدين يا أح مد يابن عرب الدين يا أح مد يابن عرب الماه واستوفى القافية فظفرت بأشياء تركها فقلت:

قد أتى الفضل عليه حلل اللطف موشاه

فتعجب من سعة دأترته وكثرة اطلاعه ثم قال له أنا والله ماعرفتك الا الآنقال فقلت له والله والله والله المان ن ماعرفتني وطال الجواب بينهماعلى هذا المنوال حتى ألف من ذلك مجلداً فن ذلك ماكتب به البرهان:

أبن عرب شاه كف عنى أولا غذ مايجيك منى والم بأنى خصم ألد الشر دأبى والمكر فنى خلفى رجال لهم مجال في الحرب لا يخلفون ظنى

الى آخرها ومن جملة المواسلات أن البرهان أرسل اليه بعشرة أبيات التزم فيها الباء والتاء واستوفى مافى الصحاح أولها :

إن الذميم وأنت يا هذا به عين الخبير واستوفى القوافى وظنأنى لم أجد قافيةفأجبته وآخر الامرتوجه حميد الدين الى

مصر وشكاها الى السلطان وقال له البرهان هجانى فلم يرد عليه الابقوله يكتب له من اليوم بكفه عن هجائك فلماخرج قال السلطان للشمس الكاتب إن الباعونى رجل جيدلولاأنه عرف منه شيئاً ماقاله، وألغز إليه أبو اللظف الحصكفي فاجابه بعدأن أجاب شعراء القاهرة بغير المرادثم ألغز هو اليه وأجابه عالم أطل بايراده هنا، وشعره كثير جداً وتصنيفه الماضى فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء في مجلد ضخم فيه عجائب وغرائب على لسان الحيو انات من أو اخر ماألف، ولمادخل مصر بعد الحسين في الطاعون وجد غالب بيت الكال بن البارزى مات كن وجته وأخته فر ثاهم بقصيدة طنانة على عدة قواف وأظهر في مخالصها من كل قافية الى الاخرى قوة عجيبة وملكة للنظم لا ينهض غيره لشق غبارها من قافية اللالك الله الى الهاء الى غيرها تزيد على سبعين بيتاً اولها: الشق غبارها من قافية الله الله الى الهاء الى غيرها تزيد على سبعين بيتاً اولها: إلام (١) الدهريردى بالكال ويوذى بالردى أهل الكال (٢)

(۳۸۰) أحمد بن مجد بن عبد الله بن ابراهم الشهاب بن محيى الدين القاهرى ويعرف بابن الأزهرى الآتى أبوه. باشر أوقاف الباسطية وغيرها بل خطب بمدرستها وامتنع اللقانى حين جاء عقدام امن الصلاة خلفه بل أنزله ولم يلبث ان مات في يوم الثلاثاء ثامن الحرم سنة اثنتين و ثمانين وصلى عليه من الغد بجامع الماردانى وأظنه جاز الأربعين ولم يكن بالمرضى فعلا وقولا سامحه الله وايانا واستقر بعده فى الخطابة أخى أبو بكر وكان هو خطيب يوم المنع المشار إليه اتفاقاً فكان ذلك من نوادر الاتفاقيات.

- هـ كذا أملاه على مع اختلاف فيمن بعد حسن بن يوسف بن هرون بن فرحون المحد الحميد ابن رحمة وقيل غير ذلك \_ ولى الدين أبوحاتم بن القطب القرشي المهلبي البهنسي القاهري الشافعي الآتي أبوه وأخوه عبد الله . ولد في ثاني عشر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأبها فسمع على المطرزي والغماري والتنوخي والابناسي وابن الشيخة والعراقي والجوهري في آخرين منهم أبوه حسما كان يقوله ، وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وعرضهما على البلقيني وابن الملقن والعراقي والعراقي عبد الوهاب بن الملقن والعراقي والابناسي وجماعة ، وحج غير مرة أولاها في سنة ستوتسعين وجاور وتلا لأبي عمرو الى الانعام على بعض القراء وبحث على عبد الوهاب بن اليافعي من أول التنبيه الى الانعام على البدر حسن الزمزمي في الفرائض وجميع المرشدة في الحساب لابن الهائم وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على وجميع المرشدة في الحساب لابن الهائم وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على البدرة من أول التنبيه الى التمام وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على وجميع المرشدة في الحساب لابن الهائم وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على المرشدة في الحساب لابن الهائم وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على المشائم وقال انه سمع حينئذ على الفقيه على المهائم وقال الهائم وقال ولهائم وقال الهائم وقال ولهائم وقال الهائم وقال الهائم وقال الهائم وقال الهائم و ولهائم و

النويرى والشمس بن سكر واشتغل كثيراً ثم ترك وجاور أيضا في سنة اثنتين وعشرين وأنه سمع بالقلعة على ابن أبى المجد في سنة تسع وتسعين وأن الشمس ابن الصالحي سأله في النيابة عنه وأمانة المودع فأبي تعففا، وكان معظماً عند الخلفاء العباسيين معروفاً بصحبتهم وله ترددإلى الاكابر وأثرى بعد أخيه المشاراليه وتعانى التجارة وكثرت أسفاره بسببها وطوف بلاد الصعيد ودخل الاسكندرية ودمياط وصار من رجال العالم، ورأيته يذاكر في مجلس شيخنا بأسماء البلدان وأحوالهم وتراجم أهلها مذاكرة حسنة يربى فيها على غيره قرأت عليه يسيراً، ومات في شعبان سنة أربع وخمسين بجدة ودفن بها على مابلغني وخلف ملا جزيلا رحمه الله وعقا عنه وايانا.

(أحمد) بن عد بن عبد الله بن حمام . مغى فيمن جده عبد الله بن ابر اهيم . (٣٨٢) أحمد بن عبد الله بن حزة الشهاب الاشليمي (١) المصرى الجيزى نزيل خروبيتها الشافعي . ولد في سنة خمس وستين وسبعماَّلة أو قبلها في قرية سمنديل من قرى الغربية وتحـول منها إلى إشليم (٢) فقرأ القرآن وكان أبوه أحدمقطعيها ثمانتقل الىالقاهر ةفتلا لأبيعمر وعلى النخر البلبيسي والشرف يعقوب الجوشني والزراتيتي ، وحفظ الحاوى وألفية ابن مالك و تصريف العزى والشاطبية وبحث الحاوى والمنهاج على الابناسي ولازمه كثيراً حتى بحث عليه الألفية وغيرها والحاوى فقط على البدر الطنبذي ،وحضر دروس السراج البلقيني كثيراً وسمع على ابن أبي المجدو التنوخي والعراقي والهيشمي، وحدث سمع منه الفضلاء وحج قبل القرن وولى مشيخة خانقاه المحسني بالاسكندرية وأقام بها فوق السنة والخانقاه الصلاحية بالفيوم وأقام بها ستسنين وعقود الأنكحة بالديار المصرية عن البدر بن أبي البقاء ، ثم قطن الجيزة من وقت جعل المؤيد الخروبية مدرسة حتى مات بها في المحرمسنة تسع وأربعين بعد أن ضعف بصره من حدود سنة ست وأربعين رحمه الله ، وكان فاضلا صالحاً كثير التلاوة كريماً وحكى أنه سمع الابناسي يقول للبلقيني انه سمع كلام الموتى في قبورهم وذلك أنني كنت في البقيع من المدينة الشريفة فوقفت عند قبر جديد لا سأل عن صاحبه فقال لى شخص كان يقرأ على قبر :ياسيدى لم تقف عند قبر هذه الرافضية قال فرأيت البلقيني احمر وجهه ونزلت دموعه وقال آمنت بذلك.

<sup>(</sup>١) بكسر الهمزة نسبة إلى إشليم من الغربية : وفي الأصل « الاسليمي » وهو غلط · (٢) في الاصل «إسليم» .

(٣٨٣) احمد بن محد بن عبد الله بن داود الشهاب القليوبي الاصل القاهري المولد المكمى المنشأ الشافعي سبط الشمس محد بن محمد الطويل ويعرف بابن خبطة \_ بمعجمة ثم موحدة مفتوحتين وهو لقب لبعض أجداده لكونه مرض فاختبط ثم صح . ولد في سنة سبع وعشرين و ثانائة بالكاملية وانتقل صحبة أمه وخاله الزين عبد الغني الآتي إلى مكة قبل استكاله السنة الأولى فنشأ بها وحفظ القرآن وصلىبه التراويح فيسنة سبع وثلاثينوحفظااعمدةوا لشاطبيتين ومن المنهاج إلى الجراح والمنهاجالأصلىوالكافية وبعض الألفيةوعرض بعض محافيظه على الجمال المرشدى والزين بن عياش وجماعة بمكة والجمال الكازرونى وغيره بالمدينة وقرأ الحديث بمكة على التقى بن فهد وأبى السعادات بن ظهيرة وسمع بها من أبى الفتح المراغي وغيره من أهلها والقادمين إليها كألزين أبى شعر الحنبلي وبالقاهرة على ابن بردس وابن ناظر الصاحبة والزركشي والشريف عبد اللطيف الفاسي وقرأ على الشريف النسابة ولازم شيخنا في قراءة الكثير من البخاري وبعض شرحه للنخبة وسماع غالب الترغيب للمنذري وغير ذلك وتلا ببعض الروايات على ابن عياش والطباطبي ثم جمع بأخرة على بعض القراء واستظهر حينئذ الشاطبية فانهكان نسيها وأذن لهوقرأفي الفقه قديماً على الكمال إمام الكامية بمكة والشمس مجد بن عبد ألعزيز الكازرونى بالمدينة والقاياتي والونائي بمصر وحضر دروس أبي السعادات بمكة وغيره وأخذ عن الشمني في حاشيته على الشفا وغيرها وعلى الكاذروني قرأ في العربية وكذا حضر فيها عند الأبدى وقرأ في الأصول على إمام الكاملية أخذ عنه الكثير من شرحه للمنهاج الاصلى وأخذ أيضاً عن مظفر الدين الشيرازي وتولع بفن الأدب وتدربفيه يسيراً بمذاكرة الشهاببن صالحالماضي و كذا تدرب في التوقيع والاسجالات بأبي السعادات وبرعفيهما بوفورذكائه وفطنته وامتدح أبا السعادات وغيره ورثى بعض أمراء مكه وأنشأ الخطب وترسل عن سلاطين مكة وغيرهم مع الشكالة الحسنة والمحاضرة اللطيفة والبزة الجميلة والذكاء المفوط وكتابة المنسوب، وقد نابفي قضاء جدة وخطابتها عن الكال أبي البركات ابن ظهيرة واختص بأبي السعاداتمن صغرد وهلم جرا وحظى عنده وتأثل(١) من صناعة التوقيع وغيرها ونسبت له هنات لـكنه اظهر بأخرة التوبة وانعزل وأكثرالطواف والعبادةوالتلاوة ؛ ورأيته على خير وطريقة جميلة ، وقد دخل مصر

<sup>(</sup>١) في الأصل غير منقوطة ككثير مثلها.

مراراً أولها في سنة أربع وأربعين وزار المدينة غير مرة وأقام في بعضها اشهراً لقيته في الحجة الاولى بمكة وعلقت عنه من نظمه ونثرهثم لقيته ثانيا واستعار الجواهر فأنتقى منه كثيراً وبالغ في اطرائه وكتب في الثناء عليه وعلى مؤ لفه اشياء سمع بعضها منه النجم بن فهد اعجله الموت عرب تبييضها وما رأيت هناك في فن الأحب أذوق منه . مات على انابة وخير وأنا بمكة فيها في ليلة ثاني عشر ذي القعدة سنة احدى وسبعين مبطونا شهيداً وصلى عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة رحمه الله وعفا عنه. ومماكتبته من نظمه يستدعى قاضيه الجلال أباالسعادات للحضور عنده:

قدراً وأعلى رتبة وكالا انا اجتمعنا عاديين فاكسنا بجمال مقدمك السعيد جلالا سوى شفاعة خير الخلق قاطبة المصطفى المجتبي من صفوة الباري عسى به الله ان يعفو ويصفح عن جرمى وجرمى واسرارى واسرارى

قاضي قضاة الشرع ياأعلى الورى ومنه: والله والله ماأعددت لى عدداً يوم القيامة تنجيني من النار

(٣٨٤) احمد بن محمد بن عبدالله بن ظهيرة بن احمد بن عطية بن ظهيرة الحب أبو العباس وأبو الفتح بن الجمال أبى حامد القرشي المخزومي المكي الشافعي الا تي أبوه ويعرف كسلفه بأبن ظهيرة وأمه علما ابنة عم أبيه الشهاب بن ظهيرة . ولدفي أثناء يومالخيس رابع جمادى الاولى سنة تسع وثمانين وسبعائة بمكة ونشأ بهافى كنفأبيه فحفظ القرآ زوصلي به في سنة تسع وتسعين وكتبا كالمنهاجين والالفيتين والشاطبيةوعرض على جماعة كالابناسي وسمع عليه الموطأبل وحضر عندهدروسا فى الفقه وسمع من ابن صديق و الزين المراغي وآخرين وأجازله النشاوري والاميوطي والتنوخي وابن حاتم والبلقيني وخلق ولازم دروس أبيه نحو خمس عشرة سنة وبه انتفع كشيراً وقرأ على المراغى العمد فى شرح الزبد لابن البارزى وعلى الشهاب العمرى المنهاج الاصلى مع سماع جانب من جمع الجوامع عليه وحضر عند أبي عبد الله الوانوغي دروساً كثيرة في التفسير والاصولوالعربية وغيرها وقرأ في المنطق عليه وحضر عنه الحسام الابيوردي في الأصول والمعاني والبيان والمنطق وأخذ الفرائض والحساب والفلكعن حسين الزمزمى وأجازله بالافتاء والتدريس المراغى وابن حجى والجلال البلقيني والولى العراقي لما حج في سنة اثنتين وعشرين والشهاب الغزى مكاتبة وبرع وتفنن في الفقه والفرائض والحساب وغيرها وتصدى لنشر العلم بالمسجد الحرام عند الاسطوانة الحمراء في سنة تسع وثمانمائة فحضردروسه أهلمكة والغرباء وأثنو اعلى دروسه فيها، استنابه ابوه في القضاء والخطابة بل نزل له في مرض موته عن تدريس المجاهدية والبنجالية فباشرها قريباً من عشر سنين وكان والده استنجز له مرسوماً بأن يكون نائماً عنه في حياته مستقلا بعدوفاته فحكم له نائب الحنبلي بمكة بعد موت أبيه في رمضان سنة سبع عشرة بصحة هذه الولاية المعلقة وباشر بها أشياء ثم جاءت الولاية لغيره ثم له في شعبان من التي تليهافياشر بعفة ونزاهة وحرمة ولم يلبث أن صرف في شوال من التي تليها ثم أعيد بعد شهر الى ان مات. وكان إماماً علامة خيراً ديناً عاقلاصيناً ورعا نزها متواضعا زائد التوددكبير الانصاف قليلالشر ذكياً فصيحامسدداً في فتاويه كثير التحقيق في دروسه جميل المحاضرة حسن التصرف في الزكوات والصدقات يسوى في ذلك بين القريب والبعيد ذا وسوسة في الطهارة والصلاة حدث ودرس وأفتى ،وردت عليهأشياء كثيرة من الطائف وغيره فأجاب عنها وله نظم ونثر فمن نظمه: دماء حج على أنواع اربعة تفصيلهافي خلال النظممنشور الأبيات.و بمن سمع منه صاحبنا ابن فهد، وقد ذكره شيخنا في انبائه وقال :قاضي مكة وابن قاضيها ومفتيها وابن مفتيها قال وكانماهرأفي الفقهوالفر ائض والحساب والفلك حسن السيرة في القضاء قال وخلت مكة بعده ممن يفتي فيها على مذهب الشافعي؛زادفيموضع آخر وكذا انقرض عوته الذكور من نسل جمال الدين ،وكأنه لم يستحضر ولده أباالفَتح مجد الآتي أو لصغر دسيما وقد مات تلوه بخمسة وخمسين . وكـذا أثنى عليه التقي الفاسي وقال آنه لم يخلف بعده مثله وذكره ابن قاضي شهبة وآخرون كالمقريزي في عقوده وقال نعمالناس نزاهة وديانة وخيراً وانصافاً وحسن فضيلة وجميل محاضرة تردد الى فحجب سنة خمس وعشرين وأهدى إلى. مات بعد تمرض نحو أربعين يوماً فىضحى يوم الاثنين ثامن عشرر بيع الآخر سنة سبع وعشرين بمكة ونادى المؤذن بالصلاة عليه فوق زمزم وصلي عليه بعد صلاة العصر، تقدم الناس الشمس مجد بن أحمد بن موسى الكفيري الدمشقى ودفن بالمعلاة عند أبيه وجده بجوارقبر جدهمقرىء مكة العفيف عبدالله الدلاصي وكثر الاسف عليه لمحاسنه رحمه الله وإيانا .

(٣٨٥) أحمد بن مجد بن عبد الله بن عبد المنعم الشريف الشهاب بن الشمس بن السكال الحسنى الجرواني (٢) ثم القاهرى الشافعي . ولد في عاشر رجب سنة احدى وسبعين وسبعمائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن والعمدة والمنهاج

<sup>(</sup>١) بفتحات وآخره نورن نسبة لقرية قريبة من طنتدا بالغربية .

الفرعي وعرض على ابن الملقن والسدر بن أبي البقاء وغيرهما ،وحضر في الفقه عند الابناسي والقويسني وجماعة وناب في الحكم عن الجلال البلقيني وغيره، وحج مراراً وزار القدس والخليل، وتكسب بالشهادة وقتاً ثم ترك وكان أحد صوفية البيبرسية نير الشيبة حسن الهيئة أجاز لى . ومات في حدود الخسين وحكى لىأن الابناسي كتب بحضرته على فتياثم بعد توجهالسائل تذكر أنه أخطأ فتألم وأرسل في طلبه فلم يوجد فماكان بعديسير الاوقدجاءه السائل وأخبربأن تلك الورقة سقطت في البحر فسر بذلك وكتب لهبالجواب فكانت من النوادر. (٣٨٦) أحمد بن مجد بن عبد الله بن على بن أبي الفتح بن أبي البركات مجد بن مجد ابن على بن أبي القسم بن حسن بن عبد القوى البجأتي التونسي المالكي ويعرف بأبي العباس بن كحيل (١) ولد في ربيع الأولسنة اثنتين وتمانما نه بتونس ونشأبها فقرأ القرآن وتلا الفاتحة على أبي عبد الله مجد بن مهد بن مسافر العامري وقال انه قرأ عليه المسلسل ، وتلا بالسبع ويعقوب على أبى القسم بن أحمد البرزلي وأبي عد عبد الله بن مسعود القرشي عرف بابن قرشية وأبي عبد الله الشقوري وأبي مجد القلاق في آخرين، وأعلى ماعنده في ذلك طريق الحرمين قرأبها على ابي القسم بنميمون المعروف بالفلاحي بينه وبينابن وضاح ثلاثة انفس وأخذالنحو عن ابي عبدالله الصنهاجي صاحب الجرومية بحث عليه الجل للزجاجي والمقرب لابن عصفور وغيرها وأبى الحسن الأندلسي المعروف بسمعت بحث عليه ألفية ابن مالك وغيرها والمنطق وعلم الكلام عن أبي عبد الله عد بن خلفة الآبي بالضم وآباء العباس العرجو ني والبسيلي والشاع (٢) وعن الأخيرين والأبي وأبي العباس المدغرى أصول الفقه وعن الصنهاجي وأبي القسم البرزلي والعبدوسي وأبي يوسف يعقوب الزعبي وأبي عبد الله مجد بن مرزوق العجيسي وغيرهم الفقه وعن الشماع (٢) والمرغدي وأبى الفضل بن الامام وغيرهم المعانى والبيان كل ذلك بقراءته وعلم الهندسة حضوراً وسماعا عن ابن مرزوق بل سمع في مجلسه غالب ما كان يقرأ عليه من علوم شتى وكذا على أبي القسم العقباني ، وأما علم الوثائق والاحكام وما يتعلق بذلك فأخذه عن المعمر أبي عبد الله مجد بن مجد الأنصاري الخزرجي ويعرف بابن الحاج، وسمع الحديث على أبى زكريا يحيى بن منصور وأبي عبدالله ابن مسافر وابي القاسم الاندلسي والشريف ابي عبدالله التلمساني وسمع بحث ابن الصلاح على ابي محمد عبد الواحد العرياني ومن شيوخه ايضاً ابوعبد الله السماد

<sup>(</sup>١) بضم ثم مهملة مفتوحة . ( (٢) في الأصل «السماع» في الموضعين.

والقاضى أبومهدى الغبريني وأبو بكر العبرى وفي شيوخه كثرة بولتي شيخنا في سنة ست وأربعين وأنشده قوله :

قد فرتم من الأنام وحزتم وهن السباق بنشر فتح البارى فالله يكلؤكم ويبقى مجدكم ويحوطكم من أعين الاغيار وصنف متناً في الفقه ساه المقدمات في مجلد لطيف وكتاباً في الوثائق ساه الوثائق العصرية وفي التصوف ساه عون السائرين إلى الحق، ولقيته بالقاهرة في جامع الازهر فكتبت عنه ماتقدم وغيره، وكان فاضلامفوها طلق العبارة حسن المحاضرة بهي المنظر حسن الخبر والمخبر والغالب عليه التصوف والصلاح وقد ألزمه صاحب تونس في السنة المشار اليها أن يكون قاضي الركب وبلغنا أنه مات قريب سنة تسع وستين، وله أقارب علماء مصنفون رحمه الله وايانا.

(۳۸۷) أحمد بن أبى الفضل محمد بن العقيف عبد الله بن القاضى تتى الدين أبى الحين عبد بن أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن أبى بكر الشهاب بن الجال القرشى العمرى الحرازى المدكى . سمع من الزين المراغى فى سنة أربع عشرة الختم من مسلم وأبى داود . مات بها فى عصريوم الاربعاء خامس عشرى شو ال سنة تسعو خمسين . (۳۸۸) أحمد بن عبد الله بن التقى عبد بن أحمد الشهاب القرشى العمرى الحرازى المدكى الشافعى ابن عم الذى قبله . مات بحدكة فى ليلة الاحد ثالث رجب سنة ست وستين . أرخه ابن فهد أيضاً ، وهو ممن الازم البرهانى بن ظهريرة وانتفع به وانجذب ثم صح . رحمه الله .

(٣٨٩) أحمد بن عهد بن عبد الله بن عبد العمرى المصرى الاصل المسكى الخواص الآتى أبوه. بمن سمع منى بمكة .

(۳۹۰) أحمد بن مجد بن عبد الله بن محمد أبو العباس القلشاني (۱) المغربي المالكي أخو عمر الآتي . ممن أخذ عن عيسي الغبريني وغيره كابن عرفة و تقدم بحيث شرح ابن الحاجب و الرسالة، ولى قضاء الجماعة بتونس بعد محد بن عقاب (۲) المتولى بعد عمر أخي صاحب الترجمة ثم صرف بابن أخيه مجد بن عمر الآتي ولزم

(۱) بكسر أوله أو فتحه و سكون ثانيه ثم معجمة معقودة بينها وبين الجيم وآخره نون نسبة لقرية من نواحي تونس والقيروان . و في الاصل «القلساني» بالمهملة . (۲) سيأتي في موضع آخر من الضوء « ابن العقاب بضم وقاف مفتوحة خفيفة وآخره موحدة » .

( ۱۰ ـ ثانى الضوء )

الامامة بجامع الزيتونة والفتيا حتى مات بعد الستين بل قال ابن عزم سنة ثلاث وستين .أفادني ترجمته بعض تلامذته ممن أخذ عني .

(أحمد) من بحد بن عبد الله التاج السكندري بن الخراط فيمن جداد أحمد بن عبد الله من عمر . (٣٩١) أحمد بن مهد بن عبد الله الشهاب أبو العباس بن صلاح الدين الحملي ثم القاهري الشافعي خطيب جامع ابن ميالة بالقرب من بين السورين. ممن أخذ الفقه عن الابناسي والطبقة وأصول الفقه والفرائض والعربية وغيرها عن غير واحد واختصر شرح الشذور وناب في القضاء عن الجلال البلقيني وجلس بأخرة في حانوت الشافعية ظاهر بابالشعرية وخطب بالجامع المذكور وسكن فيه وتصدى به لاشغال الطلبة وممن قرأ عليه في الابتداء الفخرعثمان المقسى وابن قاسم وكذا ابو البقاء بن العلم الباقيني. وكان إماماً بارعاً في الفقه وأصوله والفرائض والعربية والصرف مع النسك والعبادة والصلاحواعتقاد الناس فيه وكانت بينهوبين الظاهر جقمق وهو أمير صحبة فاما استقرامتنع من الصعود اليه . مات في يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين.أرخه المقريزي وسمى والده صالح بن تاج الدين وكأنها كانتصلاح فتحر فتوتاج الدين لقب جده وقال كان فاضلافي الفقه والفرائض والنحو ولهسلوك ونسك وللناس فيه اعتقاد و درس (١) و خطب مدة رحمه الله. (احمد)بن محمد بن عبد الله الشهاب بن الناصح. يأتى فيمن جده محدلاعبدالله. (٣٩٢) احمد بن عد بنعبد الله الشهاب الدمشتي الصالحي الذنابي. بمن أخذعني. (٣٩٣) احمد بن محمد بن عبد الله الشهاب المغراوي الماليكي . كان عالماً بالفقه وأصوله والنحو وأخذ عنه الجلال البلقيني والجال الطماني (٢) وكان يعارض ابن خلدون في أحكامه ويفتي عليه ويناظره وكان العز بن جماعة يعظمه كشيراً وأما هو فيقول متى كان العز إنما اشتغل على كبر و كان جنديا وأنا اشتغلت قبله بزمان، ومع فضله كان خاملا جداً لأمور منها أنه كان عمن صحب السالمي وتمكن منه وعادى بسببه أكابر الدولة فلما ذهب السالمي آذوه سيما مع عــدم تردده للاً كابر وتحامقه عليهم ، وقدم دمشق في سنة أربع عشرة ونزل بالمدرسة الزنجيلية وأخذ عنه الطلبة ثم عاد لبلده وترك الاشتغال بحيث قبل استحضاره ومع ذلك فقال التتي بن قاضي شهبة انه لم يترك بمصر والشام في المالـكية مثله. مات في شوال سنة عشرين وقد قارب السبعين ، وقد ذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقال: احمد بن أبي احمد المغراوي المالكي اشتغل كثيراً وبرع في العربية

<sup>(</sup>١) في الاصل «ودروس». (٢) بفتح ثم سكون.

وغيرها وشارك في الفنرن وشغل الناس وعين مدة للقضاء فلم يتم ذلك . مات في تاسع عشر شعبان ونقل ابن قاضي شهبة عن الشيخ محيى الدين المصري حكاية أنه سمع صاحب الترجمة يحلى أنه حضر مجلس ابن عرفة فقال لأصحابه يوماً بعد تقرير شيء : من يعترض على هذابدون محاباة ؟ فانتدب أبو عبد الله بن منصور لا نتقاده فرده ابن عرفة واستمرا في المعارضة بقية الدرس ثم كذلك في كل من الايام الثلاثة بعده إلى أن أغلظ ابن عرفة على ابن منصور وشتمه وهو لا ينفك عن انتقاده بل قال له هذا الكلام لا يردني فان كنت تردني بغيره فافعل أها وسعه الأأن قال له الحق معك في كل ماقلت ثم أذن له بالافتاء فقال بعض الحاضرين أما كان هذا في اليوم الاول ووفرت لنا دروسنا في هذه الأيام فقال انما أردت أنيقن أهو ثابت أو مزلزل حتى علمت تمكنه أو نحو هذا، ولم يلبث شغور أتيقن أهو ثابت أو مزلزل حتى علمت تمكنه أو نحو هذا، ولم يلبث شغور وكنت ممن حضر معها وعن الشرف عيسي المالكي القاضي ان المغراوي بحث مع البساطي في مسئلة فقال له أعرفها وأنت في مغراوة خلف البقر فقال له ياجاهل ياولدخري مغراوة مافيها بقر قط أولئك عرب أصحاب ابل ترحل وتنزل وأما أنا فوالله العظيم هو ذاك الذي أعرفها وأنت في بساط ترعي البقر .

(٣٩٤) احمد بن مجد بن عبد الله الشهاب النفطى المدنى. كان أميناً على حواصل الحرم النبوى وخدام الحرم وله ملاءة وأولاده بالمدينة تردد منهاالى مكة للحج مراراً في سنة عشر و تماغائة في أثناء السنة وأقام بها الى أن خرج الى الحج ثم توفى بمنى بعد وقوفه بعرفة في أيام التشريق منها ودفن بالمعلاة وقد بلغ الستين ظناً ، وهو ممن سمع بالمدينة من قاضيها البدر بن الحشاب قاله الفاسى في مكة .

(٣٩٥) أحمد بن محمد بن عبد الله الطيب التو نسى و يعرف بالسقطى . ممن أخذ عنى بالمدينة . ( أحمد ) بن مجد بن عبد الله بلكا . في أحمد بن مجد بن بلكا .

(۳۹۹) أحمد بن محمد بن عبد المنعم الشهاب البوصيرى القاهرى المالكي. عن طلب بنفسه ورافق الاقفهسى ثم شيخنا ووصفه الفخر عثمان البرماوى من أعمة القراء بالشيخ المقرىء وكأنه قرأ القراآت وكان عنده أجزاء كثيرة ويقال له بكونها ألفا اوألفين بل كتب بخطه بعض الأجزاء رأيت جزءاً أرخ كتابته في دبيع الأول سنة ثلاث وعما غائمة وهوسقيم جداً مع نقله من خط صحيح جداً (أحمد) ابن محمد بن عبد المهيمن كذار أيته في نسخة من عقو دالمقريزى وسيأتي بزيادة محد فبل المهيمن المكلى المكلى

أخوأ بي الفضل وعد . ولد في أوائل عشر السبعين وسبعائة ونشأ في كفالة السيدة أم الحسين ابنة أحمد بن الرضى الطبرى على وجه جيل وسمع على العز بن جماعة فلما بلغ واستقل بنفسه رغب لأخويه عما يخصه من الوظائف والصرر بمال أذهبه فيما لافائدة فيه ثم خدم الدولة بمكة من بني حسن و تزيا بزيهم في اللباس وغيره و تنقل في خدم أناس منهم ثم أعرض عن ذلك وسكن ببعض الربط بمكة متجرعاً ألم الفقر والحاجة إلى أن توجه إلى الينبع في أثناء سنة عشرين فأقام هناك كذلك حتى مات في صفر سنة ثلاث وعشرين وقد بلغ الستين أو جازها، وقد دخل مصر غير مرة والمين فيما أحسب. ذكره الفاسي في مكة وقال وما إغاله حدث ولكن أظنه أجادلى والمين فيما أحسب. ذكره الفاسي في مكة وقال وما إغاله حدث ولكن أظنه أجادلى وهو وسعيد وعبد الله ومجل الدين أبي الفتح الأنصاري الزرندي المدني الحنفي أخو سعد وسعيد وعبد الله ومجل وهو وسعيد أفضل اخوتهما . مات في رمضان سنة أربع وستين ولم يعقب ذكراً .

(۱۹۹۹) أحمد بن مجد بن عثمان بن أيوب شهاب الدين الاشليمي ثم القاهري (۱۱) أخو الشرف مجد الاصيلي والنور على الاشليمي ووالدالنجم مجد فشأفقر أ القرآن و تكلم في أوقاف أخيه فمد تصرفه وطاب أمر ومع تقصيره عن أخويه في الاشتغال في الجماعة واقبال على شأنه وملازمة لتصوفيه ووظائفه عنهما في السن وله حرص على الجماعة واقبال على شأنه وملازمة لتصوفيه ووظائفه و (٤٠٠) أحمد بن مجد بن عمان من سليمن الشهاب بن الحب القرمي الاصل القاهري الحنفي أخو ابراهيم ومجد ويعرف كأبيه بابن الاشقر استقرفي مشيخة الخانقاه السرياقوسية عوضاً عن أبيه وانفصل عنها ثم أعيد ثم رغب عنها لأخيه الأصغر وكان محمول الحركات مبذراً .

القاضى أحمد بن عد بن عدمن بن عبد الله وقيل أيوب بدل عبد الله الشهاب بن القاضى أصيل الدين الاشليمي القاهرى والد ناصر الدين عبد الآتى ويعرف بابن أصيل ناب في الحكم ومات في صفر سنة تسع عشرة مطعوناً . ذكر هشيخنافي أنبائه ، (٢٠٤) احمد بن عبد بن عمل بن عمر بن عبد الله النابلسي الأصل المقدسي نويل غزة ويعرف بابن عمان الخليلي ولد في ثامن عشرى رجب سنة ثلاث وثلاثين وسبع بأنة وسمع بافادة أخيه المحدث برهان الدين المترجم في المائة قبلها على الميدومي والشمس عبد بن ابراهيم بن عبد الكريم القرشي الذهبي سمع عليه جزء الغطريف والبهاء عبد بن عبد الله بن سليمان خطيب بيت الآبار سمع عليه اقتضاء العلم العمل والبهاء عبد بن عبد الله بن سليمان خطيب بيت الآبار سمع عليه اقتضاء العلم العمل

<sup>(</sup>۱) في الاصل « الاسليمي أنم القاضي » .

للخطيب والعلاء على بن أيوب بن منصور المقدسي تلميذ النووي واطمة وحبيبة ابنتي أابراهيم بن عبد الله أبي عمر والبرهان بن جماعة والفخر النويري وآخرين كالعلائي سمع عليه كتباً من تصانيفه عنها القول الحسن في بعث معاذ إلى المين وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ، وأجاز له المزى والذهبي وعبد القادر ابن القرشية ويوسف المعدني وابن السديدوا بو نعيم الاسمردي وجماعة من الشاميين والمتحرين قال شيخنا في معجمه: وكان دينا صالحا فاضلا خبيراً ببعض المسائل منقطعاً بمسجده الذي بناه بغزة مقبول القون في أهلها اجتمعت به فيه وعرفت بركته وقرأت عليه اشياء منها المسلسل، زاد في أنبائه: وكان للناس فيه اعتقادو نعم بركته وقرأت عليه اشياء منها المسلسل، زاد في أنبائه: وكان للناس فيه اعتقادو نعم منه في رخلته الأولى بغزة (١) وكانت لديه فضيلة وله شهرة في الصلاح والخير وبلغني أنه ينتحل في التصوف مذهب ابن عربي وذكر لي انه قدم مكة مراراً وجاور بها ثم حج في سنة أربع وأقام بمكة حتى مات في يوم الخيس مستهل صفر سنة خمس بمنزله برباط الدمشقية بأسفل مكة وصلى عليه ضحي ودفن بالمعلاة شهدت خمس بمنزله برباط الدمشقية بأسفل مكة وصلى عليه ضحي ودفن بالمعلاة شهدت الصلاة عليه ثم دفنه وله اثنان وسبعون سنة . وهو في عقود المقريزي وزاد في نسبه عليا بعد عمر .

المحلى المحد بن مجد بن عثمن بن عمر الشهاب الأبوصيرى المسيرى الاصل المحلى ثم الأزهرى الشافعى ويعرف بالمسيرى. ولدفى سنة احدى و خمسين و ثمانمائة تقريباً بالمحلة وقدم القاهرة في فظ القرآن وأربعى النووى ومنهاجه وألفية النحو وغيرها وعرض على المناوى والبلقيني والاقصرائي في آخرين وأخذ عن البدر حسن الضرير ثم عن الشرف عبد الحق السنباطى والجوجرى ولازم ابن قاسم في كتب كثيرة سردها والفخر المقسى والعبادى في آخرين وكان انتفاعه في الفقه بالمقسى وقرأ على السنهورى والشرف البرمكيني في التوضيح لابن هشام وسمع على العلاء الحصني في الكلام وكذا أخذ عن الديمي وكاتبه وتميز في فنون سيم الفقه وأقرأ بعض الطلبة بل صار ممن يقسم عليه وقرأ الحديث ببعض أماكن المحلة وصارت له وجاهة فيها وبين كثير من الفضلاء مع خير في الجملة ، وحج في سنة أربع وتسعين ثم في سنة ثمان وتسعين ورجع في كليهماو تكرر تردده الى فيهماأ يضاً. (٤٠٤) احمد بن عمل بن عمان بن الجمال يوسف بن ابراهيم الشهاب التبريني ثم الحلبي الحني ويعرف بالتبريني. ولد تقريبا سنة تسع وأربعين و ثمانمائة بتبرين ثم الحلبي الحنيق ويعرف بالتبريني. ولد تقريبا سنة تسع وأربعين و ثمانمائة بتبرين

ورجع وهو صغير مع أبويه الى حلب فحفظالقرآن وصلى به في جامعها بمحراب الحنابلة والمحتار والفقه الأكبر فيأصول الدين والكافية وتصريف العزى واشتغل عندابن أمير حاج وغيره وقرأ ألفر ائض والحساب على يوسف الاسعردي ولازم الكمال الاردبيلي نزيل حلب الشافعي في فنون ؛وقدم علينا من حلب مرافقاً المحيوى عبد القادر بن الابار فقرأ على شرح النخبة بتمامه بحثاً وجل المقاصد الحسنة وسمع على في البحث غالبشرحي للا الفية وبعض الصحيحين وغير ذلك بل قرأ على أما كن من الكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد وشرح معانى الآتار للطحاوى والأذ كار والرياض ومن لفظي (١) المسلسل وعشاريين ومسلسل الصف وحديثاً لأبي حنيفة: وأنشدني لنفسه يخاطبني مها فيه بعض خلل مما فضلك استقر أبها شهب المعاني حسادك في عكس ونكس غدوت محموداً وأنت محمد وناهيك فخراً عن رقى العرش والكرسي مدحت الشهاب تكرما ولكن ما نسبة الشهاب في المدح للشمس وقوله: لنَّن فضلت البشاشة على إلقرى فهي وهو مع السخاوي أفضل ولهمشاركة فى العربية والصرف مع عقل وأدب وربما اتجر (٢) وكتبه واصلة إلى مع أخباره (٤٠٥) أحمد بن عبد بن عثمان الشهاب النحريري ثم القاهري الضرير نزيل الظاهرية القديمة ومن بقايا شيوخها المكثرين من الجلوس ببابها. مأت في ليلة الاثنين رابع رجب سنة تسع وسبعين عن سن عالية سامحه الله وإيانا .

(٤٠٦) أحمد بن مجد بن عثمان البربهاري المكي الدهان ويعرف بجـده . مات

عَـكَةً في شعبان سنة سبع وسبعين .

(أحمد) بن مجد بن عمان المزملاتي. في من جده الياس.

(٤٠٧) أحمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن الشهاب القاهرى الواعظ ويعرف بابن القرداح، وربما قيل له القرداح بضم القاف ومهملات وهو لقب أبيه . ولد بعد الثمانين أو في حدودها وجزم شيخنا في تاريخه نقلا عنه بأنه سنة عامين، ولازم العز بن جماعة في فنون كالموسيقا وغيرها ، وأخذ علم الميقات وغيره عن الجمال المارداني وعلم الفلك عن الشمس على بن أيوب رئيس الجامع العمرى بمصر وضرب في كثير من الفنون بنصيب ونظم ونثر النظم الوسط ألا لعمرى بمصر وضرب في كثير من الفنون بنصيب ونظم ونثر النظم الوسط ألا للماد في زمانه مع قبول الوجه والكلام والفصاحة ورخامة الصوت وحسن الانشاد في زمانه مع قبول الوجه والكلام والفصاحة ورخامة الصوت وحسن الانشاد في زمانه مع قبول الوجه والكلام والفصاحة ورخامة الصوت وحسن

الشكل وله اليد الطولى فى الضرب بالعود والبراعة فى ضرب السنطير، وكان المؤيد شيخ يميل اليه ويأخذه معه فى منتزهاته وخلواته وباشر التأذين والتسبيح عنده فسكان لايتمكن من الاكل على مماطه لشرف نفسه فضلا عن تعاطى الخطف كغيره ولذا قال مخاطباً لناصر الدين بن البارزى:

ارحم عبيداً ذاب من ألم العنا والجوع والتسهيد والتبريح هبنى عملت مؤذناً لكننى بشر ولست أعيش بالتسبيح كتب عنه غير واحد، قال شيخنا أنه من مفاخر الديار المصرية في حسن الانشاد لا يفوقه أحد من أهل العصرفيه ولم يكن بمصر والشام في هذا الوقت أحد يساويه فيها اجتمع فيه من طيب النغمة ومعرفة الفن واجتناب اللحن واختراع التلحين الذي لم يسبق اليه قال ونظم الشعر فكان ربما يدرك منه الوسط المقبول والكثير منه سفساف ولكن كان يسهله بحسن انشاده ، قال وقد حضر مجالس الحديث وسمعنا من نظمه الكثير ومدحني بأبيات عدة مراد وطارحني بأبيات تائية فوقانية معتذراً عن قضية اتفقت له وأبرزه افي قالب الاستفتاء ، وقال في تاريخه وكان يعمل الألحان وينقل كثيراً منها إلى ما ينظمه فاذا اشتهر وكثر العمل به وكان يعمل الألحان وينقل كثيراً منها إلى ما ينظمه فاذا اشتهر وكثر العمل به غيره ، ولم يسق شيخنا في تاريخه نسبه بل اقتصر على أحمد بن على مات في يوم السبت خامس عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين بالقاهرة وفيه قلب. مات في يوم السبت خامس عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين بالقاهرة في الطاعون بعد أن أسرع إليه الشيب والهرم وخلف مالا جزيلا وكتباً تزيد في الطاعون بعد أن أسرع إليه الشيب والهرم وخلف مالا جزيلا وكتباً تزيد في الطاعون بعد أن أسرع إليه الشيب والهرم وخلف مالا جزيلا وكتباً تزيد في الطاعون بعد أن أسرع إليه الشيب والهرم وخلف مالا جزيلا وكتباً تزيد

الحمد لله طاب العيش وانبسطت تقوسنا حين زال الهموانصرفا ببرء قاضى القضاة العالم العلم الهموال بحر الخضمومن للرسل قدخلفا قد أظهر الله فى توعيكه عجباً للخلق شاع جهاراً ليس فيه خفا لما شكا جسمه نقصا فشابهه بحر القياس وولى يطلب التلفا وحين عوفى زاد البحر وانحدرت أمواجه ثم نلنا فرحة ووفا وقدذ كره العينى فقال الواعظ الفائق لم يكن مثله فى زمانه مع اشتغاله ببعض العلم وأغفله المقريزي من تاريخه وهو عجيب ولكنه أورده فى عقوده باختصار وقال كان لى به أنس وأرخ موته فى شوال .

(٤٠٨) احمد بن مجد بن على بن احمد بن موسى الشهاب بن فتح الدين أبى الفتح الابشيهى المحلى الشافعي نزيل القاهرة وأخو البدر مجد الآتى وسبط الشهاب

ابن العجيمي الماضي الواعظ ويعرف بالابشيهي.ولدبالمحلة ونشأ بها فحفظ القرآن وكتباو أخذببلده عن يعقوب الرومي فيالنحو والصرف وعن خاله أوحد الدين فى الفقه وقدم القاهرة فقرأعلى النظام الحنفي في العربية وعلى التتي الحصني في المعانى والبيان وعلى الجلال المحلى في شرحيه للمنهاج وجمع الجوامع وكذا أخذ عن العلم البلقيني والمناوى وآخرين فليلامنهم الزين زكرياو مماأخذعنه القطب شرح الشمسية والمختصر للتفتازاني وفيالعضدوغيرذلك ويقال انجل لتقاعه إنما كان بهمع مزاحمة صاحبهمع محمدالطنتدائي الضريرومن شيوخه أيضاً السنهوري المالكي وأبو السعادات البلقيني وسمع على أم هاني الهورينية وغيرها وبرع وناب في القضاءوأكثر من التردد للأمير تمراز وخدمته فلما مات البدرين القطان وكان اذ ذاك رأس نوبة النوب قرره في تدريس الشافعية بالشيخونية وقام الجلال البكري وقعد وأفحش عماد الكردى وأبعد فلم يلتفت الناظر لذلك واستمر خاطر الجلال مغيراً منه بحيث شافهه بالمسكروهوقا له هو بنحوه، ولم يحمد العقلاء ذاك منه؛ وقرأ عليه صفار المشتغلين في التقسيم وغيره سيما بعد استقرار شيخه زكريا في المنصب فانهصار بيده الوصل والقطع والتقديم والتأخير وعين عليه الأمو رالمهمة النافعة وأظهر التعفف مع اخبار بعض المعتبرين لي ممن وثق هو به بتعاطيه على يديه وصار بيته مجمعا خصوصاً وابن قاسم أحد نواب المالكية جاره وصهره وابن خالته ونقيب الشافعي العلاء المحلي صاحبه وعشيره واستقرفي تربةطشتمر حمص أخضر وكذافي تدريس الالجيهية بكلفة لناظرهاعقب ابن المرخم ولكن قام عليه الاتابك حمية لولد المتوفى الى أن أعذر ثم لم يلبث الولد أن رغب عنها لغيره واسترضي هذا بل قرره القاضى في تدريس الحديث بالأشرفية القديمة بعد أبي السعادات البلقيني وفهم عن الشهاب الغضب لذلك فبالغفى قبولى لهو دغبته عنه فاسمحت نفسى بذلك ولماقبض على جماعة استاذه كان هو منهم ثم اطلق دونهم . وبالجملة فكان عاقلامتو دداً و لـكن كانت نفسه تحدثه بالقضاء الأكبر فعوجل. ومأت بعد تعلله في تاسع عشرذي القعدة سنة اثنتين وتسعين ، ودفن بحوش صوفية سعيدالسعداء واستقر بعده في الشيخونية الجلال بن الامانة وفي الاشرفية ابن القاضي وابن أخي الميت رحمه الله وعفا عنه.

(٤٠٩) أحمد بن على بن أحمد بن ناصر الشهاب الدرشابي الأصل نسبة لبلدة بالبحيرة السكندرى المالكي . ولدبها سنة أربعين وثما غائة تقريباً و نشأ فحفظ القرآن والمختصر والرسالة والناث من ابن الحاحب والجرومية وألفية النحو

وعرض على جماعة وقرأ في الفقه على أبي القسم النويري والزين طاهر والولوي السنباطي والابدى والنور الوراق وأبي الفضل المغربي وأحمد بن يونس وآخرين وبعضهم أكثر من بعض وفي العربية على ابن يونس والابدى وكذا عن الشمني وفي الفرائض عن أبي الجود والشمس بن جنيبات وسمع على شيخنا والأمين الاقصرائي والزكي المناوى بل قرأ على السيد النسابة في البخاري وعلى ابن يفتح الله الموطأ وغيره كما أملي على ذلك كله مما لم أعرف شيئاً منه وكذا سمع مني المسلسل بشرطه وقرأ على يسيراً من أول البخاري وأجزته و ناب في القضاء بالاسكندرية عن ابن البدر بن المخلطة ثم استقل بقضائها في شو ال سنة أربع وثمانين عوضاً عن العفيف فدام به الي احدى الجمادين من التي تليها وصرف به أدبع وثمانين عوضاً عن العفيف فدام به الي احدى الجمادين من التي تليها وصرف به أعد في جمادي الآخرة سنة تسع وستين وجاور ورأيت جاعة من المكيين محمدون تصرفه حين في سنة تسع وستين وجاور ورأيت جاعة من المكيين محمدون تصرفه حين قدومهم عليه في الهم من الاوقاف تحت نظره .

فا كهة.قدم القاهرة في سنة تسع و عمانين فيج ثم اجتمع بي فسمع مني المسلسل فا كهة.قدم القاهرة في سنة تسع و عمانين فيج ثم اجتمع بي فسمع مني المسلسل وغيره وقرأ على في الصحيحين والموطأ وقال لى أنه ولد تقريبا سنة ست وأربعين و عاغائة بليانة بكسر اللام و تحتانية و بعدالا لف نون قرية من بسكرة و تحول منها لبسكرة وهو طفل فقرأ بها القرآن والرسالة والى النكاح من ابن الحاجب والجرومية والالنمية ثم ارتحل لتونس ومسافة مابينهما نحو اثني عشريو مافلازم ابراهيم الاخضري في الفقه وأصله والتفسير والحديث وغيرها وأقام بها خمسة أعوام ولاء وارتحل اليها مرة بعد أخرى ؛ ومن شيوخه أيضا في الفقه وأصله والعربية وغيرها مجال الكومي وكذا أخذ عن عمد الواصلي وعمل الرضاع وأحمد والعربية وغيرها من شيوخ تونس بل وأخذ في بجاية وبينها وبين النخلي أوالسلاوي وآخرين من شيوخ تونس بل وأخذ في بجاية وبينها وبين بسكرة خمسة أيام عن سليان بن يوسف الحسناوي وعيسي بن أحمد الحنديسي وقرأ للسبع جزءاً من أول القرآن على عمد التونسي العربي المؤدب.

الراهدى الدمشتى . شيخ صالح مشهور بالصدق معمر أخبر أن مولده سنة الراهدى الدمشتى . شيخ صالح مشهور بالصدق معمر أخبر أن مولده سنة سبع وثلاثين وسبعائة وتأيد بأن أهل دمشق ينقلون عن من تقدمهم الاعتراف له بقدم السن فعلى هذا فقد أدرك اجازة زينب ابنة الكال العامة ولذا قرأ بعض الجماعة عليه بها شيئاً . وكان خادم مقام الشيخ رسلان بدمشق. مات في بوم

الاربعاء تاسع جمادي الأولى سنة تسع وثلاثين بالجامع الناصري من مسجد القصب وصلى عليه ودفن بمقبرة الشيخ رسلان وكانت جنازته حافلة .

(٤١٢) احمد بن مجد بن على بن اسماعيل الشهاب المدعو بركات بن الشمس المحلى الاصل المكي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بالخطيب وهو كاتب الغيبة لكونه كاتب غيبة جماعةالاشرفية بمكة ولدبمكةونشأ بهالخفظ القرآن والشاطبيةوأربعي النووي ومنهاجه ومختصر أبى شجاع وألفيــة النحو وعرض على جماعة كالبرهانى بن ظهيرة وولده والقضاة الثلاثة والامام المحب الطبري وعبدالمعطى المغربي الخطيب والمحب النويرى فى آخرين من طبقتهم فما دونها وسمع على الشفاء وغيره فىسنة سبع وتسعين وأدب الأبناءوربماكتب.

(٤١٣) احمد بن مجد بن على بن مقلح الشهاب الزييدي. كان رجلا صالحاً عابداً زاهدآملازماً لبيتهلا يخرج منه الا للجمعة ويتقوت هو وعياله من نسخ المصاحف وللناس فيه اعتقاد زائد سيما في آخر عمره بحيث اشتهر ذكره وبعد صيتهوكـان يحكى أن والده سأل اسماعيل الجبرتي في الدعاء له وهو طفل فلما رآه قال هذا وارث ولآخرته طارث نسمعه من صاحب الترجمة السكمال موسى الدوالي وقال انه كان كما تفرس فيه الشيخ فانه كانت أمارات الخير والفلاح عليه من صفره ظاهرة ، ولم يزل على طريقته المرضية صلاحا وزهداً وورعاً ومحاسن حتى مات في أول دولة على بن طاهر سنة ستين وهو ممن شهد جنازته وحمل نعشه بل وشهده الجم الغفير وصلى عليه بجامع زبيد ودفن بجانب جده على رحمه الله.

(١١٤) احمد بن مجد بن على بن أبي بكر بن على بن مجد بن أبي بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه العالم المفتى الشهاب أبو عبد الله أوقال العباس حقيد قاضى القضاة الموفق اليماني الناشري سبط عم أبيه الشهاب أحمد بن أبي بكر. ولدسنة خمس عشرة وثمانمائة وحفظالقر آنوالشاطبيةوالحاوي وقرأه على كل من خاله القاضي الطيب والجمال عمد بن ابراهيم بن ناصر تلميذ ابن المقرىء وبرع فيه وصاريستحضره في الوقائع ويستخرج منه أكثر الفقه منطوقاً ومفهوماً ثم قرأ الروضة على أولهما وأذن له فى الافتاء والتدريس فدرس وأفتى وقتا ، وكمان قد اشتغل أولا بالقراآت السبع وقرأ عند أخيه المقرىء عبد الله القراآت وغيرها وكذا أخذ القراآت عن العفيف الناشري ، ثم عسكف على الحاوى فنقله في أسرع مدة ، وهو جيد الحفظ له مع ذلك يد طولى في الجبر والمقابلة ومشيعلي طريقةحسنة من النسك والعبادة كأخيه ومات فيحياةأبو به

سنة سبع و خمسين فاشتد جزعه ما عليه وسافر أقاربه و نحو هم وقدرت و فاة أخيه صالح ثاني يوم موته ولم يكن كاسمه عند خاله فتمثل بما قيل:

من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أعاذر

(٤١٥) احمد بن مجد بن على ن أ بي بكر بن محمد الخو اجاالشماب بن الخو اجاالشمس الحلبي الأصل الدمشتي بن المزلق بضم الميم وفتح الزاي وكسر اللام المشددة أخو حسن وعلى الآتيين . مات في ليلة ثالث عشر المحرم سنة ثلاث وسبعين وتُعانمانة وصلى عليه من الغد بجامع دمشق ودفن بتربة والده خارج باب الجابية وكانت جنازته حافلة وكثر الثناء عليه، وهو الذي أنشأ المطبخ بباب البريد ثم وقف عليه أهل الخير رحمه الله وإيانا . (أحمد) بن عدبن على بن تقى . فيمن جده أحمد بن على . (٤١٦) أحمد بن على بن حسن بن ابر اهيم الزكي ثم الشهاب أبو الطيب أو أبو العباس الأنصاري الخزرجي السعدي العبادي الشافعي المقرىء سبطأخي النورالهيشمي ويعرف بالشهاب الحجازي . ولدفي سابع عشري شعبان سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة قريب السيرسية وطاف به أبوه يومسابعه بجو انها تبركا بأماكن الصالحين وقرأ الفرآن والعمدة ونور العيون والتنبيه والملحة والمقامات الحريرية الا اليسيرمنها وكان غاية في سرعة الحفظوقال إنه عرض على أبن حاتم والابناسي والعراقي والهيثمي والمحب بن هشام والمجد اسماعيل الحنني والزين الفارسكوري والفخرالبر ماوي في آخرين، وجود القرآن على أبيه والزراتيتي بل قرأ على أبيه عدة روايات ولبس الخرقة من الشهاب الناصيحوتلقن الذكر من الحافي(١١)وسمع على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهيثمي والابناسي والمجد الحنفي والبدر النسابة الاكثر وابن الكويك والولى العراقي والنور الفوى في آخرين منهم فما كانيقوله الفرسيسي ولازم العزبن جماعة في كثير مماكان يقرأ عليه والولى العراقي في الفقه وأصوله والحديث والعربية وكتب عنه أكثر أماليه بل قرأ عليه المقامات وكذاقرأ معظمها على شيخنا ولازم مجلسه أيضاً في الامالي وغيرهاوقر أفيها أيضاً على البساطي وأخذ في الفقه وأصوله والعربية أيضاً عن الشمس البرماوي والفقه أيضاً عن البيجوري والنحو أيضاً عن البساطي بل وعن الشمس السيوطي والشهاب المغراوي وناصرالدين بن أنس ثم عن الحناوي وعن ابن أنس أخذالفر ائض والعروض عن ناصر الدين البار نباري وأكثر الحضورفي صغره عندالكال الدميري بدرس الحديث في قبة البيبرسية وسمع عليه من شرحه لابن ماجهوفي المقامات والعربية (١) في الاصل « الخافي » بالمعجمة ، وله له غلط على ماسيأتي .

وكان الكال بنوه بنجابته وقوة ذكائه وحافظته وريما سيق بالدرس فقول نعيد للشيخ الصغير ولحظه كشيرا وتدرب بوالدهفي قراءة الجوق ومعرفة الانغام بحيث كان يقصد لسماع قراءته في حال صغر دمن الاماكن النائية وكذا تدر ب في الخط المنسوب بالزين عبد الوحمن بن الصايغ وتنزل في صوفية السعيدية والبيبرسية وكان أحدقراء الصفة بهما ، ولم بزل متقدما في الذكاء وسرعة الحفظ إلى أن تعاطى حب البلاذر وأكثر منه بحيث كانت سلامته على غير القياس قال ومن ثم صرت لاأخفظالا بتكلف زائد وأعقبني ذلك في السنة المستقبلة حرارة خرج في بدني منها أزيد من مائة دمل و احمر ت و استمر ت الدماميل تعتريني كل قليل بل القطعت عن القراءة بسبب تعاطيه مدة ، وأقبل على فن الادب وهجر ماعداد حتى غلب عليه وفاق فيه وطارح الادباء وكان ممن طارحه شيخنا بل كان كثير الميل اليه ووصفه بالشيخ الفاضل العلامة فخر المدرسين عمدة البلغاء، وناهيك بهذا من مثله جلالة وقد كتب مخطه الكثير لنفسه وغيره والمغت تذكرته أزيد من خمسين مجلدة واختصر شرح المقامات للشريشي بل عمل لها شرحاوله كتاب في الألغاز وآخر في الحاقةرتبه على حروف المعجم وآخر فاانيل وآخر فمارقع في القرآن على أوزان البحور وقرأها عليه الثمهاب ابن عرب شاه وكتب له أبياتاً يلتمس منه الاجازة فيها وأشياء كثيرة وخمس البردة وجمع شعره رنثره في ديران استدرك عليه بعض طلبته ماتجددله أوفاته منهيام تما لذلك على الحروف كاصلهوهوقل من كثرومدح الأكابروطارصيته فيفن الأدب وتخرج به جماعة وممن قرأ عليه المقامات البدر بن المخلطة ، وحدث بالبخاري وغيره مراراً أخذعنهالفضلاء حملت عنه أشياء وكتبتعنه من نظمه جملة وقرض ليعدة من تصانيني بل أكثر من حضور الاملاء عندي وهو أحد من حضر إملاني واملاء شيخي ورفيقي وشيخهم العراقى وحجودخل دمياط والاسكندرية وغيرها وكان خيرأ مديما للتلاوة والكتابةوالانجماع على نفسه خصوصا بأخرةحسن المجالسة والعشرة طارحا للتكلف كثير التودد لأصحابهوالذكر لمحاسنهم والأسفعلي من يفقده منهم سريع الدمعة ظريف النادرة حلو الكلامسريع الجوابكثير المحاسن مشهوراً بخفةالروح بديعالنظم والنثر، وترجمته عندي المعجم والوفيات أبسط بما هنا . مات في رمضان سنة خمس وسبعين ودفن بتربة تجاه الناصرية فرج بن برقوق وكثر التأسف على فقد، رحمه الله وإيانا . ومن نظمه :

قالوا إذا لم يخلف ميت ذكراً ينسى فقلت لهم في بعض أشعارى بعد المات أصيحابي ستذكرني بما أخلف من أولاد أفكاري

وقوله: يامن غدا من الذنوب فى خجل وخائفاً من الخطايا والزلل إرحم جميع الخلق وارج رحمة فأنما الجزاء من جنس العمل (٤١٧) أحمد بن على بن حسن المارديني الأصل الكركي ثم الخانكي ويعرف بابن سميط. كان بو اب المدرسة الأشرفية بالخانقاه بل هو المتولى الصرف على عارتها مع ولعه بالمطالب و خدمته للواردين. مات في رمضان سنة اثنتين و ثمانين عفا الله عنه.

(٤١٨) احمد بن عمل بن على بن حسين الخالكي ثم القاهري الشافعي نزيل البيبرسية. بمن اشتغل قليلا وصحب ابن الشيخ يوسف الصني وسمع مني في جماعة وجلس بحانوت الحنابلة ظاهر باب الفتوح لابأس به .

(٤١٩) أحمد بن مجد بن على بن درباس شهاب الدين بن علاء الدين المصرى. ذكره البقاعي في شيوخه مجردا وما عامت أمره .

(٤٢٠) أحمد بن مجد بن على بن سالم الولوى أبو الخير بن الحب الدمشقى الشافعى الآتى أبوه وجده و يعرف كهما بابن سالم . ولدفى مستهل جمادى الأولى سنة اثنتين و ثمانين بدمشق و حفظ القرآن و صلى به والمنهاج و جمع الجوامع والألفية و عرض الأول بالشامية البرانية . (احمد) بن مجد بن على بن شعبان . يآتى با ثبات مجد قبل شعبان . (أحمد) بن مجد بن على الشهاب أو الشمس الطولونى لبلد المهندسين . مضى فى ولده أحمد بن أحمد بن مجد بن على .

(٤٢١) احمد بن مجد بن على بن عبد الله السفطى الآتى ابوه. بمن أخذ عنى . (٤٢٢) احمد بن مجد بن على بن عبد الهادى الشهاب القمنى انقاهرى المالكى . حفظ القرآن والارشاد والجرومية وألفية ابن مالك وغيرها وأخذ الفقه عن الزينين عبادة وطاهر وغيره عن القاياتي وابن الهمام فى آخرين منهم شيخنا سمع عليه الحديث بل قرأ بنقسه على البدر بن التنسى والحسام بن الحريز (١) و ناب فى الحكم عن البدر فن بعده مو اراً منها فى الرجبية سنة إحدى وسبعين مم بعدها اعتل وجاور أيضاً وكان خيراً طو الا فاضلا . مات فى العشر النانى من ربيع الآخر سنة تسع وسبعين بعد أن اعتل بالفالج مدة وقد قارب السبعين رحمه الله وايانا . سنة تسع وسبعين بعد أن اعتل بالفالج مدة وقد قارب السبعين رحمه الله وايانا .

خير الدين بن القصبي بعيد الحمسين وأظنه الذي قبله . (٤٢٤) احمدبن عجد بن على بن عمر بن على بن احمد الشهاب بن البدرالقرشي الطنبذي القاهري والد الصلاح والمحب أبي الفضل المحمدين الآتيين ويعرف كسلفه بابن

<sup>(</sup>١) في الأصل « الحرير » وسيأتي انه « حريز » تصغير حرز .

عرب . مات في رجب سنة خمس وسبعين بعد أن أثكل أول ولديه ، وكان في خدمة. فيروز الزمام وقتاً عفا الله عنه .

(٤٢٥) احمد بن مجدبن على بن عمر بن على بن مهذا الصفدى الحنفي الآتي والده. عرض عليه الصلاح الطرابلسي في ربيع الأول سنة تسع وأربعين وماعلمت ترجمته وقال لى الصلاح المشار إليه انه ولى قضاء طرابلس.

(٤٢٦) احمد بنجد بن على بن عنبر. هكذا ذكره ابن فهد مجرداً.

(۲۷۷) احمد بن عهد بن على بن عهد بن احمد بن عبد الدائم بن رشيد الدين بن عبد الدائم بن خليفة بن مظفر الشهاب السلمى المنصورى الشافعى ثم الحنبلى ويعرف بابن الهائم وبالمنصورى أكثر ولد في سنة ثمان وتسعين وسبعائة وقال فيما كتبه إنه سنة تسع وتسعين وبلفظه أنه قبيل القرن بيسير بالمنصورة ونشأ بها فيما القرآن ثم انتقل منها الى القاهرة فحفظ التنبيه وعرضه على الجمال الاقفهسى المالكي وغيره والملحة ودخل في صغره معوالده دمشق وقطن القاهرة في سنة خمس وخمسين و بحث في التنبيه على الشرف عيسى الأقفهسى الشافعي القاضى وألفية ابن مالك على الشمس بن الجندى وأخذ عنه أشياء من تصانيفه في الفن كالزيدة والقطرة وقال لما فرغ من قراءته:

ثناؤك شمس الدين قد فاح نشره لأنك لم تبرح فتى طيب الأصل أفاض علينا بحر عامك قطرة بها زال عن ألبابنا ظأ الجهل وكذا أخذ النحو أيضاً عن البدر حسن القدمى شيخ الشيخو نيةو سمع الحديث على شيخنا والرشيدى و تنزل في حنابلة الصوفية بالشيخو نيةو تعانى الأدب وطارح الشعراء وصار بأخرة أوحد شعراء القاهرة مع عدم تقدمه فى الفنون حتى كان العز قاضى الحنابلة و ناهيك به يرجحه على كثيرين، وقد حجوامتدح النبي عليه العز قاضى الحنابلة و ناهيك به يرجحه على كثيرين، وقد حجوامتدح النبي عليه يعدة قصائد أنشد بعضها بين يديه عليه وخمس البردة وامتدح غير واحد من الأعيان ومنهم شيخنا كاأثبت قصيدة له فيه بالحواهر أنشدها بحضر ته قديما وكتبها عنه الأكابر كشيخنا ابن خضر وسمعتها من لفظه مع أشياء وجمع نظمه في ديوان كبير ثم انتخبه في مجلد وسط ومما كتبته عنه قوله:

رب جبّان ڪبدر الدجي نعشقه وهو لنا يقلي واعجباً منه كريم غدا يجمع بين الجبن والبخل وقوله في مولود لي:

ليهنك شمس الدين فرعك مشبه سجاياك والقطرالشهي من الطخا

وذلك من جود الاله وفضله فقرعك من جودو أصلك من سيخا وكان ظريفاً كيساً متواضعاً متقللا قانعاً مشاراً إليه بالشمر في الآفاق. مات بعد انقطاعه في يوم الاثنين سادس جمادي الثانية سنة سبع وعمانين رحمه الله وإيانا . (٤٢٨) أحمد بن على بن على بن على بن احمد بن منبت \_ اضم الميم وفتح المثلثة وتشديد الموحدة المكسورة بعدها مثناة \_ الشهاب ، ولقبه المقريزي في عقوده بالبدر الانصاري المقدسي المالكي ويعرف بابن مثبت ولد في رجب سنة ثلاثين وسمعهائة ببيت المقدس وسمع الكثير من الميدومي والعلأبي والبياتي والعز بن جماعة والعماد مجد بن موسى بن السيرجي والعفيف اليافعي وخليل المالكي والفضر عثمان النويري وقرأ عليه الموطأليحي بن بكير وأبى الحرم القلانسي وأبي عبد الله ابن الخباز وعهد بن عمر بن عبدالعزيز الجزرى وعمد بن عمر بن قاضي شهبة والخطيب عبد الله بن الحب الطبري ويوسف بن الحسن الحنفي والتق الحرازي وغيرهم ببيت المقدس ومكة والقاهرة وغيرها ءوبما سمعهعل الميدومي جزء الانصاري ونسخة ابراهيم بن سعد والغيلانيات وثمانيات النجيب وجزء محد بن يزيد بن عبد الصمد وعلى العزبن جماعة متبايناته الكبرى وعلى ابن الخباز قمع الحرص بالقناعة للخرائطي وعلى الجزرى القطيعيات إلا خامسها أنابه الفخر وزينب ابنية مكي قال أنا ابن طبرزد، وحدث سمع منه جماعة منهم شيخنا والتقيان أبو بكر القلقشندي وابن فهد قال شيخنا وكأن إمام المسجد الاقصى خطه رديا وفهمه بطيا وفي نقله يزيد على ماذكره الحافظ النور الهيشمي ولكن قد وصفه الشهاب العسجدي بالمحدث الفاضل والشهاب أبو محمود بالفقيه المحدث ابن الشيخ الامام والعز بن جماعة بالحَذَق . مات بعد أن اختلط اختلاطا شديداً في سنة ثلاث عشرة ببيت المقدس ورأيت من كتب تجاه وفهمه بطيا أى فهم خطه وهو خلاف الظاهر فالله أعلم. (٤٢٩) احمد بن على بن محمد بن جوشن المكي أخو أبي القسم وعبد الكريم.مات بها في ذي الحجة سنة أربع وسبعين.

(٤٣٠) احمد بن محد بن محمد بن شعبان الشهاب الصالحي القصار الادمي الاسكاف القباني والده أخو محمد الآتي ويعرف بابن الجوازة وربما حذف محمد الثاني من نسبه. ولد سنة أربع وأربعين وسبعائة وسمع من احمد بن عبد الحميد ابن عبد الهادي جزء الجابري و نسخة اسماعيل بن قيراط وغيرها وحدث معم منه الفضلاء ولقيه ابن موسى في سنة خمس عشرة فسمع عليه هو ورفيقه الموفق. الابي ،وذكره شيخنا في معجمه وقال انه أجاز لأولاده سنة أربع عشرة .

(٤٣١) احمد بن محمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر الرضى بن الكال ابن العلاء البلقيني القاهري الشافعي الزركشي. مات في يوم الأحذ العشرين من ربيع الثاني سنة اثنتين و تسعين عن خمس (١) وعشرين سنة.

الاصل القاهرى أخو عبد الكريم وعلى وهو أصغر الثلاثة الشغل بالتجارة و تكرر الاصل القاهرى أخو عبد الكريم وعلى وهو أصغر الثلاثة الشغل بالتجارة و تكرر سفره لمكة وغيرها وخالط أمين الدين الهيصم وغيره ولم يحصل على طائل مات قريب الستين بعد أن افتقر جدا.

(٤٣٣) احمد بن محمد بن على بن معين بن سابق الشهاب بن معين الدين بن الحاج الفارسكورى الشافعى ويعرف بابن معين. ولد بعد سنة احسدى و عما عائمة تقريباً بفارسكور من أعمال المر باحية ومات أبوه وهو صغير فارتزق بعده بالحياكة ثم أقبل على الخير فقرأ القرآن والرحبية والملحة ثم سافر إلى القاهرة والاسكندرية ولازم الطلب وصار يسأل من يلقاه من الفضلاء فعرف من النحو مايصلح به لسانه و فظم الشعر ومنه:

لاتلمني على سكونى صاح (٢) أنا مذ ذقت حبهم غير صاح في أبيات كتبها عنه ابن فهد وغيره ببلده ؛ وكان ديناً خيراً فقيراً يثني عليه أهل بلده حياً في سنة سبعين .

والد البدر محمد بن على بن هارون بن على الشهاب المحلى ثم السكندرى قاضيها الشافعى والد البدر محمد ويعرف بالشهاب المحلى. ولد تقريباً قبل القرن بيسير بالمحلة من الغربية ونشأ بها فحفظ القرآن وتعانى التكسب بماءالورد ونحوه فى بعض الحوانيت بل كان ينتقل إلى سنباط للابتياع على عطار بها من أصاف العطر وغيره واستنابه حينئذ الشمس الشنشى بجو جروعملهافى سنة أربع وعشرين ثم قارض بعض الاتراك وسافر فى ذلك للحجاز وغيره واستمر إلى أن تزوج امرأة من ذى اليساد وأثرى بما ورثه منها فخالط حينئد الأكابر ولازم خدمتهم بماله و نعسه، و ناب عن شيخنا فى بعض حوانيت القاهرة بالقرب من درب ابن النيدى، وترقى بعناية الجمالى ناظر الخاص إلى قضاء الاسكندرية ببذل كثير سنة ثلاث و خمسين بعد الولوى السنباطى ولقيته بها وهو قاضيها فأجمل فى التلقى وبالغ فى التواضع وأخبرنى أنه سمع البخارى على ابن ظهيرة وما عامت تعينه ورأيته فى التواضع وأخبرنى أنه سمع البخارى على ابن ظهيرة وما عامت تعينه ورأيته فى التواضع وأخبرنى أنه سمع البخارى على ابن ظهيرة وما عامت تعينه ورأيته فى التواضع وأخبرنى أنه سمع البخارى على ابن ظهيرة وما عامت تعينه ورأيته بحفظ من شرح المنهاج للدميرى الكثير ويسرده سرداً حسناً بدون تلعثم ولكنه

<sup>(</sup>١) في الاصل « خمسة » . (٢) في الاصل «في سكوتي ياصاح » .

كان خبيراً بأمر دنياه عادياً إلا من المال مع سلامة صدرو مداراة وخدم بالاموال الجزيلة وكرم زائد حتى صاد بيته محلا للوافدين من الفضلاء والمعتبرين. مات في توجهه من القاهرة إلى الاسكندرية بقرية أدكو با لمزاحمتين في ليلة الثلاثاء ثالث عشر جمادي الآخرة سنة ستين عوكان قد عزم على الحج وأذن له فيه فعاقه عنه المرض وغيره عفا الله عنه وعنا.

( ٤٣٥) احمد بن على بن يعقوب الشهاب بن الشمس القاياتي الاصل القاهري الشافعي بن القاياتي . ولد تقريباً في سنة ست وعشر بن وثمانمائة بالقاهرة ونشأ بها في كنف أبيه فحفظ القرآن وتنقيح اللباب لابن العراقي • وعرض على شيخنا والونائي وغيرهما وحضر ختانه وختان أخيه في يوم واحد البرهان الادكاوي، واشتفل يسيراً على جماعة والده فقرأ على الزين طاهر والوروري ويحيى العلمي في انعربية وعلى ثانيهم خاصة في الصرف وعلى ثالثهم في الأصول وعلى ابن حسان في الفقه وعلى أبي الجودفي الفرائض ولم ينجبولاكاد وسمع صحيح مسلم على الزركشي وكذا سمع على ابن الطحان وابن بردس وابن ناظر الصاحبة وشيخنا في آخرين ولما مات أبوه اشترك مع أخيه في وظائفه ودرس في الحديث بالبرقوقية وكذا درس بغيرها واختص عشيخة البيبرسية وكان شيخنا استرجعها بعدموت والده فاقتلعها الظاهر جقمق منه لهذاو تألمشيخنا أشدمن تألمه بأخذو الده لهاوامتحن هو وأخوه على يد تمر الوالي وطيف بهما على هيئة غير مرضية وغضب الأمين الاقصرائي الذلك. وامتنع من حضور الاشرفية في ذاك اليوم وشافه الامشاطي الامير بماينفعه عند الله لكو نهانتصارا لبني العلماءفي الجملة والافقد قال البقاعي فى ترجمة أبيه وان كان فيه شائبة غرض (١) مانصه: وبالغ أولاده في الرقاعة والجلوس خوق الاكابر من الامراء وغيرهم في المحافل مع ارتكاب الفواحش والانهماك في المساوى والنشأة الدنية في سن الطفولية والسيرة القبيحة على قرب العهد قال وانضماليه ولى الدينأجمد بنتقي الدين البلقيني وكان معروفاً بالمجاهرة بأنواع الفسق والانقطاع الىالخلاعة والسخرية والاضحاك للاكابر فزادهم فيالفساد وجرأهم على أنواع العناد (٢) فكان ذمهم كلة اجماع انتهى. وقد حج بعد أبيه في موسم سنة ست وخمسين ورجع فأقام منعزلا عن الناس مع مباشرة وظائفه وصار عاقلا متواضعاً متودداً لين الجانب إلى أن مات في الاربعاء حادي عشر صفر سنة تسع وسبعين

<sup>(</sup>١) الكايات في الأصل مهملة من النقط . (٢) في الأصل « العباد » . (١) الكايات في الأصل (١١ ـ ثاني الضوء)

ودفن من يومه بحوش سعيد السعداءجوار والده بعد أن صلى عليه بعد العصر بمصلى باب النصر في مشهد حسن وخلف طفلاو ابنتين واستقر بعده أخو ه أبو الفتح في البيبرسية ثم بعد يسير مات الطفل ثم احدى البنتين عفا الله عنه ورحمه وإيانا .

المحلى الشافعي التاجرويعرف بابن المصرى لكون جد أبيه أو جده منها ولدفي المحرمسنة سبع وثلاثين وثما غائة بالمحلة ونشأ بها فقر أالقرآن وحفظ العمدة والمنهاج وألفية النحو وعرض على جماعة واشتغل يسيراً فني الفقه عند المناوى وغيره وفي العربية وغيرها عند الشمني والسنهوري، وتكسب بالبز وخطب بجامع الغمري بالمحلة وكذا أقرأ فيه الطلبة وناب في القضاء وصاد أحد فضلاء بلده وأعيانها ممن أحسن النظم والنثر وشرع في نظم الارشاد لا بن المقرىء وكتب منه إلى الاقراد بحضرتي منه الخطبة وسماه نتيجة الارشاد ، وسمع منى مع ولديه في سنة ثمان وسبعين المسلسل وكتبت من نظمه:

إذا تقرر أن الرزق مقسوم وأنه لم يفت والحرص مذموم مازال ذو الزهدم رزوقاً بلاتعب كما الحريص معنى وهو محروم وقوله: مالت لتوديعي يوم النوى ودمعها ينهل في الحد فأذكرتني الغصن لما انثني وانتثر الظل على الورد وعندي مماكتيته من نظمه قديماً غير ذلك.

(٤٣٧) احمد بن محمد بن على حافظ الدين أبو المعالى بن الشمس الجلالى الحنفى الآتى أبو دو يعرف بابن الجلالى. فشأ فى كنف أبو يه فخفظ القرآن وأخذ عن أبيه والأمين الاقصرائى والشمنى (اوسيف الدين وابن عبيدالله والتقى الحصنى وطائفة وبرع واستقر بعد أبيه فى خزن كتب المحمودية وفى تدريس الألجيهية وخطابة البرقوقية وغير ذلك ولازمني فى بحث ألفيسة العراقى وقرأ على أربعى النووى وغيرها وكتب بخطه الحسن بعض تصانيفي وأشياء ، وناب فى القضاء ثم ترك حين مناكدة ابن الشحنة له فى كتب المحمودية ، وكان فاضلامتا نقا سليم الفطرة عديم الشر جمع خطباً بل وكتب على الهداية فى دروسه شيئاً. مات فى حياة أمه بعد ان رغب حين اليأس عن التدريس والخطابة للصلاح الطرابلسى فى عاشر شعبان ان رغب حين اليأس عن التدريس والخطابة للصلاح الطرابلسى فى عاشر شعبان فى الخزن سالم العبادى وفسد أمرها.

<sup>(</sup>١) في الاصل # السمني " في مواضع كشرة .

(٤٣٨) احمد بن على بن على الشهاب أبو العباس الانصارى الخزرجى الحمصى الاصل الشافعى . ولى قضاء دمشق أزيد من ثلث سنة ثم عزل وقدم حلب وهو معزول فى سنة تسع وثما نمائة وأقام بها مدة ثم رجعالى دمشق وكتب عنه البرهان الحلبي لبعضهم: إن الولا تم عشرة فى واحد من عدها قد عز فى أقرانه الابيات مات فى شعبان سنة ست عشرة . ذكره ابن خطيب الناصرية ولم يؤرخه إنما أدخ وفاته التقى بن قاضى شهبة وقال انه ولى الشام أيضاً مرتين في محكنه النائب من المباشرة لدخوله فيما لايليق با حاد الناس فضلا عن أهل العلم .

(٤٣٩) احمد بن محمد بن على الشهاب أبو مرحوم القاهري الزركشي الماوردي الوفائي . ممن تردد الى في الأملاء وغيره .

(٤٤٠) أحمد بن محمد بن على الشهاب بن الشمس القاهري الفاضلي الضرير أخو عبدالعزيز الزريكشي ويعرف بصهر ابن الجندي وبابن الرقيق. كان أحد أهل الشرب ممن يتجر ويعامل الناسعلى خير وسداد ورغبةفي الصالحين والعلماء أحسن حالامن أخيه . مات في ثامن ذي القعدة سنة سبع وثمانين ، ودفن ليلة الجمةر حمه الله . (٤٤١) احمد بن محمد بن على الشهاب بن الشمس العاقب الموقع أبوه الآتي أخذ عن سيف الدين بن الخوندار في فنون ثم عن ملا على الكرماني ثم عن الخطيب الوزيري ولازمني في الصرغتمشية وقرأعلى بها في شرح ألفية الحديث مع جودة الفهم وظرف البرة والطف العشرة ولكنه كثير التعلل عافاه الله . ( ٤٤٢) احمد بن محمد بن على الشهاب السنهوري الازهري . ممن أخذ عني . (٤٤٣) احمد بن محمد بن على الشهاب القاهري الشافعي ويعرف بابن شهيبة وبابن بيضون ثم هجرا وصار يعرف بالكتبي . ولد سنة ثلاثين وتماعائة تقريباً نشأ فقرأ القرآن وتلابه للسبع على الزين جعفر ، وكذا حفظ غييره من كتب العلم واشتغل عند السيد النسابة والزين البوتيجي والعزبن عبد السلام البغدادي وغيرها وكتب الاملاء عن شيخنا وقرأ على القاضي ولى الدين السنباطي والبوتيجيي فى آخرين وحضر دروس العبادي بالبرقوقية وغيرها والبدر المارد اني والبرهان التلواني بالحاجبية وكذا سمع على العلاء القلقشندي والتقى بن المنمنم والنجم عبد الأعلى المقسمي وعبد الملك الطوخي وطائفة ودار مع الطلبة وعمل كتيبا وقتاً ثم ترك ذلك وحج وتردد لبعض الأعيان وزاد تودده وأدبه وتنزل في الجهات وأم بسعيد السعداء .مات في جمادي الأولىسنة خمسو تسعين ودفن بحو شالصو فية السعيدية. وهو شقيق على الهنيدي الغزولي وكان أبو همايدو لب القزازة رحمه الله وإيانا .

(٤٤٤) أحمد بن مجد بن على الشهاب الفيشي الازهري المالكي. ولد تقريبا سنةأر بعوأر بعين بفيشا الصغرى وحفظ القرآن والرسالة وبعض ابن الحاجب وجميع الجرومية والواغليسية لعبد الرحمن المالكي في العقائد، وتحول الي القاهرة قبيل السبعين فلازم النور بر · التنسى في عدة تقاسيم وكذا في العربية وأخذ عن أحمد بن يو نس في المنطق وعن البدر بن خطيب الفخرية في أصول الدين والمنطق وعن عبد الرحيم الابناسي في العربية وعن يحيى العلمي وابن تتي في الفقه وعن الطنتدائي الضرير والسنتاوي في العربية وعن الجوجري وزكريا في أصول الفقه ولازم اللقاني في الفقه مدة في التقاسيم وغيرها وكـذالازم السنهوري حتى برع وأشير اليه بالفضيلة في فنون وأخذعن عبد الحق السنباطي في الاصول والصرف والنحو والمنطق وعن العلاء الحصني في الأصلين والعربية والصرف وعن التقي الحصني في المعاني والبيان والمنطق وعن ملا على السكرماني في الصرف وغيره وعن عبد الله الـكوراني الختصر بـكاله وبعض نحو ومنطق وعن الـكال بن أبي شريف في الاصول وعن أخيه في النحو وقرأ على جل ألفية العراقي وغيرها وكتب القول البديع وغيره وسمع على الشمني وغيره كالحسام بن حريز (١) بل قرأ على الديمي في البخاري وتلا لنافع وأبي عمرو على الشمسمجدالشرواني نزيل تربة السلطان وحفظ بالقاهرة ألفية ألنحو وجمع الجموامع وإيساغوجي ونصف الشاطبية وأقرأ الطلبة فى الفقه وغيره مع تعففه وقناعته وتقلله وإقبال البرهان اللقاني عليه وتنزل في جهات كتربة السلطان قايتباي وسكنها والمزهرية وتمكسب قليلا بالشهادة ثم استنابه ابن تتى وجلس بحانوت الشوائين ونعم الرجل.

(٤٤٥) أحمد بن مجد بن على أبو العباس المصمودي الماجري بجيم معقودة بينها وين القاف المغربي نزيل المدينة النبوية قرأ عليه ابن أبي المين البخاري بروايته لهعن أبي عبد الله مجد بن أحمد بن مجد بن محد بن مرزوق.

(أحمد) بن مجد بن على بن الفيومية. فيمن لم يسم أبوه من أواخر الأحمدين . ( ٤٤٦) أحمد بن محد بن على البرلسي المالكي تاميذا بن الاقيطع ويعرف بابن الحصان \_ عهملتين الأولى مضمومة والثانية خفيفة \_ من الفضلاء الخيار ممن سمع مني . ( ٤٤٧) أحمد بن مجد بن على البعلى ثم الصالحي القطان أبوه نزيل مدرسة أبى عمر ويعرف بحلال ضد حرام . سمع في سنة أبع وسبعين وسبعائة من المحب الصامت الثقفيات خلا الاولين وقطعة من أول الرابع ومن أخيه عمر بن المحب ورسلان الذهبي

<sup>(</sup>١) في الاصل « جرير » وهو غلط كما تقدم .

وعبد الله الحرستاني واحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي عمر والعادأ بي بكر بن محد ابن احمد بن الحبال في آخرين وحدث سمع منه الفضلاء وعمر . ومات قبل دخولى دمشق . (٤٤٨) احمد بن محمد بن الفقيه على الخيوطي المصرى . قال شيخنا في معجمه اشتغل كثيراً وعنى بالقراآت ورافقنا في سماع الحديث وأخذت عنه من القرآن تجويداً و نسخ لى كثيراً ، ومات في أول الكهولة في شوال سنة سبع .

(٤٤٩) احمد بن محمد بن عماد بن على الشهاب أبو العباس القرافي المصرى تم المقدسي الشافعي والد الحب عهد المذكورفي أواخر القرن قبله ويعرف بابن الهائم. ولد في سنة ستوخمسين وسبعائة \_ كما جزم به الفاسي وابن موسى وغيرها وتردد شيخنا في معجمه بينه وبين ثلاث وخمسين وجزم بالثاني في أنبائه بالقرافة وسمع في كبره من التقي بن حاتم والجمال الاميوطي والعراقي ونخوهم واشتغل كشيراً وبرع في الفقهوالعربية وتقدم في الفرائضومتعلقاتها وارتحل اليبيت المقدس فانقطع به للتدريس والافتاء وناب هناك في تدريس الصلاحية عن الربن القمني مدة بل ولى نصفه شريكاللهروي ودرس بأماكن وانتفعه الناسواستمركذلك حتى مات بل جهز له القمني مرسوم الخليفة بانفراددبه فعورض وكان خيراًمهاماً معظماً قواماً بالحقء علامة في الفقه وفرائضه والحساب وأنواعه والنحو وإعرامه وغير ذلك انتهت إليهالرياسة في الحساب والفرائض وجمع في ذلك عدة تآكيف عليها معول من بعده كالفصول في الفرائض وهو نافع وترغيب الرائض في علم الفرائض والجمل الوجيزة في الفرائض والارجوزة الكبري الالفية في الفرائض المسماة الكفاية والصغرى المسمأة النفحة المقدسيةفي اختصار الرحبية في انفرائض والفصول المهمة في علم مواريث الأمة والمعونة في صناعة الحساب الهوائي ومختصرها الاول المسمى بالوسيلة والثاني المسمى بالمبدع وأيضأ اللمع المرشدة في صناعة الغبار ومختصرها نزهة النظار في صناعة الغبار ومختصر تلخيص ابن البنا المسمى بالحاوي وشرح الياسمينية في الجبر والمقابلة والمنظومة اللامية في الجبر أيضاً من بحراً بسيط وأخرى لامية من بحراً الطويل المسماة بالمقنعوشرحها الكبير المسمى بالممتع في شرح المقنع والمختصر المسمى بالمشرع وكذا له في الفقه شرح قطعة من المنهاج في مجلد وقفت عليه والعجالة في حكم استحقاق الفقهاءأيام البطالة وغايةالسول في الاقرار بالدبن المجهول والمغرب عن استحباب ركعتين قبل المغرب وجزء في صيام ست شوال والتحرير لدلالة نجاسة الخنزير ورفع الملامعن القائل باستحباب القيام ونزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس وفي الاصولونحو. اللمع في الحث عني اجتناب البدعو محقيق المنقول والمعقول في نني الحكم الشرعي عن الافعال قبل بعثة الرسول ومختصر اللمع للشيخ أبي اسحاق في الاصول وله في العربية الضوابط الحسان فعايتقوم به اللسان التي صارت علما على الساط وشرحها شرحاً حسناً والقصيدة الميمية التي هي من بحر البسيط نظم السماط وعدتها ثلثائة وخمسون بيتأ ونظم قواعد الاعراب لابنهشاموسماه تحفة الطلاب وشرحهاشرحامطولا في مجلد ومختصراً وخلاصة الخلاصة في النحو والتبيان في تفسير غريب القرآن وغير ذلك وقال فيما قرأته بخطه إن الذي لميكمل منها شرح الجعبرية في الفرائض وشرح الكفاية في الفرائض أيضاً وقدقارب الفراغ وهو ثلاثةأجزاء ضخمة والعقد النضيد في تحقيق كلة التوحيد كتب منه ثلاثين كراساً وتحريرالقواعدالعلائية وتمهيد المسالك الفقهية والبحر العجاج في شرح المنهاج وشرح الخطبة خاصة منهفي عشرين كراساً في قطع الكامل من مسطرة خمسة وعشرين وقطعة جيدة من التفسير إلى قو له (فأزلهم الشيطان عنها) وابراز الخفايا في فن الوصاياوالعجالة فيحكم استحقاق الفقهاء أيام البطالة وتعاليق علىمو اضع من الحاوى وله تعريض في أحمد بن يوسف بن مجد بن السيرجي وسارت بمؤلفاته وفضائله الركبان وتخرج به كثير من الفضلاءورحل اليه من الآفاق وأخذالناس عنه طبقة بعد أخرى ورأيته كتب للعهاد بن شرف إجازة حافلة ولقبت جمعا من أصحابه وكتب اشيخنا على استدعاء أجزت لهم وان لم أكن بصفات المطلوب منهم الاجازة متصفا؛ وقال في تاريخه اجتمعت له في بيت المقدس وسمعت من فر ائده . مات في العشر الاخيرمن جمادي الآخرة كاقاله المقريزي ونحو هقول شيخنا فيأنيائه ولكنه قال في معجمه في رجب وهو الذي مشي عليه المقريزي في عقوده مع اختصاره لترجمته قال وله بى اجتماع في المقدس وقر مه ابن موسى بالعشر الاوسط منه سنة خمس عشرة بعد أناثكل ولده المشاراليه وكان نادرة عصره فصبروا حتسب، وممن روى لناعنه الزين ماهر والتتي القلقشندي وسمع منه الابي ثلاثيات البخاري وبعض التحرير والمغرب وصيامست شوال وابن يعقو ب بعض نظم قو اعدالا عراب وشرحها. (٤٥٠) أحمد بن عهد بن عماد الشهاب أبو العباس المصري ثم الدمشقي الضرير نزيل حلب ويقال له حميد الضرير وحميد المعبر. اشتغل بالقاهرة ودخل الشاممراراً وكان جيداً حسناً لطيفا عنده ظرف وله في انتعبير يد طولي وينظم نظها جيدا ويعلم الناسالوعظ مسترزقاً بذلك كله وسافرالي القاهرةوتوفي بعد الفتنة التمرية. ذ كرْه ابن خطيب الناصرية وكتب عنه الناس من نظمه مرثبته في أحمد بن عمر

ابن مهد بن أبى الرضى وغيرها وأرخه شيخنا في سنة ثلاث وأنه كان يعلم الوعاظ مايقولو نه في المشاهدو المجامع وأشار للمرثية بالموشح المشهور وقال غيره أنه دخل الشام يسترزق مع الوعاظ وأنه كان يعبر بغير أجرة وله إصابات عجيبة وله نظم ويد في الوعظ (٤٥١) أحمد بن مجد بن عماد الدمنهوري ثم المسكى العطار بها والد الجمال مجل الآتى. قدم اليها بعد الثمانين بقليل وعانى التسبب في العطر ببعض الحوانيت مع السخ كتب العلم والرغبة في تحصيلها كسيرة ابن هشام والرياض النضرة للمحب الطبرى وغيرها وتمول وأنشأ ملكا بناحية الحزورة ثم ذهب منه ذلك وضعف على خير ودين. قاله الفاسى في مكة وحازها وكان ينطوى على خير ودين. قاله الفاسى في مكة و

(احمد)بن محمدبن عمادصو ابه ابن أبى بكر بن محمد بن عمادالشهاب الحموى الحنبلى وقدمضى ( ٤٥٢) احمد بن محمد بن عمر بن أبى بكر بن عبد الوهاب بن على بن نزار الطفاوى . له ذكر فى أخيه عبد الله .

(٤٣٣) احمد بن محمد بن عمر بن أبى بكر بن على بن عمر الشهاب أبو البقا ابن المحب خليفة الشيخ أبي السعود بن أبى الغنائم وشيخ الطائفة السعودية الآتى أبوه . ولد قريباً من سنة ثمان عشرة فقد كان ختانه فى سنة ثمان وعشرين، ونشأ على طريقة غير مرضية بحيث أتلف كثيراً من جهاة الزاوية التى لهم بالقرافة و شحوها را ل أمره إلى أن افتقر وانقطع فيها قائماً بسبب العادة و فقرائه .

(٤٥٤) احمد بن محمد بن عمر بن على الشهاب بن الشمس القليحي القاهري الحنفي . كان من موقعي الحكم بل ناب أيضاً .

(200) احمد بن محمد بن محمر بن خزيمة الفراش بالمسجد المكى المولد، مات فى أواخر سنة تسع وثلاثين وولى وظيفة افتاء دار العدل مع حسن العشرة وعدم اشتهاد بعلم . مات فى يوم الخيس ثانى عشر ذى القعدة سنة تسع واستقر بعده فى وظيفة الافتاء ابن الطرابلسى . ذكره شيخنا فى تاريخه . وهو عم احمد بن عبد الله بن محمد الماضى وقد تزوج صاحب الترجمة شهدة ابنة سارة ابنة التتى السبكى وأولدها رجب امرأة سمع منها الطلبة وستأتى هى وأمها فى النساء ان شاء الله . واولدها رجب امرأة سمع منها الطلبة وستأتى هى وأمها فى النساء ان شاء الله . (٤٥٦) احمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الحسيني سكنا الزيات أبوه الشاهد هو الشافعي ويعرف بابن عزيز تصغير عز . ممن لازمنى فى قراءة البخارى وغيره بل قرأ على الاذ كار بتمامه وكذا قرأ على الديمي واشتغل يسيراً عند ابن قاسم وغيره وتنزل فى البرقوقية وغيرها وحج غير مرة وجاور وكتب بخطه أشياء

وجلس بحانوت المالكيةبالجوانية وانتمي للعلاء بن الصابوني ناظر الخاصوتكرر دخوله مكة في التجارة مع مشاركة وارسال بما لعله يكون من الاخبار لمن يكون بحكة. (٤٥٧) احمد بن محمد بن عمر بن محمد بن ابراهيم ولي الدين أبو زرعة ابن الجال البارنباري (١) المصرى الشافعي سبط داود بن عثمان بن عد بن عبد الهادي السبتي ويعرف بابن البارنباري . ولد في سنة ثمان وعشرين وثمانمائة عصر ونشأ بها فحفظ القرآن وكتبا منها المنهاج ، واشتغل عند البهاء بن القطان. والشهاب بن مبارك شاه الاول في الفقه والثاني في العربية وصحب البرهان المتبولي. وغيره، وحج مرتين وكتب عن شيخنا الاملاء بل وسمع بأخرة على جماعة كعمه النور على والبدر النسابة وهاجر القدسية، وناب في القضاء عن المناوي في سنة أربع وخمسين فمن بعده واستقر به العز الكناني سنة سبمين في مشيخة الآثار وكذا استقر به الزين ذكريا في قضاء دمياط بعد الصلاح بن كميل وحمدفي ذلك كله لعقله ومداراته وخبرته وسياسته مع فضيلة وتواضع ، وقد تردد إلى كثيراً وسمعته ونحن علو الاهرام يحكى عن جده لأمه وكان من الصالحين أنه سمعه يحكى عن أبيه عن جده عن ولى الله أبي العباس السبتي أنه قال يصلى العشاء بجامع عمرو في مصركل ليلة مائةرجل مرخ رجال القيروان وقابس وبعرذات والصبح عَانُونَ مَنْهُم . وتصدر بجامع عمرو ثم رغب عنه وأقرأ بعض الطلبــة وكتب على مختصر أبي شجاع مطولاً رمختصراً وشرع في شرح على المنهاج.وماتوهو بدمياط في ليلة الثلاثاء ثالث عشر المحرم سنة تسع وثمانين ودفن بتربة تجاه. فتح الأسمر رحمه الله وإيانا .

الصنهاجى ـ نسبة لقبيلة بالغرب ـ المكندرى المولد والمنشأ القاهرى الحسينى الدار الصنهاجى ـ نسبة لقبيلة بالغرب المكندرى المولد والمنشأ القاهرى الحسينى الدار المالكى المقرىء والدمحمد الآتى ويعرف بابن هاشم . ولا. فى يوم الجمعة ثالث عشر رجب سنة ثمانين وسبعائة بثغر الاسكندرية وحفظ بها القرآن وصلى به والعمدة والرسالة لابن أبى زيد وغالب المختصر الفرعى لابن الحاجب وجميع مفتاح الغوامض فى أصول الفرائض للصردى وألفية ابن مالك وعرض على قريبه الشريف العلامة الشهاب احمد بن محمد بن مخلوف الحسينى السكندرى المالكى وأجازه بل وبحث عليه فى مبادىء ابن الحاجب الفرعى ويقال أنه ممن أخذ عن الفاكها فى وأذن له فى الافتاء والتدريس وكذا أخذ الفقه أيضاً عن الشمس محمد بن يوسف وأذن له فى الافتاء والتدريس وكذا أخذ الفقه أيضاً عن الشمس محمد بن يوسف

<sup>(</sup>١) في الاصل غير منقوطة .

الأنصاري المسلاتي المالكي وانتفع به جداً والبدر الدماميني والنحو عن الجمال القرافي النحوى بحسينية القاهرة وتلا بالسبع على الزين عبدال حمن العسلوني التونسي الفكيرى نزيل الثغروالنور على بن محمد اللَّخمي السكندري المرخم ثم ارتحل سنة ست وتسعين إلى القاهرة للحج فقرأ بالسبع أيضاً على الفخر البلبيسي امام الأزهر ربع حزبوحجثم عاد الىبلده ثم استوطن القاهرة من سنة تسعو نمانمائة مع دخوله بلده فى كل سنة ولتى ابن الجزرى بالقاهرة سنة تسع وعشرين فقرأ عليه الفاتحة والى المفلحون بالسبع من طريق الشاطبية والتيسير والتمس منه نظا الاجازة فأجابه نظماً أيضاً ، وطلب الحديث في كبره من سنة سبع وعشرين فما بعدها فسمع على الحكال بن خير وأبي الطيب محمد بن احمد بن علوان التر نسي الشهير بابن المصري والواسطي والزركشي والطبقة ولازم شيخنا وكان عظيم الاغتباط به وقبل ذلك على ابن خمسين ، و برع في القراآت و تصدى لها فانتفع به جماعة وممن أخذ عنه الشهاب بن أسد والشهاب المنيحي ، وكتب عنه ولده البقاعي وولى مشيخة البساصية بالثغروأم بجامع كال من الحسينية . وكان خيراً وقوراً عليه سكينة وعنده فضل جيد وتنقيب كثير لحقائق مايرد عليه من المسائل وسلامة فطرة جداً ودين متين مقرئاً حسن التأدية بالقرآن اعتنى بالنظم فنظم متوسطا. مات. في ليلة سابع عشري ذي القعدة سنة خمس و خمسين بالاسكندرية رحمه الله وايانا . (٤٥٩) احمد بن محمد بن عمد بن وجيه بن مخلوف بنصلح بن جبريل ابن عبدالله الشهاب أبو حامد بن القطب أبي البركات الشنشي ثم المحلي ثم القاهري. الشافعي الماضي حفيده احمد بن على والآتي ولده وابوه ويعرف بابن قطب. ولدسنة أربع وتمانين وسبعيائة بالمحلة ونشأبها ثم قمدم القاهرة فحفض القرآن والتنبيه وعرضه واشتغل يسيراً وسمع مع أبيه على قريبه النورالهوريني الشفاء وتكسب بالشهادة فيميدان القمح وغيره وقاسي فاقةثم ناب في القضاءعن شيخنا الى أن مات في سادس ذي الحجة منة إحدى وأربعين بعدأن أخذ عنه بعض الطلبة. (٤٦٠) أحمد بن محمد بن عمر الشهاب أبو العباس بن الشمس أبي عبدالله الغمري. الاصل المحملي الشافعي ويعرف بأبي العباس الغمري . مات والده وهو صغير مراهق أو دونذلك فنشأ فحفظ القرآن عند أبي جليدة وقرأ على شيخنا اليسير وكذاعلي العلم البلقيني وسمع عني الشاوى والقمصي والحجازي وإمام الكاملية وآخرين بل أسمعه والده حين كان معه بمكة وهو صغير على أبى الفتح المراغى وغيره وأجاز له جماعة، وحمل عني شيئاً كشيراً في الاملاء وغيره ورأيت خيرالدين.

ابن القصبي عرض عليه محافيظه قدعاً في سنة اثنتين وخمسين وانتدب لجامعي أبيه بالمحلة والقاهرة فزاد فيهما زيادات كشيرة بل وأنشأ بطرف المحلة جامعاً كان موطناً للفساد ولذا عرف بجامع التوبة، الى غيره من الأماكن التي جددها أو أنشأها وله في كل ذلك همة عالية مع فهم جيد وتدبر وسكون وعقل واحتمال ومزيد تواضع بحيث اشتهر اسمه وارتقي صيته ، وحج غـير مرة وجاور وكاد أن يأخذه العرب خارج المدينة ولكنه سلمه الله بعد أن استلبوه وكتب بخطه أشياء ومن ذلك عدة من تصانيني بلربما جمع ولم يزل أمره في نمو مع عدم تردده لأحد من بني الدنيا وأنجب عدة أولاد أكبرهم أبو الفتح وكذا له عــدة أحفاد وأسباط بورك فيهم.

(٤٦١) احمد بن محمد بن عمر الشهاب المقدسي الشافعي ويعرف بابن أبي عذيبة. ولد في سنة تسع عشرة وتماعائة ببيت المقدس ونشأ به فاشتغل على جماعة منهم العاد بن شرف والعز عبد السلام القدسي ولازم أيا العباس القدسي في المنهاج والبهجة والالفية وقرأ عليه البديع وغيره ورغبه فى هــذا الفن وأمده ولذا كان قريب النمط منه فى الكذب والحجازفة وطلب بنفسه وقرأ وقتاً وسمع ببلده على القبابي وعائشة الحنبلية والشموس بن المصرى والصفدى الحنني والعرياني المغربي وابن الجزري الشهابين ابن المحمرة وابن حامد وأبي بكر الحلمي في آخرين وبغزة على الناصري الاياسي ، وحج وجاور في سنة أربع وثلاثين ولتي هناك وبالمدينة جماعة وارتحل الى القاهرة فأخذ بهاعن شيخنا قرأ عليهجزء أبىالجهم في شوال سنة سبع وثلاثين وغيره وعن الشرف السبكي وسمع الزين الزركشي والمحب بن نصرالله وناصر الدين الفاقوسي في آخرين ولتي بالشام التتي بن قاضي شهبة فاستمد منه وانتفع بتاريخه وتراجمه وقال إنه أول من أذن له فى الكتابة في التاريخ والجرح والتعديل والتصنيف وأشار عليـه به وقال له أنت حافظ هذه البلاد بل وغيرها وقال قد أجزت ذلك لك باجازتي لذلك من الحافظ الشهاب ابن حجى سعيد بن المسيب في زمانه باجازته لذلك عن الحافظين العماد بن كثير والتقى بن رافع باجازتهما لذلك من الحافظين الذهبيوالبرزالي انتهي.وكذا أخذ وهو هناك عن حافظه ابن ناصر الدين وأولساعه فيما غلب على ظنه سنةثلاثين وقال إنه يروى عن البرهان الحلمي بالاجازة المسكاتبة منه غير مرة بل كتب عن التقى الحصى والعلاء البخاري وغيرها ممن قدم بيت المقدس، وولم بالتاريخ وجمع من ذلك جملة لكنه تتبع مساوى الناس فتفرق لذلك بعده ولم يظفر

مما كتبه بطائل مع مافيه من فوائد وان كان ليس بالمتقن وجمع لنفسه معجماً وقفت على جلد بخطهوفيه أوهام كثيرة جداً ويجازفات تفوق الحديل من أجل ما سلكه كان القدح فيه بين كثيرين . مات في غروب ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الا خر سنة ست وخمسين وغسل بالسلامية وصلى عليه بعد صلاة الجمعة ودفن بجامع خجا على الاردبيلي (۱) من باب الرحمة عنما الله عنه وايانا . ورأيت بخطه من نظمه: وفي الصحيح خبر مسلسل عن ابن عمرويرو أصحاب الاثر

من نظمه:وفي الصحيح خبر مسلسل عن ابن عمرويرو أصحاب الابر الراحمون ربنا يرحمهم هذا بمعناه وباقيه اشتهر

أبيه وغيره وبرع في العربية وأفادها الناس وبمن قرأ عليه الشهاب الحاجر.قرأ على أبيه وغيره وبرع في العربية وأفادها الناس وبمن قرأ عليه الشهاب احمد بن على الناشرى معخط جيد كتب به السكثير وساد. مات في أوائل هذا القرن و تفرق مه بموته (احمد) بن محمد بن عمر البدر الطنبذي تقدم في ابن عمر بن محمد و ذكره هناهو الصواب. (٤٦٣) احمد بن محمد بن عمر البرشومي القاهري. سمع الحديث وكتب الطباق ورعاكتب في الاستدعاءات و نحوهاعن ابن الشيخة وغير دمن المسندين للضرورة (أحمد) بن محمد بن عياش ورعاكتب في الاستدعاءات و نحوهاعن ابن الشيخة وغير دمن المسندين للفرودة (إمحمد) بن محمد بن عياس ويعرف بالثوم - بضم المثلثة وعلى الخسن تقي الدين الياسوفي ثم الدمشقي ويعرف بالثوم - بضم المثلثة احضر على الشهاب أحمد بن على الجزري بعض عوالي في في الله بن الجبلي وروي عنه وعن غيره . قال شيخنا في معجمه أجاز لي و دخلت دمشق وهو بها ولم اسمع منه وقال في تاريخه وكان له مال وثروة ثم افتقر بعد الكائنة وصادت أمو اله حججا لا تحصيل منها . مات في الهشر الأول من جادي الثانية سنة خمس عن ست وستين سنة و ممن سمع منه الجزية المشار إليه التق الفاسي وشيخنا عبد الكافي بن الذهبي وآخرون .

(٤٦٥) احمد بن محمد بن عيسى بن على الشهاب اللجائي بفتح اللام المشددة والجيم نسبة لقبيلة من أورنة احدى قبائل البربر الفاسى المغربي المالكي ولد بفاس في رمضان سنة اثنتين وتسعين وسبعائة وأخذ القراءات عن أبي عبد الله عد الفيشي الكفيف وأبي الحجاج يوسف بن منحوت الانصاري وتفقه بأبيه (٢) وبالخطيب أبي القاسم عبد العزيز البازعندراي ومما قرأه على ثانيهما المدونة في مدة اثنتي عشرة وكان يشهدعلي قراءته وعن أبيه أخذ العربية والمعاني والبيان وغيرها وناب في قضاء بلده خمس عشرة سنة ثم عرض عليه (٢) استقلالا فأبي وضيق

<sup>(</sup>١) في الأصل «الاردويلي». (٢) في الأصل «وتعقبه أبيه» . (٣) في الأصل «عليلا»

عليه ليقبل ثم خلص وسافر حاجاً فاجتاز بأبى فارس وأكرموا وروده ووصللكة بعد النلاثين بيسير وتردد منها للزيارة النبوية ثم سافر لمصر ولما قدم القاهرة أخذ عن المقريزي بعض كتابه امتاع الاسماع وقبل إنه عرض عليه القضاء بعد البساطي فلم يوافق ، وترجمه المقريزي في عقوده فقال ونعم الرجلهو أخبرني انه في سنة عشرين كثرت الامطار والسيول بأعمال فاس فظهر انسان طوله ذراع في عرض شبر . ثم قدم القاهرةو توجه منها في البحر لبلاده فأسر بجزيرة رودس ثم خلص بمال جبي له من القاهرة وعاد إليها ثم سافر منها في سنة ثلاث وأربعين فبلغنا موته وهو بالصحراء قبل وصوله انتهى. وهو ممن تميز في الفقه والعربية وغبرها كالفرائض والحساب وبحث عليه ابن أبي البمين في سنة تسع وثلاثين عِكَةُ العمدة في الحديث وألفية النحو والرسالة لابن أبي زيد وقطعة من مختصر ابن الحاجب الفرعي وأذن له في الاقراء والمحيوى عبد القادر إلى الرضاع من تهذيب البرادعي وفرائض ابن الحاجب وإلى باب الضروب من تلخيص ابن البنافي الحساب والبعض من التسهيل والمغنى وأذن له في اقراءالفقه والعربيةوالفرائض والحساب وقال آنه لم ير من العلماء أعظم منه بحر لايجارى في الفقه والعربية وعلوم الأدب والقراءات مع حسن الخلق وكثرةالتواضع واللطافة لسلنه يمتريه في أثناء تدريسه بعض غيبة وانه دخل التكرور بعد الآسر فأقام سنة يقرأ بها التفسير ، ومات هناك ؛ وكذا أخذ عنه بالقاءرة البرهان اللقاني وآخرون وأرخه ابن عزم سنة ثلاث وأربعين .

ابن زكريا الشهاب الدمشق الشافعي القولاذي، ولد في ستة أربع أو ست و ثمانين ابن زكريا الشهاب الدمشق الشافعي القولاذي، ولد في ستة أربع أو ست و ثمانين وسبعائة بدمشق و نشأ بهافقر أ القرآن على عثمان الحداد وحفظ الحاوي والألفية والحاحبية والمنهاج الاصلى و تفقه بالجمال الطيماني (١) و ناصر الدين السكرى وغيرها و أخذ العربية عن جماعة منهم محمد المدنى وعليه قرأ في الأصول وسمع على التاج و العلاء ابني بردس وعبد القادر الارموي وابن الحب الاعرج وابن الجزري بل وعائشة ابنة ابن عبد الهادي و الجمال بن الشرائحي و الجلال البلقيني و بعض ذلك بقراء ته و لازم بأخرة ابن ناصر الدين فقرأ غليه البخاري ومسلم و تصدى لاقراء الفقه في حياة الدلاء البخاري فأقرأمن أوله إلى آثناء الرهن عن ظهر قلبه وكذا حج و أقرأ ثم أعرض عن وظائف الفقهاء و تسكسب بحرفة الفولاذ

<sup>(</sup>١) بفتح ثم سكون .

وحدث سمع منه الفضلاء بحملت عنه اليسيرومات في ليلة الاثنين رابع عشرى ربيع الاول سنة سبع وستين و دفن بمقبرة عاتكة خارج دمشق و نعم الرجل كان رجمه الله وإيانا . (٤٦٧) احمد بن مجد بن عبسى بن يوسف بن احمد بن محمد الشهاب الحلبي الحنني ويعرف بابن الموازيني . ولدسنة ثمانين وسبعهائة وسمع ختم الصحيح على ابن صديق وحدث سمع منه الفضلاء وأجازلي ، وكان قد طلب وفضل ، وولى نظر الجامع الكبير والخطابة مع الامامة بجامع تفرى بردى وقتاً وجلس يتكسب بالشهادة في باب الحلاوية من حلب وكتب الحكم عن العز الحاضرى كل ذلك مع عدة في أرباب المحمود الطربة وأهل الخير وكذا كان والده في المؤذنين المعروفين بالخير . ماث في حدود سنة اثنتين وستين رحمه الله .

(٤٦٨) احمد بن عهد بن عيسى بن يوسف الشهاب بن العدل بن الشمس بن الشرف السنباطي الاصل القاهري الحنبلي والدعبد الله الآتي و يعرف بابن عيسي. ولد تقريباً بعد السبعين وسبعائة وسمع البخاري بتمامه على العزيز المليجي وناب في الحم عن الحب البغدادي والعز القدمي وكان يوصف أحياناً في التعيين بالزاهد لأنه لم يكن يتناول على الأحكام شيئًا ، وكان يباشر فى دواوين الأمراء ولما مرض المحب مرض الموت طمع في ولاية المصب لكونه كان يباشر شهادة ديوان الناصري مجد بن الظاهر جقمق فلم يلبث أن مرض قبل وفاة المحب مرض الموت ومات بعد المحبباً يام في يوم الحميس ثالث عشري جمادي الأولى سنة أربع وأربعين عن قريب السبعين. وقد ترجمه شيخنا في الانباء وقال آنه اشتغل قليلًا وتعانى الشهادة عند الأمراء بلكان شاهداً في الاحباس ساكناً وقورا متعففا ناب في الحُكم مدة ، زاد غيره وكان عنده طرف يسير من العلم و دعوى كشيرة وكان والده يكتب خطاً حسناً كتب بخطه كتباً قال في مختصر الخرقي منها انه كتبه برسم ابنه يعنى هذا وأرخها في سنة عمان وعمانين. وليس صاحب الترجمة بأخ لعمر بن عيسى الذي أكمل شرح الخرقى للزركشي فذاك اريم جده محد بن موسى وسيأتي في محله. (٤٦٩) احمد بن محد بن فرج الخو اجاالصير في . مأت سنة تسع عشرة . ذكر ه ابن عزم. (٤٧٠) احمد بن محد بن أبي انفرح الشهاب بن الناصري نقيب الجيش وابن نقيبه ويعرف كل منهما بابن أبي الفرج.استقر بعــد أبيه فيها على مال مع كونه باشرها في حياته لعجزه عن الطلوع والركوب وسافر في خدمة السلطان السفرة الشمالية فىسنة اثنتين وتمانين وتمانمائة فمات هو ورأس نوبته محمد بن المرضعةفيها بحلب واستقر بعده حفيدعمه ناصر الدين عدالمدعو أمير حاج بن عدبن الفخر عبدالغني

صاحب الفخرية الآتى . (احمد) بن محمد بن الفلاح . يأتى قريباً فى ابن محمد بن اللاح . (٤٧١) احمد بن محمد بن فندو المظفر شاه بن الجلال صاحب بنجالة من الهند وابن صاحبها . استقروا به بعد أبيه فى سنة سبعوثلاثين وهو ابن أربع عشرة سنة . ( أحمد) بن محمد بن فهيد المغيربي . يأتى فيمن لم يسم جده .

( ٤٧٢ ) أحمد بن محمد بن قاسم الشهاب الطوخي ثم القاهري الشافعي خادم الجمالية . ولد في صفر سنة ثلاث و ثمانين وسبعائة واشتغل و تنزل في الجهات . وصحب نصر الله الروياني وابن أبي الوفاء و تسلك ، وأخشى ان يكون على طريقتهما وسمع الحديث على ابن الكويك والولى العراقي ؛ وكان سنه يحتمل أقدم منهما ، وقرره جمال الدين كاتب غيبة مدرسته وربماكان ينوب عنه فيها الجلال القمصي ولذا كان خادما بها ، وكان مديما للعبادة والخير بهيا نير الشيبة حسن السمت على ذهنه فوائد ونوادر يحملت عنه أشياء . ومات في يوم الخيس ثاني عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمين بعد أن تعلل مدة واستقر بعده في الخدمة الشمس ابن اخت الشيخ مدين رحمه الله وعفا عنه وايانا .

( ٤٧٣ ) احمد بن محمد بن أبى القسم الحوارئ مم العثماني شاهد المطبخ السلطاني كان محباني أهل الخيردام في وظيفته من أول دولة الاشرف نحو خمسين سنة . مات في ثالث ربيع الأول سنة اربع عشرة ذكره شيخنافي أنبائه والمقريزي في عقوده وانه أناف على السبعين . وقال انه كان من أصحاب أبيه وانه أخبره عن مفلح العلائي أنه لما نفي الوزير علم الدين عبد الله بن زنبور لقوص حملت له مر استاذي العلاء على بن فضل الله كاتب السر الف دينار برسم النواتية فردها . وقال سلم عليه واشكر احسانه وقل له انه أخذ معه برسم المشار اليهم ستة وثلاثين الف دينار ودفع الى العما خمسائة دينار : فاما رجعت قال لى سيدى همة الصاحب فينار ودفع الى العما خمسائة دينار : فاما رجعت قال لى سيدى همة الصاحب فينار من هذا ولم يعارضني فيما أعطاه لى .

( ٤٧٤ ) أحمد بن مجد بن قاضى خان بن مجمد بن يعقوب بن حسن بن على بن مجمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عمر بن مجمد العلاء أبو العباس بن الشمس بن الحميد ابن البهاء الهندى الحنفى حج فى سنة تسع و تسعين وجاور و أخبر أن مولده سنة إحدى و سبعين و أنه اشتغل على والده و جده و على مو لا نامجمود بن ادريس و أجاز له مشايخه بالتدريس و الافتاء و ولاه السلطان مجمود شاه بن مجمد شاه منصب الافتاء بدار ملكه ، و أخبر أن جده مجمد بن اسماعيل هو الفقيه مجمد العمد في المشهور عندهم بالولاية و المناقب الكثيرة، وهو أول من سكن نهر و اله من

أجداده وله ذرية كثيرون هناك ، أخذ عنى بمكة وقرأ عدة كتب منها صحيح البخارى وصحيح مسلم والشفا للقاضى عياض وحضر عندى دروسا وكتبت له اجازة حافلة وسافر مصحوبا بالسلامة في أثناء سنة تسعيائة .

( ٤٧٥ ) أحمد بن محمد بن قماقم شهاب الدين الدمشتي الشافعي ، وقماقم لقب أبيه ويعرف أيضا بالفقاعي وهي حرفة أبيه ورأيته بخطي من معجم شيخنا القباقبي والاول الصواب. نشأ هو فاشتغل بالعلم وأخذ عن العلاء حجى وغيره وأذن لهمدرس الشامية في الافتاء سنة ثلاث وأنمانين وسبعائة وقرأ بالروايات على ابن السلار، وقدم القاهرة سنةالكائنة العظمي فأقام بهامدة واجتمع بشيخنام ارأوسمع بقراءته على البلقيني وغيره في الحديث والفقه وكان يفهم ويذاكر ؛ بل قال ابن حجي أنه كان يستحضر البويطي بحيث سمعت البلقيني يسميه البويطي لكثرة استحضاره له . وقد درس بالامجدية . مات في جمادي سنة تسع بدمشق. قاله شيخنا في تاريخه. (٤٧٦) احمد بن محمد بن قوصون السمان الدمشتي الشافعي.كان ابوه سمساراً فقرأ هو القرآن وحفظ المنهاج واشتغل على الشرف الغزى فكان يثنيءليحفظه وجودة ذهنه وقرأ في آخر عمره على الجمال الطيماني وأدب الأبناء قبــل الفتنة وبعدها بأماكن فانتفع به خلق قال التتي الشهبي عرض على بعض تلامذته عشر مصنفات وكان ديناً خيراً صالحاً حصل له في آخر عمره ضعف في بدنه وخلط في عينيه وضعف عن المشي و كان التقي الحصني كثير انتردد إليه والمحبة له.مات في ليلة الجمعة حادي عشر ذي الحجة سنة ستوأد بعين عن سن عالية ودفن بالباب الصغير بالقرب من قبر معاوية رحمه الله وعفا عنه وإيانا.

(٤٧٧) احمد بن على بن كال بن على بن أبى بكر بن ابراهيم بن حسن بن يعقوب ابن شهاب بن عمر بن عبد الرحمن العلامة الشهاب بن الحال الدلوائى الهندى الاصل المدكى الحنفي عمن اشتغل فقرأ على الشهاب بن الضياء أماكن من الهداية ومن المغنى في أصولهم وغير ذلك بل سافر الى القاهرة وأخذ بها أيضاً وأجازه قبل ذلك في سنة ثمان وعمانين وسبعائة العفيف النشاوري والتق بن حاتم والبرهان ابن فرحون والعراقي والهيشمي وآخرون وناب عن الشهاب بن المفيد سنة سبع وعشرين في امام المقام الحنفي و تميزي الولى سنة عمان وعشرين ودفن بالمعلاة، الفروع والحلافيات ، مات في جادي الأولى سنة ثمان وعشرين ودفن بالمعلاة، أفاده ابن فهد فيما استدركه على الفاسي .

(احمد) بن محمد بن كميل. صوابه نجد بن احمد بن عمر بن كحيل.

(٤٧٨) احمد بن مجد بن اللاج الفلاحي السكندري المقرىء أجاز لابن شيخنا وغـيره في سنة سبع عشرة. ويحرر اسم جده فقد وجدته في استدعاء هكذا وفي معجم شيخنا الفلاح وقال إنه انتهت إليه رياسة الاقراء ببلده .

به المحدين عدين عدين ابراهيم بن عبد الرحيم الشهاب بن الشمس الحرورى بفتح المهملة ثم راء مشددة مضمومة وآخره مهملة نسبة الى قرية تسمى حرور من دمشق القاهرى الشافعى ولد في ربيع الثانى سنة اثنتين و ثمانين و سبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن و تلاه لا بى عمرو على الشرف يعقوب الجوشنى والنور أخى بهرام واشتغل بالفقه على أبيه وجده وقال إنه كان فاضلا و سمع على التنوخى والا بناسى والغمارى وابن الشيخة والمراقى والمطرز والجوهرى وآخرين وأجاز له أبو هريرة بن الذهبى وابن العلاء و جماعة بوأجاز لى وكان قد حج فى سنة خمس وعشرين و دخل الاسكندرية و باشر عند الزمام بوكان نافذ الكلام أيام فارس الخزندار - مات بعد الخسين تقريباً رحمه الله وعفا عنه وإيانا .

الدمشق الاصل القاهرى البريدى ويعرف بابن الشهيد . ولد سنة خمسو عانين الدمشق الاصل القاهرى البريدى ويعرف بابن الشهيد . ولد سنة خمسو عانين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فقرأ القرآن والعمدة وسمع الصحيح ومسند الشافعى وغيرها على ابن المجد وكذا سمع على التنوخى والعرافى والهيشي والمطرز والحلاوى وألسو يداوى وآخرين أجازلى وكان أبوه بريديا فسافر معه إلى دمشق والاسكندرية في اشتغال الملوك وخلفه في اسمالبريدية وتنزيله في ديوان الاجناد السلطانية إلى أن مات في سنة ثلاث وخمسين وكأن فتح الدين محمد بن ابراهيم بن علاناظم السيرة عمو الده في حرر (٤٨١) احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن احمد المذكور في المائة قبلها الصالحي السكندرى بن أبى بكر بن محمد بن احمد المذكور في المائة قبلها ويعرف بابن الحبال و بابن الصائغ . سمع من الشهاب أحمد بن عبد الرحمن بن عبد بن العز ويعرف بابن أجمد بن عبد الله بن على وحسن بن على بن مسلم اللبان وحدث بمع منه الفضلاء كابن موسى و وصفه بالشيخ الفاضل الجليل المسند وشيخنا الابى عدة أجزاء وأجاز لشيخناوذ كره في معجمه والمقريزى في عقوده . ومات يوم الجمعة منده أجزاء وأجاز لشيخناوذ كره في معجمه والمقريزى في عقوده . ومات يوم الجمعة سابع عشرى رجب سنة خمس وعشرين بالصالحية ودفن من الغد بالسفح .

(٤٨٢) أحمدبن محمدبن محمدبن أحمدبن أحمدبن محمدبن عبد الوزيز بن القسم بن عبد الرحمن بن المحب أبي محمد بن أبي القسم بن أبي الفضل الهاشمي العقيلي النويري

المكي الخطيب وابن الخطيب الشافعي سبط التقي بن فهد أمه أم هانيء . ولد في النصف الثاني من ليلة السبت سادس عشري رجب سنة خمس وثلاثين وثمانمائة بمكةو نشأبهافقرأ القرآن وصلى به وقرأ فى التنبيه وغيره وأحضر على عهد ابن على الزمزمي والجمال محمد بن ابراهيم المرشدي والتقى المقريزي وحسن ابنة محمد الحافى وسمع على أبى المعالى الصالحي والزينشعر وأبى الفتح المراغى والزين الاميوطي وزينب ابنة اليافعي وطائفة منهم جده لأمه وأحضر في الرابعة على عبد الرحمن بن خليل القابوني تقريب العراقي عني بسماعه له على مؤ لف و أجاز له خلق باستدعاء خاله النجم بن فهــد واستقر في ربع الخطابة بالمسجد الحرام شريكا لأبيه وعمه وولده ثم استقر أولاده بها بعد أبيهم وطاف هذا أماكن كاليمين والروم والحبشة وغيرها وكذا دخل القاهرة غيرمرة وخطب بالازهر وكذا بغيرها من الاماكن التي دخلهاكل ذلك للسحتكا أنه تزوج الضريرة ابنة سيدى الكبير مع تقدمها في السن طمعاً في مالها وأتلف عليها بتبذيره وعدم تدبيره شيئاً كنيراً إلى أن ماتت معهو بعده انكشف حاله جداً وْطيف له على مثلها أو نحوها ليستتر بها فما تهيأ ولم يكن عمه يرضاه، وعنده من الحق ومزيد الجرءة والتساهل ماالله به عليم،وحكى لى المظفر الامشاطى وهو من أصدقاء أبيه وعمه أنه عرض له في صغره اختلال بحيث صار يتعلق بأذيالاالكمبةوربما مزقهاوجيء به حينتذ للشيخ سلام الله العالم الطبيب فقال بحسب مااظنه هـذا احتيال منه على التظالم من الكتاب، قال الحاكي والذي ظهر لغيره بقرائن خلافه ولذا لوطف بالحقن ونحوها ومع ذلك فيظهر فيه بقايا مع تحامق سيما ويرتكب فى خطبهمالا يحمده عليه من له أدنى عقل بل ربما يؤدي الى إبطالها ولازال يترسل في ذلك الى أن منع وأذن لامام المقام في الخطابة وكـان يتناوب هو وأولاده فيها وجو ذلك لمرافعته في عالم الحجاز فما تمحكن بل منع من الوصولالي القاهرة واختير له الاقامة بالمدينة النبوية فياكان بأسرع من سحبه منها في رمضان سنة اثنتين وتسمين وقد استلب في مجيئه ثم عاد الى مكة في موسمها على وظيفة بعـــد أن خطب بالجامع الازهر وتعرض لشيء مما أنكر عليه فوجدا لجمالي ابا السعود صاررئيس الحجاز بعد موت والده وسلك معه مااقتضته رياسته عقابلته بالسلام والا كرام بل ساعده في تمشية مارسم له بأخذه من مكان بباب شبيكة حتى بناه بيتاً واستمر التوددالظاهر بينهما وترك جل ما كان يسلكه في خطبه ولا شك انمعاداة العاقل أسلم من مخالطة الاحمق والمداراة خير من الماراه والتمكن ( ١٢ ـ ثاني الضوء )

احسن من التلون ، وقد تزوج كل من ولدين لابن عمه ابى بكر بن ابى الفضل بابنتين له كبيرتين وكمانت حكايات والله يحسن العاقبة .

(٤٨٣) أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز نسبم الدين أبو الطيب ابن صاحبنا الكال أبى الفضل بن أبى الفضل الهاشمى العقيلي النويرى المك الشافعي ابن عم الذي قبله و سبط الحواجا جمال الكيلاني أمه ام هاني ولد قبيل الستين عكم ونشأ فحفظ القرآن والبهجة وعرضها في سنة احدى و سبعين وانا بحكم وكنت ممن عرض على وأقام في القاهرة مع أبيه يحضر معه ، بل قرأ في التقسيم على العبادي و تردد لزكريا وغيره ولم يلبث أن مات في يوم السبت رابع رمضان سنة ثلاث و سبعين بالقاهرة مطعوناً وصلى عليه بجامع المارداني ودفن عند الوناني بالتنكزية في باب القرافة وكان له مشهد حافل عوضه الله الجنة .

ظهير العلم المالسكي، ولد سنة تسع وسبعين وسبعائة تقريبا \_ وقال شيخنا قببل التسعين وهو أشبه \_ عنشية المهراني وقرأ القرآن والرسالة في الفروع وتفقه بالشمس المساطى وغيره حتى تقدم في فنون وأشير اليه بالفضيلة التامة واستحضار فروع البساطى وغيره حتى تقدم في فنون وأشير اليه بالفضيلة التامة واستحضار فروع المدهب وأذن له في الافتاء والتدريس وناب في الحميم عن الجال الافقهسي فن بعده وشكرت سيرته في أحكامه وعد من أعيان النواب المترشحين للقضاء الاكبر ودرس وأفتي ونظم ونثروكتب الخط الحسن مع الثروة والحشمة والبيت الشهير ، وهو أحد من أجاب البقاعي في مخاصمته التي سماها أشد البقاع نظما ، وقد حج مو مان أجاب البقاعي في مان عالم المناهدة في ليلة الاربعاء خامس عشرى ومضان سنة اثنتين وأربعين مطمونا بعد أن تعلل مدة . وذكره شيخنا في أنبائه ويتولع النظم وصحب التق بن حجة مدة ، ووقع عنده وعند المقرزي إبدال أحمد في ويتولع بالنظم وصحب التق بن حجة مدة ، ووقع عنده وعند المقرزي إبدال أحمد في نسبه بمحمد فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها فسبه عصمه فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها فسبه عصمه فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها فسبه عصمه فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها فسبه عصمه فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها فسبه عصمه فصار أربعة على الولاء والصواب مقدمته ، وقال المقريزي انه كان فقيها حسيا من بيت علم ورياسة .

( ٤٨٥ ) أحمد بن مجد بن مجد بن محمد بن محمد بن روزية الشهاب أبو العباس بن الناصر أبى الفرح بن الجمال الكازروني المدنى الشافعي ، ولد في لياة رابع صفر سنة سبع وعشرين و ثما نمائة بالمدينة و نشأ بها ففظ القرآن و المنها جين الفرعي و الأصلى والشاطبية و ألفية ابن مالك وعرض في سنة اثنتين و اربعين فما بعدها ببلاه و بالقاهرة

وانشام وحلب وحماة على خلق منهم أبو الفتح المراغى والحب المطرى وشيخنا والمقريزى والبرهان الباعونى والصدر بن هبة الله بن البارزى ، وسمع بالقاهرة على الزين الزركشى وبالمدينة على جده وأخذ المنهاج الاصلى بحثا عن الى السعادات ابن ظهيرة حين كان بالمدينة ، وكان أصيلا . مات فيها شهيدا نفخ عليه ثعبان فى رجله وهو بالققير حديقة من العوالى فحمل الى بيئه فأقام أكثر من شهر وقضى . وذلك سنة ثلاث وستين رحمه الله .

( ٤٨٦) أحمد بن مجد بن مجد بن مجد بن مجد بن عبد الخالق بن عثمان الشهاب بن البدر الانصارى الدمشقى الاصل القاهرى المولد والدارالشافعى أخو الزين أبى بكر الأتى وأبوها ويعرف كسلفه بابن مزهر ، ولد في سنة عشرين و ثما غائة أو التى قبلها ونشأ في رياسة أبيه فحفظ القرآن والتنبيه واشتغل يسيرا وحج وجاوروسمع هناك أشياء على الشرف أبى الفتح المراغى وكذا زار بيت المقدس ولم يوافق على الدخول فيما عرض عليه من الوظائف اللائقة به، وعاش بعد والده مدة حتى مات في يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين بالطاعون ودفن سن الغد بتربة والده بالصحراء وكان له مشهد حافل رحمه الله .

(٤٨٧) احمد بن محمد بن محمد بن محمد الشهاب الحمص. ولد في ثالث جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وسبعائة كاكتبه بخطه وكتب على استدعاء وأثبته البقاعي في شيوخه. مات في أواخر ربيع الأول سنة احدى وأربعين ودفن بمقبرة باب توما وكانت جنازته حافلة . قاله ابن اللبودي قال وماوقفت له على شيء .

(٤٨٨) اسمد بن محمد بن محمد بن المحدين الشهاب بن المحب بن الأوجاق أخو الرضي محمد وعبد الرحيم الآتيين. ولد في سنة احدى و عاعائة وقرأ القرآن وغيره وشارك أخاه في السماع على الشرف بن السكويك والجال بن الحنبلي ومات في احدى الجادين سنة ستين في حياة أمه و دفن بالقرب من مقام الشافعي رحمه الله.

(٤٨٩) احمد بن محمد بن محمد بن احمد الشهاب أبو العباس بن الشرف الششترى المدنى الشافعي سبط ناصر الدين بن صالح القاضي وأخر الشس محمد المقرىء ووالد محد الآتي كل منهم .حفظ المنهاج والشاطبية والطيبة وقرأ القر ا آت على الشمس الكيلاني والسيد ابراهيم الطباطبي بل قرأ على الجمال الكازروني في الصحيح وأقام بحكة زيادة على عشرين سنة وأخد بها عن حفيد اليافعي والشمس الزعيفريني و ناب في خطابة بلده و امامتها عن خاله فتح الدين بن صالح فن بعده و كان خيراً رضياً مشاركا في الفقه والعربية أقر أالطلبة ومات في المحرم سنة سبع و سبعين وقد زاد على السئين،

(٤٩٠) أحمد بن محمد بن اسماعيل بن موفق الشهاب الديروطي الشافعي. سمع مني بالقاهرة ورأيته فيمن شهد على الديروطي في اجازته لابن القصبي . (٤٩١) احمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن أيوب البهاء أبو الفضل بن البدر أبي البقاء بن فتح الدين أبي عبد الله وأبي الفتح القرشي المخزومي المحرقي الاصلالقاهرى الشافعي الآتي جده وولده يحيى وأخوه المحب محمدوالبهاء الاصفر ويعرف كسلفه بابن المحرق. ولد بعد ظهر السبت ثالث عشري رجب سنة أربع وأربعين وتمانمائة بالقرب من الازهر ، ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين الفرعى والاصلى وألفية النحو ، وأخذ الفقه عن المناوى قرأ عليه المنهاج بحثا وعن العبادى وصاهره على دبيبته ابنة المسطيهي والفخر عثمان المقسى والزين ذكريا والجلال البكرى قراءة وسماعاً ولازمهم في التقاسيم ومما قرأه على الزين المجالة والأصول عن الأول سمع عليه المنهاج الاصلى وإمام الكامليـــة قرأ عليه قطعة من شرحه له وقرأ كشيراً من الفقه وأصوله على أبي السعادات البلقيني والعربية بمكة عن احمد بن يونس المغربي والشهاب الثعلبي وبالقاهرة عن البرهان الحلبي والجوجري والسنهوري ومما قرأه عليهما التوضيح لابن هشام وعلى ثانيهما من شرح إيساغوجيي والفرائض والحساب عن الشهاب السجيني والميقات عن العز الوفائي والنور النقاش والبدر المارداني قرأ عليهم رسالتي الجيب والمقنطرات للجمال المارداني جد الاخير لأمه وبعض شرح ألفية العراقي عن الزين قاسم الحنفي وعلم الكلام مع فنون كثيرة عن التتي الحصني ومما قرأه عليه شرح العقائد للتفتاز أني وكذا أخذ عن الكافياجي بعض تصانيفه وغيره، وسمع الحديث بمكة في سنة خمس وستين على الزين الاميوطي والتتي بن فهـــد وبمنى في أيامها على النجم مجد بن احمد بن عبد الله القلقشندي وكان حج في موسم التي قبلها ثم جاور وسمع بعد ذلك سنةست وسبعينبالقاهرة على الشهاب الشاوي والزين عبد الصمد الهرساني والبهاء المشهدي والخيضري؛ وشاركه في الاربعة أبنه المشار إليه ، واجتمع في مكة بكل من عبد الـكبير الحضرمي وادريس اليمانى ومجدالزعيفريني وأذرله كل من العبادي وأبى السعادات في الافتاء والتدريس بعد امتحان ثانيهما له في مسائل كثيرةمن فنون متعددة وكذا أذن له الحصني في اقراءشرح العقـــأند وكل من الجوجري والسنهوري في اقراء النوضيح والعربيسة وفي الافتاء وثانيهما في اقراء شرح إيساغوجي، وحلق في الأزهر وأسمع الحديث وخطب بالازهر وبجامع عمرو بل استقر به الأشرف قايتباى فى خطابة تربته وحمدت خطابته وحسن تأديته مع سكونه وحشمته والجماعة وربما خطب بالسلطان فى جامع القلعة حين يعرض للقاضى توعك .

(أحمد) بن مجد بن مجد بن أبي بكر بن عبية . يأتي بدون أبي بكر .

(٤٩٢) أحمد بن عهد بن عهد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حميد بن بدران ابن تمام بن درغام بمهملتين ثم معجمة بن كامل الشهاب أبو العباس بن الشمس ابن القاضي الشمس الانصاري القدسي الشافعي أخو عهد ووالد الشمس أبي عامد الآتيين ويعرف بابن حامد. ولد في سنة ستين وسبعهائة تقريباً وقيل سنة أربع وخمسين ببيت المقدس ونشأبه فحفظ القرآن والشاطبيةوالمنهاج والالفيةوالملحة وغيرها وعرض على البرهان بن جماعــة وهو كبير فى سنة خمس وثمــانين وابنى القلقشندي ابراهيم بن محد وسمع على جده السفينة الجرائدية وغيرها وعلى الجلال عبد المنعم الانصارى جزء أبى آلجهم بكاله وغيره وسمع على أبيه أيضاً وكذا من لفظالشهاب بن مثبت المسلسل وغيره وقرأ على الجال عبدالله بن سليمان الاجاري المالكي الشفا وعلى البرهان بن الشهاب أبي محمود صحيح مسلم بل أخـبر أنه سمع على البرهان بن جماعة وأبى الخير بن العلاني وابن مرزوق ويحيى الرحبي والعاقولي وكله يمكن وكذا سمع على عبد الرحمن بن يوسف الكالدنسي والشمس الندرومي مجتمعين بحرم القدس في سنة احدى وسبعين والعلاء بن النقيب وابن الرصاص (١)والتقى القلقشندى وولديه الشمس محمد والبرهان ابراهيم وصهر والده الشمس بن الخطيب والبدر محمود العجاوني والعليمي والشهاب بن الناصح والسراج البلقيسني وسرى الدين القاضي وخطيب القبدس العماد الكركي والنجم بن جماعة وابن عمه الخطيب عماد الدين اسماعيــل وأجاز له بسؤال أبيه الصلاح بن أبي عمر وابن أميلة والبرهان ابراهيم بن أحمد بن ابراهـيم ابن فلاح وعبــد الوهاب بن السلار والشمس بن قاضي شــهبة وابن الحب وآخرون باستدعاء الامام شمس الدين عمد بن محمد بن يحيى الندرومي مؤرخ بربيــع الآخر سنة أربع وسبعين والشيخ محمد القرمى وجماعة وصحب عبدالله البسطامي وأبا بـكر الموصلي وسمعه ينشد مراراً:

نحن ُ فى غفلة وفى عمه والمنايا تخطف خطف الذباب قل لمن لايهوله كتفه العصى يهيأ لكتفة القصاب وأكثر من الاشتغال والتحصيل والسماع وكتب بخطه الكثير وولى مشيخة

<sup>(</sup>١) بمهملات مكسورة ىم مفتوحة .

ألفخرية وعرض عليه قضاء القدس قديماً بسؤال الشمس الهروى له فيه فأبي ، وكان صالحاً زاهداً ناسكاقانها باليسير ديناً خيراً منجمها عن الناس على طريق السلف طارحاً للتكلف تعفف حتى عما كان باسمه من الوظائف ولزم بيته الا إلى المسجد وصار مقصوداً بالدعاء والتبرك به ، أثنى عليه غير واحد وانتفع به ولدد بل أخذ عنه الفضلاء، وحدث بأشياء وصار خاتمة من يروى عن جماعة من شيوخه بتلك النواحي أجازلى وأبوه ممن مات في سنة سبع وثمانين وسبعائة وجده في سنة اثنين و مانين و سبعائة بنحو ثلاثة أشهر في ظهريوم الجيس ثانى عشرذى القعدة سنة أربع و خمسين وصلى بنحو ثلاثة أشهر في ظهريوم الجيس ثانى عشرذى القعدة سنة أربع و خمسين وصلى بعد العصر عند المحراب الكبير ودفن من يومه بمقبرة البسطامية عند عمه العلاء على بن عامد رحمه الله وإيانا.

(٤٩٣) احمد بن مجد بن مجد بن حسن بن على بن يحيى بن مجد بن خلف الله ابن خليفة التقي أبو العباس بن الكال بن أبي عبد الله التميمي الدارى القسنطيني الاصل السكندري المولد القاهري المنشأ المالكي ثم الحنفي الآتي أبوه ويعرف بالشمني- بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة نسبة لمزرعة ببعض بلاد المغرب أو لقرية وقد لايتنافيا . ولد في العشر الآخير من رمضان سنة إحدى وتماعا نة بالاسكندرية وقدم القاهرة معأبيه فأسمعه على ابن الكويك والجمال الحنبلي والصدر الابشيطي والتق الزبيري والفوى والولى العراقي والشهاب الطريني وخليل القرشي القارى والشموس الشامى وابن البيطار والزراتيتي والنور الانماري الكثير وأحازله البلقيني والعراق والهيثمي والجمال الرشيدي والنتي الدجوي والجوهري والحلاوي والبدر النسابة وناصر الدين بن الفراتوالزين المراغي والجال بن ظهيرة ورقبة ابنة يحيى وآخرون، وتلا لأبي عمرو على الزراتيتي وتفقه أولا كأبيه لمالك بأحمد الصنهاجي والبماطي وانتفع به في الاصلين والنحو والمعاني والبيان والمنطق وغيرهاو كذا انتفع بالعلاء البخارى حيث سمع عليه التلويح والتوضيح في أصول فقه الحنفية والهدآية في فقههم وشرح المفتاح في المعاني وجملة وأخذ عن النظام الصيرامي المنطق والمطول بتمامه ولازمه ملازمة تامة في العقليات وغيرها حتى في الفقه قبل تحنفه أخذ عنه الهداية وتحول حنفياً في سنة أربع وثلاثين بعمد موته بواسطة ولده العضدي وحضر عنده فما قبل تقسيم الكنزوالهدايةوغيرها حين كان صوفياً بالبرقوقية ومقيما بها ، وسمعت من يذكر في سبب تحوله حنفياً كون البساطي قدم بعض رفاقه ممن التق أمثل منه بكثير عليه ، وأخذ العربية

عن الصنهاجي أيضاً والشمس الشطنوفي وبه وبالشمس العجيمي سبط ابن هشام انتفع به فيها وأصول الدين عن ابن خضر شاه الرومى الحنفي مدرس الجانبكية والطب عن الشمس محمد البلادري وكان إليه الغاية فيه والخزرجية في العروض والقافية وفصول ابن الهائم في الفرائض والنزهة في الحساب بالقلم ورسالتي المارداني عن ناصر الدين البارنباري والهندسة والهيئة بقراءته والحساب سماعا عن ابن المجد والمنطق بقراءته وآداب البحث عن أبي بكر العجمي الطبيب والحديث عن شيخنا بحث عليه دروساً من شرح ألفية العراقي في سنة اثنتين وثلاثين وكان لازمه بعد والده فأحسن إليه وساعده في استخلاص مبلغ ممن وثب عليه في بعض وظائف أبيه وآثره هو بمثله وزاد اقبالا عليه حين وقع السؤال عن حكمة اترقى من الذرة إلى الحبة إلى الشعيرة في قوله فلحقوا ذرة وأجاب التقي بديهة بأن صنع الأشياء الدقيقة فيه صعوبة والامر بمعنى التعجيز فناسب التدلي من الأعلى إلى الادنى فاستحسنه وزاد في اكرامه والتعريف بفضيلته وحضرمع والده مجلس أبى الحسن على بن وفا ويقال انه حمله في حال صغره وداربه في مجلس السماع وأخبرني عنه أنه رد على العراقي تصنيفه الباعث على الخلاصمن حوادث القصاص ثم صحب بعده أبا الفتح وكذا رأى خليفة حين اجتمع على الانكاد عليه وكتب على بعض الكتاب بالمحمودية وكذا على بن عبد الرحمن بن الصائغ ولازمه مدة وحضر عندأبي الفضل بن الامام التلمساني واستمر يدأب في الفضائل حتى اشتهرو تصدى للاقراء وصنف شرحا لنظم والده النخبة عمله في حياة شيخنا وحاشية على المغنى لخصها من حاشية الدماميني وزاد عليها اشياء نفيسة سماها المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام وتعليقاً لطيفاً على الشفا في ضبط ألفاظه لخصه من شرح البرهان الحلبي واتى بتهات يسيرة فيها تحقيقات دقيقة ساهمزيل الخفا عن ألفاظ الشفا وشرحاً متوسئاً للنقاية في فقه الحنفية وسمعته يتألم ممن سلخه وزاحمه فيما له فيه من التحقيقات ونحوها مما لم يسبق اليهوفهر ستالمروياته وغير ذلك وأقرأهامراراً وتنافسالناس في تحصيل الحاشية وتوسل بعض المغاربة بسلطانهم عند من ارتحل اليه وكتبها في اعارتها وكذا أقرأ غيرها من مشكلات الكتب كالكشاف والبيضاوي في التفسير والدارحديثي رشرح المواقف وشرح المقاصد في أصول الدين والعضد والفنري في أصول الفقه والرضي شرح الكافية في العربية وهو غايةمافي هذا النوعمن الفن والمطولو المختصر في المعانى والبيان وما على ماسبق من الحواشي ؛ وانفرد بتقرير جميع ذلك بدون ملاحظة كراس

ولاحاشية مع استحضاره لتقرير مشابخه فيما يتوقفالعلم بالمراد غالباً عليهم فيه وحكى لى بعض أخصائه من ثقات تلامذته أنه سمعه بعيد الخسين يقول انه أقرأ المطول بغير مطالعة اثنتي عشرة مرة قال ذلك وقد اتفق دخول اثنين من أبناء العجم الجمالية فوجداه يقرىء فيه فجلسا عنده وبحثا معه واستشكلا عليه فلم ينقطع عنهما بل أمحمهما بحيث امتلاً ت أعينهما من جلالته وصرحا بعد الانفصال. عنه للمشار اليه بأنهما لم يظنا في أبناء العرب من ينهض بذلك و بلغ الشيخ فتبسم وقال ماتقدم ، وأخذعنه علم العروض رفيقه العلامة سيف الدين بن الخوندار ، وكذا حدث بأكثرمروياته قرأت عليه الكثيرمن سنة خمسين وبعدها وحضرت كثيراً من دروسه في العضدوالكشاف وغيرها وأخذت عنه شرحه لنظم النخبة وشرح والده لمتن النخبة وخرجت له قديماً مشيخة وقف عليها شيخنا وكتب عليها ووصف التقي بالامام العلامة فخر المدرسين مفيد الطالبين مفتى المسلمين ووالده بالشيخ الامام العلامة المحدث المكثر المفيد وقال متع الله المسامين ببقأته ودوام ارتقائة وحدث بهامراراً وخرجت له بأخرة المسلسل بالنحاة وحدث به أيضاً وكان لايقدم على أحد من الأكابر فضلا عن غيرهم وينوه بي في غيبتي كشيراً وقرضلي عدة من تصانيني بلوانتتي بعضها وفي تفصيل ذلك طول(١)وكان إماما عالماً علامة مفنناً سنيا متين الديانة زاهداً عفيفاً متواضعاً متودداً صبوراً حسن الصفات منقطع القرين سريع الادراك قوى الحافظة ممتع المحاضرة جيد الكتابة فصيحاً رائق العبارة قادراً على التعبير عن مراده بعبارات متنوعة في نثر حسن وربما نظم أيضاً فكتبتمن نظمهماعمله لماولي الظاهر ططرونوه بقتله وخيف من فساد الترك

يقول خليلي العدا أضمرت إذا مات ذا الملك سوء الورى فقلت سل الله إبقاءه ويكفينا الظاهر المضمرا كلذلك مع الشهامة وحسن الشكالة والابهة وبشاشة الوجه ومحبة الحديث وأهله وحطه على الاتحادية ومن زاغ ممن ينسب الى التصوف وتقلله من التبسط فى الدنيا وتقنعه بخلوة فى الجالية يسكنها وأمة سوداء لقضاء وطره وغير ذلك وكونه ليس باسمه سوى مشيخة مدرسة اللالا وراتب يسير بالجوالي ولذلك لما التمس منه قانباي الجركسي حين ابتى تربته التي تحت قلعة الجبل بارشاد بعض أصحابه له فى ذلك الاقامة فيها ويكوز خطيبهاوشيخ الصوفية بها مع غير ذلك من الوظائف ويهى ويهمي المحامد المناه وعكونه ويهمي المسكنا حسنا أجاب وتحول فأقامها وكان ذلك سببا لمزيد انجماعه وعكوفه

<sup>(</sup>١) في الاصل «طولا» .

على ماهو بصدده ورسم له بفرس من اسطبل السلطان وألح لميه فركبه الحظة وعجز فنزل عنهاوأرسلها لموضعها فرجعوا بها إليه وقالواله ان لم تركبهافانتقع بشمنهاولم ينفك الفضلاء عن ملازمته والأكابر عن التبرك به وزيارته وأشار عليــه بعض الجاعة بعدموت واقفها بالعو دالى الجالية ويأتيها يومابعد يوم ليزيدالانتفاع به فما رِفْق واستمر مقيما بالقانبهية لكنه مكث مدة يجبي الى الجمالية أيامامعينة ولم ينقطع عنها الا لعذر وناب عن العضدي شيخ البرقوقية في مشيختها حين مجاورته بمكَّة وكذا في سفر البيت المقدس ولم أسمع أنه كتب على فتيا مع سؤ الهم له في ذلك ولاكانت له رغبه في حضور عقود المجالس ونحوها بحيث لم يتفق له ذلك فيها أعلمه سوى مرة واحدة بعد جهدكبير في مجلس لم يكن فيه غير دوالامين الاقصر أبي والسيغي فن دونهم وتكلم بكلمات يسيرة وكنذا الجعليه حفيدالعيني أيام ضخامته في الحضور عنده وكان قرره متصدراً فيما جدده بمدرسة جده بطل أمره بعد يسير فلم يجد بدأ من ذلك وجاء العبادي ليجلس فوقه بينه وبين الحنني فأشير بخلاف هذا وجعل السراج من جهة أخرى بل كان خطب للقضاءفأبي بعدمجيء كاتب السر اليه وأخبره انه لم يجب نزل اليه السلطان فصمهوقال: الاختفاءممكن فقال له فياذا تجيب إذا سألك الله عن امتناعك مع تعيينه عليك ، فقال يفتح الله حينئذ بالجواب ولم يكن يحابى في الدين أحداً ، النمس منه بعض الشبان عن ذوى البيوت اذنه له بالتدريس بعد أن أهدى اليه شيئا فبادرار د الهدية وامتنع من الاذن وربماً كتب فيما لاير تضيه لقصد جميل كنتابته على كراس من تفسير البقاعي الذي سماه المناسبات فأنه قال لى حين عتبته على ذلك: انما كتبت لصونه عما رام تمريغا أزيوقعه به والله م'طالعته وليس هو عندي في زمرة العلماء ، ولما وسع الله عليه بسبب ماتقدم صاريواسي الطلبة وغيرهم من قدماء أصحابه ومن يعلم احتياجه ويصرح لبعض خواصه انه لو تحقق ابقاء الوظائف باسم أولاده لآثر بجميع مايفضل عنه وقد عم النفع به حتى بقي جل الفضلاء من سائر المذاهب من أهل مصر بل وغيرها من تلامذته واشتدت الرغبة في الأخذ عنه وتزاحموا عليه وهرعوا صباحا ومساء اليه وامتدحه من الشعراء الشهاب المنصوري وغيره وبالجلة فهو كلةاجماع لم يتدنس بما يحطمقداره بل راعي لمنصب العلم حقهومنحه الله تعالى كثرة الاسقام من قبل النلاثين في الأعضاء الباطنة وكذا بحبس المون بالحصاة وكثرة الرعاف وغير ذلك فكان قل أن يصح لكنه لاينقطع إلاعن أمركبير ويتحرى مايلائمه من أكل ونحوه الىقبيل موته وعرض له حينئذ استسقاءورمد

ومات بمنزله من تربة قايتباى شرقى قلعة الجبل في ليلة الاحد سابع عشرى ذي الحجة سنة اثنتين وسبعين وصلى عليه من الفد عند باب محل سكنه تقدم الناس الشافعي ودفن بحوش داخل التربة وتأسف الناس على فقده ولم يخلف بعده في مجموعه مثله وخلف ذكرين وأنثى من جارية والف دينار وحفظت جهاته لولديه ورثاه غير واحد رحمه الله وايانا ونفعما به .

( ٤٩٤ ) أحمد بن مجل بن على بن حسن أبو الهدى بن أبى الحير بن الشيخ الحنفي الآتي أبوه وجده . ولد سنة سبع وثمانمائة سنة مات جده .

(٤٩٥) أحمد بن عد بن عد بن حسين بن على . بن أحمد بن عطية بن ظهير ةالشهاب ابن الـكال أبي البركات بن الجال أبي السعود القرشي المـكي الحنفي ويعرف كسلفه بابن ظهيرة . ولد في سنة ثلاث رتسعين وسبعانة بمكة ونشأ بهافسمع ابن صديق والمراغى والجمال بن ظهيرة وغيرهم وأجاز لهالتنوخي والعراقي والهيشمي وابن منيع وابنتا ابن عبد الهادي وآخرون ونزل طالبا في المدارس ودخل مصر للتنزه وبعض بلاد اليمن للتجارة وكان مائلالحفظ الاشعار والنظر في التاريخ مذاكراً بأشياء مستحسنة في ذلك . مات في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين ذكر داله اسي في مكة . (٤٩٦) أحمد بن عدين عد بن خلدين موسى الحصى الحنبلي ابن أخي عبدال حمن ابن محمد بن خلد الآتي هو وأبوه ويعرف بابن زهرة. ولي قضاء الحنابلة ببلده

وقدم القاهرة فناب عن قاضيها العز الكناني .

(٤٩٧) أحمد بن محمد بن محمد بن دمرداش الشهاب الغزى الحنفي ابن أخت قاضى الحنفية الشمس بن المغربي ويعرف بابن دمر داش . بمن أخذ الفقه عن خاله والعربية والمعانى والبيان والتصوف عن الشمس الحمصي في آخرين ممن وردوا عليـه وبرع في فنون مع الدين وجودة النظم والنثر والسيرة الجيلة وتكسبه بالشهادة التي صار عين أهل بلده فيها .

(٤٩٨) أحمد بن مجد بن مجد بن ريحان البعلي . كذا في ابن عزم .

(٤٩٩) أحمد بن مجد بن مجد بن سالم بن مجد الضياء القرشي المسكي ثم القاهري القباني أخو سالم الآتي . ولد سنة ثلاث وتسعين تقريباً وأجاز له الزين المراغي والمجد اللغوى وغيرهما أجاز لنا وتكسب بالوزن بالقبان وكذا بالوزن في مخبز سعيدالسعداء وكان أحد صوفيتها مشكور السيرة موثوقاً بأمانته كثير التحرى في صناعته عديم الخوض فيما لايعنيه ساكناً ديناً لم يزل على ذلك حتى مات في ذي الحجة سنة سبع رستين رحمه الله. ورأيت من قال في نسبه الحموى المكي فيحرر.

(٥٠٠) احمد بن الشمس عهد بن القطب عهد بن السراج البخاري الاصل المكي ابن شيخ الباسطية المكية الآتي كل من اخو به عبد الله وشقيقه مجدواً بيهم، ولدني صفر سنة ثلاث وثلاثين وتماعائة بمكة وأمهأمة بيضاءماتت حين تميزه وهو ممن قرأعلي في سنة سبع وتسعين في أبي داود ولازمني في الشفا وغيره بل سمعمني قبل طفوليته . (٥٠١) احمد بن مجد بن سعيد بن عمر بن يوسف بن اسماعيل الشهاب أبو الخير بن الضياء الصاغاني الاصل نسبة للامام الشهير الرضي صاحب المشارق وغيرها فيما قاله الهندي الاصل المدنى المولدالمكي الحنفي والد المحمدين الآتيبن ويعرف بابن الضياء . ولد في ضحى سادسعشرى ربيع الاول سنة تسعوأربعين وسبعهائة بالمدينة النبوية وسمع بها من خليل المالكي والعفيف المطرى والعز ابن جماعة وكذا سمع منه ومن الموفق الحنبلي بمكة ومن أبى البقاء السبكي والبهاء ابن خليل وعبـــد القادر الحنني وابراهيم بن اسحاق الآمدى وغيرهم بالقاهرة وأجازلهالصلاح بن أبي عمر وابن أميلةوخلق من بفداد وغيره اتجمعهم مشيخته "كخريج التتي بن فهد، وحدث سمع منه غير واحد من أصحابنا فمن فوقهم . وقال شيخنا في معجمه اجتمعت به مراراً وأجاز لا ولادي . وقال الفاسي انه اعتنى بالعلم كشيراً وله في الفقه نباهة ودرس وأفتى كشيراً وولى بعد وذة أبيه درس يلبغا الخاصكي بالمسجد الحرام وكذاولى تدريس البنجالية والزنجيلية والارغو نية بدار العجلة فيها ثم نقل الدرس بالأخيرتين إلى المسجد وناب في عقود الأنكحة عن العز النويرى ثم في الأحكام عنه أيضاً في آخر سنة ثلاث و ثما مائة ثم عزله فلم يتجنب الأحكام محتجا بأن مذهبهان القاضي لاينعزل الا بجنحةوأنه لميأتهاء وَلَمْ يَلِّبَثُ أَنَ اسْتَقَلَ بَقْضَاءَ مَكُمَّ مِن قَبِلِ النَّاصِرَ فَرْجِ سُنَّةً سُتَ وَكَانَ أُولَ حَنْق استقل بها ثم عزل بعد أيام قليلة وناب عن الجمال بن ظهيرة ثم أعيــد استقلالا ثم صرف بالجلال المرشدي ولكنه لم يقبل فأعيد واستمر إلى أن مات بعد أن عجزعن الحركة والمشى لسقوطه سنسرير سرتفع عن الارض فانفكت بعض أعضائه وتألم كثيراً لدلك نحو شهرين في ليلة الاحد رابع عشر ربيع الأول -نة خمس وعشرين بمكة وصلى عليهمن الغد بالمسجد الحرامودفن على أبيه بالمعلاةوذكره المقريزي في عقوده وصدر ترجمته بالهندي المسكى وقال نعم الرجل رحمه الله . (٥٠٢) أحمد بن محمد بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور الشهاب أبو العباس الشمس بن أبي عبد الله بن الشمس بن الفقيه الزين بن الجمال الحراني الاصل الدمشتى الصالحي الحنبلي الآتي أبوه ويعرف كهو بابن عبادة بالضم من بيت

وجيه فعبادة وعبد الغنى عند الذهبي وغيره، ولد في صفر سنة ثمان وثمانين وسبعمائة بدمشق ونشأ بها فقرأ القرآن على العلاء الشحام وغيره والعمدة والخرفي وعرضهما على العلاء بن اللحام والشهاب بن حجى وغيرها وعلى ابن اللحام اشتغل في الفقه وكذا حضر فيه وهو صغير جداً عند ابن رجب وغيره وسمع على عائشة ابنة ابن عبد الهادى وناب في القضاء لأبيه ثم استقل به بعد وفاته فباشره بعفة ونزاهة وصرف قبل استكل سنتين فلزم منزله منجمها عن الناس وكتب بخطه تفسير ابن كثير وعرض عليه العود فأبي وحج مر تين وزار بيت المقدس والخليل وحدث سمع منه الفضلاء قرأت عليه وكان متواضعاً بهياً حسن الشكالة مزجى البضاعة مات في شوال سنة أربع وستين ودفن من يومه بمقبرتهم شرق الروضة من سفح قاسيون رحمه الله .

(أحمد) بن محمد بن محمد بن عبد البر بن يحيى السبكى. هو ابن محمد بن عبد البر مضى ومحمد الثاني زيادة .

(۵۰۳) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الشهاب بن التق بن ناصر الدين الاقفهسي ثم القاهري نزيل مكة أبو الشمس محمد الآتي . ولدبالقاهرة ونشأ بها خفظ القرآن ومختصر أبي شجاع و الماحة وعرضها في سنة سبع و تسعين فا بعده اعلى حماعة وقدم مكة بعد الثلاثين فقطنها وأدب الابناء وكان خيراً مباركاً ساكنا كثير الملاوة . مات في جمادي الأولى سنة سبع وأد بعين ودفن بالمعلاة . ذكره ابن فهد .

(١٠٤) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن أحمد الشهاب البجائي الابدى المغربي المالكي تزيل الباسطية ويعرف بالابدى اشتغل في بلاده وقرأ في مجاية على ابي عبدالله محمد بن محمد القماح الاندادي وقدم القاهرة فضر دروس القاياتي وابن قديد والعز عبد السلام البغدادي و ترافق هو وابن يو نس الآتي في الأخذر واية عن العز عبد السلام القدسي ولا أستبعد أن يكون أخذ عن شيخنا وحج وأخذ عن الجمال الكازروني بالمدينة إجازة وعن غيره وكتب بخطه أشياء بل درب زوجته نفيسة وكانت تكتب له أيضاً ، وتقدم في العلوم سيما العربية فلم يكن بعد شيخناابن خضر من يدانيه في ارشاد المبتدئين وله فيها حدود نافعة يكن بعد شيخنا ابن خضر من يدانيه في ارشاد المبتدئين وله فيها حدود نافعة كا أنه كتب على إيساغو جي شرحاً مفيداً وتصدى لنفع الطلبة بالأزهر أولا ثم بالباسطية حين سكنها بر غبة أحمد شيوخه العز البغدادي له عنها الى أن مات .

والعروض ، وكسنت بمن أخذ عنه العربية وغيرها بل أخذ عنه أخى أيضا وكان والعروض ، وكسنت بمن أخذ عنه العربية وغيرها بل أخذ عنه أخى أيضا وكان كثير الميل الينا متواضعاً بشوشاً رضياً مجاب الدعوة حتى قيل انه لكثرة ما كان يرى من تهم الشباسي (١) بالطلبة بل و بالشيوخ دعا عليه فابتلى بالجذام، عديم التردد لبني الدنيا بعيداً عن الشرودخوله مع أبى الفضل المغربي في كائنة الشريف الحياوي بتلبيس من المشار اليه ليتقوى به ومع ذلك فلم يتكلم ولم يزل على وجاهته في العلم وإقرائه حتى مات في عشري رمضان سنة ستين بالقاهرة ودفن بتربة الصلاحية وقد جاز الستين ظنا رحمه الله وايانا . ورأيت من يقول ان سنة وفاته سنة احدى وأن الجالى ناظر الخاص أرسل يلتمس منه قضاء المالكية بعد وفاة السنباطي فاعتذر بضعفه ولم يلبث أن مات ، وهو ملتم مع كونها في سنة احدى ذان السنباطي مات في رجب منها .

(٥٠٥) أحمد بن الكال محدين عد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور القاهري شقيق مجد وعبد الرحمن ويعرف كأبيسه بابن إمام الكاملية قال إنه ولد في سنة أربع وأدبعين وعمانمائة بالكاملية ونشأ في كنف أبويه مع النساء فقرأ بعض المنهاج وجميع الزبد واختلف عليه غير واحد من المعلمين ورعـا قرأ تفهماً على أبي العزم الحلاوي والشمس المسيري ونحوهما ولم ينجب ولا كادوسمع مع والده بقرآءتي على عدة من الشيوخ وحج معه وجاور غير مرة وسمع هناك على التق بن فهد وغيره كا بي ألفتح المراغي وكذا زاربيت المقدسوسمع به بعضاً على التقي القلقشندي ونحوه ولما مات أبوه تمشيخ بدون مقتضيها لكن لكون الفساق وثبوا له ولأخيه على حتى اغتصبو امني مشيخة الحديث بالكاملية بل تلطف معي السلطان في أمرها إكراماً لخوندبسفارة بعض الطواشية وكذالكونه عمل شيخ السبع الاصيلي وصار يتجوه على الضعفاء بالطواشي المتهم ورعما حصل له أشياء وسلك شبه طريقة أبيه في عمل وقت في يوم عاشوراء يجمع له من الناس أموالا يدخر جلها وتباين مع أخيه عبد الرحمن لأسباب دنيوية وآل الامر الى النرول عن التدريس المشار اليه لابن النقيب وتعجب أهل الديانة من هذا الصنيع أولا وثانيا وكان بمكة مجاوراً في سنة تسع وتسعين وزوجــة أخيه هناك فــلم يصلها بشيء ولا أظنه سأل عنها .

(٥٠٦) أحمد بن محمد بن عبدالسلام بن موسى الشهاب أبو الخمير بن

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وثانيه وآخره مهملة . كما نص عليه المؤلف فيما سياً تى ٠

العز المنوفي الاصل القاهري الشافعي قاضي منوف ويعرف بأبن عبد السلام . ولد بعد صلاة الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة سبع وأربعين و عماعاتة و نشأ في كنف أبيه ففظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية ابن مالك وعرض على البوتيجي والمحلي والمناوي والأقصرائي وإمام الكاملية وسمع على ابيه جزء البطاقة في آخرين وتفقه بالعلم البلقيني وابن عمه البدر أبي السعادات والسراج العبادي والجلال البكري وآخرين كالبدر حسن الاعرج وعنه أخذ أيضا الفرائض والحساب وأخذ عن ابن قاسم والزين الابناسي في النحو وعن ثانيهما في الاصول وأخذ عن ابن قاسم والزين الابناسي في النحو وعن ثانيهما في الاصول وأخذ عن الزين زكريا في بلده منوف ثم عنه بالقاهرة مضافاً إلى منوف، وكتبشر على مختصر أبي شجاع وعلى الستين مسئلة للزاهد وعلى الجرومية وعمل فتاوي على على مختصر أبي شجاع وعلى الستين مسئلة للزاهد وعلى الجرومية وعمل فتاوي البرهان بن ظهيرة وجمع نبذة من فتاويه أيضا باشارائه وقرأ على العامة بزاوية شرف الدين وولع بالنظم فأتي منه بقصائد وغيرها مع نثر جيد وخط حسن واستحضار لكثير من فروع الفقه ومن شرح مسلم وغيرهما ومشاركة في كثير من فروع الفقه ومن شرح مسلم وغيرهما ومشاركة في كثير من الفضائل وسلامة فطرة رمحاسن عمسلم وغيرهما ومشاركة في كثير من الفضائل وسلامة فطرة رمحاسن عمسلم وغيرهما ومشاركة في كثير من الفضائل وسلامة فطرة رمحاسن عمسلم وغيرهما ومشاركة في كثير

(أحمد) بن البدر محمد بن محمد بن عبد العزيز المباشر .مضى فى أحمد بن عبد الدريز بن محمد .

(٥٠٧) أحمد بن ابى اليمن محمد بن محمد الطويل بن عبد الكريم بن محمد بن أحمد ابن عطية بن ظهيرة القرشى المسكى . ولد بها من مستولدة لأبيه الآتى وسمع على أبى الفتح المراغى وأجاز له فى سنة ست وثلاثين جماعة ودخل مصر للاسترزاق مرتين فأدركه أجله فى الثانية بالطاعون بها سنة أربع وخمسين .

(۵۰۸) احمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن احمد بن عبد الحسن بن محمد الصدر أبو العباس بن ناصر الدين الكناني الزفتاري الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه ولدسنة ست وعشرين و هانمائة تقريباً بالقاهرة وحفظ القرآن والعمدة والمنهاجين وألفية النحو وعرض على شيخناوالعز عبدالسلام القدسي وابن البلقيني والتلواني والونائي والبدر بن الأمائة وابن الديري و الحب بن نصر الله وأجازوه في آخرين كالقاياتي والشهاب بن تقى وآخرين ممن لم يجز واشتغل في النحو عند الأبدى والراعي والخواص والتق الحصني وعليه قرأ الأصول وسمع على الشمني في حاشيته على المله عليه في التفسير والحديث وغيرها وفي الفقه عند البوتيجي والبلقيني والمناوي والعبادي واشتدت ملازمته للأول فيه حتى الهوتيجي والبلقيني والمناوي والعبادي واشتدت ملازمته للأول فيه حتى اله

قرأ عليه شرحالهجة لشيخه الولىوفي الفرائضحتي الهقرأ عليهالمجموع للكلائي مرتين والاشنهية وشرحها لابن الهائم وعدةمقدمات فيالحساب وانتفع بهكثيراً وقرأعليه الكتب الستة وكذا للمناوى بحيث حضرعنده تقاسم المتوزالارمعة التنبيه والمنهاج والحاوى والبهجة بل أخذ عنه المنهاج الاصلى وغيره واخذالمجموع أبضاً عن أبي الجود بل حضر دروس ابن المجدى في الفرائض والحساب وغيرهما ودروس ابن حسان في الفقه وغيره وسمع الحديث على شيخنا بلكتب عنه في الاملاء والزين الزركشي بعض صحيح مسلم في سنة خمس وأربعين وابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس بعض مسنداحمد والرشيدي والبخاري بالظاهرية القديمة ومسلماً بالحلاوية والنسائي الكبير على أبيه وجماعة منهم الأبودري وإمام الصرغتمشية والشمني والجلال بن الملقن والعراقي وبابن حانوت وأجازله آخرون وكتب بخطه الكثير وشرح الرحبية في الفرائض وله جزء في عاشوراء وغير ذلك ، وجلس عندأبيه شاهداً ثم ناب في القضاء ولم ينفك عن طريقته في الكتابة والتحصيل وهو أمثل جماعته فضلا وخيراً . وحج في سنة أربع وأربعين مع أبيه وفي سنة ثلاث وتمانين وجاور التي تليها وحضر دروس قاضيها البرهاني رواية ودراية وكذا زار بيت المقدس والخليل بأخرة سنة تسعين وسمع فيهمامن جماعة . مات في ليلة الجمعة سابع عشر جمادي الثانية سنة خمس وتسعين وصلى عليه من الغد بعد الجمعة في الازهر رحمه الله وإيانا ، وقد رأيت بخط شيخنا الزين رضوان استدعاءً لهذا وأخويه الولوى أبي الفضل محد وأم محمد زينب ولمحمد ابن ثانيهما واحمدبن ثالثهما وهو ابن التاج الاخميمي أرخه بربيع الاول سنة ست وأربعين أجاز لهم فيه شيخنا وابن عمه شعبان والشريف النسابة الشافعيون والعيني وابن الديري والأمين الاقصرائي والعز عبد السلام البغدادي والعز عبد الرحيم بن الفرات والشمس محد بن يوسف الرازي الحنفيون والشهاب الحجازي والشمس محمد بن أحمد بن عمر السعودي الفقيه والشمس مجد بن عباس العاملي والصدر بن روقوالعز بنأبي انتائب وعمربن السفاح والجمال يوسف بن على الدميري والشمس مجمد الطوخي والبدر حسين بن مجمد بن احمد بن مجمد الكلابي الضرير وأم هانيء الحسني المكي قاضيها الحنبلي والعز احمد بن ابراهيم الحنبلي وقريبه المحب مجد ابن بحيى وابنا خاله نشوان واحمد والبرهان الصالحي الحنبليون وتجار ابنة ناصر الدين مجد بن التقي محمد بن مسلم. الدمشق الخيضرى الشافعى الآنى أبود . ولد فى صفرسنة اثنتين وستين و هانمائة الدمشقى الخيضرى الشافعى الآنى أبود . ولد فى صفرسنة اثنتين وستين و هانمائة بدمشق و نشأ فى كنف أبيه خفظ القرآن وعرض وقدم مع أبيه القاهرة فسمع على الشاوى وأجازله جماعة و ربما قرأهو بل قسم جامع المختصرات على العبادى والبكرى على الشاوى وأجازله جماعة و ربما قراه و بل قسم جامع المختصرات على العبادى والبكرى على العوام بجامع الازهر فمنعه قاضى المالكية المقتضى لذلك غير ملتفت لأبيه على العوام بجامع الازهر فمنعه قاضى المالكية المقتضى لذلك غير ملتفت لأبيه وسمعت ان البقاعى حضرعنده فيها وقضاء دمشق وكتابة سرها وذكر بأوصاف فأهانه السلطان بل كان سبباً لتكليف أبيه مم دضى عنهما وصرف بعدمدة عرف فأهانه السلطان بن الفرفور واستمر على كتابة السرخاصة مم صرف عنها في سنة تسعين فائد برافع فى أبيه وأنه كان يدءو عليه ولم يزل على حاله حتى بلغه توعك أبيه فبادر الى الما قدمت من مكة فى المحرم سنة خمس و تسعين فسلم على ولم يلبث أن شيع وحضر الى لما قدمت من مكة فى المحرم سنة خمس و تسعين فسلم على ولم يلبث أن شيع و وحضر الى لما قدمت من مكة فى المحرم سنة خمس و تسعين فسلم على ولم يلبث أن شيع و وحضر الى لما قدمت من مكة فى المحرم سنة خمس و تسعين فسلم على ولم يلبث أن شيع و وحضر الى الما قدمت من مكة فى المحرم سنة خمس و تسعين فسلم على ولم يلبث أن شيع و وحضر الى الما قدمت من مكة فى المحرم سنة و تكرر قدومه الى القاهرة .

(أحمد) بن الحب بهدبن الجال محمد بن عبدالله بن ظهيرة. كذافي بعض نسخ الانباء وعدالاً ول زيادة في نسبه والحب لقب أحمد وقد مضى في أحمد بن بهدبن عبدالله بن ظهيرة. (٥١٥) أحمد بن بهد بن عبد المهيمة الشهاب البكرى القاهرى الشافعي والد عبد الرحمن ويعمر في بابن خطيب بستيل. سمع السكثير من الميدومي ومما سمعه معه جزء الدراع في سنة اثنتين و خمسين بقراءة الزبن العراقي وهو من العوالي التي تقر د بها الميدومي ، واشتغل فأخذ عن البهاء بن عقيل و ناب عنه لماولي القضاء والجال الاسنوي وغيرها وأجازله في استدعاء بخط الزين العراقي مهدبن اسماعيل الايوبي وابن النحاس والقلانسي وابن القطرواني وابن الا كرم وابن الرصاص واحمد بن عبد بن وابن الفادق والشريف أبو الركب الحسين بن بهد بن الحسين وبحد بن عبد الحكافي وعلى بن أحمد بن عبد الحسين وجد بن عبد الحق بن عبد المحاف وورث من أبيه ما لا جزيلا فرقه في المهووعني بالنظر في جماعة والعلائي وآخرون وورث من أبيه ما لا جزيلا فرقه في المهووعني بالنظر في كلام الصوفية وفتن بمقالة ابن عربي فكان داعية اليها ، ومات له ابن متمول فور ثه فرق ذلك أيضا وكبر فاحتاج فصار يسأل ولسكن لا يلحف باليسير ، سمع عليه غير واحد عن أخذنا عنه ومنهم شيخنا وترجه هكذا . وقال سمعت عليه الثالث من واحد عن أخذنا عنه ومنهم شيخنا وترجه هكذا . وقال سمعت عليه الثالث من أخذنا عنه ومنهم شيخنا وترجه هكذا . وقال سمعت عليه الثالث من

أبي داود بسماعه له على الميدومي ، زادفي موضع آخر ولا أستبيح الرواية عنه . مات في سنة تسع ، وأغفله في الانباء ، وذكره المقريزي في عقوده باختصار .

(۱۱) أحمد بن مجد بن مجد بن عبيد أبو البركات بن أبي سعد بن القطان الآتي أبوه اعتنى به أبوه فأقر أه القرآن و أسمعه الحديث وهو ممن سمع مني و خلف و الده في سعيد السعداء وغيرها.

(۱۲) أحمد بن محد بن محد بن عبية وهو ابن محد بن محد بن عبية حسبا وأيته بخطه الشهاب الحلبي الاصل المقدسي المولد الشافعي الواعظ نزيل دمشق ويعرف بابن عبية . برع مع نظم جيدوخط حسن وخبرة بالوعظ ورياضة ورأيت خطه في سنة اربع وستين بالشهادة في إجازة النوبي كابنه وأثني المشهود له عليه بالفضيلة وجودة النظم وكذا رأيت خطه في سنة ثمان وثمانين ومما نظمه تخميس البردة وولى قضاء القدس وقتاً وامتحن في حين الترسم على كنيسة اليهود وزيد في اهانته وآل أمره إلى أن خلص ورجع فأقام بالشام يسترزق من الوعظ بل قرأ على البرهان بن مفلح صحيح مسلم ومما كتبته عنه قوله في كائنته المشار اليها واستغاثته وأعلى البرهان بن مفلح صحيح مسلم ومما كتبته عنه قوله في كائنته المشار اليها واستغاثته

أولها: يارب مس الضرقلبي وانكسر فاجبرلكسرى أنت أرحم من جبر وأغث فقد أمسيت منقطع الرجا ثما سواك وما بفيدك ينتصر ناداك في الظلمات يونس ضارعاً وكذاك أيوب وقد عظم الضرد

(۱۳) أحمد بن مجد بن مجد بن عثمان بن مجد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن هبة الله الأمير شهاب الدين بن كاتب السر ناصر الدين بن البارزى أخوال كال عجد ووالد عبد الرحيم الآتى . مات فى حياة أبيه يوم الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين. أرخه شيخنا ، زاد المقريزى وصلى عليه السلطان ودفن خلف شباك ضريح إمامنا الشافعي من القرافة رحمه الله تعالى .

(١٤) احمد بن مجد بن عمان بن موسى بن على الشهاب أبو العباس الطوخى ثم القاهرى الشافعى والد الحجب مجد الآتى. من بيت صلاح وديانة قال شيخنا فى أنبائه كان جيد الخط حسن الضبط سريع الكتابة جداً يقال إنه كان يكتب بالمدة الواحدة عشرين سطراً. مات فى سنة اثنتين ووصفه البدر الزركشى فى عرض بعض أولاده بالاخ فى الله الشيخ الامام المحقق الصالح القدوة ، وابن الملقن بالفقيه الامام العالم الفاضل الصالح الاصل ، والأبناسي بالشيخ الامام العالم الفاضل الناسك العابد المعتقد صاحب الاصالة المرضية والديانة الزكية ، والبرشنسي (١) بالامام العالم العامل الورع الناسك الكامل ،

<sup>(</sup>١) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح المعجمة وسكون النون بعدهامهملة من المنوفية.

والركراكي بالامام العالم العلامة.

(٥١٥) احمد بن مجد بن محمد بن عثمان بن نصر بن عيسي بن عثمان الشهاب أبو العباس الاموى العثماني القاهري الشافعي ويعرف بأبن المحمرة ، وهي أمه نسبت الى التحمير من الحرة : وبابن السمسار لكون أبيه وعمه كانا من سماسرة الفلال بساحل بولاق وبابن الصلاح لكونه لقب أبيه أوجده وبابن البحلاق، وكان يأنف منها الا من النالث ولكنه بالأول أشهر . ولد في ليلة خامس عشري صفر سنة سبع وستين وسبعائة وقيل تسع والأول أصح بالمقسخار جالقاهرة ونشأ بها ففظ القرآن والعمدة والمنهاج وغيرها وكان ذكياً فلازم ابن الملقن والبلقيني والعراقي والغارى في العلم وكذا المجد البرماوي وطلب الحديث وقتاً ودار على الشيوخ وأخذ عن الباجي والتتي بن حاتم وابن رزبن وابن الخشاب وغيرهمن أول سنة خمس وسبعين وهلم جرا وكتب الطباق ثم صحب السالمي وصار يقرأ له على الشيوخ كابن أبي المجدوالتنوخي والصردي وابن الشيخة ونحوهم وصحبه إلى مكة وقرأله بالمدينة على بعض شموخها ومن مسموعه على الباجي المحدث الفاضل والسلماسيات وقطعة من المعجم الكبير للطبراني وقال إنه قرأ سدس مسلم في مجلسين وجميعه في ستة مجالس وكان فصيحاً مفوها سريع القراءة جيدها بحيث قال له التقي الدجوى لماقرأ عليه لقد قرأت قراءة لوقرأهاالعالم البرزالي لتحدابها وأجازله أبو الخير بن العلائي وأبو هريرة بن الذهبي وجماعة وبأشر شهادة الخبز بالصلاحية وتكسب بالشهادة سنين في رحبة العبد وصحب الاكابر وناب في الحسبة عن المقريزي وجلس بباله أياماً في القضاء عن الجلال البلقيني فمن بعده وتصدى لذلك بكليته ، واقتنى مالا وعقاراً وصارت له درية في الاحكام الىأن اشتهر بذلك وبغيره منالفضائل فأنه كانت له مشاركة جيدة في العلوم مع الشكالة الجميلة والشيبة النيرة والابهة والمهابة والسكينة وحسن العشرة والطلاقة والفصاحة والمداومة على الاوراد والتعمد والمداراة لأرباب الدولة ، ودرسوأفتي وحدث بالكثير أخذ عنه الفضلاءوع, ف بالتحمل جدا وولىعدة مناصكالمشيخة بسعيد السعداء وتدريس الفقه بالشيخونية وقضاء الشام ، وكانت ولايته له في جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وباشره مباشرة حسنة بعفة و نزاهة وصرامة ، ودرس بالعادلية في الكشاف و بالغز الية وبدار الحديث الاشرفية وغيرها ثم ولى مشيخة الصلاحية ببيت المقدس ودرس بها في الروضة مستمداً من الخادم للزركشي لكونه كان في ملكه واستمر بها حتى مات في ليلة السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة أربعين ودفن بتربة ماملا

ولما رغب له شيخنا عن الفقه بالشيخونية ورغب للبدر بن الامانة عن الحديث بالمنصورية قال الناس لو عكس كان أولى فقال شيخنا : انما أردت بيان حال كل من الرجلين فيها لم يشتهر به و ناهيك بهذا من مثله . وذكره التق بن قاضي شهبة فوصفه بالامام العالم العلامة الجامع بين أشتات العلوم بقية العاماء الاعلام قاضي القضاة وقال انه تفنن في العلوم ودرس وأفتى وناب في القضاء مدة ودخل في قضاياكبار وفصلها وولى بعض المعاملات على قاعدة فقهاء مصر فحصل منها مالا وصار يتجر بعد أن كان مقلا يتكسب من شهادة الخبر ومهر في صناعة القضاء وحج وجاور ، ولما ولى قضاء دمشق سار سيرة حسنة مرضية بحسب الوقت ولم يعدم من يفترى عليه إلا انه كان متساهلا كيث لا يبحث عن القضايا الباطلة ولا يتولى الحكم بنفسه ولا يفصل شيئا ولاينكر على مايصدرمن و أبه مع اطلاعه على حالهم ويصرح بأنه لا يجوز لهم مداراة عن المنصب، قال وكان فاضلا في الفقه والحديث والنحو بحفظ كثيراً من التاريخ حسن المحاضرة لطيف المفاكهة يكتب على الفتاوي كتابة حسنة ، وله أوراد وصلاة وذكر وغيرها ، وخلف دنيا طائلة حازها ولده ، ولم يزد صاحبه المقريزي على مولده ووفاته وشيء من وظائفه ولكنه ترجمه في عقوده باختصاروأثني عليه وقال ونعم الرجل سياسة وصرامة ومعرفة وفضيلة ، وصدر ترجمته بقوله احمد بن صلاح . وقال العيني كان له استعداد في صناعة التوقيع وينسب لبخل عظيم.

(٥١٦) احمدبن ابى البين محمد بن محمدبن على بن احمد بن عبدالعزيز العقيلي النويرى المكى أخو على الآتى ويعرف بابن أبى البمن ولد سنة احدى وتمانمائة ومات فى رمضان من التى تليها .

(۱۷) احمد بن محمد صحصاح - بمهملات - بن محمد بن على بن عمر بن عمان الشهاب أبو العباس الابشيهى الفيومى الاصل الخانكى الشافعى عم عبد القادر ابن محمد الآتى ويعرف بابن أبى حرفوش وربما يكتب بخطه احمد بن صحصاح ولد بعيد الحسين تقريبا واشتغل قليلا عندالعبادى والشرف عبدالحق والشهاب ابن شعبان الغزى والشمس البلبيسى القرضى وزاحم بذكائه وفطنته وسافر ودخل الشام وبيت المقدس وحج وجاور مراراً بل وسافر في أثناء سنة أربع وتسعين من مكة إلى الهند ولقينى بالقاهرة فأخذ عنى شيئاً ثم بحكة في السنة المذكورة والتي قبلها فحمل عنى الدكثير بقراءته وقراءة غيره دراية ورواية من تصانيفى وغيرها و حب أشياء من تصانيفى وانتقى كلا من المقاصد الحسنة تصانيفى وغيرها و حب أشياء من تصانيفى وانتقى كلا من المقاصد الحسنة

وارتياح الاكباد وعنده أنه اختصرها ، ومما قرأه على قطعة من أول شرحى لتقريب النووى بحثاً ومدحني كثيراً وأنشد ذلك من لفظه للجماعة بحضرتى بل سمعت من نظمه غير ذلك :

يارب اشف غريباً ماله أحد سواك ياراحم المسكين ياشافي وانظر اليه بعين اللطف وارحمه ياراحم الخلق ياذا الحلم ياكافي وكتبت له بعسموعاته ومقروآته على ثبتاً بل قرضت له بعض مجاميعه ، وبالجملة فهو بديع الذكاء سريع الحركة بهمة وعفة وقداجتمع بالبرهان الباجي بدمشق وبالديمي بالقاهرة ليسمع منهما بل سمع ببلده وبالقاهرة من جماعة بارشاد ابن الشيخ يوسف الصني ولوتوجه كا ينبغي للاشتغال لأدرك .

أحمد بن مجد بن مجد بن على بن على بن ابراهيم بن عبد الخالق الشهاب أبو العباس النويرى الفزى ثم القاهرى المالكي أخو ابى القسم مجدالآتى . ولد في سنة خمس وثما مع أبيه الى غزة فنشأ بها وحفظ القرآن والعمدة والطبية الجزرية والرسالة في فروعهم وألفية ابن مالك وعرض على جماعة منهم ابن مرزوق شارح البردة وغيرها حين لقيه بالاسكندرية في ربيع الأول سنة عشرين وأجاز له وكذا اخذ عن ابن الجزرى وابن رسلان وآخرين واشتغل على اخيه في الفقه والعربية وغيرها كالقراآت بل تلاأ بالعشر في سنة اربعين بمكة على الزين بن عباس ولم يمهر في شيء مرز ذلك وولى قضاء غزة مراراً وكذا حج غير مرة وجاور ولقيته بالطور في بعض توجهاته الىمكة فسمعت خطبته بجامعه وغير ذلك ، وهو متواضع طارح للتكلف مديم التلاوة شديد العناية بالتجارة ثم أعرض عنها وصارير تفق في معيشته بعقد الازرار غير منفك عنه ومع ذلك فليس من المنسيين . مات في منتصف جمادي الا خرة سنة احدى وثمانين ودفن بجانب صهره الشمس بن الحمي بتربة التفليسي وكانت حنازته حافلة سامحه الله وايانا .

(١٩٥) أحمد بن مجد بن عمر بن رسلان بن نصير الولوى ابو الفضل وابو الرضا بن التقى بن البدر بن السراج البلقيني الاصل القاهرى الشافعي وامه من ذرية المحب ناظر الجيش نهى كافيه ابنة احمد بن التقى عبدالرحمن ناظر الجيش ابن الحب ناظره ولد في ربيع الاول سنة اثنتي عشرة و مجاعاتة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج والالفية وغيرها كجمع الجوامع وعرض في سنة ثلاث وعشرين فما بعدها على البيجوري والشطنوفي والبهاء المناوى وشيخنا

وأجازوا له في آخرين كالمحب بن نصر الله والمجــد البرماوي وأخذ عن الاخير والطنتدائى والوفائى وعم والده فى الفقه وعن القاياتى وابن الهمام والمحلى والبرهان الابناسي في الاصول رعن العز عبد السلام البغدادي في العربية وغيرها وعن الكافياجي في المنطق وغيره وسمع على الشهاب الواسطى والولى بن العراقي وعمو الده الجلال البلقيني وجماعة وأجاز له غير واحد وتقدم بجودة ذكائه فدرس النقه بجامع ابن طولون وبالحجارية مع الخطابة بها وبجامع المغربى والميعاد بهماوناب في القضاء عن شيخنا فن بعده وصحب الرؤساء كالزيني عبد الباسط ثم الجالي ناظر الخاص وغيرها واختص بهم وحظى عندهم ورأى وقتأ وبارز شيخنا بما نقمه عليه أهل الديانة ولم يحمد هو عاقبته ، ثم بأخرة أعرض عن ذلك كله وأقرأ الطلبة قبل وبعد وصحب الشيخ مدين وتلمذله وابتني بجوار بيت نفسه مدرسة لطيفة وعتمد فيها مجلساً للوعظ على طريقة بني أبي الوفا فكان يورده من انشائه فيقع الموقع عنـــد الخاصة والعامة ، ثم ترقى حتى صار يعمله بالازهر وازدحم الناس لسماعه ، وسافر للشام في أثناء ذلك للتنزه وبيت المقدس للزيارة وتصدر على طريقته للوعظ بجامع بني أمية فوقع من الشاميين موقعاً عظيما وحسنوا له الدخول في القضاء فرجع فسعى وبذل فيه قدراً طائلا باع من أجله قاعته ووظائفه حتى أجيب بعد صرف الباعونى وسافر فىرمضان ومعه جماعــة من أصحابه فوصلها وأقام بها ولميرزق في بدنه صحة ولافي أصحابه سلامة بل مات بعضهم وتعلل بعضهم واستمر هو فىالتوعك ، رهو مع ذلك يباشر بشهامة وعقة في أول أمره وطال مرضه الىأن مات بعدسنة وأزيدمن من ولايته في يوم الاثنين ثاني عشر ذي القعدة سنة خمس وستين بدمشق وصلي عليه بجامعها ودفن بتربة ابنحنقرا بمقبرة الصوفية فيطرفهاالقبلي علىجادةالطريق وقدحضرت عنده في مجالسه وخطبه جملة وبالغ في الثناء على بما أثبته في موضع آخر ، وكان متواضعا أعجوبة في الذكاء والفطنة والفهم الثاقب معكثرة المحفوظ حسن الشكالة والخط متأنقا فى مأكاه ومشربه وملبسه وسائر أمورهطلق العبارةقوى المناظرة طرى الصوت جهوريه يضرب بحسن خطابته المثل جيدالعشرةمع سرعة التقلب كثير المحاسن ظريقالطيفا سريع النادرة وافر الحشمة لطيف المنادمة كثير الاستحضار للشعر وفن الأدب نادرة فىأقاربه بلفىأبناء جنسه محبا فىالفضلاء كشير الادب معهم والتكرم عليهم والتنويه بذكرهم ورزقحظافى كثرة منمكان يلم بهمنهم بحيث قرأ بين يديه في دروسه جماعة من الاعيان وانتفعوا على يديه مرخ مله

وبسفارته ، درس وأفاد وخطب وأعاد ووعظ وذكر وأنشأ خطبا غاية فى الحسن وبيض من مواعيده جملة وشرع فى شرح حافل للمنهاج الفرعى كتب منه يسيراً وكذا ابتدأ فى كتابة نكت على قطعة الاسنوى ابتدأها من باب الخيار أبدى فيها فوائد حسنة ، وسمعته ينشد وكأنه لغيره:

لسان ُ الفتي نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وكم من وجيه ساكت لك معجب زيادته أونقصه في التكلم (٥٢٠) أحمد بن محد بن مجد بن عمر الشهاب أبو العباس الشغري \_ بضم الشين وسكون الغين المعجمتين نسبة لبليدة من الحصون الغربية يجرى عندهانهر العاصي قريبة من البحر حلب بينها وبين الفرات ولكنها الى الفرات أقرب ولايعرف ببلاد حلب بلدة تسمى بالشغرغيرها \_ الحلبي الشافعي حفظ القرآن واشتغل بالفقه والعربية وغيرها وبلغني أن من شيوخه السراج الحصي ، وقدم القاهرة فأخذعن شيخنا بقراءته وقراءة غيره وقرض له منظومته في العربية المساة ماحة الوارد بمدح زين الشاهد بما أثبته في الجواهر وغير دوعلقتها مع نظم عوامل الجرجاني لهعنه حينئذ ثم رأيتله بعد دهر شرحا لجمع الجوامع والبهجة وكتابا قريب الشبهمن عنوان الشرف اشتمل على الفقه والاصلين وعلم الحديث واربعين حديثاسماه الشرف العوالى وهو تابع في الفقه غالبا المنهاج وفي الاصول جمع الجوامع وكأنهما من محافيظه وهو متوسط المرتبة . مات قريبا من سنة خمس وثمانين رحمه الله و ايانا. (أحمد) بن محد بن أبي غانم بن الحبال مضى فيمن جده محد بن أجمد بن أبي غانم. ( ٥٢١ ) أحمد بن محد بن عجد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن علم بن البدر ابن الشمس الآتي أبوه وجده .

( ٥٢٧ ) أحمد بن التي أبى الوفا عبد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الجعفرى القاهرى الآبى أبوه وعمه وشقيقه محمد . ولدسنة سبع وخمسين و عاعائة بالقاهرة وحفظ المنهاج وغيره و تكسب بالشهادة وقراءة الجوق وهو عمن سمع منى . ( ٥٢٣ ) احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحمد بن المحمد الله بن الحمد بن الحمد بن المحمد بن طهيرة وأمه أم كلثوم ابنة العقيف عبد الله بن وابن قاضيها ويعرف كسلفه بابن ظهيرة وأمه أم كلثوم ابنة العقيف عبد الله بن التي الحرادى . ولد في صفر سنة خمس وعشرين و عاعائة بحكة ونشأ فحفظ القرآن وصلى به والأدبعين النووية والعقائد النسفية والفية ابن مالك والحاوى الصغير والمنهاج الاصلى والتلخيص والشاطبية وعرض في سنة تسع وثلاثين فما الصغير والمنهاج الاصلى والتلخيص والشاطبية وعرض في سنة تسع وثلاثين فما

بعدهاعلى التقي المقريزي ويحيي بن محمد المغربي الشاذلي والعلم أحمد الاخنائي وأبي القسم النويري المالكية والزين بنعياش وأبي شعر الحنبلي ومحمدبن إبراهيم العجمي والسفطي وابني الاقصرائي وأبني الضياء ومجمود بن محمد بن احمد الموسوى الخوافى واجازوه الاالثاني والثالث وأحضرعلي ابن الجزري وسمع على الشهاب المرشدى وأبى شعر والمقريزى وأبي المعالى الصالحي وأبى الفتح المرآغي والاهدل والتقي بن فهدوالشوائطي وابن الديري والحب المطري والجمال الكازروني في آخرين بمكةوالمدينة وبعضذلك بقراءته وأجازله التقي الفاسي وابن سلامةوالنور المحلي والشمس الشامي والنجم بن حجبي وابنا ابن بردس والقبابي والتدمري وعائشة ابنة ابن الشرائحي وآخرون منهم شيخناو أخذ الفقه عن أبيه والكالاسيوطي بحث عليه جل الحاوى وأكثر ذلك بقراءتهوقال انها قراءة بحثواجادة واتقان وافادة وأذن له في إقرائه وتدريسه بعد التحرير والمراجعة والتثبت والمطالعة والشمس بن عمد العزيز الكاذروني بحثه عليه بتمامه وأذن له في اقرائه والشمس الاقفهسي قرأ عليه الاعلام بما يتعلق بالتقاء الختانين من الاحكام وتنو برالدياجير بمعرفة أحكام المحاجير كلاها من تأليفه بحثاً ومقابلة وأذن له أيضاً في اقرائهما وروايتها والمعانى والبيان عن الشمس بنسارة قرأعليه التلخيص بتمامه وأذن لهفي اقرائه وقال انها قراءة بحث وتحقيق وكذا أخذفي المعانى أيضاعن الكريمي وعنه وعن الاهدل وابن الهمام وأبي الفضل المغربي وابن قديد وأبي القسم النويري أخذ أصول الفقه بحث على ثانيهم فيه المنهاج وشرحه للاسنوى وعن الآخرين أخذ في العربية وكـذا بحث على فقيهه ومؤدبه الشوائطي في أبواب من الالفية والملحة بحثاً دل على سرعة فهم وجودة ادراك في آخرين وعن محمود الخوافي أُخذ أصول الدين قرأ عليه العقائد للنسني بحثاً والتصوف عن البلاطنسي قرأ عليه بحثا منهاج العابدين للغزالى وقال انها قراءة بحث اطلع بها على مقاصد الكتاب ووقف بها على مافيه من اللباب وسمع عليه فاتحة العلوم للغزالى أيضاً وأجاز له وناب في القضاء بمكةعن أبيه في سنة سبع وأدبعين باشارة صاحبناالنجم بن فهد مُ استقل به بعد وفاته الى أن انفصل بابن عمر البرهايي ثم أعيد بعد مدة مع استمرار أموال الايتام والغائبين تحت يد المنتصل بعد احضارها ومشاهدتهاثم أضيف إليه نظر الحرم ورباط السدرةورباط كلانه وميضأة بركة وقضاءجدة ، ثم انفصل عن كاذلك بعد يسير الى أن ماتوقد درس وأفتى وحدث وصنف جزءاً رد فيه على ابن عمه الخطيب فحر الدين أبي بكر أماكن من تصنيفه في الدماء وقفت

عليه وكذا بلغني أن له غير ذلك وكان ؛ فاضلا فاهما جامد الحركة ناقص العبارة قاصر اليد والتودد حضرت بعض ختومه باستدعائه وسمعت كلامه وصاهر النجم المرجاني على ابنته واستولدها عدة أولاد . مات عن أكثرهم منهم ابو المين محمد الآتى . وكانت وفاته يوم الخميس تاسع صفر سنة خمس و بمانين ودفن على أبيه بالمعلاة بعدأن صلى عليه ابن عمه البرها بي بعد صلاة العصر قمالة الحجر الاسود كعادة بني مخزوم و نودى للصلاة عليه فوق قبة زمزم وكان الجمع في جناز ته حافلار حمه الله و إيانا . ( ٤٢٥ ) أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز الشهاب بن الصدر السكندري الاصل القاهري الشافعي الدائشرف عبد الآتي و يعرف كسلفه بابن روق ولدسنة ست و مما على الولى العراقي و سمع على الواسطى وغيره و ناب في القضاء في عدة من الضو احي وغيرها و خطب للحاكم وغيره وكان متساهلا في الاحكام وغيرها . مات في يوم الحميس ثالث عشرى وغيره وكان متساهلا في الاحكام وغيرها . مات في يوم الحميس ثالث عشرى شو ال سنة ثمان وستين وشهدت الصلاة عليه و دفنه عفا الله عنه .

(٥٢٥) أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عواض بن نجا بن حمود بن نهاد ناصر الدين أبو العباس بن الجال بن الشمس بن الرشيدى الزبيرى السكندرى المالكي سبط ابن التو نسى بنفتح المثناة الفوقانية والنون بعدها مهماة ورعايقال له ابن التو نسى وهو والد البدر محمد وغيره ممن سيأتي وأخو الحال محمدالذى أخذ عنه الجال بن ظهيرة ولد سنة اربعين وسبعائة وتفقه ببلده واشتغل كثيرا في فنون ومهر وفاق في العربية بحيث شرع في شرح على التسهيل وصل فيه الى التصريف بل وعمل تعليقا على مختصر ابن الحاجب الفرعي وكذا شرح الختصر الأصلى والحافية كلاها له وغير ذلك وولى قضاء بلده في سنة إحدى وثمانين وسبعائة وتكرر صرفه ثم عوده مراراً وكان عارفا بالاحكام ، ثم قدم القاهرة وظهرت فضائله وولى بها قضاء المالكية في ذي القعدة سنة أربع و تسعين فقطنها وعول بأهله وأو لاده وأسبابه وباشر بعنه و نزاهة مع عقل و تو ددو سلامة صدر وطهارة ذيل وقية كلام ولم يوف له أذى بقول ولا فعيل بل عاشر الناس بجميل وطهارة ذيل وقية كلام ولم يوف له أذى بقول ولا فعيل بل عاشر الناس بجميل وظهارة ذيل وقية كلام ولم يوف له أذى بقول ولا فعيل بل عاشر الناس بجميل فأقبلواعليه بالمحبة سياوهومن ينت رياسة ووجاهة؛ و ناب عنه البدر بن الدماميني صهرهم القائل فيه يخاطبه من أبيات:

وأجاد فكرك في محار علومه سبحاً لأنك من بنى العوام لكن شيخنا متوقف في نسبته للزبير بن العوام ، وتعانى التجارة كثيراً وكان موسعا عليه في المال ولم يكن دخل في المنصب الالصيانته ، مات في ليلة الخيس

مستهل رمضان سنة احدى واستقر بعده فى القضاء ابن خلدون . ذكره شيخنا فى تاريخه ورفع الاصروأتنى عليه بما تقدم، وكذا قال الجال البشبيشى فى وصفه أقام دهر أطاهر اللسان لم ينل أحداً بمكروه وكانت أيامه كالعافية والرعية فى أمان على أنفسهم وأموالهم لاينظر الى ما بأيديهم ولم يعرف الناس قدره حتى فقد ولم يدخل عليه فى طول ولايته خلل ولا أدخل عليه أحد شيئا من ذلك ، قال وفى الجلة كان هو وابن خيرقبله من محاسن الوجود ، وذكره ابن خطيب الناصرية فى تاريخ حلب لكونه دخلها مع الظاهر برقوق فى سفرته الثانية ناقلا من شيخنا والمقريزى فى عقوده فانه حسنة من احسان الدهور وزينة (١) الأهل عصره (٢) له واسع ومال جزيل ومتاجر كثيرة .

القراء الشمس ابى الخير الدمشق بن الجزرى المتوسط بين أخو يه المحمدين الآتين . القراء الشمس ابى الخير الدمشق بن الجزرى المتوسط بين أخو يه المحمدين الآتين . ولد فى ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة عمانين وسبعائة بدمشق وأجاز له الصلاح بن أبى عمر والحافظ أبوبكر بن الحب وابن قاضى شهبة وابن محبوب وابن عوض وعبد الوهاب بن السلاروابن عمه ابراهيم ، بل حضر على بعضهم وسمع من أكثر وما سمعه على العسقلاني جميع القراآت جمعا للاثنى عشر والشاطبية والعنوان وسمعه أيضاً على الصلاح البلبيسي والتيسير وغيره من كتب القراآت على السويداوي بل عرض الشاطبية على التنوخي و تلا عليه وعلى أبيه بالعشر وحفظ السويداوي بل عرض الشاطبية على التنوخي و تلا عليه وعلى أبيه بالعشر وحفظ كتباً وتصدروأ قرأ ، هكذا ترجمه أبوه في طبقات القراء له ، وعن أخذ عنه بالقاهرة في سنة سبع وعشرين و عمامائة الزين عبد الدائم الازهري وابن أسد وقال انه أخذ عنه شرحه لطيبة والده ، وآخرون ومات بعد أبيه بقليل .

(۵۲۷) احمد بن محمد بن محمد بن محمد تقى بن الشيخ مجد روزية الشهاب بن الشمس بن فتح الدين أبى الفتح الكازرونى المدنى الشافعي الآتى أبوه وجده ويعرف كلمنهمابابن تقى بفتح المثناة وكسرالقاف. لازمنى بالمدينة في سماع الكثير وقرأ اليسير وكتب القول البديع وسمعه من لفظى وهو ممن سمع قبل ذلك على أبى الفرج المراغى وابنة أخيه فاطمة ابنة أبى المين المراغى .

(احمد) بن مجد بن محمد بن أبى الخير محمد بن محمد بن عبد الله الحب أبو بكر بن فهد وهو بكنيته أشهر. يأتى فى الدين (احمد) بن محمد بن على بن أحمد الزين أبو الطيب بن حجر المدءو شعبان وهو به أشهر . يأتى فى المعجمة .

<sup>(</sup>١) في الاصل مهملة من النقط . (٢) في الاصل « لافعل عصر .

(٥٢٨) احمد بن محمد ابن محمدالشهاب الدمشقي الشافعي أخو الأمين مجدالآتي ويعرف بابن الاخصاصي . ولد في سنة ثمان عشرة وثمانمائة بدمشق ونشأ بها فحفظ القرآن وقرأ في الفقه على التقى بن قاضي شهبة ورثاه بعد موته وسمع على ابن ناصر الدين ، ارتحل فقرأ على شيخنا شرح النخبة له بحنا وأذن لهوكتب بخطه أشياء كالبخاري وشرحه لشيخنا وعمل في الوعظ حادي الاسرار إلى دار القرار اشتمل على مائتين وخمسين مجلماً في عشرة أسفاد وكذا شرح مختصر أبي شجاع في الفقه حررهمع الشمس المسيرى في بعض مجاوراته وخلف أخاه في مشيخةزاويته بدمشق وكثر اجتماعه معي بالقاهرة ثم بمكة في المجاورة الثالثة وسمعت من نظمهوفو ائدهوحصل بعض تصانيني وكان الغالب عليه الخيروالانجماع وسلامة الصدروالتو اضعوالتو ددوالرغبة في الصالحين وجمعهم على الطعام مات في رجب سنة تسع وثما نين بدمشق رحمه الله و ايانا. (٥٢٩) احمد بن مجد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازى لسان الدين بن أثير الدين بن الحب أبى الفضل الحلمي الآتي أبوه وجده وجمد أبيهوعمه وأخوه ابو البقاء محمد ، ويعرف كسلفه بابن الشحنة . ولد سنة أربع وأربمين وثمانمانة بحلب ونشأ فى كنف أبيه وجده فحفظ القرآن والوقاية وقدم على جدهالقاهرة في حملة عياله وعلى الزين قاسم وابن عبيد الله وابراهيم الحلبي ونحوهم يسيراً وكذاقرأ على النجم بن قاضي عجلون في الفرائضوالعروض وسمع على جده والبدرالنسابة وأجاز له غير واحدو نابعن جده في كتابة السر بالقاهرة ثم ولى قضاء الحنفية ببلده عوضاً عن أبيه وحج مع أبيه وجدهو فارقهمامن عقبة أيلة إلى حلب لمباشرته، وكان عاقلا كيسا عفيفاًمشاركاً فىالفرائض مع فتورذهنه وله نظم وسط فمنه لما انفصل جده عن كتابة السر بابن الديرى:

كتابة السرقد أضحت مبهدلة لا فلاها محب الدين قد هانت وأصبح الناس يدعون الحب لها كيا يرق عليها بعد مابانت مات في ليلة الخيس سلخ صفر أومستهل ربيع الاول سنة اثنتين و ثمانين بالطاعون شهيداً واستقر بعده في القضاء العز بن العديم بعد ذكر والده لذلك رحم الله شبابه. (٥٣٠) احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الشمس ابن الجلال بن الجال الخجندي ثم المدنى الحنني ويعرف بالاخوى لكون جده جلال الدين والد والده ووالد والدته وهر سعد الدين أخوين فهما ابناء عم ولكن قد اختصره بعضهم فقال لكون جد له زوج أخاه لأمه لأخته من أبيه.

ولد في جمادي الاولى سنة تسع عشرة وسبعائة واسم أمه صفية وبشرت أمها في منامها ليلة ولادة ابنتها من رجل بهي الهيئة وساد أحمد ولهذا ساه به أبوه ونشأ في حجر أبويه فلما بلغ ستاً أو سبعاً توجه به أبوه لمولانا الضياء علم الشام حتى قرأ عليه شيئًا من القدوري وحفظ سوراً من القرآن والتوشيح في اللغة والكافية في النحر لابن الحاجب والفرائض السراجية والمنظومة في الفقه للنسفى ومختصر الاخسيكتي في أصوله وغيرها وبحثها على أبيه ثم لازم العلاء البرهاني الخجندي حتى قرأ عليه مختصر القصاري في الصرف له مراراً ومختصراته في الفرائض وأبوابا من كتابه آلذي جمعه في فتاوي المذهب ولم يكمل ولم ينفك عنه حتى مات ولزم ولده الكبير البرهان محمد حتى قرأ عليه بعض كتاب النحو وكتاب ذوى الارحام لوالده ثم فارقه وهو كهل ولازم أوحد الدين المنيري دهرا في قراءة الجبروالمقابلة والصرف والعربية والعروض والنجديات والالف المحتارة للغزى وقد أخذ خمسمائة بيت من نظمه فأكثر وغير ذلك ولما مات رآه بعد مو ته بثلاثة أيام وكأنه رام القراءة عليه على عادته فامتنع وأشار بجلوسه مكانه ، ومن شيوخ الجلال أيضا سيف الدين الحسامي وهو أخوجدته وخال والدته قرأ عليه ديوانه والزيدة مختصر القانون في الطب والمقامات الحريرية وجماعة آخرون كالهم بخجندة؛ ثم ارتحل منهاوهو ابن اثنتين وعشرين سنة في رمضان سنة إحدى وأدبعين وأولماحل سمرقندولتي بها العلامة شمس الائمة بن حميدالدين الزرندي فحضر دروسه وخواجه حسام الدين بن عماد الدين وكبيرالدين فحضردرسها ووعظهما وزار من بهاكقتم بن عباس وأبي منصورالماتريدي وصاحب البزدوي والهداية والمنظومة وغيرهم من العلماء والمشايخ المدفونين بمقبرة جاكر دره ثم بخارا ونزل فيها بمدرسة خان وهي مدينة قديمة مباركة مشرفة بكثير من العلماء ولق بها صدر الشريعة فحضر عنده واستفاد منه وسيف الدين العزيري فقرأ علمه العمدة الحافظية في أصول الكلام وسمع عليه بعض الاخسيكتي وغير ذلك وعلاه الدين الغورى فأخذ عنه الجامع الصغير الحسامي قراءة وسماعا والسيد شمس الدين السمرقندي فسمع عليمه بعض تلخيص المفتاح وعماد الدين السكاكي فحضر درسه وفوائدة والحسام الياغي فخضر وعظه وحميدالدين البلاغاسوني فقرأ علمه اللب في النحو الا يسيراً من آخره والنجم الوابكني وكان لقيه لهما بوا بكن قرية من بخاراً وهو بمدرسة مم فيها نحر ثما نين طالباً وأقام بيخار اسنة و ثلثاً وزار من مها من العلماء والكبراء كأي حفص الكبير وشمس الائعة الحلواني والكردري وحافظ الدبن

الكبير وأبي اسحاق الكلابا ذي وسيف الدين البماخرزي وسائر من تبتغي زيارته هناك ثم دخل خوارزم على درب قريب من جيحون وسكن فيها بالمدرسة التنكية ووافي بها من محتق العلماء شبوخا وكهولا وشبانا عدداً كثيراً وأما من الطلبة فنحو ألف طالب نبلاء أذكياء ولأهل العلم والدين فيهارونق تام وبهجة وحرمة وافرةلا مزيد عليها وفيها ما تشتهي من كل خير وثمار ، وممن أخذ عنه بها السيد جلالالدين الكولاتي الحنفي شارح الهداية وغيرها لازمه قرببا من احدى عشرة سنة حتى أخذ عنه في الشركة الهداية في الفقه في مدة عان سنين وبةراءته بمفرده قنية الفتياري وبالسماع المصابيح والبعض من المشارق للصغانى والبزدرى والجامعين والزيادات رمن الاصول والفروع والفرائض والتفسير والحديثمايطول شرحه وأذزله في الافتاء العلاء بن الحسام السغناقي قرأ عليه أيضاً التلخيص والمعانى والبيان من المفتاح للسكا كي والطو الع والمقصد الاقصى وألى المحصنات من الكشاف والبعض أيضاً من تفسير البيضاوي ومن شرح المقاصد للأنصاري وسمع البديع والبزدري والهداية والاخسيكتي والمغني بكالها وألبسه الطاقية وأجاز له إجازة عالية ربكي بكاءً طويلا وجعاً لمفارقته. والبهاءالحلواني لازمه سنين وسمع عليه التلخيص والايضاح والتمهيد والبعض من الهداية والمغنى والجامع السَّلبير ومن الكشاف وصرف المقتاح بل قرأ البعض منهما أيضامع نحو آلمفتاح والمعانى والبيان وغيير ذلك والنظام الدار حديثي قرأعليه شيئاً من بعض كتب النحو وسمع عليه غير ذلك والسراج السبعة الهمداني لازمه سنين وقرأ عليه الشاطبية والتجريدفي النحو والمقنع في رسم المصحف وتلا عليه أماصم وكتب له إجازة بديمة والحسام اللشكينة قرأ عليه شيئًا من مقدمة الخلافي والتاج الخطابي والسيد العزى اليمني سمع عليهما كثيراً وحافظ الدين التفتازاني الشافعي لازمه مدة وقرأ عليه شيئا من المحرر وبعض الحاوي والمصابيح وجميع المنهاج الاصلي أوجله بح:ا وكتب له إجازة بالمذهبين والكال البخاري لأزمه وقرأ عليه عدة من العلوم منها البعض من المفتاح ومن الكشاف ومن البزدوي ومن الهداية والعربية والمعقول والبيان وجميع شرح الاشارات للطوسي وغيير ذلك وكنذا سمع عليه بعض القانون والشفا والنجاة وغيرها وكتب له إجازة لم يكتبها لغيره وعبد الرحمن البخاري شرحيك قرأعليه شرح التنقيح وشايئًا من البزدوي والمغنى للخبازي. والتحقيق والفخر الخوارزمي قرأ عليه ديوان المتنبي والمعرى واليمني للعيني.

وبعض الحماسة والعراقيات وشيئًا من الكشاف والفائق للزمخشري وسمع عليه المقاملت وشيئا من النحو والصرف وغير ذلك وكتب له إجازة بليغة والنجم الالكني سمع عليه شيئًا من ايضاح التلخيص ونصير الدين المتوني سمع عليه ماقرىء عليه من العلوم والتاج الانباري الشافعي قرأ عليه شيئاً من انجأز المحرر وسمع عليه بعض الحارى فى آخرين ممن حضر دروسهم واستفاد منهم ، وكانت مدة اقامته بخوارزم اثنتي عشرة سنةو نيفاوزارمن فيها من العلماء والمشايخ كالنجم الكبرى والحسام السغناقي صاحب الهداية والعلاء عزيز انى من الكبار المدفو نين بجوار صاحب الكشاف ، ثم ارتحل الى بلده سراى بركة فأدرك بها البهاء الخطابي وزارفيها من الامواتسيف الدين السائل وشهاب الدين السائل و نعمان ثم الى أقصراي وأدرك أفلاطون زمانه القطب الرازي و وجد بها حافظ الدين وسعد الدين التفتازانيان ثم الى قرم ثم الى كفة ثم إلى جزيرة يقال لها سنوت تمعادإلى قرموأدركبها جمعا منهم أبو الوفا عثمان المنربي الشاذلي صاحب ياقوت العرشي ونال منه حظاً وافرا وأقام بترم نحوسنتين ثم إلى دمشق فلقى بها الشهاب بن السراج والبهاء أبا البقاء قاضي العسكر و ناصر الدين بن الربوة والحسام المصري والعلامة ابن اللبان والسيد حسن والعز عبد العزير الكاشغريان والولوى المنفلوطي ، ثم ارتحل صحبة الحاج إلى الحجاز فزار المعطفي عَلَيْتُ وَصَاحِبِيهِ رَضَى الله عَنهِمَا وأَدْرَكُ بَحَكَةُ مِنَ الْفَقْرَاءَ حَيْدُرُ ثُم لَمَا عَادَ إِلَى من الحج عزم على استيطان المدينة وأشير اليه بالعود لجهة الشام فتوجه مع الحاج أيضا الى دمشق فلمسا وصل معان عرج من هناك إلى بلد الخليل فزاره ثم إلى بيت المقدس فأقام بها شهراً ونصفا من سنة ستين ولتي في صفر منها العلائى الحافظ فكتب بعض تأليفاته ومسلسلاته وقرأ عليه وحضر دروسه بالصلاحية وكان مما قرأه عليهمن أول البخاري إلى الغنب في الموعظة بالمدرسةالكريميةوناوله سائره واتفق توجهر فقةصالحين فألزموه بالرجوع معهم فاستأذن الشيخ فأذن بعد أن كتب له على الاجازة رهى بخط المجد الفيروزابادى كناه بالطاهر لأنه لما أرادالكتابة سأله عن اسمه ولقبه فذكرهماله وعنكنيته فقال لاأعلم لى كنية ولكن أديد تشريفي بذلك منكم فقال افعل ثم لما فرغ قال قد حرى القلم بأبي طاهر ، ووصفه بالشيخ الفقيه الامام العالمالفاضل الرحال المتقن ووالده بالشيخ الامام العالم شمس الدين بن الامام العالم جلال الدين وممن أدرك من الشيوخ بالقدس الجمال البسطامي شيخ الشيوخ ومدرس الحنفية والشهاب

أبو محمود الحافظ وآخرون ولما انتهى إلى دمشق نزل بالسميساطية وسافر مع الحاج إلى الحجازفزاروحج فلما عاد إلىالمدينة تردد أيضاً في المجاورة فأشير عليه في المنام بالحركة فسافر بعد إلى بنداد وزار مشهد على ثم أبي حنيفة وأقام به نحو أربعة أشهر مشتغلا بالمذاكرة مع فقهاء المشاهد وعلمائه وزار من قبر هناك من العلماء والأكابر والصلحاء وهم بالرجوع الى الشام فاحتال رفاقه حتى أخفوا عنه جميع كتبه فجاء إلى بغمداد وسكن المستنصرية واشتغل بالطلب والمذاكرة والافتاء مدة سنتين ونصف وممن أدرك ببغدادالشمس الكرماني والشهاب فضل الثهالسيرافي الواعظ والفخر العاقولي وقرأ عليه ثلاثيات البيخاري وكتبهاله ابن المسمع الفاضل غياث الدين بل كتب عنه الاجازة والعاد بن المحالقر شي وقر أعليه بعض المشارق وجميع تساعياته وناولهمسندانن فويرة والمشارق مع الاجازة والجال عبدالصمد ابن شرف الدين الحصري قرأ عليه أحاديث كتبها له تذكرة منه وناوله جامع المسانيد لابن الجوزي وأجازله والسيد الحسن السمناني والكال الكارثي القاضي الحنفي والشمس المالكي مدرس المالكية والشباري السالك العالم العامل والفقيه الصادق نور الدين زاده بن خواجه افضل بن النور عبد الرحمن الاسفرايني ثم البغدادي ولازم خدمته وصاحبه وتلقن منه الدكر بنلاث حركات وأخبره آنه تلقن ذلك من الشيخين جبريل وأبي بكر الخياط وهو من أصحاب جده بل دخل زاده أيضاً الخلوة والرياضة عندالشيخ خلد الكرد- تاني وهما من اصحاب شيخه أبى بكر الخياط ثم أن صاحب الترجمة لتي خالد المذكور فانه مر ببغداد ونزل في رباط درب القر نفليين فصاحبه ولازمه وتلقن منه الذكر أمام خلوةالشيخ ودخل الخلوة وألبسه طاقية كانت على رأسه وأجازه بالسلوك والتلقين وكتب زاده اجازة السلوك والتشبيك والتلقين أيضاً ولتي أيضاً بالحلة الفخر بن المطهر وتكلف له وألبسه فرجيته التبريزية واستنطقه من مباحث علمية وكان الجلال صاحب انترجمة يدخل الخلوة الريام البيض من كل شهر مدة سنتين قريب النونيزية وولى الدين محب بن الشيخ سراج الدين المحدث وقرأ عليه بعض مسموعاته وكتب له اجازة ثم الرَّحُل إلى كر بلاء وزاد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين الشهيد ثم إلى سر من رأى وزار بها ثلاثة من كبار أهل البيت ثم الى ايوان كسرى في المدائن وزار قبر سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان: ثم ارتحل الى المدينة النبوية صحبة الحاج هو وخلد المذكور فاما قضى الحج عاد اليها في سنة ست وستين وأقام بجوار النبي عِيْسِيْنَةِ ورأيت في مكان آخر انه قدم المدينة في أو اخر ذي الحجة

سنة ثلاث وستين فلعله قبل استيطانها وكان ممن أدرك بهاالعفيف المطرى والعفيف اليافعي فلازمه وسأله الاسماع فأنظره مدة ثم أمرد بجمع الكتب الستةوغيرها مما يريد في الروضة وأن يقرأ عليه من كل بعضه ويناوله اياها مع الاجازة ففعل ذلك في الستة والموطأ ومسند الثافعي وأحمد والوسيط للواحدي والمصابيح وشرح السنة وجامع الأصول والمشارق والعوارف والرسالة وصحاح الجوهري ثم ابن حبان والشمائل للترمذي والبداية ومنهاج العابدين والاحياء ثلاثتهاللغزالي ثم جميع أربعي النووي قرأها فىأربعة مجالس بحضور حماعةمن الفقهاء فى الروضة بجنب المنبر وكذا سمع عليه بعض تواليفه وأجازه بكامها ولتي بها أيضاالامين أبا عبد الله مجدبن ابراهيم بن عبد الرحمن الشماع المصرى قاضي القدس فقرأ عليه اليسير من جامع الاصول وسمع عليه شيئًا من الترمذي والعز بن جماعة فسمع عليه الشفا بالروضة بجنب المنبربقراءة الشمس الخشي والبردة والشقر اطسية وذلك في السنة التي تليها وأجازه وقرأ عليـه بعض الكشاف والفائق بواسطتين بينه وبين مؤلفها وبعض ابن حبان والبدر أبامحد عبد الله بن فرحون فسمع عليه بالروضة بعض البخاري وجميع مسند الطيالسي وأجاز له والقاضي نور الدين على ابن العز يوسف الزرندي سمع عليه الطيالسي أيضا وبعض الصحيحين والترمذي وابن ماحه وحدثه بمكارم الآخلاق وبمناظرة الحرمين له وأجازه وزوجه ابنته عائشة واستولدها ولبس منهومن العفيف المطرى وابن جماعة الخرقة الصوفية والبهاءأهمد بنالتق السبكيقرأ عليه اربعي النووي بالروضة وخطبة شرحه للتلخيص المسمى عروس الافراح و ناوله له وكذا سمع عكة على الكال بن حبيب مسند الطيالسي أيضا في سنة ثلاث وسبعين بقراءة الكال الدميري وقطنها وهو ابن اربعين سنة بعد أن فضل وأشير اليه بالبراعة والجلالة واستمر بها الى أن مات أكثر مر أربعين سننة يدرس ويروى ويفتي ويدرسويصنفعلى طريقة شريفة من الاحسان لأهلها والواردين عليها ونشر العلم والامر بالمعروف والنهيى عن المنكروالتواضع والحاق الاصغر بالاكبر حتى انتفع به أهلها وغيرهم وولى تدريس الامير ىلبغا وممن أخذ عنه وانتفع به كثيراً وقرأعليه جميع مصنفاته وغيرها كالبخارى القاضي نور الدين على بن عجد بن على بن يوسف الزرندي ووصفه بالشيخ الامام العلامة وحيد دهره وفريد عصره والشرف أبو الفتح المراغى قرأعليه مسند الطيالسي ومسلسلات الملائى وفوائد الحاج للعلائي وألبسه الخرقة وهي فرجية صوف أزرق ولقنه الذكر وزوجه ابنته أمة الله وكانت عابدة خيرة ثم طلقها كأنه بعد

موت أبيها وكـذاحـدث.مجزء عن العز بن جماعة ومن تصانيفه شرح البردة أمعن فيه من التصوف مع الاعراب واللغات رمالابد للشرح منه وهو في مجلد ضخم وشرح الاربعين النووية والاربعين التوحيدية المسمى بالأنوارالتفريدية في شرح الجوامع الاربعينية وشرع في شرح الشفا فكتب منهقطعة في كراريس وكذا فيشرح التلخيص وفي تنسير وفي حاشية على الكشاف بين فيها اعتزاله لمكنها فقدت الى غير ذلك من نظم و نثر وعمل رسالة لطيفة في علم الكلام وعشر رسائل في الحكلام على آيات وأحاديث والشراب الطهور في التصوف، وفي آخره شرح قصيد ابن الفارض الذي أوله \* شربنا على ذكر الحبيب مدامة \* وفردوس المجاهدين يشتمل على مايتعلق بالجهاد من الآيات والاحاديث وشرحها في مجلد ضخم وأرجوزة فى أسماء الله وصفاته اشتملت على نحسو ألف سماها راح الروح وسلسل الفتوح . ومات في رمضان وقيل في ليلة الخيس سابىع ذي القعدة سنة اثنتين بالمدينة النبوية ودفن من الغدمع شهداء أحد بالقرب من حمزة خارج المدينة في قبر كان حفره بيده لنفسه وهوابن احدى وثمانين سنة ويقال إنه رام الانتقال عنها قبل موته بأشهر فرأى النبي مُتَطَلِّقَةٍ في المنام وقال له أرغبت عن مجاورتى فأنتبه مذعوراً وآلىعلى نفسه أن لايتحرك منها فلم يلبث آلا قليــلا وماترحمه الله وإيانا ، وسمعت من يحكي أنه كان يلقب بمقبول رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله لكونه كان يصلى عايه صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أنت لهـا أهل وهو لها أهل فرأى رجل من أكابر أهل الحرم النبي كالله حين هم صاحب الترجمة بالتحول من المدينة وهو يقول له قــل لفلان لاتسافر فأنه يحسن الصلاة على ، وسئل الشيخ عن كيفية صلاته فذكرها ، وقد ذكره شيخنا في أنبأنه باختصار فقال انه شغل الناس بالمدينة أربعين سنة وانتفع الناس به لدينه وعلمه ، وأعاده في سنة ثلاث وأشار الىأن العيني أرخه فيها . قلت والأول هو الصواب.وكتب اليه أبو عبد الله بن مرزوق وقد أرسل اليــه صاحب الترجمة يستدعيه الاجازة لنفسه ولولديه ابراهيم وطاهر بما نصه:

أجزت السائل الارض المجازا جلال الدين خير من استجازا أمام معارف وكفى إماما لعلم مذاهب النعمان حازا وان كنت الأحق بذاك منه لتقصيرى حقاً لامجازا ولحنى ائتمرت له امتثالا ومقتفياً مناهج من أجازا ووصفه بالقدوة العلم والعلامة الذي منه الاعلام تتعلم إمام الطائفة السنية

المحمدية وقدوة الجماعة الحنيفية الحنفية رأس المدرسين في المدينة النبوية وصدر المتصدرين بالروضة الشريفة القدسية ، ووصف أباه بالامام العلامة القدوة الاكبر الاشهر أبي عبد الله انتهى . وكان كل من أبيه وجده وجد أبيه علماء ، وكتب اليه وهو بالمدينة الشريفة أبوه من بلاده .

(أحمد) بن مجد بن مجد بن مجد علم الدين الاخنأئى المالكي . صوابه أحمد ابن مجد بن أحمد بن مجد بن أبي بكر بن عيسى وقد مضى .

(٥٣١) أحمد بن على بن على بن على الشهاب أبو العباس وأبو الرضى بن الشمس المدنى رئيس المؤذنين بالحرم النبوى كأبيه ويعرف قديمًا بابن الخطيب عبابلدينة بابن الريس وهو والد الشمس على وابراهيم بن عبد الله المذكورين. سمع بالمدينة سنة أربع وثلاثين على الجمال السكادرونى وفى سنة تسع وأربعين على أبى السعادات ابن ظهيرة وقرأ على الحب المطرى جملة وباشر حسبة بلده قليلا، ودخل القاهرة والشام وغيرها مراراً فسمع بدمشق من شيخنا المجلس الذى أملاه بجامعها وبحلب على حافظها البرهان، وله نظم فيه المقبول رأيت بخطه منه جملة ، ومات في يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة أربع وخمسين بالمدينة النبوية ولم يكمل الخمسين ، ودفن بالمدينة النبوية ولم يكمل الخمسين ، ودفن بالمقبع رحمه الله ، ومن عنوان نظمه :

يامن نزلوا نجداً وفيها حلوا أنتم أملى يامن جعلوا الجفاو بعدى حلوا لمواشملى وارثوا لمحبكم وهجرى خلوا واشفو اعللى وامحوا زللي فالجسم بلي ؟ (احمد) بن عهد بن عهد الشهاب بن وفا أخو على الآتى. صوابه بحذف ثالث المحمد بن وابداله بوفا وسيأتى .

(٥٣٢) احمد بن مجد بن عبد بن عبد المحب القرشى الزبيرى النويرى المصرى . ولد فى يوم الثلاثاء تاسع عشر ذى الحجة سنة تسع وستين وسبعهائة وذكر أنه سمع من التتى بن حاتم . ذكره ابن فهد فى معجمه ولم يزد ، وقد أجاز سنة أربع وثلاثين فى بعض الاستدعاآت.

(احمد) بن محد بن محد بن محد الاخميمي النقيب. هو أبوالقسم مشهو ربكنيته يأتي. (صهر) احمد بن محد بن الحين البالسي الاصل القاهري الشافعي الآتي أبوه ولد ، ولد ، ونشأ فحفظ القرآن واشتغل باللهو فأتلف ماور ثه ورغب عن جهاته وقاسي شدة وفاقة وسافر الي المسام وغيرها وكذا حج وجاور وزار بيت المقدس وكانت معه أمه فاتت هناك وعاد الى القاهرة فلم يظفر بطائل ووجد الشافعي قد فتح خاوته بالسابقية وأعطاها وعاد الى القاهرة فلم يظفر بطائل ووجد الشافعي قد فتح خاوته بالسابقية وأعطاها

لأمينه وكاد أن يموت ثم لم يلبث ان ظهر العسكر فى ربيع الثانى سنة تسعين فسافر موقعاً مع بعض الأمراء ، وهوذكى حاذق ماهر فى الحساب والمباشرة وقوى الحظ مع تودد ولقش وظرف .

(٥٣٤) احمد بن مجد بن مجد بن مفلح الشهاب أبو الضياء بن الخطيب الشمس الحادسي النابلسي ثم المقدسي الحنبلي ويعرف بابن الرماح . ممن أخذ عني .

(٥٣٥) احمد بن محد بن المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التق بن الصلاح ابن الشرف الزين بن العز بن الوجيه التنوخي الدمشقي الحنبلي عم أسعد بن على الآتي . قال شيخنا في أنبائه تفقه قليلا و ناب عن أخيه العلاء على وكان هو القائم بأمره ، ودرس وولى القضاء بأخرة يسيراً وصرف ، ولم بلبثان مات في سنة أدبع قبل اكال الخسين ، وكان شهراً نبيها.

(احمد) بن محد بن محدبن الناصح . سيأ تى قريباً فيمن لم يسم جد أبيه .

المالكي أخوعلى الآتى ووالد أبى المكارم ابر اهيم الماضى وأبى الفضل محمد بن عبد الرحمن المالكي أخوعلى الآتى ووالد أبى المكارم ابر اهيم الماضى وأبى الفضل محمد بن عبد الرحمن وأبى الفتح محمد وأبى الجود حسن وأبى السعادات يحيى المذكورين فى محالهم ويعرف كسلفه بابن وفا . ولد بظاهر مصر سنة ست وخمسين وسبعائة ونشأ على طريقة حسنة ملازماً الخلوة والانجاع عن الناس حتى مات فى يوم الأربعاء ثانى عشرى شوال سنة أربع عشرة ودفن بالقرافة عند أبيه وأخيه . قال شيخنا فى أنبائه وهو أسن من أخيه وذاك أشهر قال وكان عنده سكون وقلة كلام وتذكر أحوال حسنة وليس له نظم ولاكان يعمل المواعيد الا مع خواص أصحابه قال ونبغ له أبو الفضل محمد فهاق الاقران فى النظم والذكاء وغرق بعد أبيه بسنة ، وزاد شيخنا فى نسبه محمداً وأرخه فى سنة اثنتى عشرة ، ونحوه قول المقريزى فى عقوده ان ولده أبا الفضل غرق سنة ثلاث عشرة عن نحو خمسين .

(٥٣٧) احمد بن محمد بن يعقوب الشهاب أبو العباس الحريرى الدمشق الصالحي ويعرف بابن الشريفة ولد تقريباً في سنة ست وتسعين وسبعمائة بصالحية دمشق ونشأ بها فسمع على التق عبدالله بن خليل الحرستاني والعلاء على بن أحمد المرداوي والزين عمر البالسي وحدث سمع منه الفضلاء ولقيته بعمشق فسمعت عليه بصالحيتها وبداريا أيضاً ، وكان خيراً كبير الهمة محافظاً على الجماعة بجامع الحنابلة لايفتر عن ذلك وحج وزار ورأيت خطه في إجازة سنة تمان وستين بل لقيه العز بن فهدسنة احدى وسبعين وأظنهمات قريباً من ذلك .

(٥٣٨) أحمد بن مجل بن بوسف بن على بن يوسف بن عياش الشهاب أبو العباس الجوخي الدمشتي المقرىءالشافعي نزيل تعز ووالد الزين عبد الرحمن الآتي ويعرف بابن عياش . ولد في أحد الربيعين سنة ست وأربعين وسبعمائة و تعانى بيع الجوخ فرزق فيه حظاًوحصل منه دنيا طائلة وعني بالقرآآت فقرأ على الشمسالعسقلاني وبدمشق على الشمس مجد بن أحمد اللبان وعبدالوهاب بن السلار وأسمع في صغره على على بن العز عمر حضور جزء عرفة وحدث به عنه بمكة وغيرها وكذا سمع من البياني وابن قوالحوتصدي للقرآآت وانتفع بهجمع من أهل الحجاز واليمن ولفن جمعا القرآن احتسابا وكان بصيراً بالقرآآت ديناً خيراً غاية في الزهد في الدنيا ترك بدمشق أهله وماله وخيله وخدمه وساح في الارض مع مو اظبتهوهو بدمشق على صلاة الاولى بجامعها الأموى وتلاوته كل يوم نصف ختمة وجاور بمكة مدة ثم دخل البمين فأقام به عدة سنين في خشونة من العيش ومداومة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وقد ذكرهابن الجزري في طبقات القراء وقال:صاحبنا أبو العباس فاضل كامل مقرىء خيرصالح دين أخذ السبع عن شيخنا ابن اللبان وابن السلار وجلس للاقراء بالجامع الاموى وانتفع به جماعة مع التقوى والسكون رهوفي زيادةعلم وخيرقرأ عليه السبع صدقة بنسلامة ثم رحل الى مصر فقرأ ختمة بالعشر على الشمس العسقلاتي ، وعاد الى دمشق فأقرأ بها وبالقدس والخليل وغيرها ، وقال في موضع آخر أخو نا في الله وصاحبنا في تلاوة كتاب الله الشيخ الامام العلامة الصالح الخياشع الناسك الذي جمع بين العلم والعمل فترك الدنيا وأعرض عن الخلق حتى جاءه الاجل. وقال ابن قاضي شهبة انه حكى له أنه كان يشتري البيعة بخمسين ألفا فرعا يربح في الحال من مشتر غيره خمسة آلاف ، وأرخ وفاته في ثاني شعبان ؛ وقال عمر بن حاتم العجلوني لم أر احداً على طريقة السلف في رفض الدنيا وراء ظهره مع اقبالها عليه والقدرة عليها مثله ولهسماع ورواية . مات في حادي عشري ربيع الآخر سنة اثنتين وعشر من بتعز وهو عند المقريزي في عقوده رحمه الله .

(٥٣٩) أحمد بن مجد بن مجد الشهاب بن الصدر بن الصلاح الانصارى القاهرى الشافعى ويعرف بابن صدر الدين . ولد سنة خمس و تسعين و سبعائة تقريبا و نشأ فحفظ القرآن والمنهاج دفيقاللو الد عند الفقيه الشمس السعودى وعرض على جماعة واشتغل قليلا وسمع شيخنا وغيره ومما سمعه ختم البخارى بالظاهرية و تنزل بالبيرسية و تكسب بالشهادة في حانوت باب القوس داخل باب القنطرة

وفى سوق الرقيق ولم يكن فيها بالماهر معرفة وخطا لكنه كان لابأس به سكونا ومحافظة على الجماعة ثم انجماعا واقتصادا فى معيشته مع دريهمات بيده ربحا يعامل فيها وقد حج غير مرة وجاور . مات فى ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة أربع وثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بحوش البيبرسية وأوصى بثلثه لمعينين وغير هرحمه الله وايانا .

الحكم . نشأ بقوص وقدم القاهرة فأقام بها نحو أدبعين القوصى ثم القاهرى موقع الحكم . نشأ بقوص وقدم القاهرة فأقام بها نحو أدبعين سنة وباشر التوقيع وتقدم فيه لكنه ماكان يخلو عن غفلة . مات في أواخر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وقد أكمل التسعين على ماكان يزعم . استفدته من تذكرة شيخناو لم يذكره في تاريخه . (احمد) بن محمد بن محمد بن المولى . في آخر الاحمد بن في احمد بن الشريفة والمحمد بن عز الدين محمد الشهاب بن الجلال الجوهرى الحنفي خادم البرقوقية . ولدونشأ في خدمة العضدى الصيرامي وحضر دروسه و ناب في القضاء وباشر النقابة عند ابن الشحنة و بسفارته و افق العضدي على تزوج عبد البر بابنته وباشر النقابة عند ابن الشحنة و بسفارته و افق العضدي على تزوج عبد البر بابنته خدمته ولم يتفرغ لغيره وعظم اختصاصه به و بأمير وساس الأمور بتؤدة وعقل وحشمة و باطن متسع بحيث حمده غالب أصحابه واستقر شيخ الصوفية بالجامع وحشمة و باطن متسع بحيث حمده غالب أصحابه واستقر شيخ الصوفية بالجامع الازبكي وحجمعه في سنة ثمان وسبعين فكانت الأمور معذوفة به .

(احمد) بن مجد بن مجد الشهاب أو العباس الشغرى مضى فيمن جده مجد بن عمر و (١٩٤٥) احمد بن مجد بن مجد الشهاب أبو العباس القوصى ثم القاهرى الشافعى ويعرف بابن البلقاسى ثم بالقوصى، ولد بقوصو بحول منها فخفظ القرآن واشتغل ولازم النظر فى كتب الشيخ احمد الزاهد وكأنه أخذ عنه فحفظ منها فوائد خصوصاً فى ربع العبادة لشدة حرصه على إتقان مسائله ، وجلس للعامة فأوضح طم كثيراً من مهمات الدين وانتفع به كثير منهم ، وبلغنى عن القاياتي انه كان يقول له انك قائم عنا بفرض كفاية ، وجمع فوائد نظما و نثراً سمعت من نظمه وفوائده وصليت خلفه وكان يسترزق مهاشرت اليه ، ومها كتبته عنه مها أنشدنيه مراراً ماقاله في الدواب التي تدخل الجنة وكتبه عنه ابن فهد أيضاً في سنة خمسين وهو:

يدخل ُ ياصاح دواب عشره فى جنة الخلد بنقل البرره عددهم فى نقـله مقاتل حقاً كما صححه الأوائل أكملتها فى موضع آخر ، وكان فقيراً متقشفا قانعاً باليسير وتزوج شابة فلم يحصل على طائل ، وحصلله رمد أشرف منه على العمى وانقطع بسببه مع ضعف بدنه مدة طويلة حتى مات فى ربيع الآخر سنة ستين رحمه الله وإيانا .

الشافعي الصوفي ويعرف بابن الناصح . ذكر أنه سمع من الميدومي المسلسل وأبا الشافعي الصوفي ويعرف بابن الناصح . ذكر أنه سمع من الميدومي المسلسل وأبا داود والترمذي من لفظ المحدث أبي الحسن الهمذاني وهو في السنة الأولى وانه سمع من ابن عبد الهادي صحيح مسلم وحدث بذلك كله بمكة وبغيرها . روى لناعنه جماعة منهم التقيان أبو بكر القلقشندي و إبن فهد ، قال شيخنا في أنبائه أخذت عنه قليلا وكان للناس فيه اعتقاد و نعم الشيخ كان سمتاً وعبادة ومروءة . مات في أواخر رمضان سنة أربع وتقدم في الصلاة عليه الخليفة المتوكل على الله ، قال ابن خطيب الناصرية انه سافر في سنة ثلاث وتسعين صحبة الظاهر برقوق إلى البلاد الشامية ورجع معه فأقام بالقرافة حتى مات . وقال المقريزي في عقوده بعد أن السامية ورجع معه فأقام بالقرافة حتى مات . وقال المقريزي في عقوده بعد أن له عدة كرامات وترددوا اليه وسألوه حوائجهم فتصدى لقضائها سنين في أيام له عدة كرامات وترددوا اليه وسألوه حوائجهم فتصدى لقضائها سنين في أيام وقد قارب السبعين . وقال غيرها انه كان غاية في القوة و يحكون عنه في ذلك العجائب مع الدين والصلاح والزهد. (أحمد) بن محمد بن عبد الله بن عبدالله بن محمد بن عبد الله مقرق مفي .

(٥٤٥) أحمد بن عهد بن عهد الشهاب السنباطي ثم القاهري . ممن أخذ عني . (٥٤٥) أحمد بن عهد بن عهد الشهاب الصلطى الاصل المقدسي الشافعي . اشتغل قد عد الدهان بن حماعة و إدر الخريد بن الولاد و منار في القضاء ولدة

قديما وسمع على البرهان بن جماعة وابى الخير بن العلائى وناب فى القضاء مدة ومات في يوم الجمعة سادس عشرى شعبان سنة اثنتين و خسين وقد جاز الثمانين عفا الله عنه.

ويعرف بالمسدى شيخ رباط ربيع بمكة ووالد المحب محمد امام الظاهر خشقدم فن ويعرف بالمسدى شيخ رباط ربيع بمكة ووالد المحب محمد امام الظاهر خشقدم فن بعده . لازم الشيخ محمد الحنفي في زاويته وقرأ الشيخ عليه مع أولاده وكان للشيخ إقبال عليه ولما مات تجرد ثم هاجر الى مكة وقرأ بها القراآت على الزين بن عياش وأقرأ . مات بها في ليلة الاحد عاشر شوال سنة خمس وستين أرخه ابن فهد ومن قرأ عنده القرآن البدر بن الغرس والثناء عليه مستقيض رحمه الله وايانا . (٧٤٧) أحمد بن محد بن محمد الشهاب الهوى ثم القاهرى الحنبلي ، اشتغل قليلا وسمع ختم البخارى عند ام هاني ، الهورينية ومن كان معها وكان ساكنا.

ويحان . ولد في سنة خمس و ثمانين وسبعمائة تقريبا ببعلبك ونشأ بها فسمع الصحيح الايسيراً على الزين أبي الفرج بن الزعبوب أنابه الحجار وحدث سمع منه الطلبة ولقيته ببعلبك فقر أتعليه الحديث الاخير من الصحيح وأجاز ومات قريب الستين ظنا . ولقيته ببعلبك فقر أتعليه الحديث الاخير من الصحيح وأجاز ومات قريب الستين ظنا . (أحمد) بن مجد بالأبدى . فيمن جده مجد بن عبد الرحمن بن على بن أحمد . (9٤٥) أحمد بن مجد بن محمد الانبابي المدولب أبوه ويعرف بابن خنيج بخاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة بعدها موحدة مضمومة ثم جيم . عمن يحفظ القرآن ويتلوه و دخل المين وجاور بمكة اكثر من سنة ولازمني في سنة يحفظ القرآن ويتلوه و دخل المين وجاور بمكة اكثر من سنة ولازمني في سنة سبع و تسعين فكان معنيا في حمل السجادة و تحوها ، سمع على حل الشفا وسيرة ابن سبع و تسعين والشفا وقصيدة البوصيرى الهمزية وذخر المعاد وكتبت له ثم سافر ، وهو في ظل أبيه لطف الله به .

(٥٥٠) أحمد بن محمد بن محمد القاهرى المارد الى ويعرف بالهنيدى الشهاب بن الشمس ابن ناصر الدين أحد التجار، ولد سنة ست وخمسين و عاهائة وكان جده مديما لزيارة الشافعى والليث فى أوقاتهما ويستى الماء للتبرك فيهما و يجلس على البسطة التي على يسار الداخل للشافعى قبل الوصول الى باب القبة أدباء واختص بالدوادار دولات باى المؤيدى فتفق أنه شفع عند رأس نوبته فى تخفيف بعض الظلامات فأبى فاما علم الامير بذلك صرفه واستقر به مكانه مع ابطاله ماجرت العادة به من تقريره على رؤس النوب و نشأ حقيده فقرأ القرآن أوأ كثره و تعانى التجارة وصحب بنى القارىء وكان يصل المكثير من أهل مكة البرمنهم على يديه بلربها يصلهم من نفسه وكثرت اقامته عكة على خير من الجاعات والطواف أحسن الله اليه .

(٥٥١) أحمد بن مجد الحكرى المصرى الشافعي رأيته كتب على استدعاء وقال انه ولد فى أو اخر سنة احدى عشرة و ثما نمائة وكائه الذى كان يعرف بابن الجال. نابعن شيخنا فن بعده وسمع عليه أشياء واشتغل يسيراً وكتب شرح المنهاج للدميرى بخطه ، وكان يقال له المنهاجي ، وأظن أباه محمد محمد بن احمد الآتي .

(٥٥٢) احمد بن محمد بن محمد المحسلي الهيشمي ثم القاهري خادم الشيخ محمد ابن صلح الآتي زيعرف بابن الحسود. ممن أخذ عني .

(٥٥٣) احمد بن محمد بن محمود بن عبد الغفار الشهاب أبو العباس بن الشمس الحسني الفوى القاهري الحنفي القاضي قرأ عليه الكال الشمني في سنة اثنتي عشرة

وثمانمائة بالشيخونية بعض عوارف المعارف ولاأدرى أكمله أم لاو لاعن من رواه و ممن سمع بقراءته العز عبد السلام البغدادي والجلال القمصي وضبط الامماء .

(١٥٥) احمد بن محمد بن محمود بن محمود بن شد بن عمر بن غر الدين أبو نور شيخ بن شيخ طاهر بن عمر الشهاب الخوارزي ثم المركى الحننى امامه الآتى وولده محمد فى محلهما ويعرف بابن المعيد . ولد فى سنة عان و نمانين وسبعها أله بحكة و نشأ بها وأجاز له فى التى بعدها وما بعدها النشاورى والجال الاميوطى وعبد الواحد الصردى والعراقى والبرهان بن فرحون وغيره وسمع على الزين المراغى المسلسل وختم الصحيح و تفقه بأبيه و ناب عنه فى امامة الحنفية بحكة مدة لعجزه ثم رغب له عنها قبيل و فاته و كذا تلقى عنه مشيخة رباط رامست و تدريس الحنفية بدرس ايتمش والاعادة بدرس يلبغا ولكنه رغب عن التدريس و الاعادة لأبى حامد بن الضياء و دخل الديار المصرية والشامية و بلاد المين والعجم و تمول من الاخيرة بها أتلفه فى الكيمياء . مات فى ظهر يوم الجمعة ثانى عشرى رمضان سنة خمسين و دفن بالمعلاة بقبر أبيه لجانب امام الحرمين عبد الحسن الخفيفي واستقر بعده فى الامامة ابنه . ذكره ابن فهد .

(٥٥٥) أحمد بن محمد بن محمود بن يوسف بن على الشهاب أبو العباس الكرانى الهندى والده ثم المكى الحنفي ويعرف بابن محمود . ولد فى جادى الاولى سنة إحدى وخمسين وسبعها نه بمكة وسمع مهامن العز بن جماعة والموفق الحنبلي جزء ابن نجيد ومن خليل المالكي والتقى الحرارى وآخرين ، وأجاز له الاسنوى وأبو البقاء السبكي وابن القارىء والصلاح بن أبى عمر وجماعة ، حدثنا عنه جماعة منهم بجزء ابن نجيد القاضى عبد القادر المالكي ، ومات في ظهر يوم الثلاثاء سابع شعبان سنة ثلاثين بمكة وصلى عليه بعد العصر ودفن بالمعلاة رحمه الله .

(٥٥٦) احمدبن محمد بن مسعو دالمغربي الاصل المدنى المالكي و يعرف بالمزجج (١).

سمع على الزين المراغى وغيره ، ومات فى سنة تسع وعشرين بالمدينة .

(٥٥٧) احمد بن محمد بن معين الدين أبو الجاس القاهرى الكتبى القصصى .

استكتبه بعظهم فى استدعاء فيه بعض الاولاد وقال له نظم لابأس به وكان يكتب القصص بالرملة ويبيع الكتب تحت الصر غتمشية في نظرشىء من نظمه ، ومتى مات .

(٥٥٨) احمد بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفر جااشهاب بن الشيخ شمس الدين المقدسى الاصل الصالحى الحنبلى أخو التي الماضى أبوها فى المائة قبلها . قال شيخنا

<sup>(</sup>١) في الأصل « بالمرحج » والتصحيح مما سيأتي .

فى أنبائه : ولد سنة اربع وخمسين وسبعهائة واشتغل قليلا وسمع من جماعة ثم انحرف وسلك طريق المتصوفة والسماعات .مات سنة اربع عشرة .

(٥٥٩) احمد بن محمدبن مكنون الشهاب ابوالعباس بن الشمس بن الى اليسر المنافي القطوي الشافعي ويعرف بابن مكنون . ولد بقطية وابوه إذ ذاك حاكمها سنة تسع وسبعين وسبعهائة ونشأ نشوة حسنة فحفظ القرآن والحاوي واشتغل بالفرائض ولازم الشمس الغراقي فيه وكذا اشتغل في الفقه وكان يستحضر الحاوي وكثيراً من شرحه وبالعربية قليلاتم ولى بعدأ بيه قضاء قطية تم غز قف أول الدولة المؤيدية بعناية ناصر الدين بن البارزيثم دمياطمع بقاءقطية معه فاستناب فيها قريبه الزين عبد الرحمن واستمر هو في دمياط غاية في الاعزاز والاكرام إلى أن انفصلت الدولة المؤيدية فتسلط عليه أناس بالشكاوي والتظلم مع كثرة احتماله وحسن أخلاقه. قاله شيخنا في أنبائه قال وصاهرعندي على ابنتي رابعة تزوجها بكرا.قلت : وعمل صداقها الهيشمي كما أثبته في الجواهر ،ومات عنها في رمضان سنة تسع وعشرين وكثر الاسفعليه ، وقال المقريزي كان فاضلا يمرف الفقه معرفة جيدة ويشارك في غيره وقدم القاهرة مرارا . (احمد) بن محمد بن منصور الاشموني. في ابن منصور. (٥٦٠) احمد بن محمد بن مهنا بن طريطاي الشهاب بن ناصر الدين بن الزين العلائي الحنفي الآتي أبوه ويعرف كهو بابن مهنا. ولدفي سنة ثلاثوثمانمائة وقرآ القرآن وأخذ عن أبيه وغيره وصحب الفقراء وعظم اختصاصه بهم بل هو محب في العلماء متودد للطائفتين عليه وضاءة وله شيبة نيرة مع تأدب وتهذب ورزق متيسر من اقطاع ونحوه وتقـدم في المعابرة حتى انه يعالج بمائةوستين، وحج غير مرةمنها في سنة تمان وسبعين وكذا زار بيت المقدس وكثر اجتماعه بي وحمدت أدبهوقد كبروشاخ ولهعدة أولادأ كبرهم أبوالقسم وفارقته أممن عداه وتوجهت لمكة فجاء نامو تهوانه في منتصف شو السنة أربع و تسعين ولم يحصل بعده على طائل رحمه الله و ايانا. (٥٦١) احمد بن مجمد بن موسى بن فياض بن عبد العزيز بن فياض الشهاب أبو العباس المقدسي الاصل الحابي الحنبلي القاضي. ولى قضاء حلب سنين في مرتين إحدًاهماءن عمه الشهاب احمد بن موسى إسكون وعقل ، وكان شكار حسناً رئيساً عنده لطف وحشمة ورياسة ومكارمومحية في العلماء. مات معتقلا في الفتنة بقلعة حلب في رابع عشر رجب سنة ثلاث . ذكره ابن خطيب الناصرية .

(٥٦٢) احمد بن محمد بن موسى بن محمد الشهاب المغراوى الاصل الابشيهى ثم القاهرى والد البهاء محمد الآتى . كان يباشر في جهات كالسابقية ويتكسب

بالشهادة ولازم شيخنافي الاملاء وعاش بعدهمدة حتى مات ؛ ولم يكن بالمرضى عفاالله عنه (٥٦٣) احمد بن مجمد بن موسى بن محمود بن قریش الشهاب أبو العباس بن الشمس القاهري الصوفي الحنني إمام الشيخونية وابن إمامها ووالد تاج الدين ويعرف بابن امام الشيخونية . قرأ على العز عبد السلام البغدادي الشفا في رمضان سنة ست وخمسين ووصفه بسيدنا ومولانا الامام الفاضل النحرير ذي الجــد والتشميروقراءته بأنها تطرب منها الاسماع ويستجلب إلى رونقها الطباع لالجلجة فيها ولااضطراب بلا شكوارتياب؛ بل سمعقبل ذلك علىالبدر حسينالبوصيرى ماقرأه عليه أبو القسم النويري من سنن الدار قطني وهو ثلاثون ورقة من أوله كما بخطه على الجزء الأول منها وكذا سمع على الزركشي صحيح مسلمأوجله وناب في القضاء واختص بخدمة جانبك الفقيه وسافر معهلكة وكان عاقلا أشبه من ولده. مات في جمادي الثانية سنة احدى وتسعين بعمد أبيه بقليل عفا الله عنه -(٥٦٤) احمد بن محمد بن موسى الشهاب البيروتي (١) ثم الخانكي الشافعي قدم القاهرة فنزل زاوية المتبولي ببركة الحاج وأخذ عن ابراهيم العجلوني بل على الجلال المحلي وبرع في الفقه وحفظ جامع المختصرات بل كتب عليه شروحاً وقطن الخانكاه من بعد السبعين ونزل في صوفيتها ودرس بأماكن منهاوصاهر بهامحتسبها الجال عبد الله الوفائي على ابنته واستولدها وتردد للشرفي بن الجيعان وأفضل عليه وكذا أكثر من التردد الى وهو انسان ساكن ذو فضيلة يقين ، وحج وجاور وسمع الحديث على المحالطبري وأبي بكرين فهد.

(٥٦٥) أحمد بن مجد بن ناصر بن على بن يوسف بن صديق الشهاب أبوالعباس المصرى العقبي ثم المسكى الشافعي نزيل بجيلة والعطار بها ويعرف بابن جميلة ولد في يوم الجعة تاسع ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين وسبعائة بمكة وسمع بها من العز بن جماعة والسكال بن حبيب والجمال بن عبد الله المعطى واحمد بن سالم والشهاب بن ظهيرة وابراهيم بن يحيى الصنهاجي رعلى بن أحمد الفوى وارتحل الى القاهرة فسمع بها البهاء بن خليل وأحمد بن حسن الرهاوي وابن القادى عنى آخرين وأجاز له عمر العقبي و محمد بن أبي بكر السوقي وابن النجم وابن المبل وابن رافع و جمع دوى عنه ابن فهدوغيره ، مات في سنة احدى وثلاثين بقرية صفادع من أعمال بجيلة . ولد روى عنه ابن فهدوغيره ، مات في سنة احدى وثلاثين بقرية صفادع من أعمال بجيلة . ولد روى الحس بمكة وسمع بها العز بن جماعة والفض النويرى والسكال بن حبيب .

<sup>(</sup>١) نسبة لبيروت ثغر في الشام . وفي الاصل غير منقوطة ، وقدتكر رذكره في الكتاب.

والجمال بنعبد المعطى والنشآورى وغيرهم وارتحل فسمع بدمشق ابن أميلة وابن قوالح وبحماة بعض أصحاب ابر مزيز وبحلب من جماعة سنة سبعين وبالقاهرة عبد الوهاب القروي وغيره وبالاسكندرية الهاءالدماميني ومحمد بن مجد ابن عبد الوهاب بن يفتح الله وصار له بعض اخساس ، بل قال شيخنا في أنبأمهانه كان خيراً فاضلا وكـذا قال ابن خطيب الناصرية وكانت لديه فضيلة وفيـــه خـــير واحتمال وحدث باليسير انتهبي . قال الفاسي : مات في رمضان سنة اثنتي عشرة بعد أن أقعدو دفن بالمعلاة عن ستين أو أزيد ، روى عنه ابن فهدو أرخه في سنة اثنتي عشرة كما قدمناوها أمس به وأماشيخنا ففي التي قبلهاوكذا ابن خطيب الناصرية لكن ظنا. ( ٥٦٧ ) أحمد بن محمد بن نشوان بن مجد بن نشوان بن مجد بن أحمم الشهاب الحوراني الدمشتي الشافعي الآتي أنوه ويعرفبابن نشوان . ولدسنة سبعوخمسين وسبعائة وقدم دمشق فقرأ القرآن وأدببني الشهاب الزهرى فصار يحفظ بتحفظهم التمــييز للبارزي بل دارمههم على الشيوخ في الدروس إلى أن تنبه وفضل وأذن له الزهري في جمادي الأولى سنة احدى وتسعين وكذا أذن له البلقيني في الافتاء سنة ثلاث وتسعين واستقر في تدريس الشامية البرانية وتصدر بالجامع وناب في الحكم بعدالفتنة اكبري وانتفع به الطلبة وقصد بالفتاويوكان يحسنالكتابة عليها ريتكلم في العلم بتؤدة وسكون وإنصاف لوفور عقلهوحسن محاضرته. مات بعد أن حصل له أستسقاء طال مرضه به في جمادي الأولى سنة تسع عشرة ذكره شيخنا في أنبائه وابن قاضي شهبة في طبقاته .

( ٥٦٨ ) أحمد بن محمد بن نصر الديروطي. حدث في دمياط بالشقاعن شيخنا النور بن يفتح الله أخذ عنه الجلال بن الردادي .

(أحمد) بن محد بن أبي الوفا في ابن محمد بن محمد بن وفا .

(٥٦٩) أحمد بن محمد بن يحيى بن شاكر الشهاب بن القاضى صلاح الدين بن الجيعان شاب حسن يقرأ في النحو وغيره على الشمس الابودرى وزوجه أبوه بابنة أخيه البدرى أبي البقاء واستو لدهافي شعبان سنة خمس و تسعين ذكراً وقد سمع على الديمي ومنى وصاريكتب في الديو ان مع حذق مات في ليلة الآربعاء خامس عشرى بربيع الناني سنة عان و تسعين عن نحو اثنتين و عشرين سنة عوضه الله و ايانا الجنة و معرى بربيع الناني سنة عان و تسعين عن نحو اثنتين و عشريا للآتي و يعرف بابن مصلح المنزلي الشافعي اخو يحيى الآتي و يعرف بابن مصلح . أصله من فلاحي المنزلة فنشأ هذا هو و جماعة من اخو ته و أهله مفارقين عبد الرحمن طم وقرأ على الناصري بن سويدان في الفقه والعربية وعلى الزين عبد الرحمن

الديروض تلميذ الشمس بن الصائغ أدبعقرا آت من السبعة وكان فدحفظ في كبره القرآن والمنهاج والملحة والشاطبية ، وعرضها على جماعة منهم العلم البلقيني فيما بلغني وأقام بمنية راضي من أعمال المنزلة وابتني بها جامعاً وانتمى إليه الفقراء والمريدون والطلبة وكان قائماً بكلفتهم مما يرد عليه من الفتوحات ونحوها مع تحريه في القبول ولا يدخر شيئاً بل ويقوم على جماعة في بركه وربما أخذ ماكان معهم ووزعه عليهم وعلى غيره في السفر وغيره ، على قدم عظيم من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتلاوة والعبادة وملازمة الأذكار والاشتغال بما يهمه بحيث لم أر أحداً إلا وهو يخبر بتفرده بذلك ، وربما اقرأ في ربع العبادات ، مات بمكة في يوم الثلاثاء عشرين جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين وصلى عليه عند باب الكعبة ودفن بالمعلاة وقد زاد على المثانين رحمه الله ونفعنا به .

(٥٧١) احمد بن علد بن عدوب بن اسماعيل بن عدال حيم بن عبدالرحيم بن عبدالرحيم ان علد بن أبى المعالى يحيى بن عبد الرحمن بن على بن الحسين بن عجد بن شيسة ابن الادبن عمر و بن العلاء الشهاب الشيبانى المسكى الحننى أخو عبد الرحمن الآتى ويمرف بابن زبرق (١٠ ولد بمكة و نشأبها وسمع البرهان بن صديق وأجاز له فى سنة ثمان وثانين فما بعدها النشاورى وابن حاتم والتنوخى والعراقى ومريم الاذرعية وآخرون ، وكان إماماً وخطيباً بسولة من وادى كنة المجانية وله بها مال ، روى عنه النجم بن فهد وغيره . مات فى ضحى يوم السبت سابع عشر ذى الحجة سنة أربعين بمكة وصلى عليه بعد العصر عند باب الكعمة ودفن بالمعلاة .

ابن سيف الشهاب بن الصدر بن المجد بن الشيخ اسماعيل بن على بن حجاج ابن سيف الشهاب بن الصدر بن المجد بن الجال بن الشيخ القدوة الزاهد العارف صاحب المزار في تربة بلبيس الانصارى البلبيسي الشافعي ويعرف بابن سيف وبابن صدر . ولد قبل سنة سبعين وسبعائة تقريباً ببلبيسمن الشرقية ونشأ بها لخفظ القرآن و تلاه لا بي عمرو على البدر حسن الغمرى - بفتح الغين المعجمة ومختصر التبريزي في الفقه وعرضه في شعبان سنة ثان وسبعين على التاج محمد بن احمد بن النعمان وأجازله بل هو الذي كتبه بخطه برسمه وفي رمضانها على الجمال البهنسي ، وخطب في جامعي بلبيس الاعظمين العزيزي والمأموني و كان يؤدي البهنسي ، وخطب في جامعي بلبيس الاعظمين العزيزي والمأموني و كان يؤدي البهنسي من كثير من قضاة ناحيته فانه من أعيان أهل بلده ورؤسائها وذوى اليسار أعظم من كثير من قضاة ناحيته فانه من أعيان أهل بلده ورؤسائها وذوى اليسار (۱) بفتح محمو حدة ساكنة بعدها راء مفتوحة م قاف (۲) في الأصل «بامة»

بها ، وبالجملة فهو من عدولها وعنده عصا من خشب القيقب ورثها من أسلافه كانوا يقولون إنها من عكاز سيدى ابراهيم بن أدهم قال وكان القاضى برهان الدين بن جماعة وغيره من أهل العلم ينزلون عندنا ويتبركون بها وكان يقول إن عمه موفق الدين بن سيف الدين كان من المسندين وان الولى العراقي ممن أخذ عنه قال وكذا الجمال العرياني . قلت وعم والده وهو اسماعيل بن احمد خاتمة من حدث عن المنذرى بالاجازة وله ترجمة في المائة قبلها .ولهم قريب ايضا اسمه احمد بن عبد الله بن محمد بن على بن حجاج مترجم في ابن رافع وغيره ، اجاز لى صاحب الترجمة ومات وقد جاز المائة سنة بضع وخمسين تقريبا .

(٥٧٣) أحمد بن محمد في يوسف بن سلامة بن البهاء بن سعيد الشهاب ابو العباس ابن ناصر الدين وربما اختصر فقيل ناصر العقبي الشافعي نزيلالنيابة وأخوالزين رضوان ووالد محمد الآتيين ويعرف بالعقبي . ولد تقريبا سنة عمان وستين وسبعائة بمنية عقبة وقرأ بها القرآن ثم انتقلالى القاهرة وتلاه بها للسبع على غير واحدمن الشيوخ واشتغل يسيرآ وحفير دروس الشمس الغراقي والشطنوفي فى الفقه والفرائض والنحو وكذا دروس البلقيني والابناسي في آخرين ولازم. الزين المراقى في أماليه وغيرها ، وكان يأتي انبابة للاشتغال على يوسف بن اسماعيل الانبابي فتلا عليه للسبع وبحث عليه الشاطبية ومقدمة له في الفرائض مع جميع الحاوى في الفقه و نصف المنهاج وسمع الحديث بالقاهرة على المذكورين والهيثمي والحلاوي والسويداوي والتنوخي وابن أبي المجد وابن الكشكومريم ابنة الاذرعي وسارة ابنة السبكي في آخرين منهم الجالءبدالله الحنبلي والشرف ابن الكويك وبمكة في سنة خمسو ثمانمائة على ابن صديق والزين المراغي وأجاز له باستدعاء شيخنا وغيره جماعة كأبي حفص البالسي والبدربن قوام وابن منيع وابنة ابن المنجا وابنتي ابن عبد الهادي وأفردت له مشيخة مسماة القربي في مشيخة الشهاب العقبي حدث بهاغير مرة بعد أن وقف علمها شيخي وقرضها وكسذا حدث بغيرها من مسموعاته بل وأقرأ القراآت ايضا مع كونه كان تاركا للفن لكن لقصد سنه واسناده ، وحج غير مرة وزار وهو صغير مع والده بيت المقــدس ؛ وتنزل في صوفية الشيخونية ، ثم انقطع دهراً بجــوار ضريح يوسف الأنبابي بها وكان خيراً متين الديانة ظاهر الوضاءة ضاحك السنسا كنا وقوراحسن الخشوع والذكر والابتهال والبكاء عند ذكر الله ورسوله والتياتة يديم التلاوة منقلا من الدنيا قانعا باليسير صحيح السمع والبصر قوى الهمة. راغبافى الخير عظيم البركة صبوراً على التحديث مكرما للطلبة ، قرأت عليه الكثير بأنبابة وغيرها وتحول بأخرة إلى ابنة له بالقرب من الاشرفية و نزل وهو متوعك الصلاة عصر الجمعة بها فسقط من لم الميضأة فات شهيداً وحمل الى منزله ثم للى عليه بمصلى باب النصر ودفن عند أخيه بتربة قحماس وذلك في يوم السبت دابع عشر ذي الحجة سنة احدى وستين رحمه الله و نفعنا ببركته .

(۵۷٤) احمد بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر الشهاب ابن التاج بن الجمال الكردى الكوراني الاصل القاهرى الشافعي أخو مجد وعلى المذكورين وهو أوسطهما ويعرف كسلفه بابن العجمي. أحاز له من أجاز لأخويه وأخذعن ابيه .مات تقريباً سنة عشرين وقد جاز الثلاثين .

(٥٧٥) احمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن منصور بن موسى الشهاب الشويكى الاصل الخليلي الازرق الشهير بالشافعي . ولد على رأس القرن تقريبا وسمع على جماعة منهم التدمري وابن حجى وابن اصر الدين و توفى يوم الخيس ادس عشرى ذي القعدة سنة احدى و تسعين ببلد الخليل و دفن بالمقبرة السفلي .

المضمومة وفتح السين المهملة بعدها تحتانية مشددة وهو لقب أبيه وكانت أمه المضمومة وفتح السين المهملة بعدها تحتانية مشددة وهو لقب أبيه وكانت أمه تلقب مثله لكن بنون بدل الفاء ولذا يعرف بها أيضاً. ولد تقريباً سنة خمس وستين وسبعائة في محلة منوف وقرأ بها القرآن وصلى به ونهاية الاختصار والرحبية والملحة وعرضها على القاضى عز الدين بن سليم وغيره وعلى العزالمذكور بحث في النهاية وبحث على التاج عبد الله القروى في الملحة والجل لابن فارس، وحج مراراً أولها في سنة ثلاثين و تكسب بالعطر وغيره و تردد للقاهرة والاسكندرية ودمياط مراراً وجمع في مدح النبي صلى الله عليه وسلم خمسة دواوين بيضاً كثرها ويسمى أحدها لواحظ الابكار وعرائس الافكار به وكتب عنه ابن فهدو البقاعي ويسمى أحدها لواحظ الابكار وعرائس الافكار به وكتب عنه ابن فهدو البقاعي ويسمى أحدها لواحظ الابكار وعرائس الافكار به وكتب عنه ابن فهدو البقاعي في نفيه من نظمه وقال ثانيهما مما تبعه فيه الأول إنه عريض الدعوى وشعره في الفالب غير متناسب الصدور والاعجاز قال وطعن بعضهم في صدقه كذا قال ومن أبياته في قصيدة: ياخير خلق الله ياشي الهدى يامن له عند الاله مكان

إنى امرؤيرعى الدياجي ناظرى في المدح وهو بها اذاسهران ومات قريبا في حدود الاربعين فما بعدها.

(٥٧٧) أحمد بن محمد بن يوسف العجمي الاصل المدنى الحنني أخويحيى الآتى وذاك الاكبرويعرف بالذاكر . ممن سمع بالمدينة . ومات في تاسعر بيع الثاني سنة احدى و تسعين .

(٥٧٨) أحمد بن محمد بن يونس بن محمد بن عمر الشهاب بن المحب بن الشرف البكتمرى القاهرى شقيق يحيى وعبد الرحمن الآتيين وأبوهم وعمه سيف الدين. وجدهم لأمهم الزين قاسم بنقطلوبنا الحنفى . ولد في شوال سنة احدى وستين وثما غائة وسمع على أم هانىء جدة أبيه واشتغل قليلا وسمع منى .

(٥٧٩) أحمد بن محمد الشهاب الحلبي الحنفي ويعرف بابن الاقرب ولا في سنة بضع وثما مائة بحلب واشتغل عند أبيه وسمع على الشهاب بن الرسام الحنبلي والبرهان الحابي وتكسب بالشهادة وتميز فيها وامتنع من قضاء عنتاب وحدث ومات بعد التسعين وقد كف وانقطع بمنزله .

(٥٨٠) أحمد بن مجد ناصر الدين و يعرف با بن أمين الحسكم كان ينوب في الحسكم بمصر وعدة من بلاد البهنساوية . مات في سنة تسع و ثلاثين بعد انقطاعه مدة بمرض عرض له منه فالج . (٥٨١) أحمد بن محمد بن الاو تارى المقدسي الشافعي . ممن كتب بخطه تقريضاً

لجموع البدري في سنة ثمان وسبعين فكان من نظمه فيه:

لنا مجموع قد جمع المعانى وديوان أتى فى الحسن مفرد فني ذا الباب جداً حاز حدا فهل لك طاقة الباب المجدد

وكذاكتب عليه: مجموعنا رائق بهي له معان بها تفرد

رأيت مجموع كل شخص قد غار منه وما تجلد

(أحمد) بن محمد بن الحبال. فيمن جده محمد بن أحمد بن أبي غانم .

(٥٨٢) احمد بن محمد الشهاب بن الطبلارى . كان والى القاهرة وكاشف الوجه الشرقى من أعمالها، ضرب الناصر فرج بن الظاهر عنقه بيده لكونه الهم عطلقته خوند ابنة صرق فى ليلة سابع عشرى ذى القعدة سنة أربع عشرة بعد قتل المرأة ي ولم يكن عشكور السيرة جرياً على عادة الولاة فأراح الله المسامين منه فقد كان ساعياً فى الارض بالفساد ، و يحرر إن كان هو أخو على بن محمد بن محمد الآتى .

(٥٨٣) أحمد بن محمد السنهورى المالكي و يعرف بابن عز الدين أخذ القر آآت عن بلديه جعفر (٥٨٤) أحمد بن محمد الشهاب الدمشقى بن العطار مستوفى الجامع الاموى كان أجل من بقى من مباشريه وقد طلب الحديث وقتاً رفيقاً للشمس بن سيد و ابن

امام المشهد . مات في شوال سنة احدى . ذكره شيخنا في أنبأله .

(٥٨٥) أحمد بن مجد الشهاب بن أبى الفتح العثماني الاموى القاهري ثم المدنى الما لكى أخو عبد الرحمن الآتي ؛ قدم المدينة نتزوج ابنة البدر عبد الله بن فرحون وقرأ على التاج عبد الوهاب بن صلح واستقر في قضاء المالكية بالمدينة

عوضاً عن الشمس بن القصى السخاوى وفى سنة تسع وستين فأقام أربعة أشهر ثم انفصل ورجع الى القاهر دفكانت منيته محلب قريبا من سنة سبعين أو بعدها عفا الله عنه (۱) أحمد بن محد الشهاب الصفدى قاضيها الشافعي ويعرف بابن القرعمي (۱) نسبة لقرية من ضو احي صفد ولى قضاء صفد بعد العلاء بن حامد بالبذل فدام سنين ثم أعيد العلاء فلما مات أعيد الشهاب ومات بعد يسير وذلك بعد السبعين ولم تحمد سيرته في أول المرتين وأمافي الثانية فكان أشبه خوفا و بلغني مرف فضلاء بلده أنه كان فاضلا وأنه قرأ الصحيح على ابن ناصر الدين عفا الله عنه .

(٥٨٧) أحمد بن مجد الشهاب بن الشمس بن المغير بي . يأتي قريبا .

(٥٨٨) أحمد بن مجد الشهاب بن القصاص السكندرى المالكي . قرأ على شيخنا الترغيب للمنذري وغيره وكان حسن القراءة فاضلا .

(٥٨٩) أحمد بن محد شريف كان خادم شيخ الصوفية بالخانقاه السرياقوسية ويعرف بابن كندة .استقر في الخدمة برغبة ابن يحيي الخادم لهعنها . ولم يلبثأن مات في ليلة الجمعة تاسع عشرير بيع الاولسنة تسعين وقد قارب الاربعين. وكان كأبيه عاقدا يتكسب منهاومن الشهادة مع البشاشة والتواضع والتوسط في انثروة وله نظم. (٥٩٠) أحمد بن عدشهاب الدين بن ناصر الدين الجمالي حفيدأخت الجمال الاستادار كان أبوه حسن العشرة والمحاضرة والمكارم يستحضر نكتا وأشعاراً وفوائد وخلفه ابنه فيرزقه بمنية خضيرمن المنزلة ولكنه ضبطموجو دهوصاهربني الجيعان ( ٥٩١ ) أحمد بن عهد الشهاب بن الشمس المصري بن فهيد تصغير فهدويعرف بابن المغير بي بالتصغير أيضاً وأمه أمة سوداء . ولد بعد السبعين وسبعائة ونشأ في حجر أبيه فلم يشغله بعلم واكنه زوجه ابنة الامير أبي بكر بن بهادر وأكثر من معاشرة الترك مع تزييه بزيهم ومعرفته بلسانهم فراج عندهم لاسيما مع انتسابه للفقراء حتى انه ولي في سلطنة الظاهر جقمق مشيخة المقام الدسوقي وانتزعه ممن كان معه بغير مستند وكثرت فيه الشكوى وكان مع كونه لم يتميز في شيء من يأكل الدنيا بالدين ولا يتوقى من يمين يحلفها فيما لاقيمة لهمع اظهار تحرى الصدق والديانة البالغةويتوسعفى المأكلو الملابسمن غيرمادة فلايزال مديوناو يشكو الضيق واستمر كـذلك حتى مات بمدضعفه ستة اشهر في ليلة امن ذي الحجة سنة ست و اربعين. (٥٩٢)أحمد بن محمد الامير شهاب الدين بن ناصر الدين المعروف بابن قليب

<sup>(</sup>١) فى الاصل « الفرعني » وهو خطأ على مانص عليه المؤلف حيث قال. بكسر أوله وثالثه وبينهما راء ساكنة وآخرد ميم : كماسيأتي .

بقاف ولام مصغر نسبة لأجداده من أمه صاحب حاجب حجاب طرابلس وأستادار السلطان بها . مات بها بعدمرض طويل في يوم الخميس خامس شعبان سنة احدى وسبعين وهو في الكهولة وكان عاقلاسا كنارضي الخلق عنده كرم وحشمة عفاالله عنه . ( أحمد ) بن محمد بن الهائم . مضى فيمن جده عماد .

(٩٩٥) أحمد بن محمد و يعرف بابن والى ولد تقريباسنة تسعين أوقبلها كتبتء نه قوله يقولون لى فى البحر عساح كاسر أصاد لصياد وقد كاده كيدا فقلت لهمم هذا نهاية عمره ولو راح سروت لكان له صيدا ( ٩٩٥) أحمد بن محمد فر الدين أبو محمد و يدعى أيضا بأبى شمس الدين المراغى نزيل مكة و يعرف بالخياط ولد في حدو دسنة سبعائة أو نحوها عراغة من بلاد العراق وقدم مكة في حدود سنة بضع و ثلاثين و سبعائة و سمع بها فى هذه الحدود فما بعدها على منهم الخرقة الصوفية وكان أحدم شايخ الصوفية بها مقيما برباط رامشت ومات بمكة . ذكره التقى بن فهد فى معجمه .

(احمد) بن مجد البدر الطنبذي. فيمن اسم أبيه عمر بن مجد .

(٥٩٥) احمد بن عد الشهاب البالسي الاصل الدمشتي الحنني الجواشي و قال شيخنا في أنبائه اشتغل في صباه و صاهر أبا البقاء على ابنته وأفتي و درس و ناب في الحكم و ولى نظر الا وصياء و وظائف كثيرة بدمشق و كان حسن السيرة واستقل بالقضاء قليلابسعي منه ثم عزل و سعى في العود فلم يتم له ومات في جادي الآخرة سنة تسع و القضاء قليلابسعي منه ثم حد الشهاب البالسي الاصل القاهري الشافعي الماوردي ابن أحت النواجي من اشتغل قليلا و سمع الحديث و تنزل في الجالية وغيرها و نسخ بخطه الضعيف أشياء عكل ذلك مع تكسبه بالوراقين وكان يقرأ على التي المنهلي وكتب في العمدة حين كان ينوب عن ابن خاله بالجالية وكذا على الزين المنهلي وكتب عنه بعض الاجوبة وقرأه بم معقل واشتغال بما يعنيه ثم افتقر وكف و انقطع حتى مات بعد التسعين ظنا .

(٥٩٧) احمد بن مجد الشهاب البسطامي ويعرف بالمتوكل. مات في يوم الخيس سادس عشري صفر سنة ست وستين. أرخه المنير .

(٥٩٨) احمد بن محمد الشهاب البهنسي الاصل القاهري الحنبلي . ولد في سنة اثنتين وثلاثين وثما عائمة وحفظ القرآن والوجيز واستمر على حفظه وحضور دروس قاضيهم العز الكناني وكان ينتمي له بقرابة بحيث استنابه في القضاء قبيل موته وبرع في الشطرنج مع شدة بلادته وجوده مات فجأة سقطت عليه سقيفة بمصر القديمة في

البلة الخميس تاسع المحرمسنة تسع وسبعين وحمل منالغدللقاهرة فصلىعليه ودفن بحوش البغاددة بالقرب من قاضيه وتأسفت عليه أمه عوضهما الله الجنة .

(٥٩٩) احمد بن محمدااشهاب التلعفري ثم الدمشقي كأتب المنسوب. مات بدمشق كهلا في سنة احدى عشرة ، ويقال انه كان أستاذاً في ضرب القانون حسن الحاضرة . قاله شيخنا في أنباته .

(احمد) بن محمد الشهاب الحلبي ثم الدمشقي قاضي كرك نوح. مضيفي ابن عبد الله. (٦٠٠) احمد بن مجد بن الشهابالشارعي ثم القاهري المالكي. كان أبوه وكيلا بباب ابن الديرى فنشأ هذا وتدرب فى التوقيع وتعانى فى تسجيله الــكتابة بقلم النلث وجاء للمحب بن الشحنة باسجال عليه فقال إذا كتبت أنت بالنلث فساذا أكتب ثم اقتضى رأيه الكتابة بالنسخ ليحصل التمييز، وقد استنابه الحسام بن حرين وعينه الظاهر خشقدم للتوجه للمرقب لسماع الدعوىعلى تمرازالحبوس بة ففعل وحكم باراقة دمه في جمادي الأولى سنة احدى وسبعين وبتي خائفاً يترقب بحيث سافرلمكة وغيرها ، ونسب إليه بعض من كان في خدمته بها من الأمراء اختلاساً فضيق عليه بحيث رام قتل نفسه وانزعج الأمير لذلك فكف عنه وآلأمره إلى أن صارحين التوقف في عمل الاستبدال بالقاهرة يشارط هو عليها ويخرج اللاسكندرية ونحوها فينهيهاهناكوهو الآن بدمشق منضم لحاجبها يونس الاشرفي وراج بذلك. (احمد) بنجد الشهاب الطوخي الناسخ مضي فيمن جده محدبن عمان. (٢٠١) احمد بن محمد الشهاب العجيمي الصوفي بالخانقاه السرياقوسية وصهر ابن الجوجرى الابرازي . قرأ على شيخنا اترمدى في سنة أربع وأربعين وبلغ له بالشيخ وكان متودداً. مات فيما أظن بعدالستين .

(٦٠٢) احمد بن عد الشهاب القرشي الجبرتي التعزي الماني صاحب المداجر. اشتغل في ابتدائه بالعماوم بحيث شارك في كثير منها مشاركة حسنة خصوصاً الأدب فانه كان فيه آية ، وبرع في الخطوط المتنوعة وفاق فيها ثم أقبل على الرياضة وملازمة الخلوة والذكرحتي ارتقي الى مقام السادات بل يقال إنه كان يستخدم الروحانية؛ وكانمن رجال الدهر أدباً وحزماً وفهماً وعاماً وشهرة لطيف الطبع حسن المحاورة حلو الايرادمليح المفاكمة فريداً في مجموعه محساً إلى الفاكهة زائد التودد بحيث يظن كل أحد أنه أخص الناس به ، وله كرامات وأخبار بمغيبات وكان فها يقال لايأكل من غير خطه ويتعفف عما يصل إليه من الهدايا . مات في سنة ثمان وستين ودفن بالاحساد مقبرة تعز وقبره ظاهريزار . افاده صاحب صلحاء اليمن.

(٦٠٣) احمد بن مجد الشهاب الكنجى الدمشقى . مات في يوم عاشوراء سنة أربع وتسعين بالمدرسة الرواحية وقد قارب الثمانين ودفن قبلي الشيخ حماد من مقبرة الباب الصغير ، وكان صالحاً تالياً أحد شيخي الاقراء بالمدرسة الكلاسة وشيخ السمع بمحراب المالكية فيجامع دمشق.

(٦٠٤) احمدبن محدالشهاب المتيجي (١)السكندري المالكي ثم الشافعي والدأبي القسم الآتي. أخذ القرآآت عن بلديه الشهاب بن هاشم وكذا اشتغل في الفقه مالكياً والعربية وغيرها وارتحل إلى القاهرة فأخل عن الزين القمني والبرهان ابن حجاج الأبناسي وشيخنا والقاياتي وآخرين ، وسمم في بلده على الحكال بن خير (٢) وعَكَمْ عِلى النَّتِي بن فهد وكان فاضلا ديناً تصدى للاقراء ببلده ثم بفوة وانقطع بها حتى مات بعد أن كف وعمر . وممن أخذ عنه النور على بن سليمان الحوشي وكذا الشمس النوبي وأجازله في سنة اثنتين وسمعين.

(٦٠٥) احمدبن محمدالشهاب المريني \_ بفتح ثم تخفيف\_ المغربي المالكي قاضيهم بدمشق وكان ينوب فيها عن الشهاب التامساني ثم ابن عبد الوارث ثم استقل بعده واستمر حتى مات ، وكذا كان ممن ناب في نظر البيمارستان بدمشق عن الجمــال الباعوني وفي القضاء بالقاهرة عن قاضيها وجلس بجامع الصالح ، ويذكر بمشاركة فى الفقه والعقليات مع سلامة فطرة وعفة بحيث يعتقد مع التثبت إلافى أوقاف المالكية فينسب لتقصير فيها وكأنه لبذله حين يرام عزله. مات في سنة ستوتسعين أو التي بعدها على ماتحرر عن سنعا لية وله ابن الله يصلحه .

(٢٠٦) احمد بن مجد الشهاب المناوى. ممن أخذ عنى بالقاهرة .

(احمد) بن محمدالشهاب الواسطى الأصم. مضى فيمن جده أبو بكر بن محمد بن سعدالله. (۲۰۷) احمدبن محمدالشهاب اليغموري ولي الحجوبية وشدالدواوين بدمشق وكان مشهوراً يمعرفة المباشرة.قالهشيخنافيأنبائهقالورأيتهعندجمالالدينالاستاداروكان يظهر محبة العلماء وتعجبه مباحثتهم ويفهم جيداً . مان في جمادي الأولى سنة إحدى عشرة -(احمد) بن محمد النجم والشهاب البامي مضي فيمن جده احمد بن محمد بن احمد بن قريش. (احمد) بن محمد أبو طاهر الخجندي. مضي في ابن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد . (٢٠٨) احمد بن محد أبو العباس الشلقي بمعجمة مفتوحة ثم لام مكسورة. يروى عن الجال الريمي وغيره وصار أحد المفننين بتعز . مأت في حدو دالثلاثين قال العفيف وقدرو يتعنه اجازة.

(١) بفتح تم فوقانية مشددة بعدها تجتانية ثم جيم كما سيأتي .وفي الاصل غير منقوطة ووردت محرفة أيضاً في ترجمة ابنه. (٢) في الاصل غير منقوطة وقد تكرر في الكتاب - (۱۹۹) احمد بن محمد الأشعرى اليمانى . ولد سنة تسع و خمسين و سبعهائة . (احمد) بن محدالبلقيني جماعة: ابن أبى بكر بن رسلان و ابن عبدالر حمن و ابن محمد بن عمر . (۱۹۰) احمد بن محمد الحريري وكيل الشرع و دلال الكتب أبوه . مات بمكة في صفر سنة ستين . (احمد) بن محمد الحلبي قاضى كرك نوح . مضى في ابن عبدالله . (۱۱۲) احمد بن محمد الدهان رئيس المؤذنين بالجامع الاموى . كمان شجى الصوت عادفاً بالميقات وعمر حتى صار أقدم المؤذنين عهداً وأعرفهم وأشجاهم صوتاً ، وقد دخل بلاد الحجم تاجراً وأقام هناك مدة وكانت لديه خبرة بالامور . مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة عن أربع و ثمانين عاماً . ذكره شيخنا في انبائه . (۱۱۲) احمد بن محمد التونسي الدهان الطبيب في بضع وأربعين .

(احمد) بن محمد الدروى اثنان اسم جداً حدها أبو بكر بن على بن يوسف والآخر أحمد بن على بن احمد . (احمد) بن محمد السنهو رى المال كي . مضى فيمن يعرف بابن عز الدين . (٦١٣) احمد بن محمد الشباسي القاهرى الازهرى الشافعي الاجذم . اشتغل في فنون و تميز وحضر عند القاياتي وشيخنا والسفطي وغيرهم ، وسمع ختم البخارى في الظاهرية وكان مع فضله جريئاً بذيئاً بحيث ابتلى بالجذام زيادة على الحد ويقال أن الشهاب الابدى دعا عليه ولم ينفك عن بذاء ته وانتمى لعبد الرحيم بن البارزى في السبعين وكان أبو ممن الخيار . (احمد) بن محمد الشكيل المدنى . فيمن جده ابراهيم . السبعين وكان أبو ممن الخيار . (احمد) بن محمد الشكيل المدنى . فيمن جده ابراهيم . (احمد) بن محمد الطنبذى الشافعي . كذا رأيته بخطه في اجازة وأظنه احمد ابن عمر بن محمد البدر الطنبذى الماضي .

(احمد) بن مجد الطولوني . مضى في احمد بن احمد بن محمد بن على بن عبد الله . (٦١٤) احمد بن محمد العباسي نسبة للعباسية ثم القاهرى الحنفي . كان كائيه تا جراً فانتمى لعبد البر بن الشحنة وأقرضه فاما ولى ابن الاخميمي القضاء سعى عنده حتى استنابه بل وأعطاه مجلس ابن فيشا بعد موته ثم لم يكتف بهذا حتى زعم انه عمل الغازا وتوصل بمن أوصلها للملك فتمقته سيما وقد سأله أن يكون إمامه بعد الحب بن المسدى وأعطاه ورقة وأشيع أن مستنيبه عزله لدلك وأغلظ عليه فاوسعه إلاان سافر لمسكة بحراً كل ذلك في سنة ست و تسعين ولما حجاد إلى القاهرة وامتنع مستنيبه من اعادته . (احمد) بن محمد القلشاني . فيمن جده عبد الله بن محمد المحدة و الكليمة بالقاف و كأنها معقودة . (ماحم بن محمد القلشاني على سنة بالقاف و كأنها معقودة . وما حمال عبد صالح مرافق للشيخ ادريس الآتي يأتي معه من المين كل سنة للحج .

قسنة ثمان وثلاثين من أنبأه وبيض له ، وأرخه ابن فهد فى جمادى الآخرة منها في سنة ثمان وثلاثين من أنبأه وبيض له ، وأرخه ابن فهد فى جمادى الآخرة منها ممكة ولم يزد على وصفه بالشيخ بل قال فيما ذيل به على الفاسى انه تفقه بتلمسان على أبى عبد الله بن مرزوق وبتونس على أبى حفص عمر بن مجدبن احمد القلشانى وصدر ترجمته بأنه الماجرى وكأنه أصوب من الماحوزى .

(٦١٧) إحمد بن مجد المرحومي القاهري المديني الشافعي . رأيته عرض عليه في سنة خمس وتسعين .

اشتغل قليلا و ناب في الحميرة على المرتقى الحنبلي = قال شيخنا في أنبائه أحد فضلاء الحنابلة اشتغل قليلا و ناب في الحيم وكان خيراً صالحاً • مات في عشرى ذى القعدة سنة تسع عشرة ، ثم أعاده في التي بعدها فلم يسم أباه و نسبه البر نقى بالموحدة والنون وقال : الدمشقى ثم المسكى كان يؤدب الأولاد بدمشق وكان خيرا كثير التلاوة ثم انه توجه إلى مكة وجاور بها نحواً من ثلاثين سنة و تفرغ للعبادة على اختلاف أنواعها ، وأضر في آخر عمره ، ومات بحكة ، وكنذا ذكره النجم بن فهد في ذيه على التقى الفاسى مما نقله من ذيل الاعلام في المشتبه لابن ناصر الدين فقال : احمد البرنقي الدمشقي ثم المسكى الشيخ الصالح العابد الناسك الزاهد شهاب الدين أبو العباس كان يؤدب الابناء بدمشق بالسنجارية ثم بالكلاسة خيراً كثير التلاوة والصلاة والطواف والحج والاعتماد مقصوداً بالفتوحات مع خيراً كثير التلاوة والحلاة والطواف والحج والاعتماد مقصوداً بالفتوحات مع تقنعه بالنساخة ولكن أضر قبل موته بمدة . مات سنة احدى وعشرين . قلت ورأيت من ترجم أحمد بن عبد الله بن أحمد البريقي شهاب الدين الشيخ الامام الصالح العابد سمع كثيراً و توفي كبيراً في رمضان سنة إحدى وعشرين وقد بلغ الصالح العابد سمع كثيراً و توفي كبيراً في رمضان سنة إحدى وعشرين وقد بلغ السبعين وهو هذا ولكن الظاهر أنه غير الحنبلي الأول .

(٦١٩) أحمد بن محمود بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن أبى العز الشهاب بن المحيوى بن النجم الدمشتى الحنفي والد محمد الآتى وأبوه ويعرف كسلفه بابن الكشك . ولد في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة ثمانين وسبعائة واشتغل قليلا ودرس بالظاهرية وأخذه تمر مع والده الى تبريز ثم رجعا وخلف أباه في جهاته وناب في القضاء ثم استقل به في سنة اثنتي عشرة وعزل بعد شهرين ثم أعيد في التي تليها ثم عزل في أواخر سنة اربع عشرة ثم أعيد قبل مباشرة ابن القضاى الذي انفصل به ثم انفصل في اواخر ست عشرة وولاه مباشرة ابن القضاى الذي انفصل به ثم انفصل في اواخر ست عشرة وولاه

المؤيد نظر الجيش لما خرج لقتال نوروز ثم أعاده الى القضاء مضافاً له ثم انفصل عن الجيش بعد مباشرته له ست سنين و ثلث سنة ثم عن القضاء بعد ثلاث عشرة سنة وتمانية اشهر في سنة اثنتين وثلاثين ثم اعيد له في رمضان سنة أربع وثلاثين وهي الولاية السادسة واستمر حتى مات وعين لكتابة سر مصر ، وكــأن جريئًا مقداماً شديد الرأى، قال التقى بن قاضى شهبة حكى لى انه غرم من سلطنة المؤيد الى ساطنة ططر سبعين الف دينار وبعد ذلك امو الاكثيرة وكان يقال انذلك مما صار اليه والى ابيه من الاموال في ايام التتار بحيث انه قال في مرض موته ما ملك فقيه في زماني من النقد ماملكت وملكمائتي مملوك ومائتي جارية وكان يده غالب مدارس الحنفية تداريس وأنظارا من عامر وخراب ثم ان القاضي شمس الدين الصفدي انتزع منه تدريس القصاعين والصادرية فلحاعز ل استعادها ، قال شيخنا في انبائه انتهت اليه رياسة اهل الشامفي زمانه ، وكان شهما قوىالنفس يستحضر الكثير من الاحكام، ولى قضاء الحنفية بدمشق استقلالامدة ثم أضيف اليه نظر الجيش في الدولة المؤيدية وبعدها ثم صرف عنهما معا ثم أعيد للقضاء وعين لكتابة السر عصر بعد الشهاب بن السفاح فاعتذر بعسر البول وكانت بينه وبين النجم بن حجى معاداة فكانكل منهما يبالغ في الآخر غيرأن هذا أجود. مات بدمشق في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين عن بضع وخمسين سنة وأرخه شيخنا في صفر والأول اصحوهومن ايتشم بربالعلم والرياسة. ولدبدمشق ونشأ بهافا شتغل بالفقه وغيره وصاررئيس الشام بلا مدافع مع ثروة زائدة وفضل وافضال ، وقد وصفه شيخنا في ترجمة ابيه برئيس الشام، وقال ابن قاضي شهبة انه لم يكن ولااحد من نوابه يتعاطى في القضاء شيئًا مع كثرة المداراة قال وكان يتكام فيالعلم جيداً ويستحضر جملة من التاريخ.

( ٦٢٠) احمد بن محمود بن عبد السلام بن محمود الشهاب العدوى نسبة لأبى البركات بن مسافر اخى عدى البقاعي البيتفا رى بفتح الموحدة م تحتانية ثم فوقانية وفاء وقبل ياء النسبة راءنسبة الى بيت فار من البقاع الشافعي خطيب صرفندوالد الشمس محمد الا تى ويعرف بالشهاب العدوى ولد في جمادى الأولى أو الآخرة سنة اثنتين وتمانين وسبعائة بصرفند من عمل صيدا ونقله اخوه الزين عبد السلام إلى دمشق مغيراً فقرأ بها القرآن وتلاه لأبى عمرو على الشهاب بن عياش واشتغل بالفقه على الشهب الغزى والد رضى الدين وابن نشوان والزهرى وسمع على عائشة ابنة بن عبد الهادى وحج مراراً أولها في سنة إحدى عشرة وولى

خطابة جامع صرفندفشهر بها ، وسافر إلى طرابلس وتردد إلى القاهرة مواراً منها في أواخر سنة ست وأربعين صحبة الونائي ثم سافر في التي بعدها ودخل ثغري الاسكندرية ودمياط، ونظم الشعرالحسن وولى نقابة الشهاب الائموى فمن بعده من قضاة دمشق وكان ديناً متدكمناً من عقله مجانباً للناس مسالماً لهم شجاعاً يقظاً له ثروة ورياسة حكى عنه الشريف على بن مجمود القصيري الكردي الآتي أنه قال رافقت بعض الفقراء في الشتاء فوصلنا الى سيل عظيم لايقــدر على جوازه في العادة فقال لي خاطرك معي فقلت ياسيدي هذا لايقدر على خوصه فلم يلتفت وودعني ثم لما دنا منه لم أشعر الا وهو في الجانب الآخر ولم يتبين لي كيف جازه. مات في ليلة الثلاثاء ثاني ربيع الآخر سنة عان وستين بدمشق وكانت لهجنازة حافلة. (٦٢١) احمد بن محمود بن عبد الله بن محمود بن عبد الرحمن بن عبد الكريم ابن العاد اسماعيل بن ابر اهيم الشهاب أبو العباس بن الشرف الحلى الاصل الدمشق الشافعي ويعرف كسلفه بأبن الفرفور بفاءين ، هكذاأملي على نسبه وقال أنه ولدفي سنةاثنتين وخمسين وثمانائة بدمشق وأنه حفظالقرآن والمنهاجين الفرعي والاصلي وألفية النحو وعرض على البرهان الباعوني وسمع منه المسلسل والزين بن الشيخ خليل القابوني وقرأ عليه بعضاً من مروياته والبدر بن قاضي شهبة وقرأ عليه شرحه الصغيرعلى المنهاج والزينخطاب وأخذعنه في الفقه في آخرين ممن اشتغل عليهم كالنجم بن قاضي عجلون ومما أخذه عنه العروض وأنه تميز فيه بحيث كتب على الخزرجية توضيحاً ومولى حاجبي قرأ عليه بالشامية الجوانية في النحو والمنطق وأصول الفقه وأنه كتب في الشامية على جاري عادتهم في ذلك سنة سبعين، وقدم في التي بعدها القاهرة فأخذ عن العبادي في العجالة وأذن لهوكذا البدر ، وحج منها مع أبيه في خدمة الزيني بن مزهر معالرجبية ، وحضر ، اقرىء حينئذ على عبد المعطى المغربي ، ومات أبوه هناك وكان أستاداره بدمشق فاستمر في خدمة المشار إليه حتى ناب بسفارته أول قدومه معه في القضاء السنة التي تليها أيام ابن الصابوني بمرسوم سلطاني ثم ناب عن الخيضري واستمر إلى أن استقر في نظر جيش الشام في المحرم سنة ست وثانين عوضاً عن الشريف موفق الدين الحوى ثم بعد دون شهر وذلك في مستهل صفر في القضاء الاكبر عوضاً عن ابن الخيضري فدام فيهما إلى ثامن عشري جمادي الآخرة سنة تسع وثمانين فانفصل عن القضاء فقط بالشمس محمد بن المزلق ثم أعيد إليه بعده ثآني عشر جمادي الأولى من التي تليها كل ذلك بالبذل الزائدو الخدم التي لاتنتهي ، وسافر في أو اخر الذي يليه بعد مصاهرة الخيضرى على ابنة له بكرأمها تركية وكذا تزوج ابنةعبد الرحيم ابن الجيعان بعد أبى ولدها التي بن الرسام وهو عشير ظريف فهم ذكى قلمن يسد مسده مسكره متودد وجده العماد الذي اتصل به مترجم في الدررويذ كركثير من الشاميين أصله بحبث قيل مما أستغفر الله من حكايته:

یاابن الاراذل ولیت فینا قاضیا خرف الزمان أم جن الفلك (۱)
ان کنت تحکم بانیهود فر بما (۲) أما بدین مجد فمن أین لك
وقال التهی السبكی الموقع: تبالده رقد أتی بعجائب و محا فنون العلم و الآداب
وأتی بقاض لو انبسطت یدی فیه لردته الی الکتاب
وقدم القاهرة مطلوباً فی أو ائل سنة ست و تسعین فانتظم أمره علی مال کشیر و دام

وقدم القاهرة مطلوبا فى أوائل سنه ست وتسعين فانتظم امره على مال ديميرود. حتى رجع لبلده أوائل مجادى الاولى من التى تليها .

الدين الطولوني الحنفي هو السمين ، كان عاديا مع المام يسير بصناعة الشهودوقد الدين الطولوني الحنفية بالكبش بعناية صهر له ، وبو اسطته سافر على قضاء ركب المحمل في سنة سبعين ثم صرفه الامشاطى عن النيابة وتوسل بكل طريق في العود فما أفاده الى أن مات في لية الاثنين ثامن عشر رجب سنة اثنتين وثمانين وكان أبوه ممن يشهد عند الميموني والولد سر أبيه ، وقد سمعا معا ومعها أخوه عبد القادر المجلس الاخير من البخاري بالظاهرية العتيقة عقا الله عنهم وعنا .

القاهرى الحنفي ويعرف بابن العجمى ولدسنة سبع وسبعين وسبعائة واعتنى به أبوه فاقرأه القرآن وصلى به قبل استكاله احدى عشرة سنة في البرقوقية أول مافتحت فاقرأه القرآن وصلى به قبل استكاله احدى عشرة سنة في البرقوقية أول مافتحت سنة ثمان وثمانين وكذا أقرأه الفقه والعربية والمعاني وغيرها وأحضر له المؤديين والمعلمين (٣) من العجم وغيرهم الى أن ترعوع وبرع في فنون وصار معدوداً في الفضلاء ، وباشر التوقيع في ديوان الانشاء ونظر الجيش بالشام والحسبة بالقاهرة غير مرة ونظر الجوالي ومشيخة الشيخونية وغير ذلك ، وتنقلت به الاحوال وكن فره شيخنا في أنبائه ، وكان بارعا فاضلا نحرياً ذقيها مفننا في علوم كشيرة مذكوراً بالذكاء التام وحسن التصور وجودة النهم حسن المحاضرة فصيحاً بليغا مقدامامع الكرم والتواضع جالس المؤيد و نادمه وقتا و اتفق أن المؤيد أرسل عسكراً ومقدمه الفخرين أ بي الفرج فرأى في المنام أن الفخر مكشوف الرأس فاغتم لذلك وقصه ومقدمه الفخرين والمعلمون والمعلمون » . (٣) في الاصل «المؤدبون والمعلمون» .

على ندمائه فسكتوا إلا الصدر فأنه بشره بالنصر أخذاً من قول الشاعر: انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العما مة تعرفونى

وكانكذلك ، وهو بمن قرضسيرة المؤيد لابن ناهض . مات بالطاعون في يوم السبت رابع عشر رجب سنة ثلاث وثلاثين ، قال المقريزي كان من فضلاء الحنفية وله معرفة جيدة بالتحو ، وقال العيني إنه حصل بعض مادة من العلوم يشارر بها الناس ولم يكن جميل المعاشرة ولذا كان أكثر الناس يكرهونه وولى وظائف عدة ولم ينفصل عن واحدة منها بخير ولا شكر ، ولى الحسبة في الايام المؤيدية فخرج منها خائفاً يترقب ونظر الجيس بدمشق فعزل عنه بالضرب والعصر والمصادرة، ونظر المواريث في الايام المؤيدية فخرج غير مشحكوروكذا نظر الكسوة ، وآخر الامرتولي مشيخة الشيخو نية فأخذمن وقفها مقدار سبعين ألفاً وماتوهي في ذمته وكذلك بتي في ذمتهأشياء كشيرة لأناس معينين ، وكان الشمس بن الديري عزره تعزيراً بالغاً لكلامه في ابن عباس بل أراد المؤيد قتله حين شهد عليه آنه زنديق وماكفه عنه الامسطره، ومن جملة ماصدر منه أن الناصر أودع عنده في بعض سفراته عشرة آلاف دينار فتضرف فيها ولم يبق منهاغيرشيء يسير فسلمه الناصر إلى ابن الهيصم فقاسي شدا مُدو تأخر عنده بعد (١) أخذ كل شيء له ألف دينار وخمسمائة ولا زأل يتوسل بالشفاعات عند الناصر حتى أطلقه وسكت، وترجمه بعضهم فقال باشرالتوقيع وقدم دمشق مع الناصر في الفتنة الترية (٢) و تخلف مع المتخلفين فوقع في الاسر ثم تخلص وولى حسبة القاهرة مِرتين وأكثر ثم قمدم دمشق مع المؤيد متولياً نظر جيشها في أول سنة سبع عشرة (٢) فباشر دسنة وتسعة أشهر ثم عزل ثم ولى حسبة الشام ثم ذهب إلى مصر واختص بالمؤيد فوقع بينه وبين ابن البارزي فعمل عليه حتى أخرج إلى القدس بطالاً وهو في الترسيم فهرب من أثناءالطريق ولم يعلم خبره فأتهم ابن البارزي بقتله وليم ثم ظهر أنه رجع إلى مصر واختفى ، وأوذى صهره الولوى السنباطي بسبب ذلك كما سيأتي في ترجمته ثم لم يظهر حتى تسلطن الاشرف فظهر واتصل به تم لما ولى التفهني القضاء في صغر سنة ثلاث و ثلاثين أعطى عوضه مشيخة الشيخونية وكان فاضلا في العقليات شاعراً كريماً متلافاً لايبتي على شيء رحمه الله .

(٦٢٤) احمد بن مجمود بن مجمود الشهاب أوالصدر القاهري الماوردي أبوه المالكي أخو النتي محمد الآني وسبط ابن العجمي الماضي ويعرف بابن محمود. اشتغل في

<sup>(</sup>۱) «بعد» غيرمو جودة بالاصل (۲)أى التيمورية المشهورة (۳)بالاصل «سبعة عشر»

العربية وغيرها وأخذ عن ابن حجى وتحوه وتميز وسمع الحديث ولازم ابن الغرز. ثم جفاه وكذا تردد إلى قليلا واختص بقريبه البدر حسن بن الطولونى وتنزل. في تربة الاشرف قايتباى وتكسب بالشهادة وحج غير مرة بل صار يحمل كثيراً من صدقات أهل الحرمين بحيث تمول وضارب وعامل والله يوفقه .

(٦٢٥) احمد بن محمود بن يوسف بن مسعود الشهاب بن الـكال القاهرى الحنق أخو فاطمة الشاعرة لأبيها ويعرف كأبيه بابن شيرين \_ بالمعجمة \_ شاب ، ولد في ليلة سلخ رمضان سنة أربع وسبعين وعانائة ونشأ يتيا ففظ القرآن وكتبا كالنقاية في الفقه والجرومية وحدود الابدى وعرض على نظام واللقاني وآخرين ثم لازم خدمة المظفر الامشاطي ليتدرب به في الطب ، وتميز بعد أن حفظ اللمحة وكليات الموجر ومشى فيه بالقلعة وغيرها ثم سافر في البحر من الطور ليحج في أثناء سنة ست وتسعين فحج ولاطف هناك بيسير ثم عاد .

(٦٢٦) احمد بن مسدد بن محمد بن عبد العزيز بن عبدالسلام بن محمدالعفيف أبوالوليدالكازروني المدنى الشاذمي سبطأبي الفرج الكازروني واخوعبدالعزيز ومحمد المذكورين في محالهم ؛ ولد في المدينة ونشأ بها فحفظ القرآن وقرأ من أول البيضاوي إلى الفصل الخامس في الاشتراك على سلام الله البكري وأجاز له وأخذ عن الشهاب الابشيطي أشياء وتلقن الذكر من محمد الخراساني وقرأ على حسين بن الشهاب قاوان في سنة اثنتين وثمانين بالمدينة وعلى جده أبى الفرج بعض المنهاج وإيضاح المناسك كلاها للنووى وتناولهما مع قراءة غير ذلك من مروياته، ولقيني بمني فقرأ على ثلاثيات البخاري وسمع مني المسلسل وغير ذلك وكذا سمع منى بالمدينة أشياء ولما وقع الحريق في المسجد النبو ىأشرف على الهلاك فسلمه الله لكنه بقي متوعكا الى رجب سنة سبع وثمانين أو قريمه وتعانى النظم والنثروأتي. منهابهالعله يستحسن مع خطحسن وذكاء وفهم في الجملة وعمل جزءاً في المفاخرة بين قبا والعوالى سماه الحدائق الغوالى في قبا والعوالي قرضه له غير واحد وكنت منهم وكذاعمل ورودالنعم وصدورالنقم في الحريق المشار اليه أجاد فيهونثر البديع من الادب في زهر المراثي (١) والندب بعد موت (٢) أخيه عبد العزيز وغير ذلك مما أرسل لى بأكثره مع مرثيةفي الشهاب الابشيطي وغيرها بخطهومنهقوله: يامالك الحسن حال الحولواجتمعت° منىومنك شروط توجب ُ الصدقه وأنت تعلم فقرى من وصالك لى ولست أطلب عير القو توالنفقه

<sup>(</sup>١) في الاصل «المراي» . (٢) في الاصل «صوت» •

وقوله في مطر ليلة الحريق:

لم أنسَ إذ زارت بجنح الدجى سافرة عن ثفرها بارقه نادى رقيب ُ الوصل في اثرها ياقومقد (۱) أنذرتكم صاعقه ٦٢) احمد بن مسعو د بن مجد بن مجمد الشهاب النابلسي ثم القاه. ي الناسخ

(٦٢٧) أحمد بن مسمود بن مجد بن محمد الشهاب النابلسي ثم القاهري الناسخ المفنن .ولد في سنة ثلاثين وعمائمة أو التي قبلها ونشأ فحفظ القرآن.

(۱۲۸) احمد بن مسعود بن خليفة المكى المطيبير (۲) سمع في شعبان سنة ست عشرة بعدل على الاخوين على ومسعودا بنى هاشم بن على بن غزوان (۳٪ جزءاً فيه منتقى التقيين فهدمن الثقفيات وبقراء ته مات في آخريوم الخيس ثامن المحرم سنة خمس وستين بمكة ، أرخه ابن فهد ، وبرع في التذهيب والكتابة وفاق في تدقيقها بحيث كتب الاخلاص على أرزة مع مشاركة في عربية وغيرها من الفضائل ، وقدم القاهرة فنوه به الجان بن السابق ؛ وكتب لكل من ابن مزهر وابن حجى واختص به والانصادى وسافر معه لمكة فكانت منية مخدومه هناك ورجع هذا فأقام موقعاً بباب الاتابك ازبك فأنه كان ممن استقر في الموقعين قبل ذلك ولكن من ذا يجز، وتردد الى يسيراً وراجه بني في أشياء حين كتابته البخارى للانصارى و نعم الرجل عقلاً رفضلا وسكو نا، وقد رأيت له تقريضاً لمجموع البدرى أحسنه خطاً ولفظاً رتذهيباً ، بل من نظمه في معداوى:

معدارى بحر همت منه يبالغ في القطيعة والبعاد فلا يطمع فتى بالقرب منه وطيب الوصل الافي المعادى

(٦٢٩) احمد بن مسعود بن هاشم بن على بن مسعود بن غزوان (٣) بن حسين الشهاب أبو حامد الهاشمي المسكى ابن عم الشيخ أبى سعد مجد بن على بن هاشم الآتى .ولد بعد العصر من يوم الاربعاء سابع عشرى ربيع الأول سنة خمس رثمانمائة . ذكره ابن فهد ولم يزد .

(٦٣٠) أحمد بن مسعود المدنى نزيل مكة ويعرف بالخرية \_ بمعجمة مفتوحة ثم داء ساكنة وتحتانية - كان ساكناً خيراً يتكسب بقيسارية دار الامارة وله دار بجهة المدعى. مات في المحرم سنة ستين ودفن بالمعلاة .

(٦٣١) احمدبن مظفر بن أبى بكر المعمر الطولونى .مات في سنة تسع و خمسين قاله ابن عزم ( احمد) بن مظفر بن أبى بكر . في ابن مجد بن أبى بكر .

(۱۳۳۲) احمدو يدعى بديد بن مفتاح بن عبدالله السليمانى المدنى الموله . بمن سمع منى بالمدينة الرا ) «قد »غير موجودة بالاصل (۲) كذاهناو سيأتى «المطيبيز» (۳) بالاصل «عروان» .

(٦٣٣) أحمد بن مفتاح الشهاب المكى ويعرف بالقفيلي ـ نسبة لمكان شهير من أعمال حلى ـ بن يعقوب كان أبوه عند أمير مكة ثقبة بن رميثة الحسنى فنشأ هذا مع بنيه في خدمتهم ثم تقلل منها وأقبل على التجارة فاكتسب دنيا وتردد لليمن تاجراً وعرف عندالناس مع خيروأمانة ممات في العشر الاول من ذى الحجة قبل عرفة سنة تسع عشرة. قاله الفاسى في محكة .

(١٣٤) احمد بن مفرح الصباغ = ممن سمع مني بمكة .

(٦٣٥) احمد بن مفلح الكاذروني . مآت سنة احدى وثلاثين. قاله ابن عزم.

(احمد) بن مكنون. في ابن محمد بن مكنون.

الموضعين و قرأته بخطه نفسه باثبات محمد بن منصور وهو في معجم شيخنا في الموضعين و قرأته بخطه نفسه باثبات محمد الشهاب الاشموني ثم القاهري الحنفي النحوي ويعرف بالشهاب الاشموني . قال شيخنا في معجمه كان فاضلا في العربية مشاركا في الفنون و نظم في النحو منظومة على قافية اللام أذن فيها بعلوق دره في الفن وشرحها شرحام فيداً سمعت منه شيئاً منها وسألني في تقريظها فكتبت عليها شيئاً وكذا صنف كتاباً في فضل لااله الالله ، وكان يقرأ على شيخنا العراقي في كل سنة في رمضان فسمعت بقراءته و ومات في ثامن عشري شوال سنة تسع انتهي ، قال المقريزي في عقوده بعد أن نسبه : ابن محمد بن منصور بن عبد الله عن نحو ستين وانه صحب سنين وكان يقول الشعر الجيد وشارك في الفقه ومال الى اهل المناهر ثم انحرف عنهم وأكثر الوقيعة فيهم ، قلت ومما قرأه على العراقي في صحيح البخاري ومسلم وكتب الخط المنسوب .

في الشهادة وجلس ببابه ثم لازم ولده البدر . مات في صفر سنة سبع وتسعين وكان عديم الفنيلة عفا الله عنه .

( ٦٣٨ ) أحمد بن منصور الحكيم . مات بمكة في رجب سنة اثنتين وستين . ( ٦٣٩ ) أحمد بن مهدى الريس . مات بمكة في رجب سنة ثلاث وأربعين .

( ٦٤٠) أحمد بن موسى بن ابراهيم بن طرخان الشهاب بن الضياء القاهرى الحنبلى والد محمد وأحمد المذكورين ويعرف بابن الضياء. كان بعثقاضى مذهبه القاضى ناصر الدين نصر الله واتفق كما حكاه العز حقيد القاضى انه قبض له من معالميمه قدراً له وقع ثم جاءه وأبرز طرف كمه وهو مطروز وقال ان السارق قطعه وأخذ المبلغ. ومات في صفر سنة ثلاث. أرخه شيخنا. قال وهو والد

صاحبنا الشمس بن الضياء الشاهد بباب البحر ظاهر القاهرة .

(٦٤١) أحمد بن موسى بن ابراهيم الشهاب أبو العباس الحلني الاصل قاهرى الحننى أحد النواب ووالدعبد الرحيم وعبد الله الآتيين . ممن رصف بالعلم وعرض عليه جماعة ممن لقيناهم وسيأتى فيمن لم يسم جده .

(٦٤٢) أحمد بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الشهاب أبو الفتح القاهري الحسيني سكنا الشافعي المقرىء ويعرف بالمتبولي نسبة لشيخه البرهان الشهير . ولد ونشأ فحفظ القرآن واشتغل على السيد النسابة والعلم البلقيني والمناوي والعبادي وابراهيم الشرواني في الفقه ، وأخذ عن الاخر والبوتيجي وأبي الجود الفرائض والحماب وكذا أخذ في الحساب عن التتي الحصني بل لازمه في الفقه والتفسير والأصلين والمعانى والبيان والعربية وغيرها من العقلي والنقلي، وأخذ عن الكافياجي والعزعبد السلام البغدادي أشياء ، وتردد لابن الديري في التفسير والحديث وغيرهما وأخذ القراآت عن النور امام الأزهر والشمس بنعمران وعبد الغنى الهيثمي وجمع على ابن أسد للسبع ، وسمع الحديث على غير واحد كالسيد النسابة وابن الملقن والقمصي وابن المصرى والحجازي والنشاوي وهوممن سمع البخاري بكرله في الكاملية ، وأجاز له غير واحد كالبردان الباعوني والنظام من مفلح والشهاب بن زيد، وأذن له البلقيني والـكافياجي والعبادي والحصني في الافتاء والتدريسوابن أسدفي الاقراء بل قرضله البلقيني والكافياجي والعبادي والحصني بعض تصانيفه وكذاكتب له العز الحنبلي على بعضها ووقفت علىعدة منها والتمس مني تقريضاً فما تيسر، وصحب المتبولي فعرف به ، وخطب وقرأ على العامة وتصدر لقراءة الجوق وتكسب بذلك وكندا بالشهادة ، وحج وتنزل في سعيد السعدا وغيرها أومماصنفه الردعلى البقاعي في انكارقو ليادائم المعروف وعمل المدد الفائض في الذب عن الن الفارض وامتدح شيخه الحصني بقصدة وكذا قال:

من ادعى العلم ولم يوصف به فذاك قد عرض للنقص فالعلم معروف لأربابه يظهر بالنطق وبالفحص واستنابه الزين ذكريا في القضاء وباشر ذلك غير متحول عن طريقته وجمع حينئذ في آداب القضاء تصانيف وكثر تردده إلى واقباله على وغالب ما ثبته مما أعلمني به. (أحمد) بن موسى بن أحمد بن عبد الرحمن الجبراوي. هكذا رأيته في خطشيخنا ببعض الأماكن ، والصواب في جده محدوقد ترجمه كذلك في معجمه وغيره وسياتي. ببعض الأماكن ، والصواب في جده محدوقد ترجمه كذلك في معجمه وغيره وسياتي.

ابن الشيخ اسماعيل بن ابراهيم الآني أبوه وابنه اسماعيل ويعرف بالمشرع . ولد في سنة تسع وعشرين و ثما ثمانة و تفقه قليلا وقرأ على خاله ابراهيم بن علا بن أحمد العجيل الصحيحين وغيرها أخذه عن أبيه عن النفيس سليمان العلوى ؟ ثم صحب اسماعيل بن أبي بكر بن الشيخ اسماعيل بن ابراهيم الجبرتي ولبس منه الخرقة وقرأ عليه الرسالة والعوادف و نو ادر الاصول وغيرها وشيخه فصحبه خلق وانقطع اليه جماعة لسهولة العيش عنده والرفق بهم وكان ذا مكارم وأخلاق مرضية مالم يغضب مع رجوعه ولكنه كان مع مطالعته وفهمه لبعض كلات القوم يتهور ويتطور ويعطور ويدعى ماليس له . مات في أول ذي الحجة سنة تسع وسبعين وقيل سنة ثمان عن أدبع و خمسين ولم يتهيأ له كأبيه الحج رحمه الله .

(٦٤٤) أحمد بن موسى بن أحمد بن موسى بن مجد الذوالى الصريفيني اليمانى الربيدي الشافعي الآتي أبوه ويعرف بابن المكشكش (١). سمع مني بمكة مع أبيه أشياء وكتبت له ثبتاً أثنيت فيه عليهما كما بينته في موضع آخر .

(٦٤٥) أحمد بن موسى بن أيوب . مات فى سنة ثلاثين وثمانمائة . أرخه ابن عزم . (٦٤٥) أحمد بن موسى بن رجب الشهاب الدمشتى انفاخورى . طلب وقتا وسمع بقراءة شيخنا ابن خضر فى سنة سبع وثلاثين سنن الدارقطنى عن البدر حسين البوصيرى وكذا سمع بالشام فى التى قبلهاعلى ومات .

(٦٤٧) أحمد بن الشريف موسى بن عبد الرحمن بن عبد الناصر الشطنوفى القاهري الآتى أبوه. سمع على الحاوى مشيخة صالح الاسنوى وفضائل ليلة نصف معبان لأبى القسم بن عساكر ، وأخذ عنه بعض الطلبة .

(۱۶۸) أحمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله الشهاب المغربي الصنهاجي الاصل المنوفي ثم القاهري الشافعي قريب المزبن عبد السلام لم يجتمع معه في موسى الثاني ، ولد تقريبا في سنة ثمانين وسبعائة أو قبلها وكستب بخطه مولدي في عشري التسعين وسبعائة بمنوف ، وقرأبهاالقرآن وبعض المنهاج ثم نقله أبوه الى القاهرة فأ كمله بها وعرضه على الابناسي وابن الملقن والعراقي وغيرهم و تفقه بأولهم وأذن له في التدريس وكذابالبهاء أبي الفتح البلقيني والبيجوري والولى العراقي بل حضر عند البلقيني وابن الملقن وأخذ العربية ■ن الحب بن هشام والبرشنسي (٢) والشطنوفي والاصول عن الزين الفارسكوري والبرماوي وسمع على ابن أبي المجد والتنوخي والعراقي والهينمي ، وحج في سنة عشر ، و ناب في

<sup>(</sup>۱) سيأتي أنه «المكشكش» بدون «ابن» . (۲) في الأصل « والبرشيسي» .

القضاء عن البلقيني فمن بعده ولزم الكتابة في الاملاء عن شيخنا وأم بجامع أصلم وكان يسكن بالقرب منه ويجلس بحانوت الشهو دهناك وكان خيراً سا كنافاضلا سمع منه الفضلاء سمعت عليه ومات في سنة ثمان وخمسين .

(٦٤٩) أحمد بن موسى بن عبد الواحد . في ابن أبي حمو ورأيت من قال (أحمد) بن موسى بن يوسف بن أبي حمو في ابن أبي المسان . مات سنة تسع و ثلاثين في حر رمع الذي قبله . (٦٥٠) احمد بن موسى بن على المكي بن المياني نزيل اجياد من مكة مات بها في سنة سبع و ثلاثين . (٦٥١) احمد بن موسى بن محمد بن عبد الرحمن الشهاب الحبر اوى الخليلي . شيخ معمر سمع الميدومي وحدث بالقدس و الخليل وكان أحد خدام مسجده . روى لناعنه لنا عنه الأثبى حيث كان موافقاً لابن موسى في الاخذ عنه وكذا روى لناعنه التقي أبو بكر القلقشندي ، وذكره شيخنا في معجمه وقال أجاز لا بنتي رابعة . قلت و تأخر حتى أجاز في سنة سبع و ثلاثين .

(احمد) بن موسى بن جد بن على المنوفي ثم القاهري. مضى له ذكر في أخيه ابراهيم. (۲۵۲) احمد بن موسى بن نصير بالتكبير الشهاب المتبولي ثم القاهري المالكي. ولد بعد الحمسين وسبعائة وسمع من عهد بن الحجب عبدالله بن عهد بن عبد الحمادي منتقى المزى من جزء أبى حامد الحضرمي ومن البياني صحيح البخاري ومن البدر بن الجوخي وعبد الرحمن بن خير والتلبنتي في آخرين، وأجاز له محمد ابن ازبك وزغلش والزيتاوي وابن أميلة والصلاح وغيره، وتعانى الشروط وتقدم في الوثائق وكتب الخط الحسن وهو الذي كتب وقف الجامع المؤيدي بل ناب في الحكم ثم لما كبر وضعف أعرض عنه وحدث بالصحيح وغيره غير مرة وممن سمع منه شيخنا وابن موسى والكاوتاتي والعلاء القلقشندي والابي وأبو البركات بن عزوز التونسي والمحيوي الطوخي والبدر الدميري وآخرون وتغير قبل موته . مات في ثاني دبيع الأول سنة ثلاثين وقد جاز الثمانين وأرخها بعضهم في يوم الاربعاء رابع عشريه وقال عن خمس وثمانين سنة . ذكره شيخنا في معجمه باختصاد وبيض له في إنبائه ، وأما العيني فقال له يد طولي في صناعة السيرة بل كان يقال انه يأخذ الاجرة الكثيرة على الكتابة .

(٦٥٣) احمد بن موسى بنهرون الشهاب القاهرى المقرىء ويعرف بابن الزيات. ممن اشتغل وترقى فى رياسة قراء الجوق وتمول منها وسافر إلى حلب فى سنة آمد وسمع أعلى شيخنا والبرهان الحلبي وغيرها. مات فى يوم الاثنين خامس ربيع

الآخر سنة سبع وستين ودفن من الغد ، ولعله جاز السبعين أو قاربها . (احمد) بن موسى الشهاب بن الضياء الحنبلى . مضى فيمن جده ايراهيم بن طرخان . (ع٥٠) احمد بن موسى الشهاب الحلبى ثم القاهرى الحنفى . قدم القاهرة و نزل فى الصرغتمشية وشارك فى الفقه وفى الفضائل و ناب فى الحكم . مات فى دبيع الاول سنة احدى . ذكره شيخنا فى أنبائه وقد مضى فيمن جده ابراهيم باختصاد ورأيت خطه فى الشهادة على الفخر عثمان المنوفى بالاذن فى الاقراء للجال الزيتونى أرخها بشو السنة احدى و تسعين ، وقال المقريزى فى عقوده انه قدم القاهرة وأخذ الفقه بها عن السراج الهندى و ترقى حتى ناب فى القضاء وجلس ببعض الحوانيت ثم بالصالحية وكان مقتصداً فى زيه مشهوراً بالخير فاما جدد يلبغا السالمى الخطابة ثم بالاقر استقر به خطيباً وكان يربح فيها كثيراً و استمر على النيابة و الخطابة حتى مات . (احمد) بن موسى الادكاوى المالكي . فى ابن على بن موسى نسب هنا لجده . (احمد) بن موسى . فى ابن أبى حمو .

(٦٥٥) احمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن الشهاب المقدسي الباعوني الناصري ، وباعون بالقربمن عجاون من عمل صفد كان أبوه منها فانتقل إلى الناصرة من عمل صفد وأيضاً الشافعي نزيل دمشق والد ابراهيم و مجدويوسف المذكورين، ولدبالناصرة سنة احدى وخمسين وسبعائة تقريبا ونشأبها فحفظالقرآن والمنهاجين الفرعي والاصلى وألفية ابن مالك وغيرها وعرض محافيظه على التاج السبكي والشمس بن خطيب يبرودو الجمال بنقاضي الزبداني وابن قاضي شهبة وغيرهم وأخذ عنهم والعهاد الحسباني الفقه ، وعن أبي العباس العنابي تاميذ ا بى حيان النحو وأجاز له ، وسمع على زغلش وابن أميلة والشمس بن المحبأ صحاب الفخر بن البخارى في آخرين، وكتب الخط الحسن وأقام بصفد الى بعيد التسعين وسبمائة ، وجرت لهمع أهلها كائنة لكونه مدح منطاش وغض من برقوق الحرج منها خائفاً يترقب حتى قدم القاهرة ونزل سعيد السعداء وكان السالمي يعرفهمن صفد فنوه به عند الظاهر برقوق حتى أحضره عنده وقربه وعامله معاملة أهل الصلاح وزاد في اكرامه وولاه خطابة جامع بني أمية بدمشق ثم القضاء بهاوسار سيرة مرضية في سلوك الحق وعدم المحاباة مع الحرمة الوافرة ثم امتحن لكو نه امتنع من اقراض السلطان من مال الأيتام بالعزل والاهانة بالسجن ونحو وبعدالمبالغة في التنقيب عليه وعدم وجودهم كبير أمر يتعلقون به وان كان المرء لا يخلو من حاسد ثم أطلق ولزم داره ثم استقر في سنة اثنتين وثمانمائة في خطابة بيت المقدس وتوجه فباشرها مدة ثم أضاف اليه الناصر فرج معها قضاء دمشق وذلك في صفر سنة اثنتي عشرة فباشر ذلك مباشرة حسنة بعفة و نزاهة ومداراة وحرمة ثم عزل فتوجه الى بيت المقدس على خطابته ثم عاد الى دمشق ولما استقر الامر المستعين بعد الناصر ولاه قضاء الديار المصرية لكونه ممن قام فى خلعه وأثبت المحضر المكتتب فى حقه ثم صرف عن قرب قبل ان يباشر لا بنفسه ولا بنائبه المخضر المكتتب فى حقه ثم صرف عن قرب قبل ان يباشر لا بنفسه ولا بنائبه ولذا أعرض شيخنا عن ذكره فى رفع الاصر وأثبته فى ذيله وقد حدث روى الناعنه ولده وشيخنا وجماعة ، وكان اماماً بارعاً ديناً فاضلا آمراً بالمعروف وناهيا

عن المنكر شكلا حسنا منور الشيبة طوالا ذا نظم ونثر فائقين ومن نظمه : سلم الى الله ماقضاه لابد أن ينفذ القضاء

سيجعل الله بعد حسر يسراً به يذهب العناء يدبر الامر منه جماً ويفعل الله مايشاء ومنه: ولما رأت شيب رأسي بكت وقالت عسى غير هذا عسى

ولما رأت شيب رأسي بكت وقالت عسى غير هذا عسى فقلت البياض لباس الملوك فأن السواد لباس الاسى

فقالت صدقت ولكنه قليل النفاق بسوق النسا ،وله قصيدة في العقيدة أولها :

اثبت صفات العلى وانف الشبيه فقد أخطا الذين على ما قدبدا جمدوا وضل قوم على التأويل قد عكفوا فعطلوا وطريق الحق مقتصد ألله حى سميع مبصر وله علم محيط مريد قادر صمد له كلام قديم قائم أبدا بذاته وهو فرد واحد أحد

مات في ثالث أو رابع المحرم سنة ست عشرة بدمشق ودفن بتربة بزاوية الشيخ أبي بكر بن داود . قال المقريزي وسميت القرية باعو نة من أجل أنه كان موضعها دير للنصاري اسم راهبه باعو نة فلما أذيل الدير وعملت القرية مكانه عرفت به . قال وكان أبوه حائمكا بها ثم اتجر في البزوركض به في البلاد وولد له أحمد واسماعيل فأما اسماعيل فصحب الفقراء ونظر في التصوف وسكن مضد وناب في قضاء الناصرة عن قاضي صفد وبه تخرج أخوه هذا وأقرأه في المنهاج ؛ إلى أن قال وكان يعني صاحب الترجمة رجلا طوالا مهاباً عليه خفر وله منطق فصيح وعبارة عذبة وقدرة على سرعة النظم وارتجال الخطب مع جميل المحاضرة وحسن المذاكرة وكثرة الفوائد وسرعة البكاء والعفة الزائدة لكنه مكان شديد الاعجاب بنفسه . وذكره شيخنا في معجمه وقال إنه اشتغل في الأدب

وتفقه قليلاوسمع الحديث ، وكان شاعراً مجيداً وكاتباً مطيقاً وخطيباً مصقعاً قال واتفق أنه خرج ليخطب فلم ير السلطان الناصر حضر فاستمر جالساً على المنبر قدر ثلث ساعة حتى جاء فقام حيائذ وأشار إلى المؤذنين بالأذان فعاب عليه جماعة ذلك ، قال وكان كثير المنامات جداً حتى كان يتهم في الكثير منها ، وكان يتعانى الوعظ ويكثر البكاء ولسكنه كأن لايستحضر من الفقه إلا قليلا ، وقال اجتمعت مه بييت المقدس وسمعت عليه الثالث من فو ائد ابن الاخشيد وسمعت من نظمه وفوائده ، وقال في أنبائه إنه نظم كتمابًا في التفسير ، وكان ذكيًا فطنًا قال وكان عريض الدعوى كشير المنامات التي يشهد سامعها بأنها باطلة ، قال وكان سريع الدمعة جدا مقتدراً على ذلك حتى حكى لى من شاهده يبكى بعين واحدة قال وكان عفيفاً نزهالا يحابى ولايداهن ولايماب الابالاعجاب والتزيد في الكلام والمنامات ، وقال التقى بن قاضى شهبة إنه كان يكاتب السلطان فيما يريد فيرفع الجواب بما يختاد وانضبطت الأوقاف فأيامه وحصل للفقهاء مالاكانوا لايصلون اليه قبله وانتزع مشيخة الشيو خمن ابن أبي الطيب كاتب السرقال ووقعت له أمور تغير خاطر برقو قعلمه منها وكان طلب منه افتراضاً من مال الايتام فامتنع فعزله وعقدت له بعدعز له مجالس والفقوا عليه قضايا فلم يسمع عليهمع كثرة من تعصب عليه انهارتشي في حكم ولا أخذمن قضاة البر شيئًا ، قال وكان خطيبًا بليغًا له اليدالطولي في النظم والنثر والقيام التام في الحق ، وكتب مخطه كثيراً وجمع أشياء ، وممن ترجمه ابن خطيب الناصرية والمقريزى في عقوده وأنشد عن الجلال بن خطيب داريا فيملا ولي قضاء دمشق :

قضاء دمشق بادل لسه خلتك لا براعوني رميت بكل مصقعة وبعد الكل باعوني (احمد) بن ناصر الدين . في ابن مجد بن يوسف بن سلامة .

(٦٥٦) احمد بن نصر الله بن احمد بن عهد بن عمر بن احمد الحب والشهاب كاللكرماني - أبو الفضل أو أبويحي أو أبويو سف كالشيخنا بن الجلال أبي الفتح بن الشهاب أبي العباس بن السراج أبي حفص التسترى الاصل البغدادي المولد والدار نزيل القاهرة الحنبلي سبط السراج أبي حفص عمر بن على بن موسى بن خليل البغدادي البزاز امام جامع الخليفة بها والمعيد بالمستنصرية و أحد المصنفين في الحديث والققه والرقائق حسبا ذكره ابن رجب في طبقات الحنابلة الآتي كل من أخويه عبدالله وفضل ووالدهم وغيرهم من ولدي صاحب الترجمة الموفق عهد ويوسف و بني أخويه ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر رجب سنة خمس ويعرف بالحب بن نصر الله البغدادي ولدفي ضحى يوم السبت سابع عشر و بني الشوء )

وستين وسبعائة ببغداد ونشأ بهاعلى الخير والاستغال بالعلوم على اختلاف فنو نه وكانت لهم هناك روة وكلة وكان والده شيخ المستنصرية فقر أ على جماعة وأظن شيخ الحنابلة ببغداد في وقته ومدرس مستنصريتها الشمس عد بن القاضى نجم الدين النهر مارى المتوفى في حدود السبعين وسبعائة والشرف بن يشبكا أحد أعيان الحنابلة ببغداد والمتوفى في حدود الثمانين عمن أخذ عنهما الفقه فالله اعلم ، وعمن قرأ عليه أحد شيوخ أبيه الشمس الكرماني الشارح وأجاز له في سنة اثنتين و تمانين وسبعائة ، ووصفه بالولد الاعز الأعلم الأفضل صاحب الاستعدادات والطبع السليم والفهم في شرائف العلوم وصوالح الاعمال في ظل والده الشريف الشيخ العلامة قدوة الأممة جامع فنون الفضائل الفاخرة و جموع علوم الدنيا والآخرة بقية السلف في شرائف العلوم وصوالح الاعمال في ظل والده الشريف الشيخ العلامة قدوة الائمة جامع فنون الفضائل الفاخرة و جموع علوم الدنيا والآخرة بقية السلف في شرائف العلامة والدين زاده الله جلالة في معارج الحالات و نصرة على استظهار المسلمين جلال الملة والدين زاده الله في عنفو ان شبابه وريعان عمره على طريقة الشيوخ الكرام وطبقة الائمة الاعلام والسيل في الخبر مثل الاسد والمرجو من فضل الله وكرمه ان يجعله من العلماء الصالحين والفضلاء الكاملين

إن الهلال إذا رأيت غوه أيقنت أن سيصير بدراً كاملا فاستخرت الله تعالى واخترت له أن يروى عنى جميع ماصح عنه منى منالتفاسير والاحاديث والأصول والفروع والادبيات وغير ذلك خصوصا الصحاح الحسة التي هي أصول الاسلام و دفاتر الشريعة وشرحي صحيح البخارى المسمى بالكواكب الدرارى و ناهيك بهذا جلالة مع صغر سن المجاز اذذاك ، وأخذ أيضا على المجد الشيرازى صاحب القاموس حيث قدم عليهم هناك في حدود نيف و ثمانين وسمع ببلده على المحدث أبى الحسن على بن أحمد بن اسماعيل الفوى قدم عليهم أيضا في سنة سيع وسبعين أوقريها صحيح مسلم ، وقرأ في سنة اثنتين و ثمانين فنا بعدها على النجم أبى بكر عبدالله بن على بن قاسم السنجارى جامع المسانيد لابن الجوزى والموطأ وسنن أبى داودوعلى الشرف حسين بن سالار بن محمود الغزنوى المشرق شيخ دار الحديث المستنصرية بعض المصابيح وأجيز في بغداد بالافتاء والتدريس سنة ثلاث و ثمانين وولى بها اعادة المستنصرية وارتحل فسمع بحلب في سنة ست سنة ثلاث و ثمانين وولى بها اعادة المستنصرية وارتحل فسمع بحلب في سنة ست بعليات عنى الشهاب بن المرحل والشرف أبى بكر الحراني وأخذ الفقه أيضاً ببعلبك عن الشمس بن اليونانية وبدمشق عن الزين بن دجب الحافظ ولازمه ببعلبك عن الشمس بن اليونانية وبدمشق عن الزين بن دجب الحافظ ولازمه ببعلبك عن الشمس بن اليونانية وبدمشق عن الزين بن دجب الحافظ ولازمه

وسمع عليه الحديث وكذا سمع بها على الحافظ أبي بكر بن المحبوالجال يوسف ابن أحمد بن العز ، واستدعى في هذه السنة لأخيه النور عبد الرحمن الآتي جماعة من شيوخ الشام ، وقدم القاهرة في سنة سبع وثمانين بعد زيارته بيت المقدس فسمع بها العز أبا اليمن بن الكويك وولده الشرف أبا الطاهر والنجم ابن رذين والتتي بن حاتم والمطرز وانتنوخي والسويداوي والمجد اسماعيـــل الحنني وابن الشيخة والبلقيني وابن الملقن والشهاب الجوهري والشمس الفرسيسي والجمال عبد الله الحنب لي والتقي الدجوي والشهاب الطريني ، في آخرين زعم بعضهم منهم جويرية الهكارية والكثيرمن ذلك بقراءته وسافر منهاالي الاسكندرية فقرأ على البهاء الدماميني والى الحج ثم عاد فقطنها ، ولازم حينئذفي الفقه الصلاح محمد بن الاعمى الحنبلي وكذا لازم البلقيني وابن الملقن وكان مما قرأه على ثانيهما من تصانيفه التلويح في رجال الجامع الصحيح وما ألحق به من زوا تدمسلم وذلك بعد أن كتب بخطه منه نسخة ووصفه مؤلفه بظاهره بالشيخ الامام العالم الأوحد القدوة جمال المحدثين صدر المدرسين علم المفيدين وكناه بأبي العباس ، وقراءته بأنها قراءة بحث ونظر وتأمل وتدقيق وتفهم وتحقيق فأفاد وأربى على الحلبة بل زاد وصار في هذا الفن قدوة يرجع اليه واماماً كحط الرواحل لديه مع استحضاره للفروع والأصول والمعقول والمنقول وصدق اللهجة والوقوف مع الحجة وسرعة قراءة الحديث وتجويده وعذوبة لفظه وتحريره وقال فاستحق بذلك أخذ هذه العلوم عنه والرجوع فيها اليه والتقدم على أقرانه والاعتماد عليه، قال وأذنت له سدده الله واياى في رواية هذا التأليف المبارك وإقرائه ورواية شرحي اصحيح البخاري وقد قرأ جملامنه على ورواية جميع مؤ لفاتي ومروياتي وأرخ ذلك بجمادي الآخرة سنة تسعين ، والعجيب من عدم ملازمته الزين العراقي وهو المشار اليه إذ ذاك في علم الحديث بل لاأعلم انه أخذ عنه بالكلية أصلا وانأدرجه بعضهم في شيوخه مع اعتنائه بالحديث وكونه غير مستغن عن ألفيته وشرحها ولذاكان يراسل شيخناً حين اقرأته لهما بما يشكل عليه من ذلك وربما استشكل فيوضح له الأمر معقول شيخنا انه لم يمعن في الطلب أي في الحديث قال وليكن له عمل كبير في العلوم. قلت : وخصوصاً في شرح مسلم ولما استقر بالقاهرة استدعى بوالده فقدم عليه في سنة تسعين وامتدح الظاهر برقوق بقصيدة وعمل له أيضاً رسالة في مدح مدرسته فقرره في تدريس الحديث بها في محرم السنة بعدها بعد وفادّمو لانا زاده ثم في تدريس الفقه بها في سنة خمس وتسعين بعد موت الصلاح بن الاعمي وصار

هو ووالده يتناوبان فيهما ثم استقل بهما بعد موت والده في سنة اثنتي عشرة ، ونوزع في كل منهما وساعده جماعة حتى استمر فيهما بل بلغني أن قارىء الهداية انتزع تدريس الحديث منه بعد مزيدالتعصب على صاحب انترجمة وكذا ولى المحب تدريس الحنابلة بالمؤيدية بعد شغوره عن العز القدسي وبالمنصورية أظنه عن الملاء ابن اللحام وبالشيخونية بعد العلاء بن المغلى ، وناب في الحكم مدة عن المجد سالم ثم عن ابن المغلى ثم استقل به بعده في صفر سنة ثمان وعشرين و تصدى لنشر المذهب قراءة وإقراء وإفتاء ولميلبث أن صرف بعدسنة وثلث بالعز القدسي فلزم منزله على عادته في الاشتغال والاشغال إلى أن أعيد بعد سنة وثلثي سنة في صفر سنة احدى وثلاثين مصرف المشار اليه وعرف الناس الفرق بينهما واستمر بعد المحب حتى مات فمجموع ولايته في المرتين أدبع عشرة سنة ونصف سنة ونحو عشرين يوماً ، وممن انتفع به في المذهب العز الكناني والبدر البغدادي والنور المتبولي والجالين حشام وقرأعليه ولده مسند امامه بكاله وكذاحدث بالصحيحين وغيرها وقرأ عليه التقي القلقشندي وغيرهالنساء ، قال شيخناوهي أعلى ماعنده ، ولما سافر السلطان الاشرف الى آمدكان ممن سافر معه في جملة القضاة على العادة فسمع من لفظه أحد رفقته شيخنا المسلسل عن العز أبي اليمن بن الكويك وعليه بقرآءة غيره حديث عرفة في البدن من السنن لأبي داود ، كل ذلك بظاهر بيسان وكتب عنه من نظمه في هذه السفرة أيضا:

شوقى اليكم لا يحد وأنتم في القلب لكن للعيان لطائف فالجسم عنكم كل يوم في نوى والقلب حول ربا حماكم طائف قال وسمعته يقول سمعت سودون النائب يقول: انترك ان أحبوك أكاوك وإن أبغضوك قتلوك وأورده في القسم الأخير من معجمه وقال إنه اجتمع به كثيراً واستفاد منه ترجمة أبيه وغيرها ، هذا مع مزيد اجلاله أيضاً لشيخنا حتى إلى قرأت بخطه وقد رفع اليه سؤال ليكتب عليه بعد أن أجاب شيخنا مانصه ما أجاب به سيدنا ومولانا قاضى القضاة أسبغ الله ظلاله هو العمدة ولا مزيد لأحد عليه فانه إمام الناس في ذاك :

إذا قالت حذام فصدقوها فان القول ماقالت حذام فالله تعالى عتم بحياته الأنام ويبقيه على توالى الليالى والايام ، وامتدحه بأبيات كتبها بخطه فى سنة سبع وثلاثين فى آخر نسخة شيخنا من تصنيفه تخريج الرافعى بعد مقابلة نسخته بنفسه عليها فقال:

مخرج ذا المجموع يوم لقائه جزى اللهُ أربُ المرش خير جزائه لقد عاز قصبات السباق بأسرها وفاز لمرقى (١) لاانتها لارتقائه وذكر جميل شامخ في ثنائه يدرم له عز به وجلالة ولاانقك محروس العلى في اعتلائه فلا زال مقروناً بكل سعادة توقع بالاحكام طول بقائه ولا برحت أقلامه في سعادة وخرقت العادات في طول عمره يزيد على الاعمار عند وفائه وكان إمامًا فقيهًا مفتيًا نظارًا علامة متقدمًا في فنون خصوصًا مذهبه فقل انفرد به وصارعالم أهله بلا مدافعة ، كل ذلك مع الذهن المستقيم والطبع السليم وكثرة التواضع والخلق الرضي والابهة والوقار والفقد لاحدي كريمتيه والتودد والقرب من كل وسلوك طريق السلف والمداومة على الاوراد والعبادة والتهجد والصيام وكثرة البكاء والخوف من الله تعالى والحرص على شهود الجماعات والاتباع للسنة واحياء ليلة من كل شهر في جماعة بتلاوة القرآن واهدائه ذلك في صحيفة إمامه وغيره مع انشاد قصيدة يبتكرها في تلك الليلة غالباً وعظم الرغبة في العلم والمذاكرة والمحبَّة في الفائدة حتى إنه اعتنى بضبط مايقع في مجالس الحسديث ونحوها بالقلعة من المباحث وشبهها أيام قضائه على مأبلغني وفتاويه مسددة وحواشيه في العلوم وسائر تعاليقه مفيدة ؛ وقد رأيت له حراش على تنقیح الزرکشی و کـذاعلی فروع ابن مفلح جردکلا<sup>(۲)</sup> منهما و کـذا علی الوجیز والمحرر وشرحه والرعاية وأشياء وعطل ولده على الناس عموم الانتفاع بها وكان أبوه شرع في تجريد مايتعلق بالعضد من النقود والردود للكرماني ثم لم يكمله فأ كمله صاحب الترجمة . وذكره التتي بن الشمس الكرماني في ضمن ترجمة والده نصر الذ، فقال وكان والده يعني صاحب الترجمة عنده فضيلة أيضاً خطر في خاطره في وقت شرح صحيح مسلم وصاريجمع ويكتب قال وكان والده أعور اليمني وهو أعور اليسرى ثم كف والده وقارب هو أيضاً ذلك، وذكره العلاء بن خطيب الناصرية فقال وهو صاحبي اجتمعت به مراراً بالقاهرة وحلب وتكلمت معه وهو رجل فاضل عالم دين فقيهجيد ويكتب على الفتاوي كتابة حسنة مليحةوأخلاقه حسنة وانفرد برياسة مذهب أحمد بالقاهرة ، وقال ابن (٢) قاضي شهبة سألت عنه الشهاب بن المحمرة فقالله فضل في الفقه والحديث وغيرها ثم اجتمعت به بدمشق فرأيته من أهل العلم الكباريتكام بعقل وتؤدة مع حسن الشكالة ولكنه مصاب باحدى عينيه (١) في الاصل «لمرتقي» . (٢) في الاصل «كل» . (٣) « ابن » غير مو جودة في الاصل

ولم ير في زماننا أحسن من عبارته على الفتوى ، وقال التتي المقريزي انه لم يخلف في الحنابلة بعده مثله . قال ولا أعلم فيه مايعاب ، وذكر نحو ذلك في عقو دهوانه لم يزل منذ قدم الديار المصرية مصاحبا له فيما علمه إلاصو اماقو اما صاحب حظ من قيام وأورادوأذكار واتباع للسنة ومحبة لها ولأهلها ، وصدرتر جمتـــه انهكان أول حنبلي ولى القضاء حين عمل الظاهر بيبرس البندقداري القضاة أربعة الشمس على بن ابراهيم بن عبد الواحد المقدسي بلكانأول من درس المذهب الحنبلي بالمدارس الصالحية وأما قبله فكان في تقليد الشرف أبي المكارم محمد بن عبدالله ابن عين الدولة بن أبي المجد بن عين الدولة الشافعي لقضاة مصر من الكامـــل انه لايستنيب لكثرة نسكه ومتابعته للسنة الاانه ولى القضاءفالله يرضىعنه أخصامه وأشار رحمه الله في كلامــه الى ماقال شيخنا حيث نقل عن العز الكناني تو افق صاحب الترجمة مع عمه يعني الآتي بعده في اسم اسم أبيه وجده ومذهبه ومنصبه ومسكنه بالصالحية . قال وفارقه في اللقب وأصل البلد والنسبة الى الجد الاعلى وطول المدة وسعة العلم والتبسط في بيع الاوقاف ونحو ذلك انتهى .وقد عرضت عليه بعض محفوظاتي وكذا عرض عليه من قبلي الوالد والعم وحمهماالله واتفق فى ذلك أمر غريب وهو أنه كتب عرضكل منهمافىورقة كاملةوعرضى بهامش كتابة غيره ولم يصرح في خطه بالاجازة للا ولين معطول كتابته وكتبها ئى مع اختصاره ولم يزل على جلالته ورياسته حتى مات بعلة القو لنج ، وكان يعتريه أحياناً ويرتفع لكنه في هذه العلة استمر أكثر من شهرين ثم قضي بعد أن صلى الصبح بالايماء يوم الاربعاء منتصف جمادي الاولى سنة اربع واربعين بالمدرسة المنصورية من القاهرة عن ثلاث وسبعين عاما الا دون شهرين وصلى عليه في يومه خارج باب الناصر تقدم الناس شيخنا ودفن بتربة السلامي وتعرف الآن بتربة البغاددة بالقرب من تربة الجال الاسنائي ولم يغب له ذهن رحمه الله ، واستقر بعده في القضاء البدر البغدادي وفي المؤيدية العز الكناني وفي بقيتها ابنه يوسف، ووقعت لشيخنا اتفاقية غريبة فانه قالكنت أنظر في ليلة الاحدثاني عشر جمادي الاولى في دمية أنقصر للباخرزي فررت في ترجمة المظفر بن على إن له هذه الابيات الملتزم فيها النون ثم الموحدة قبل اللام يرثى بها وهي:

بلانی الزمان ولا ذنب لی بی ان بلواه للا نبل و أعظم ماساءنی صرفه وفاة أبی یوسف الحنبلی سراج العلوم ولکن خبا و توب الجال ولکن بلی

قال فتعجبت من ذلك ووقع فى نفسى انه يموت بعد ثلاثة أيام عدد الابيات فكان كذلك، ونحوه قول القاضى عز الدين الكنانى لما مرض العلاء بن المغلى مرض الموتسألتنى والدتى عنه وأنا أتصفح كتابا وكنت أحب موته ليتولى صاحب الترجمة فوقع بصرى على قول الشاعر:

رب قوم بكيت منهم فلما أن تولوا بكيت أيضاً عليهم فلم يلبث العلاء أن مات وولى صاحب انترجمة وكان ما نطق به الشعو .

( ٦٥٧) أحمد بن نصر الله بن احمد بن عجد بن أبي الفتح بن هاشم بن اسماعيل ابن ابراهيم بن نصرالله بن أحمد الموفق بن ناصر الدين الكناني العسقلاني الاصل القاهري الحنبلي سبط الموفق عبد الله بن مجد القاضي أمه زينب وأخو ابراهيم والد أحمد الماضيين وربما نسب لجده فقيل أحمد بن نصر الله بن أبي الفتح. ولد في المحرم سنة تسم وستين وسبعائة السنة التي مات فيها جده ، واشتغل ومهر وولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية بعد أخيه ابراهيم ولم يلبث أن صرف بعسد سبعة أشهر أو دونها بالنور الحسكري من جمادي الثانية سنة اثنتين وثمانمائة ثم أعيد في آخرها فلم يلبث أن دهمت الناس الكائنة العظمى بالبلاد الشامية باللنكية عرج مع العسكر المصرى ثم رجع بعد الهزيمة فلم يلبث أن مات في يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة ثلاث ودفن من الغد. قال العيني وكان رجلا حلياذا تواضعومسكنة ولكنه كانقليل العلم ؛ وقال ابن أخيه : كان حسن الشكل كشير العلم قوى الادراك حسن المحاضرة نزها له تعاليق في الفقه والنحو وغيرهما تدل على حسن تصرفه بالعلم ، وقال المقريزي كان مشكوراً ، وأرخه في ثاني عشر رمضان، وفي عقوده في حادي عشره وأنه كان خيراً متواضعاً حييا محببا الي الناس من بيت دين وعلم وعفاف ، ولم يذكره شيخنا في أنبائه ، بعلم وترجمه في رفع الاصر اعتماداً على ابن أخيه، وقد مضى له ذكر في الذي قبله .

(٦٥٨) أحمد بن نعمة الله بن عبد السكريم بن عهد بن يحيى بن أبى المجد ابن أبى البقاء بن مكرم الفاضل نور الدين أبو البقاء بن كال الدين بن نورالدين الفالى السيرافى الشافعي سبط العز ابراهيم بن مكرم الماضى ولد في سنة ست وخمسين وثماغائة واشتغل على أبيه في النحو والصرف والمعانى والبيان والفقه ثم على جده لأمه ومما قرأه عليه شرح القطب على الشمسية مع حاشية السيد وسمع أكثر شرح التلخيص في المعانى والبيان معشىء من الكشاف وبعض الحاوى الصغير وسائر شرح المنهاج الاصلى للعمرى ودخل شيراز فأخذ أصول الدين

والنظر والفقه عن الجـ الله عد بن أسعد الصديقي الدواني والمعين جنيد العمرى الشيرازيين، وقدم مكة في موسم سنة ست وثمانين فأقام بها مع خاله العلاء محمد الى أثناء ربيع الاول من التي بعدها و توجهاللمدينة ثم رجعا في قافلتنا أواخر شعبان واستمرا بمكة بقية المنة ثم عادا مصحوبين بالسلامة وقد لازمني في الحرمين درا ية ورواية في تصانيني وغيرها وحمل عني جميع الهداية الجزرية بحثا وغالب ألفية العراقي وسمع بعض شرحي ومن لفظي جميع القول البديع وقرأ على أشياء وكتب لى تراجم جماعة من أقاربه وكتبت له إجازة حافلة كتبت ملخصها في التاريخ الكبير ونعم الرجل فضلا ومحاسن .

(١٥٩) أحمد بن نوروز شهاب الدين الخضرى الظاهرى برقوق لكون أبيه كا سيأتى من مماليكه. ولدفى سنة اثنتين وثماغائة أو التى قبلها تقريبا ونشأ يتيا ثم اتصل بالظاهر جقمق فاستقر به حين كان أميراخور شاد الشربخاناة فلما تملك عمله أمير عشرين بالشام وعداد الاغنام ثم ضم اليهما امرة عشرة بالقاهرة ، وأثرى وسافر الى الشام غير مرة وتزوج زينب ابنة الجلال البلقيني وكانت تتهالك في الترامى عليه وتعرض عن ابن عمها مع مزيد ميله اليها ونقصه من الا خر الى أن أعرض عنها البتة وآل أمره الى أن ولى إمرة الركب الأول وأخذ في أسباب ذلك فات في يوم الأحدر ابع عشر شعبان سنة اثنتين و خمسين وكان أشقر معتمدل القد يلثغ بالسين ولا يذكر بخير ولا دين .

(٦٦٠) احمد بن ناصر الدين بن سليمان الهوى . بمن سمع منى بالقاهرة . (٦٦١) احمد بن نوكارالشهابى الناصرى الآتى أبوه. ولد فى سنة ثلاث وثلاثين وتماعاتة ونشأ فقرأ القرآن والقدورى والمنار وألفية النحو والشاطبية عند فارس الآتى وعرض على شيخناوالعيني وغيرها بل عرض على الظاهر جقمق وأنعم على فقيهه عائة دينار وزاد جامكيته وأخيه ، وحج فى سنة اثنتين و خمسين وجاور قبلها وسافر مع أبيه وزاربيت المقدس واشتغل بالتجويد وغيره وكذا اختص بأخرة بالجلال السيوطى وأخذ عنه فى فنون وبذكر بصلاح وورع و تحر وعقل وانعزال زتودد وبلغنى أن الاشرف قايتباى جعل نظر جامعه بالكيس له .

(۲۹۲) أحمد من هرون الشهاب الشرواني الشافعي. قدم القاهرة قريبا من سنة سبعين وحضر بعض الدروس وأخذ عني يسيراً وظهرت براعته في فنو ن مع دين وخير وانجماع وممن أذن له في التدريس و الافتاء الفخر عمان المقسى وسافر إلى القدس فات قريباً بعد أن وقف كتبه وجيء ما لجامع الازهر ثم أخذه المذكور و نعم كان رحمه الله.

(٦٦٣) احمد بن هاشم بن قاسم بن خليفة القرشى الهاشمى، مات فى رجبسنة. اثنتين وستين خارج مكة ، وحمل ودفن بمعلاتها .

(٦٦٤) احمد بن هاشم الكراني . مات بمكة في مستهل ذي الحجة سنة ستوستين.

(٦٦٥) احمد بن هانىءالشهاب الموقع.

(٦٦٦) احمد بن هلال الشهاب الحسباني ثم الحلبي الصوفي ويعرف بأبن هلال قالشيخنافي أنبأنه اشتغل قليلا على القاضي شمس الدين بن الخراط وغيره وكان مفرط الذكاءوأخذ التصوفعن الشمس البلالي(١) ثم توغل في مذهب أهل الوحدةو دعا اليه وصاركثير الشطح وجرت له وقائع وكان أتباعه يبالنون في اطرأته ويقولون هو نقطة الدائرة الى غير ذلك من مقالاتهم المستبشعة ، وذكره في لسان الميزان ققال احدز نادقة الوقت. ولد بعد السبعين ونشأ بدمشق وقدم حلب على رأس القرن فقرأ على القاضي شرف الدين الانصاري في مختصر ابن الحاجب الاصلى ودرس في المنتقي لابن تيمية وقرأ في أصول الدين فلماكانت كائنة الططر وقع في اسر اللنكية وشج رأسه ثم خلص منهم بعد مدة وبرح الى القاهرة فأقام بهاوأخذ عن بعض شيوخها وصحب البلالي مدة ثم رجع الى حلب فصحب الاطعاني ثم انقطع فتردد إليه الناس وعقد الناموس وصار يدعى دعاوى عريضة منها آنه مجتهد مطلق ويطلق لسانه في أكابر الأعة وانه مطلع على الكائنات ولا يعتني بعبادة ولا مواظبة على الجماعات ويدعى انه يأخذ من الحضرة وأنه نقطة الدأرة ونقلعنه أتباعه كفريات صريحة وسمع شخصاً ينشذ قصيدة نبوية فقال هذه في وقال لأتباعه أن قصرتم بي عن درجة النبوة نقصتم منزلتي وزعم أنه يجتسع بالأنبياء كلهم في اليقظة وان الملائكة تخاطبه في اليقظة وانه عرج به الى السموات وان موسي أعطى مقام التكليم ومحداً مقام التكميل وهو أعطى المقامين معا إلى غير ذلك مما ذاع واشتهر وكثر أتباعه وعظمتهم الخطب واشتدت الفتنة يه وقام عليه جماعة وتعصب له بعض الأكابر إلى ان مأت في تاسع عشر شوال سنة ثلاث وعشرين . نقلت توجمته من خط البرهان المحدث بحلب . قلت : وما تقدم عن أنبائه ذكره في سنة أربع وعشرين والأول أشبه ، وسمعت المحب بن الشحنة يحكى انه أخذ عنه وانه آيف في عقله ، وايس هذا ببعيدعن من تصدرمنه الخرافات، وذكره ابن أبي عذيبة فقال: الشيخ الامام الصالح الزاهد الورع العارف المحقق شهاب الدين سئل الشيخ عمر بن حاتم العجلوني عن أمثل من رأت عيناه (١) في الاصل «البالي» ولعله تحريف على مافي شذرات الذهب وماسيأتي.

فى الدنيا فى العلم والعمل فقال من الأموات ابن هلال ومن الاحياءابن, سلان سمع كشيراً وعمر . مات سنة احدى وعشرين .

الأشرف اساعيل بن العباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الأشرف اساعيل بن العباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول شهاب الدين الغسانى شقيق اساعيل والد يحيى الآتى ويعرف بابن سلطان المين عمن فر بعد كحله من شقيقه الى مكة سنة سبع وأربعين وسافر منها للقاهرة واستولى على المنصورية عكة وسكنها . مات في ليلة السبت ثامن عشرى جمادى الأولى سنة احدى وستين . ارخه ابن فهد (أحمد) بن يحيى بن أحمد ملك . فيمن لم يسم جده . (أحمد) بن يحيى بن شاكر بن عبد الغنى أبو البركات بن الجيعان . يأتى في الكنى . ولد سنة سبع واربعين وسبعها قه وذكر انه سمع بمكة على العفيف اليافعي في سنة ولد سنة سبع واربعين وسبعها قه وذكر انه سمع بمكة على العفيف اليافعي في سنة خمس و خمسين و تلقن الذكر ولبس الخرقة الصوفية من يوسف العجمي وأسندها عن النجم الاصفها في عن فور الدين عبد الصمد عن الشهاب السهروردي و تعانى عن النجم الاصفها في عن فور الدين عبد الصمد عن الشهاب السهروردي و تعانى عن النجم عن في الأخير حماة و تردد الى طرابلس وغيرها وزار القدس سنة سمع و عشرين . قاله شيخنا في انبائه . قال وقال العلاء يعنى ابن خطيب الناصرية : كان صالحا خيراً ناسكا مسلكا يستحضر اشياء حسنة عن الصوفية الناصرية : كان صالحا خيراً ناسكا مسلكا يستحضر اشياء حسنة عن الصوفية الصوفية المناصرية وساق له عن أبي حيان قصيدة اولها :

لاخير في لذة من دونها حذر ولاصفا عيشة في ضمنها كدر فالرفع من بعده نصب وفاعله عما فليل بحرف الجرينكسر وهي نحو عشرين بيتا لاتشبه نظم أبي حيان ولا نفسه ولايتصور لمن ولدسنة سبع واربعين السماع من أبي حيان المتوفى قبل ذلك بمدة ولقد عجبت من خفاء ذلك على العلاء بم محسبت ان يكون بين الروافي وابي حيان واسطة انتهى. وقرأت بخط شيخنا في موضع آخر وقد زمم انه انشدها له الجمال بن هشام قال انشدنا ابو حيان قال ولا يعرف ان ابن هشام اخذ عن ابي حيان بل كان يجتنبه ، قال وكان الرواقي يقيم بحاة ويأتي طرابلس ثم بلغني انه توجه إلى القدس وأقام به ومات مابين نمسان و تسع و عشرين .

( ٦٦٩) احمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ابى الخير مجد بن عبد بن عبد الله بن عجد بن غبد الله بن عبد الله بن عبد بن فهد ابو الخير الهاشمى المكى الآتى ابوه . ماتوقدطعن فى الثانية فى ربيع الأول سنة سبع وعشرين بمكة. ارخه ابن فهد .

(٦٧٠) احمد بن یحیی بن علی بن مجد بن آبی زکریا بنصلح بن عیسی بر عد بن يحيى الشهاب الصالحي\_ نسبة لمنية ام صلح قرية بناحية مليج من الغربية وبهاضريح ليحيى الأعلى عصرى داود العزب وغيره من الأولياءوكذا إلى حارة الصالحية بالبرقية داخل القاهرة ويعرف بابن يحيى . نشأ فحفظ القرآن والشاطبيتين والتيسير والمنهاج ؤقرأه بنهامه على الصدرالابشيطي واذن لهفي التدريس والافتاء وكذا حضرق دروس البلقيني والأبناسي وغيرهاوأخذ القراآتعن بعض اهلها وسمع على الزبن العراقي في سنةست وثمانين غالب السنن للدار قطني وعلى الفرسيسي وناب في القضاء > واستقر في تدريس الفقه بالبرقوقية وجامع الازهر والقرآآت بالمؤيدية والامامة بالقصر برغبة أخيه له عنها في مرض موته فلما مات وثب عليه الشهاب الكوراني وانتزع البرقوقية منه بعناية كاتب السر ابن البارزي وكذا وثب عليه غيره في المؤيدية محتجاً بأن واقفها شرط أنهان وقع نزول لايقرر وأحد منهاولكن لم ينهضوا لأخراجهاعنه بل باشرها معتدريس الحاكم وكنت ممن لم يحضرعنده فيه مع قلة بضاعته وجموده وكذا خطب بجامع الازهر واتنمق أنه حصل لهأوائل بعض الفصول شبه الاغياء لصفرة كانت تعتريه وهو في الخطبة فماج الناس وظنوا أنه مات فخطب بالناس الشهاب الهيتي وصلى غيره لكونه ألنغ ، وعاشصاحب الترجمة حتى مات في سنة تسع وأربعين ودفن بتربة كزل الناصري تجاه تربة خوند أم أنوك من البرقية رحمه الله وكان رغب عن نصف إمامة القصر للنور التلواني واستقر بعده في تدريس الحاكم ابن أسد. (٦٧١) احمد بن يحيي بن عمر بن مجد بن محاسن الشهاب الأنصاري المقدسي. نزيل مكة وعمن ولى نظر القدس فلم يحمد واقفين . مات بمـكة في يوم الاثنين سادس عشري جمادي الآخرة سنة ست وسبعين. أدخه ابن فهد .

( ٦٧٢) احمد بن يحيى بن عيسى بن عياش بن ابر اهيم العوكاي القسنطيني. نزيل مكة وشيخ رباط الموفى ، وكان ماهراً في آلات التجارة . مات بها في ربيع الا خر سنة ستين. أرخه ابن عزم .

(٦٧٣) احمد بن يحيى بن عيسى الشهاب الصنهاجي المفربي المقرىء . سمع التيسير للداني على الفوى مع عبداؤ حمن بن محد بن اماعيل الكركي .

(378) احمد بن يحيى بن أبي عبد الله مجد بن احمد الشريف قاضى الجماعة أبو العباس الحسني التامساني المغربي المالكي حقيد لله ارح الجمل الخو تجبي . ممن أخذ عنه أبو عبد الله على بن مجد بن الازرق وقال انه ممن عمر ، وهو سنة ست و تسعين في الاحياء -

(٢٥٧) أحمد بن الفقيه محيى الدبن يحيى بن مجد بن تتى الـكازرونى المدنى. أخوعلى . سمعا على الزين المراغى في سنة اثنتي عشرة .

(٩٧٦) احمد بن يحيى بن يشبك الفقيه الشهاب الاتى أبوه وجده . كان قد جاز البلوغ حين موت أبيه ولم يتصون مع حسن شكالته واضافة ماكان باسم أبيه إليه بل ورث جده . مات في جمادي النانية سنة خمس وتسعين (١) .

(۱۷۷) احمد بن يحيى الشهاب العثماني المعرى معرة سرمين اشتغل ومهر وولى قضاء الشافعية بحلب في مستهل شو ال سنة خمس و ثما نمائة و كان حسن السيرة فلم يلبث ان قتل في ليلة الاربعاء ثاني عشريه هجم عليه شخص فضر به في خاصرته فمات. قاله شيخنا في تاريخه نقلا عن خط مجهول وجده بهامش جزء من مسودة تاريخ حلب لابن العديم قال ثم وجدته في تاريخ العلاء فقال: احمد بن يحيى بن احمد بن ملك السرميني من معرة سرمين كان قاضي بلده مدة ثم ولي قضاء حلب بعد انفتنة الكبري فاغتيل بعد صلاة الصبح ثالث عشر شو ال سنة خمس قبل بعد انفتنة الكبري فاغتيل بعد صلاة الصبح ثالث عشر شو ال سنة خمس قبل بعد انفتنة رحمه الله .

(٦٧٨) احمد بن يحبى الحسنى الدررى المخلافي اليماني. رجل معتقد كحـكى له كرامات. تو في تقريباً قبيل الحسين وخلفه ابنه محيى الدين مجدو ممن صحبه الشريف عبد الله بن عامر بن عمد البدر الا تى .

(۱۷۹) احمد بن أبى يحيى بن شدبن خلف أبو جعفر الفساني الاندلسي الوادياشي المالكي ويعرف بالازيرق.قدم القاهرة في أثناء سنة ستوتسعين ليحج فاجتمع بي مع رفيقه وبلديه أبي القسم بن على بن محمد، وسمع مني المسلسل بشرطه وبعض ارتياح الأكباد بل قرأ على التوجه للرب بدعوات الكرب من تصنيفي من نسخة بخطه وأجزت له. ومولده في سنة ست وستين و عانمائة بوادياش وحفظ القرآن وألفية النحو والجرومية وعرضهما على بلديه على بن أحمد ابن داود البلوي ودرس غيرها مما لم يكمله وانتفع به في الفقه والعربية وغير ذلك وكذا أخذ عن غيره قليلا ثم سمع على ومني اماكن من المكتب الستة والموطأ ومسند الشافعي وغير ذلك وكتبت له ، وسافر في أوائل رجب منها في البحر من الطور ثم عادمع الركب بعد (۲) قضاء نسكه ونعم الرجل .

ست وستين بالقاهرة ممن أخذ عنى مع أخيه وكذا سمع من الخطيب الحنبلي

<sup>(</sup>١) هنا في حاشية الأصل: بلغ مقابلة بأصله . (٢) في الاصل «أحد قضاء».

وغيره وحج وخالط أخاه في بعض ماكان ينو بهمن الضرورات لمحدومه وغيرها. مات فيابلغني وانا بمكة سنة سبع وتسعين .

(٦٨١) احمد بن يس بن خلد المعبدي. ممن أخذ عني بالقاهرة .

(٦٨٢) أحمد بن يعقوب بن أحمد بن عبد المنعم بن احمد الشهاب ابو العباس ابن الشرف الاطفيحي ثم القاهري الازهري الشافعي ويعرف بابن يعقوب. ولد في سنة تسعين وسبعائة بالقاهرة ونشأ بها فحفظ القرآن وعدة كتب عرضها عبى البلقيتي ونحوه ومن محقوظاته تقريب الاسانيد للزين العراقي عرضه بتمامه على مؤ لفه وحمل عنه شيئًا كثيراً من أماليه وغيرها واشتغل يسيراً وكان والده كما سيأتى علامة مقرئاً صالحا خيراً فأحسن تربيته وأدبه واكتسبمنه دماثة الاخلاق واطراح النفس وأسمعه الكثير عنمه العراقي والهيثمي والتنوخي وابن أبى المجد وابن الشيخة والحلاوىوالسويداوى وابن الهأممومريمالاذرعية وخلق ، وأجاز له ابن الذهبي وابن العلائي وآخرون من الشام والاسكندرية وغيرها وتزوج زينب ابنةشيخه العراقي وأولدها عدة وصارمشهورا ببيت العراقي فلما ولى الولى أبو زرعة القضاء باشر عنده النقابة ثم كان نقيباً لشيخناوفالآخر بإشر معها أمانة الحكم وأوقاف الحرمين وولى عبد غيرهما وكانءين رجالالقاهرة عقلاوا حمالاوتو اضعارمداراة وكرماوص وءةمع الحشمة والرياسة والوضاءة والبشاشة وظرف المحاضرة واستجلاب الخواطر وكثرة الصوم والتهجد والتلاوة وزيارة الصالحين والاحسان الى الفقراء والطلبة والمحبةفي الحديث وأهله والانقيادمعهم للأماكن التي تقصد للاسماع فيها وقدحج غيرمرة وسافر صحبة شيخنافي الكاب السلطاني إلى البلادالشامية وحدث سمع منه الأئمة، أخذت عنه أشياء وكان شيخنا ينبهني في بعض ماأقر أه عليه على مشاركته له فيه ويأمر = بالجاوس للاسماع معه فعل ذلك معى مراراً وربما امتنع صاحب الترجمة من الجلوس ويستمرقائماً بل سمع منه شيخنا بعض الأحاديث في السفرة المشار اليها وكـني بذلك فخر أ الحل منهما ، وتراخت وفاته عرب شيخنا فلم يحصل بعده على طائل ومأت في ليلة الاحد حادى عشر ربيع الاول سنةست وخمسين ودفن من الغدفي أقصى الصحراء بجوار سيدي عبد الله المنوفي بوصية منه بعد أن صلى عليه الشرف المناوي وكانله مشهد حافل بالقضاة والعلماء والطلبة والصالحين كشير الانس، وعظم التأسف لفقده وأطبقوا على حسن الثناء عليه ولقد كان جديراً بذلك ولم يخلف في معناه مثله رحمه الله وايانا.

(٦٨٣) احمد بن يعقو ب بن مجد بن صديق البر لسى الآنى أبو دوأخوه مجد تعانى التجارة وصاهر البرهان بن عليبة على ابنته ولم يحصل منه راحة ومولده قبل الحسين و ثما غائة . (٦٨٤) احمد بن يلبغا شهاب الدين العمرى الخاصكى الحسنى صاحب الكيس وأستاذ الظاهر برقوق كان معظماً في الدولة أحد المقدمين بمصر في أيامه ثم أمير مجلس ثم نفاه إلى الشام وأقام بطالا في طرا بلس وآل أمره إلى أن ذر محمع أيتمش في رابع شعبان سنة اثنتين وقد زادعلى الاربعين وقارب السبعين . أغفله شيخنا في أنبائه . (٦٨٥) احمد بن يهود الشهاب الدمشتي ثم الطرا بلسي الحنفي النحوى . ولد سنة بضع وسبعين و تكسب بالشهادة و تعالى العربية فهر فيها و اشتهر بها وأقرأها

بضع وسبعين وتكسب بالشهادة و تعالى العربية فمهر فيها واشتهر بها وأقرأها فانتفع الناس به فيهابالبلدين، وممن أخذ عنه البرهان السوبيني (١) وشرع في نظم التسهيل فنظم منه سبعائة بيت ومات قبل إكاله وكان تحول بعد فتنة اللنك إلى طرابلس فقطنها حنى مات بها في آخر سنة عشرين. ذكره شيخنا في أنبائه.

( ٦٨٦) احمد بن يوسف بن احمد بن مجد بن مجد بن على بن عبد الكريم بن يوسف بن سالم بن دليم الدميرى البصرى ثم المكى ابن أخى احمد الماضي و يعرف بابن دليم القعدة سنة ست وستين و دفن بالمعلاة. أرخه ابن فهد.

(٦٨٧) احمد بن يوسف بن احمد بن يوسف الشهاب أبوالعباس الزرعي الاصل. المقدسي التاجر ويعرف بابن سياج بكسر المهملة ثم تحتانية خفيفة وآخره جيم، رجل خبر أنس سليم الصدر من أهل القرآن والاعتناء بالتجارة صحب امام، الكاملية واشتغل يسيراً عليه وعلى غيره ، ولازمني حتى قرأ البخاري في سنة عانين مع المجلس الذي عملته في ختمه وحصله ؛ وحضر عندي عدة مجالس. في الاملاء الى غيرها ما سمعه و نعم الرجل.

الفضلاء بالعربية وغيرها غرق ببحر النيل في دبيع الأولسنة سبع وسبعين وهو الفضلاء بالعربية وغيرها غرق ببحر النيل في دبيع الأولسنة سبع وسبعين وهو من أخذ في الابتداء عن الشهاب الزواوي ثم عن التقيين الشمني والحصني وغير هماوسم على البدر النسابة والنور البار نباري والطبقة بقراء تي وأقر أالطلبة وكان يجيء بيت ابني الاخميمي لذلك بل تردد الى للسؤ ال (٢) عن قوله على التي الجال الاستادار التترى الاصل (٦٨٩) احمد بن يوسف بن احمد الشهاب بن الجال الاستادار التترى الاصل القاهري عوقب مع الرابية وأتباعه ثمقتل في دبيع الآخر سنة أربع عشرة وكنان

(١) بضم أوله ثم واوساكنة وموحدة مكسورة ثم تحتانية ونون نسبة لسويين من قرى حماة .(٢) في الاصل «لسي».

قد جهزه أبوه أمير الحاج فى سنة احدى عشرة على وجه يفوق الوصف وعاد فى أول التى تليها ، ويقال انه مبدع الجال بحيث امتحن أعجمي به ولكنه كان يقنع بالنظر وذهب فى خدمته فى الحجة المشار اليها ماشياً وكان أبوه يعلم ذلك الا إنه لعامه بعدمشىء زائد على (١) هذا لم يزبره .

(أحمد) بن يوسف بن الماعيل بن عان الشهاب الكوراني مضى بدون يوسف . (موم) احمد بن يوسف بن الحسن العزى الشافعي ويعرف بابن الهرس . عن أخذعنى . (موم) أحمد بن يوسف بن حسين بن على بن يوسف بن محد بن رجب بن احمد المحت أبو البركات الحسنى الحصنكيني (الاصل المدكى المقرىء بالحرم ويعرف بابن المحتسب ولدفي سعر لياة الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة خمس و تسعين وسبعائة عكة ونشأبها و أجاز له العراقي و الهيشمي و ابن صديق و عائشة ابنة ابن عبد الهادى و الفرسيسي والسحولي و أبو اليسر بن الصائغ و ابن الكويك و المراغي و زيادة على مائة و ناب والسحولي و أبو اليسر بن الصائغ و ابن الكويك و المراغي و زيادة على مائة و ناب في الحسبة عكمة من تركها و دخل مصرو اليمن مراراً للاسترزاق و كان يقرأ و يعد ح في الحامع و يؤذن بالمسجد الحرام و عليه في كل ذلك أنس كبير مع التو ددالزائد في الحاس حتى وصفه صاحب ابن فهد بشيخ المقر ئين بالمسجد الحرام ، أجازلي و رأيته هو و أخوه أبو عبد الله فيمن سمع على التق بن فهد ، و مات في ليلة الآربعاء سادس صفر سنة خمس و خمسين عكمة وصلى عليه من الغد و دفن بالمعلاة .

الآتى المحد بن يوسف بن عبد الرحمن الميانى ثم المكى والدصديق الآتى ويعرف بالأهدل. أحدمن يعتقده الناس بالمين وهو من بيت صلاح وعلم ، جاور عكم زماناً ، ومات فى سادس عشر ذى الحجة سنة تسع عشرة . ذكره الفاسى مطولا. (٢٩٣) احمد بن يوسف بن عبدالكريم الشهاب بن الجال ناظر الخاص المعروف باين كاتب جكم (٣) وهو سبط الكال بن البارزى وأخو الكال مجدناظر الجيش. قرأ القرآن وغيره واستقر فى نظر الجوالى وقتاً وكذا فى نظر الجيش مرة بعد أخيه ومرة بعسد ولد أخيه . وحج غير مرة والغالب على بن خضر الشهاب بن الجال الكردى الكورانى الاصل القرافى الشافعى أخو التاج محد ويعرف بابن الجال الكردى الكورانى الاصل القرافى الشافعى أخو التاج محد ويعرف بابن الشيخ يوسف العجمى . تسلك بأبيه واشتغل وفضل و نظم المنها جالاً صلى وعمل حين الشيخ يوسف العجمى . تسلك بأبيه واشتغل وفضل و نظم المنها جالاً صلى وعمل حين

<sup>(</sup>١)فى الأصل «بعدم رائدهذا» (٢) لعل الصواب «الحصكني» بفتح الحاء وسكون الصاد وفتح الحاف نسبة إلى حصن كيفامن ديار بكر . (٣) بنتح الجيم والكاف . وفي الأصل «حكم» بالمهملة هنا وفي مواضع كثيرة .

ملى ابن أخيه على بالناس خطبة بليغة ضمنها سور القرآن سمعتها من على الذى عملها لأجله وأخبرنى أنه أنشأ لأجل أخيه عبد الله لكونه ألثغ خطبة خالية من الراء وانه مات في سنة عشر بالبحرارية ؛ ودفن هناك رحمه الله .

(١٩٥٥) احمد بن يوسف بن على بن محمد بن عمان بن اسماعيل الشهاب البرلس (١١) المالكي و يعرف كجده با بن الاقيطع و ولد سنة تسع عشرة و عامائة بالبرلس (١١) و نشأ بهافقراً على الفقيه على بن مجد بن على الحسيني وحفظ ابن الحاجب الفرعي وأكثر مختصر الشيخ خليل و بعض ابن الحاجب الاصلى وألفية ابن مالك بكالها وكذا الشذور و نظم التلخيص في المعانى والبيان للسيخ خلف وأخذه مع أصله وشرح الشاور للحنى عن ناظمه وأخذ الفقه عن عد الرياحي المغربي تأميذ ابن مرزوق و نزيل البرلس ثم بعد وفاته قدم القاهرة وذلك في أو اخر أيام البساطي فأخذ عن الزينين عبادة وطاهر ، وحج بعد الستين ثم بعد ذلك و دخل دمياط والاسكندرية والمحلة و تصدى في بلده وغيره اكالقاهرة والمحلة للاقراء فانتفع به الطلبة و تخرج به فضلاء مع ملازمته للتكسب بالنسج عبالسالا ملاء وسمع دروساً في الاصطلاح والمحسمي الاجازة فأجبته وأخبر في في عالم الوعظ سماه نزهة النظار في المواعظ والاذكار في مجلدين وأنه شرح مقدمة في العقائد للشيخ عبدالعزيز الديريني والجرومية وقو اعد القاضي عياض لكنه لم يكمل وعمل منظومة في الفرائض أولها:

الحمد لله العلى ذى الكرم حمداً يوافى مالنا من النعم وشرحها، وكذا تردد للبقاعي وأخذ عنه ونعم الرجل علماً وصلاحاً وتواضعاً وتقشفاً وتقنعاً ممن اجتمع له الحفظ والذكاء.

(احمد) بن يوسف بن على بن محمدالشهاب الطريني . مضى في ابن على بن يوسف و احمد) أحمد بن يوسف بن عمر بن يوسف الشهاب الطوخي ثم القاهرى الازهرى المالكي والد يوسف ومحمد وابن أخ عبد الحميد الآتى ولذا يقال له ابن أخى عبد الحميد وربما قبل له ابن عبد الحميد ، وكان أبوه يعرف بابن رقية . ولد فى سنة سبع عشرة و هما غائة تقريبا وقدم القاهرة وهو ابن عشر فى شو ال سنة سبع وعشرين مع عمه فحفظ القرآن والرسالة وعرضها على البساطى والزين عبادة وابن التنسى وشيخنا والعلم البلقينى والعينى وغيرهم ولازم الاشتفال عندالزينين عبادة

<sup>(</sup>١) بضم الموحدة والراء واللام مع تشديدها ثفر عظيم من سواحل مصر .

وطاهر وابى القسم النويرى وغيرهم وتميز فى الجملة وجلس بباب الحسام بن حريز ثم اللقانى وحج معه بل ناب عنه فى القضاء ولكنه لم يتعاط حكما فيما قال وقد هش وكبر ولديه غلظة ويبس . مات فى سنة ثمان وتسعين رحمه الله .

(١٩٧) أحمد بن يوسف بن محمد بن محمد بن تاج الدين بن محمد بن الزين محمد ابن رسلان بن فخر العرب أبو العباس الحلوجي ـ بفتح الحاء المهملةوضم اللام المشددة وقبل ياء النسبة جيم ـ الأصل المحلى ثم القاهري الشافعي ويعرف كأ بيه بالسيرجي . ولد في أواخر سنة ثمان وسبعين وسبعائة بعد قتل الاشرف شعبان بنحو عشرة أيام بالمحلة وحفظ بها القرآن والمنهاج وغيرها وقدم القاهرة فأخذ الفقه وغيره عن الابناسي والبلقيني والشمس العراقي والبدرالطنبذي وحضر دروس الجلال البلقيني وغيره والنحو عن ابن خلدون والشهاب احمد بن أبي بكر العبادى الحنني وعنه وعن الشهاب أحمد بنشاورالعاملي الشافعي اخذ الفرائض وأذنا له في إقرائها في آخرين، وكان يذكر أنه سمع على البلقيني والعراق والصلاح الزفتاوى في سنة اربع وتسعين، وهو ممكن ولكن لم نقف عليه ، نعم اجاز له الشهاب بن الهائم وابن خلدون وابن الجزرى وغيرهم ممن قرض لهمنظومته بل أذن له ابن الجزري في اقراء الفرائض والحساب وشهد له بالاهلية ، وناب قديما في سنة اربع وتمانمائة عن الجلال البلقيني فمن بعده وصار من أعيان النواب، ولكنه لكونه هو وصاحبه العزبن عبد السلام لم يتحاميا الركوبمع الرهوى نالتهما بعض المشقة من الجلال كما أشار اليه شيخنا في سنة احدى وعشرين من تاريخه وكذا لكو نهسمع الدعوى على الحب بن الاشقر بباب المناوى أقام مدتمعز ولا مع تصديه للافتاء والتدريس سنين بل وصنف الطراز المذهب في احكام المذهب وعمل قديما ارجوزة فى ثلثمائة بيت وثلاثة عشر بيتا عــدد الانبياء والمرسلين مشتملة على الحساب والفرائض والوصايا والجبر والمقابلة والخطأين والتناسب والولاء وغير ذلك مع صغر حجمها سماها المربعة لأنه جعلها أربعة اقسام وقف عليها في سنةسبع وتسعين غير واحد من أئمة الشأن وبالغوا في تقريظها والثناء على ناظمها منهم ابن الهائم ووصفه بالعلامةوأ ثنى عليها استظهربها لامامة ناظمها وكتب الناظم عليها شرحاً في مجلد تلتى ذلك عنه مع غيره من كتب الفن وغيره غير واحد من الفضلاء ، وكنت ممن سمع من فوائده و نظمه كما أثبت شيئًا منه في معجمي وعرضت بعض محفوظاتي عليه، وحجو خطب بالصالحية وتصدر بجامع الأزهر بوقف فيروز الناصري، وكذا درس بالطوغانية برأس حارة برجوان (۱۷ \_ ثاني الضوء)

وبالحجازية برأس المنجبية من الشارع كلها من واقفيها بل هو الذي كتب وقف أولها ، وكان رجلا طو الا مفوها بارعا في الشروط حسن الخط مستحضراً لكثير من الفقه متقدماً في الفرائض متأخراً في الفهم ، قال البقاعي مبالغا في أذيته جريا على عادته بعد قوله إن أباه كان يلقب شغيلة \_ بمعجمتين الأولى مضمومة والثانية مشددة \_ مماليس في ذكره فائدة تتعلق بالمترجمو هو من اعيان نواب الشافعية بالقاهرة أوعينهم علما وقدم هجرة واشتغال غير أن قامه في التصنيف أحسن من لسانه ومخطىء كثيراً في البحث ويتنقل ذهنه من مسئلة إلى أخرى ومجازف في النقل لا يتوقف أن ينسب لمذهب الشافعي مهما خطر في ذهنه بل والى نص الشافعي ، ثم حكى أشياء من مجازفاته قال وهو متكلم فيه من جهة القضاء وغيره فالله تعالى يوفقنا واياه لما يرضيه أويعجل له قضاء الموت ليستريح الناس منه ، فالله تعالى يوفقنا واياه لما يرضيه أويعجل له قضاء الموت ليستريح الناس البلقيني بعد عصر الجمعة حيث لم يسعدولده باخراجه وقت الجمعة تقدم الناس البلقيني بعد عصر الجمعة حيث لم يسعدولده باخراجه وقت الجمعة تقدم الناس البلقيني بعد عصر الجمعة حيث لم يسعدولده باخراجه وقت الجمعة تقدم الناس البلقيني

(۲۹۸) أحمد بن يوسف بن مجد بن عبدالشهاب أبو مجد الدمشقي ثم القاهرى الشافعى والد مجد الآتى و يعرف بالزعيفرينى و ولد فى يوم الاربعاء عشر ذى الحجة سنة سبع وستين وسبعائة بدمشق وكتب الخطالمنسوب وكانت له فضيلة فى نظم الشعر وغيره و جمع ديوان نظمه وكان يزعم أنه يعلم علم الحرف و يستخرج من القرآن ما يعلم به علم المغيبات و خدع بذلك طائمة من الامراء فى الأيام الناصرية وغيرهم من الا كابر و تحرك له حظ راج به مديدة يسيرة وأثرى ثمركدت ريحه وامتحن فى سنة اثنتى عشرة و هاغمائة وقطع الناصر لسانه و عقدتين من أصابع عنداه لكن رفق المتولى لذلك به فى قطع لسانه بحيث لم يكن عانع له من الكلام غير أنه لم يبد ذلك الا بعد الناصر بل وصار يكتب باليسرى مع أنه لم يرج له أمر بعد بل انقطع حتى مات فى يوم الاربعاء ثانى دبيع الاول سنة ثلاثين وكان السبب فى امتحانه أنه نظم لجمال الدين الاستادار ملحمة أوهمه أنها قديمة وفيها أنه تعلك مصر هو وولده من بعده ؟ ومن نظمه وكتبه بيده اليسرى بعد تعطيل الميني وأرسل به للصدر على بن الأدمى:

لقد عشت دهراً في الكتابة مفرداً أصور مسنها أحرفا تشبه الدوا(١) وقد عاد خطى اليوم أضعف ماترى وهذا الذي قد يسر الله ليسرى

<sup>(</sup>١)فى الاصل فوق الدرا «السحرا » ولعلم إشارة الى نسخة فيهاكذلك.

فأجابه الصدر بقوله:

لئن فقدت ممناك حسن كتابة فلا تحتمل هماولا تعتقد عسرا وأبشر ببشر دائم ومسرة فقد يسرالله العظيم لك اليسرى ومما كتبه عنه شيخنا الزين رضوان العقبي ما نشده اياه من نظمه في مستهل صقر سنة اثنتي عشرة و ثماغائة في الشفى :

حقيقة لاما روى بقراط أو جاليس أنفسا دارت على الارراح منه كؤس أنفسا دون الورى فديحه تقديس (٢) كست بصفاته للملحدين رؤس رتبة حسداً عليها قد هوى ابليس بنعته أنساً تميل براحه و عيس الصبا يحويه لفظ كالمدام نفيس الصبا وبدت بصبح الطرس منه شموس كتابه نزلت له عن عرشها بلقيس

خلت الديار فلاكريم يرتجبي منه النوى

هذا الشفاء من السقام حقيقة سر اذا ما الراح سرت أنفسا شرف به (۱) خص النبي مهد جدعت أنوك المشركين و نكست وعلا به من قبل آدم رتبة أهدى عياض للنفوس بنعته من كل معنى قدحكى نفس الصبا طلعت بليل النفس أقار له لوشاهدت بليل النفس أقار له لوشاهدت بليل مضمناً مورياً:

أنى تجنبت المد بح لانه مثل الهوى وأشاد إلى قول ابراهيم الأديب العزى

خلت الديار فلاكريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق وهو ممن قرض سيرة المؤيد لابن ناهض.

(احمد) بن يوسف بن محمد البانياسي ؛ سيأتي فيمن لم يسم جده.

(۹۹۹) احمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن على بن احمد بن حسن الفزارى البسكرى المغربى والد ناصر بن مرنى الآتى ، كان من أمراء العرب صاحب ثروة ومعرفة فغضب السلطان منه فأوقع به ونسكبه وأهل بيته فى غيبة ولده بالقاهرة وذلك بعد سنة ثلاث وكان ذلك باعثاً لولده على الاستقرار بهاحتى مات ، أفاده شيخنا فى ترجمة ابنه من معجمه وأنبائه وأفرده المقريزى فى عقوده . مات ، أفاده شيخنا فى ترجمة ابنه من معجمه وأنبائه وأفرده المقريزى فى عقوده . (۷۰۰) احمد بن يوسف الشهاب الحوراني الدمشقى العدل الرضى الفقيه . مات فى يوم السبت عاشر جادى الأولى سنة ست وأدبعين بدمشق ودفن عقبرة باب الفراديس وكانت جنازته حافلة .

<sup>(</sup>١) «به»غير موجودة في الاصل . (٢) في الاصل «قديس».

الراء وبعد الألف موحدة \_ اشتغل قليلا وجلس مع الشهود دهراً طويلا وعمل الراء وبعد الألف موحدة \_ اشتغل قليلا وجلس مع الشهود دهراً طويلا وعمل توقيع الحدج ثم الدست ؛ وكان سليم الباطن قليل الشر مع غفلة . مات في رجب سنة خمس وأربعين وقدقارب التسعين . ذكره شيخنا في أنبائه .

(۷۰۲) احمد بن يوسف الأديب شهاب الدين الرعيني . مات في سنة ثلاثين . قاله ابن عزم . (۷۰۳) احمد بن يوسف البانياسي تم الدمشقي المقرىء قرأ بالروايات وسمع الحديث من سنة سبعين من بعض أصحاب الفخر وغيرهم . مات في شعبان سنة ثلاث عن سبعين سنة . ذكر ه شيخنا في أنبائه ؟ وسمى بعضهم جده عاداً .

(٧٠٤) احمد بن يوسف البساطى القاهرى المالكي . أظنه رفيق المقسمي وصاحب خالى ولذا شهدا في أسجال عدالته .

(احمد) بن يوسف الكورانى . مضىفيمن جده اسماعيل بن عثمان وأنه مضى علطاً في احمد بن اسماعيل بن عثمان بدون يوسف .

(٧٠٥) احمد بن يوسف المرداوى الدمشق الحنبلي ويعرف بابن يوسف. ناب في قضاء بلده بل وفي الشام أيضاً ؛ وكان فقيها نحوياً حافظاً لفروع مذهبه مفتياً لكن مع تساهله ونسبته إلى قبائح. وهو ممن أخذعنه العلاء المرداوى قال بعضهم لا يعاب بأكثر من ميله لابن تيمية في اختياراته . توفي في صفر سنة خمسين وقد جاز السبعين وليس بابن ليوسف بن محمد بن عمر المرداوى الآتي .

ابن خطاب بن على المحد بن يونس بن عيد بن عيد الرحمن بن يعلى بن مدافع ابن خطاب بن على الله المهاب الحميرى القسنطيني المغربي المالكي نزيل الحرمين ويعرف بابن يونس ولد في سنة ثلاث عشرة و ثما نمائة بقسنطينة ، ونشأ بها لحفظ القرآن والرسالة ، وتفقه بمحمد بن محمد بن عيسى الزلدوى وأبي القسم البرزلي وابن غلام الله القسنطيني وقاسم بن عبد الله الهزيرى ، وعرف الأول أخذ الحديث والعربية والأصلين والبيان والمنطق والطب وغيرها من العلوم العقلية والنقلية وبه انتفع وغير ذلك ، وسمع الموطأ على ثانيهم رواه له عن أبي عبد الله ابن مرزوق الكبيرعن الزبير بن على المهلي وأخذ شرح البردة وغيرها عن مؤلفها أبي عبد الله حفيد ابن مرزوق حين قدومه عليهم وتلا بالسبع على بلديه يحيى وارتحل للحج في سنة سبع وثلاثين فأخذ عن البساطي شيئاً من العقليات وغيرها وعن شيخنا والعز عبد السلام القدسي والعيني وابن الديرى وآخرين ؛ ورجع إلى بلده فأقام على طريقته في الاشتغال إلى أن حج أيضاً بعد الاربعين وجاور بمكه

حيائذ وسمع على الاخوين الجلال والجال ابنى المرشدى فى العلم والحديث وعلى الزبن بن عياش وأبى الفتح المراغى وطائفة وتكرر بعد ذلك ارتحاله من بلده للحج مع المجاورة فى بعضها إلى أن قطن مكة فى سنة أربع وستين وتزوج بها وتصدى فيها لاقراء العربية والحساب والمنطق وغيرها فأخذ عنه غير واحد من أهلها والقادمين عليها ، وكذا جاور بالمدينة غير مرة ثم قطنها وأقرأ بها أيضاً وقدم فى غضون ذلك القاهرة أيضاً فأقام بها يسيراً وسافر منها إلى القدس والشام وكف بصره وجزع لدلك وأظهر عدم احتماله وقدح له هما أفاد ثم أحسن الله اليه بعود ضوء إحداها ، وقد لقيته بمكة ثم بالقاهرة واغتبط بى والتمس منى اسماعه القول البديع ها وافقته فقرأه أو غالبه عند أحد طلبته النور الفاكهاني بعد أن استجازي هو به وسمع منى بعض الدروس الحديثية وسمعت أنا كثيراً من فوائده و فظمه وأوقفني على رسالة عملها فى ترجيح ذكر السيادة فى الصلاة على الذي عن المناه وأبيا بعد أن استمد منى فيها وكذارأيت له أجوبة عن أسئله وردت من صنعاء ماهار دالمغالطات الصنعانية وقصيدة امتد حبهاالنبي عين الشاه وأسئلة وها:

يا أعظم الخلق عند الله منزلة ومن عليه الثنا في سائر الكتب وكان إماماً في العربية والحساب والمنطق مشاركاً في الفقه والاصلين والمعانى والبيان والهيئة مع إلمام بشيء من علوم الأو ائل عظيم الرغبة في العلم والاقبال على أهله قاعًا بالتكسب خبير أبلما ملة ممتها النفسه بمخالطة الباعة والسوقة من أجلم اولم يزل مقيماً بالمدينة النبوية حتى مات في شو السنة عان وسبعين ودفن بالبقيع رحمه الله .

(۷۰۷) احمد بن يونس الفاضل شهاب الدين الغزى (۱) ثم الحلبي الشافعي والد ابر اهيم الضعيف الماضي ، أرخ البرهان الحلبي وفاته في سنة ثلاث ووصفه بالفضل. (۷۰۸) احمد بن يونس الشهاب الصفدي قاضيها الشافعي صهر الشمس بن حامد ولى قضاءها غير مرة صرف في بعضها بالعيزري (۲) ثم أعيد في ذي الحجة سنة تسعين . (۷۰۹) احمد بن يونس التلواني الاصل الحسيني سكنا سبط السيد النسابة ، سمع عليه وعلى غيره و تكسب بالشهادة .

(٧١٠) احمد بن شمس الأثمة السرائي الواعظ. لقيه ابن عربشاه في خو ارزم فأخذ عنه وقال انه كان يقال له ملك الكلام الفارسي وانتركي والعربي .

(احمد) بن السيدصفى الدين الايجى؛ مضى فى ابن عبد الرحمن بن محد بن عبدالله . (٧١١) احمد نور الدين ويدعى حاجى نور بن عز الدين بن نور الدين اللارى

<sup>(</sup>١) في الأصل « العرى» والتصويب من ترجمة ابنه. (٢) في الأصل «العيرري».

البيد شهيورى ويعرف بخدمة السيد قاضى الحنابلة بالحرمين وهو بنور أشهر. ممن سمع منى بالحرمين أشياء ولا بأس به . (احمد) الشهاب أبو العباس بن الضياء الحنبلى. في ابن احمد بن الضياء موسى بن ابراهيم بن طرخان .

(٧١٢) احمد الشهاب بن الاذرعى المالكي قاضي طرابلس ومحدثها . قتل في مقتلة افتاتبها نائبها في سنة اثنتين .

(أحمد) الشهاب بن أصيل. مفي في ابن عهد بن عثمان .

(۷۱۳) أحمد الشهاب بن البابا. تميز في القراآت و تلاعليه لا بي عمر و الحسام بن حرير. (۷۱۳) أحمد الشهاب بن البشازي - بكسر الموحدة ثم شين معجمة خفيفة بعدهازاي

معجمة \_ منعلماء دنجيه أو دمياطقرأ عليه عبدالرجن بن أحمد بن عبدالله الدنجيهي . (٧١٥) أحمد الشهاب الكيلاني الاصل المسكى الشهير بابن خواجا . مات بمكة في

ليلة الاحد سلخ ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وصلى عليه من الغدو أوصى للقاضى وغيره، وهو أخو أبي القسم بن محب الدين لأمه واسم أبيه أبو بكر بن على .

سلخ فى تاسع جمادى الثانية سنة أربع و تسعين بالقاهر قو قد جاز السلطان بعد ابن الصوة. سلخ فى تاسع جمادى الثانية سنة أربع و تسعين بالقاهر قو قد جاز السبعين و اسم أبيه أبو بكر (٧١٧) أحمد الشهاب بن الشريفة القدسى ثم المركي وهو ابن محمد بن محد بن المولى ممن كان يتكسب بالكتب وغيرها وله احساس فى النظم و تحوه امتدح شيخنا وغيره ومات بحكة فى ذى الحجة سنة ثلاث وسبعين .

(٧١٨) أحمد الشهاب الدمشتى ويعرف بابن الصاحب كان أولا ديران لبعض الامراء ثم عمل نقيبا لابن عمته القطب الخيضرى ثم ناب فى القضاء عن ابن الفرفور فلما توفى القطب طلب لمصر فتوجه وانزعج عن مكالمة الملك وتعلل حتى مات فى ثالث شعبان سنة أربع وتسعين ودفن بالقرافة.

(أحمد) الامير الشهاب بن الطبلاوي الوالي. مضي في ابن محمد .

(أحمد) الشهاب بن الطولوني. في ابن محمد بن على بن عبد الله وفي ولد وأحمد بن أحمد .

(٧١٩) أحمد الشهاب بن الفيومية جابى وقف الزمام بمكة؛ وهو ابن محمدبن على محمن يحفظ القرآن ومات فى المحرم سنة تسع وخمسين .

(أحمد)الشهاب بن المراحل. في ابن محمد بن أحمد .

(۷۲۰) أحمد الشهاب بن مو بن السخاوى المالكى . برع فى العربية والفقه وأصوله وغيرها و ثمن قر أعليه من المالكية وغيرها و ثمن قر أعليه من المالكية السراج بن حريز وفى العربية الشمس الجوجرى وسمعت أنه كان يحضر عندشيخنا

فى الاملاء بالكاملية بل كان يحضر دروسا بى القسم النويرى إلى آخر وقت ويزعم أنه أخذ عن بهرام وأنه عمر بحيث جاز التسعين أو قاربها ومات فى سنة اثنتين وستين . (٧٢١) أحمد الشهاب الدمشقى المالكى بن النحاس . أحد الفساق ممن استنابه المالكى عجزاً وغلبة ببدل ثلثمائة دينار لمن ألزمه بذلك ثم عزله ومات بعد مصروفا فجأة سقط عن فرسه بباب جيرون فمات فى ساعته سنة ثلاث و تسعين .

(أحمد) الشهاب أبو البقاء الزبيري ؛ في ابن حسين بن على .

(أحمد) الشهاب أبو العباس اللجائي المغربي الفاسي المالكي، مضى في ابن محمد ابن عيسى بن على .

( أحمد) الشهاب أبو العباس المغراوي المغربي . ممن قرأعليه الشهاب الحجازي وغيره في النحو وغيره ممضى في ابن محمد .

ردى نظاله في حريق بو لاق الحباس الحصنى الشافعي ، كتب عنه يوسف بن تغرى يردى نظاله في حريق بو لاق الكائن في سنة اثنتين وستين وكذا في نيل مصر قوله: عبت من نيل مصر لما وافي بالزياده وجاءنا بوفاء الحسنى لنا وزياده سبحان من من فضلا على الورى وأعاده في كل عام وأجرى بالجبر في الكسر عاده (٧٢٧) احمد الشهاب الابشيهي المقرى، بنواحي جامع الطباخ وخال شمس الدين بن طرطور المقرى، لكونه أخا أمه من الرضاع ولذا جود عليه المدورى للسوسى في ختمتين حسما أخبرني به ولم يدر على من قرأ .

(٧٢٤) احمد الشهاب الازهرى الغزولى بالسرب. مات في جمادى الأولى سنة ثلاث و تسعين ولد في المحد الشهاب الاقباعي الدمشقي الصوفي القادري الشافعي ولد في حدود سنة ثمانين و سبعيائة وأخذ عن مشا يخدمشق قبل الفتنة وسمع منهم و كذا أخذ عن الشيخ أبي بكر الموصلي ولزم النظر في الاحياء ومنها ج العابدين والدرة الفاخرة وغيرها من تصانيف الغزالي مع العبادة والتخلق بالاخلاق الشريفة حتى صارت له جلالة ووجاهة ولا هل الشام فيه مزيد اعتقاد وله فيها زاوية بها أصحاب ومريدون وكان أولا يخيط الاقباع ثم ترك. مات بدمشق في يوم الثلاثاء تاسع عشر شعبان سنة ثلاث وخمسين رحمه الله .

(احمد) الشهاب الباريني المحلى الشافعي عن تفقه عليه بالمحلة المحب بن الامام مضى .

(احمد) الشهاب البامي ، مضى في ابن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد .

(احمد) الشهاب البجائي الحميري. في ابن على بن موسى .

(احمد) الشهاب البوتيجي . بمن سمع بمكة على النتي بن فهمد وهو ابن محمد

ابن عبد الرزاق بن محمد ، مضى .

(٧٢٦) احمد الشهاب الحجازى نزيل القاهرة القديمة وقيل إنه يلقب كلوت كان في أول أمره محانقياً بسوق أمير الجيوش ثم تحول وتنزل في صوفية البيبرسية وغيرها وأخذ بيتاً بالظاهرية المشار إليها كان بيد الجمالى بن السابق ثم خلوة السكاخي بها وسكنها و تسكلم في خزانة كتبها وفي غيرها من جهاته لكونه في ذلك كله من جهة ناظرها بل كان المتكلم فيها ، وكنت أدى منه عتلا وسكونا. مات في أثناء سنة ثلاث و تسعين عن بضع وستين ظناً .

(۷۲۷) احمد الشهاب الحجير انى اللؤلؤى كان أبوه خطيب قرية حجيرا فنشأ هذا في طلب العلم وقرأ على ابن الحباب ثم ضحب الشيخ الموصلي وحصل كتباً كثيرة وكان يرتزق من ثقب اللؤلؤ، مات بقريته في المحزم سنة سبع وعشرين

عن نحو الستين. قاله شيخنا في أنبائه .

(۷۲۸) احمد الشهاب (۱) الحلمي الحنبلي ويعرف بخازوق ولى قضاء الحنابلة بحلب مراراً وصرف في سنة خمس وثلاثين بأبن الرسام فدخل القاهرة ساعياً في العودفلم يتهيأ الابعد مدة ورجع فمرض بدمشق ودخل حلب في محفة لعجزه بالمرض فاستمر قليلا ثم مات في سنة ثمان وثلاثين. ذكره شيخنا أيضاً.

(٧٢٩) احمد الشهاب الحلبي ثم الدمشق رئيس المؤذنين بجامعها ، مات بها فجأة في خامس جادي الأولى سنة تسع وخمسين ، وكانت له يد طولى في علم الهيئة ولم يخلف بدمشق فيه مثله واستقر بعده في الرياسة شمس الدين الحصى .

(٧٣٠) احمد الشهاب الحمصي ثم الدمشقي المقيم فيها بزاوية احمد الاقباعي الماضي قريباً. كان بارعاً في الفرائض أخذها عنه التاج بن عرب شاه.

(احمد)ااشهاب الحميري. في البجائي وأنه ابن على بن موسى .

(۷۳۱) احمد الشهاب الحنفي قاضى طر ابلس. قتل في مقتلة افتات فيها نائبها سنة اثنتين. (۷۳۲) احمد الشهاب الدميري كان فاضلا يستحضر كثيراً من المسائل الفقهية و ناب في الحريم بعض النو احى وبانقاهر قومرض مدقطويلة بوجع الظهر ثم بالاسهال. مات في حادى عشرى صفر سنة ثلاث و أربعين و أظنه جاز الستين. قاله شيخنا في أنبائه . في حادى عشرى صفر سنة ثلاث و أربعين و أظنه جاز الستين . قاله شيخنا في أنبائه . (۷۳۳) احمد الشهاب الساعى الحلبي . ممن قر أعليه العقيف عبد الله بن مجد بن احمد بن احمد الشريف الاستحاق القرآن . (احمد) الشهاب السخاوى . مضى قريباً فيمن يعرف با بن مو سن . (۷۲۴) احمد الشهاب السنهوري التاجر بالشرب المتزوج بابنة أخى فتح الدين

<sup>(</sup>١) في شذرات الذهب « احمد بن محمود » فيكون محله قبل ٠

المؤذن بجامع صلم . مات في جمادى الثانية سنة ثلاث وتسعين ، ويحرر مع احمد الشهاب الازهرى الغزولى الماضى قريبا . (احمد) الشهاب الشارعى . مضى في ابن مجد (٧٣٥) احمد الشهاب الصوة . هو ابن على بن ابراهيم الحلبي ابن أخى المقتول . وهو الملقب بالصوة له نظم سيأتى منه في عبيد الله بن عبد الله بل كتب عنه منه بحكة بعد التسعين العز بن فهد . (احمد) الشهاب الطوخى الحنبلي . في ابن عبد الله . (احمد) الشهاب الطولونى كبير المهندسين . في ابن احمد بن مجد بن على بن عبد الله ابن على . (احمد) الشهاب العدوى ، في ابن احمد بن عبد السلام بن محمود .

(٧٣٦) احمد الشهاب العبادي. أحدصوفية الاشرفية. مات في أو اخر المحرمسنة احدى وتسعين وخلف تركة تبلغ ألف دينار فأكثر مع تقتيره.

رابع عشر شعبان سنة ثلاث و تسعين وصلى عليه بعد صبح يوم الجمعة ثم دفن رابع عشر شعبان سنة ثلاث و تسعين وصلى عليه بعد صبح يوم الجمعة ثم دفن بلاعلاة وهو ابن عبد الوهاب بن تقى الدين أبى بكر وخلف أخا تاجراً اسمه شعبان كان الميت يقول ان مامعه من المال له فلم يلتفتوا لذلك ولا لكو نه عصبته وجاء مباشر نائب جدة شاهين الجالى ودوا اره غتموا على بيته بحضرة أخيه ثم أخذوا الآخ وجارية للميت و ذهبوا بهما إلى جدة ويقال إن المغرى لهم عمر النير بى لكو ن بينه وبين أخ الميت وحشة و زعم ان مامع المتوفى الماهو لاناصرى فالله أعلم (٧٣٨) احمد الشهاب الغزاوى وكيل الخواجا الناصرى الفيومي ثم القاهرى نزيل بيت شيخنا بباب البحرويه و ويعرف بابن الخطيب كان يباشر عند الدو ادار وغيره وفيه حشمة و انسانية وفتوة و رعانظم و مخطب أحيانا بجامع المقسى مع مزيد سمنه والقدح فيه ، مات سنة أربع و تسعين أو التي بعدها : (احمد) بن الفيومي.

(۲۲۹) احمد الشهاب القروى المغربي المالي رجل صالح متصوف سلك طريق الشاذلية مع ترك مخالطته للماوك والأمراء ويجيء بركب من الغرب للحج كل سنة فيبجل ويرعي لاعتقاد خيره ولماكان في آخر سنيه ورد بيت المقدس للزيارة وسافر مع الركب الشامي فمات بعد الزيارة وهو متوجه لمكة فجأة بالجديدة في آخر سنة تسع وستين وقد اجتمعت به في الميدان و نعم الرجل كان رحمه الله وإيانا. (٧٤٠) احمد الشهاب القراز ، لقيه المحب بن الامام المحلي بمكة فتلا عليه لابن كثير و نافع وكان مقرباً . (احمد) الشهاب القوص ثم القاهري ، كان ممن يعتني بالتجارة ويسافر إلى الحجاز لذلك في البحر وغيره مم صحب التقوى البلقيني وولده ولي الدين ثم

الزيني بن مزهر واقتصرعليه وحج معه في الرجبيةمع ملازمته التلاوةومباشرة تصوف الصلاحيةسعيدالسعداء وهو في آخر عمرهأحسنحالا . مات في جمادي الآخرة سنة ثمان وسبعين رحمه الله .

واستوطنه وكان قدم القدس في حصار فرج لشيخ و نوروز بالكرك رفيقا لوالد واستوطنه وكان قدم القدس في حصار فرج لشيخ و نوروز بالكرك رفيقا لوالد الشمس بن الغرابيلي وعباس الثلاثة في ذي واحدم تجندين ذوي فضل وضخامة مات هذا سنة خمس وعشرين وكان شاعراً جيداً له نظم كثير فمنه في حلاوي : وجه الحلاوي حلا أعيذه بالمرسل بلانبات عارض وريقه من عسل عاشقه مكفن قتيل تلك المقل وسهمه مسير من طرفي المكحل عاشقه مكفن قتيل تلك المقل وسهمه مسير من طرفي المكحل ومدممي سكب غدا كسيل (۱) غيث همل قلي عليه ناطف ياليته لومن لي ومدممي سكب غدا كسيل (۱) غيث همل قلي عليه ناطف ياليته لومن لي وأثرى جداً بحيث سعى في الاستادارية ولزم من ذلك أن دبر الاستادار عليه حتى وأثرى جداً بحيث سعى في الاستادارية ولزم من ذلك أن دبر الاستادار عليه حتى أخرجه السلطان منفيا الى دمشق فلم يلبث أن مات بها في رمضان سنة اثنتين و خمسين (۷۶٪) أحمد الشهاب المارديني ثم الدمشقي الحنبلي ، كان حسن الشكالة والخط يتكسب بالشهادة كتب عنه البدرى في مجموعه قوله :

عنى حبى بسورة بونس وكان في تقوراً كالظب فتأنسا ومال إلى نحوى وحق براءة لقد نلت وصلا من عزيمة يونسا مات تقريبا بعد سنة أربع وستين .

(أحمد) الشهاب المنيجي والدأبي القسم؛ مضى في ابن مجد.

(٧٤٥) أحمد الشهاب المدنى ويعرف بالنشار. كان يتردد إلى اتفاهرة بل يكثربها الاقامة؛ قتل في رجوعه مع نائب جدة بالينبوع سنة ثمان وسبعين غير مأسوف عليه - (٧٤٦) أحمد الشهاب المعلق المالكي الامام العلامة المسند المعمر - مات سنة

تسع وعشرين عن بحو السبعين أو التسعين ليوافق وصفه بالتعمير .

(٧٤٧) أحمد الشهاب المغربي الصنهاجي المالكي . كان اماماً فاضلامفنناً درس بالأزهر وغير دو انتفع به الفضلاء مات في يوم الاحد تاسع ربيع الاول سنة خمس و خمسين رحمه الله . (٧٤٨) أحمد الشهاب المغربي المالكي قاضيهم بطرابلس . أخذ عنه القاضي عبد القادر بحكة و يحتمل أن يكون الذي قمله ولكن تحرر كونه ولي

قضاء طراباس ، نعم في شيوخ القاضي أيضاً عبد الله بن عبد الرحمن بن مسعود

<sup>(</sup>١) في الاصل « كسبه » .

الآتي وهو ولي قضاء طرابلس جزما .

(٧٤٩) أحمد الشراب المنبجى الدمشتى . مات فى ليلة الاحد حادىءشرذى القعدة سنة ثمان وخمسين =

(٧٥٠) أحمد الشهاب النشر تى المقرى الحيسوب. تلاعليه المحب بن الامام لا بى عمر و بالمحلة. (٧٥٠) أحمد الشهاب النفياى بكسر النون وسكون الفاء بعدها تحتانية مثناة نسبة إلى بليدة بالوجه البحرى ويعرف بالزلباني. قال شيخنا في أنبائه انه كان من مشاهير الطلبة عند قدماء المشايخ شم نزل في فقاهة المؤيدية و تكسب بالشهادة مدة حتى مات في سنة ثلاث و آربعين =

(٧٥٢) أحمدالشهاب النفادى • ممن قرأعليه القرآن الصدر احمد الزفتاوى • (٧٥٣) أحمد الشهاب الهيتمي • تلاعليه الحسام بن حريز لأبي عمرو .

(٧٥٤) أحمدالشهاب المعروف بالمينى أحدقراء الجُوق بالقاهرة تأمذلا بن الطباخ وقرأ معه وحاكاه ، وكان للناس في سماعه رغبة زائدة . مات في صفر سنة خمس وعشرين ولم يخلف بعده من يقرأ على طريقته، قاله شيخنا في أنبائه .

(أحمد) بهاء الدين الحوارى الدمشتي . مضى في ابن أبي بكر . "

(۷۵۷) أحمد الفخر الشيفسكي الشيراري . قال الطاوسي قرأت عليه بشيراز مقدمات العلوم كالكافية في النحو والصرف للزنجاني وشرحهما للسيدركن الدين والتفتاز اني وغيرها وأجازلي في شهو رسنة عمانة والظاهر أنه تأخر عنها ولذا كتبته . (۷۵۲) أحمد أبو طاقية عمر نحو التسعين . رمات سنة تسع وعشرين ودفن عند الشيخ عدد الله المنه في وكانت اقامته بالظاهر به القدعة لكه نه متزوجاً بأم

عند الشيخ عبد الله المنوفى وكانت اقامته بالظاهرية القديمة لكونه متزوجاً بأم احمد النحريرى الضرير نزبلها ؛ وقد صحبه جماعة كالسراج الورورى والمز السنباطى وقال لى إنه أخبر أنه صحب الشبيخ يوسف العجمى أشهراً وأخذ عنه الميقات الشرف بن الخشاب (١).

(٧٥٧) أحمد أبو الطراء بن عروس . مات سنة بضع وستين .

(٧٥٨) أحمد أبو العباس القبيباتى الحنفى ويعرفبابن فوينمير بممن قرأ البخارى على مصطفى بن بقطمر الحنفى بعد العشرين وتمانمائة .

(٧٥٩) أحمد أبو العباس بن العجل فاضى فاس . مات سنة سبع وخمسين أرخه ابن عزم وقال مرة أخرى سنة اثنتين وخمسين وأحدها غلط بل رأيت من ينكو كو نه قاضياً وأنه كان مدرساً بمدرسة الصهريج بفاس بالترب من جامع الاندلس

<sup>(</sup>١) في الاصل غير منقوطة والتصويب مماسيأتي .

عالما بعلوم من فقه وعربيه وغير ذلك .

(٧٦٠) أحمدابن أخت جمال الدين الاستاداروأخو حمزةالآتي. كان ممن صودر في محنته مع أقربائه وآلهو خنق في ربيع الآخر سنة أربع عشرة .

(أحمد) بن الا كرم، هو أحمد المشرقي يأتي .

الانبابي و كان صالحاً معتقداً مات في يوم السبت خامس عشرى رجب سنة ست و خمسين . الانبابي و كان صالحاً معتقداً مات في يوم السبت خامس عشرى رجب سنة ست و خمسين . (٧٦٧) أحمد بن الست التو نسى ، وصفه ابن عزم ، مات تقريباً سنة ستين . (٧٦٧) أحمد بن السروجي الجابي بو قف المؤيدية ، مات في ربيع الثاني سنة ثلاث و تسعين و قدافتقر جداً و عجز بعدان كان شديد البأس قوى الرأس وأظنه جاز الستين . (٧١٤) أحمد بن الشهيد ، قال شيخنا في أنبائه كان أو لا يتعانى صناعة الفرى شم

اشتغل قليلا وباشر في ديوان السلطان ثم ولى الوزارة ووقعت فتنة اللنك وهو وزير فاستصحبه معه الى بلاده ثم خلص منهم بعد يسير وورد دمشق فباشر نظر الجيش وغيره في شعبان . ومات سنة ثلاث .

(٧٦٥) أحمد بن ألصلف أحد فر اشي البيار ستان المنصوري من عكة سنة خمس و عمانين .

(أحمد) بن العجيل. مضى في المكنيين بأبي العباس.

(أحمد) بنءروس. مضى فى المكنيين بأبى الطرابر .

(احمد) بن فريفر، في المكنيين بأبي العباس. (احمد) بن الكردي، في ابن ابر اهيم. (احمد) بن الكومني ممن يذكر بين العوام بالجذب ويعتقد لذلك مات في يوم الخيس ثاني عشر ربيع الأول سنة سبعين ودفن قريباً من تربة الشيخ خلد الحجاجي قبلي جامع قوصون، أرخه المنير.

(٧٦٧) احمد أخو الزين الاستادار لأنه قتل بالمحلة في رمضان سنة أربع وخمسين وكان عبلا أخضر اللون ربعة مسرفا على نفسه .

(احمد) الاقطع. يأتي في أحمد الدوادار قريباً.

(٧٦٨) أحمد حلولو الازليتني ثم القروى المغربي المالسكي نؤيل تونس مهن أخذ عنه أحمد بن حاتم المغربي وذكر لى انه شرح مختصر الشيخ خليل وجمع الجوامع والتنقيح للقرافي والاشارات المباجبي وعقيدة الرسالة وأنه في سنة خمس وتسعين في قيد الحياة ولا يقصر سنه عن التمانين، وقد ولى قضاء طرابلس سنين ثم عزل عنها ورجع الى تونس فأنعم عليه بمشيخة مدارس أعظمها المنسو بة للقائد تنبك عوضاً عن إبراهيم الاخدري وهو أحد الأئمة الحافظين لفروع المذهب

وغيره فى التحقيق أمكن وعربيته فلميلة . (أحمد) خازر ق فى الملقبين بشهاب الدين الحلمي. (أحمد) ذويبة ، يأتى فى أحمد الصامت قريبا .

(٧٦٩) احمدالمعروف بشكر الروحي، قدم من الروم قبل الفتنة فسمع بحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت المقدس وصارواعظ بلاده ثم وعظ ببيت المقدس وبالشام بالتركي والعربي والعجمي وأحبه الناس واعتقدوه وقطن بيت المقدس وكانت طريقته حسنة مرضية ممتعاً باحدى عينيه : مات في يوم الاحد عاشر دبيع الآخر سنة ثلاث وخمسين ببيت المقدس ودفن بمقبرة باب الرحمة وبنوا على قبره قبة كبيرة وليس بتلك المقبرة سواها وقبة العلاء الاردبيلي رحمها الله، ومن فوائده في لغات الاصبع:

تنليثبا أصبع مع شكل همزته بغير قيل مع الاصبوع قد كملا (احمد) كلوت، في الملقبين بالشهاب الحجازي .

(۷۷۰) أحمد كمونة الصعيدى، ممن خدم عند الاشرف قايتباى حين إمرته فلما تسلطن استقربه مهتار الشربخاناه، وكان الى الخير أقرب مات فيما قيل سنة أربع وتسعين وخلفه فى وظيفته. (احمد) النشار. فى الملقبين بالشهاب المدنى . (۷۷۱) احمد الآثارى مات بمكة في سنة احدى وأربعين (احمد) الاذرعى، فى ابن ابراهيم (أحمد) الادريجي إمام مقام الحنفية بمكة نيابة قرأ عليه الدير وطى القراآت وهو ابن سعد بن مسلم، مضى .

(أحمد)البامي ، في ابن محد بن أحمد بن محد بن أحمد (احمد)البرنق، في ابن محد.

(٧٧٢) احمد البسيلي التونسي، مأت سنة عمان وأربعين.

(۷۷۳) احمد الترابى شيخ صالح معتقدعندكثيرين. مات فجأة في يوم الجمعة حادى عشرى ذى الحجة سنة خمس وخمسين ودفن من الغد بزاويته تجاه تربة الاسنوى خارج باب النصر رحمه الله .

(٧٧٤) أحمد الترمذي الواعظ، ممن لقيه الشهاب بنعرب شاه وأخذ عنه.

(٧٧٥) أحمد الحجافي . مات بمكة في شعبان سنة ثهان وستين .

(۷۷۲) احمد الجمالي موقت سوسة؛ (احمد) حطيبة أحدالحجاذيب؛ يأتى في حطيبة. (۷۷۷) احمد الحوى المقرىء نزيل حلب رجل صالح دين ورع أقام بحلب سنين

يقرىء الناس القرآن ويكثر التلاوة والعبادة غير ملتفت الى الدنيا أصلا وفارقها قبل الوقعة فسكن القدس مدة ثم انتقل إلى طرابلس وتزوج حينئذ بها ومات نيها وجاء الخبر بذلك الى حلب في شوال سنة سبع عشرة فصلى عليه بجامعها صلاة

الغائب، ذكره ابن خطيبالناصرية وهو ممن قرأ عليه القرآن.

(۷۷۸) احمدا الله احدالقراء بصفدوكانت عنده عبادة وخير ولهشهرة المات القعدة سنة عشرة الأكره شيخنا في انبائه .

(احمد) الخشاب المجدوب مفى في ابن مجد بن صالح (احمد) الخواص هو ابن عبادة بن شعيب (۷۷۹) أحمد الخواص آخر ، كان أحد رؤساء قراء الاجواق و يعمل المواليد ويتكسب بذلك مع عمل الخوس وله نظم منه كثير في المدائح النبوية واقترح عليه الشهاب الحجازي النظم في طريق ابن سكرة حيث قال مما اقتنى شيخنا أثره في قوله "جاء الشتاء وعندي من حوائجه "الابيات فقال:

ما آله المرءفى دنياه أحسن من أشياءسبعة لم تنقص عن العدد صبر وصون وصنوان وصادحة وصرة وصفا و د وصرف يد (٧٨٠) أحمد الخواص آخر أحد المعتقدين بمكة ؛ مات غريقًا في توجهه لسواكن سنة عشرين، ذكره ابن فهد .

(۷۸۱) أحمد الدهاني القيرواني المغربي نزيل طرابلس . مات بالقاهرة في سنة ثلاث و تسعين وقد ألممت به في حوادثُها .

(۲۸۲) أحمد الدرادار نائب الاسكندرية ويعرف بالاقطع ، ماتفي بوم الاحد تاسع عشر جمادي الثانية سنة أربع وثلاثين بالقاهرة ووصفه العيني بالاسود وأشار إلى أن والده كان طرقيا يفرش البسطات بالرميلة وغيرها بحيث أن ولده لما خدم الاتر النصار يستنكف منه بلر بما أنكر ورقد باشر الدوادارية الصغرى للاشرف وكذا الذرد كاشية ثم النيابة وأقام مقدار شهرين وكان لما ابتدأ ضعفه استأذن في التحول إلى فوة ثم إلى القاهرة ولم يلبث بها سوى يومين أوثلاثة ومات واستقر بعده في النيابة جانبك الناصري .

(٧٨٣) أحمدالدوري شيخ الفراشين بمكة وخال لمحمد بن يسق.

(أحمد) الزاهداثنان ابن أبي بكر بن أحمد وابن مجد بن سليمان .

(أحمد) الزواوى اثنان أحدها المقيم بالازهر وهو ابن صاح بن خلاسة والثانى ابن سليمان بن نصر الله .

(أحمد) الذروى؛ في ابن محد بن أحمد بن على .

(أحمد) السخاوى جماعة ابن مجدبن زين أو مو بن وابن مجد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر و ابن قاضى المالكية بطيبة شمس الدين مجمد بن أحمد بن موسى بن أبى بكر و أحمد) السطوحي . في ابن خضر . (أحمد) السعودي الحنفي في ابن يوسف بن أحمد.

(٧٨٤) أحمد السلاوى ثم اثنو نسى المغربي المالكي ؛ تقدم في العربية وشارك في غيرها وانتفع به الفضلاء رهو ممن اخذ عنه عمر اقلجاني بل قال لي الشهاب ابن حاتم المغربي انه اخذ عنه العربية قال وكنان شيخاً مسنافقيها تحويا ممن لتي ابن عرفة وغلب عليه الاشتهار بالعربية مع تقدمه في غيرها سيا الفقه ، مات في سنة ثلاث وسبعين بتونس في الطاعون .

(٧٨٠) أحمد السلوى المغربي كان فاضلا صالحا ، مات سنة ثلاث وخمسين .

(٧٨٦) أحمد السنبلي الجيار ، مات بحكة في رجب سنةأر بعو خمسين.

(٧٨٧)أحمد الشامي النجار؛ مأت بمكة في رجب.

(۷۸۸) احمد الشربيني ثم السنباطي الشافعي و يعرف بابن الاديب قدم سنباط فدرس بها وكان يحفظ الحاوى و يوصف بالعلم والشجاعة و الكرم و انتفع بالعز بن جماعة وكان العزيقول عن ذهنه انه لايقبل الخطأ ، و تنزل صوفيا بالجمالية وكان يقرأ على شيخها هام الدين و وصفه العلاء بن المغلى الناصري بن البادزي فأحضره لاقراء ولده الحال ، مات في الطاعون سنة تسع عشر دافادني ترجمته العز السنباطي ، (۷۸۹) أحمد الشربيني ثم القاهري أحد صوفية سعيد السعداء وغيرها ، نسخ شعف أشياء وهو الآن في سنة خمس و تسعين حي

(أحمد) الشغرى (١) جماعة ابن مجد بن محمد بن عمر وابن .

(٧٩٠) أحمد الشماع قاضي المحلة ، مات سنة بضع و ثلاثين .

(٧٩١) أحمد السيدى التو نسى ، مات في آخر ذي الحجة سنة عان و خمسين أرخه ابن عزم.

(أحمد) الصابوني والد العلاء؛ في ابن شمد بن سلمان.

الفقراء المتصوفة مع محالطة أمراء الدولة في الاسقر، كان من الاتراك المقربين فيرى الفقراء المتصوفة مع محالطة أمراء الدولة في الايام الظاهرية برقوق واستوطن دمشق حتى مات في شعبان سنة أربع عشرة وهو في عشر الستين، أثنى عليه المقريزى في عقوده وانه حسن الاعتقاد كثير الانكار على المبتدعين محب في السنة وأهلها ونقل عنه في عدم اجابة الدعاء على الظالمين مع العلم بورود اجابة المظلوم مما صدقه فيه انه لم يبق مظلوم في الحقيقة بل كل يظلم في المعنى الذي هو فيه من له قدرة على ظلمه ولا يتخلف إلا للعجز، وانه قال له عن الظاهر برقوق يرى ذا عجيباً (٢) قال له لا يلتفت لما في المبخارى (٣) ومسلم اذا كثر ما فيهما كذب فقال له برقوق يرى ذا عجيباً (٢) قال له في زمن لو كذب فيه أحد على النبي عينيا الله عن التهيين.

<sup>(</sup>١) بالاصل «السعرى» بمهملتين وهو خطأ . (٢) بالاصل «مجمياً » (٣) بالاصل «التحليل» .

(۷۹۳) احمدالصامت المجاور بهاب جامع الظاهر و يعرف بذو يبة ، مات في يوم الاحدسادس عشر ذي القعدة سنة ستين و دفن في زاوية هناك على الطريق وكان معتقداً ، ذكره المنير. (احمد) الصير في العجمي نزيل مكة ، مات سنة احدى وستين و مضى في ابن عبدالله

ابن عمر بن احمد . (احمد) الصعيدى كمونة؛ مضى قريباً .

(احمد) الصندلي؛ في ابن محمد بن حسن بن أبي الحسن.

(احمد) الصنهاجي المغربي بالملقبين بالشهاب . (احمد) الطوخي جماعة : في ابن علا ابن عبد الرحمن بن رجب وابن عهد بن قاسم وابن احمد بن فخر الدين عثمان . (٧٩٤) احمد العداس شيخ دمشق صالح مبارك أعجوبة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لايهاب في ذلك أحدا وله فيه اتباع ووقائع شهيرة مع عاميته وهو الذي بني الجامع بدمشق خارج باب النصر منها بمعاونة أهل الخير وكان محله قبل ذلك حانة وقد لقيه بدمشق وترافقت معه في أثناء طريق الزبداني وكذا رأيته بالقاهرة حين قدومه اياها ، مات بعد عصريوم الجمعة ثالث رمضان سنة خمس وستين ودفن من الغد بمقبرة باب الفراديس رحمه الله .

(٧٩٥) احمد العقبي جابي الاشرفية برسباي ؛ مأت في تاسع عشرشو ال سنة ست و ثمانين، وابن مجد بن يوسف .

(٧٩٦) احمد العوكلي المغربي الموقت مان في ربيع الآخر سنة ستين عكة، أرخه ابن فهد. (٧٩٧) احمد العيني الشامي مات بمكة سنة سبع و خمسين وأظنه الماضي.

(۷۹۸) احمد الغمرى المر أكبى و يعرف بابن خروبكان لا بأس به في أبناء طائفته من جماعة الشيخ مجد الغمرى سمع على يسيراً ومات في ليلة مستهل صفر سنة ست و ثمانين . (۷۹۹) احمد الفهمي الموقت بتونس .

( ۱۰۰ ) احمد القرشي ماعرفته و لـ كن رأيت له قصيدة إمتدح بها فتح الدين المحرق أولها: ياصدر حبك سائر في سائري حتى خيالك في منامي زائري ( احمد) القروى اثنان مغربيان قائد الركب وحلولو .

(۸۰۱) احمد القزويني ثم المكي ويقال له الخواجا مير احمد بالميم مات بمكة فأة في ليلة مستهل المحرمسنة ثمان وخمسين، أرخه ابن فهدوسمي في ذياه أباه حسين بن على وله دور بمكة وجدة وكان شرس الاخلاق ومتماظهمن دخل مصرو خالط الاتراك (۸۰۲) احمد القسيطي المرابط ممن أخذ عنه في الدقه مساعد بن حامد ومات في حدود سنة ستبن .

(٨٠٣) احمد القصير، ممن لقيه الشهاب بن عربشاه وأخذ عنه .

(احمد) القليجي: اثنان حنفيان أحــدهما ابن محمد بن عمر بن على والآخر ابن عبد الله بن محمد بن عمر ابن أخي الأول .

( احمد) القوصى اثنان اتفقافي الأب والجد أيضاً فهما إبنا محمد بن محمد.

(٨٠٤) احمد القيسي الفاسي المتلاعب.

(احمد)الكاوتاتى اثنان: ابن عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عبد الله وابن محمدبن عبداللطيف. (احمد)المتبولى اثنان كل منهااسم أبيه موسى أقدمهما اسم جده نصير والآخر اسم جده احمد بن عبد الرحمن .

(٨٠٥) الممد المرجرلدي \_ نسبة لبني مزجرلدة \_ المغربي المالكي أحد العلماء المدرسين. مات سنة خمس وستين.

(۸۰٦) اجمد المزدعي المغربي. له أحوال وكرامات وكان عالماً صالحا .مات في الطاعون بمصر بعد السبعين .

(۸۰۷) احمد المشرق الفزى ويعرف بابن الاكرم . أحد المجاذيب بمن يذكر في بلده بكرامات ولأهلها فيه مزيد اعتقاد ولم يكن يلوى على أهل ولا مال ، مات بها في المحرم سنة إحدى وثمانين و نزل نائبها(۱) فصلى عليه في مشهد حافل . (۸۰۸) احمد المعلق عمات سنة بضع وثلاثين .(۸۰۹) احمد المغازى الطبيب تو نسى . (۸۰۸) حمد المقدسي الحنبلي. رأيته اجاز لمن عرض عليه في سنة اثنتين و ثما غائة بالقاهرة في نظر من هو .

(٨١١) احمد المقدسي الشيخ ، مات بمكة في جمأدي الأولى سنة سبع وأربعين .

(احمد) المكيني ربيب البلقيني ؛ في ابن محد بن بركوت .

(٨١٢) احمد الملوتشي الولى الشهير ، مات في سنة بضع وثلاثين .

(احمد) النحريري المالكي. في ابن عمدالله (٣).

(۱۹۳۸) احمد النخلى بضم النون أوفتحها كما هو على الألسنة تم معجمة ساكنة التو نسى من علما أنها المفتين العقلاء بمن انتفع به الفضلاء وولى قضاء بني زرت من أعمال تو نس مع جلوسه للشهادة بتو نس ، مات فيها بالطاعون سنة ثلاث و سبعين ومن شيو خه عمر القلشاني و ابن عقاب و يعقو ب الزعبي . (احمد) الهيثمي ، في ابن حسن بن عد . (١٩٨١) احمد الوراق نزيل الجامع الواسطي ببولاق وأحد المعتقدين عند العامة و يحوهم ، ممن زرته و دعالى و كان يحج في كل سنة والفتوحات ترد عليه و حكى لى أن بعضهم سأله الدعاء و هو جالس بالروضة النبوية . فقال له ياقليل العقل في هذا

<sup>(</sup>١) في الاصل «ثانيها» . (٢) «عبدالله» ساقطة من الاصلوقد سبقت ترجمته . (١) في الاصل «ثانيها» . (١)

المحل وأنت عند سيد الكل ا هذا أو نحوه ، مات فى المحرم سنة سبع وخمسين ودفن بالجامع المذكور رحمه الله تعالى .

(٨١٥) أحمد يبروق. لقيه ابن عربشاه بقرم.

(٨١٦) احمد بمن يذكر بالجذب ويعتقد بين العامة ، مات في يوم الأحد سلخ ذي الحجة سنة عان وستين، ودفن بجوار زاوية حليمة المبرقعة داخل باب الشعرية من القاهرة وكان لا يزال في عنقه طبل، أرخه المنير.

﴿ ذكر من اسمه إدريس إلى انتهاء حرف الألف ﴾

(۸۱۷) ادريس بن حسن بن عجلان الحسني المكرمات في شو السنة سبع وثلاثين أرخه ابن فهد (۸۱۸) ادريس بن على بن ابراهيم بن عهد بن حسن بن ابراهيم بن على بن حمديس ابن الحوات العقيلي فيماقيل اليماني الزيلعي الحديدي \_ نسبة إلى الحديدة من اليمن عهملات أولاها مضمو مة والثانية مفتوحة ثم مثناة تحتانية مشددة \_الشافعي ، ولدبها في سنة تسعو تسعين وسبعائة أو التي بعدها. شيخ صالح معتقد له جلالة وشهرة بناحيته روى عن القسم بن عهد بن الأهدل ولقيته عكة في سنة إحدى وسبعين وسبما الخير عليه ظاهرة فسامت عليه و دعالى وله تردد كبير إلى الحرمين للحج و الزيارة بل لا ينقطع كل طام عن المجيء و جاور عكة في سنة ست وسبعين وله بها دار اشتراها بما أرسل به المه أحد نو اب الشام وهو خسائة دينار ، ومات في يوم الخيس ثامن ذى القعدة سنة اثنتين و ثمانين رحمه الله و نفعنا به .

(۸۱۹) ادریس بن ودی الحسنی النموی . مات بمکه فی جمادی الاولی سنة خمس وأربعین ، ذکره ابن فهد .

( ١٢٠) ادريس بن يحيى بن أبى الفهد بن عبد القوى السرى أبو العلاء البجأنى الاصل المسكى الآتى أبوه وجده واخوته نعم وغيره، ولدفى صفر سنة ست وأربعين بحكة وحفظ القرآن والرسالة لابن أبى زيد أوغالبها و دخل القاهرة والشام والمن للاسترزاق وزار المدينة النبوية .

(۸۲۱) أدكى ــ بكسر الدال المهملة وفتحهاــ صاحب مملــكة الدست مات قتيلا فىسنة اتنتين وعشرين واستقر بعده مجد خان من ذرية جنكزخان .

(۸۲۲) ارخن بك بن محدكر سجى عثمان أخو مراد بك ملك الروم، لهذكر فى ولده سليمان. (۸۲۲) أرد بغا الظاهرى برقوق نائب صفد فى أيام الاشرف برسباى، وليها فى سنة سبع وعشرين إلى أن مات بعد سنة ثلاثين.

(٨٢٤) ارسطاي الظاهري برقوق. كان في أيام استاذه من أعيان أمر اءالطبلخاناه

وباشر فيها رأس نوبة كبير بحرمةوافرة عند المهليك ثم تولى الحجوبيةالكبرى بالقاهرة فىالدولة الناصرية ثم نيابة الاسكندرية حتى مات فى العشر الأوسطمن ربيع الآخر سنة احدى عشرة واستقرعوضه في النيابة سنقر الرومي ذكر ه العيني وأهمله شيخنا. (٨٢٥) أرغونشاه الابراهيمي المنجكي الظاهري برقوق نائب السلطنة بحلب. كان أصله لابراهيم بنمنجك فتنقل حتىصار جمداراً عند الناسوخازنداراوأرسله أيام يلبغا الناصري إلى حلب حاجباً فلم يمكنه الناصري وكاتب في الاعفاء فأجيب فلما قتل الناصر ولاه الظاهر نيابة صفد ثم طرابلس ثم حلب في سنة ثمانمائة وبها مات في العشر الأخير من صفر فيا قيل سنة احدى ودفن خارج باب المقام بترنة بنت له، ويقال ان بعض الأكابر سقاه وقيل ان بعض العرب أغار على حجال له فتوجه في طلبهم ففروا منه فلم في اثرهم وغر بنفسه فأصا به عطش بحيثمات بعض من معه من أناس وخيول وضعف هو واستمر إلى أنمات ، وكان حسن السيرة بلسار في حلب أحسن سيرة، قال شيخنا تبعاً لابن خطيب الناصرية وكان شابًا جسيما عاقلًا عادلًا شجاعاً كريمًا ، ومن عدله أن غلمانه توجهوا لتحويل الملح الذي في أقطاع النيابة فاستكروا جمالا فخرج عليهم العرب فنهموهم فغرم لا صحابها تمنها وان شخصاً ادعى عنده في جمل عند صلاة الجمعةوجدبه عيباً ليرده فاستمهله إلى أن يصلي فمات الجمل فغرم له ثمنه وقال نحن فرطنا .

(۸۲۲) أرغون شاه البيد مرى الظاهرى برقوق كان من مماليك بيد مراخوارزمى نائب الشام فقدمه للظاهر فخطى عليه وجعله ساقيا خاصاً ثم أنع عليه بأمرة عشرة ثم طبلخاناه وجعله رأس نوبة ثم قدمه وجعله أمير مجلس وكان شجاعاً جميماً خيراً محبا فى العلماء والصالحين ذا خلق حسن وتواضع تركى الجنس يفهم لغة العجم ولسكن مع عجلة وقلة تثبت ، قاله العينى قال وقد سمع على البخارى ومسلماً والمصابيح وقتل مع أيتمش فى شعبان سنة اثنتين بقلعة دمشق وقدزاد على الثلاثين عوزاد غيره وهو أبو المقام الناصرى عهد بن الظاهر جقمق .

(۸۲۷) ارغون شاه السيغي تغرى بردى أتابك غزة بعد تقدمةدمشق، مات في سنة تسع عشرة .

(۸۲۸) أرغون شاه النوروزي نوروز الحافظي ويقال له المحمودي أيضاً عمل استدارية استاذه فظم وعسف فلما انقضت أيامه صودر ثم ولى الوزارة بعد الفخر بن أبى الفرج ثم قبض عليه وعوقب ثم نفى ثم عاد وولاه الاشرف الاستادارية مرة بعد أخرى ثم أضيفت إليه الوزارة أيضاً ثم عزل عنهما وصودر ثم أفرج عنه بطالا ثم استقرف

استادارية السلطان بدمشق حتى مات في حادي عشر رجب سنة أربعين ، وكان أعورطو الامسمناظ الما عسوفاً من سيات الدهر ، ذكر دشيخنا في أنبائه باختصار.

(٨٢٩) أرغون الناصري : مات سنة تسع عشرة .

(٨٣٠) أرغون السبعاوى الظاهر برقوق الامير اخور ، مأت بطالا ببيت المقدس في ذي القعدة سنة تسع عشرةوكان دينًا خيرًا متواضعًا عيل إلى دين وخيرو تلاوة وعدم خوض فيما لايعنيه، وذكره شيخنا في أنبائه فقال: أرغون الرومي ولي نيابة الغيبة للناصر فرج وكان يرجع إلى دين وخير ، مات في ذي اقعدة بالقدس بطالا.

(أرغون) الرومي. هو الذي قبله .

( ٨٣١) أرغون دوادار الزيني عبد الباسط.

(٨٣٢) أركاس من صفر خجا المؤيدي أحدامراء العشرات ورأس نوبة ويعرف بأركاس الاشقر ، مات في يوم السبت سلخ ربيع الثاني سنة ثلاث وخمسين بالطاعون وكان زائدالغفاة رحمه الله . (أركماس) الاشقر، هو الذي قبله .

(٨٣٣) أركاس الجاموس اليشبكي نسبة ليشبك الشعباني. أحدالعشرات في أيام الظاهر جقمق، مات بالقاهرة في أواخر ربيع الثاني سنة ثلاث وستين وقدعلت سنه. (٨٣٤) أركاس الجلماني قرا سنقر الظاهري جقمق. رقاه المؤيد حتى صار أحد المقدمين بالديار المصرية ثم أعطاه نيابة غزة ثم نقلهططر الى نيابة طرابلس ثم خرج إلى الطاعة فأمسك وأقام بالمدينة النبوية نحوعام ثم بالقدس زيادة على عشرة أعوام ثم ولى نظر القدس والخليل ونيابة القدس فلم تحمد سيرتا فعزل وأعطي تقدمة بالشام ومات بالرملة في جمادي الأولى سنة عمان وثلاثين وحمل الى القدس فقبربه، قال شيخنا في آخر سنة سبع وثلاثين من أنبائه : وقدم جماعة من المقادسة والخليلية يشكونمن نائبها اركماس الجلباني انواعامن الظلموالاذية بجميع الطوائف ومما اعتمده أنه حبس القاضي شمس الدين البصروي وهو يومئذ قاضي الشافعية به وزعم أنه استنقذه من العوام لئلا يرجموه وحجر على المياه التي ببيت المقدس فختم على الآبار ومنع الناس من الاستسقاء منها الابثمن إلى غير ذلك فلما علم السلطان بسميته أمر بعزله وقرر غيره في الامر .

(٨٣٥) أركاس الطويل اليشبكي نسبة ليشبك الشعباني. بمن تزوج احت النظام الحنفي واستولدها عضد الدين محدالنظامي الآتي ، وكان خيراً باراً بالايتام ونحوهم واغبأ فى زيارة مشاهد الصالحين بل قيل إنه ممن صحب أكمل الدين وابن عرب الزاهد نزيل الشيخونية وغيرهما ، وحج وكان الظاهر جقمق يميل إليه ثم إينال بل هو ممن قدم رفيقا له فى الحلب ؛ مأت فيما قرأته بخط صهره النظام فى نصف ليلة الجمعة ثامن عشر رمضان سنة أدبع وأربعين وقد أسن إفا كمل الدين مات فى سنة ست وكمانين من ذكر القرن .

(۸۳٦) اركاس الظاهرى برقوق. عمل نائب القلعة دمشق فى أيام الظاهر ططو ثم قدم الاشرف برسباى بالقاهرة ثم عمله رأس نوبة ثم دوادارا كبيراً وطالت أيامه و تزايدت بالمفاصل الامة مع ضخامته وعلومكانته ولكنه لم يكن يعرف اللغة التركية فضلا عن العربية ولما استقر الظاهر جقمق بقاه على الدوادارية الكبرى وفهم عدم استبقائه فبادر الى الاستغفار والاذن له فى الاقامة بدمياط فأجيب فأقام به مدة ثم عاد إلى القاهرة فأكرمه إكراماً زائداً ، ولزم بيته حتى مات فى شو السنة أربع و خمين وقد زاد على السبعين وصلى عليه السلطان بمصلى المومني وكان ديناً عاقلا ساكناً رحمه الله .

(۱۳۷۸) ار كاس من طرباى الأشرف قايتباى أحد خاصكيته ثم أبعده لنيابة طرابلس ثم نقله لدواداريته بحلب بعدقتل اردمر نائب طرسوس ثم لدواداريته بالشام بعدموت جانبك الطويل وسافر مع المجردين ، (اركاس) المؤيدى هو من صفر الماضى قريبا ، (۱۲۸۸) اركاس النوروزى أمير شكار ، أصله من مماليك نوروز الحافظى ويلقب بالجاموس أيضاً ، تأمو فى الأشرفية برسباى عشرة وصاد أمير شكار ثم ولى الكشف بالوجه القبلى غيرمرة إلى أن قتل بالصعيد الأعلى في محاربة الزنج سنة خمس و أربعين تقريباً . (اركاس) اليشمكي ، هو الطويل . (اركاس) الجاموس هو النوروز قبله .

(۸۳۹) أركماس دوادار يلبغا المظفري قبل استقراره في الأتابكية ثم دوادار يشبك الاعرج الساقى أتابكيه كان حسن السياسة عارفاً بالآمور مشكور السيرة قليل الشر، وولى نظر الاوقاف بعد موت قطاوبغا حجيى، مات في المحرم سنة إحدى وأربعين؛ قاله شيخنا في أنبائه.

(۸٤٠) أرنبغا بضم الهمزة والموحدة بن عقبة المكمى البانى ، مات بها فى المحرم سنة ثلاث وتسمين وكأنه سمى بذلك لمجبىء تركى أو تأمره عند ولادته والظاهر أنه الآتى قريباً . (أرنبغا) الحافظي. في الذي بعده .

(٨٤١) ارنبغا الظاهري برقوق. عمل أمير عشرة ، ومات في حياة استاذه في يوم الاحد خامس عشر ذي القعدة سنة إحدى. أرخه العيني نسبه ارنبغا الحافظي . واقتصر شيخنا على اسمه أرنبغا فيمن مات من الأمراء أو ذبح .

(٨٤٢) ارنبغا اليونسي الناصري فرج عمل أمير عشرة ورأس نوبة في أيام الأشرف

برسباى و جاور بمكة مقدماً على المهاليك السلطانية سنين ثم جعله الظاهر من جملة الطبلخ انات ثم قدم الأشرف إينال فلم تطل أيامه فيها عرمات في ربيع الأول سنة سبع و خمسين. (٨٤٣) أذ بك جحا السيفي قايتباى . أصله من مماليك نوروز الحافظي ثم صار لقانباى المحمدى نائب الشام وصاحب المدرسة المجاورة للشيخو نية ثم بعده خدم المؤيد شيخ وصار خاصكياً ثم في الايام الاشرفية برسباى صار أمير عشرة ومن رؤس النوب وعينه الظاهر جقمق للسفر إلى البلاد الشامية بالأعلام سلطنة العزيز فاما تسلطن هو كان ممن عصى فقبض عليه وسيجن بالاسكندرية ثم بصفد حق مات بقلعتها في سنة سبع وأربعين وهو في الكهولة وكان ذامروءة وكرم مع اسراف على نفسه وخفة روح و مجون و دعابة ولذلك لقب جحا (١) .

(٨٤٤)أزبك من ططخ الاشرفي أم الظاهري جقمق. جلبه الخواجا ططج من من بلاد جركس فاشتراه الأشرف برسباي في سنة احدي وأربعينوكان مراهقاً ثم انتقللولده العزيزواشتراه الظاهر جقمق وسمعوهواذ ذاك عند الامبر تفري برمشالفقيه نائب القلعة في صفر سنة خمس وأربعين على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس من أول مسند على من مسند احمد الى قوله حدثني سويد ابن سعيدأخبرني عبدالحيد بن الحسن الهلالي عن أبي اسحاق عن هبيرة عن على رفعه اطلبوا ليلةالقدر، وهو المجلس الثالث بكاله؛ ووصفه التقي القلقشندي وهو القاريء فى الطبقة بقوله: وهو لا يفهم من العربي كلة، وكذا سمع على الاخيرين مع شيخنا ترجمة عبد الرحمن بن ازهر من المسند بالقراءة أيضاً الى غير ذلك عليهم وما ذكره النقى لا عنعكو نهسماعا ، وأعتقه استاذه ورقاه بحيث جعله ساقيا ثم عمله أمير عشرة في سنة اثنتين وخمسين ءوضاً عن تمراز البكتمري المؤيدي المصارع ثم من رؤس النوب ، ثم زوجه ابنته من مطلقته خوند مغلى ابنة الناصر بن البارزي وعمل لها مهماً حافلاجداً واستولدهاعدة كالناصري مجد ومتت في جادي الأولى سنة سبع وستين فلما مات الظاهر دام فيما كان فيه من أمر الطبلخانات والخازندارية الثانية التيكان استقر فيهما بعد انتقال قراجاعنهما في أيام المنصور ولم تطل مدته حتى قبض عليه الاشرف اينال لكو نه ممن قاتل مع ابن أستاذه في القلعة وحمل إلى الاسكندرية فأودعبها مدة ثم نقل إلى صفد فأودع بها ثم أطلق في أوائل سنة ثمان وخمسين ووجه إلى القدس بطالا فأقام به على طريقة جميلة ولقيته هناك فأظهر تألمه من جماعة من المقادسة ونمهم عليه في كونه كل قليل

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: قو بل فصيح بحسب الطاقة .

يركب ومعه جمع كشيرون مع ان ذلك انما وقع بالاذزله فيه للزيارةونحوها ولم يلبث أن فرج الله عنه وأحضره الاشرف في سنة احدى وستين بسفارة الجمالي ناظر الخاص وخوند البارزية واستعمال ابن السلطان وخوند فى ذلك واختص بابن السلطان حتى كان يركب معه للصيد إلى أن أنعم عليه بعد قليل في التي تليها بأمرة عشرة جيدة بعد موت جانم الاشرني البهاوان ، واستمر في الترقي إلى أن صار أحد المقدمين ؛ فلماأن قتل الظاهر خشقدم عظيم الدولة جانبك الدوادارو تنم كان من جملة المقدمين الذين سيرهم إلى الاسكندرية فقام الاشرف قايتباي وهو إذ ذاك شاد الشربخانات في مراغمته حتى جيءبهم قبل استيقائهم في المحل المأمورين بالتعويق فيه نصف يوم فأقل ، وعاد صاحب الترجمة في أو أثل سنة ثمان وستين على تقدمته فلم يلبث الا يسيراً واستقل حاجب الحجاب في تاسع جمادي الأولى منها بعد انتقال بردبك الجمالي الظاهري عنها لنيابة حلب وتعزز زأند منه فدام فيها قليلا ثم نقل الى رأس نوبة النوب عوضاً عن تمر بغا في أواخر رمضان من التي تليها تم فى ذى الحجة سنة سبعين تزوج بابنة أستاذه الثانية التى كـانت زوجاً لجانبك الطريف بعد وفاته وأمهاأم ولدتعرف بالقرقماسية نسبة للأتابك قرقماس الشعباني، واستولدها عدة كالتي صاهر أميراخور قانصوه خمسائة عليها لم يتأخر له منها بعد طاعون سنة سبع وتسعير فلماكان في أواخر ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين أرسله الظاهر بلباي لنيابة الشام عوضاً عن برد بك البجمقدار المتخلف عند سوار وماكان بأسرعمن استقرارالاشرف المشار اليه فى المملكة فرسم باحضاره وكان وصوله في عشري صفر من التي تليها وارتجت الديار المصرية لذلك حتى كان لقدومه من السرور مالم يعهد نظيره غالباً وبرز الأكابر والاعيان فمن يليهم لملاقاته إلى قطيا فما فوقهاودونها بلنزل اليه السلطان الزمدانية ليلا وابتهج به أتم ابتهاج وجلس معه ساعة بل ووضع بين يديه النمجاة وقال له أنتأحق مني فدعا له واستقر به في الاتابكية عوضاً عن جانبك قلقسين لتخلفه في القبض عليه عندسوار وبالغ الامير فيالامتناع لكونهحياء ورسخت قدمهفيها وتكرر سفره قبل ذلك وبعده للمحيرة لعمل مصالحها غير مرة وللقبض على الأخذ لملاقاة الحجيج في سنة اثنتين وسمعين وللتجاريدم اراً متعددة وكذاللحج وأعظم حجاته التي في سنة تسع وسبعين فانه برز من القاهرة في ثالث شو الوبدأ بالزيارة النبوية وأقام بها خمسةً أيام ثم كان وصوله لمكة في تاسع عشر ذي القعدةودامبها نحو شهر؛ وظهر من مكة في منتصف ذي الحجة بعد المحمل و وحل القاهرة يوم

الدُّلاثاء سابع عشر محرم التي تليها وطلع من الغد فبالغ الملك في اكرامه كما أنَّه بالغ في اكرام خوند لما قدمت مع الركب الموسمي وهو بمكة بالمشي بين يدي محفتهامن المدعى ،وممن كان في ركب الامير ذهاباً وإيابا الاميني الاقصرا في وفيه توفى ولده أبو السعود بعد بدر ؛ وفي أيام أتابكيته جرف تلك الاماكن التي بخرائب عنتر وابتني فيها جامعاً هائلا وقصوراً منيعة وحماما ووكالة بل أذن للاعيان ومن دونهم فابتنوا هناك أماكن على مراتبهم كل ذلك محاكاة لبركة الرطلي ؛وصارت مجلا للنزه ونحوها كهي ولكسرالسد المتوصل لبركتها فيأيام النيليوم مشهود، ثم قرر بالجـامع صوفية ومدرسين وقراءوغير ذلك بلعمل فيه خزانة لكتب العلم، وقد عمل بعض الفضلاء مقامة في المناظرة بين الازبكية وبركة الرطلي وبالغ في نصح السلطان وكان كل منهما زائدالا بتهاج بالآخر ولم أزل أشهد منه وأسمع مزيدالتو دد والثناء ولكن ليس عنده من الوسائط من يرشده لفعل مالا أحبُّ مشافهته به سيما رهو منفعل مع واحد من جمَّاعته وذاكُ له أغراض وأهوية مع كون الامير في حسن الصفاء وسرعة البادرةالتيربما جره التعرضلن لا يظهر له حسن فعله كالبدر الدميري وانتاج الاخميمي وأبي الطيب الاسيوطي وأبي الفتح السوهائي(١) وأبي الفضل الحلي الحنفي والعلاء الحصني والحب بن هشام وعبدالرحيم بن الموفق عبد الرحمن العباسي ، بل ومن الترك يشبك الجالي في بعض التجاريد ؛ ووثب على بردداره محد بن اسماعيل بعد أن كان عنده بالدرجة العالية في قبوله وبالغ في اهانته والتضييق عليه وغير ذلك حتى استخلص منه مايفوق الوصف؛ وبالجَملة فهو من محاسن الامراء له أوراد وأذكار وتهجدو تعبد وتواضع وحفظ لقدماء أصحابه والمماكمة بهجمال.

(٨٤٥) أزبك من قايتباي ويعرف بجحا، مضى قريباً في أزبك جحا.

(٨٤٦) ازبك الأشقر الرمضاني الظاهري برقوق أمير طبلخناه ورأس نوبة، مات في ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الاول سنة ست ودفن من الغد وخلف شيئاً كثيراً استولى عليه الناصر، وكان عنده بمحل عظيم .

(۸٤٧) ازبك اليوسنى الخازندار ويقال له ناظر الخاص ممن جلب هو و أزبك اليوسنى الشهير بفستق فى الأيام العزيزية، و انتقل الى الظاهر جقمق فأعتقه و رام توليته نظر الخاص و رقاه الاشرف قايتباى للتقدمة ثم أرسله أمير المحمل فى سنة ست و ثمانين و صاد بعد برسباى قر ارأس نوبة النوب و سافر فى عدة تجاريد شكرت شجاعته

<sup>(</sup>١) نسبة لسوها بضمأوله ثم واوساكة وهاءمفتوحة من اعمال اخميم .

وفروسيتهوديانته . (ازبك) خاص خرجي. يأتي قريباًفي أزبك الظاهري برقوق، (٨٤٨) ازبك الدوادار ، مأت بالقدس بطالا في يوم السبت سادس عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين بالطاعون بعد أن فني به جميع أولاده وخدمه ثم ختم به أهل بيته ، ذكره شيخنا في أنبائه باختصار وقال غيره: ازبك الظاهري برقوق تقدم في أيام نوروز بدمشق ثم حبس مدة إلى أن أطلقه المؤيد وأنعم عليه بأمرة خمسة بدمشق ثم قدمه الظاهر ططر بالقاهرة ثم في أيام ابنه عمل رأس نوية النوب ثم استقر في الحرم سنة سبع وعشرين في الدوادارية الكبري ثم نني في سنة احدى وثلاثين إلى القدس بطالا فأقام به حتى مات ، وكان جليلا مها بأ وقوراً دينا مع عقل ومعرفة وهمة عالية وفي احدى عينيه خلل .

(٨٤٩) أزبك السمسماني المؤيدي. اشترادا أؤيد قبل سلطنته ثم صار خاصكياً ثم في أيام الاشرف اينال أمير خمسة وسافر مع المجردين إلى الجون وعاد وهو مربض فات بالقاهرة في ذي الحجة سنة احدى وستين عن نحو الثمانين.

(أزبك) الظاهري برقوق الدوادار ،مضي قريباً.

(٨٥٠) أزبك الظاهري برقوق ويعرف بأزبك خاص خرجي لكونه كان خصيصاً عند أستاذه بحيث رقاه حتى صار من المقدمين مع كثرة شره وفتنه الا أنه كان حسن الصورة مشهوراً بالشجاعة قتل في سنة سبع تقريباً.

(۸۰۱) أزبك الظاهرى جقمق من مماليكه وسقاته ؛ ماتبالطاعون في صفرسنة ثلاث و خمسين وشهدالسلطان الصلاة عليه (ازبك) الظاهرى جقمق هو أزبك الخاذندار و (۸۰۲) أزبك القاضى أحد الخاصكية ممن مات بحكة في المحرم سنة سبع و ممانين

ودفن بالمعلاة وكان من الأحناد المقيمين بمكة مع الباشي.

(٨٥٣) أزبك الاشرف قايتباى قفص. ممن قتل حسبا كتب لى فى الوقعة فى رمضان سنة ثلاث وتسعين.

(٨٥٤) أزدمر الابر اهيمي الظاهري جقمق ويعرف بالطويل. كان بعد استاذه وولده مبجلا في الايام الاشرفية فلما استقر الظاهر خشقدم امره عشرة نم نفاه وقدمه الاشرف قايتباي ثم اعطاه الحجوبية بعناية الدوادار الكبير بعد غر وقدمه على من هوأولى بهامنه وآل أمره الى ان نفي لمكة ثم جيء به في الحديد الى اسيوط ثم جهز اليه من خنقه وذلك في ربيع الآخر سنة خمس و ثمانين و كان شجاعا فارسا مقداما يتلو القرآن ويقرأ مع قراء الجوق رياسة مع فهم في الجلة وقوة نفس بحيث أدته الى معاداته من كان السبب في ترقيه ، ولهذا كان سببا في اعدامه

وخوض فيما لا يعنيه وسوء عقيدة واستخفاف بأمور الدين وتنكيل بكثير من الفقهاء وازدرائهم وبذل وكرم ، وقد حارب الامشاطى فى استبدال بيت سكنه بالكبش فما استطاع بل أغلظ عليه القاضى حين قال له بحضرة القضاة والامراء وقداجتمعوا بالبيت المشار اليه لعمل مصلحته فيه لوكان بيت في الجنة ماأخذته منك نسأل الله السلامة ، واستقر بعدد في الحجوبية الامير برسباى قرا الظاهرى .

(۸۵۹) از دمر أخو اينال اليوسنى الظاهرى برقوق عز الدين أحدمقدمى القاهرة و الديشيك الآتى. قتل فى سنة ثلاث بظاهر حلب وهو والد فر حسبط الاشرف شعبان بن حسين ، قال العينى كان من مماليك الظاهر فأعتقه وأحسن اليه ثم أمره طبلخانات ثم تنير عليه فى فتنة عليباى و نقاه الى الشام مما عمله ابنه الناصر مقدما بدمشق وفقد فى معركة حلب بعد أن قاتل قتالا شديدا .

(٨٥٦) ازدمر الازبكى معتق الاتابك أزبك . لم تكن له عنده وجاهة بل كان غالب أوقاته شاداًله فى سمك الثلاث ثم أعتقه وبعد ذلك علم الاشرف قايتباى أنه ابن عمه فأنعم عليه ثم ولاه نيانة طرسوس فرحمه أهابها ثم ولاه سيس فحر جمنها خائفا يترقب قاصد القاهرة فوجه القاصداليه فى أثناء الطريق بتقليد حماة فرجع وباشر بعسف وقلة دربة وبنى قيسارية أخذ فيها من الطريق جانبا وتعدى وزاد ويقال ان استاذه لام السلطان على جعله نائبا لعلمه بعدم تأهله لشىء ولم يلبث ان فتك به سيف ابن على أمير العشير بظاهر حماة فقتله مع أنابك حماة طومانباه ولم يوارها خضر حمزة بن سفلسيس نائب حماة فواراها وخرج الدوادار الكبير في عسكر لذلك فلم يظفر بطائل واستقر بعده فى النيابة بخدمة جانم السيف في عسكر لذلك فلم يظفر بطائل واستقر بعده فى النيابة بخدمة جانم السيف دوادار استاذه جانبك الجداوى .

(۸۵۷) از دمر تمساح من يلباى أحد المقدمين من مماليك الظاهر جقمق و لقب بتمساح لضربه له بين يدى استاذه حج أمير المحمل غير مرة منها في سنة ثمان و ثمانين و كنت ممن رجع في سنة أربع و تسعين في الركب معه فحمدت سيره و فضله و تو اضعه و علو شجاعته و سلامة صدر د ثم سافرت معه ايضاً في سنة ست و تسعين و نعم الامير.

(۸۰۸) از دمر من محمود شاه الظاهرى جقمق الخازندار احد المقدمين وصهر الامير يشبك الفقيه على انبته ويقالله المسرطن تأمر على الحج فى سنة تسعين وخرج مع المجردين فى سنة خمس و تسعين ثم ارسل نائباً لبعض البلاد ويذكر بخير مع امسالك. (۸۰۹) از دمر دوادار الظاهر برقوق. ارخه المقريزى فى سنة احدى .

(۸۲۰) ازدمر دوادار الاشرف قایتبای بحلب بعد ان کان نائب طرسوس

وقتله علاء الدولة مع وردبش صبراً .

(۱۹۲۱) از دمر سيدى اوشا به احد الأمراء الكبار نقل لنيابة ماطية فى أول سنة ثلاثين ثم رجع الى حلب أميراً ومات بها فى سادس ربيع الآخرسنة إحدى وثلاثين وكان سن مهاليك الظاهر برقوق ثم صاد من أتباع شيخ فلما تسلطن أمره قاله شيخنافى أنبائه وأدخه العينى فى جمادى الاولى قال ولح يكن مشكوراً ؟ وقال غيره انه كان ذميم الاوصاف والاف الوترجمه فقال از دمر من على خان عزالدين الظاهرى برقوق ويعرف بأز دمر سيا أحد مقدمى القاهرة ثم نائب ملطية ثم أحد أمراء حلب وبها مات فى ربيع الآخر .

(۸۹۲) اردمر من سربابق الاشرفی برسبای امیر منزل نزیل بیت منصورمن حارة بهاء الدین ، مات مجاه برشوم وهو راجع من الد اقطاعه فی ذی الحجة سنة خسس و تسعین و کان خیراً و أظنه جاز السبعین .

(۸۹۳) أزدمرالصوفى الظاهرى احد امراء الاربعين قيل انه يحفظ الهداية ويذكر بخير ويتردد إليه ابو الخير بن الرومى ليقرئه .

(۱۹۹۸) از دمر الظاهرى جقه ق قريب الاشرف قايتباى امره عشرة ثم عمرة أتابك حلب بعد قتل اينال الحكيم و نقله عنها قبل خروجه اليها لنيابة صفد بعد موت بلباى ثم لنيابة طرابلس بعد القبض على نائبها يشبك النحاسى فدام بها سنبن إلى أن نقل لنيابة حلب لا نتقال قانصوه اليحياوى عنها إلى الشام وكان ممن شهد وقعة الزها مع الدوادار الكبير وقطع أنه وشفته مع القبض عليه فاما توجه جانبك حبيب رسولا من الاتابك أزبك بسبب الصلح المتضمن اطلاق المقبوض عليهم كان ممن أفرج عنه رجى عبه إلى القاهرة مع الاتابك فأعطى امرة مجلس وكانت كان ممن أفرج عنه رجى عبه إلى القاهرة مع الاتابك فأعطى امرة مجلس وكانت شاغرة بموت لاشين ثم سافر باش التجريدة المجهزة لعلاء الدولة بن دله ادر ف سنة ثمان و ثمانين فلما قتل نائب جاببك المدعو و دربس اعيد لنيابة حلب و ابتنى بها أسرع في بناء خان عظيم بالقرب من سوق الصابون .

(٨٦٥) ازدمر الظاهري برقوق. هو ازدمر اخو اينال.

(٨٦٦) ازدمرال زى احد امراء الطبلخ نات بالقاهرة : مات فى يوم الاثنين سابع عشرى ربيع الاول سنة إحدى وكان جيداً عفيفاً ديناً. أرخه العيني .

(۸٦٧) أزدم قصبة الاشرف برسباى أحد رؤس النوب رممن تأمر على الركب الاول سنة ثمان وثمانين واستقر أمير المراكز بمكة في سنة اثنتين وتسعين بعد

موت شاديك ودام بها ضعيفاً لايشهد جمعة ولا جماعة غالبا مع شدةظلمه وقبح يامه ثم صرف فى سنة خمس وتسعين ولم يؤذن له فى المجبىء ثمرجع فى موسم التى تليها ويلبغا أحد العرب يحل محله .

(أزدمر) المسرطن. تقدم قريبا. (أزدمر)من على جان. تقدم قريبا.

(۸۲۸) أزدمرالناصرى نسبة لجالبه ناصرالدينالظاهرى برقوق . أحدمقدمى القاهرة رفرسانها فقدفى سنة أربع وعشرين .

(۸٦٩) أزدمر من يشبك الظاهرى جقمق ويورف بالفقيه. تنقل حتى صار أمير عشرة فى دولة الاشرف قايتباى شم أنهم عليه بطبلخاناه عندرجوعه من وقعة اذنة شم سافر صحبة قانصوة الشامى إلى حلب.

(٨٧٠)اسحق بن ابراهيم بن أحمد بن عهد بن كامل الناج التدمري خطيب بلد الخُليل. قالشيخنافى أنه أنه ذكر انه أخذ عن قاضى حلب الشمس على بن أهمد بن المهاجر وعن شيوخنا العراقي وابن المُلقن وغيرهما وأجاز له ابن المُلقن في الفقه ، ومات ليلة مستهل شو ال سنة ثلاث و ثلاثين ، قلت وأرخه ابن حسان عن من يثق به من أهل الضبط في يوم الاربعاء نامن رمضان ررأيت له كــتاباً سماه مثيرالغرام إلى زيارة قبر الخليل عليه السلام وكأنه ابن أخ لشيخنا محد بن احمد بن مجد بن كامل الآني . (٨٧١) اسحق بن ابراهيم بن اسماعيل وقيل في أبيه سعد بن ابراهيم النجم الامامي الكو نه فيما قبل ينسب لا بي منصور الماتريدي القرمي ثم القاهري الحنفي قاضي العسكر. مات في ثالث صفرسنة تمانين وقدزاد على الثمانين وكان بيده مع قضاء العسكر تدريس القانبيهية جوار الشيخونية والتربة المقدمية وغيرها وكان يرخى العذبة ويركب البغلة ويتردد للسلطان فمن دونه من الامراء وأقرأ الطلبة وممن أخذعنه العربية والمعانى والبيان الزين عبدالباسط خليل بنشاهين بل أخذعنه ابتداءالبرهان الكركي الامام وكان خيراً سليم الفطنة اكثر ابن الشحنة من أذيته و تسليط كال الدين بن أبي الصفاعلى الجلوس فو قه محتجاً بشرفه فالله حسيبه ، وهو ممن سمع بالقاهرة على ابن الطحان وابن ناظر الصاحبة وابن بردس في المسند وغيره بقراءة التتي الملقشندي ولاأستبعدأخذه عن شيخنابل بلغني أنه أخذ عن حافظ الدين البزازي فيحرر . (٨٧٢) اسحق بن ابر اهميم بن محد بن على بن قرمان الماضي أبوه. عهد اليه أبوه عملكة بلاد قرمانمع كونه متأخراً عنده لكن لكراهته في عهد بن عمان متملك الروم لكون أم بقية أولاده منهم بحيث كان يقول ان دام ملك اسحاق فاسم بني قرمان باق وان انتزعه أحد من بقية أولادي صار الاسم لأعدائنا بنيءُمان فكان كذلك لم يلب انعصى على اسحق سائر اخوته وقام بنصره ابن عمتهم علا بن عمان فكانت حروب انكسر فيها و خاب ظنه في مساعدة صاحب مصر له وتوجه الى حسن بك بن على بك بن قر ابلك متملك ديار بكر فات هناك غريباً في او اخر المحرم سنة سبعين واشتهر اخوته عمل كة ابن قرمان غيرانم مع ابن عمان كاقل النواب والاسم لهم . (اسحق) بن اسعد بن ابر اهيم النجم القرمى . مضى قريبا في ابن ابر اهيم بن اسماعيل . (۸۷۳) اسحق بن داود بن سيف ارغد ملك الحبشة وصار كر الملقب الحطى ومعناه السلطان هلك ابوه في سنة اثنتي عشرة كاسياتي بعد أن طالت مدته فأقيم بعده ابن له اسمه تدروس فهلك سريعاً فأقيم بعده هذا فطالت مدته وفخم امره وهلك في سنة ثلاث وثلاثين فاستقر بعده ابنه اندراس ثم عمه حر بهاى بن داود مما مدور بناى بن سعد الدين على وتأييده عليهم وفتحه المتوالى عليه بتزايد جيش جمال الدين بن سعد الدين على وتأييده عليهم وفتحه المتوالى للده . ذكره شيخنا في أنبائه باختصار والمقريزى في عقوده مطولا .

(٨٧٤) اسحاق بن عبد الجبار بن محمود بن فرفور الحسيني القزويني انتمى للشيخ مجد بن قاوان وتزوج ابنته من ابنة عمه قبائل و نال وجاهة ومانت زوجته تحته بالقاهرة فلم يكن ذلك بقاطع لصهره عن تقريبه بل زادت وجاهته وقدمالقاهرة معه وبمفرده غير مرة وتولُّع يسيراً بالاشتغال في النحو والعرف وأصول الدين وصارله احساس في الجملة و دخل دمشق فما فو قهار زار بيت المقدس و رجع في موسم سنة تسع وتمانين إلى مكة فواجه القاصد بموت صهره فعاد لينظم الامر لورثته وقاسي في رجوعه مشقة وماسلم الاببذل مال ولما قدم نزل في تربة السلطان وهرع الناس لتعزيته وكنت منهم ترتحول لقاعة الماحوزي وتزوجست الخلفاء سبطة ابن البلقيني وابنة أمير المؤمنين واغتبط بها وبعد أشهر سافرفي البحر صحبة الخواجا على بن ملك التجار محمود خواجا جهان بن قاوان وكان قدم في الركب الموسمي واستمر أأشريف بمكة حتى بلغته وفاة زوجته فبقي يسيراً ثم عاد إلى القاهرة بعد ان زارالمدينة في وسط السنة ومعه الشهابي بن حاتم المغربي وكذا زار الطائف وبعد ضعفه بمكة أشهراً بحيث كادأن يموت وأعرض عن تركتها ، وكثر تردد الناساليه بالقاهرة حتى كان ممن يجيئه للعب الشطرنج الجمال عبد الله الكوراني وربما قرأ صاحب انترجمة عليه ورام القراءة على فرفضه بعض أصحابنا حسبها بلغني ولله الحد ولم يتخلف عن المجيءاليه من الأمراء كبيرأحد بل اجتمع عنده الأتابكي وأمير سلاح ومن دونهما من المقدمين فضلا عن غيرهم ويقال ان له عند الملك

وجاهة بحيث انتمى اليه بسببها غير واحد مع كونه متوسط الحال في الاحسان الالمن لاينهض للتقصير في جانبهم، ولها قدمت مكة في موسم سنة ستوتسعين قصدني بالسلام بالاهداء وسمعت انه تزوج ابنة أخرى للشيخ مجد من أمهورأيته على خير من طواف وأدب، وتزايدت وضاءته وشكالته وعمل في سنة سبعو تسعين ولاية للمولد النبوى سمعت من يصف معاطها بأمر عظيم وان الكلفة له ترتق لمئين من الدنانير ، وعم الناس بالارسال منها ورأيته زائد الاعجاب بنفسه بحيث يرقى وأرسلت له بمؤلني في أهل البيت ، كل هذا مع تردد بعض أصحابه من العجم لقراء ته عليه وصار عن يرغب في اتردد اليه إمالله غبة أو الرهبة بحيث انه ربما يوصى لقراء ته عليه وصار عن يرغب في اتردد اليه إمالله غبة أو الرهبة بحيث انه ربما يوصى له بعض التجار ، ورأيت بعض أهل بلاده يصف اوليته بالتقلل الزائد وان مافيه من الثروة من جهة مهره سيا وقد قسمت اتركة على وجه لاأخوض فيه والله من الثروة من جهة مهره سيا وقد قسمت اتركة على وجه لاأخوض فيه والله أعلم بحقيقة امره اعتقاداً و انتقاداً و تعفقاً و تشرفا .

(٧٧٥) اسحاق بن عبد الله بن بلال الفراش بمكة أخو احمد الماضي ومجد وقريب احمد بن عبد الله بن مجد بن عبد الله بن بلال الماضي .

اسراج بن الشمس الجعبرى الخليل. والد في شعبان سنة ثان وستين و ثانائة السراج بن الشمس الجعبرى الخليل. والد في شعبان سنة ثان وستين و ثانائة بالخليل و نشأ بها وحفظ المنهاج وألفية النحو واشتغليسيراً وقدم القاهرة فسمع من المسلسل و رجع فات في العشر الأخير من جادى الثانية سنة أربع و تسعين و دفن بتربة الرأس إلى جانب والده أرخه ابن أخيه الصلاح خليل و وصفه بالشيخ العالم الفاضل (۸۷۷) اسحاق بن أبى القسم بن عهد بن عبد الله بن عمر بن أبى يكر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن أبى يكر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر عن أبى يكر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الله وحفظ الشاطبية وجل وناب عن ثانيه الى الاحكام الفخمة وكان فقيها صالحاً ذكره العقيف ولم يؤرخ و فته وناب عن ثانيه مافى الاحكام الفخمة وكان فقيهاً صالحاً ذكره العقيف ولم يؤرخ و فته وناب عن ثانيه مافى بن عبد بن ابر اهيم التنج أبو البركات المتيمى الخليلي الثافعى (۸۷۸) اسحاق بن عبد بن ابر اهيم التنج أبو البركات المتيمى الخليلي الثافعى

سمع من أبى الخير بن العلائى الصحيح وحدث به و ممن سمع منه أحمد بن عبد العالى المنافعي المنافعي منه بن العلائى الصحيح وحدث به و ممن سمع منه أحمد بن عبد العالى الماضى وكذا سمع منه بسنباط العز عبد العزيز بن يوسف كما سيأتى .

(۸۷۹) استحاق بن یحیی بن ابراهیم بن یحیی الجمال بن الجلال بن العز بن ناصر الدین الفالی الشافعی و لد سنة سبع و ثمانین وسبعها به و أخذ أكثر العلوم عن والده و أقام فی تحقیق الحاوی علیه خمس سنین و برع فی الفقه و اصوله و تصدی

بعدموته للتدريس والافتاء وقصر أوقاته على ذلك حتى تخرجبه الفضلاءوعول على فناويه بين الاجلاء انتهت اليه الرياسة هناك في العلوم الشرعية بحيث بلغني عن السيدالصني الايجبي أنه قال هو في هذا العصر مثل إمام الحرمين و ناهيك بهذا من مثله وكان مهابا موقراً معظماً عند السلاطين وعرض عليه غير مرة القضاء فأبي. مات في الحرمسنة سبعين رحمه الله أفادني ترجمته بعض ثقات اقر بالله ممن حمل عني . (اسحاق)النجم القرمي قيل اله ابن ابر اهيم بن اساعيل أو بن سعد بن ابر اهيم وهو أصحمفي (٨٨٠) أسدالله بن لطف الله بن روح الله بن سلامة الله المظفر أبو الليث بن النظام بن الفخر بن العز الحسيتى الكازروني ثم الشيرازي فاضل قدم قريب الاربعين فأخذ عن شيخنا بقراءته وقراءة غيرهوماقرأه عليه المتباينات وشرح النخبةوقال قراءة بحث واستفادة تشتمل على دلالة الفهم الناقب والافادة وكذا قرىء عليه في البخارى وكان كلقليل يمده بالف درهم فلمارام الرجوع تكلمله شيخنا ابن خضر في شيء يتزود به فأمر له بنلمائة فتأثر السائل والمسئول له وسافر فحين وصوله لبيت المقدس توفى قبل فراغ المبلغ المعين فعد ذلك من كرامات شيخنا . (٨٨١) اسدبن البسيلي ثم القاهري أحد تجار الشرب ممن حج كثير أو جاور وعامل ويظهر تودداً ولكنه لم يخرج عن جل أقار به و اظن بينه و بين زوجة الزيني زكريا قرابة اصلحه الله (٨٨٢) اسعد بن على بن محد بن محد بن المنجا بن محد بن عنمان بن المنجا الوجيه ابو المعالى بن العلاء ابي الحسن بن الصلاح بن الشرف بن الزين بن العز ابن الوجيه التنوخي الدمشتي الحنبلي ويعرفكسلفه بابن المنجا، ولد بدمشق قبيل القرن بيسير فأبوه مات في رجب سنة ثهانمأنة ونشأ بها فقرأ القر آن عند الشمس الليشى وحفظ الخرقي وألفية ابن مالك وعرضهما على العز البغدادي القاضي وغيره وبالعزوكذا بالشرفبن مفلح تفقه ونابفي القضاء بدمشق وباشر نظر المسمارية وتدريسهاوحج وزاربيت المقدس وأحضر فيصغره على ابن قوام والبالسي وغيرهما وحدث سمع منه الطلبة ولقيته بدمشق فسمعت عليه أشياء وكان خيراً متواضعا محبا في الحديث وأهله وبهي الهيئة مرضى السيرة عريقا في المذهب، مات في سلخ الحرمسنة إحدى وسبعين وصلى عليه في يومه بالجامع المظفري ودفن بتربتهم جوار دارهم غربي الرباط الناصري من سفح قاسيون .

(۸۸۳) أُسد بن مجد بن مجمود الجلال الشير ازى البغدادى ثم الدمشق الحنفي مذكره شيخنا في انبائه وقال انه قدم بغداد في صغره فاشتغل على الشمس السمرقندى في انقراآت والقرآن والفقه ثم حضر مجلس الكرمائي وقرأ عليه

البخارى كثيراً وجاور معه بمكة وكان يقرىء ولديه وغيرهما في النحو والصرف وغير ذلك معسلامة باطن ودين و تعفف و تواضع وخط حسن وقدم دمشق و ولى المامة الخانقاه السميساطية (۱) بها ودرس وأعاد وحدث وأفادمات بها في جادى الآخرة سنة ثلاث وقد جاز الثمانين انتهى ملخصاء وذكره التق الكرماني أحدمن أشير اليه أنه قر أعليه وقال قرأت عليه القرآن والشاطبية وغيرها وكان فاضلا في القرآآت والنحو والصرف واللغة و فقه مذهبه مشاركاً في غيرها مع حسن الصوت بالقرآن والدى عجلس والدى مدة طويلة بل لازم مجلس والدى تحو ثلاثين سنة وجاور معه بمكة ولزمه حتى مات ؛ ولما قدم علينا الشيخ نور الدين الزرندى الحنني سمعنا عليه بقراءته وارتحل بسبب القتنة اللنكية في سنة خمس و تسعين عن بغداد الى دمشق فأقام بها بعد زيارته القدس والخليل حتى مات عن نيف وستين أو سبعين ودفن بظاهر دمشق رحمه الله .

(۸۸٤) اسكندرشاد بن أميرزة عمر شيخ بن تيمورلنك أخو مجد الآتي ملك شير ازمن بلاد فارس بعد قتل أخيه في سنة أثنتي عشرة و ثهانمائة وأحضر قاتل أخيه فعتبه فقال له ماعملت في حقك الاخيراً فلولا قتلته ما وصلت للمملكة فبادر بقته لئلا يقال أنه كان بدسيسة منه مع عدم ذلك وكان ذلك في سنة ثهان عشرة .

(۸۸٥) اسكندر بن قرا يوسف بن قرا مهد بن بيرم خجا اتر كان متملك تبريز وماوالاها وأخوجها نشاه الا تى ملك البلاد بعد موت أبيه فى سنة ثلاث وعشرين كا سيأتى فدام مدة وخربت البلاد فى أيامه من كثرة حروبهوشروره الى أن مات ذبحا على يد ابنه قوماط شاه فى ذى القعدة سنة احدى وأربعين وهو إذ ذاك محاصر بقلعة النجباءمن أخيه جهانشاه وكان شجاعاً مقداما أهوج فاسقاً لا يتدين بدين. ذكره المقريزى فى عقوده مطولا.

(٨٩٦) اسكندر دلال العقارات ؛ مات في ليلة الجمعة حادى عشر شعبان سنة عان وسبعين وكانخاعة أرباب طائفته ومع ذلك فستراح منه لما كان عنده من الاقدام على أوقاف المسلمين وعدم احترامها مع إزراء هيئته واحتكار صنعته و خلفه طلماس. (أسلم) بالسين أو بالصاده و أحمد بن إسحق بن عاصم بن محد بن عبد الله، مضى.

(۱۸۸۷) اسمعیل بن إبراهیم بن أحمد بن عجیل الیمانی انفقیه الصالح ، مات فی سنة شمان وعشرین ورثاه أاشرف بن المقریء بقوله :

وما موت و اسمعيل موت مجاور ﴿ إِذَا مَاتَ أَبِّكِي ابْنَا وَأُوحَشُ مَثَرُلًا

<sup>(</sup>١) في الاصل «الشميساطية» وهو تحريف.

ولكنه موت رمى كل منزل بما أدمل الناشين فيه وأثكلا وابن الجزرى بقوله: يرحم الله سيداً كان فرداً في الندى والعلا اماما جليلا لو يفدى بالروح كان قليلا ليس بدعا فداء اسمعيلا

(۸۸۸) اسمعيل بن ابراهيم بن اسماعيل المجد الفمراوى ثم القاهرى الشافعى. حفظالقرآن واشتفل قليلا عند الجوجرى والعلاء الحصنى والبدر بن أبى السعادات البلقينى وابن خطيب الفخرية وكذا أخذ عنى وآخرين وحجوجاو ومع الرجبية وتزوج ابنة ابن أخى المقريزى ، وكتب الكثير بخطه وتكسب قليلا من الشهادة بلناب وقتاً في بعض القرى عن قضاتها ثم أعرض عن ذلك كله لعدم ظفره منه بطائل واختص بالشرف بن البقرى وأقرأ اولاده وارتقى بذلك حتى مات فى ربيع الآخر سنة ستوثانين فجأة سقط هن ظهر دابة فانقطع نخاعه وكان لهمشهد حافل وأظنه جاز الاربعين وكان صالحا متودداً ساذجا رحمه الله .

(۸۸۹) اسمعیل بن إبر اهیم بن بکر السویری الربیدی المیانی الشافعی و ولدسنة أربع و تمانی مائة بزیید و نشأیها فأخذ عن جماعة منهم عد بن موسی الجلاد الفرضی و الشرف بن المقری و الطیب الناشری و السکال موسی الضجاعی الفقه و الحدیث و سمع علی ابن الجزری و البر شکی و غیر هماو عمر حتی مات فی سنة ثمان و ثمانین بزیید ، و کان خیراً و ممن أخذ عنه الفاضل عبد الرجمن بن علی بن علی الآی و أفاد ترجمته . (اسمعیل) بن إبر اهیم بن جوشن سیأتی فیمن جده محمد .

(۱۹۹۸) اسمعیل بن إبر اهیم بن حسن بن ابر اهیم بن عمر المجد القلمی القاهری الشافهی ولد فی شعبان سنة ثلاث عشر ةو عملی مائة بقلمة الجبل و نشأ بها فقرأ هلی النورعلی ابن أحمد الكردی الرفاعی ثم جوده بحمة علی الشیخ علی الدیروطی و قرأ علی القایاتی ربع العبادات من المنهاج و علی ابن المجدی کشف الحقائق فی حساب الدرج و الدقائق من تصنیفه مع عدة رسائل و أخذ الفن من قبله عن الكوم الریشی و أدام الاشتخال فی التقویم و الاحكام حتی برع فی ذلك ثم ترك التقویم باشارة التی المقریزی أحد فی التقویم و الاحكام حتی برع فی ذلك ثم ترك التقویم باشارة التی المقریزی أحد المهلاح و أمینفك عنه حتی مات و سمع من لفظ شیخنا فی الاملاء حدیثاً و احداً الصلاح و أمینفك عنه حتی مات و سمع من لفظ شیخنا فی الاملاء حدیثاً و احداً و كذا سمع علی ابن بردس و ابن ناظر الصاحبة و الاین الزرکشی و بمکة علی أبی الفتح و كذا سمع علی ابن بردس و ابن ناظر الصاحبة و الاین الزرکشی و بمکة علی أبی الفتح فی الاملاء و غیره و أكثر بأخرة عن بقایا من الشیوخ لا مهاع أو لاده و من ملازمة مجلسی فی الاملاء و غیره و كتبها عنی و حج غیر مرة و جاور سنة و كان خیراً متودد آسخیاً حسن المشرة تام العقل كثیر الادب مائلاللفقر اه و الفر باء كتبت عنه من نظمه فیمن اسمها الف المشرة تام العقل كثیر الادب مائلاللفقر اه و الفر باء كتبت عنه من نظمه فیمن اسمها الف المشرة تام العقل كثیر الادب مائلاللفقر اه و الفر باء كتبت عنه من نظمه فیمن اسمها الف

على وصالى عاذلى من جهل لام ألف وجاءنى يعذلنى قلت له لام ألف وكتبت عنه غير ذلك مما أوردته في معجمى بمات في شعبان سنة أربع و تسعين رحمه الله . (٨٩١) اسمعيل بن ابراهيم بن خضر عماد الدين بن برهان الدين الناصرى ــ نسبة للناصرة قرية من صفد ــ الدمشتى الحنى أخو الفاضل محيى الدين الملقب كبيش العجم وصاحب الترجمة أسن فمولده قريب سنة أربعين و ثما نما نه وكان أبوهم اشاهداً وخدم هذا العلاء بن قاضى عجاون و ترقى عنده ولكن مع ذلك لم يستنبه فلما استقر الشرف ابن عيد استنابه عرسوم سلطانى قيل إنه تكلف لاجله بخمسائة دينار ثم ناب عن التاج بن عربشاه وامتنع من النيابة عن ابن القصيف ثم استتل بعده في سادس عشرى رجب سنة ست وثم نين وحمد مع جهله في سياسته و در بته مع المام بالتوقيع وحسن الخط والشكالة والعمة بحيث انفرد بحسن عمامته به وقدم القاهرة غير مرة في سنة إحدى و تسعين ثم أو دع المقسرة و دام مدة ثم أطلق ثم أعيد اليها .

(٨٩٢) اسمعيل بن إبراهيم بن أبي رحمةالعماد أبوالفدا بن البرهان الجعبري ممن قرأعلى البرهان الحلبي سيرة ابن سيدالناس ووصفه بالشيخ الفاضل الصالح الخير الحصل وأرخ قراءته في ربيع الثاني سنة ست وثلاثين ودعا له بقوله نفع الله به ونفعه . السمعيل) بن إبراهيم بنشرف. يأتى فيمن جده محمد بن على بن شرف قريباً . (١٩٩٣) اسمعيل بن إراهيم بن عبدالصمد الهاشمي العقيلي الجبرتي ثم الزبيدي الشافعي.ذكره شيخنا في معجمه فقال صاحبالأحوال والمقامات لقيته بزبيد ولأهلها فيه اعتقاد زائد على الوصف وكان يلازم قراءة سورة يس ويأمر بها ويزعم ان قراءتها لقضاء كل حاجة ويروى فيها حديث يَـس لما قرئت له، واول ما اشتهر أمره في كائنة زبيد لما عاصرها الامام صلاح الدين الهروى امام الزيدية فقام هو في ذلك وبشر السلطان بالنصر وانهزام الامام فوقع كما قال فصارت له عنده منزلة ملجأ لكل أحد أما أهل العبادة فللذكر والصلاة وأما أهل البطالة فللسماع واللهووأما أهل الحاجات فلجاهه، وتلمذ له أحمد بن الرداد وعدالمزجاجي فجالسا السلطان، وكان الشيخ مغرماً بالرقص والسماعات داعية لمقالة ابن عربي يوالى عليها ويعادي بسبها وبلغ في العصبية إلى أن صار من لا بحصل نسخة من الفصوس ينتقض منزلته عنده واشتد البلاء بأهل السنة به وبأتباعه جداً وقد حدثتى عن الخافظ أبي بكر بن الحب بالاجازة وعن أبي عد بن عساكر بالاجازة العامة لأنه كان يُذكر أن مولده سنة بضع عشرة ووقفت على استدعاء بخط النجم المرجاني مؤدخ شئة عان وتعانين فيه اسمه أجاز لمن فيه أهل ذاك العصر كأحمد

ابن ابراهيم بن يونس بن حمزة وعمر بن أحمد الجرهى وعهد بن أحمد بن خطيب المزة وعهد بن أحمد بن حملي المزة وعهد بن أحمد المناعوض وآخر ونوفيه يقول شاعر المين الجمال الذوالي من قصيدة وكان منحرفا عنه معتقداً لصلاح صالح المصرى وكان صالح هذا صاحب كرامات فقام على الساعيل وأتباعه فتعصبوا عليه وأخر جوه إلى الهند:

صالح المصرى قالوا صالح ولعمرى إنه للمنتخب كان ظنى أنه من فتية كلهم ال تمتحنهم مختلب رهطاسمعيل قطاع الطري ق الى الله وأرباب الريب سفل محقى رعاع غاغة أكلب فيهم على الدنياكلب تخذوا دينهم مم رندقة فاستباحوا اللهوفيه والطرب

وقالف الانباء انه ولد سنة اثنتين وعشرين وسبعائة على ماذكر وتعانى الاشتغال ثم تصوف وكان خيراً عابداً حسن السمت والملبوس مغرى بالسماع محباً في مقالة ابن العربي وكنت أظن أنه لايفهم الاتحاد حتى اجتمعت به فرأيته يفهمه ويقرره ويدعو اليه حتى صار من لم يحصل كتاب الفصوص من أصحابه لايلتفت إليه، وكان الأشرف قد عظمه بسبب أنه قام معه عند حصار الامام صلاح الزيدى بزبيد فاعتقده وصار أهل زبيد. يقترحون له كرامات وكان يداوم قراءة سورة يَـس في كل حالة ويعتقد فيه حديثاً موضوعا وأراني جزءاً جمعه له شيخنا المجد الشيرازي في ذلك وقام عليه مرة الشيخصالح المصري فتعصبوا عليه حتى نفوه إلى الهند ثم كان الفقيه احمد الناشري عالم زبيد يقوم عليه وعلى أصحابه ولا يستطيع أن يغيره عماهم فيهليل السلطان اليهم وقد حدث بالاجازة العامة عن القسم ابن عساكر وبالخاصة عن أبي بكر بن المحبِّ انتهى . وكان تحديثه بالأربعين التي من جمالة شيخنا ولقبه فيهاكما قال الجمال بن الخياط بشيخ الاسلام هادى الانام وأطنب في الثناء عليه وكذا بالغفى تعظيمه أبو الحسن الخزرجي في تاريخه وكناه أبا الفداء وأرخ مولده بشعبان سنة اثنتين وعشرين قال وكان فى أول أمره معلم أولاد ثم اشتغل بالنسك والعبادة وصحب الشيوخ ففتح عليه وتسلك على يديه الجم الغفير وبعد صيته وانتشرت كراماته وارتفعت مكانته عنمد الخاص والعام وبالغ الاشرف اسماعيل بن العباس في امتثال أو امره وكان مسكنه ومنشأه بزبيد الى آخر كلامه، وممن أخذعنه وبالغ في تعظيمه أيضاً الشرف أبو الفتح المراغي ولبس الخرقة من السراج أبي بكر بن محمدالصوف، وقال العقيف الناشري مانصه

القائم برياسة الصوفية في وقته من جملة السادات وأرباب الجدفي المجاهدات نافذ الكلمةمع الملوك فمن دونهم ومناقبه كثيرة وفي أصحابه كثرة، وقدر أيت من أصحابه جماعة كام يعظمه ويذكر عنهفضائل جمة لاتنبغي الالذي ولاية عظيمة ومرتبة جميمة وقد لبست الخرقة من يد أبي الفداء اسماعيل بن ابراهيم الحنفي شيخ كاة هصره بلباسه لها منه انتهى . وممن طول ترجمته المقريزي في عقوده وصدرها بالهاشمي العقيلي الشافعي . مات في نصف رجب سنة ستوله بضع وثمانون سنة . (١٩٤) اسمميل بن ابر اهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابر اهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بنسعدالله العهاد أبو الفدا حفيدشيخنا الخطيب الجمال بن جماعة الكناني المقــدسي الشافعي أخو النجم عمد الآتي والماضي أبوه . ولد في ثالث عشري رمضان سنة خمس وعشرين وثمأنمائة ببيت المقمدس ونشأ فحفظ القرآن والعمدة والشاطبية والمنهاج الفرعي وجمع الجوامع والحاجبية وعرض علىجماعة كالشهاب بن المحمرة والتتي القلقشندي وقدم القاهرة غير مرة وقرأ على شيخنا شرح النخبة في مجالس متعددة وأثنى عليه وعلى الجلال المحلى شرحه لجمع الجوامع وغيره سرداً أيضا ؛ ولازم غيرها وسمع الحديث بها من العز بن الفرات وسارة ابنة ابن جماعة وببلده من أهلها والقادمين اليها ، وحج فلم يسمع هناك شيئًا بل ولا سمع معي إذ وصلت اليهم الا اليسير وأجاز له جماعة وذكرتي انه سمع على عائشة آبنة العلاء الحنبلي وكذا المسلسل على التدمري وآنه أخذعن الشهاب بن رسلان وفي هذا نظر ، وخرج لنفسه معجما ساه ملتمس القناعة وكذا خرج لجده مشيخة وعشاريات انتزعها من عشاريات شيخنا وغيره وعليه في كايهما مؤ اخذات وبلغني أنه شرع في شرح الشفا وكذا قيل انه شرح ألفية الحديث وبالجلة فكان ذكيا فأضلا ظريفا متعففا عن كثيرمها يرمى به أبوه منجمعاعن الناس مع تساهل و ترفع مات في (اسماعيل) بن ابر اهيم بن على بن شرف ياتي قريبا . (٨٩٥) اسمعيل بن ابراهيم بن محمد بن أحمد البصرى الماضي أبوه وأخوه ابراهيم والآتي حفيده مجد بن عبد العزيز ويعرف بابن زقزق .

الماعيل بن الهادا بن المراهيم بن على بن شرف بن مشرف العادا بو الفدا القدسي الشافعي ويعرف بابن شرف وربما قيل فيه اسماعيل بن ابراهيم بن شرف أو الماعيل بن شرف او ابن ابراهيم بن على بن شرف . ولد سنة اثانتين أو اللاث و ثمانين وسبعائة ـ الشك منه ـ ببيت المقدس و نشأ به ففظ القرآن و كتباً وسمع على أبى الخير بن العلائي ولازم الشهاب بن الهائم حتى قرأ عليه غالب تصانيفه و انتفع به

جدا محيث صار اماماً في الحساب مطلقاً بأنواءه وفي علوم الوقت على اختلاف اوضاعه رأساً في الفرائض عالماً بالفقه مبرزاً في النحو وغيره من علوم الادب متقدما في الاصول بحراً في المعقول والمنقول محققا ورعا عالما عاملاحسن الخلق لين الجانب ولم يقتصر في الاخذ عنه بل أخذ عن جماعة كالشمسين القلقشندي والبرماوي والحسام حسن بن على الخطيبي الابيوردي قدم عليهم القدس سنة اربع عشرة ، وحج وارتحل الى القاهرة وغيرها وأخذ عن البرهان البيجوري والجلال البلقيني وشيخنا والولى العراقي وخصه بمزيد الملازمة في الفقه وغيره وهو السبب في ا كال شرحه للبهجة حسماكان الولى يخبر به، وسمع الحديث على ابن العلاء ببلده كما تقدم وعني الشرف بن الـكويك وغيره بالقاهرة، وتجرع الفقر حتى انه أول ماقدم القاهرة كان فيما بلغني يبيع البطيخ المحزور ليلاعلى باب جامع الازهر بالفلس ونحوه فاما بلغ الولى ذلك شق عليــه واستقر به في تعليم أولاد ولده تاج الدين ليرتفق بالغداء معهم وبماله منجا مكية وحينئذ قرأ عليه الشرف المناوى مصنفا لابن الهائم في الحساب وذلك سنة عشرين وكذا قرأعليه غـيره من جماعة الولى ؛ ورجع الى بلده فأقام به وصار أحــد أركان العلمهـــاك وتصدى لنشر العلم فانتفع به جماعة كابن حسان وابن أبى شريف والبقاعي ولم يكن ناظراً الى الدنيابل توجهه للعلم وله تصانيف عـــديدة وأوضاع مفـــيدة منها توضيح لبهجة الحاوى في مجلدين بل وشرحها شرحا مطولا كتب منه إلى صلاة الجمعة أسفاراً ونظم أدلتها وشرح التنبيه ومصنفات شيخه ابن الهائم وكتبعلي ألفية شيخه البرماوي فيالاصول توضيحاً حسناً مفيداً واختصر أ لغاز الاسنوى وطبقات الشافعية إلى غير ذلك من المجاميع المفيدة كل ذلك مع انجماعه وتقلله وطرحه للتكلف ومداومة الخلوة للكتابة والتصنيف بحيثكتب بخطه سوى تصانيفه أشياء، وله نظم قليل متوسط ولم ينفك عنذلك حتىمات بعد ظهر يوم الثلاثاء ثالث عشرى ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وصلي عليه بعد صلاة العصر عند المحراب الكبير بالمسجد الاقصى تقدم الامام شمس الدين أبو عبد الله عد بن أبي عبد الله ثم دفن بمقبرة الساهرة رحمه الله وإيانا ، ومن نظمه كما نقلته من خطه مما قاله عكة بعد دخوله البيت المعظم :

طوبای طوبای فی سعی وفی سفری وقد دخلت لبیت الله مولای حاشای من خزی ومن ندم ومن عذابی فی موتی و میای من بعد و عد إله آلی بالامان لمن بعد و عد إله آلی بالامان لمن بعد و عد اله آلیت یابشرای بشرای

وقد سبقه السلني فقال:

أبعمه دخول البيت والله ضامن يبقى قبيح والخطايا الكوامرس فاشا وكلا بل تسامح كاما ويرجع كل وهو جذلان آمن (۸۹۷) اسمعیل بن آبراهیم بن مجد بن علی بن موسی المجد أبو الفداء الکنانی البلبيسي الاصل القاهري الحنفي القاضي. ولد سنة عمان أو تسع وعشرين وسبعمائة واشتغل فىالفقه والفرائض والحساب، وممن تفقه بهالفخر الزيلمي ورافق الجمال الزيلعي المحدث فأكثر من سماع الكتب والأجزاء بقراءته بل وطلب بنفسه وحصل بعض الاجزاء وسمع من أصحاب النجيب والعز الحرانيين كأحمد بن كشتفدى وبني الفيومي الثلاثة ابراهيم ومحمد وفاطمه وعمد بن اسماعيل الأيوبي والميدومي، وتخرج بمغلطاي والتركماني وبرعني انفرائض والأدب وكتب بخطه تذكرةمشتملة على فنون وخمس البردة وغير ذلك كشرحه للتلقين في النحو لأبي البقاءومصنف في الشروط واختصر الانساب للرشاطي (١) معزيادات من ابن الأثيروغيره وعمل كتاباً في الفرائض والحساب، قال شيخنا سمعت التاج بن الظريف وكان ماهراً فيهما يثنى عليه قال وقد لقيته قديماً وطارحني بلغز على قافية العين وسمعت عليه مشيخته التي خرجها له صاحبنا الصلاح الاقفهسي وهي ثمانية أجزاء بقراءته وقراءتيمتثبتاً في التحديث لايحدث إلا من أصله ومعهذا فقرأعليه بعض الطلبة جزء البطاقة بسماعه من نور الدين الهمداني بسماعه من المعينوا بن عزرونوهو خطأ فاحش فالهمداني لم يلق احداً منهما ثم ظهر لي وجه الغلط وهو ان السماع كان بقراءة الهمداني على التفليسي، قال ومهر في الشروط ورقع على الحكام ثم ناب في الحبكم ثم أعرض عن النيابةعن الشمس الطر ابلسي في ولا يته الثانية لشيء وقع له معه ولم يلبث أن استقر به الظاهر برقوق عوضهوذلك في العشر الآخير من رمضان سنة اثنتين وتسمين وكانحينئذ معتكفاً بالطيبرسية فخرج من اعتكافه بقية الشهر وباشر بصلابة ونزاهة وعنمة وتسدد في الاحكام وفي الشهود، وكان الظاهر يجله ويكرمه لكونه ممن امتنع من الكتابة في الفتاوي التي كتبت عليه في كائنة الكرك واستمر بمنزله بكوم الريش حتى انقضت تلك المحنة وكان يشكر له ذلك ويقال أن علم السلطان بذلك أنه لما طلبه ليو ليه سأله عن اسمه و نسبه فذكر له فأمر بعض خدمه فأحضركيسا من الحرير الاسود وأخرج منه ورقاً وأمر بعض مماليكه بتصفح أسماء من فيههل فيها اسمه فلم يجده نقال له أماكتبت في الفتاوي

<sup>(</sup>١) في الاصل «للرساطي» بالمهملة وهو خطأ .

فذكر له فراره واستتاره بمنزله فأعجبه قال المقريزى لكنه دخله في ولايته الجبن خشية من عود الطرابلسي فكان لايقضي لأحدويعتذر بأن الطرابلسي وراءه فوقفت حاله ومقتهمن كان يحبهوندم على ولايته من تمناها له ليبسقامه عن الأمور العامة والخاصة حتى انه لم يتفق انه عدل من الشهود في مدة ولايته غير اثنين وأبغضه الرؤساء لرد رسائلهم وذكر بعض من يعرفه أن سبب خموله في المنصب انه كان يزهو بنفسه ويرى أن المنصب دونه لما كان عنده من الاستعداد ولما في غيره من النقص في العلمو المعرفة فانعكس أمر ه لذلك وذكر أيضاً أن كبار الموقعين في زمانه كانوايرجعون اليه فيما يقع لهم من المعضلات ويحمدون أجوبته فيها وكان جمعهم إذ ذاك متوفراً، واشتهر عنه انه كنان إذا رأى المكتوب عرف حاله من أول سطر بعد البسملةغالباً؛ وبالجلة فلم يكن فيه مايعاب به سوى ماقدمناه مر التوقف في الأمور ولوكانت وأضحة ؛ ولم يزل على منزلته عند الظاهر حتى تحرك للسفر إلى الشام فتوسل القاضي جمال الدين العجمي ناظر الجيش حينتذ بصهره وصهر السلطان الشهاب الطولوني لكون الشهاب كان شفع عنده في شاهد ليجلسه ببعض الحوانيت فتوقف فحقدها عليه فتكلم مع السلطان في أن المجد عاجز عن السفر لثقل بدنه ولم يتوقف السلطان في الاخبار بذلك لكونه يشاهد أيام الموكب حين جلوسه عن يساره يوم الاثنين والحميس ثقل حركته وبطأه إلى الغاية لكونه عبل البدن ولا يقوم الابعد بطء مع الاتكاء على يديه ورفع عجيزته فأمر باعفائه، وسعى الجال حينئذ ببذل مال فولاه فىشعبان سنة ثلاث وتسعين وانصرف المجد إلى منزله بالسيوفية فأقام فيه بطالا ولكنه يشغل الطلبة ويحضر وظائفه الني كانت بيده قبل القضاء لعم امتنع عليهمباشرة التوقيع الذي كبان جل تسكسبه منه فضاق حاله وتعطل إلى أن نسي كبأن لم يكن سيما بعد موت الظاهر لكونه كان يتفقده بالعطية وحينئذ كف بصره وتزايد عجزه وضعفه وأنهرم وساءت حاله إلى الغاية حتى مأت في أول ربيع الأول سنة اثنتين وأرخه شيخنا في معجه بعاشر جمادي الأولى والصواب الاول، وكان كشير النظم جيدالوزن فيه الاانه لم يكن بالماهر في عمله وله أشياء كشيرة من قسم المقبول كقوله: لاتحسن الشعر فضلا بارعاً ماالشعر الا محنة وخبال

فى الهجو قذف والرياء نياحة والعتب ضغن والمديح سُؤال وقد روى لنا عنه غير واحد من أواخرهم الشهاب الحجازى ، وذكره المقريزى في عقوده مطولاوأن شعره كثير وأدبه غزير وعلمه جم غير يسير صحبته أعواما

وأخذت عنه فوائد وكان لى به أنس وللناس بوجوده جمال وأنشد عنه مما اختاره من ديوانه الكثير ومن ذلك :

إذا شئت أن تبقى من المال معدما فكن قائلا للشعر أوكن معلما وإن تك نساخا فذاك محارف وأعظم من هذا تكون منجما وقوله: تقللت من وزنى قريضاً ودرها وقد نفدت من بيت مالى الذخائر وها أنا عن أهل القريض بمعزل فلمت بوزان وما أنا شاعر المهدى المهد

(۸۹۸) اسماعيل بن ابراهيم بن عمد بن جوشن قريب الفخر محمد بن عيسى الآتي . ممن أخذ عن شيخنا وسمع على ابن الكويك وغيره .

الحياني الماعيل بن ابراهيم بن تحمد بن على الفاضل مجد الدين بن برهان الدين الحياني ولدبها الحياني ولسبة لمنزل حبان من الشرقية أم القاهري الازهري الشافعي والاصلى وتحول منها وهو بالغ الى الازهر فحفظ القرآن والمنهاج الفرعي والاصلى وألفية النحوو بحث المنهاج على الوروري وكذا قرأ عليه القطر في النحو وحضر دروس المناوي والعبادي والبكري وزكريا والمقسى والجوجري وآخرين من طبقتهم ودونها وفهم في الفقه وفي العربية في الجملة وأدب الكال بن ناظر الخاص ولذا استقر به في مشيخة التصوف بمدرسة أبيه بعد المحيوي الدماطي و بعنايته في الخطابة بجامع الخطيري مع مباشرته عوضاً عن عز الدين المناوي أو يحيى البكري بل ناب في الامامة بالازهر مع كثرة تردده في النية ولكنه خير والغالب عليه العنفاء واليبس والميل الى التحصيل وربما أقرأ بل كان يكثر الابناء من تصحيح العام عليه ونعم الرجل ، مات بعد ضعف طويل في شوال سنة خمس و تسعين الواحهم عليه ونعم الرجل ، مات بعد ضعف طويل في شوال سنة خمس و تسعين عن نحو السبعين ظناً، واستقر بعده في الجالية على ابن قريبه المحلى .

ومن المعيل بن ابراهيم بن مروان العماد الخليل . ولد كما قرأته بخطه في سنة ثمان وأربعين وسبعائة وأحضر في النالثة والرابعة على الميدوى أشياء وأخذ القرآن تجويداً وبالروايات عن الشهاب بن عياش وحدث سمع منه الفضلاء . وبمن روى لناعنه الابي وخليل القيمرى وكذاقر أعليه القرآن لا بي عمروالزين عبدالرحمن ابن على بن اسحاق الخليلي شقير، وكان صالحاً يؤدب الابناء ببلده . مات في سادس المحرم سنة اثنتين وعشرين ، ذكر ه شيخنافي معجمه وقال أنه أجاز لا بنه عدولم يحددوقت و فاته وأما المقريزى فقال في عقوده إنه توفى سنة خمس وعشرين والاول أضبط ظنا . وأما المقريزى فقال في عقوده إنه توفى سنة خمس وعشرين والاول أضبط ظنا . (٩٠١) اسمعيل بن ابراديم بن موسى بن سعيد بن على الشيخ أبو السعود المنوفى الشافعي نزيل القاهرة ووالد محد وأحمد ودمضان المذكورين في أماكنهم .

كان عالما صالحًا ممن أخذ عن الابناسي وصحب البلالي والزاهد وغيرهما من السادات و تنزل في سعيد السعداء ودرس وأفتى و نظم الشعر سمعت الثناء عليه من غير واحد كالشيخ مدين . مات سنة عشرين تقريباً .

(۹۰۲) اسمعيل بن ابراهيم الشرف الزبيدي الحننى البومة، أحد مشايخ النحو بزبيد لازم السراج عبد اللطيف الشرجي (۱) حتى مهر فيه وفي الصرف وفي اللغة بحيث انه لما قدم البدر الدماميني زبيد لم يكن في طلبة زبيد (۲) من يجاريه سواه وكان لذلك يبالغ في احترامه وينصفه ويعترف له بالفضيلة والتقدم في فنه هذا مع اشتغال في الفقه أيضا . مات في سنة سبع وثلاثين . أفاده لى بعض فضلاء المحين وعنى أخذ عنه قراءة وسماها العفيف النشاوري وقال انه شيخ نحاة عصره برع في فنون وأم بمدرسة الجال المزجاجي (۳) ودرس بالصلاحية والرحمانية بزبيد في النحو وانتفع به جماعة بل أخذ عنه خلق .

(اسمعيل) بن ابراهيم الجبرتي . فيمن جده عبد الصمد .

(٩٠٣) اسمعيل بن ابراهيم الجحافي (٤) الاديب التعزى . قال شيخنا في معجمه شاعر مقتدر على النظم هناني بالسلامة لما قدمت بلاده سنة عماعاتة بقصيدة أولها:

سكر السير السابقات بالعراب الاعوجيات بنات الغراب فأجابه شبخنا بقصيدة أولها:

أهلا بها حسناء رود الشباب وافت لنا سافرة للنقاب قال شيخنا وطارحته بلغز فأجاب عنه ولما دخلت بلادهم سنة ست وثمانمائة لم ألقه وأظنه مات قمل .

(٩٠٤) اسمعيل بن الامين احمد بن اسمعيل بن ابراهيم بن عجيل شرف الدين. من بيت شهير باليمن كمان يكرم الوافدين ولكنه لم تطل مدته فان والده كما تقدم مات في سنة أربعين : ومات هو سلخ ربيع الاول سنة سبع وخمسين .

(٩٠٥) اسماعيل بن أحمد بن اله إعيل بن مجد بن اسماعيل بن على العماد بر القطب القلقشندى القاهرى الشافعي أخو شيخنا العلاء على الآتى وأخيه ابراهيم الماضى وغيرها ووالد البدر محمد . ممن سمع على الشرف بن الكويك بعض الشغا واشتغل قليلا وجلس معالشهود وكان ثقيل السمع اجازلى ومات في .

(۱) بالاصل «السرجى» بالمهملة وهو خطأ كما سيأتى (٢) بالاصل «في طلبه بزليد». (٣) بكسر ثم معجمات كما ضبطه المؤلف فيما سيأتى وبالاصل «المرجاجى». (٤) بضم الجيم ثم مهملة مفتوحة بعدها فاء. وفي الاصل «الخجافى» وهو تحريف.

أبن عمر بن على بن رسول الاشرف الناصر بن الاشرف الغساني المجاني الماضي أبن عمر بن على بن رسول الاشرف الناصر بن الاشرف الغساني المجاني الماضي أبوه والآتي جده قريباً. ولى المجن بعد أخيه المنصور عبد الله في ربيع الآخر سنة ثلاثين و ثما غائة وهو صغير قبل اختتانه ثم قبض عليه العسكر بمدينة تعز وخلعوه بعمه يحيى ولم يلبث ان مات في السنة بالدملوه . ورأيت من ارخه سنة خمس وثلاثين . وضر . كان وجيها من أرباب حرفته كثير السكون والخير . ممن لازم مجلس خضر . كان وجيها من أرباب حرفته كثير السكون والخير . ممن لازم مجلس شيخنا في السماع وغيره وأظنه حضر بعض دروس الطنتدائي وغيره . مات في الحجة سنة ثمان وسبعين وأظنه جاز السبعين أو قاربها .

(۹۰۸) اسماعیل بن أحمد بن عبد الوهاب التاج أبو الفدا الخطبا المحزومی الفاهری الحنفی خال أم المقریزی . ذکره فی عقوده مطولا وانه ولد بالقاهرة فی حسدود بضع وعشرین وسبعائة ومات فی ربیع الا خر سنة ثلاث بعد أن اختلط وأتلف ماله وساءت حاله، وكان ذافوائد كثیرة و برف غزیرة . ممن ناب فی الحسبة سنین وكذا فی القضاء عن الجمال عبد الله بن التركمانی الحنفی وزاد اختصاصه به ولم یتزوج قط امتثالا لوصیة أبیه، قال وأخبرنی انه كان له هوی أیام صباه فی بعض الصور فرأی فی منامه من بنشده :

لاأوحش الله عيني من محاسنهم ولا خلا سمعي من طيب الخبر ولم أكن احفظ فتطيرت من ذلك فلم البث أن جاءني نمي من كنت أهواه. حكى عنه مما حفظه في منامه غير ذلك .

(۹۰۹) امماعيل بن أحمد بن موسى بن أحمد بن على اليمانى من بيت جده الفقيه على بن العجيل ويعرف كابيه بالمشرع. لقينى فى دمضان سنة سبع و تسعين بحكة وسمع على فى السيرة النبوية لا بن سيد الناس وقاللى انه ولدفى ذى الحجة سنة عمان و خسين ببيت ابن عجيل و انه سمع على أبيه وعمه عبد اللطيف فى التفسير و الحديث والفقه ورأيت له جماعة يعتقدونه و يمشون معه ولم يلبث أن توجه لزيارة النبي عليه الفرىء والفقه ورأيت له جماعة يعتقدونه و يمشون معه ولم يلبث أن توجه لزيارة النبي عليه الشرىء المشافعى المتغل فى القراآت على الشهاب السكندرى والتاج بن تمرية و الدزوجته الزين طاهر ثم ترك و أم بجامع الازهر فى وقت وقام عليه جاعة فى ذلك مع مساعدة بلديه النور السنهورى المالكي محتجاً بقدمه و اشتغاله فى القراآت و كذا أقرأ فى مكتب الايتام بدرب الاتراك وقتا وعمل مشيخة سبع الكاوتاتي . مات

فى ذى القعدة سنة ثمان وثمانين بعد انقطاعــه مدة وهو أسن من بلديه المشار اليه بيسير ونعم الرجل رحمه الله .

(٩١١) اسماعيل بن اسحاق بن أحمد بن اسحاق بن ابراهيم السيدوجيه الدين ابن العز بن النظام الحسيني الحسني الاحمدي الشيرازي الشافعي والدعمد الجليل وأخو حسين الآتيين عالم مفنن أخذ عنه في الفقه الجلال أحمد بن عهد بن اسماعيل بن حسن الصفوي الماضي وهو المفيد لترجمته وقال أنه حي في سنة اربع وتسعين. (٩١٢) اسماعيل بن اسماعيل بن محد بن عنى العادأ بو الفدابن العماد أبي الجود بن انيس الدين الانصاري النابلسي ثم الدمشتي الشافعي ويعرف بابن العاد ، ولد في ليلة سابع عشري رمضان سنة ستوعشرين وثمانهائة بفلاميا من أعمال نابلس بقرب جلجوليا ثم انتقل مع أبويه إلى ناباس فنشأ بها ومات ابوه وهوصغير فكالهخاله شرف الدين الموقت فلما ترعرع وقرأ القرآن والغاية نقلة إلى بيت المقدس فأقام عند ابن رسلان وكان ذلك بوصية ابيه فاشتغل عنده والبسه الخرقة ووجهه للحج في البحر في سنة اربعوأربعين فنزل عند أبي اليمن وقرأ عليه في المنهاج وحضر دروس أبي السعادات بن ظهيرة وتلا إلى آخر الانعام تجويداً على الزين بنعياش وإلى آخر مريم على عمر المرشدي ورجع صحبة البدر بن قاضي شهبة فقطن الشام ولازمه وكتب شرحه الكبير للمنهاج وشرحه للاشنهية في الفرائض وقرأهاعليه بل قرأ على أبيه في متن المنهاج ، ومات وقد انتهي إلى أثناء الاقرار منه وكذا حضر تقسيم البلاطنسي غير مرة وكتب مختصره لمنهاج العابدين وقرأه عليه مع غالب المنهاج وقرأعلى السوبيني فوائض المنهاج ومصنفه فى شروط الصلاة وأخذأ يضاً عن الزين خطاب وغير همن الشاميين و المقادسة وأول من تصور معهمسائل الفقه الزين مفلح مولى البرماوي ثم التتي الاذرعي وقرأ الجرومية في النحوعلي الزين الشاوي وشرح العقائد على يوسف الرومي والشمس بن سعد والكيَّال بن ابي شريف والقرآن تجويداً على الشمس بن عمران وصحبغير واحد منالصوفيةوقرأ وسمع في بيت المقدس على الجال بن جماعة وانتقى أبي بكر القلقشندي والمحب بن الشحنة وكذاسم على العز الكناني الحنبلي وابن خاله الشهاب حين كانابالقدس ايضاً في رجب سنة ستوخمسين أشياء أثبتهالهابن أبي شريف وأجاز لهالبرهان الباعوني والتاج عبدالوهاب بنالديري وناصر الدين بن زريق وأبو اللطف وآخر وزبالاستدعاء وغيره ولقيني بمكة حين مجاورة كل منا فلازمني حتى حمل عني الكثير من تصانيني ومروياتي روالةودراية وأثبت له ذلك في كراسة واغتبطباجتماعه بي وراسلني بعد من الشام

بطلب انقول البديع لكونه سمع جله فأرسلت له به بل تكررت مطالعاته بالتودد وهو انمان خير له المام بكثير من المسائل والاحاديث ينطوى على محاسن .

أبو المعروف بن الرضى الجبرتى المياعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد الشرف أبو المعروف بن الرضى الجبرتى الميانى ابن عم إسمعيل بن علا بن اسماعيل الآتى وها حفيد الداعية الماضى قريبا . ولد سنة ثمان وثما تمائة وخلف أباه وله تحوخس عشرة سنة فى المشيخة بعناية الشيخ على المزجاجي وقدمه على جماعة من أتباعه أسن منه لما ظهر له فيه من لوائح النجابة والخير وحقق الله فراسته حين نشأ على العلم يق المستقيم وعاشر العلماء وتأدب وتهذب وشارك فى الفضائل وأدمن المطالعة والمباحثة حتى تمبر وفاق وصار امام الصوفية وشيخ العارفين وسلك على يده جماعة منهم احمد بن موسى بن احمد بن على بن عجيل المعروف بالمشرع . مات في سابع عشرى دبيع الاول سنة خمس وسبعين بزبيد ترجمه صاحب صلحا المين في سابع عشرى دبيع الاول سنة خمس وسبعين بزبيد ترجمه صاحب صلحا المين مع جده وأبيه ورأيت من أرخ وفاته سنة أدبع والاول أثبت وذكره العقيف مع جده وأبيه ورأيت من أرخ وفاته سنة أدبع والاول أثبت وذكره العقيف الناشرى وقال انه اتفقت القلوب على محبته لحسن أخلاقه وجودة سيرته .

(٩١٤) الماعيل بن أبي بكر بن عبدالله المقرى بن ابر اهيم بن علي بن عطية بن على الشرف أبو عدالشفدرى - بفتح المعجمة والمهملة بينهما معجمة ساكنة ثم راءقبل ياء النسب لقب العلى الأعلى الشاوري الشرجي المياني الحسيني فسبة لأبيات حسين من اليمن-الشافعي الأسوّي ريعرف بأبن المقرىء وسمى الخزر جي جده عبد الله ابن مجد ولم يزدكما أن النفيس العلوى لم يزد أحداً بعدجده عبد الله واقتصر شيخنا في الانباء على اسماعيل بن أبي بكر وفي المعجم قال امماعيل بن مجد بن أبي بكر، وتبعه فيه التقى بن قاضي شهبة؛ وأصله من الشرجة من سواحل اليمن كما قاله شيخنا في انبائه، وقال غيره مما لاينافيه أصله من بني شاورقبيلة تسكن جبال اليمين شرقي المحالب. ولدكما كتبه بخطه في منتصف جمادي الأولى سنة خمس وخمسين وسبعهائة، وقال الجال بن الخياط أنه رجع عنه وصح له انه سنــة أربع وخمسين بأبيات حسين ونشأ بها ثم انتقل إلى زبيد وتفقه بالجال الريمي شارح التنبيه فقرأ عليه المهذب وسمع غيره في آخرين تفقه بهم وأخذالعربية عن علماء وقته كمحمد ابن ذكريا وعبد اللطيف الشرجي ومهر فيهما وفي غيرها من العلوم وبرز في المنطوق والمفهوم، وتعانى النظم فبرع فيه وأقبل عليه ملوك اليمن وصار له ثم حظ عند الخاص والعام. وولاه الاشرف تدريس المجاهدية بتعز والنظامية يزبيد فأفاد واستفاد وانتشر ذكره في سائر البلاد وولى أمر المحالب وعين للسفارة

إلى الديار المصرية ثم تأخر ذلك لطمعه في الاستقرار في قضاء الأقضية بعد المجد الشيرازي اللغوى فلم يتمله مناه بل كان يرجوه في حياة المجد ويتحايل عليه بحيث ان الحجد عمل للسلطان الاشرفكتاباً أول كل سطرمنه ألفواستعظمه السلطان فعمل الشرف كتابه الحسن الذي لم يسبق الى ماله المسمى عنوان الشرف والتزم أن كرج من أوائله وأواخره وأواسطه علوم غيراً علم الذي وضع الـكتاب له وهو الفقه لكنه لم يتم في حياة الاشرف فقدمه لولده الناصر ووقع عنده بل وعند سأنر علماء عصره ببلده وغيرها موقعاً عظيما وأعجبوا به وهو مشتمل مع الفقة على نحو وتاريخ وعروض وقواف . وكـذا اختصر الروضة ومهاه الروض باختصار اسمها أيضاً والحاوى الصغير وساه الارشاد وشرحه في مجلدين وعمل بديعية على نمط بديعية الصغي الموصلي وقصيدة استنبط فيها معان كثيرة تزيد على ألف ألف معنى إلى غير ذلك نظماً ونثراً ونظمه كثيرالتجنيس والبديع حسن الترتيب والترصيع حتى أن النفيس العلوى قال أنه سمع باليمن كلا من شيخنا وشعبان الآثاري يقول ما أعلم أعلم ولا أفصح نبي الشعر منه وهو يربىعلى أبي الطيب المتنبي وقال هو الفقيه ألامام العالم ذو الفهم الناقب والرأى الصائب بهاء الفقياء نور العلماء علماً وعملاً وصاحب الحال المرضى قولاً وفعلا المعتسكف على التصنيف والتحرير والمقبل عليه ملوك اليمن في الرأى والتدبير له الحظوظ التامه عند الخاصة والعامة وهو بذلك جدير وحقيق ، وقال الموفق الخزرجي إنه كان فقيها محققاً بحاثاً مدققاً مشاركاً في كثيرمن العلوم والاشتفال بالمنثور والمنظوم ان نظم أعجب وأعجز وان نثر أجاد وأوجز فهو المبرز علىأثرابهوالمقدم على أقرانه وأصحابه وكان يقول الشعر الحسن معكر اهته أن ينسب اليه. قلت حتى انه قال:

بعين الشعر أبصر في أناس فلما ساءنى أخرجت عينه خروجاً بعد راء كان رأى فصار الشعر منى الشر (١) عينه ثم قال الخززجى ويتعانى فى غالبه التجنيس واستنباط المعانى الفريبة بحيث يأتى بما يعجزعنه غير ممن الشعراء فى أحسن وضع وأسهل تركيب بوامتد حالاً شرف امهاعيل بن العباس وغيره ولم يزل الاشرف يلحظه ويقدمه وهو جدير بذلك فقد كان غاية فى الذكاء والفهم لا يوجد له نظير ، وله تصانيف فى النحو والشرع والادب وغير ذلك ، وقد قرأ على ديوان المتنبى فاستفدت بفهمه وذكائه أكثر عما استفاد منى وكنت أحب أن لواتحه لكن حصل عائق ، وقال شيخنا فى انبائه

<sup>(</sup>١) في الأصل « الشرع » .

انه مهر في الفقه والعربية والأدب وجمع كتاباً في القيقه سماه عنوان الشرف يشتمل على اربعة علوم غير الفقه مخرج من رموز في المتن عجيب الوضع اجتمعت به في سنة ثمانمائة ثم في سنة ست في كل مرة يحصل لي منه الود الزائد والاقبال وتنقلت به الاحوال وولى امرة بعض البلاد في دولة الاشرف وناله من الناصر جَاْحَة تارة واقبال اخرى ؛ وكان يتشوق لولاية القضاء بتلك البلاد فلم يتفق له ومن نظمه بديعية التزم أن يكون في كل بيت تورية معالتورية باسم النوع البديعي وله مسائل وفضائل وعمل مرة مايتفرع من الخلاف في مسئلة الماء المشمس فبلغت آلافاوله شرح مختصر الحاوى في مجلدين، وحج سنة بضع عشرة وأسمع كشيراً من شعره بمكة وترجمه في استدعاء بانه إمام فاضل رئيس كامل له خصوصية بالسلطان وولى عدة ولايات دون قدره وله تصانيف وحذق تام ونظم مليح الى الغاية مارأيت باليمين أذكى منه. وقال في معجمه استفدت منه الكشير وسمع مني كتابي ضوء الشهاب المنتخب من نظمي وأحسن السفارة لي عند السلطان وطارحي بأبيات رائية، وحج وحدث بشيء من شعره وعين للسفارة الى القاهرة ثم تأخر ذلك وكان يطمع في ولاية القضاء فلم يتفق له وصنف عنوان الشرف وهو مختصر في الفقه أودعه علوما أخرى تستخرجمن أوائل السطوروأواخرها لم يسبق إلى مثله وأجاز لأولادي في سنة احدى وعشر بنو تمانمائة؛ وقال ابن قاضي شهبة في طبقاته قال لى بعض المتأخرين شامخ العرنين في الحسب ومنقطع القرين في عـــلوم الأدب تصرف للاشرف صاحب اليمين في الاعهال الجليلة وناظر أتباع ابن عربى فعميت عليهم الابصار ودمغهم بأبلغ حجة في الافكار وله فيهمغرر القصائد تشير الى تنزيه الصمد الواحد وله المدح الرائق والأدب الفائق إلى أن قال ترشح لقضاء الأقضية بعــد القاضي مجد الدين ودرس بمدارس منسوبة الى ملوك قطره ولم يزل محترما إلى أن توفى في سنة سبع وثلاثين في وجب منها ظناً يعنى بزبيد؛ وقال غيره انه حج فى سنة سبع وثمانمائة وحدث فيها ببديعيته فى سنة اثنتين وعشرين ولتي فيها الولى العراقي بمكَّة وقال له أنت القائل:

قل للشهاب بن على بن حجر سور على مودتى من الغير فسور ودى فيك قد بنيته من الصفاو المروتين والحجر فقال نعم قال فأنشدنيهما ففعل وفي سنة ثمان وعشرين وانشدنا عنه الموفق الإبي قصيدة سمعها منه أولها:

الى كم تماد في غرور وغفلة وكم هكذا نوم الى غير يقظة

والتقى بن فهد ماأثبته في معجمه وكذا عندىمن نظمه اشياءوهو شائع فلانطيل بهوله كتاب في الرد على الطائفةالعربية وأشياء في ذلك منظومةومنثورة وآخر من علمتهمن علماء أصحابه التقي عمرالفتي المتوفي في سنة سبع وثمانين وكان يرجح مختصر الروضة للاصفونيءلي الروض لشيخه لعدم تقيده فيه بلفظ الاصل الذي قد يؤدى لتباين ظاهر بخلاف الاصفوني فهو متقيد بلفظ الاصلولذا عمل كتابا سماه الالهام لما في الروضمين الاوهام وشرح الروض شرحا بليغا قاضي الشافعية في وقتنا ومحقق الوقت الزين زكريا الانمارىوقدختم تحقيقه بين يديهفي اوائل سنة اثنتين وتسعين وكذا شرحه الشيخ شمس الدين بنسو لةالدمياطي شرحا مطولا بل اختصر الروض نفسه وشرح الارشاد للعلامة المحقق الـكمال بن أبي شريف المقدسي وتداوله الفضلاء والعلامة الشمس الجوجري ، وأولهما اتقنهما وأخصرها نفع الله بجميع ذلك . وقال العفيف الناشري وهو ممن أخذعنه: مدقق وقته في العلوم وأشعر أهل زمانه قال وسمعت طلبته بذكرون عنه كبثرة العبادة والذكر وقال أيضا في ترجمة عمهالموفق إن صاحب انترجمة كان غاية في التدقيق إذا غاص في مسئلة وبحث فيها اطلع فيها على مالم يدركه غيره لكون فهمه ثاقبا ورأيه وبحثه صائبا حتىأنه خرركثيراً مما اختلف فيه أتم تحرير ومع ذلك فكان غاية في النسيان قيل أنه لامذكر ماكان في أول يومهومن أعجب ما يحكي في نسيانه انهنسي مرةألف ديناربز نبيل ثم وقع عليه بعدمدة اتفاقافتذكره وحاله لايقتضي نسيان دون هذا القدرفضلاعنه انتهى . وذكره المقريزي في عقوده و نسبه ابن أبي بكربن ا براهيم بن عبدالله وساق من نظمه أشياء و ترجمته تحتمل كراريس رحمه الله تعالى. (٩١٥) اسمعيل بن أبي بكر واسمه مهد بن مهد بن على الخواف الآتي أبوه، قــدم القاهرة معه في سنة أربع وعشرين وثمانمائة فقال لشيخنا:

أقمت عصر ياصدر الاعالى وصيتك في العوالم غير خاف وزينت الورى حيلا فجيلا فشرفت القوادم والحوافي (٩١٦) اسمعيل بن أبي الحسن بن على بن عيسى كما رأيته بخطهوقيل بدله عبدالله المجد أبو مجد البرماوي ثم القاهرى الشافعي والد البدر مجد الآتى . ولد في سنة تسع وأد بعين و سبعائة كما قرأته بخطه في نواحي الغربية ، ومات أبوه وهو حمل فلما ترعرع استغل بالفقه على ابن الباز غلى النحريري شارح أبي شجاع ثم تحول الى القاهرة قديماً وحضر دروس مشايخها وابتدأ بالسراج البلقيني و تكام معه فأقبل عليه واختص به وأسكنه هو و أمه بالمدرسة البديرية بباب سرالصالحية وأدسل إليه يو ما بطعام فأتعب وأسكنه هو و أمه بالمدرسة البديرية بباب سرالصالحية وأدسل إليه يو ما بطعام فأتعب

أمهذلك وقالت له نحن سؤال وأمرت ابنهافر ده ثم شرعت تعطيه من مصاغهاف سعه وينفقون منه على أنفسها إلى أن سأله الذي كان بشترى منه وكان نصرانياً في كتابة براءة بينهما ففعل وكتب في آخرها قال ذلك فقير رحمة ربه فلان فقال له ذلك النصراني أنتم عبتم علىمن قالمن أهل الكتاب فقير ونحن أغنياه وأنت قدوقعت في ذلك وكان عاميا لاينهم معانى الكلامقال فقلت له المكان يضيق عن شرح هذا فتعال الى المنزل أزيل لك هذا الشك وفارقته فبينما أنا نائم في تلك الليلة وأيت المسيح بن موجم عليه السلام قدنزل من السماء وعليه قميص أبيض قال فقلت في نفسي ان كان من لباس الجنة فهو غير مخيط قال فلمسته بيدي واستثبت في أمر.ه فاذا هو قطعة واحدة ليس فيه خياطة فقلت له أنت عيسي بن مرحم الذي قالت النصاري أنه ابن الله فقال ألم تقرأ القرآن قلت قال ( لقد كفر الذين ) ﴿ وَقَالَتَ النَّصَارَى المَّهُ يَحِ ابنِ اللهُ ﴾ الآيات ثم استيقظت فأتاني ذلك النصراني في الصبح وهو يشهد أن لا الله والله وان عداً رسول الله وأسلم وحسن اسلامه ولم يكن لذلك سبب أعلمه الا بركة رؤيتي عيسي عليــه السلام. ولم يزل الحجد يلازم مع مزيد تعلله الاشتغال في فنون العلم ولا سيما على البلقيني فانه جعله محط رحله وعظم اختصاصه به محيث كان يقول أنا السائل للبدر الزركشي منه الأذن له في الافتاء والتدريس وكانت مدة ملازمته له نحو أربعين سنة حتى صار أوحد أهل القاهرة وتخرج به عدة من علمائها بل أكثر علمائها كالشمس البرماوي بلديه، وقال الشهاب بن المحمرة إنه قرأ عليههو والشمس البرماوي والجمال بن ظهيرة والجمال الطيماني جامع المختصرات تقسيما في سنة احدى وثمانين بل قرأ عليه الزين الفارسكوري وهو أسن من هؤلاء والفخر السرماوي وكان من كبار الفضلاء وصار عالمًا علامــة بحراً فهامة حبراً رأسخا وطوداً شامخًا ومع صبره على الفقر كان زاهدا في الدنيا موقنا بأن ذلك هو الحالة الحسني حتى بلغنا أنه كان يسأل أن يجعل الله ثلاثة ارباع رزقه علما فكان قرير العين بفقره وما آتاه الله من العلم بل يعتب على من يتردد الى غنى لماله أوذي جاه لجاهه، وعرض عليه الجلال البلَّقيني أن يقبل منه التفويض فيما فوض اليه السلطان فقال أنا لاأعرف حكم الله فقال له عاذا قلت أنت هذا فما نقول نحن ألست مقلداً للشافعي فقال أنا مقلده في العبادات. واستمر منقطعا في بيته مقبلا على خاصة نفسه وكان يدعو ببقاء شيخنا ويقول أنا أقـــدم حياته على حياتى فبحياته ينتفع المسلمون ؛ وقدسمع على ابن القارىء مشيخته والصحيح وغيرهما وعلى أبى طلحة الحراوي الاولمن فضل العلم للمرهبي

وفيما كان يخبر به على العز بن جماعة ومن لفظ ابراهيم بن اسحق الآمدىالثالث عشر من الخلعيات. وقد ذكره شيخنا في معجمه وقال انه خطب مجامع عمرو يعنى بعلم موت صهره؛ وكتب بخطه وجمع مجاميع حسنة وفوائد مستحسنة وحصل كشيراً وشارك في عدة فنون من فقه وأصول و نحووغير ذلك وكان كشير الاستحضار خاملا ولم يشتهر بذكاء وممن انتفع به الشهاب بنالمحمرةوالعلم البلقيني وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة وألحق الآبناء بالآباء بل بالأجداد وتأخر أصحابه الى بعد سنة تسع وثمانين بلوحدث سمعمنه الفضلاء كالزين دضوان وابن خضر ثم البقاعي. ومات في يوم الاحد رابع عشر ربيع الآخر سنة اربع وثلاثين عن اربع وثمانين سنة بعد أن تعلل مدة وانهرم منذ أكمل الثمانين بل قبل ذلك ، قال شيخنا أجاز في استدعاء أولادي وكتب بخطه : أذنت لهم ناطقا بماكتبت ما طلب لهم مما صح عندهم أنني قرأته أوسمعته أو أجزتبه ، وقال في أنبائه إنه مهر في الفقه والفنون وتصدى للتدريس(١)، وفي موضع آخر أنه أسن الشافعية في وقته ، وذكره التقي بن قاضي شهبة في طبقاته وقال انه أخذ عن الاسنوى ولازم البلقيني مدة طويلة وشارك فى الفنون وتقدم واشتهر بممرفة الفقه وقرأ عليه فضلاء طلبة البلقيني وحكى لى الشهاب بن المحمرة أنه قرأ عليه هو وذكر ماتقــدم قال وفي آخر عمره من نحو عشرين سنة ترك الاشتغال وكان في جميع عمره خاملا ولم تحصل له وظيفة وإنما درس بمــدرسة خامــلة ظاهر القاهرة وخطب بجامع عمروبمصر وكان لخموله يقال ان في اعتقاده شيئًا ، وقال ابن فهد إنه كان منهما في دينه بل يقال أنه يترك الصلاة على دين الأوائل من عدم البحث ونحوه انتهى. ولم يثبت ذلك عندي كما انه قيل انه كان يقول البخاري ومسلم جنيا على الاسلام حيث أوهما عامة الناسحد الصحيح فيهاجمعاه وردوا كل مالم يكن فيهما . وأسنغفر الله منحكاية كل هذا بل كان علامة مفننا ولـكن لم ينتفع بمسوداته التي منهافيها بلغني من بعض الآخذين عنه مختصر المهمات وكتبت في أجازة لفتح الدين صدقة الشارمساحي (٢):

فتح ديني وصل سرى بالصلات في علوم كاشفات في الصفات فاء فتحى قاف قلبي عن فلات باء باق حاء حتم في حلات لام ألني ألف ألف مردوات كاملات في وجوه معدمات صاد سبع دال زاى في ثبات فاؤها ختم بدا تاء الصلات

<sup>(</sup>١) فى الاصل «للتدريج». (٢) فى حاشية الاصل: قو بل بأصله المنقول منه . ( ٢٠ ـ ثانى الضوء)

وذكره المقريزي في عقوده باختصار وأرخه في رابع عشر جمادي الأولى عن بضع وسبعين والأول (١) قال وله مجاميع مفيدة وقد تردد إلى سنين ولى به أنسر حمه الله تعالى وإيانا . (اسماعيل) بن حسين بن حسن الكال أبو البركات بن الشيخ الفتحى المكي وهو بكنيته أشهر يأتى .

(٩١٧) اسماعيل بن الحسين بن الربرباح المعروف بجده . ولد في حدود سنة تسعين وسبعائة واشتغل في الفقه وسمع من جماعة وصار يلي قضاء بلاد من حلب كأريحاوسرمين (٢) من عمل قاسرين (٣) وله نظم حسن مع خير وتودد واحسان للواردين ومن نظمه مما لايستحيل بالانعكاس :

جری سیل بطرفی کیف رطب لیس برج حرقتی فرط دا فاذا طرفی تقرح ومنه: أفدیه من ظالم الجفون رشا یسأل فی الحب عن متیمه یحیا إذا ماسقی قتیل هوی سمعت هذا الحدیث من فمه

لقيه ابن أبى عذيبة بحلب فى سنة تسعواً ربعين وقال كنت أنس بصحبته ، وذكره النجم بن فهد فى معجمه فقال ابن الحسين بن سالم بن أبى الفضل بن يحيى بن يعقوب ابن سلامة العهاد أبو الفدا الخزرجي الفوعي ثم السرميني الشافعي ويعرف بابن الترباح . ولد فى أحدال بيعين سنة ثلاث و ثمانين و سبعهائة و اشتغل بالفقه والنحو على أبيه وفى النحو فقط على السراج النحوى وولى قضاء بلده سرمين من أعمال حلب وينظم الشعر الحسن ومدح رؤساء حلب بقصائد بديعة مع كرم و شجاعة . داساعيل) بن الحسين بن سالم بن أبى الفضل هو الذي قبله .

(۹۱۸) اسماعيل بن خليل بن يونس بن سعود عماد الدين الخليلي الشافعي المقرىء. ولد تقريباً في عشر الثمانين وسبعائة بالخليل ونشأ بها فقرأ القرآن وجوده على الشهاب بن عياش والشمس القباقي وغيرها وحفظ بعض المنهاج ، وتصدر ببلده و ناب في الامامة و الخطابة بالمقام منها وغير ذلك ، وكان خيراً ذا شكالة حسنة وأبهة رأيته بالخليل وصليت وراءه وسمعت قراءته ولست أستبعد أن يكون سمع ولوعلى ابن الجزرى والتدمرى وابراهيم بن حجى فصغار البلد فضلا عن كبارهم ممن سمع عليهم ، مات قريباً سنة ستين تقريباً.

(٩١٩) استاعيل بن رسلان بن مجد الشبلي . ممن سمع مني .

(٩٢٠) اسماعيل بن زايد أحد مشايخ العربان بالبحيرة . وسط في أواخر

<sup>(</sup>١) كذا، تراجع شذرات الذهب. (٢) الكلمتان في الاصل مهملتان من النقط.

<sup>(</sup>٣) في الاصل غير منقوطة .

ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين.

(٩٢١) اسماعيل بن شبابة من جبال نابلس.قتل فيصفر سنة إحدى وتسعين. (٩٢٢) اسمعيل بن ألعباس بن على بنداود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول ويقال ان رسول مجد بن هرون بن أبي الفتح بن بوحي بن رستم الأشرف ممهـــد الدين أبو العباس بن الافضل بن المجاهد بن المؤيد بن المنظفر بن المنصور الغساني التركماني الاصل اليمني ملكها ووالد الناصر أحمد الماضي . ولد في ذي الحجة سنة احدى وستين وسبعهائة واستقر في المملكة بعد وفاة أبيه وقبل استكماله نماني عشرة سنة وذلك في شعبان سنة ثمان وسبعين فسار سيرة محمودة حمده الخاص والعام ، وكان جواداً لا نظير له في ذلك قريبا مهيبا حليا صبوراً عناوفاً متحريا عن سفك الدماء بغير حق شديد البأس حسن السياسة ممدحا مدحمه الاعيان كالفقيه على بن محد الناشري والشرف بن المقرىء ،اشتغل بهنو زمن النحو والفقه والادب والتاريخ والانساب والحساب وغيرها فأخلذ الفقه عن على النشاوري والنحو عن عبد اللطيف الشرجي وسمع الحديث على المجد الفيروزابادي وصنف العسجد المسبوك والجود المحبوك في آخبار الخلفاء والملوك والعقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية الى غير ذلك في النحو والفلك وغيرهما وذلك انه كان يضع وضعا و يحد حداً ثم يأمر من يتمه على ذلك الوضع و يعرض عليه فماارتضاه أثبته وماشذ عن مقصوده حذفه وما وجده ناقصا أتمه؛ وابتني بتعز مدرسة في سنة ثهانمائة رله مآثر حميدة . ذكره الموفق الخزرجي مطولا وقال شيخنا في أنبائه انه أقام في المملكة خمسا وعشرين سنةوكان في ابتداءأمره طائشا ثم توقر وأقبل على العلم والعلماء وأحب جمغ الكتبوكان يكرمالغرباءو يبالغ فى الاحسان اليهم امتدحته لما قدمت بلده فأثابني أحسن الله اليه . مات في ربيع الأول سنة ثلاث بمدينة تعزودفن بمدرستهالتي أنشأها بها ولم يكمل الخسين، زادغيره واستقر بعده ابنه أحمد ولقب بالناصر ؛ وقال العيني كان مولعا بالتاريخ مشتغلا بأخبار الناس وقد جمع تاريخا حسنا لطيفاً في آخرين . قال وكانت لديه فضيلةومعرفة بالانشاء والنظم وله أشعار حسنة ،وهوفي عقود المقريزي.

(۹۲۳) امماعيل بن عبد الخالق بن عبد الحيى بن عبد الخالق مجد الدين بن الامام سراج الدين بن محيى الدين بن سراج الدين السيوطى القاهرى نزيل الناصرية الشافعى أخو أحمد الماضى . ولد فى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بالقاهرة وأحضر فى الرابعة على أبى الفرج بن القارىء غالب مشيخته وسمع من عمه العز عبد

العزيز وجويرية الهكارية والجمال عبد الله بن المعين قيم الكاملية ومما سمعه عليه جزء الآجرى والختلى وعلى التي قبله جزء من حديث البخترى والتنوخي وطائفة وحدث سمع منه الفضلاء كابن أخيه بوكان شيخا وقوراً كثيرالتلاوة متكسبا بالشهادة صوفيا بالبيبرسية . مات في يوم الجمعة ثاني المحرم سنة تسع وثلاثين وصلى عليه عقب صلاتها بالحاكم . ذكرد شيخنا في أنبائه فقال كان وقوراً ملازما حانوت الشهود قليل الشر .

(اسماعيل) بن عبدالرحمن بن عبدالغنى بن شاكر بن الجيعان يأتى فى أمير حاج فهو به أشهر . (اسماعيل) بن عبد الرحمن بن التاجر شيخ سفط أبى تراب أبوه ، سلخ كل منهما فى شعبان سنة احدى وسبعين لاتهامهما بقتل شيخ ابشيه الملق وكانا من مساوى الدهر لفظا ومعنى .

(اسماعيل) بن عبد الرزاق المجد أبو البركات الصوفى الكاتب ويعرف ببنى الجيعان وهو بكنيته أشهر. في الكني .

(۹۲٥) اسمعيل بن عبد العظيم بن على بن يوسف الزفتاوى البوتيجي (١) الاصل الانبابي ثم المقسى ابن أخى عبد القادر بن على بن يوسف من اولى النغمات الطربة ممن له نو بة مع المنشدين الذين عاشون الملك فى تلك التلحينات و خالط البدر حسن بن الطولونى وغير د، وهو عدير لطيف له عقل وأدب و تودد يتكسب في حانوت سوق أمير الجيوش. ومولده في سنة خمس وستين و ثما غائة بأنبابة و نشأ بها ثم تحول وهو صغير مع أمه فسكنت به عند إخوتها بالمقسم وقرأ القرآن عند الشهابين العقيبي والزبيدي ثم تعانى الانفام وذاق الفن ووزن الشعر و تردد إلى بالقاهرة ثم كثرت مخالطته لى حين كان مجاوراً في سنة سبع و تسعين بأبويه وكان جاء بهما في موسم التي قبلها و حمدت مجاورته و فهمه و حسن تأديته .

(۹۲۶) اسماعيل بنعبد الله بن اسماعيل بن العباس بن على بن داود بن يوسف ابن على بن عمر بن رسول الاشرف بن الطاهر بن الاشرف الآتى أبوه . ملك بعده فى سنة اثنتين وأربعين وله نحو عشرون سنة فساءت سيرته بسفك الدماء وأخذ الأموال وغير ذلك من أنواع الفساد حتى انه قتل الأمير سيف الدين برقوق الفائم بدولتهم فى عدة من الاتراكوغيرهم وهومذ كور فى حوادث شيخنا إما فى سنة أربع وأربعين أو بعدها .قلت : وسيأتى فى ابن يحيى بن اسماعيل قريبا .

<sup>(</sup>١) في الاصل « البوتنجي » بالنون فيم سلف من الكتابكله .

اليمانى الوزير أخو احمد الماضى ويعرف بابن العلوى . ممن ولد باليمن و نشأبها ومات بمكة فى ليلة الخيس خامس المحرم سنة خمس وثلاثين وقد قارب الحسين، وكان عافلا حازماً كاملا كاتباً ماهراً سيفاً باترا استقر به الناصر بعد قتل أبيه وعمه فى شد الاستيفاء مع كونه إذ ذاك ابن أربع عشرة سنة لمحبته فى والده فباشره ونجب فى الكتابة واستمر يترقى إلى أن استوزره المنصور ثم الاشرف فاما خلع واستقر الظاهر نكبه وصادره و بالغ فى أذاه بكل ممكن مع احسانه له فى مدة أخيه الناصر وابن أخيه المنصور والاشرف ولكنه كان يحسده وما وسعه الا الهرب إلى مكة غرب الظاهر بيته وقبض املاكه وأزال نعمته بل قتل أخاه واستمر هذا بمكل محكة حتى مات بل يقال إنه دس عليه من سمه رحمه الله.

(۹۲۸) اسماعيل بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله المجد الشطنوفي القاهرى الشافعي . ولد سنة ست وستين وسبعائة وفي ظنه أنه بشطنوف، وقرأ بها غالب القراآت ثم انتقل الى القاهرة فأكله وتلا به لنافع على الفخر الضرير، وعرض التنبيه على الا بناسي و ابن الملقن و البلقيني وغيرهم و أخذ الفقه عن الأبناسي و البيجودي و جماعة و النحو عن الشمس البوصيري، و حج قبل القرن و سمع ابن أبي المجد و أم بالقرا سنقرية بالقاعرة و سكنها حتى مات و تكسب بالشهادة بحانوت قرب جامع الحاكم و كتب على الاستدعاءات. و مات في يوم الأحد ساد س ذي الحجة سنة ست و أربعين و دفن من الفد بتر بة العروفية خارج باب النصر،

(٩٢٩) اسماعيل بن عبد الله بن مجد الريمي .ولى القضاء بتعز ومات سنة سبع وثلاثين بالطاعون بعد اختلاطه بخلط سوداوي .

( ٩٣٠) اسماعيل بن عبد الله المغربي المالكي نزيل دمشق.كان بارعاً في مذهبه تفقه به الشاميون وأفتى و ناب في الحكم. مات في شعبان سنة ثلاث عن نحو السمعين وقد ضعف بصره ، قاله شيخنا في أنبائه .

(۹۳۱) اسهاعيل بن على بن اسمعيل النبتيتي الآتي ابوه وجده ويعرف كهو بابن الجال بالتشديدوالجيم - قرأالقرآن وتعانى الزرع، وحجوذ كربالخيرلكنه أمسك في سنة تسعو ثمانين بعمل الكيمياء وجرت له بسببها حادثة تألم لهاالخيرون وذا لظن خير به كثير من المزلزلين وقام الشافعي حتى سكن أمرها والظاهر أن سببها عدم طوعه لأبيه بحيث عجز الأكابر عن إصلاح مابينها.

(۹۳۲) اسمعیل بن علی بن اسمعیل . جد الذی قبله .

(٩٣٣) اسمعيل بن على بن أبى بكر بن عبد الله بن محداليماني الصوفي ويعرف

بالحندج. لبس الخرقة من السراج عبد اللطيف بن حسين بن عبد الملك الحسني القبيصي المياني بلباسه لهــا من اسمعيل بن الصديق الجبرتي وهو من السراج أبي بكر بن محمد الصوفى، لقيه بالمين في سنة ست وثمانين عبدالله بن عبدالوهاب الكازروني المدنى فلبسها منه.وسيأتي اسهاعيل بن شند وأنه يعرف أيضاً بالحندج. (٩٣٤) اسمعيل بن على بن أبي بكر بن على بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله الشرف أبوالفداء الناشري . ولد سنة ست وسبعين وسبعيائة وأخذعن عمه ولزم مجلس والده واعتني بكتب الأدعية وولى نظر بعض مساجد تعز وتكسب بالزراعة وحج مات في رمضان سنة أربع وأربعين. (٩٣٥) اسمعيل بن على بن حسن بن هلال بن معلى المجد الصعيدي الأصل القاهري الشافعي ويعرف بابن معلى . ولد سنة ثمان وعشرين وثمانما نة بخط باب الخرق ونشأ في كنف أبيه فحفظ القرآن وكتباً كالعمدة والمنهاج ومختصرابن الحاجب وألفية النحو واشتغل بالفقه والحربية والصرف والأصلين والمنطق وغيرها؛ ومنشيوخه المناوي وانتقى الحصني والعلاء الحصني والعز عبد السلام البغدادي والشمني والابدى، وشارك في الفضائل وتميز وأكثر المباحثة في الدروس ونحوها بصوت جهوري وتنزل في بعض الجهات وأقرأ الطلبة بل أخبرني أنه مر على الروضة بـكالها تدريساً مع ملاحظة المهمات والخادم وغيرها وعمل الليث العابس في صدمات المجالس حفظه بعضهم وكذا أخبرني أنه شرح قواعد ابن هشام وأن له غير ذلك كل هذا مع التكسب تحت الربع في سوق النساء واليــه المرجع هناك ، وحج غير مرة وكثر تردده الى وتودده .

(٩٣٦) اسمعيل بن على بن محمد بن داود بن شمس بن عبدالله بن رستم لمجد أبو الطاهر البيضاوى ثم المكى الزمزى الشافعي المؤذن أخو ابراهيم وحسين ووالدنائب أبي اسماعيل المذكورين . ولد سنة ستوستين وسبعائة بمكة وسمع بها من أبي الطيب السحولي وابن صديق وغيرها ، ودخل القاهرة سنة اثنتين وهما عن أبي الطبل وابن أميلة والصلاح بن أبي عمر وغيره، واشتغل كثيراً وأخذ العروض عن النجم المرجاني، قال شيخنافي أنبائه وكان يتعانى النظم وله نظم مقبول ومدائح نبوية من غير اشتغال بالاته ثم أخذ العروضعن النجم المرجاني ومهر ، وكان في المنطقة ولل الشرمشتغلا بنفسه وعياله مشكور السيرة ملازماً لخدمة قبة العباس وله ما قدماء المكيين وحدث بشيء يسير سمعت من نظمه بوقال في معجمه ولمساع من قدماء المكيين وحدث بشيء يسير سمعت من نظمه بوقال في معجمه ولمساع من قدماء المكيين وحدث بشيء يسير سمعت من نظمه بوقال في معجمه

اشتغل كنيراً وتعانى النظم وكان أبوه على سقاية العباس فاستمر هو واخوته بها ، وأول مالقيته فى سنة خمس وثمانين وسبعائة وسمعت من شعره وكان اذ ذاك أول ماتعاناه ثم مهر وعمل قصائد نبويات ومدائح فى ملوك اليمن وغيرهم بل مدحنى بعد ذلك بقصيدة :

ان لم تجودوا (١) بالوصال وطال فى هجرانكم ليلى البهيم من السهر فدحاه يجلوه شهاب ثاقب من جده كيد العدى عنى حجر قال وأنشدنى لنفسه قصيدة نونية وغير ذلك . مات فى عصر يوم الاحد ثالث عشرى شوال سنة ثمان وثلاثين بمكة ودفن من الغد بالحجون، وقد لقيه شيخنا العلاء القلقشندى فى سنة إحدى عشرة بمكة فأخذ عنه علم العروض وكتب من نظمه مما سمعه منه فى ضبط بحور الشعر :

طويل عمد البسط بالوفر كامل ويهزج في رجز ويرمل مسرعا فسرح خفيفا يقتضب لنا من اجتث من قرب لندرك مطمعا وعمن ذكره المقريزي في عقوده وقال المهسمع منه من شعره ونعم الرجل كان. (٩٣٧) اسماعيل بن على بن عهد أبو الخير البقاعي ثم الدمشتى الشافعي الناسخ . قال شيخنا في أنبائه كان يشتغل بالعلم ويصحب الجنابلة وعيل الى معتقدهم معكونه شافعيا ويقرأ الحديث للعامة وينصحهم ويعظهم ويكتب للناسمع الدين والخيري وله نظم حسن أنشدني منه بدمشق وكتب بخطه صحيح البخاري في جلدواحد معدوم النظير من الحريق الاايسير من هو امشه بيع بأزيد من عشرين منقالا فر من الكائنة إلى طرابلس فأقام بها الى آخر سنة خمس و ثعانمائة و رجع فات بدمشق في الحرم سنة سبع ، وقال في معجمه : شيخ حسن يكتب الخط المنسوب وينظم في الحرم سنة سبع ، وقال في معجمه : شيخ حسن يكتب الخط المنسوب وينظم الشعر المقبول زيتدين لقيته بدمشق فسمع معي و أنشد في من شعر دوكان شافعياً وذكره المقريزي في عقوده و أدخه في المحرم سنة ست .

(٩٣٨) اسماعيل بن على بن عهد المجد أبو الفدا الرحبي القاهرى الشافعي. فاضل يجلس بحانوت في الدجاجين بالقرب من اليونسية ، أجاز له الولى العراقي وغير في عرضه العمدة والمنهاج واستدعاه بعض الطلبة لبعض الاولاد . ومولده بالرحبة من عمل الشام ، طاف البلاد ودخل سيوط مرتين واخميم وقوص وغيرها وسئل في سنة ثمان وستين وثمانهائة عن مولده فقال لى الآن نحو الثمانين؛ وهومع هذا

<sup>(</sup>١) في الاصل « مجددوا » .

السن يستحضر المنه اج و يحفظه . مات قريب السبعين تقريبا .

(۹۳۹) اسماعیـــل بن علی بن یوسف الرومی ویعرف والده بالرملوان . مات. بمکة فی جمادی الاولی سنة سبع وستین ·

(٩٤٠) اسماعيل بن عمر ان بن على الصحافي ثم القاهري الازهري الشافعي أخو موسى الآتي . بمن قرأ القرآن واشتغل وتردد لى يسيراً في تقرير النمية الحديث مع حفيد القاياتي وغيره وتكسب بتعليم الابناء وبالنساخة وربها اشتغل عند المتجددين من المدرسين. وهو خير من أخيه .

(۹٤۱) اسماعیل بن عمر بن اسماعیل بن السید \_ بمهملة مکسورة ثم مثناة تحتانیة \_ واسمه جعفر بن ابراهیم بن حسان العماد أبو محد الدمشق العاملي الصفار . ولد سنة سبع عشرة وسبعما تة وسمع من الحجار عو الى طر ادومسند الدارمي بفوت فيه ، قال شیخنا في معجمه أجازلي من دمشق . ومات في جمادي الأولى سنة احدى ، قال في الانباء وقد جاز الثمانين ، و تبعه المقريزي في عقوده .

(٩٤٢) اسمعيل بن عمر العلوى اليمانى باسمع على شيخنا فى سنة تمانمائة باليمين من المائة العشاريات (١) .

(٩٤٣) اسماعيل بن عمر المغربي المالكي نزيل مكة. كان فيما قاله الفاسي في تاريخ مكة فقيها نبيلا صالحاً ورعاً زاهداً كبير القدر لم أر مثله بحكة على طريقته في الخير، وأخبرتي صاحبنا الامام أبو مجل عبد الله بن احمد العرياني (٢) التونسي الآتي عنه بحكاية تدل على عظم شأنه وملخصها ان الخبر رأى بمكة في التونسي الآتي عنه بحكاية تدل على عظم شأنه وملخصها ان الخبر رأى بمكة في النوم شخصاً سماه بمن توفي بالاسكندرية فسأله عن حاله فقال له إنه منقف أي مسجون ولا يخلص إلا ان ضهنه أو شفع فيه الشيخ اسماعيل يعني صاحب انترجمة فأتاه وقص عليه الرؤيا وسأله الدعاء له فدعا له واستغفر فرآه بعد في المنام أيضاً فسأله عن حاله فأعلمه بأنه خلص بشفاعة الشيخ اسماعيل او بغمانه؛ سكن اسماعيل فسأله عن حاله فأعلمه بأنه خلص بشفاعة الشيخ اسماعيل او بغمانه؛ سكن اسماعيل الاسكندرية مدة ثم تحول إلى مكة فور بها من سنة احدى و محامائة إلى أن مات الا أنه ذهب في بعض السنين إلى المدينة النبوية زائراً وأقام بها وقتاً برباط الموفق غالباً . توفي ليلة الجمة الث عشر رمضان سنة عشر بحكة ودفن بالمعلاة وشهدت الصلاة عليه ودفنه . وذكره شيخنا في أنبائه باختصار فقال جاور بحكم مدة وكان خيراً فاضلا عارفاً بالفقه تذكر له كرامات .

(٩٤٤) اسماعيل بن عيسى بن دولات أو دولت بدون ألف كما يخطه في موضعين (١) الكلمة في الاصل مضطربة الرسم (٢) في الاصل غير منقوطة والتصحيح ماسياً تن .

البلكشهرى هكذاضبطه بخطه في موضعين بشين معجمة مفتوحة أو مضمومة وقد تجعل الهاء واوا - المولد الحنفي نزيل الحرمين ويعرف بالا وغاني - بفتح الهمزة بخطه ومعجمة ،أحدالصلحاء المائلين لا يواء الفقر اء واطعامهم كان قدم من بلاده مع أبيه وقطنا بيت المقدس عند الصامت فحات أبوه وتسلك هو به وعاد فقطن مكة وتسلك عليه الفقراء وربما آواهم وكان على قدم عظيم من التلاوة والصيام وادامة الاعتمار وجمع بعض المقدمات في الفقه بل اختصر جامع المسانيد للخوارزمي أبي المؤيد محمد بن محمود وسماه اختيار اعتماد المسانيد في اختصار اسماء رجال الأسانيد رأيته بخطه عند صاحبه عبد المعطى المغربي وقال انه اختصره أيضاً الجمال مخود ابن أبي العباس القونوي وأبو البقاء بن الضياء وأبدي في كل منهما علة وفي كتابه أيضاً علل وكذا أراني له عقيدة حسنة وهو ممن أثني عليه عندي كثيراً، وبالجملة فله طلب وقد لقيته بمكة ثم قدم علينا القاهرة فأقام بها أياماً وقصدني للسلام ثم توجه بعد زيارته للشافعي وغيره فزار بيت المقدس والخليل ورجع للسلام ثم توجه بعد زيارته للشافعي وغيره فزار بيت المقدس والخليل ورجع عليه بعدصلاة الصبح عندباب الكعبة ثم دفن بالمعلاة بجوار أبي العزم القدسي قليه بعدصلاة الصبح عندباب الكعبة ثم دفن بالمعلاة بجوار أبي العزم القدسي قريباً من تربة عبد المعطى رحمه الله وايانا .

(٩٤٥) أسمعيل بن أبى القسم بن مجد بن عبد الله بن عمر بن أبى بكر بن عمر بن عبد الله وعن عبد الله أبو الذبيح الناشرى . أخذ عن جده أبى عبد الله وعن عمه الوجيه عبد الرحمن وأخيه الفقيه شهاب الدين، وكان فاضلا صالحاً ناسكاً نابعن ابن عمه عبدالقادر بن عبد الله في الاحكام بالحديدة فحمدت سيرته. مات فجأة من لفح البرق في سنة ست وثلاثين .

الاصل المكي الحنبلي الماضي جده . ممن يحضر دروس حنبلي مكة وأكثر الحضور عندي . الاصل المكي الحنبلي الماضي جده . ممن يحضر دروس حنبلي مكة وأكثر الحضور عندي (٩٤٧) اسمعيل بن محمد بن أحمد بن مبارز الشرف أبو المحروف اليمني الزبيدي الشافعي والد أبي النجا محمد الطيب الآتي . ولد في جادي الثانية سنة أربع و ثمانيا نة بزبيد و نشأ بها فاشتغل بعد حفظ القرآن بالفقة وأصوله والتفسير والحديث والتصوف على مفتى بلده الموفق على بن محمد بن عبدالله الفخرى وأخذ رواية عن ابن الجزرى والتي الفاسي والنفيس العلوي ثم عن أبي الفتح المراغي في آخرين عن ابر شكي (١) وصحب اسمعيل الجبرتي و عبد الله بن سلامة و منها و من كالزين البرشكي (١) وصحب اسمعيل الجبرتي و عبد الله بن سلامة و منها و من (١) بكسر الموحدة و المهملة ثم معجمة ساكنة تليها كاف من عمل تونس. و بالأصل مهملة .

الفخرى والمراغى لبس خرقة التصوف ، وكان فقيها خيراً صوفياً كثير الذكر والتلاوة والعبادة، عمر ولقيه الجمال عبد الله بن عبد الوهاب الكازرونى المدنى ومات فى يوم الأربعاء منتصف المحرم سنة أربع وثمانين، وهو جد الفاضل عبد الرحمن بن على بن محمد الآتى لأمه.

(٩٤٨) اسمعيل بن العز محمد بن احمد بن القاضى أبى القضل محمد بن احمد ابن عبد العزيز الهاشمى العقيلي النويرى الشافعي أخو ابراهيم والمحب احمد الماضيين. ولد في جادى الأولى سنة ست وثانها نة بمكة وسمع بها من الزين المراغي وابن الجزرى والتقى الفاسى في آخرين وأجاز له عائشة ابنة ابن عبد الهادى وأبو اليسر ابن الصائغ وعبد القادر الارموى وابن طولو بغاو آخر و ن وباشر حسبة مكة شريكا لأخيه، و دخل القاهرة فاشتغل بها و نبه و فضل ، ومات بها بالطاعون في جادى الآخرة سنة ثلاث و ثلاثين و دفن بتربة الصلاحية رحمه الله .

(٩٤٩) اسمعيل بن مجد بن اسمعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد الشرف الهاشمي العقيلي الجبرتي اليمني الزييدي حفيد الماضي . ولد في سنة ست عشرة . مات في ظهر يوم الثلاثاء عشري ذي الحجة سنة سبع وسبعين بمكة . أرخه ابن فهد . (٩٥٠) اسمعيل بن مجد بن اسمعيل بن عبدالله بن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن ابن عبد الله الناشري الآتي أبوه . كان فاضلا ذا خط جيد وصوت حسن مديما التلاوة . ذكره العفيف في أبيه .

(٩٥١) اسمعيل بن مجد بن الأمين بن على بن الأمير بن عبد الملك بن الأمين ابن هارون بن يحيى بن فضل الامين المليكي الميني الشافعي نزيل مكة ويعرف بالامين . سمع على شيخنا في سنة أربع وعشرين وتماعائة بمني المتباينات و تخو يج أربعي النووي وغيرهما من تصانيفه و كذا سمع على ابن الجزري بل أجاز له في سنة ثلاث وعشرين جماعة وحصل وكتب بخطه مجاميع مفيدة .

(اسمعيل) بن محمد بن أبى بكر بن المقرى، مضى فى ابن أبى بكر بن عبدالله . (٩٥٢) اسمعيل بن محمد بن حسن بن طريف العاد أبو الفدا الزبدانى الاصل الصالحى الحنبلى ولد تقريباً سنة سبع وأربعين وسبعا تة وسمع من محمد بن حسن بن عمار الشافعى قطعة من آخر الثانى من ما تتى المخلصياتى انتقاء ابن أبى الفو ارس وحدث عمار الشافعى قطعة من آخر الثانى من ما تتى المخلصياتى انتقاء ابن أبى الفو ارس وحدث بها سمع منه الفضلاء ، وكان صالحاً معمر أيحتمل سنه أحسن من هذا وهو أحد المقرئين بما السمع منه المنافي المحر مات فى المحر مسنة سبع وثلاثين بسفح قاسيون و دفن به رحمه الله . عمن سمع منى بالمدينة (٩٥٣) اسماعيل بن عهد بن عبد اللطيف الحبرتى الحنفي . عمن سمع منى بالمدينة

النبوية وله فضل ولديه أدب وفيه خير .

اربع وستين، واسماعيل بن محد بن على بن صلاح بن امام الصرغتمشية . ماتسنة اربع وستين، واسماعيل زيادة فالمجد على بن محلا بن على بن صلاح مات حينئذ . (٩٥٥) اسماعيل بن مجد بن مجد الشيخ سعد الدين بن الزين العراق . كتب ببعض الاستدعاءات بعد سنة اثنتين وعشرين ، وقال شيخنا الزين رضوان ان من شيوخه في التلقين النور عبد الرحمن البغدادي ومجد سيرين وصفي الدين عبد المؤمن من المفاقي من العزطاهر السرائي وهو من أبيه مجمود الشكيني بو اسطة أخيه وأبوه من الشهاب السهر وردي والنور تلقن من أبي بكر الموصلي وهو من عبد الرحمن الخراساني جد النور (اسماعيل) بن مجد بن ميكائيل ، يأتي فيمن جده ميكائيل قريباً .

(اسماعيل) بن محمد بن أبى يزيد بن الشيخ جمال الدين التوديزي الاصل الزبيدي المياني ثم المسكى الشافعي شارح الالفية النحوية .سيأتى في ابن أبى يزيد . (٩٥٦) اسماعيل بن عهد شرف الدين الشرجي اليماني الحندج بضم الحاء والدال

المهملتين بينهما نون ساكنة وآخره جيم الميان المحمد على الشرف المهملتين بينهما نون ساكنة وآخره جيم المأقى تصوف وعفاف و صحب الشرف اسماعيل بن أبي بكر الجبرتي ولبس منه الخرقة ونظر في بعض كتب القوم وتهذب وتأدب واشتهر بالاطعام والمكارم مع التقلل وبالسعى في الحوائج والشفاعات بحيث انتشر ذكره وصار ذا (١) وجاهة و وقع في القلوب مع اخلاقه الرضية و نقسه الركية و نسكه مات في سنة سبع و ثمانين . ترجمه لي بعض النقات ممن أخذ عني وقد مضى السماعيل بن على بن أبي بكر بن عبد الله بن أحمد وانه يعرف أيضا بالحسد ج

(۹۵۷) اسماعیل بن محمد البیحوری الازهری من کتب بعض تصانینی و اخذی و الشیخ (۹۵۷) اسماعیل بن محمد المقدسی شم المکی الصوفی . صحب بالقدس الشیخ محمد القرمی سنین و کذا صحب غیره ، و قدم مکة فی موسم سنة خمس و عانمائة فاقام بها شم توجه بعد الحج من السنة التی تلیها إلی المدینة فجاور بها شم عاد إلی مکة و توجه منها الی المین فی اول سنة تسع شم قدم فی اثناء التی تلیها و لم یلبث ان مات فی یوم السبت منتصف ذی الحجة منها و دفن بالمعلاة وقد بلغ الستین او حازها ظناً ، و کان یسکن فی مکة یمعبد الجنید و عمر فیه اماکن و تأهل بمکة بابنة الشیخ ابی العباس بن عبد المعطی النحوی و درق منها ابنه و له نظم کتب منه بعضهم خذو می منی و افر دونی و غیبوا و جزدی عنی فی صفات کم الحسنی خذو می منی و افر دونی و غیبوا و جزدی عنی فی صفات کم الحسنی فنائی بقائی فیکم و افر دونی حیاتی مماتی و اللقا عیشی الاهنی

<sup>(</sup>١) في الاصل « ذو » وهي من الاغلاط التي لا يفيد الاكثار من التابيه عليها.

فى أبيات، ذكره الفاسي في مكة واسم جده ميكائيل.

(اسماعيل) بن مروان، في ابن ابراهيم بن مروان.

(۹۰۹)اسماعیل من نابت بن اسماعیل بن علی بن مجل بن داود مجـد الدین الزمزمی الآتی أبوه و الماضی جده . قرأ المنهاج و الألفیة و عرض و حضر عندالقاضی محیی الدین المالکی فی العربیـة و اشتغل فی الفقه وغـیره و قرأ البخاری وسمع علی یسیراً ، وهو أحد المباشرین للاً ذان وسقایة العباس . مات فی أو اخر ذی القعدة سنة ثان و تسعین به كة .

(٩٦٠) اسمعيل بن ناصر بن خليفة عماد الدين الباعوني أخو الشهاب احمد الماضي . كان شيخ الناصرية من عمل صفد على طريقة الفقراء، له وجاهة وثروة وتجارة . مات في ذي الحجة سنة تسع عن سبعين سنة . قاله شيخنا في أنبائه . (٩٦١) اسمعيل بن محيي الدين يحيي بن أحمد بن يحيي الرسولي المسكى سبط ابن الضياء الحنفي وأخو عمر الآتي . ممن سمع مني بمكة ودخل القاهرة واقتات هو وأخوه بانتراع المدارس الرسولية بدكة وتصديرها كالماك ولزم من ذلك انقطاع أرقافها رتعديا لأرقاف البغداني وكتبه ولا قوة الابالله .

الأشرف بن الظاهر بحسب اخرا بعضها الأشرف بن العباس بن على بن داود الأشرف بن الظاهر بحسب اخرا بعضها الأشرف بن الأفغل الغساني المياني الماضي جده قريباً ملوك المين استقر بعد أبيه وكانت فيه حدة مفوطة فعامل العسكر بالحدة والغلظة فكان لايخلو يوماً من قتل وعقوبة ومصادرة وتوجه الى بعض العرب المفسدين فهزم غير مرة وكحل أخاه وشقيقه احمد خوفا منه على الملك وأخاه حسن في آخرين جملتهم من أقربائه احد عشر نفساً بل قتل عتبه شقيقة أبيه وامرأة اخرى بيده لاتهامه بعصاحبتها وقطع يد امرأة أخرى عنيه تضرب بالرمل كل ذلك لتخوفه و تخيله انهم يسعون عليه في الملك و يفسدون الناس عليه ، وكانت ايامه عجيبة وأحو اله غريبة ولم يتهن بالسلطنة ، ومات بمدينة تعز في ثامن شوال سنة خمس وأربعين ودفن عند ابيه عدرسته الظاهرية واستقر بعده في ثامن شوال سنة خمس وأربعين ودفن عند ابيه عدرسته الظاهرية واستقر بعده المظفر يوسف بن عمر بن الأشرف اسمعيل بن العباس .

(۹۶۳) اسمعيل بن يحيى بن على بن يحيى مجد الدين بن شرف الدين المهاجرى الكردى السنهوتي عهملة مفتوحة ثم نون ساكنة بعدها هاء مضومة وآخره تاء منذات الاصل القاهرى الحنفي الشطر نجى أخو أحدنواب الحنفية الشمس محمد المعروف بابن يحيى ولد فى أو اخر سنة أربع وثلاثين و ثمانمائة أو أو ائل التي قبلها بالقاهرة

وغرض على عبد السلام البعدادى رابن الهمام رابن قديدوغيرهم وحضر دروس وعرض على عبد السلام البعدادى رابن الهمام رابن قديدوغيرهم وحضر دروس بعضهم وغيرهم وتخرج فى الشطرنج بالوزة (١) وابن سو نج والجعيدى بلفقهم وصار على العوال وتدرب فى غيره بغيرهم مع توليده أشياء مستحسنة . وتميز وفاق فى كثرة المحفوظ نظماً و نثراً بل ربما نظم مع مشاركة لطيفة فى الفضائل وعقل وسكون وقد أخذ عنى مصنفى فى الشطرنج و تردد لى غيرمرة وكتبت من نظامه وسمع على جماعة من المتأخرين كالزين الفاقوسى و ناصر الدين الزفتاوى، وحج وجاور بالحرمين وسمع بالمدينة من أبى الفرج المراغى وطاف البلادواشتهر بين الناسسيما ذوى المناصب و تنزل فى الجهات ثم رغب عنهاور أيت منه امراً بديعا غريباوهو انه اذا ذكر له كلام يسابق لبيان عدد حروفه عند عامه فلا يخرم وأمره فى ذلك وراء العقل حتى فى الكلام الكثير بومما انشدنيه نظمه فى غصون : فى ذلك وراء العقل حتى فى الكلام الكثير بومما انشدنيه نظمه فى غصون : ياغصو نا فى رياض من زهور وأراك انت قداضنيت قلى فشفائى فى شفاك ياغصونا فى رياض من زهور وأراك انت قداضنيت قلى فشفائى فى شفاك فى أبيات. مات بغزة فى مرستانها سنة ثلاث وتسعين أو التى قبلها .

(اسماعيل) بن يحيى مجدالدين بن علم الدين بن البقرى أخو الشرف عبدالباسط ذكر في الالقاب (عمد) اسمعيل بن أبي يزيد منسوب لجده فهو ابن محمد بن أبي يزيد بن الشيخ جمال الدين التوريزي الاصل الزبيدي الحياني ثم المركي الشافعي ويعرف بابن بنت غنا . فاضل ساكن دين لازم الفخر أبا بكر بن ظهيرة وكان هو القارىء عليه في دروسه غالباً ثم قرأ علي ابن اخيه الجمال أبي السعود بل على أبيه من قبله بالاشرفية المركبة وغيرها عكل ذلك مع فضيلته سيما في العربية بحيث كتب على الألفية شرحاً قرضته أنا وغيري ، ودرس الطلبة في الفقه والعربية وغيرها وتردد إلى عكمة يسيراً ، وأخذ عني بعض الشيء مع سكون وخير وتقلل ، ومن شيوخه في الفقه ابن عطيف والشمس الجوجري حين كانا بمكة وكان ثانيه ما يعظمه وفي النحو عبد القادر ، ونعم الرجل علماً وتواضعاً ولين جانب بورك فيه وفي بنيه .

(٩٦٥) اسمعيل بن يعقوب بن المتوكل على الله أبى عبد الله مجد بن أبى بكر ابن سليمان بن احمد العباسي الهاشمي أخو المتوكل على الله العزى عبدالعزيز ومجد الآتيين للأب وبيرم ممن دخل في بني اخوة المعتضد من استدعاء ابن فهد وهو حر في سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>١) هو لقب احد العوال في الشطر نج .

(٩٦٩) اسمعيل بن يوسف بن عمر بن عبد العزيز البندارى الهوارى أمير هوارة القبلية من بلاد الصعيد وأخو عيسى الآتى . كان مذكوراً بالخيروحسن السير لكن لم يكن السلطان يميل اليه وعزله وقتاً بيوسف بن محمد بن اسمعيل ابن مازن بل سجنه بالـ كرك وغيرها فلم تطع هوارة ابن مازن وجرت مفاسد ثم هرب ابن مازن وأعيد هذا بعد ان كادت البلاد تختل وذلك فى سنة أربع وأربعين ومات فى صفر سنة ثلاث وخمسين بالقاهرة .

(٩٦٧) اسمعيل بن يوسف السمر قندى الحنني ممن أخذ عن شيخنامر افقاً لعلى بن الدهم الآتى (٩٦٧) اسمعيل بن العجمى أمير الاسماعيلية بقلعة الكهف ومدينتها أحد حصون الاسماعيلية المنبعة . قدم عليه عسكر من طرابلس فهدموا القلعة وأنعم عليه بأمرة في طرابلس وذلك في سنة ثلاث وأربعين .

والمعيل العاد السرميني نائب كاتب السر بدمشق ومنشئها وشاعرها. فظم و نثر وكان من أفراد الدهز . مات في رجب سنة عان وثلاثين كهلا . (٩٧٠) اسمعيل المجدخطيب جامع المقسي وأحدقر اءالصفة بالبيبرسية . كان خيراً حسن التلاوة يتكسد من الشهادة بحانو ت الدكة . مات في أول ذي الحجة سنة احدى و خمسين . (٩٧١) اسمعيل البهلول ، رجل صالح . مات في رجب سنة سبع وستين أرخه المنير . (١٣٩) اسمعيل البهلول ، رجل صالح . مات في رجب سنة سبع وستين أرخه المنير . (اسمعيل) التبريزي في الوحي أر الشمعيل) الجيابي . مضى في ابن ابر هيم بن مجد بن على (٩٧٢) اسمعيل الرومي الشافعي الصوفي الطبيب نزيل البيبرسية و يعرف بكرد نكس لكونه كان أعوج الرقبة . ذكره لي بعض الفضلاء ممن أخذ عنه وبالغ في الثناء عليه وانه كان ماهراً بالطب والقرا آت وغير ذلك صوفياً عفيفاً ، وأما شيخنا فانه قال في أنبائه انه كان يقرىء العربية والتصوف و الحكمة وامتحن وأما شيخنا فانه قال في أنبائه انه كان يقرىء العربية والتصوف و الحكمة وامتحن من صوفية البيبرسية . مات في تاسع شو ال سنة أربع وثلاثين انتهي . ومحرت أخذ عنه الشرف بن الخشاب ونسبه تبريزيا وأذن له في اقراء الطب وكان المظفر الامشاطي يصحح عليه بعض محافيظه .

(٩٧٣) اسماعيل الرومى نزيل رباطر بيع بمكة. مات بهافى سلخ المحرم سنة ستوخمسين. (٩٧٤) اسمعيل المغربي نائب الحسم بدمشق . مات سنة ثلاث وثمانمائة .

(٩٧٥) اسمعيل المهاعي. مات فجأة في صفر سنة تسع وخمسين بمكة.

(٩٧٦) اسمعيل المقرى، المجود إمام مدرسة الخواجاً أبراهيم بصالحية دمشق . مات في المحرم سنة تسع وخمسين . أرخه اللبودي .

(٩٧٧) اسماعيل أخو اسحق . شيخ اعجمى فاضل مبارك خواجا . مات بمكة في أو ائل رجب سنة اثنتين و تسعين .

(۹۷۸) اسماعيل أحد أئمة القصر . مات في المحرم سنة تمانين بالمقشرة وكان أودعها من أيام لكونه نسب اليه التعرض لسرقة جواري الناس وبيعهن في قرى الارياف وغيرها بعد ضرب الوالى ثم السلطان له .

(٩٧٩) اسنباي التركماني. في حوادث سنة عشرو ثمانهائة .

(۹۸۰) اسنبای الظاهری برقوق الزردکاش . أسره تمر لنكواختصبه بحیث عمله زردكاشا عنده ولزم خدمته حتی مات فقدم القاهرة و استقر به المؤیدزردكاشا كبیراً ثم عزل فی أیام الظاهر ططر وأقام أمیر عشرة ثم نقله الاشرف إلی نیابة دمیاط ثم عاد الی القاهرة أیام الظاهر جقمق علی امرته و استمر حتی مات فی سنة اثنتین و خمسین عن نحو تسعین سنة وهو ممتع بحواسه ، و بلغنا عن المقریزی آنه قال آنه لم یر من یحفظ الحوادث والوقائع برمتها یعنی من أبناء جنسه مثله . (۹۸۱) اسنبای الظاهر جقمق و یعرف بالجمالی و بالساق . رقاه استاذه الی إمرة عشرة ثم عمله ابنه دواداراً ثانیا فاما نکب فر هذا و اختفی أیاماً ثم أمسك و رسم بتوجه للقدس بطالا فاستمر حتی مات فی شعبان سنة ستین .

(۹۸۲) استبای امیراخور . فی حوادث سنة عشر و ثانیائة ، وینظر إن کان غیر استبای الترکمانی الماضی قریبا .

(٩٨٣) اسنبغا الناجى الحاجب . مات فى العشر الأول من جمادى الاولى سنة ثلاث بالاشمو نين وكان توجه لعمارة الجسور السلطانية فأحضروه فى مركب الى القاهرة فدفن بها . قاله العينى .

(٩٨٤) اسنبغا الناصرى محمد بن رجب ثم الطيارى سودون وهو الاكثر فى شهرته. اتصل بعد سودون بخدمة الناصر فرج وصار من الدوادارية الصغرى ثم صار فى أيام الاشرف أمير عشرة ثم مقدم البريدية ثم توجه الى جدة شاداً وحسنت سيرته بالنسبة لغيره ومع ذلك فصودر و ننى الى طرابلس ثم أنعم عليه فيها بامرة طبلخاناة وآل أمره الى أن عمل حاجبا ثانيا بالقاهرة وأمير طبلخاناه ثم عمله العزيز دواداراً ثانيا ثم قدمه الظاهر جقمق ثم عمله رأس نوبة النوب ومات وهم في حصار المنصورة ضحوة نهاد الجمعة خامس ربيع الاول سنة سبع وخمسين في حصار المثانين وكان مذكوراً بالعقل والكرم والتو ضعو الادب والشجاعة مع مشاركة في الفقه والتاريخ وأيام الناس مذاكرة لطيفة .

(۹۸۰) اسنبغا الزردكاش . كان أصله من أولاد حلب فباع نفسه و تسمى اسنبغا و توصل الى ان خدم الناصر خطى عنده وار تفعت منزلت حتى زوجه أخته و استنابه لماخرج الى السفرة التى قتل فيها فجرى منه ماشرح فى الحوادث الى أن قبض عليه وحبس بالاسكندرية فقتل بها فى سنة ثمان عشرة ، ذكره شيخنافى أنبائه و قال قال العينى كان ظالما غاشما لم يشتهر عنه الاالشرورالتى فى تاريخه و لم يشتهر له معروف. (۹۸٦) اسنبغا العلائى دوادار الظاهر برقوق ، مات فى سادس عشر جادى الاولى سنة ثلاث ، أرخه المقريزى ، وينظر اسنبغا الناجى .

(۹۸۷) اسندمر الجقمق أرغو نشاوى الرومى عمل فى أيام الظاهر جقمق أمير خمسة ثم عشرة ثم ندبه الاشرف لمكة باشا على مماليكها فتوجه اليها فى موسم سنة احدى وستين فلم يلبث أن مرض بالبطن فرجع فى موسم سنة ثلاث فأقام بالقاهرة أشهر أومات فى تاسع جمادى الأولى سنة أربع وستين وقدز ادعلى الستين وقيل انه كان مسر فأعلى نفسه. (۹۸۸) اسندمر النورى الظاهرى برقوق. تأمر عشرة فى أيام الناصر فرج ثم طبلخاناه فى أيام المؤيد ثم تقدم بعده وولى نيابة الاسكندرية فى أيام الاشرف ثم حبسه مدمياط مدة ثم وجهه الى دمشق على تقدمة بها و استقدمه الظاهر وعمل له على ديوان المفرد فى كل شهر خمسة آلاف وكان أمله منه فوق هذا. مات فى سنة عان وأربعين وهو فى حدود السبعين؛ وذكر بالاسراف على نفسه حتى بعد كبره مع سلامة الباطن وكثرة التغفل .

(۹۸۹) اشرف بن حسن بن مجد بن حسن معين الدين بن قاضى كازرون الفخر بن الشرف بن البهاء الحسنى الموسوى الكازرونى الشافعى سبط سعيد الدين مجد الكازرونى ، ولد فى ثانى ربيع الثانى سنة سبع وأربعين وسبعائة واعتنى به جده لامه فاستجاز له ابن الخباز الميدومى والتقى السبكي والشمس عهد بن ابراهيم ابن على الملقن وعهد بن احمد بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغنى المقدسى وأحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الولى بن جبارة و تمام مائة و خمسين نفساً وأخذ عن جده المشار اليه وإمام الدين البردى وأبى الفتوح الطاوسى والمجد اسمعيل الفالى والصدر البزغشى والنور الا يجبى وسعد الدين المصرى وطائفة : المناوسي وقال إنه كان مفنى الشافعية بفارس . مات فى يوم الاربعاء سابع عشرى ذى الحجة سنة ست وعشرين .

(٩٩٠) أصبهان شاه بن قرا يوسف · له ذكر في حسين بن علاء الدولة . (٩٩١) اصلان بن سليبان بن ناصر الدين مجد بن دلغادر الأمير سيف الدين ملك اصلان نائب الاتليسيين وأحد من عدى في الملوك وصارت له ضخامة ورياسة ومالية .مات قتيلا بيد فداوي لايعلم من هو وقت صلاة الجمعة من ربيع الأول سنــة سبعين ، وقتل الفداوي من وقته ، وأحضر سيفه إلى القاهرة

فقرر عوضه أخوه شاه بضع.

(٩٩٢) أعظم شاه بن أسكندر شاه بن شمس الدين غيات الدين أبو المظفر السجستاني الأصل صاحب منجالة من بلاد الهند. كان حنفياً ذا حظمن العلم و الخير محباً في الفقهاء والصالحين شجاعا كريماً جواداً ابتني بمكة عندباب أمهاني، مدرسة صرف عليها وعلى اوقافها اثنى عشر ألف مثقال مصرية وقرربهادروسا المذاهب الأربعة وانتهت ودرس فيها في جمادي الآخرة سنة أربع عشرة . وكذا عمل بالمدينة النبوية مدرسة بمكان يقال له الحصن العتيق عند باب السلام، هذا =ع بعثه غير مرة لأهل الحرمين بصدقات طائلة . مات في سنة أربع عشرة أو التي تلها. ترجمه الفاسي في مكة مطولا وكذا المقريزي في عقوده، وقد أخذ المدرسة المكية صاحب الحجاز ابن بركات وبناها لنفسه وكذاأ خذالتي بالمدينة صاحب مصر. (٩٩٣) أقباي بن عبد الله بن حسين شاه الطرنطاي الظاهري برقوق صاحب الحاصل والربع بالبندقانين وغيرها ؛ ترقى في أيام الناصر فرج للتقدمة ثم للحجوبية الكبرى ثم لأمرة سلاح ثم لرأس نوبة الأمراء ومات عليها في ليلة الأربعاء سابع عشرى جمادي الآخرة سنة اثنتي عشرة ونزل الناصر من الغد لداره ثم تقدم راكبا إلى مصلى المؤمني فصلي عليه وشهد دفنه بتربته التي أنشأها خارج باب البرقية في الروضة، ويقال أن الذي تركه من النقد أربعين ألف دينار مصرية وإثنى عشر الف دينار مشخصة خارجاً عن غيره. فأخذ السلطان الجميع، وكان بخيلا شرها مع ديانة وخير ، وقال العيني انه خلف شيئاً كشيرا جداً فاحتاط السلطان عليه قال ولم يكن محموداً في سيرته ولا في طريقته ولا اشتهر بمعروف .

(٩٩٤) أقباي الأشرفي قايتباي وليس من مشترواته الطويل، كان كاشف الشرقية ثم ولاه نيابة غزة بعد سيباي (١) الظاهري حين انتقل لحجو بية الشام ثم الرملة مضافا اليها وكثر الأمن بالطرقات في أيامه لشدة بأسه وعرض له في بدنه بياض. (أقباي) الأقنص . يأتي قريباً . (أقباي) الدوادار . هو المؤيدي يأتي قريباً . (أقباي) طاز . يأتي قريباً . (أقباي) الطرنطاي . مضى قريباً .

(اقباي) الطويل الأشرفي قايتباي.ذكر قريباً والظاهر خشقدم. يأتي قريباً.

<sup>(</sup>١) في الاصل «سساي» والتصحيح مما سيأتي . ( ۲۱ ـ ثاني الضوء )

(٩٩٥) اقباى الظاهرى خشقدم ويعرف بالاقنص ، وسط فىذى الحجةسنة ثمان وسبعين بالرملة لقتله مملوكا للزينى الاستادار وما قبل السلطان منه ومن رفقته دفع ألف دينار لمستحقى الدية لكثرة شره وضرر المسلمين من جهته .

(٩٩٦) اقباى الظاهرى خشقدم ويقال له الطويل ، استمر خاملا إلى أن أمره الأشرف إقايتباى عشرة لاعلام الاتابك عنه أنه أبان وقت المعركة فى كائنة ابن حرسك عن شجاعة واستمر حتى كان من المجردين سنة خمس وتسعين.

(۹۹۷) اقباى الكركى الظاهرى برقوق ويعرف بطاز الخازندار؛ تقدّم للناصر فرج ثم سجن بالاسكندرية ثم أعيد إلى تقدمته ولم يلبث أن مات بعد مرض طويل فى ليلة السبت رابع عشر جمادى الأولى سنة خمس ودفن من الغد بحوش الظاهر ظاهر باب النصر . ذكره العينى وغيره .

(۹۹۸) اقباى المؤيدى ولاه استاذه الدوادارية الكبرى بالقاهرة ثم نيابة السلطان بحلب فى سنة ثمانى عشرة ثم خرج منها بعد يسير مختفياً على الهجن بحيث وصل القاهرة فى اثنى عشريوماً لكونه بلغه أنه تكلم فى حقه عند السلطان. فأكرمه وولاه نيابة دمشق فتوجه اليها فى أوائل سنة عشرين ثم لما دخل المؤيد البلاد الشامية اعتقله بقلعتها وقدر أنه هرب فأمسك ثم قتل بالقلعة فى أواخرها، وكان أميراً كبيراً مهيباً جباراً ذا حرمة وله وقف على زاوية جلبان . ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال شيخنا فى أنبائه قدمه المؤيد الى الدوادارية الكبرى ثم نيابة حلب، وأحال على الحوادث .

(۹۹۹) اقباى اليسبكى يشبك الشعبائى الجاموس ؛ ناب بالاسكندرية فى أيام الا شرف برسباى حتى مات فى يوم السبت حادى عشرى ذى القعدة وقيل فى آخر شوال سنة أربعين، وخلف شيئاً جزيلا، واستقر بعده فى النيابة الزين عبدالر حمن بن الكويز ، وكان غاية فى الطمع والتعصب لمن يرشيه، وقال شيخنافى أنبائه إنه استقر بعداستاذه دويداراً صغيراً وولى نيابة الاسكندرية فى سنة تسع وثلاثين، وكان متواضعا بشوشاً كثير الحرص على التحصيل ولم يحمد فى ولا يته المذكورة قلت وهو أول أزواج زينب ابنة الناصرى محمد بن قامطاى .

(۱۰۰۰) اقبردی الاشرفی برسبای أمیر اخورثالث فی أیام أستاذه تُمَأخرجه الظاهر الی طرابلس أمیراً بها فأقام بها حتی مات قبل الخسین -

(۱۰۰۱) أقبردي الأشرفي اينال استادار الأغوار وخازندار السلطان المتوجه لاستخلاص الاموال، قتل في صفر سنة إحدى وتسعين في مقتله.

سنين ثم ترقى لامرة عشرة ثم تقدم دفعة بعد جانم ثم استقر به فىالدوادارية سنين ثم ترقى لامرة عشرة ثم تقدم دفعة بعد جانم ثم استقر به فىالدوادارية الكبرى عقب موت يشبك من مهدى وسكن بيته العظيم وتزوج ابنة ابن خاص بك أخت زوجة استاذه التى كانت زوجا لجانم المشار اليه وأضيف اليه الوزر عباشرة موفق الدين تارة وابن البدر حسن اخرى وقاسم شقيقه لنظر الدولة معه ثم صار المتكام فى ديوانه الشرف المعروف بأبى المنصور وولى امرة السرحة بالوجه القبلي غير مرة فجلب الأموال منه ومن الجهات النابلسية وغيرها وكان مايفوق الوصف وبالغ حتى كاد أمير سلاح ان ينقمع منه وغضب منه مماليكه فيكاد أن يكون فتنة كما شرح ذلك فى الحوادث ويقال انه ارسل بثلاثمائة دينار فرقت بالازهر وغيره ، وحج قبل ترقيه وصار اليه الحل والربط وأضيف اليه الوزر والاستادارية وغيرها .

(۱۰۰۳) اقبردی التماسیحی الظاهری جقمق، استقر أمیر الراکز بمکه عوض ازدمر وقدمها مع الرکب سنة خمس و تسعین فدام وماتت زوجته فی أثناء سنة سبع و تسعین و تروج أم الحسن ابنة التقی البلقینی و رأیته مغتبطاً بها ، وهو ترکی خالص و البلاء من مقدمیه و أتباعه .

(۱۰۰٤) اقبردى الساقى الظاهرى جقمق. اشتراه فى سلطنته و نزله فى الطباق مع جلبانه اسالفانباى الجركسى حتى جعله خاصكيا ثم ساقيا كل ذلك فى أقرب مدة ثم ندبه لأهر بحلب يتعلق بالسلطنة فلما وصلها بعث اليه خلعة بنيا بة قلعتها مع صغر سنه ثم نقله الى اتا بكيتها بعد سودون القرماني ، وقدم القاهرة بعد يسير فأقام بها مدة ثم رجع الى حلب بعد الباسه خلعة ثم نقل منها الى نيا بة ملطية، ومات بها فى ذى الحجة سنة تسع وخمسين وحمل منها الى حلب فدفن بتربته التى أنشأها بها وسنه تحو الثلاثين ، وكان عفيفاً عاقلا ساكناً .

(۱۰۰۵) اقبردى القجماسى قجماس ابن عم الظاهر برقوق . تنقلحتى ناب بغزة فى الايام الاشرفية بمال فباشرها قليلا ومات فى العشر الاوسط مر شو الوقيل ذى القعدة سنة احدى وأربعين بمخيمه الذى كان رام التحفظ فيهمن الفناء خارج غزة وهو في عشر الثمانين عال المقريزى وأراح الله بمو تهمن جو ره وطمعه . (١٠٠٦) اقبردى المظفرى عمل رأس نو بة الجدارية فى أيام المؤيد ثم آمير عشرة فى أيام المؤيد ثم صار من رؤس النوب الصغار ثم أرسله أمير الركب لأول مرة ثم وجهه الى محة مقدماعلى المماليك السلطانية بها بعد سودون المحمدى

وكان مشكورالسيرة ،مات بمكة في ليلة الثلاثاءر ابع عشري شو السنة سبع واربعين. (١٠٠٧) اقبردي منتو لقب بطعام. كان من أمراء الدولة المؤيدية ثم نقل الى دمشق امير طبلخاناه وحاجبا ثانيا حتى مات بعد سنة ثلاثين.

(۱۰۰۸) اقبردی المؤیدی المنقار . أحدالمقدمین فی أیام استاذه . مات بدمشق فی صفر سنة عشرین ولم یکن مشکور السیرة : ذکره شیخنا فی انبائه باختصار . ( اقبردی) مذکور فی حوادث سنة عشرة.

(۱۰۰۹) اقبغا من مامش التركمانى الناصرى فرج. أمره استاذه بأخرة وتعطل بعده حتى أمره الأشرف عشرة ثم نظر الخانقاه بسرياقوس وولاه امرة الحاج فى آخر سنى سلطنته ورجع فأقام على امرته الى أن استقر سنة ثلاث وأربعين فى نيابة الكرك عوضاً عن خليل بن شاهين فلم تطل مدته وقبض عليه لتعاطيه الحزر وسجن بقلعتها ، واستقر عوضه فى النيابة مازى الظاهرى برقوق ثم شفع فيه فأمر باطلاقه وأنه إن لم يتب ينفى الى قبرس فما تم المرسوم حتى جاء الخبر عوته بمجلسه فى أواخر ذى القعدة سنة ثلاث وأربعين على الصحيح أوالتى تليها، وكان كريماً حسن الملتقى وقول شيخنا أنه كان أحد الامراء الكبار فى دولة الاشرف موول، وينظر حوادث ثلاث وأربعين من أنبائه .

ولد فى حدود سنة ثمانين وسبعاثة وسمع بحلب على ابن صديق بعض الصحيح وحدث سمع منه الفضلاء، وكان ديناً خيراً ملازماً للخير مع العقل والسكون والتقنع بأوقاف واقطاع من سيده . مات فى حدود سنة أربعين .

رجوعه الى اللنكية من الكرك الحجوبية الكبرى بحلب ثم نيابة صفد ثم طرابلس ثم حلب عوضاً عن أرغون شاه في سنة إحدى و ثما غائة وأسس بها جامعه طرابلس ثم حلب عوضاً عن أرغون شاه في سنة إحدى و ثما غائة وأسس بها جامعه ولم يكمله ثم أمسكه الناصر لكونه عمن أعان تنم نائب دمشق فاما انكسر تنم أسر أقبغا فيمن أسر ثم أطلقه الناصر ثم ولاه نيابة طرابلس سنة أربع ثم دمشق ثم أعيدالي حلب بعد دقماق واستمر على نيابتها أربعين يوماً ثم مات في ليلة الجمعة سابع عشري جمادي الثانية سنة ستود فن قبل الصلاة بتربته التي أنشأ ها داخل جامعه على وكان ساكناً عاقلاقليل الشرمائلا الى الخير ، ذكره ابن خطيب الناصرية ثم شيخنا.
وكان ساكناً عاقلاقليل العرازي نائب الشام ، تقدم في الايام المظفرية ثم عمله الاشرف أمير مجلس ثم نائب الاسكندرية مع استمر اره على اقطاع التقدمة ثم عادالي

القاهرة على امرة مجلس ثم استقر فى الايام الظاهرية أتابك العساكر ثم نائب الشام فلما كان فى يوم السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين خرج بعد الصبح الى الميدان بدمشق فلعب الرمح وعلم عدة من مماليك ثم الكرة وغير فى ذلك كله عدة خيول فلما كان قرب الميدان مال عن فرسه فلحقه مماليك قبل سقوطه الى الارض و تكاثروا عليه ثم حملوه الى قاعة بالقرب من الميدان وهو ميت ثم نقل إلى دار السعادة فى محفة على أنه مريض ثم بعد يسير أشيعت وفاته فصلى عليه ودفن بتربة تنم الحسنى نائب دمشق وقد زاد على الستين وكثر الاسف عليه فقد كان ديناً متهجداً متعبداً كثير الصدقات والمحبة فى الصلحاء والعلماء مع الانفراد بفنون الفروسية بحيث تخرج به جماعة رحمه الله، وهو مذكور فى حوادث شيخنا؛ و ثمراز مولاه من مماليك الظاهر برقوق .

(أقبغا) علاء الدين التركى ، فى أقبغا الطولونى . (أقبغا) علاء الدين الرومى ، فى أقبغا الجمالى قريباً . (أقبغا) علاء الدين الظاهرى ، فى أقبغا شيطان .

(أقبغا) التركماني؛ مضي في أقبغا من مامش قريباً . (أقبغا) التمر ازي؛ سبق قريباً . (١٠١٣) اقبغاالجالي كمشبغا علاءالدين الرومي أحدأمر اءالطبلخاناه بالقاهرة ،عمل كشف الوجه القبلي وغيره بل ولى الاستادارية بالسعى بالمال فلم ينتج أمر دوساءت سيرته فعزل وضرب بالمقارع ثم وليها ظنا مرة أخرى وعزل أقبح من الاول ثم أنعم عليه الاشرف وهو معه في آمد بأمرة عشرة ثم عاد فعمل كشف الوجه البحري وتوجه إلى دمنهور فلم تطل أيامه وقتل في معركة مع العربان في ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين، وكان كريهاً مبغضاً أهوج ؛ وقال شيخنا في أنبائه : إنه ولى الاستادارية الكبرى غير مرة وفي الآخر ولاه السلطان كشف البحيرة فتوجه إلى هناك فأغار على بعض العرب فتجمعوا عليه وقتلوه وخرج الوزير الاستادار كريم الدين بن كاتب المناخات بعسكر فجمع العرب وأمنهم وأحضرهم إلى السلطان وذهب دمه هدرا ، وكان أهوج مقداماً غشوماً، وأرخ العيني قتله بالقرب من مربوط من حوالي الاسكندرية في العشر الأخير من جمادي الاولى . (١٠١٤) اقبعًا الجندي الفقيه الدوادار الصغير للناصر. مات في ليلة الثلاثاء ثاني عشرى جادي الاولى سنة ست ودفن من الغدو خلف موجوداً كشيراً فمن الذهب العين فيما قيل اثنا عشر ألف دينار فأخذه الناصر ولم يكن مشكوراً في وظيفته بل اشتهر بالرشا والبرطيل وأخذ الأموال وارتكاب المحرمات. قاله العيني . (أقبعًا) جيار ، يأتى قريبا . (أقبعًا) دوادار يشبك. كذلك .

(١٠١٥) أقبغا شيطان علاء الدين الظاهرى ولى حسبة القاهرة وولايتها وشد الدواوين وجمع بينهما مرة تم قبض عليه وحبس ثم قتل فى ليلة الخيس سادس شعبان سنة احدى و مشرين، وكان نبيها مع ظلم وعفة عن المنكرات والفروج ، رقال شيخنافى أنبائه إنه كان حسن المباشرة قليل الفسق.

(۱۰۱٦) أقبعًا الطولوني علاء الدين التركي الظاهري برقوق ويعرف باللكاس وبأقبعًا جيار . كان من خواص أستاذه الظاهر فأنعم عليه بأمر ةعشرة ثم بطبلخاناه وجعله رأس نوبة ثم قدمه وجعله أمير مجلس عوضاً عن بيبرس ابن أخته ثم انحطت منزلته عند أستاذه لوقعة عليباي ورسم له بنيابة غزة ثم أمسك قبل دخوله لها وحمل إلى قلعة الصبيبة فاعتقل بها ثم صار من حزب تنم وولاه غزة ثم جرى عليه ماذكر في الحوادث إلى أن قتل مع ايتمش في شعبان سنة اثمتين وقد ناهز الاربعين وكان يميل إلى العلماء والفقراء .

الماليا المقتول وسط مع سبعة من الماليك في سابع عشر المحرم سنة احدى . عليباى المقتول وسط مع سبعة من الماليك في سابع عشر المحرم سنة احدى . (١٠١٨) أقبعًا القديدي ويعرف بدوادار يشبك؛ كان مقدماً عند يشبك ثم الستقر عند الناصر دواداراً صغيراً وأمر دعشرة وكانت لهوجاهة ومعرفة ويقتدى برأيه في كثير من الأمور . قاله شيخنا في أنبأته ثم نقل قول العيني كان يدعى الحكمة ووفور العقل مع مكر وخبث وعدم اشتهار بخير وحب لجمع المال وحصل في أيام يشبك مالاجما ثم لم يزل في از دياد إلى أن مات في ليلة الحميس ثالث عشرة وخلف شيئاً كثيراً تمول منه بعدد جماعة واستولى السلطان على غالبه . (أقبعًا) اللكاش في الطولوني قريبا .

(أقبعًا) الهدباني الظاهري . مضي قريباً .

(١٠١٩) اق بلاط الدمرداشي دمرداش المحمدي. ترقى بعداستاذ دفقدمه المؤيد ثم ولاه نيابة حماة وغيرها ثم أتابكية ثم نقل إلى نيابة ملطية ومات بها ظنا بعد الثلاثين واشتهر بالشجاعة وحسن السيرة .

(۱۰۲۰) اق خجا الاحمدي الظاهري ، مات وهو والي كشف الوجه القبلي في عشري المحرم سنة خمس وعشرين ، ولم يكن مشكورا .

الدولة الدولة الاشرفي شعبان بن حسين ، أحد الحجاب في الدولة الاشرفية وكان يسميه أغا ، مات في حدود الثلاثين وهو في سن الشيخوخة . (١٠٢٢) إقطوه الموساوى الظاهرى برقوق؛ كان من مماليكه ثم صاردواداراً

صغيراً في أيام المؤيد ثم أمير عشرة وولى المهمندارية في أيام الاشرف ثم امرة طبلخاناه ثم نفاه مرة بعدأخرى إلى أن مات بطالا بالقاهرة بعدضعف بباطنه في ليلة النلاثاء ثانى عشرصفر سنة اثنتين وخمسين وصلى عليه من الغدولم يكن مشكو رالسيرة. (١٠٢٣) اقفحا أمير عشرة مات في جادى الأولى سنة سبع وعشرين وأعطيت امرته لأقبغا التركاني .

(١٠٢٤) ألتش الشعباني نائب القلعة ، مات في يوم الخيس رابع عشري جمادي الثانية سنة تسع ودفن بتربة بالصحر اءجو ارتربة الظاهر برقو قعندقبة النصر، ذكر هالعيني. (١٠٢٥) الطنبغا سيف الدين القرمشي الظاهري برقوق ؛ كان بعد أستاذه عمن انتمى ليشبك ثم كان في الذين تنقلوا في البلاد الشامية في الفتن في الأيام الناصرية وكـان في الآخر مع شيخ وهو بالشام قبل سلطنته ثم كـان معه حين ناب بحلب فولاه حجوبية الحجاب بها فلما استقل ولاه أميراً كبيراً ثم أتابك مصر، وقدم معه حلب في سنة ثلاث وعشرين ولم يلبث أن جاء الخبر بموت المؤيد فاضطرب الأمراء هناك فكان النصر لصاحب الترجمة وملك حلب ثم قرر غيره فيها وقصد هو دمشق موافقة لنائبها على المصريين وكان المؤيدأوصي أن يكون متحدثاً على ولده فلم يوافق ططر على ذلك وجاء العسكر المصرى إلى دمشق فبادر القرمشي لموافقتهم وخرج فعانق ططر فخلع عليه واستمرحتي طلعوا القلعة فأمر ططر بامساكم تم قتله فقتل في جمادي الأولى سنة أربع وعشرين ودفن بتربة الطنبغا الحوباني ، وكنان أميراً ساكناً عاقلا كنارهاً للشر ، ذكره ابن خطيب الناصرية وكـذا قال شيخنا في أنبائه انه كـان من خيار الأمراء، زاد غيره تو اضعاً وليناً ،قال العيني لكنه كان بخيلا طاعاولم يشتهر عنه خير ولامعروف. (١٠٢٦) الطنبغا العلاء المرقبي المؤيدي شيخ ، كان من أعيان ماليكه قبل سلطنته وعمله في أيام تلك الفتن بقلعة المرقب من أيام طرابلس فأقام بهـا مدة فعرف بينهم بالمرقبي وولاه بعدها نيابة قلعة حلبلاستئمانه عندهثم قدمه بمصر ثم نقله إلى الحجوبية الكبرى فلما تسلطن الظاءر طغر قبض عليه وسجنه معمن سجن من المؤيدية ثم أطلقه ودام معطلامدة ثم أعاده الظاهر جقمق إلى التقدمة فلم تطل مدته ومات في ليلة عاشر رجب سنة أربر وأربعين ، ذكره المقريزي بالختصار، وقول العيني انه أحد أمر اء الطبلخاناة ورؤس النوب تقصير.

(۱۰۲۷) الطنبغا العلاء المهمندار أمير عشرة ، مات في يوم السبت منتصف شعبان سنة ست عشرة ، ذكره العيني .

(۱۰۲۸) الطنبغا التركى الدمشقى مولى ابن القواس، سمع من الحجار بعض البخارى ولم يظهر الا قبل مو ته بقليل ولم نعلم انه حدث ولكن قد استجازه بعض أصحابنا، مات فى سنة خمس عشرة ، قاله شيخنافى أنبائه قال وهو آخر من سمع من الحجار من الرجال. (الطنبغا) الرقمى . فى المرقمى على الصواب قريبا .

(١٠٢٩) الطنبغامن عبد الواحدويعرف بالصغير ، كان أحد المقدمين بالقاهرة ورأس نوبة المؤيد ثم قدم حلب مجرداً مع الطنبغا القرمشي الماضي قريبا فأقام بحلب مدة فلما جاء الخبر بموت المؤيد وملك القرمشي حلب قرر هذا في نيابتها ولم يلبث أن قتل في وقعة بينه وبين التركان سنة أربع وعشرين ، وكان فاضلا يستحضر كشيراً من السيرة والتاريخ ، ذكره ابن خطيب الناصرية .

(١٠٣٠) الطنبغا شادي ، كان من مماليك يلبغاالعمرى قتل مع ايتمش النخاسي في سنة اثنتين وقد جاز الخسين.

(۱۰۳۱) الطنبغا سقل أحد المهاليك ؛ ممن تنقل فى خدمة شيخ حين نيابته بالشام و تقدم عنده بحيث بعثه فى مهماته غيرمرة للناصر فوج فألفت إليه واستمر معه حتى قتل بوقعة اللجون فى المحرم سنة خمس عشرة هو ومقبل الرومى وكان من أهل الشر والفتن وهو أعظم أسباب الفتن التي كانت بين الناصر وشيخ حتى زالت الدولة الناصرية ؛ ذكره المقريزى فى عقوده .

(۱۰۳۲) الطنبغا الظاهرى برقوق المعلم ويعرف باللفاف ؛ أقام دهراً خاملا ثم صارفى الأيام الأشرفية جملة معلمى الرمح فلما كانت الوقعة بين السلطان وقر قماس الشعبانى أصابته جراحات بل وتقطر عن فرسه فعرف له السلطان ذلك وأنعم عليه باقطاع قلمطاى الاسحاقى الاشرفى الخاصكى ثم بأمرة عشرة زيادة على ذلك بعد نفى سودون المغربى ثم زاده أمرة طبلخاناه عقب نفى اقطوه المساوى أيضاً ثم عمله نائب الاسكندرية مدة ثم صبره بعد موت تمرباى رأس نوبة النوب أحد المقدمين، إلى أن ضعف وكاد يختلط فاستعفى ولزم بيته يسيراً ثم مات فى عاشر ربيع الثانى سنة ست وخمسين ، وكان خيراً عاقلا سليم الباطن جداً رأسا في العب الرمح عرباً عن التدبير والرأى رحمه الله .

(۱۰۳۳) الطنبغا العثماني الظاهري نائب الشام ، مأت في ناني عشري شوال سنة إحدى وعشرين بالقدس بطالا . (الطنبغا) القرمشي، مضى قريباً فيمن يلقب سيف الدين . (الطنبغا) اللقاف والمعلم ، مضى قريباً .

(١٠٣٤) الطنبغا أمير ، مات في شوال سنة احدى وستين ، أرخه ابن فهد.

(۱۰۳۵) الغی برصأحد العشرات ، مات فی یوم الخمیسسادسعشری جمادی. الاولی سنة ثمان ، أرخه العینی .

(١٠٣٦) الماس الأشرفى برسباى. تأمر بحلبوتنقل فيهالعدة ولايات شمصار أتابكها الىأن قتل فوقعة سوار يومالوقعة سنة اثنتين وسبعين وقد زادعلى الخسين وكان مليح الشكل مشكور السيرة مشهوراً بالشجاعة رحمه الله .

(الماس) الاشرفي برسباي ، في العلاء قريباً.

وقراءته الحسنة وصيره شاد الشربخاناة فسكثر النناء على عفته وديانته سياحين ابطل في ولايته ما كان مضافاً لها من حماية المعاجينية بعدجم الاطباء وعدفي حسناته هذا مع خفره وبهائه ثم صرفه عنها واستقر به في نيابة صفد وخرج مع العساكر لدفع دولات، وكان محن قتل في رمضان سنة تسعو ثمانين وهو ابن ثلاثين وعظم الاسف عليه. (١٠٣٨) الماس العلائي الاشرفي برسباي أحد الخاصكية ، ابتني له تربة وعمل فيها للحنفية دروسا قرر فيها الزين عبد الرحيم المنشاوي مع سبعة من الطلبة بومات قريباً من سنة ثمانين. (الوغ) بك بن شاه رخ. يأتي في المحمدين.

(۱۰۳۹) الياس الكركي أحد الحجاببدمشق، ممن حج بالركب الشامي مراراً. مات في رمضان سنة اربع وثلاثين ، أرخه ابن اللبودي .

في ذي الحجة سنة أدبع وثمانين .

على بن عطية بن منصور بن حمار بن سيخة الحسيني المدنى أميرها ، وليها بعد على بن عطية بن منصور بن حمار بن سيخة الحسيني المدنى أميرها ، وليها بعد قتل أبيه في سنة تسع وثلاثين وعزل غير مرة و نازلها وهو معزول في سنةار بع واربعين ومعه جمع كثير من عربانها ويقال انه كان قصد نهبها غرج اليه أميرها سلمان بن عزيز ومعه جمع قليل ولكن حصل النصر الفئة القليلة وخذل المذكور وانهزم وعاد المتولى منصوراً ثم وليها حتى مات بها في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين واستقر بعده زبيري بن قيس.

فى سنة اثنتين و تمانمائة عندقدومه من بلاد الهند إلى الآتى . ولاه أبوه اذربيجان فى سنة اثنتين و تمانمائة عندقدومه من بلاد الهند إلى البلاد الشامية وجعل معه أخويه أبى بكروعمر وجماعة من امرائه وكان تحته تبريز وقتل بعد ولده المذكور فى سنة تسع. (١٠٤٣) أمير جان بن شكر الله بن مرتضى الحسنى القزويني ، سمع منى بمكة

في سنة ست وثمانين رفيقا لمحمد بن جعفر بن على الآتي.

(١٠٤٤) أمير حاج بن طنبغا الزين الحلبي ثم انقاهري امام الجمالية والمتصدر بها . مهن تلا على بيرو وقرأ في البخاري على شيخنا أخذ عنه الشمس بن عمران السبع الى آخر (ق) وكذا روى عنه ابن السد وجود عليه النواجي بل قرأ عليه العلاء بن اقبرس شرح الحاجبية لمؤلفها ، وكان مع تقدمه في العلم موصوفاً بالصلاح الغزير حتى حكى عنه الشمس بن شعيرات كرامات كثيرة . مات سنة ادبع وثلاثين أو بحوها رحمه الله وايانا .

( ١٠٤٥) أمير حاج بن الحجد عبد الرحمن بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجد ويسمى اسماعيل ولكنه بهذا اشهر وبعرف كسلفه بابن الجيعان أحد الاخوة. حج غير مرة وسمع على جماعة منهم شيخنا وغيره وحصل له اقعاد فسافر لدمياط وزار جمعا من الصالحين ثم عاد معافى ؟ مات في رمضان سنة ثمانين وصلى عليه من الغد ودفن بتربهم .

(١٠٤٦) أمير حاج بن المنصور عنهان بن الظاهر جقمق الآتي جده وأبوه أكبر بني أبيه المذكور ؛ حفظ القرآن والنقاية والالفية وهو الآن مشتغل بالحفظ.

(أمير حاج) بن أبي الفرج ، في مجدبن عد بن عبدالغني بن أبي الفرج.

(۱۰٤۷) أمير حاج بن مغلطاى زين الدين بن الامير علاء الدين ، ولد فى حجر السعادة وارتضع ثدى العز والسيادة ، ناب فى الاسكندرية مدة ثم ولى الاستادارية فى سلطنة المنصود حاجى بن الاشرف شعبان ، ثم نفاه برقوق إلى دمياط فمات بها بطالا فى ربيع الأول سنة احدى . ذكره شيخنا فى أنبائه والمقريزى فى عقوده وعمله فى الحاء المهملة .

(امير حاج) بن مجد بن بركوت الصلاح المكيني . مضي في احمد .

(١٠٤٨) أمير حاج الزيني الحلبي؛ ممن قر أعلى شيخنا و بلغ له بالشيخ و لعله ابن طنبغا.

(١٠٤٩) أميرزاه على ابن أخي قر ايوسف، له ذكر في محد شاه بن قر ايوسف فيحرر.

(۱۰۵۰) أميرزاه بن محد بن شاه احمد بن قرا يوسف، مأت في ذي القعدة سنة

احدى وسبعين بمسكنه في باب الوزير من القاهرة وقد زاد على الثلاثين وشهد السلطان الصلاة عليه ؛ وكان قد أحضره حواشى أبيه من العراق في صغره أيام الظاهر جقمق خوفاً عليه من عمه اصبهان بن قرا يوسف متملك بغداد فأقام كا حاد أبناء الأمراء إلى الآن.

(١٠٥١) أمين بن أدريس بن على الميانى الماضي أبوه ، مات في ربيع الأول

سنة اثنتين وتسعين .

(۱۰۰۲) أنس بن ابراهيم بن مجد بن خليل ناصر الدين أبو حمزة بن الحافظ البرهان ابى الوفاء الحلبى أخو أبى ذر احمدالماضى ، ولد فى صفر سنة ثلاث عشرة وعما مائة بحلب ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج الفرعى والاصلى وألفية الحديث والنحو وعرض واشتغل يسيراً وسمع على أبيه وشيخنا وآخرين وأجازت لهعائشة ابنة ابن عبد الهادى والشهاب احمد بن حجى وآخرون؛ وقرأ على الكرسى فى الجامع فى حياة أبيه يسيراً ولقيته بحلب فأجاز لنا، وقد حجود خل القاهره للتجارة غير مرة وجاس مع الشهود وحدث بأخرة وحسن حاله قبيل موته : مات فى أوائل الطاعون سنة احدى و ثمانين أو أول التي قبلها .

عبد الرحمن البدر أبو حمزة الانصارى الدمشق . ولد في ربيع الأول سنة تسع وخمسين وسبعائة وأحضر بواسطة قريبه الصدر بن إمام المشهد على عبد الله بن القيم وغيره وأجاز له العز بن جماعة وأبو الحرم القلانسي (۱) وغيرها ثم طلب بنفسه فسمع ابن أميلة ومحمد بن احمد بن عبد الرحمن المنبجي وسعيد السبكي وغيره وأكثر عن أصحاب التق سلمان القاضي ونحوه ؟ وكان أولا بزى الجند ثم تزيا للفقهاء ولازم ابن الحب وقرأ بنفسه وتميز في علم لحديث وانتق لنفسه ولبعض شيوخه فخرج للتق عبد الله بن يوسف الدكفري أربعين ، وكان مستيقظاً نبيها عارفاً بالوثائق معتنياً بالأدبيات مع المروءة والديانة ؟ قال شيخنا في معجمه : لقيته بدمشق وسمع معي وكتب عني من نظمي وحدثني بجزء من حديث سعيد أبن منصور ؛ قال أنابه عهد بن احمد بن عبد الرحمن المنبجي أنابه أبو نصر بن اشيرازي أنا ابن أبي المكارم المصري الجازة أناعساكر بن علي أنا الرازي بسنده الشيرازي أنا ابن أبي المكارم المصري اجازة أناعساكر بن علي أنا الرازي بسنده عشري رجب سنة سبع بدمشق ، وتبعه المقريزي في عقوده باختصار .

(١٠٥٤) أنس بن مجد بن عثمان الفخرى . ممن اخذ عني .

(١٠٥٥) أنس بن مجمود بن أبى بكر بن كال ناصر الدين بن الشرف بن العفيف الدراكانى الفركى \_ وربما تكتب بالجيم بدل الكاف وهى من أعمال شبا نكادة \_ الشيرازى الشافعى خال السيد صفى الدين عبد الرحمن الايجى بكان له عم اسمه شمس الدين عبد وصف بالعلم والعمل وأما الشرف والد هذا فكان صالحاً مقتفيا (١) فى الاصل «الفلانسى» وهو خطأ ظاهر .

اثار السلف ، أجاز لناصر الدين هذا في استدعاء مؤرخ بذى الحجة سنة أعان. وسبعين وسبعيات جماعة وهم الجال الاميوطي والبرهان القير اطي و الابناسي والشهاب ابن ظهيرة والعفيف النشاوري وسعدالله الاسفر ايني وآخرون أثبتهم في توجمته من التاريخ الكبير ، سمع عليه السيد العلاء بن السيد عفيف الدين فيما أخبر في به ومات. (١٠٥٦) أو يس بن شاه ولد بن شاه زادة بن أو يس صاحب بغداد، قتل في حرب بينه و بين مجد شاه على بغداد مرة أخرى، قاله بينه و بين مجد شاه على بغداد مرة أخرى، قاله شيخنا في أنبائه و أرخه سنة ثلاثين .

(۱۰۰۷) إياس الجلالى الحاجب الظاهري ، كان أحد أمراء الأربعين ثم أخرج اقطاعه وانفصل من الحجوبية ومات بطالافى ليلة الثلاثاء تاسع عشرى جمادى. الآخرة سنة إحدى وثلاثين بالقاهرة ، ذكره شيخنا فى أنبائه .

(١٠٥٨) ايتمشمن أردباسي الناصري فرح ثم المؤيدي؛ أعتقه المؤيدوصارمن. الماليك السلطانية ثم ترقى بعده وصار خاصكيا ثم تأمر عشرة في أيام العزيز ثم صار في أيام الظاهر استادار الصحبة بعد مغلباي الجقمقي واستمر حتى مات في صفر سنة إحدى وخمسين ، وكان فيما قيل مسرفاً على نفسه مع الشيح وعدم الشجاعة.. (١٠٥٩) ايتمش البحاسي الجركسي أتابك العساكر في أيام الظاهر برقوق ،قريه وأدناه ثم بعده أمسك وقتل بقلعة دمشق في أوائل شعبان سنةاثنتين وقد ناهز الستين ، وكان خيراً سيوساً عاقلا ديناً وهو صاحب المدرسة الايتمشية للحنفية بالقرب من باب الصوة . ذكره ابن خطيب الناصرية ، وقال شيخنافي أنبائه كان. ممن قام مع برقوق في ابتداء امرةه فأبلي في كائنته بلاءً حسناً فحفظ لهذلك ومعار عنده مقرباً ثم كان هو مقدم العساكر التي جهزهالقتال يلبغا الناصري لماخرج عليه فكسره الناصري وحبسه بدمشق فلما خرج الظاهر من الكرك خلص واجتمع بالظاهر لما توجه لمصرفقرره أميراً كبيراً ثم لماحضره الموت أوصاه على ولده وجعله المتكلم في الدولة فا ل أمره الى أن قتل؛ وأثني عليه العيني بالميــل إلى الخيروقلة الشر وكثرة الصدقات ومحبة العلماء والفقراء ومجالستهم قال ولكن كانت فيه غفلة وله ميل زائد في الذكور وهوصاحب المدرسة التي بباب الوزير أمام القلعة والبرج الذي بطرابلس على ساحل البحر.

(۱۰۹۰) ايتمش الخضرى الظاهرى برقوق بكانمن مماليكه شمصارمن جملة الدوادارية في أيام المؤيد الى أن استقر في الاستادارية الكبرى أوائل أيام الاشرف فلم ينتج فيها وعزل بعد يسير واستمر

على امرته مدة الى أن أصيب فى جسده ببياض بحيث كان يستره بالحرة فأخرجها الأشرف عنه ودام بطالا بلأخرج الى القدس وغيره فلما تسلطن الظاهر داخله وقرب منه جداً ثم لم يلبث ان أبعده و نفاه الى القدس أيضاً ثمرسم بعوده فلزم داره الى أن سقط عليه جدار فأخرج من تحته مغشياً عليه فعاش بعد قليلا ومات فى رجب سنة ست وأربعين ودفن بتربة الأمير قطاوبك فى الصحراء بوكان كما قال شيخناقار أللقرآن محبا فى حملته كثير البربهم مع شر فيه و بذاءة لسان وارتسكاب أمو رفيها يتعلق بالمال ولذا قال العينى إنه لم يكن مشكور السيرة .

(١٠٦١) ايدكو ملك الترك وتدعى قبيلته قو نكرات من أرض الدشت . ترقى إلى أن صار من أمراء الخان تو قياميس وأحد رؤوس أمراء الميسرة المعدين لمهمات الاموروالمشورة والرأى الى أن أحس من الخان بالتعبر عليه فخاف منه رأخذ حذره واستعد للفرارمنه سيما وقد قاللهوهو محمور لى ولكوأجابه بقوله أعيذ الخازمن أن يحقد على عبده ثم احتال حتى فر ولم يفطن به الا وقد قطع مسافة وما أمكن ادراكه فوصل إلى تيمور فشرح له امره وأغراه بالمشاراليه وآستلوش عساكره بحيث كانذلك عاملا له على المسير إلى الدشت بعساكر لاتعدكثرة فكان الظفر له بانهزام توقياميس وغنم تيمور مالا يدخل تحت الحصر وعظم ايدكو عنسده ومع ذلك فادعه بحيلة حتى مكنه من الانصراف لأهله تم سقط في يد تيمور ولم يعلم انه انخدع لغيره ومازال ايدكو حتى استعد لقتال توقياميس وكانت بينهما وقعات كشيرة آل الامر فيها الى اخراب الدشت وصارت قفاراً ثم انهزم ايدكو وتشتت جموعه ولم يوقف له على خبر وصفا الوقت لتوقياميس ولم يلبث ايدكو انمات قريباجر يحافي نهر سيحون في سنة اربع عشرة ، وكان من رجال العالم ذا أخبار غريبة ونوادر عجيبة ومكايد في اعدائه صائبة وافسكار بديعة ووقائع وسياسات ومحبة في العلماء والصلحاء ومواظبة على متابعة شرائع الاسلام له عشرون ولداً ملوكاً مامنهم الامن له عمل بمفرده وجند يطيعه، وأقام في الدشت عشرين سنة وكانت أيامه غرة في جبين (١) الدهر وهو الذي منع الطهر من بيع أو لادهم بحيث قل جلبهم الى الشام ومصر ، طوله المقريزي في عقوده و الله أعلم بحقيقة ما أثبته. (١٠٦٢) ايدكي الجاركسي الاشرفي برسباي . تأمر عشرة في أو ائل أيام الظاهر خشقدم وصار من رؤس النوب الى أن قتل في وقعة سوار سنة اثنتين وسبعين عن أزيدمن خمسين سنة ؛ وكان متحركا شجاعا مع اسراف على نفسه .

<sup>(</sup>١) في الأصل« غزة في حين »

(١٠٦٣) ايدكى الظاهر جقمق من مماليكه وأحــد الدوادارية عنده . مات بالطاعون في ربيع الاول سنة ثلاث وخمسين .

(۱۰۶۶) آیدن آنخشقدمی الزمام . أحدخدام المسجد النبوی من سمع منی بالمدینة . (۱۰۹۵) اینال بای بن قجماس بن أنس ابن أخی الظاهر برقوق . قتل بنزة فی سنة عشر ، و یأنی له ذکر فی ولده یوسف .

(۱۰۶۳) اینال بای أخو جانم أمیراخور کبیر . مات فی ذی القـعدة سنة إحدى وأربعين وكان جيداً .

(۱۰۲۷) اینال بای الفقیه الحسنی الظاهری برقوق الحاجب الثانی ویقال له أیضا حاجب میسرة ؛ ورأیت بخطی فی محل آخر انه رأس نوبة ثانی وأحدها غلط ، ممن یتردد له الصلاح الطرابلسی لیقرئه ، تأمر علی الاول سنة خمس وتسعین وأصیب اصبعه فی وقعة ثلاث و تسعین ولاباً س به .

(١٠٦٨) اينال حطب العلائى . مات فى ليــنة الجمعة سادس ذى القعدة سنة تسع ودفن من الغد وحضر الناصر جنازته بمصلى المومنى . ذكره العيني .

النبوية عقب مر جان التقوى الظاهرى جقمق ، ولى مشيخة الخدام بالمدينة النبوية عقب مر جان التقوى الظاهرى في سنة ثمانين . وكان شديداً سريع البادرة بالضرب فضلا عن غيره حتى للفقهاء، وللسلطان اليه ميل تام ومبالغة في الثناء على دينه ويبسه ، حج غير مرة آخرها في السنة الماضية ورجع الى المدينة فمات بها في المحرم سنة ستو ثمانين و دفن بالبقيع عفا الله عنه ، واستقر بعده في المشيخة قائم . في المحرود . ذبح مع من أمر الناصر بذبحه من الامراء في سنة احدى عشرة ، (اينال) الاجرود العلائي الأشرف . يأتي قريبا .

الأمين ووالدة المحب الاقصرائيين بعد موت زوجها والد المحب واستولدها فاطمة الآتية . مات في .

(۱۰۷۲) اينال الاشرفي برسباي الطويل مات في جمادي الاولى سنة احدى وستين و (۱۰۷۳) اينال الاشرفي قايتباي ، رقاه حتى ناب بالاسكندرية ثم بطرابلس وخرج مع العساكر لدفع دولات فكان ممن أسر، واستقر عوضه في طرابلس بيبرس الاشرفي قايتباي شاد الشر بخاناة ولم يلبث ان افتدى نفسه بمال و دجع فقدمه استاذه ثم مات بيبرس فرجع الى طرابلس وسافر حين برز العسكرفي سنة تسعين لحل كفالته وليكون في المهم المشار اليه .

(۱۰۷٤) اينال الحكمى تقدم في أيام المؤيدوولى نيابة حلب ثم أمسكه الظاهر ططر وحبسه الى أن أطلقه الاشرف فحج في سنة ستو عشرين ثم عاد الى الشام ثم ولى تقدمة بالقاهرة سنين ثم الامرة الكبرى ثم عاد إلى نيابة حلب عوضاً عن قرقاس فى سنة تسع وثلاثين و بمجرد أن وصل ورد عليه مرسوم مع هجان بنيابة الشام فتوجه اليها ، ذكره ابن خطيب الناصرية واستمر حتى قتل بعد خروجه عن الطاعة السلطانية في سنة اثنتين وأربعين وحمل رأسه إلى القاهرة ودفنت جشته بتربته التي أنشأها بالقرب من جامع كريم الدين قبلي دمشق قبل إكالها ، وقدائنى عليه المقريزى بقوله كان مشهو رأ بالشجاعة مشكور السيرة الا انه لم يسعد جده . عشرة لما دخلها شيخ ونوروز ، أرخه شيخنا في أنبائه .

(١٠٧٦) أينال الحسني الاشرفي برسباي ، أحد العشرات ممن يسكن سويقة صفية جوار الزير المعلق ، مات في التجريد سنة ثلاث وتسعين .

الفقيه ، ثم صار له وغضب عليه واعتقله بقلعة دمشق مدة ثم أطلقه وأعطاه امرة الفقيه ، ثم صار له وغضب عليه واعتقله بقلعة دمشق مدة ثم أطلقه وأعطاه امرة ميسرة بحلب ، ثم نقله لأتابكيتها وقبض عليه فى كائنة الرها ثم أعاده على وظيفته إلى أن نقله لنيابة صفد بعد قتل الماس فشكوه فطلبه و نقم عليه ورام نفيه فشفع فيه نائب الشام قجماس واستقر به عاجب الحجاب بها فلما مات سيباى نقله لنيابة فقمع عليه الفساد ، وهو فى الفسق والظلم بمكان ، لهذكر فى جأنبك المدويل (١٠٧٨) اينال الششمانى الناصرى فرج ، تأمر فى أيام أستاذه ؛ ثم امتحن بعده وحبس ثم أطلق و تأمر عشرة بعد المؤيد ثم صارمين رؤس النوب فى الايام الاشرفية ، وباشر الحسبة بعد عزل العينى سنين ؛ وتأمر على المحمل فى سنة المت وثلاثين بل وعلى الأول قبلها سنة سبع وعشرين ثم صار أمير طبلخاناه وثانى رأس نوبة ثم ولى نيابة صفد ثم صار أحد المقدمين بدمشق ثم أتا بكها بعد قانباى البهلوان إلى أن مات فى ربيع الثانى سنة احدى وخمسين ؛ وكان فيه تدين و تعفف ان هذا استقر بعده فى نيابة صفد وكان قريب العهد من المجىء من امرة الحاج وه يشكون من حوره ووهنه فلله الأمر:

(۱۰۷۹) اینال الصصلای نائب حلب ؛ ولیها عن المؤید ثم کان ممن عصی علیه ، فقتل فی شعبان سنة تمان عشرة یقلعة حلب ، وکان عاقلا شجاعاً حسن

نائبها فحاصره أياماً ثم تركه ؛ وتوجه إلى الشام .

(١٠٨٠) اينال العلائي الظاهري ثم الناصري الأشرف سيف الدين أبو النصر ويقاللهالأجرود وهو والد احمد الماضيءاشتراه الظاهر برقوق هووأخوه طوخ وهو أكبرها من جالبهماعلاء الدين فأعتق طوخا وانتقل هذا بعده لولده الناصر فرح فأعتقه وصار خاصكيا الى أن تأمر عشرة في أيام المظفر وصار منرؤوس النوب ثم من الطبلخاناة ثم رأس نوبة ثانى ثم ولاه الاشرف نيابةغزة في سنة احدى وثلاثين وسافر معه الى آمد ثم لما ولى الرها ولاه نيابتها مع تمنع زائد وأمده فيها بالسلاح والمال والعليق وغير ذلك لخرابهاحينئذ وجعلءنده مائتي مملوك لحفظها ثم أنعم عليه بتقدمة بمصر زيادة على مابيدد ثم عزله عن الرهابعد نحو الائسنين وأقام مقدما مدة ثم اقله لنيابة صفدالى أن استقدمه الظاهر وقدمه ثم عمله دواداره بعد تغرى بردى المؤذى في سنة ست وأربعين ، وسافر لغزو الفرنج متدما غير مرة بلكنان من جملة الأمراء في غزوة قبرس الكبرى ثم عمله أتابكابعد يشبك السودوني إلى أن استقرفي المملكة بعد خلع ولده المنصور في ربيع الأول سنة سبع وخمسين؛ وظهر بولايته مصداق ماحكاه أبو الفضل المغربي أنه كان عند الشرف يحبي بن العطار وهـو في غمرات الموت فسمعه يقول إينال الاجرود بقي لرياسته خمس درج وذلك نظراً الى جبر الكسر في سنة وفاة القاتل فأنها كانت في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وولاية صاحب الترجمـة وكون المراد بالدرج السنة . وجرت في أيامه حوادث بينت الكثير منها في التبر المسبوك ؛ واستمر سلطانا الى أن استقر ولده الشهابي احمد بعد خلعه نفسه وموته بعدذلك ببوم بينالظهر والعصر منتصف جمادي الأولىسنة خمس وستين

وقد قارب الثمانين بعد مرضه نحو نصف شهر وصلى عليه بباب القلة من القلعة ثم دفن بالقبة من مدرسته التي أنشأها بالصحراء فكانت مدة مملكته عمانسنين وشهرين وستةأيام؛ وكان عاقلاسيوساً بذيء اللسان كثيرالاحتمالصبوراً بعيداً عن إثارة الفتن والشرور شجاعا مقداماعارفا بالحروب والوقائع وبأنوا عالملاعب من الفروسية متحريا في سفك الدماء والحبس يحسب كثيراً من العواقب الدنيوية حتى انه قاللن لامه على ابقاء شخص كان يعلمنه ذمة عقل الامر غير عقل السلطنة؛ وقال عن البقاعي ماأسلفته فيه مع لينرعا يؤدى الىخراب الاقليم وقلة المروءة بل أدى الى تمجرىء مماليكه عليه بالرجم وغيرهوعلى سأتُو الرعايا بجميع أنواع الفسق والكبائر بحيث غطى ذلك جميع مالعله يذكر في حسناته خصوصاً وميله اليهم اكثر واعتذاره عنهم اشهر ، هذا مع مزيد شحهومحبته للمالمن اي وجه كانولذا تزايدت الرشوة في ايامه وبذلت الاموال فيما لم تجر العادة بالبذل فيه وانقاد في أموره كلها لزوجته فتزايد البلاء وعم الضرر سيما للفقهاء وأهـ ل العلم بالنسبة للجوالى والوظائف مما في شرحه طول غير راغب في بر ولاقربة بلهوعديم الصدقةعرىعن الانقيادالي الخيرتام البلادة ، وماأظن السبب في قصر مدته والا فهو نقيضه بكل وجه وأنشأ المدرسة التي دفن فيها والتربة المقابلة لها وهما في غاية الحسن ووسع الشارع الذي بين القصرين عنــد بناية الحمامــين والربع والقيسارية وغير ذلك وبالجلة ففيه محاسن معدودة وروى له بعمد موته منام نسأل الله العفو .

(۱۰۸۱) اينال الغرسى خليل بن شاهين. كان خازندار سيده لأمانتهوصدق للمجته ثم عمله دواداره لما ناب بملطية عوكان عاقلاخيراً يقرأ القرآن بل قرأ فى بعض الرسائل الققهية مع سياسة وسمت وأدب ولذا قربه استاذه وأثرى وزوجه أم ولديه . مات بالقاهرة في الطاعون أواخر ذي الحجة ظناً سنة سبع واربعين وقد زاد على النلائين وخلف مالا وأثاثاً كثيراً ، ترجمه ابن سيده .

(اينال) الفقيه الظاهري حقمق ، هو اينال باي الماضي -

(۱۰۸۲) اینال الکرکِ أحد الخاصکیة بل هو کبیر أغوات السلطان ولذا نزل بعد صلاة الجمعة سابع عشر رمضان سنة ثمان وسبعین للصلاة علیه بمصلی المومنی. (اینال) المنقار ، هو الجلالی ، مضی قریباً .

(۱۰۸۳) اینال النوروزی أمیر سلاح ، مات فی ربیع الثانی سنة تسع وعشرین (۲۲ ـ ثانی الضوء) بالقاهرة ودفن خارج باب القرافة وخلف شيئاً كشيراً وترك زوجت وهي ابنة تغرى بردى الذي كان نائب الشام حبلي فوضعت بعده ذكراً .

خشقدم وعمل الولاية وأخرج لنيابة ملطية ولا زال يتنقل حتى عمل نيابة طرابلس ثم حلب ثم في الايام الاشرفية قايتباى عمل رأس نوبة النوب؛ وقاسى طرابلس ثم حلب ثم في الايام الاشرفية قايتباى عمل رأس نوبة النوب؛ وقاسى الناس منه في أحكامه شدة وتجرد لسوار مدة بعد أخرى وعمل أمير سلاخ وجرت له كائنة يقابل عليها شرحتها في محلها من الحوادث، واستمر بعدها في محمود الى أن سافر الى الشرقية من أجل العرب فأقام أشهراً ثم ضعف في به في محمة فبمجرد أن وصل وذلك في لياة الجمعة خامس رمضان سنة تسع وسبعين مات غير مأسوف عليه فقد كنت اشهد في وجه المقت وكان من سيات الدهور حم الله المسلمين. مأسوف عليه فقد كنت اشهد في ويقال له حاج اينال و نسبه بعضهم مؤيديا. ومشق ثم قدم بها في أيام الظاهر جقمق ثم نقل لنيابة الكرك ثم لحماة ثم لظر ابلس خدم عند بعض الامراء قليلا لما أمسك استاذه المدكور ثم صار من أمراء دمشق ثم قدم بها في أيام الظاهر جقمق ثم نقل لنيابة الكرك ثم لحماة ثم لظر ابلس مدمشق ثم قدم بها في أيام الظاهر جقمق ثم نقل لنيابة الكرك ثم لحماة ثم لظر ابلس عشرى شعبان ودفن من الغد وقد قارب الستين ، وكان مسرفاً على نفسه بل ساءت سيرته بأخرة وأبغضه الحلبيون ورجوه غير مرة لكثرة متاجره وشرهه في جمع المال مع سكون وعقل ورياسة وحشمة و تواضع.

(١٠٨٦) اينال اليشبكي يشبك الشعباني ، صار بعد استاذه في أيام الاشرف خاصكيا ورأس نوبة الجدارية ثم امتحن بسبب تربة استاذه وأمره الظاهرعشرة الى أن مات في صفر سنة ثلاث وخمسن .

(۱۰۸۷) اینال معتقد لکثیرین ؛ تسلك به خجابر دی الآتی و كان حنفیاً جركسیا من ممالیك نوروزنائب الشام فتجرد فی أیامه وجال فی الروم وغیرها بعد اشتغاله بالجامع الازهر ، ثم قدم القاهرة فی الأیام الظاهریة جقمق و تزل بزاویة قریبة من مضارب الجیام بالرملة و انتمی الیه جماعة و كان یقصد بالمبرات و فی الشفاعات و استمر حتی مات عن سن بالطاعون سنة أدبع وستین و دفن بزاویة تامیذه المشار الیه عند مضارب الخیام من الرملة .

(۱۰۸۸) أيوب بن ابراهيم الجبرتي شيخ رباط ربيع بمكة ، كان ذا حظ جيد من العبادة والخير وللناس فيه اعتقاد ،ودخل القاهرة مراراً للاسترزاق وقررت

له صرد بأوقاف الحرمين واستقر فى مشيخة رباط ربيع سنين إلى أن مات فى رمضان سنة سمع وعشرين ودفن بالمعلاة وقد جاز الستين ظناً ، وكانت اقامته بحكة نحو أربعين سنة .ذكره الفاسى فى مكة وفيمن سمع من شيخنا أيوب المينى وأظنه هذا . (١٠٨٩) أيوب بن حسن بن مجد نجم الدين بن البدر بن ناصر الدين بن بشارة مقدم العشير ببلاد صيدا . أقام فيها مدة أربع سنين ففعل كل قبيح وآل أمره إلى أن وسط فى أو اخر سنة ثلاث و خمسين .

الدمشقى الشافعى ، ولد سنة تسع وأدبعين وسبعائة وحفظ التنبيه وعرضه على الدمشقى الشافعى ، ولد سنة تسع وأدبعين وسبعائة وحفظ التنبيه وعرضه على ابن جميلة وطبقته وأخذ عن العهاد الحسبانى ودونه ثم فتر عن الطلب واعتذربأنه لم يحصل له فيه نية خالصة وسمع من ست العرب حفيدة الفخر الأول والثانى من أمالى القاضى أبي بكر الانصارى أنابهما جدى حضوراً أنا ابن طبرزد وكان ذا أوراد من تلاوة وقيام وقناعة واقتصاد فى الحال وفراغ من الرياسة مع سلامة الباطن، دوى لنا عنه الابى لقيه مع ابن موسى ، ومات فى صفر سنة ثمان عشرة، الباطن، دوى لنا عنه الابى لقيه مع ابن موسى ، ومات فى صفر سنة ثمان عشرة ، ذكره شيخنا باختصاد فى أنبائه .

فالفية ابن مالك على القاضى نور الدين على بن مجد بن على الزرندى بعد سنة عشرين و عاعائة. في الفية ابن مالك على القاضى نور الدين على بن مجد بن علوف الشبشيرى من أعمال المحلة (١٠٩٢) أيوب بن عبد السلام بن أيوب بن مخلوف الشبشيرى من أعمال المحلة الازهرى الشافعى نزيل مكة ويعرف بالشيخ أيوب قدم القاهرة و اشتغل يسيراً وتنزل في الجهات ثم مرض شديداً و أقام بالبيار ستان مدة فأشرف على الشفاء وكمان على خلاف القياس ثم سافر إلى مكة حين توجه إلى العافية في سنة احدى و ثمانين فقطنها على خير و استقامة وكتبت معه إلى القاضى فأكرمه و شعله بلحظه في حهات تيسرت له كمشيخة سبع حاربك و رباط ابن مزهر و التصوف بالاشرفية و دخل في بعض الوصايا فتعب و حضر دروسه و دروس ولده و ربا أقرأ، وقدم في بعض الوصايا فتعب و أتعب و حضر دروسه و دروس ولده و ربا أقرأ، وقدم وغيره ثم عاد في موسم سنة أربع و تسعين لشيء من ذلك فقضى أربه و حضر عند القاضى وغيره ثم عاد في موسم سافر في موسم التي تلبها ، وهو ممن اجتمع وغيره ثم عاد في موسم سنة خمس ثم سافر في موسم التي تلبها ، وهو ممن اجتمع به و لكثيرين من أهل مكة فيه كلام .

(١٠٩٣) أيوب بن على بن مجمود بن العادل سليمان الأيوبي أخو الصالح زين

الدين آخر ملوك الحصن من بنى أيوب . كان هو القائم بتدبير المملكة لأخيه إلى أن قتلهما مع أخ لهما ثالث اسمه عبد الرحمن حسن باك بن على بن قرا بلوك صاحب ديار بكر وملك الحصن بمخامرة بعض أمراء الصالح عليه وذلك في سنة ست وستين كا سيأتى في خلف بن مجد بن سليان .

(١٠٩٤) أيوب اليماني. ممن سمع من لفظ شيخنا في البخاري ولعله ابن ابر اهيم الجبرتي. الماضي .

آخر حرف الهمزة واخترت أن يكون انتهاء المجلد الأول.

وكان فراغه يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى النانيةسنة أربع وثمانين وتسعائة على يد العبدالفقير عبد العال الخيضرى الحنفي.

انتهى الجزء الثاني . ويليه الجزء الثالث أوله حرف الباء الموحدة .

# ﴿ فهرس الجزء الثاني من الضوء اللامع ﴾

| الصفحة                        | ق ق                         | الصف |
|-------------------------------|-----------------------------|------|
| ١١ احمد بن على بن القطان      | احمد بن عثمان بن الصلف      | ۲    |
| ١٢ احمد بن على بن الدخنة      | احمد بن عثمان الكوم الريشي  | ۲    |
| ١٢ احمد بن على بن عبية        | احمد بن عثمان ملازاده       | ٣    |
| ۱۲ احمد بن على بن القصاص      | احمد بن عثمان البعلي        | ٤    |
| ۱۲ احمد بن على الزيادي        | احمد بن عثمان العلمي        | ٤    |
| ١٢ احمد بن على الطيبي         | احمد بن عثمان القمني        | ٤    |
| ١٢ احمد بن على الامير الهاشمي | أحمد بن عرفات               | ٤    |
| ۱۳ احمد بن على النويري        | احمد بن أبي العز بن الثور   | ٤    |
| ۱۳ احمد بن على بن از دمر      | احمد بن عطاء الله السمرقندي | ٤    |
| ۱۳ احمد بن على التميمي        | احمدبن عطية بنظهيرة         | 4    |
| ١٤ احمد بن على بن الظريف      | احمد بن عقبة الحضرمي        | 0    |
| ١٥ احمد بن على اليوسني        | احمد بن على المناوي         | 0    |
| ا ١٥ احمد بن على المنوفي      | احمد بن على الحسيني         | 0    |
| ا ۱۵ احمد بن على النحريري     | احمد بن على بن أبى الروس    | ٦    |
| ۱۵ احمد بن على الزبيدي        | أحمد بن على الهيتي          | ٦    |
| ١٥ احمد بن على المناوى        | احمد بن على الخياط          | ٧    |
| ۱۶ احمد بن على الناشري        | احمد بن على القريصاتي       | Υ    |
| ١٦ احمد بن على البالسي        | احمدبن على القلقشندي        | Y    |
| ۱۱ احمد بن على الحسيني        | احمد بن على بن أبي الحسن    | ٧    |
| ١٦ احمد بن على الشارمساحي     | • H . 6                     | ٧    |
| ۱۷ احمد بن على الغمرى         | 1 411                       | ٨    |
| ۱۷ احمد بن على العبادي        | أحمد بن على النويري         | ٨    |
| ١٨ احمد بن على الأشموني       | أحمد بن على الفزاري         | ٨    |
| ١٨ احمد بن على الرفاعي        | احمد بنعلي النشرتي          | ٩    |
| ۱۸ احمد بن علی بن جوشن        | احمد بن على المنوفى         | ٩    |
| ١٩ احمد بن على الطنتدائي      | احمد بن على الصالحي         | ٩    |
| ١٩ احمد بن على بن اللدى       | احمد بن على الشيشيني        | ٩    |
|                               |                             |      |

١٩ اخمد بن على الجديدي

١٩ احمد بن على البرلسي

۲۰ احمد بن على اليافعي

۲۰ احمد بن على الفيشي

٢٠ احمد بن على العمرى القائد

٢٠ احمد بن على المدني

٢٠ احمد بن على المسطيهي

۲۱ أحمد بن على بن المقريزي

٢٥ أحمد بن على بن الميقاتي

٢٦ أحمد بن على بن الحبال

٢٦ أحمد بن على الشيبي

٢٦ أحمد بن على بن قريميط

٢٧ أحمد بن على الدلجي

٢٧ أحمد بن على النفيائي

٢٧ أحمد بن على البصيري

۲۷ أحمد بن على بن السكرى

٢٨ أحمد بن الشيخ على القمني

٨٧ أحمد بن على الشوائطي

بن على بن محرز . ۲۹ أحمد بن على بن محرز

٢٩ أحمد بن على الزبيري

٢٩ أحمد بن على بن الشواء

٢٩ أحمد بن على بنءواض

٣٠ أحمد بن على بن السديدارة

٣٠ أحمد بن على الأنصاري

٣٠ أحمد بن على بن الثقيف

۳۰ سیدی أحمد بن بكتمر

٣١ أحمد بن على المكي

٣١ أحمدبن على من أحفادا بن حجر

الصفحة

٣٢ أحمد بن على الحجي الشيي

٣٢ أحمد بن على الزلباني

٣٢ أحمد بن على التتابي

٣٢ أحمد بن على بن النقيب

٣٢ أحمد بن على الكيلاني

۳۳ أحمد بن على القادري

۳۳ أحمد بن على البتنونى

٣٣ أحمد بن على بن عبد الحق

٣٣ أحمد بنعلى الحسيني الدمشتي

٣٣ أحمد بن على بن سكر

٣٤ أحمد بن على الفاكهي المركي

٣٤ أحمد بن على بن السابق

۳٤ احمد بن على بن الفاكهي

٣٥ أحمد بن على الردادي

٣٥ أحمد بن على بن النحاس المحدث

٣٥ أحمد بن على بن البرقي

٣٥ أحمد بن على الفاسي

٣٦ احمد بن على الحافظ ابن حجر

٠٤ احمد بن على بن يفتح الله

١٤ احمد بن على بن الشحام

الا احمد بن على الدماصي

١٤ احمد بن على المحلى

٤٢ اجمد بن على الخطيب الدركو انى

٢٤ احمد بن على الشاذلي .

٢٤ احمد بن على ابن بنت شقائق.

٤٢ احمد بن على بن زريق .

٤٢ أحمد بن على الشاب التائب.

٣٤ احمد بن على العاقل .

٥٢ احمد بن عمر بن النخال ٥٢ أحمد بن عمر الشرنبابلي ٢٥ أحمد بن عمر بن أصلم ٢٥ أحمد بن عمر الجعجاع ٥٢ أحمد بن عمر بن جعمان ٥٢ أحمد بن عمر بن حجي ٢٥ أحمد بن عمر العميري ٥٣ أحمد بن عمر بن رضوان ٥٣ أحمد بن عمر الشامي ٥٤ أحمد بن عمر بن قومة ٥٤ أحمد بن عمر بن قرا ٥٥ أحمد بن عمر الجوهري ٥٥ أحمد بن عمر بن قطينة ٥٥ أحمد بن عمر بن زين الدين ٥٥ أحمد بن عمر الخصوصي ٥٦ أحمد بن عمر المرشدي ٥٦ أحمد بن عمر بن القنيني ٥٦ أحمد بن عمر بن فهد ٥٦ أحمد بن عمر الطنبذي ٥٧ أحمد بن عمر النشيلي ٥٧ أحمد بن عمر الماوردي ٥٧ أحمد بن عمر المقدسي ٥٧ أحمد بن عمر القرشي ٥٧ أحمد بن عمر وزير المين ٥٨ أحدد بن عمر الحلبي الصوفي ٥٨ أحدد بن عمر بن كاتب الخزانة ٥٨ أحمد بن عمر بن الزين

٥٨ أحمد بن عمر البلبيسي النزار

#### الصفحة

٣٤ احمد بن على الصوفي . ٣٤ احمد بن على الغزي . ٤٤ احمد بن على الكواز . ٤٤ أحمد بن على العطار البعلي . ٤٤ احمد بن على بن التاجر -٤٤ احمد بن على السجستاني . على الهدين على الهندى . ع٤ احمد بن على البحائي ع٤ احمد بن على الاتكاوي ع احمد بن على كباس وع احمد بن على العلوى وع احمد بن على العدني وى احمد بن على مشمش الطريني ٤٦ احمد بن على الشيخ على التركماني ٤٦ احمد بن على بن أبي الرداد ٤٦ احمد بن على الزفوري ٤٦ احمد بن على الحبيشي ٢٦ احمد بن على السباك ٤٧ احمد بن على السكندري ٤٧ احمد بن على المفريي ٤٧ احمد بن على القبايلي ٤٧ احمد بن على المصرى الرسام ٤٧ احمد بن العاد الاقفهسي ٤٩ احمد بن عمر الخليلي ٤٩ احمد بن عمر المنقش اليماني ٥٠ احمدبن عمر الشاب التائب ٥١ أحمد بن عمر التروجي

٥١ احمد بن عمر الغمري

٥٥ احمد بن لاجين ٦٥ احمد بن مباركشاه ٦٥ احمد بن مبارك الهدباني ٦٥ احمد بن عهد البيجوري ۲۷ احمد بن عمد الخجندي ٧٧ احمد بن مجد المحلي ٦٧ احمد بن محمد الشطنوفي ٦٨ احمد بن محمد السندميسي ٦٨ احمد بن محمد بن ظهيرة ٦٨ احمد بن محمد الحسكمي ٦٩ احمد بن محمد الفيشي ٧٠ احمد بن محمد الشكيلي ٧٠ احمد بن محمد شفتراش ٧١ احمد بن محمد الهندي ٧١ احمد بن محمد القلقيلي ٧١ احمد بن محمد بن الرومي. ٧١ احمد بن محمد الصعيدي ٧١ احمد بن مجد بن زيد ٧٧ احمد بن مجد الحجازي ٧٣ احمد بن عبد القسطلاني ٧٣ احمد بن محمد الدبيب ٧٤ احمد بن عبد النهيابي ٧٤ احمد بن مجد المقدسي ٧٤ احمد بن مجد الصالحي ٧٤ احمد بن مجد بن ظهيرة ٧٤ احمد بن عهد المحلي ٧٥ احمد بن مجد بن الأمانة ٧٥ احمد بن محد بن أبي مدين

# 44 . 4

٥٨ أحمد بن عمر الدنجيهي ٥٩ أحمد بن عمر السعودي ٥٩ أحمد بن عمر القيرواني ٥٩ أحمد بن عيسى القاهري ٥٩ أحمد بن عيسى الصنهاجي ٥٩ أحمد بن عيسى الدمياطي ٥٩ أحمد بن عيسى بن جوشن ٥٩ أحمد بن عيسي الداودي ٦٠ احمد بن عيسي عصفور ٦٠ احمد بن عيسي العامري ٦١ احمد بن عيسى القرشي ۲۲ احمد بن عیسی بن عمر ۲۲ احمد بن عیسی القیمری ۲۲ احمد بن عیسی العلوی ٦٢ احمد بن غلام الله الريشي ٦٢ احمد بن أبي الفتح البيضاوي ٦٢ احمد بن قاسم بن عاشر ٦٢ احمد بن قاسم العلوى ٩٢ احمد بن أبي القاسم الحسكمي ۲۳ احمد بن أبي القاسم الناشري ٦٣ احمد بن أبي القاسم الغر ناطي ٦٣ احمد بن أبي القاسم العبدوسي ٦٤ احمد بن أبي القاسم الميني ٢٤ احمد بن أبي القاسم التساطيني ٦٤ احمد بن قفيف بن فضيل ٦٤ احمد بن قوصون الدمشقي ٦٤ احمد بن قياس الشيرازي ۲۶ احمد بن کندغدی

الصفحة ٨٦ أحمد بن عد الهواري ٨٧ احمد بن عد بن المهندس ۸۷ احمد بن مجد الخزرجي ٨٧ أحمد بن أصيل ٨٨ أحمد بن عجد بن المحب ٨٨ احمد بن مجد الاطعاني ٨٨ احمد بن عهد بن الضياء ٨٩ احمد بن محمد الاخميمي ٨٩ احمد بن محمد الطوخي ٨٩ احمد بن مجد بن التونسي ٩٠ أحمد بن محمد بنالتونسي ٩٠ احمد بن عجد بن الرئيس ٩٠ احمد بن مجد العقبي ٩٠ احمد بن مجد الاشعرى ٩٠ أحمد بن محمد الدمياطي ٩١ احمد بن محمد بن مظفر ٩١ احمد بن عد بن القصى ۹۱ احمد بن عد المسيرى ٩٢ احمد بن عد السفطى ۹۲ احمد بن مجد الزعيفريني ٩٢ احمد بن مجد بن حذيفة ۹۲ احمد بن محد الحلاوى ۹۳ احمد بن عمد بن الذهبي ۹۳ احمد بن محمدبن السبع ٩٣ احمد إن محمد بن الشيخ ۹۳ احمد بن عد بن كندة ٩٣ احمد بن محمد بن المراحلي ۹۳ احمد بن محمد بن المرجح

# الصفحة

٧٦ احمد بن محمد بن الخراط ٧٦ احمد بن عد بن المداح ٧٦ احمد بن مجد الزفتاوي ٧٧ احمد بن عد السبكي ٧٧ احمد بن مجد الوجيزي ٧٧ احمد بن مجد الذروي ٧٨ احمد بن عهد بن الشيخ على ٧٨ احمد بن مجد الدهروطي ٧٨ احمد بن مجد بن تقي ٨٠ احمد بن عد بن قيصر ١٠ احمد بن مجد الظاهر ٨١ احمد بن عمد السلاوي ٨١ احمد بن مجد الحوراني ٨٢ احمد بن عد النعماني ٨٢ احمد بن عد بن العجمي ٨٢ احمد بن محمد بن العطار ٨٣ احمد بن عمد الحلبي ٨٣ احمد بن عجد المناخلي ۸۳ احمد بن محمد الحرازي ٨٣ احمدبن محدابن أخيى الجمال الاستادار ۸۳ احمد بن محمد بن زریق ٨٤ احمد بن محمد النويري ٨٤ احمد بن محمد الطبرى ٨٤ احمد بن محمد المخزومي ٨٥ احمد بن مجد الدهروطي ٨٥ احمد بن مجد العروفي ٨٦ احمد بن عد بن الامام ٨٦ أحمد بن عجد بن العجمي

۱۰۳ احمد بن محمد الهيشمي ١٠٣ احمد بن محمد القسطلاني ١٠٤ احمد بن محمدالذروي ١٠٤ احمد بن محمد بن المرشدي ١٠٥ احمد بن محمد بن المرجاني ١٠٥ احمد بن محمدبن السلار ١٠٥ احمد بن محمد بن الدماميني ١٠٦ احمد بن محمد بن قرطاس ١٠٦ احمد بن محمد الواسطي ١٠٧ احمد بن محمد بن الدفاق ١٠٧ احمد من محمد بن مظفر ١٠٨ احمد من محمد الزبيدي ١٠٨ احمد بن محمدبن الحافظ الاعرج ١٠٩ احمد بن محمد بن الزعيم ١٠٩ احمد بن محمد الصندلي ١٠٩ احمد بن محمد اللقاني ١٠٩ احمد بن محمدالبعلي ١٠٩ احمد بن محمدالقسطلاني ١٠٩ احمد بن محمد الأوتاري ١١٠ احمد بن محمد الحجار ۱۱۰ احمد بن محمد بن عرفات ١١٠ احمد بن محدالحاضري ١١٠ احمد بن محمد الأمير ١١٠ احمد بن محمدالسخاوي ١١١ احمدبن محمد الشرعي ١١١ احمد بن محمد المصي ١١١ احمد بن محمد الزاهد

١١٣ احمد بن محمد بن الصار تي

۹۳ احمد بن محمد بن النسخة ٩٤ احمد بن محمد سواسوا ٩٤ احمد بن محمد الاسنوى ۹۶ احمد بن محمد المشهدى ٩٤ احمد بن محمد القافلي ٩٤ احمد بن محمدقاوان ٥٥ احمد بن مجدالهروي ٥٥ احمد بن محمد البسطامي ٩٥ احمد بن محمد البسكري ٩٥ احمد بن محمد السلي ٩٥ احمد بن عد الحجازي ٩٥ احمد بن مجد المالكي ٩٦ احمد بن عهد الخطيب ۹۲ احمد بن عد الهدوى ۹۸ احمد بن عد المرشدي ۹۹ احمد بن محد الشنبارى ٩٩ احمد بن عد الصفدي ٩٩ احمد بن عهد المجدى ۹۹ احمد بن محد المزملاتي ٩٩ احمد بن عهد الايار ٩٩ أحمد بن عد أمير طج ١٠١ احمد بن عد بن بطيخ ۱۰۱ احمدین عدالقادری ١٠١ احمد بن محمد بن الخازن ١٠٢ احمد بن محمد المراغي ١٠٢ احمد بن محمد البلقيني ١٠٢ احمد بن محمد الواسطى ١٠٢ احمد بن محمد بن عون

| محمدالماكسيني   | ۱۲ احمد بن ا             | ٤ |
|-----------------|--------------------------|---|
| محمدالسرسي      | ۱۲ احمد بن <sup>ن</sup>  | 0 |
| محمد بن شافع    | ١٢ احمد بن               | 0 |
|                 | ١٢٠ احمد بن ا            |   |
| محمد التزمنتي   | ۱۲۰ احمد بن              | 0 |
|                 | ١٢٠ احمد بن <sup>ي</sup> |   |
|                 | ١٢٠ احمد بن              |   |
| محمد جردمرد     | ١٢٠ احمد بن              | t |
| محمد الكلوتاتي  |                          |   |
|                 | ١٢٠ احمد بن              |   |
| محمد بن عربشاه  |                          |   |
| محمد بن الازهرى |                          |   |
| محمد البهنسي    | ۱۳۱ احمد بن              | ١ |
|                 | ١٣٠ احمد بن              |   |
|                 | ۱۳۲ احمد بن              |   |
| محمد بن ظهيرة   |                          |   |
|                 | ١٣٥ احمد بن              | , |
| محمد بن كحيل    |                          |   |
| العمري          | » 1۳1                    | 1 |
| الحرازى         | » 1m                     | / |
| الخواص          | » \\mathref{r}\          | , |
| القلشاني        | » 1۳V                    | , |
| المحلي          | » \\mathre{\pi}          |   |
| الذنابي         | » \\mathre{\pi}          |   |
| المغراوي        | » \\\                    |   |
| النفطي          | » 1٣9                    |   |
| المقطى          | » 149                    |   |
| البوصيرى        | » 1ma                    |   |
| الدكالي         | » 149                    |   |
|                 |                          |   |

۱۱۳۰ احمد بن محمد المدنى ١١٤ احمد بن محمد القصار ١١٤ احمد بن محمد بن شعيب ١١٤ احمد بن محمد الاشليمي ١١٥ حمد بن محمد بن العطار « المسيري 117 « الدلجي 114 « القادرى « الباسطى 117 114 الشامي )) 114 الحقصى 114 السبكي 114 السنباطي 114 الغمرى 114 الاشموى )) 119 البدراني 119 السهروردي 119 )) الملقيني 119 المطرى 14. بنزريق 14. السخاوي 14. الصبيبي 171 بنرجب 171 « الخلوف 177 « البلبيسي 144 ١٢٣ احمد بن محمد بن عبد الرحمن ١٢٣ احمد بن محمد السطوحي ١٢٤ احمد بن محمد الميرى ١٢٤ احمد بن محمد الطنتداوي

| ين الهائم       | . بن شخمال | ١٥٠ احمد | تد الزرندى     | <u></u> | م دا ا د |
|-----------------|------------|----------|----------------|---------|----------|
| بن مثبت         |            | 101      | الاشليمي       |         | 12.      |
| بن جوشن         |            | 101      | بن الاشقر      |         | 12.      |
| بن الجوازة      |            | 101      | بن أصيل        |         | 12.      |
| الزركشي         | ))         | 107      | بن عثمان       |         | 15.      |
| الهيشمي         | ))         | 107      | المسيرى        |         | 181      |
| بن معین         | -))        | 107      | التيزيني       |         | 121      |
| 1               | ))         | 104      | النحر وي       |         | 154      |
| *1 () (         | ))         | 100      | البربهاري      |         | 127      |
| بن المصرى       |            | 105      | بن القرداح     |         | 154      |
|                 |            |          | الابشيهي       | ))      | 154      |
|                 | ))         | 108      | الدرشابي       |         | 155      |
| الخـــزرجى      |            | 100      | *              | ))      |          |
| الوفائبي        |            | 100      | بن فاكهة       |         | 120      |
| صهر ابن الجندي، |            | 100      | الزاهدي        | >>      | 150      |
| العاقل          |            | 100      | الحطيب         |         | 727      |
| السنهوري        |            | 100      | الزبيدى        | ))      | 731      |
| بن شهيبة        |            | 100      | الناشرى        | ))      | 127      |
| الفيشى          | ))         | 107      | بن المزلق      | ))      | 127      |
| المصمودي.       | ))         | 107      | الشهاب الحجازي | ))      | ١٤٧      |
| بن الحصان       |            | 107      | بن سميط        | ))      | 159      |
| البعلى          |            | 107      | الخانكي        | ))      | 189      |
| الخيوطي         | ))         | 101      | المصرى         | ))      | 129      |
| القرافى         | ))         | 104      | بن سالم        | ))      | 189      |
| المصرى          | D          | 101      | السفطى         | ))      | 159      |
| Ikanjeco        | D          | 109      | القمني         | ))      | 159      |
| الطفاوى         | ))         | 109      | المالكي        | ))      | 189      |
| ابنأيىالغنائم   | ))         | 109      | الطنبذي        | ))      | 189      |
| القليجي         | >>         | 109      | الصفدى         | n       | 10.      |
| بن خزيمة        | <b>»</b>   | 109      | بن عنبر        | ))      | 10+      |
|                 |            |          |                |         |          |

|   | د الـکازرونی   | بد بن محما      | ١٦٩ أحم      | لد بن عزیز    | د بن <sup>مح</sup> مَّ | ٩٠١أحم |
|---|----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------------|--------|
|   | بن مزهر        | >>              | 14.          | بن البارنباري |                        | 17.    |
|   | الجمعى         | >>              | 17-          | الصنهاجي      | ))                     | 14-    |
|   | الاوجاقى       | >>              | »Y•          | بنقطب         |                        | 171    |
|   | السسترى        | »               | » <b>Y•</b>  | الغمرى        |                        | 171    |
|   | الديروطي       | >>              | »γγ          | بن أبيعذيبة   | ))                     | 177    |
|   | بن المحرقى     | »               | »YY          | الحاجر        | ))                     | 174    |
|   | بن حامد        | >>              | »V۳          | البرشومي      | ))                     | 174    |
|   | الشمني         | ))              | »γξ          | الثوم         | ))                     | 174    |
|   | الحنني         | )>              | »YA          | اللجائي       | >>                     | 144    |
|   | بن ظهيرة       | )>              | »YA          | الفولاذي      | 3)                     | 178.   |
|   | بن زهرة        | >>              | »YX          | بنالموازيني   | >>                     | 570    |
|   | بن دمر داش     | >>              | »YA          | بن عیسی       | >>                     | 270    |
|   | البعلى         | ))              | ·» \\        | الصيرفي       | b                      | 270    |
|   | القبابي        | >>              | »YA          | بن أبي الفرج  | Ø                      | 270    |
|   | البخارى        | *               | » <b>٧٩</b>  | بنفندو        | >>                     | 277.   |
|   | الصاغاني       | >>>             | » <b>٧٩</b>  | الطوخى        | ))                     | 277.   |
|   | بن عبادة       | <i>&gt;&gt;</i> | »Y٩          | الحوارى       | <b>»</b>               | 277    |
|   | الاقفهسي       | 13              | 5 <b>/</b> + | الهندى        | >>                     | 577    |
|   | الابدى         | )))·            | 2人。          | بن تماقم      | ))                     | 274    |
| ٩ | بن إمام الكامل | ינ              | 511          | بن قوصون      | ))                     | 2 TY   |
|   | بن عبدالسلام   | ))              | 511          | الدلواني      |                        | 277    |
|   | بن ظهيرة       | ))              | 2 人て         | بن اللاج      | >>                     | 2 代人。  |
|   | الزفتاوي       | >>              | 2 A Y        | الحرورى       | n                      | 2 スメ   |
|   | الخيضرى        | 66              | 112          | بن الشهيد     | n                      | 2 てん   |
|   | البكرى         | >>-             | >>           | بن الحبال     | ))                     | 531    |
|   | بن القطان      | >>              | 110          | النويرى       | ))                     | 274.   |
|   | بن عبية        | >>              | >>           | النويرى       | ))                     | 579    |
|   | بن البارزي     | 44              | 46           | المالكي       | Ď                      | 379.   |
|   |                |                 |              |               |                        |        |

| حمد بن عهد السنباطي | र्ग ४.० | . انطوخی    | . بن محمد  | ه ۱۸ احما |
|---------------------|---------|-------------|------------|-----------|
| ،، السلطى           | 64      | بن المحمرة  | é la       | 7.7.1     |
| ه السدى             | 66      | بنأبي المين |            | ١٨٧       |
| نه الهوى            | 66      | صحصاح       | 66         | 44        |
| ٤، بن ريحان         | 7-7     | النويرى     | 44         | 144       |
| « بن خنیج           | 7.7     | البلقيني    | 44         | 44        |
| « الهنيدي           | 4-7     | الشغرى      | 66         | 19.       |
| « الحكري            | ۲٠٦     | الجعفرى     | 66         | 66        |
| « الهيشمي »         | ۲٠٦     | بن ظہیرة    | 66         | 66        |
| « ال <i>قوى</i>     | ۲٠٦     | بن دوق      | 66         | 197       |
| « بن المعيد         | 7.7     | بن التو نسي | 46         | 46        |
| « بن محمود          | ۲۰۷     | بنالجزرى    | 66         | 194       |
| « المزجج            | ۲۰۷     | بن تقى      | £4         | 44        |
| « الكتبي            | ۲۰۷     | بنالاخصاصي  | 44         | 198       |
| » بن مفلح           | Y+Y     | بن الشحنة   | 44         | 66        |
| « بن مکــنون        | ۲•۸     | الاخوى      | 44         | 63        |
| « بن مهنا           | ۲۰۸     | بن الريس    | 66         | 7.1       |
| « المقدسي           | ۲٠٨     | الزبيري ا   | 44         | 66        |
| « المغراوي          | ۲٠٨     | البالسي     | 44         | ۲۰۱       |
| « بن إمام الشيخونية | ۲.٩     | بن الرماح   | 6 6<br>* * | 7-7       |
| « البيروتي          | 4.9     | التنوخي     |            | 64        |
| ( بن جميلة          | 4.9     | بن وفا      | 64         | 44        |
| « الكناني           | 4.9     | بن الشريفة  |            | 44        |
| « بن نشوان          | ۲۱۰     | الجوخي      | **         | 7-4       |
| « الديروطي          | ۲۱.     | بنصدرالدين  | 44         | 44        |
| « بن الجيعان »      | . 11.   | القوصي      | 44         | 3.7       |
| » بن مصلح           | 71.     | الجوهرى     |            | 66        |
| » بن زبرق           | 711     | بنالبلقاسي  |            | 44        |
| « بن سیف            | 711     | بن الناصح   | 44         | ۲۰۵       |
|                     |         |             |            |           |

| مجد الكنجى     | مد ين      | ×1711     |
|----------------|------------|-----------|
| المتيجي        | ))         |           |
| المريني        | <b>)</b> ) |           |
| المناوى        | n          |           |
| اليغموري       | 3)         |           |
| الشلق          | ))         | * *       |
| الأشعرى        | ))         | 719       |
| الحويرى        | >>         | ••        |
| الدهان         | D          |           |
| التو نسى       | ))         |           |
| الشباسي        | >>         |           |
| العباسي        | ))         |           |
| الكبيسي        | n          |           |
| المصمودي       | ))         | 77.       |
| المرحومي       | ))         | 77.       |
| المرتقى        | ))         | 77.       |
| ود بن الكشك    | . بن محمر  | ٠٢٢ مد    |
| الشهاب العدوي. | ))         | 771       |
| بن الفر فو ر   | D          | 777       |
| نو د الطولوني  | د بن مج    | ١٢٢٢حما   |
| بن العجمي      |            | 774       |
| بن مجمود       |            | 775       |
| بن شيرين       | ))         | 770       |
| الكاذروني      |            | סדדות     |
| رد النابلسي    |            |           |
| المطيبيز       |            | 777       |
|                | <b>»</b>   | 777       |
|                | ( I        |           |
| فر الطولوني .  | . بن مظ    | 177   121 |

٢١٢ أحمد بن محمد العقبي ۲۱۳ « الكوراني « الشافعي « بن فسية 414 414 « الذاكر 414 « المكتمري 415 « بن الأقرب 317 « بن أمين الحكم 217 « الأوتاري 317 « الطبلاوي 317 « بن عز الدين 317 بن العطار 415 الأموى 412 » الفرعمي 410 « القصاص بن كندة الجمالي بن المغير بي بن قليب بنوالي الخياط الجواشني الماوردي المتوكل « البهنسي التلعفري YIY « الشارعي « العجيمي الجبرتي

| هاشم القرشي          | احمد بن  | 137  |
|----------------------|----------|------|
| الكراني              | ))       | 137  |
| ملال الحسباني        | حمد بن ه | 137  |
| سلطان البمين         | أحمد بن  | 757  |
| یحیی الحموی          |          |      |
| أ الهاشمي            | »        | 757  |
| الصالحي              | <b>»</b> | 454  |
| الانصاري             | ))       | 454  |
| القسنطيني            | ))       | 754  |
| الصنهاجي             | <b>)</b> | 754  |
| التامساني            |          | 454  |
| الكازروني            | »        | 727  |
|                      | ))       |      |
| بن يشبك الفقيه       | ))       | 722  |
| المعرى               | 30       | 337  |
| الذروى               | 33       | 46   |
| الازيرق              | ))       | 66   |
| دبن ابی بزیدمن طربای |          | 44   |
| يس المبدى            |          |      |
| يعقوب الاطفيجي       | احمد بن  | 66   |
| البرلسي              | «        | 757  |
| يلبغا الخاصكي        | احمد بن  |      |
| يهود الدمشتي         | احمد بن  | • •  |
|                      | احمد بن  | 66   |
| الصحراوي             | • •      | 66   |
| التتري               | • •      |      |
| بن الهوس             | ••       | 757  |
| الحصكني              |          | • •  |
| المسكي               | • •      | 8.94 |
| بن کاتب جکم          |          |      |
| 1                    |          |      |

٢٢٦٠ عد بن مفتاح السلياني ٧٢٧ « أقفيلي « احمد بن مفرح الصباغ » « احمد بن مفلح الكاذروني « احمد بن منصور الأشموني « المالكي « الحكيم « احمد بن مهدى الريس « احمد بن موسى بن الضياء contrall » YYA. ،، « المتسولي ، الحداوي ۲۲۹ ، بن المكشكش ، بن أيوب الفاخوري ؛ الشطنوفي ، الصنهاجي اليماني الخليلي المتمولي بن الزيات الحلبي .. أحمدبن ناصر الباعوني ۲۲۲ أحمد بن نصر الله التسترى ٢٣٩ أحمد بن نصر الله العسقلاني . ۲۶ أحمد بن نوروز الظاهري ۲٤١ أحمدبن ناصرالدين الهوى ٢٤٠ احمدين نوكار الشهابي ٢٤٠ احمد بن هرون الشرواني

٢٥٥ احمد الشهاب علم الدين الحصني. ٢٥٥ احمد الشياب الابشيهي ٢٥٥ احمد الشهاب الازهرى ٥٥٧ احمد الشهاب الأقاعي ٢٥٢ احمد الشهاب الحجازي ٢٥٦ احمد الشهاب الحجيراني ٢٥٦ احمد الشهاب خازوق ٢٥٦ احمد الشهاب الحلي ٢٥٦ احمد الشهاب الحميي ٢٥٦ احدالشهاب الحنفي ٢٥٦ احمد الشهاب الدميري ٢٥٦ احمد الشياب الساعي ٢٥٦ احمد الشهاب السنهوري ٢٥٧ احمد الشهاب الصوة ٢٥٧ احمد الشهاب العمادي ٢٥٧ احمد الشهاب الغزاوي ٢٥٧ احمد الشهاب القروى ٢٥٧ احمد الشهاب القزاز ٢٥٧ احمد الشهاب القوصي ٢٥٨ احمدالشهاب السكاسي ٢٥٨ احمد الشهاب الكاشف ٢٥٨ احمد الشهاب المارديني ٢٥٨ احمد الشهاب النشار ٢٥٨ احمد الشهاب المعلق ٢٥٨ احمد الشهاب الصنها جي ٢٥٨ احمد الشهاب المغربي ٢٥٩ احمد الشهاب المنبحي

٧٤٧ احمد بن الشيخ يوسف العجمي ٢٤٨ احمد بن يوسف بن الاقيطم ۲٤٨ احمد بن يوسف الطوخي ٢٤٩ أهمد بن يوسف الحلوجي ٢٥٠ أحمد بن يوسف الزعيفريني ۲۵۱ احمد بن يوسف الفزاري ٢٥١ احمد بن يوسف الحوراني ۲۵۲ احمد بن يوسف درابة ٢٥٢ احمد بن يوسف الرعيني ٢٥٢ احمد بن يوسف البانياسي ٢٥٢ احمد بن يوسف البساطي ۲۵۲ احمد بن يوسف المرداوي ۲۵۲ أحمد بن يو نسالقسنطيني ۲۵۳ احمد بن يونس الغزى ۲۲۳ احمد بن يونس الصفدي ۲۵۳ احمد بن يونس التلواني ٣٥٧ احمد بن شمس الأعة السراني ۲۵۳ احمد نور الدین اللاری ٢٥٤ أحمد الشهاب بن الاذرعي ٢٥٤ أحمد الشهاب من البابا ۲۵۶ احمد الشهاب بن البشازي ٢٥٤ احمد الشهاب بن خواجا ٢٥٤ أحمد الشهاب بن الديوان ٢٥٤ احمد الشهاب بن الشريفة ٢٥٤ أحدد الشهاب بن الصاحب ٢٥٤ أحمد الشهاب بن الفيومية ٢٥٥ احمدالشهاب بن النحاس

( ۲۳ \_ ثاني الضوه )

۲۰۹ احمد الشهاب النشرتي ۲۰۹ احمد الشهاب الزلباني

٢٥٩ احمد الشهاب النفادي

٢٥٩ احمد الشهاب الهيشمي

٢٥٩ احمد الشهاب المني

٥٩ احمد الفيخر الشيفسكي

٢٥٩ أحمد أبو طاقية

٢٥٩ احمد بن عروس

٢٥٩ احمد بن فريفير

٢٥٩ أحمد بن العجل

٢٦٠ أحمد ابن أخت الجال الاستادار

٢٦٠ أحمد بن رياض الأحمدي

٢٦٠ أحمد بن الست التونسي

. ۲۹۰ احمد بن السروجي

۲۲۰ احمد بن الشهيد

٢٦٠ احمد بن الصلف

٠٢٠ احمد بن المومني

٢٦٠ احمد أخو الزمن الاستادار

۲۲۰ احمد حاولو

۲۲۱ احمد شكر الروحي

٢٦١ احمد كمونة الصعيدي

٢٦١ احمد الآثاري

٢٦١ احمد البسيلي

۲۲۱ احمد الترابي

٢٦١ احمد الترميذي

٢٦١ احمد الحجافي

٢٦١ احمد الجمالي

الصفحة

۲۲۱ احمد الحوى

٢٦٢ احمد الخالدي

٢٩٢ احمد الخواص

٢٦٢ احمد الخواص آخر

٢٧٢ احمد الدهماني

٢٦٢ احمد الدوادار

۲۲۲ احمد الدوري

۲۲۳ احمد السلاوي

٣٠٢ احمد الساوى

٢٦٣ أحمد السنبلي

۲۲۳ احدالشای

٢٧٣ احمد الشربيني

٣٢٢ احد الشماع

١٢٣ احمد صارو

٢٦٤ احمد الصامت

٢٦٤ احمد العداس

٢٦٤ احمد العقبي

٢٦٤ احمد العيني

۲۲۶ احمد بن خروب

٢٦٤ احمدالقرشي

۲۲۶ احمد القزويني

٢٦٤ احمد القسيطي

٢٦٤ أحمد القصير

٢٦٥ احمد المرجرلدي

٢٦٥ احمد المردعي

٥٢٦ احمد بن الاكرم

٥٢٦ احمد المعلق

۲۲۹ أر كاس النوروزي ۲۲۹ أركماس دوادار المغا ٢٦٩ أرنيعًا بن عقبة المكي ٢٦٩ أرنيغا الظاهري برقوق ٢٦٩ أرنيغا اليونسي ازىك حجا ٧٧٠ أزبك الأشرفي ٢٧٢ أزبك الاشقر الرمضاني ٢٧٢ أزيك الموسني ٧٧٣ أزيك الدوادار ٢٧٣ أزيك السمسماني ۲۷۳ أزىكخاص ۲۷۳ أزبك الظاهري حقمق ٢٧٣ أزيك القاضي ٣٧٣ أزيك الاشرف قايتماي ٣٧٣ أزدمر الأبراهيمي ٢٧٤ ازدمر اخوابنال الموسني ٢٧٤ ازدم الازيكي ۲۷۶ از دمر تمساح من يلباي ۲۷٤ از دمر من مجمود شاه ۲۷٤ ازدم دوادار الظاهر برقوق ۲۷٤ ازدم دوادارالاشرف فايتباي ۲۷۵ ازدمر سما ٢٧٥ ازدمر من مربابق الاشرفي ٢٧٥ ازدمرالصوفي ٢٧٥ ازدم الظاهري حقمق

٢٧٥ ازدم الغزى

# الصفحة

٥٢٦ احمدالمفازي ٥٣٧ احد القدسي ٥٢٦ احمدالملوتشي ٥٢٦ احمدالنخلي ٥٢٧ احمدالوراق ٢٦٦ احمد ببروق ٢٦٦ احمد المجذوب ٢٦٦ ادريس بن حسن الحسني ٢٦٦ ادريس بن على الحديدي ۲۲۱ ادراس بن ودی الحسنی ٢٦٦ ادريس بن محيي البجائي ٢٦٦ ادكر الماك ٢٦٦ أرخن بك ٢٦٦ أرديغا الظاهري ٢٦٦ أرسطاي الظاهري ٢٦٧ أرغو نشاه الابراهسي ٢٦٧ أرغون شاه البيدمري ٢٦٧ أرغون شاه السيفي ٢٦٧ أرغون شاه النوروزي ٢٦٨ أرغون الناصري ٢٦٨ أرغون السمعاوي ٢٦٨ أركاس المؤيدي ٢٦٨ أركاس الحاموس ٢٦٨ أركاس الجلباني ٢٦٨ أركاس الطويل ٢٦٩ أركاس الظاهري ٢٦٩ أركاس من طرباي

٢٨٤ اسماعيل بن ابراهيم الكناني ٢٨٤ اسماعيل بن ابراهيم بن زقزق ٢٨٤ اسماعيل بن ابراهيم بن شرف ۲۸٦ اسماعيل بن ابراهيم البلبيسي ٣٨٨ اسماعيل بن ابراهيم بن جوشن ٢٨٨ اسماعيل بن ابراهيم الحياني ۲۸۸ اسماعیل بن ابراهیم الخلیلی ۲۸۸ اسماعيل بن ابراهيم المنوفي ۲۸۹ اسماعیل بن ابراهیم الزبیدی ٢٨٩ اسماعيل بن ابراهيم الجحافي ٢٨٩ اسماعيل بن احمد بن عجيل ٢٨٩ اسماعيل بن احمد القلقشندي ٢٩٠ اسماعيل بن احمد الغساني ٢٩٠ امماعيل بن احمد الاخفاني ٢٩٠ اسماعيل بن أحمد المخزومي ۲۹۰ اسماعیل بن احمد المشرع ۲۹۰ اسهاعیل بن احمد السنهوری ۲۹۱ اسماعیل بن اسحاق الشیرازی ۲۹۱ اسماعيل بن اسماعيل بن العماد ۲۹۲ اسماعیل بن أبی بیکر الجبرتی ۲۹۲ اسماعیل بن أبی بکرالشغدری ٢٩٥ اسماعيل بن أبي بكر الخوافي ٢٩٥ اسماعيل بن أبي الحسن البرماوي ۲۹۸ اسماعیل بن الحسین الر رباح ۲۹۸ اسماعیل بن خلیل الخلیلی ۲۹۸ اسماعیل بن رسلان الشبلی ۲۹۸ اسماعیل بن زائد

# الصفحة

۲۷۵ ازدمر قصبة الأشرف برسبای ۲۷۶ ازدمر الناصری ۲۷۳ ازدمر الفقیه ۲۷۳ اسحاق بن ابراهیم التدمری

٢٧٦ اسحاق بن ابراهيم الامامي

۲۷٦ اسحاق بن ابراهيم بن قرمان ۲۷۷ اسحاق بن داود ملك الحبشة

۲۷۷ اسحاق بن عبد الجبار القرويني

۲۷۸ اسحاق بن عبد الله بن بلال

۲۷۸ استحاق بن عمر الجعبري

۲۷۸ اسحاق بن أبي القاسم الناشري

۲۷۸ اسحاق بن عهد الخليلي

۲۷۸ اسحاق بن یحیی الفالی

٢٧٩ أسد الله بن الطف الله الـ كاز دوني

٢٧٩ أسد بن البسيلي

٢٧٩ أسعد بن على بن المنجا

۲۷۹ أسد بن عد الشيرازي

۲۸۰ اسکندر شاه ملك شيراز

۲۸۰ اسکندر بن قرا یوسف

٢٨٠ اسكندر دلال العقارات

۲۸۰ اسماعیل بن ابراهیمالیانی

۲۸۱ اسماعیل بن ابراهیم الغمراوی

۲۸۱ اسماعیل بن ابراهیم الزبیدی

۲۸۱ اسماعیل بن ابراهیم القلعی

۲۸۲ اسماعیل بن ابراهیم الناصری

۲۸۲ اسماعیل بن ابراهیم الجعبری

۲۸۲ اسماعیل بن ابراهیم الجبرتی

٣٠٦ اسماعيل بن محمد الزييدي ۲۹۹ اسماعیل بن شبانة ٣٠٦ اسماعيل بن محمد الناشري ٢٩٩ اسماعيل بن العماس بن رسول ٣٠٦ اسماعيل بن محمد الامين ٢٩٩ اسماعيل بنعبدالخالق السيوطي ٣٠٦ اسماعيل بن محمد الصالحي ٣٠٠ اسماعيل بنعبدالرحمن بنالتاجر ٣٠٦ اسماعيل بن مجدالجبرتي ٣٠٠ اسماعيل بنعبدالعظيم البوتيجي ٣٠٧ اسماعيل بن عد بن صلاح ٣٠٠ اسماعيل بن عبدالله بن رسول ٣٠٧ اسماعيل بن مجد العراقي • ٣٠٠ اسماعيل بن عبدالله بن العلوى ٣٠٧ اسماعيل بن مجدالحندج ٣٠١ اسماعيل بن عبدالله الشطنوفي ۳۰۷ اسماعیل بن عمد البیجوری ٣٠١ اسماعيل بنعبدالله الرعي ۳۰۷ اسماعیل بن عد المقدسی ٣٠١ اسماعيل بنعبدالله المغربي ۳۰۸ اسماعیل بن نابت الزمزمی ٣٠١ اسماعيل بن على النبتيتي ٣٠٨ اسماعيل بن ناصر الباعوني ٣٠١ اسماعيل بن على الحندج ٣٠٨ اسماعيل بن يحيي الرسولي ٣٠٠ اسماعيل بن على الناشري ٣٠٨ اسماعيل بن محيي ملك اليمن ۲۰۲ اسماعیل بن علی بن معلی ۳۰۸ اسماعدل بن یحبی السنهوتی ٣٠٧ اسماعيل بن على البيضاوي ٣٠٩ اسماعيل بن أبي يزيد التوريزي ٣٠٣ اسماعيل بن على البقاعي ٩ - ٣ إسماعيل من يعقوب من المتوكل على الله ٣٠٣ اسماعيل بن على الرحى ٣١٠ اسماعيل بن يوسف الهواري ٢٠٤ اسماعيل بن على البهاوان ٠١٠ اسماعيل بن دوسف السمر قندي ٣٠٤ اسماعيل بن عمر ان الصحافي ٣١٠ اسماعيل بن العجمي ٣٠٤ اسماعيل بنعمر بن السيد ٣١٠ اسماعيل العاد السرميني ج . ٣٠ اسماعيل بن عمر العلوي ٣١٠ اسماعيل المجد الخطيب ٣٠٤ اسماعيل بن عمر المغربي ٢١٠ اسماعيل البهلول ۲۰۶ اسماعیل بن عیسی بن دولات ٣١٠ اسماعيل الرومي كردنكس ٣٠٥ اسماعيل بن أبي القاسم الناشري ٣١٠ اسماعيل الرومي ٣٠٥ اسماعيل بن مجد العراقي ٣١٠ اسماعيل المغربي ٣٠٥ اسماعيل بن محمد الزبيدي ٣١٠ اسماعدل المهانمي ٣٠٦ اسماعيل بن محد النويري

۳۱۵ اقبردی القجماسی ۳۱۵ اقبردی المظفری ۳۱۹ اقبردی منتو ۳۱۳ اقبردی المؤیدی المنقار ۳۱۳ اقبغا الترکانی ۳۱۳ اقبغا الترکانی ۳۱۳ اقبغا العلاء الهدبانی ۳۱۳ أقبغا العلاء الهدبانی ۳۱۷ أقبغا الجلاء المحرازی ۳۱۷ أقبغا الجالی ۳۱۸ أقبغا الجندی ۳۱۸ أقبغا الطولونی

۳۱۸ أقبغا أنفيل ۳۱۸ أقبغا دويدار يشبك ۳۱۸ اق بلاط الدمرداشي ۳۱۸ اق خجا الاحمدي ۳۱۸ اق سنقر الاشرفي

٣١٨ أقطوه الموساوي

٣١٩ اقفجا أمير عشرة ٣١٩ التش الشعباني

٣١٩ الطنبغا سيف الدين القرمشي

٣١٩ الطنبغا العلاء المرقبي

٣١٩ الطنبغا العلاء المهمندار

٣٢٠ الطنبغا التركي

٣٢٠ الطنبغا الصغير

٣٢٠ الطنبغا شادي

٣٢٠ الطنبغا سقل

# الصفحة

٣١٠ اساعيل المقرىء

٣١١ اسماعيل الاعجمى

٣١١ اسماعيل امام القصر

۳۱۱ استبای الظاهر برقوق

۳۱۱ استبای الظاهر جقمق

۳۱۱ اسنبای أمیرآخور

٣١١ اسنبغاالناجي

٣١١ استبغا الناصري

٣١٢ اسنبغا الزردكاش

٣١٢ استبغا العلائي

٣١٢ اسندمر الجقمقي

٣١٢ اسمدمر النوري

٣١٢ اشرف بنحسنالكازروني

۳۱۲ اصلان بن سلیان بن داغادر

۳۱۲ اعظم شاه بن اسکندر شاه

۳۱۳ اقبای بن عبد الله الطرنطای

٣١٣ اقباى الاشرفي

٣١٤ اقباى الظاهري الاقنص

٣١٤ اقباي الظاهري الطويل

۳۱۶ اقبای الکرکی

۳۱۶ اقبای المؤیدی

۳۱۶ اقبای الیشبکی

٣١٤ اقبردي الاشرفي برسباي

٣١٤ اقبردي الاشرفي إينال

٣١٥ اقبردي الاشرفي قايتباي

٣١٥ اقبردي التماسيحي

٣١٥ اقبردي الساقي

٣٢٤ التمش المحاسي ٢٢٤ التمش الخضري الظاهري ٣٢٥ ايدكو ملك الترك ٣٢٥ ادد كو الاشرفي برسماي ٣٢٦ الدكي الظاهري جقمق ٣٢٦ ابدن الخشقدمي الزمام ۳۲٦ اينال باي بن قحاس ٣٢٦ انثال باي أمير آخور ٣٢٦ ابنال باي الفقيه ٣٢٦ ابنال حطب العلائي ٣٢٦ اينال شيخ الاسحاقي ٣٢٦ ابنال الاجرود ٣٢٦ انال الاحمدي الظاهري ٣٢٦ انتال الاشرفي برسماي ٣٢٦ اينال الاشرفي قالتماي ٣٢٧ انال الحسكمي ۲۲۷ انال الحلالي ٣٢٧ انتال الحسني ٣٢٧ انتال الخصيف ٣٢٧ اينال الششماني ٣٢٧ اينال الصصلاي ٢٢٨ اينال العلائي ٣٢٩ اينال الغرسي ٣٢٩ اينال الكركي ٣٢٩ انتال النوروزي ٠٣٠ انال المحاوي

٢٣٠ اينال السمكي

# الصفحة

٢٠٠ الطنيعًا اللفاف ٣٢٠ الطنبغا العثماني ٠٢٠ الطنبعًا أمير ۲۲۱ ألغي برص ٣٢١ ألماس الاشر في برسماي ٣٢١ ألماس الاشر في قامتماي ٢٢١ ألماس العلائي ٢٢١ الياس الكركي ٣٢١ الياس الهندي ٣٢١ اميان الحسيني ۲۲۱ أميران شاه بن تسمور ٢٢١ أمير جان القزويني ٢٢٢ أمير حاج بن طنبغا ٣٢٢ أمير حاج بن الجيعان ٣٢٢ أمير حاج بن المنصور ۲۲۲ أمير حاج بن مغلطاي ٣٢٢ أمير حاج الزيني ٣٢٢ أمير زاه على ٣٢٣ أمير زاه بن محمد شاه ٣٢٢ أمين بن ادريس المياني ٣٢٣ أنس بن ابراهيم الحلي ٣٢٣ أنس بن على الانصارى ٣٢٣ أنس بن مجد الفخرى ٣٢٣ أنس بن محمود الدركاني ٣٢٤ أويس بن شاه ولد ٢٢٤ اماس الحلالي ٣٢٤ ابتمش من أردباسي الناصري

۳۳۱ أيوب بن سليمان المغراوى ۱۳۳۱ أيوب بن عبدالسلام الشبشيرى ۱۳۳۱ أيوب بن على الأيوبى الملك ۲۳۲ أيوب الممانى

المفحة

٣٣٠ اينال المعتقد

٣٣٠ أيوب بن ابراهيم الجبرتي

٣٣١ أيوب بن حسن بن بشارة

٣٣١ أيوب بن سعيد بن الحسباني





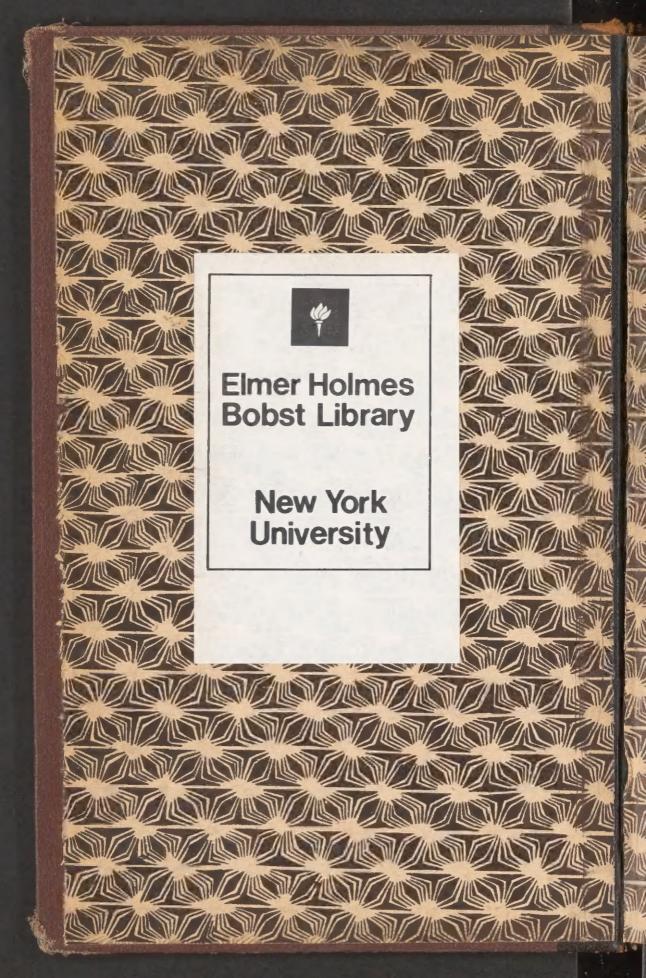

